# النراث العربعة

سلسات: تقت رهماً وزارة الاعت لام في الكويت

أتجزءالثالث والعشرون

تحفية الدكنورعبدالفت الحلو

> راجَعـه مص*طفی حبــــاز*ی

7+31 a = TAPL.

مطبعة حكومسة الكويت

|  |  | * |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | * |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# رمسوز القساموس

ع = موضع د = بلـــد ة = قريــة ج = الجمــع م = معروف جج = جمع الجمع

# رموز التحقيق واشاراته

- (١) وضع نجمة (د) بجواد رأس المادة ، فيه تنبيه على أن المادة موجودة في اللسان .
- ٢ ـ ذكر اللسان والصحاح والتكملة والعباب بالهامش ـ دون تقييد بمادة ـ ممنساه أن النص المعلق عليه موجود فيها في المادة نفسها التي يشرحها الزبيدي .
  - ( ٣ ) الاستدراك وضع امامه القوسان هكذا []

|  |  | * |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | * |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# بر الترازم الريسي

باب الفياء

وهومن الحُروفِ المَهْمُوسةِ والشَّفَوِيَّة .

قال شيخُنا: وقد أَبْدِلَتْ مِن النَّاءِ المُثَلَّثة في ثُمَّ العاطِفَة ، قالوا: جاء زيدٌ فُمَّ عمرٌو ، كما قالوا: ثُمَّ ، ومن الثُّوم ؛ البَقْلَة المعسروفَة ، قالوا: فُومٌ ، ومن الجَدَثِ بعنى القَبْرِ ، قالوا: فُومٌ ، جَدَفُ ، وجَمعُوا فقالُوا: أَجْدَاثُ ، ولم يقولوا: أَجْدَاثُ ، فدلَّ على ولم يقولوا: أَجْدَافُ ، فدلَّ على فيرُه .

قلتُ: وهذا البحثُ أَوْرَدَه الإِمامُ أَبُوالقَاسِمِ السُّهَيْلِينُ فِي السَّوْوضِ ، وَسَنُورِدُه فِي «ج دف » إِن شَاءَاللهُ تَعالى .

فصل الهمزة مع الفاء [أثف ف] \*

(الْأَثْفِيَّةُ ، بِالفَّمِّ ويُكْسَرُ) هَكَذَا ضَبَطَهُ أَبُو عُبَيْدِ بِالوَجْهَيْنِ: (الْحَجَرُ) الذي (تُوضَعُ عليه الْقِلْدُرُ) ، قال الأَزْهَرِيُّ: وما كَانَ من حديد

سَمَّوْه مِنْصَباً ، ولم يُسَمُّوه أَثْفِيَّةً ،وفى اللهان : ورأَيْتُ حاشِيةً بخطِّ بعصفِ الأَفاضِل ، قال أَبو القاسم الزَّمَخْشَرِئُ : الأَفْويَةُ ذاتُ وَجْهَيْن ، تحون فُعْلُويَةً وأَفْعُولَةً .

قلتُ : وكذا نَصَّده في الأساس، وذَكر اللَّيْثُ أَيْضًا كذٰلك، فعلَى أَحدِ القَولَيْنِ ذكرَه المُصَنِّفُ في هٰذا التَّرْكِيبِ، وسيُعِيدُ ذِكْرَه أَيضًا في المُعْتَلِّ، ويَأْتَدى الكلامُ عَليه هناك.

(ج: أَثَافِيُّ) بِالتَّشْدِيد (ويُخَفَّفُ) ، قال الأَخْفَشُ : اعْتَزَمتِ العربُ أَثَافِي ، قال الأَخْفَشُ : اعْتَزَمتِ العربُ أَثَافِي ، أَى : أَنهم لم يتكلَّمُوا بها إلاَّ مُخَفَّفة ، وبالوَجْهَيْنِ رُوِي قولُ زُهيْرِ بن أَبيى سُلْمَىى :

أَثَافِيَّ سُفْعاً في مُعَرَّين مِرْجَلِ وَنُوْ يِاكَجِنْمِ الْحَوْضِ لمِيَتَثَلَّم (١)

(و) من المَجَازِ: بَقِيَتْ مِنْ فـــلان إِثْفِيَّةٌ خَشْنَاءُ، أَى : (العَــدَدُ الْكَثِيرُ ، والْجَماعَةُ من النَّاسِ (٢) وهو

(۲) في نسخة من القاموس : «وجماعة الناس» :

<sup>(</sup>۱) شرح دیوانه ۷۰ ، والعباب، و صدره فی اللسان (سفع)

بكس الهمزة ، قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ في حديث له: إِنَّ في الْحِرْمَازِ اليومَ لَثَفِنَةً الْفِيَّةَ وَمِن أَثَافِي النَّاسِ صُلْبَةً ، الْفِيَّةَ على البَدل ، ولا يكون صِفَةً ؛ لأَنها المُمُ .

(وتَالِثَةُ الْأَثَافِي: الْقِطْعَةُ وَلَّنَانَ ، الْجَبَلِ ، يُجْعَلُ إِلَى جَنْبِهَا اثْنَتَانَ ، وَذَلَكَ فَتَكُونُ الْقِطْعَةُ وُتَّصِلَةً بِالْجَبَلِ ) ، وذَلَك فَتَكُونُ الْقِطْعَةُ وُتَّصِلَةً بِالْجَبَلِ ) ، وذَلَك إذا لم يَجِدُوا ثالثة الأَثافِي ، (و) به فُسِّرَ قولُهم في المَشَلِ : (رَمَاهُ) الله فُسِّرَ قولُهم في المَشَلِ : (رَمَاهُ) الله فُسِّرَ قولُهم في المَشَلِ : (رَمَاهُ) الله بُسِرًا لِثَهَ الْأَثَافِي ) أي : بالجَبل ، أي : بداهِية مشل الجَبل ، قال بداهِية مشل الجَبل ، قال بُحُفَافُ بَالله ثَمْالًا أَلَى الله بَعْدَافُ بَالله ثَمْالًا الجَبل ، قال بُحُفَافُ بَالله أَنْ نُسَالًا الجَبل ، قال الجَهَافُ أَبِينَ أَنَادِينَا الله المُحَالِ ، قالَه ثَمْالًا الله المُعَافِينَا الله الله المُعَافِينَا اللهُ الله المُعَافِينَا اللهُ المُعَافِينَا اللهُ المُعَافِينَا اللهُ المُعَافِينَا اللهُ المُعَافِقُولَ المُعَافِقُونَا اللهُ المُعَافِقُولَ المُعَافِقُولُ المُعَافِقُولُ المُعَافِقُولُ المُعَافِقُولُ المُعَافِقُولُ المُعَافِقُولُ المُعَافِقُ المُعَافِقُولُ المُعَافِقُولُ المُعَافِقُولُ المُعَافِقُ المُعَافِقُولُ المُعَافِقُ المُعَلَّ المُعَافِقُ المُعَلَّ المُعَافِقُ المُعَافِقُ المُعَافِقُ المُعَلِّيِ المُعَافِقُ المُعَلِّيِّ المُعَافِقُ المُعَافِقُ المُعَلَّ المُعَافِقُ المُعَافِقُ

وَإِنَّ قَصِيدَةً شَنْعَاءَ مِنْدِي إِذَا حَضَرَتْ كَثَالِثَةِ الْأَثَافِي (١)

بَلْ كُلُّ قَوْم وإِنْ عَزُّوا وإِنْ كَثُرُوا عَرِيفُهُمْ بِأَثَافِسَى الشَّرِّ مَرْجُومُ (١) وهــو مَجَازُ

(وأَتْفَهُ يَأْثِفه ) من حَدِّ ضرَب، أَى : (تَبِعَهُ ) فهو آثِف : تَابعُ ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ.

قلتُ: وهو قول أبيى عُبَيْد، نقله عن الكِسَائِكِي في نوادِره.

(و) قيل: أَثْفَهُ: إِذَا (طَرَدَهُ) عــن ابن عَبَّــادِ.

(و) قال أَبُو عَمْرُو: أَثَفَهُ (يَأْثِفُهُ) بالكَسْر، (ويَأْثُفُهُ)بالضَّمِّ : إِذَا (طَلَبَهُ).

(وأثيفية ، كحكيبية ) تصغير أنفية : (ة بِالْيَمَامَة ) بالوَشْم منها ، النفي كُليْب بن يَرْبُوع ، وأكشرها لبني كُليْب بن يَرْبُوع ، وأكشرها (لأولاد جَرِير بْنِ الْخَطَفَى) الشاعر ، وقال ابن أبى حَفْصة : هي أكيمات ثلاثة شبهت بأنافي القيدر ، وبهاكان جَرِيس ، وبها له مَالٌ ، وبها منزل عَمَارَة بن عقيل بن بلال بن جَرِير ، وقال نَصْرُ : أَثَيْفِية : حِصْنُ مِن مَنَاذِل وقال نَصْرُ : أَثَيْفِية : حِصْنُ مِن مَنَاذِل تَحْمِيم ، واستدل بقول الرّاعي الآتي الآتي الآتي الآتي الآتي الآتي

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٣٤ والعباب ، والسان ( ثفا ) وانظر الشعر والشعراء ٢٤٢/١ .

<sup>(</sup>١) أَشْرَح ديوانه ٦٥ واللمان (عرفُ) والعباب .

(وذُو أُثَيْفِيَة : ع ، بِعَقِيقِ الْمَدِينَةِ ) على ساكنِها أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسلام . (وأُثَيْفِيَاتُ ) ، جمعُ أُثَيْفِيكة : (ع)

(وأُثَيْفِيَاتُ)، جمعُ أُثَيْفِيَةٍ: (ع) في قول الرَّاعِــي:

دَعَــوْنَ قُلُوبَنَـا بِأَثَيْفِيَــاتِ
فَأَلْحَقَنَـا قَلاَئِـصُ يَعْتَلِينَـا(١)

وقالَ ياقُـوت: أَثَيْفِيةُ وأَثَيْفِياتُ كلاهما مَوْضِعُ واحِدٌ، وإنما جَمَعَه بما حَوْلَه ، وله نَظَائِرُ كَثيـرة .

قلتٰ : وأَقْرَابُهَــا ما مَرَّ في «ولغ» .

(أَو جِبَالٌ صِغَارٌ كَالْأَثَافِي) قاله ابنُ حَبَيِب، ومثلُه قولُ ابنِ أَبِي حَفْصَة ، وقد تقدد مَ

(و) المُؤَنَّفُ (كَمُعَظَّمُ : الْقَصِيرُ الْعَرِيضُ التَّارُّ اللَّحِيمُ) ، وأَنْشَد أَبُــو عَمْرهِ :

\* ليسَ مِنَ الْقُرِّ بِمُسْتَكِينِ \* \* مُوَقَّ فُ بِلَحْمِهِ سَمِينِ (٢) \*

(والْآثِيفُ: الثَّابِتُ )كما في المُحِيط.

(و) الآثِف : (التَّابِعُ) كَمَّا فَي الصِّحاح ، (و) قدال أَبدو حاته : (الْأَثَافِي : كَوَاكِبُ بِحيدالِ رَأْسِ القِدْرِ) ، قال : (والْقِدْرُ أَيْضَاً : كَوَاكِبُ مُسْتَدِيرَةً) وقد ذُكِرَ في الراءِ .

(وأَثَّفَ الْقِدْرَ تَأْثِيفاً: جَعَلَهَا عَلَى الْأَثَافِكِي الْغَةَ فَى ثَفَّاهَا تَثْفِيَةً ، كما فَى المُعْتَلِق فَى المُعْتَدل فى المُعْتَدل فى المُعْتَدل فى المُعْتَدل إن شاء الله تعالى .

(و) من المجداز : (تَأَثَّفُدُهُ) : إِذَا (تَكَنَّفُهُ) ، وفي الصِّداح : تَأَثَّفُوه ، أَى تَكَنَّفُوه ، وفي الأَساس : أَى اجْتَهَهُوا حَوْلَهُ ، وأَنشد الجَوْهَرِئُ للشاعر – وهو النابغة ، يعتذرُ إِلَى النَّعْمانِ بنِ المُنْذِرِ – :

لاَ تَقَدْفِفَنَّ مِي بِرُكْنِ لاَ كِفَاءَ لَـهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

(و) قال أَبو زَيْد: تَأَثَّفَ المَكانَ : إِذا (لَزِمَهُ ، وَأَلِفَهُ) ولم يَبْرَحْهُ .

<sup>(</sup>١) العباب ، ومعجم البلدان ( أثيفيات ، أثيفية ) واللسان ( ثفا ) .

<sup>(</sup>۲) العبابُ والضبط منه، والمقاييس ۱ /۸، وضبطه « مؤثف» بالحر .

 <sup>(</sup>١) ديوانه (صنعة ابن السكيت) ٢١ ، والسان ، والعباب،
 والجمهرة ٣/٩١٩ والأساس ، وعجزه في الصحاح،
 والمقاييس ١/٧٥ . وفي الأصل : « بالرمد » خطأ .

(و) قال الأَزْهُرِئُ: تَأَثَّفَهُ: إِذَا (اتَّبَعَهُ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُبْرَحْ يُغْرِيهِ) وبه فُسِّر قَلْتَ عَلَيه ، ولم يُبْرَحْ يُغْرِيهِ) وبه فُسِّر قَلْ : وهُو من قَلْ : وهُو من أَنْفُتُ الرَّجُلَ آثِفُهُ أَثْفًا (١) : إِذَا تَبِعْتَه ، وليس هو مِن الْأَثْفِيَّةِ في شيءٍ .

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

تَأَثَّفَتِ القِدْرُ، أَى : وُضِعَتْ على الأَثْافِسي .

و آ ثَفَهَا إِيثافاً: لغة في أَثَّفَهَا تَأْثِيفاً (٢).

وتَأَثُّفُوا على الأَمرِ ، أَى : تَأَلَّبُوا عليه ، وهمو مجماز .

وهم عليـــه أَثْفِيَّةٌ واحدةٌ .

وامرأة مُوَثَّفَة ، كَمُعَظَّمة ، لزوجها المرأتان سِواها ، وهي ثالثتهما ، شُبِّهَ بأَثَافِسَي الْقِدْرِ ، ومنه قولُ شُبِّهَ بأَثَافِسَي الْقِدْرِ ، ومنه قولُ الْمُخَرُومِيَّة : إنِّي أَنَا الْمُؤَثَّفَةُ المُكَثَّفَةُ ، حكاه ابن الأَعْرابِي

وذَاتُ الْأَثَافِي: موضِعٌ في بلادِ

تَمِيمٍ ، قال عُمارةُ من بني نُمَيْرٍ : إِن تَحْضُرُوا ذَاتَ الأَثَافِي فَإِنَّكُمْ إِن تَحْضُرُوا ذَاتَ الأَثَافِي فَإِنَّكُمْ بِهَا أَحَدَ الْأَيَّامِ عُظْمُ الْمَصَائِبِ (١) بِهَا أَحَدَ الْأَيَّامِ عُظْمُ الْمَصَائِبِ (١) إِنَّا خَ فَ ]

(أُخَيفٌ، كَزُبَيْرٍ) أَهْمَلُه الجَوْهري، وصاحبُ اللِّسَان ، وه كذا ضَبَطَه أَصْحَابُ الحَدِيثِ ، منهم ابنُ الْبَرْقِيَّ ، وابنُ قانِع ، وأهلُ المعرفَةِ بالأُنْسَابِ ، ورجَّحَه الأَّمِيــرُ ابنُ مَاكُولًا ، وقــال: ضَرَّح بــه شَبَابٌ (٢) ، فلي طبقاتِه ، فالهمزة إِذًا أَصْليَّةٌ أَصِالتَّهَا فِي أُسَيِّكِ وأُمَيْن، (أَو) هـو (كأَخْمَدَ) كمـا ذكره الدَّارَ قُطْنِكُ فيما حَكَاهُ عَسَنَ شَبَاب (وحِينَتُ ذ فمَوْضِعُه الْخَاءُ) مع الفاء، والأوَّلُ أَصْوَبُ ، كما قالبه الصَّاعَانِينُ ، قالبوا: هيو (السمُّ مُجْفِرِ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْعَنْبَرِ) بن عَمْرُو ابن تَمِم ، ومن ذُرِّيَّتهِ الْخَشْخَاشُ بنُ مالك الْعَنْبَرِيُّ الصَّحابِــيُّ ، وغيره .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « إثفاء » والتصحيح من اللبان والعاب . (٢) في مطبوع التاج : « وآتُكَهَا إِنْفُاءً » والتصحيح من مادة ( نَفْسًا )

<sup>. (</sup>١) معجم البلدان ( أَثْيَفِية )

<sup>(</sup>٢) هو أبو عمرو خليفة بن خياط المتوفي سنه ١٤٤ هـ.

#### [أًدف] \*

(الأُدافُ ، كغُراب ) أَهْمَلُه الْجَوْهُرِيُّ ، وقال ابنُ الأَّعْرَابِيِّ : هو الْجَوْهُرِيُّ ، وقال ابنُ الأَّعْرَابِيِّ : هو (الذَّكُرُ) ، ومنه الحديثُ : «فِيي الذَّكَرُ إِذَاقُطِعَ ، الأُدَافِ الدِّيةُ » يعنى الذَّكَرَ إِذَاقُطِعَ ، وهَمْزَتُه بَدَلُ مِن الواو ، وقال الرَّاجِزُ :

قلتُ : وهـــو مَأْخُــوذُ مـن وَدَفَ الإِناءُ ، إِذا قَطرَ ،و وَدَفَتِ الشَّحْمَةُ : إِذا قَطَرت دُهْنــاً ، كمــا سَيَأْتى .

(و) قال غيرُه: الأُدَافُ: (الْأَذُنُ) نَقَلَه الصَّاعَانِكِيُّ .

(وأَدْفِيَةُ ، كَأَثْفِيَّة : جَبَلُ لِبَنِي قُشَيْرٍ) هَ كَذَا ضَبَطَة الصَّاغَانِي ، وقلَّدُه المُصَنِّفُ ، والذِي صَحَّ أَنَّه بالقاف ، كما حَقَّقه ياقُوتُ فِي المعجم ، وقد أوردها المُصَنِّف ثانِياً في المُعْتَلِّ ، إشارةً إلى أنَّها ذاتُ وَجْهَيْن : فَعْلُويَة ، وأَفْعُولَة ، كما سيأتي .

(وَأَدْفُوَّةُ (١) : بِضَمِّ الهَمْزَةِ وَفَتْحِها ، وقد تُعْجَمُ الدَّالُ) هـكذا بزيادة هاء في آخِرِها، ويُوجَدُ في بعض النُّسَخ تَشْدِيدُ الواو أيضاً ، وكلاهما خَطَأً ، والصوابُ في ضَبْطِه ﴿أَذْفُو ﴾ بضَمُّ فسُكونِ الـدَّالِ أُوالواو والفاء مضمومة ، (وقد تُبْدَلُ الدَّالُ تـاءً: ة قُرْبَ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ) من كُور البُحَيْرَةِ. (و) أيضاً: (بُلَيْدُ بالصَّعِيدِ) وهمي قريةٌ عامرةٌ بين أُسْوَانَ وقُوص، كثيرةُ النَّخْل ، بها ثُمَرُّ لا يُقْدَر على أَكْلِهِ حَسَى يُدَقُّ فَسَى الْهَاوُن ، مِثْل السُّكُّر ، ويُذَرُّ عملى العَصائِدِ ، قالمه ابنُ زُولاَق ، وهُكَذا ضَبَط اسْمَ القَريةِ كما ذَكَرْنا، (مِنْه الْإمامُ) أَبو بكر (مُحَمَّدُ بنُ على) بن أَحْمَدَ بن محمد (الْأَدْنُويُّ) الأَدِيبُ المُقْرِيُّ (النَّحْوِيُّ الْمُفَسِّرُ) انْفَرَد بالإمامةِ في قِرَاءَةِ نَافِع، رِوَايةِ وَرْشِ ، مع سَعَةِ عِلْم ي وحَدَّث عن أبي جعفر أحمدَ بن محمد بن النَّحَّاسِ بكتــابِ معانى القــرآن، وإعــراب القرآن، وُلِد سنــة ٣٠٤، وتُوَفِّــيَ (۱) كذا ضبطه في القاموس ، وفي معجم البلدان (أدْفُسُو)

<sup>(</sup>١) الليان .

مصر سنة ٣٨٨ (و تَفْسِيرُه في أَرْبَعِينَ) وفي المعجم: خمسين (١) (مُجَلدًا) كِبَاراً، وفي أنساب البِلْبِيسِيّ مائة وعشرين مُجَلَّدًا، قال: ومنه ندخة الْفَاضِلِيَّة، ولم غير ذلك من كُتُبِ الأدب ، وترجمتُه في معجم الأدباء مشهورة.

(و) منه أيضاً الشيخ كمالُ الدِّين أبو الفضل (جَعْفَرٌ ، ويُدْعَى عبدَ اللهِ ابنِ ثَعْلَب) هكذا بالشاء والعين المُهْمَلة ، وصوابه بالتَّاء الفَوْقِيَّة والعَين المُعْجَمة ، وهو (ابن جَعْفَر) بن تعْلِب الأَدْفُويَّ (الْفَقِيهُ) المُؤرِّخُ المُحَدِّثُ ، واللهِ السَّعِيد ، في جُـزْءِ مؤلِّف تاريخ الصَّعِيد، في جُـزْءِ مؤلِّف تاريخ الصَّعِيد، في جُـزْءِ عندى ، وقد أَخَذَ عن أبي حيدان ، وهو وغيره من الشَّيوخ ، وأخذ عنه الحَافظُ ابن حَجْرٍ بواسِطَةِ أَبِين الخَيْرِ أَحمد ابن كَالَمَد من الشَّيوخ ، وأخذ عنه الحَافظُ ابن حَجْرٍ بواسِطَةِ أَبِين الخَيْرِ أَحمد ابن الصَّلاح خليل بن كَاكَد بي النَّه من المُتَرْجَم في حُكْم السَّعِيد السَّماع . السَّعاد أليف المُتَرْجَم في حُكْم السَّماع .

(۱) الذى في معجم البلدان (أدْفُو) أفي خمسة علدات كبار ، وفي معجم الأدباء ٥/٠٠ قال ياقوت: «بلغني أنه في ثلاثين مجلدا بخط دقيق،

قلتُ : ومنه أيضاً ضياء الدين

أَحمدُ بنُ عبدِ القَوِى بنِ عبدِ الرحمٰنِ ابنِ على الأَدْفُوِى ، مات بها ، وله كرامات ، ترْجَمَه الأَدْفُوِى المذكور في التاريخ .

[] وممَّا يُسْتَدُرَكُ عليــه :

أَذْفَةُ ، بِفَتْح أَفْسُكُونَ : مِن قُرَى إِخْمِيم بِالصَّعِيد مِنْ مصر ، نَقَلَه ياقوت. قلت : وقد رأيتُها ، وهي في حِذَاءِ جزيرة شَنْدَويل(١) ، مِن أَعْمَالِ المَراغات.

#### [أذف] \*

(الْأَذَافُ كَغُرَابِ) بِالذَّالِ المُعْجَمَة ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، والصَّاغَانِيِّ في في التَّكْمِلَة ، وأَوْرَدَه في العُبَابِ ، فقال : التَّكْمِلَة ، وأَوْرَدَه في العُبَابِ ، فقال : وقال ابن الأَعْرَابِيِّ : هي لغةٌ في الْأَدَاف ، بالدال المهملة ، بمعنى : (الذَّكَر) .

قسال الصَّاغَانِيُّ : (وتَأْذِفُ ، كَتَضْرِبُ : د ، على بَرِيد مِنْ حَلَبَ) ، وفي العباب : على ثلاثة فراسخ منها بوادى بُطْنَان ، قال امرؤُ القيس : أَلاَ رُبَّ يَوْم صَالِح فد شَهِدُتُهُ بَتَأْذِفَ ذَاتِ التَّلِّ مِنْ فَوْق طَرْطَرا (٢) بَتَأْذِفَ ذَاتِ التَّلِّ مِنْ فَوْق طَرْطَرا (٢)

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان٣ /٣٢٨: « شندويد » بالدال مكان اللام .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٧٠ ، والعباب، ومعجم البلدان (تأذف) و (طرطر).

#### 

(الأُرْفَيْنِ) وفَصْلُ ما بين السَّورِ الأَرْفَيْنِ) وفَصْلُ ما بين السَدُورِ والضِّياع ، وزَعَم يعقوبُ أَن فاءَ أَرْفَةٍ والفِّياع ، وزَعَم يعقوبُ أَن فاءَ أَرْفَةٍ بَسَدُلُ مِن ثَاء أَرْفَةٍ ، (ج) : أَرَفُ بَسَدُلُ مِن ثَاء أَرْفَةٍ ، (ج) : أَرَفُ اللَّهُ عنه : الأَرْفُ تَقْطَعُ الشَّفْعَة . وهِي الله عنه : الأَرْفُ تَقْطَعُ الشَّفْعَة . وهِي المَعَالِمُ والحُدودُ ، هذا كلام أَهيلِ المُعَالِمُ والحُدودُ ، هذا كلام أَهيلِ الشَّفْعَة . ولا المُعَالِمُ والحُدودُ ، هذا كلام أَهيلِ الشَّفْعَة والمُحالِمُ المُعَالِمُ السَّفْعَة . وفي المُحالِمُ اللَّحْيَانِينَ : الأَرْفُ الشَّفْعَة والمُحالِم ، وقي اللَّمْ المُحَدودُ بين الأَرْضين ، وفي السَّفْحاحِ : مَالِمُ الحُدُودِ بين الأَرْضين ، وفي الصَّحاحِ : مَالِمُ الحُدُودِ بين الأَرْضين ، وفي الصَّحاحِ : مَالِمُ الحُدُودِ بين الأَرْضين ، وفي الصَّحاحِ : مَالِمُ الحُدُودِ بين الأَرْضين .

(و) الْأَرْفَةُ أَيضاً: (العُقْدَةُ) نَقَلَه الصَّاعَانِينَ .

(والْأُرْفِسَيْ: كَقُمْسِرِيُّ: اللَّسِبَنُ) الطَّيِّبُ المَحْضُ (الخَالِصُ) ، عن ابن الأَعْسَرَ البِسَيِّ ، وبه فُسِّر حديستُ المُغِيرَةِ: ﴿ لَحَدِيثُ مِنْ فِي الْعَاقِسِلِ المُغِيرَةِ: ﴿ لَحَدِيثُ مِنَ الشَّهْدِ بِمَاءِ رَصَفَةٍ أَشْهُ مِنَ اللَّهْدِ بِمَاءِ رَصَفَةً وَاللَّهُ الْهُرُويُ عندِ شَرْحهِ الرَّصَفَةً ، كذا قالَهُ الْهُرُويُ عندِ شَرْحهِ الرَّصَفَةً ، في حرف السَّاءِ .

(و) الْأَرْفِيِّ أَيْضِيًّ الْمُاسِعُ) الْأَرْفِيِّ الْمُاسِعُ) الْأَرْضَ ويُعْلِمُها بحُدُودِ. اللَّرْضَ ويُعْلِمُها بحُدُودِ.

قال الصَّاغَانِيِّ : والكلامُ على الْأَثْفِيَّةِ . الْأَرْفِيِّ كالكلام ِ على الْأَثْفِيَّةِ .

(وأُرِّفَ علَسَى الأَرْضِ تَسَأَرِيفًا: جُعِلَتْ لها حُدودٌ ، وقُسَّمَتْ) ، ومنه الحَديثُ : «أَيُّ إمالِ اقْتُسِم ، وأُرِّفَ عَلَيْهِ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ » كُما فى الصِّحاح.

(وتَأْرِيفُ الحَبْلِ : عَقْدُهُ) .

(و) يقال: (هومُؤَارِفِي) أَي: (حَدُّهُ إِلَى حَدِّى فِي السُّكْنَى وَالْمَكَانِ) كما نقولُ: مُتَاخِمِسى.

[] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عليــه:

أَرَّفَ الدارَ والْأَرْضَ تَـأْرِيفاً :قَسَّمَها وَحَدَّهَـا .

والْأَرْفَةُ ، بالضَّمِّ : الحَدُ ، ومنه حديثُ عبدِ اللهِ بن سَلام : « مَا أَجِدُ بهذهِ اللهِ بن سَلام : « مَا أَجِدُ بهذهِ اللهِ مِن أَرْفَةِ أَجَلٍ بَعْدُ السَّبْعَيْنَ » بهذهِ الْأُمَّةِ مِن أَرْفَةِ أَجَلٍ بَعْدُ السَّبْعَيْنَ » أَى : مِن حَدِّ ينتهى إليه ، وقالت امرأة أَى : مِن حَدِّ ينتهى إليه ، وقالت امرأة مِن العَرَب : جَعَلَ عَلَى قَلْهِ ، قاله ثَعْلَب . لا أَخُورُهَا . أَى : عَلامة ، قاله ثَعْلَب .

وإِنَّهُ لَفِي إِرْفِ مَجْد، كَإِرْثِ مَجْد، حَارِثُ مَجْد، حَكَاه يعقوب في البَّددَل. والأُرْفَةُ أيضًا: المُسَنَّاةُ بينَ قَرَاحَيْن، عن نَعْلَب، وجَمْعُه: أَرَفٌ ،كدُخْنَة ودُخَن، فَعْلَب، وجَمْعُه: أَرَفٌ ،كدُخْنَة ودُخَن، وقال الأَصْمَعِيُّ: [الآرِفُ:] (الله الله على وَجْهِه مِن الكَبُوش. يَاتِي قَرْنَاهُ على وَجْهِه مِن الكَبُوش.

[أزف] \*

(أَزِفَ التَّرَحُّلُ، كَفَرِح، أَزَفَا)
بالتَّحْرِيك، (وأُزُوفاً)، بالضَّمِّ : (دَنَا)
وأفِدَ ، كما في الصّحاح ، ويقال :
سَاءَنِي أُزُوفُ رَحِيلِهم، وأَنشد اللَّبثُ :
أَزِفَ التَّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنَا للَّبثُ :
لَمَّا تَزُلُ بِرِحَالِها وكَأَنْ قَدِ (٣)
لَمَّا تَزُلُ بِرِحَالِها وكَأَنْ قَدِ (٣)
لَمَّا تَزُلُ بِرِحَالِها وكَأَنْ قَدِ (٣)
أَزِفَ الرَّجُلُ : عَجِلً فهو
آزِفَ ، على فاعِل ، وفي الحديث : «قد أَزِفَ ، على فاعِل ، وفي الحديث : «قد أَزِفَ الْوَقْتُوحَانَ الْأَجَلُ » أَي : دَنَا وقَرُب. أَنِ وَيُنْلُقُ وَلَمُ بَادٍ : أَزِفَ (الْجُوْحُ ، وَيُنْلُقُ وَلَمُ بِنَاه ، قال ابنُ عَبَّادٍ : أَزِفَ (الْجُوْحُ ، وَيُنْلَقُ زَايُهُ ) ولم يذكُرُ معناه ، قال ابنُ عَبَّادٍ : أَزِفَ (الْجُوْحُ ، وَيُنْلُقُ وَيُرُب. وَيُنْلُقُ وَلَمُ بِنَاه ، قَالُ ابنُ عَبَّادٍ : أَزِفَ (الْجُوْحُ ، وَيُنْلُقُ وَلَيْكُو معناه ، قال ابنُ عَبَّادٍ : أَزِفَ (الْجُوْحُ ، وَيُنْلُقُ وَاللَّهِ وَلَمُ يَذَكُرُ معناه ، قال ابنُ عَبَّادٍ : أَزِفَ (الْجُوْحُ ، وَيُنْلُثُ زَايُهُ ) ولم يذكُرُ معناه ، قال ابنُ عَبَادٍ : أَزِفَ (الْجُورُ مُ ، قَالُ ابنُ عَبَادُ ، قَالُهُ ، قَالُهُ ، قَالُهُ ، وَلَا ابنُ عَبَادٍ ، أَزِفَ (الْجُورُ مُ ، قَالُهُ ، وَلَمْ يَذَكُرُ معناه ، قَالُهُ ، قَالُهُ ، وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ ، وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ ، وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ ، وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ اللْعُورُ الْعَلَامُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

الصَّاعَانِيُّ: أَي (ا) (انْدَمَلَ)، ويُقَالد: أَرْفَ (الشَّيْءُ) أَي: (قَلَّ).

(والآزِفَةُ: الْقِيامَةُ) نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيّ سُمِّيَتْ لَقُرْبِهَا وإِن اسْتَبْعَدَ الناسُ مَداهَا ، قال اللهُ تعالى: ﴿ أَزِفَتِ الْأَزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةً ﴾ (٢) يغنى دَنَتِ الْقِيَامَةُ

(و) من المجاز: (الأَزَفُ، مُخَرَّكَةً: الضَّيقُ، وسُوءُ الْعَيْشِ)، قال عَــــــــِئُّ ابنُ الرُّقَاع:

مِن كُلُّ بَيْضَاءَ لم يَسْفَعْ عَوَارِضَهَا مِنَ الْمَعِيشَةِ تَسْرِياحٌ ولا أَزَفُ (٣) (والْمَأْزَفَةُ)، كَمَرْ خَلَة : (العَلْرَةُ) نَقَلَه ابنُ بَرِّي ، زادَ الصَّاعَانِي : (والْقَذَرُ) أَيضًا (ج: مَا زِفُ)، وأَنْشَدَ ابنُ فَارِس :

كَأْنَّ رِدَاتَيْهِ إِذَا مَا ارْتَكُلُهُمَا عَلَى جُعَلِ يَغْشَى الْمَآزِفَ بِالنَّخَرُ (٤)

<sup>(</sup>١) سقط من مطبوع التاج وزدناه من اللسان .

<sup>(</sup>٢) العباب ، ونسبه إلى النابغة ، وهو في ديوانه (صنعة ابن السكيت) ٢٠ ، واللسمان (قمدد) ، والمقاييس ٢٠/١ ورواية عير العباب : « أَفِيدَ النَّرِحُنُّل » .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «الذي» والمثبت لفظ العباب.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ٧٥، ٨٥

 <sup>(</sup>٣) العباب والتكملة وفي مطبوع التاج « يسقع » تحريف .

<sup>(</sup>٤) اللسان ، وقيه نسبته إلى الهيثم بن حسان التغلبي، والعباب والمقاييس ١ /٩٥

قال: وذَٰلِكَ لا يكادُ أَنْ (١) يكون إلاَّ في مَضِيتِ .

قلتُ : وفسى الأَّمالِسى لابنِ بَرِّيَّ هٰذا البيت ، أَنْشَده أَبو عمروٍ للهَيْثَم ِ ابن حَسَّان التَّغْلِيسىُّ .

(والْأَزْفَى ، كَسَكُرَى : السُّرْعَـةُ والنَّشَاطُ) هـكذا ضَبَطَه الصَّاغَانِيُّ في النَّكْمِلَة في التَّكْمِلَة في التَّكْمِلَة بضَم الهَمـزة وسُكـون الزَّاى وكسر الفاء وتَشْدِيد التَّحْتِيَّـة .

وفسى الأساس: وأزف الرَّحِيلُ: دَنَا وعَجِهُ ، ومنه : أَقْبَهُ يَهْمِي الْأَزَفَسى ، كَالْجَمَزَى ، وكأَنَّه مسن الْأَزَفَسى ، كَالْجَمَزَى ، وكأَنَّه مسن الوَزِيهِ ، والهمزة عن واو ، وأَرَى الوَّرِيهِ ، والهمزة عن الرَّمُخْشَرِى الصَّواب ما ذَهَب إليه الزَّمُخْشَرِى وأَنَّ ضَبْهُ طَ (٢) الصَّاغانِي في كِتَابَيْهِ خَطَأُ.

(و) قـــال الشَّيبـــانى: (آزَفَنِـــى) فــــــلان ، عــــــلى أَفْعَلَنِـــــى، أَى: (أَعْجَلَنِــــى).

والمُتَــآزِفُ، عـــلى مُتَفَاعِــل: (القَصِيــرُ) مِن الرِّجَــال ، وهــــو (المُتَدَانِي)، كما في الصِّحاح، قال : وقال أَبِوْ زَيْد : قلتُ لأَعْرَابِيُّ ، مَا الْمُحْبَنطَى } ؟ : قال : الْمُتَكَأْكَى ، قلتُ : ما الْمُتكَأْكِيءُ ؟ : قال : الْمُتَا زَفُّ ، قلت : ما الْمُتَا زَفُّ : قال أَنْ تَ أَحْمَقُ ، وتَركني ومَرّ ، زاد الزُّمَخْشَرِيُّ في الْأَسَاسِ: إِنَّمَا سُمِّيَ الْقَصِيرُ مُتَا زَفاً لتَقَارُب خِلْقَتِهِ (١) ، وهــو مَجَاز ، وفي التَّكْمِلَة : هو قَوْلُ الأَصْمَعِـــيّ ، (و) المُتَــآزَفُ: (الْمَكَانُ الضَّيِّقُ) كما في اللِّسَان والعُبَابِ ، (و) هو أيضاً : (الرَّجُــلُ السَّيِّسيءُ الْخُلُق ِ، الضَّيِّقُ الصَّدر) نَقَلَه الصَّاعَانِيُّ ، وهو مَجَاز .

(والتَّآزُفُ: الْخَطْــوُ المُتَقَارِبُ) والــذى فى العُبَاب واللِّسَان (٢): خَطُوُّ مُتَآزِفٌ، أَى: مُتَقَارِب.

(و) قسال ابن فارس: (تَـَآزَفُسوا: تَدَانَى بَعْضُهُمْ مِن بَعْضِ).

<sup>(</sup>١) في العماب والمقاييس : « لايكاد يكون » .

<sup>(</sup>٢) ونظر له في العباب بصرَّعَى

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج : « ضبطه »

أي األساس : « خلقه »

<sup>(ُ</sup>٢) الذي أورده المصنف هو لفظ العيساب ، وفي اللسسان: « والمتآزف : الحطو المتقارب »

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

الْآرِفُ: الْمُسْتَعْجِـل .

والمُتَآزِفُ: الضَّعِيفُ الْجُبَان ، وبه فُسِّر قَوْلُ العُجَيْرِ السَّلُولِي : فَتَّى قُدُّ السَّيْفِ لاَ مُتَآزِفُ فَتَى وَلَا رَهِلُ السَّيْفِ لاَ مُتَآزِفُ ولاَ رَهِلُ السَّيْفِ لاَ مُتَآدِلُ وَلَا وَهِلَ اللَّهُ وَبَادِدُ وَلَا وَهِلَا وَالْمَرْدُ الشَّدِيد ، عن ابسنِ والأَزَفُ: الْبَرْدُ الشَّدِيد ، عن ابسنِ عَبَّد.

#### [أسف] \*

(الْأَسَفُ، مُحَرَّكَةً: أَشَدُّ الْحُزُّنِ)، وقد (أَسِفَ) علَى ما فَاتَه، (كَفُرِحَ) وقد (أَسِفَ) على ما فَاتَه، (كَفُرِحَ) كما في الصِّحاحِ، (والْأَسْمُ) أَسَافَة (كسَحَابَة)، وأَسِفَ (عَلَيْه : غَضِبَ) فهو أَسِفُ، ككتِف، ومنه قوله تعالى: ﴿غَضْبانَ أَسِفًا﴾ (٢)، قال شيخُنا: وقيده بعضُهم بأنَّه الحُزْنُ مع شيخُنا: وقيده بعضُهم بأنَّه الحُزْنُ مع ما فَاتَ، لا مُطْلَقًا، وقال الرَّاغِبُ: ما فَاتَ، لا مُطْلَقًا، وقال الرَّاغِبُ: حقيقة الأَسفِ: ثَورانُ دَمِ القلبِ شَهْوة حقيقة الأَسفِ: ثَورانُ دَمِ القلبِ شَهْوة

(۱) بصائر ذوى التمييز ٢/١٨٥ والمفردات (أسف)

الانتيقام ، فمتى كان ذلك علَى مَسن دُونَه انْتَشَر وصار غَضَباً ، ومتى كان علَى مَن فَوْقَه انْقَبَضَ فصارَ حُزْناً ، ولذلك سُتُلِ ابنُ عَبَّاسٍ عن الحُزْنِ ولذلك سُتُلِ ابنُ عَبَّاسٍ عن الحُزْنِ والغَضَب ، فقال : مَخْرَجُهما واحدً ، واللَّفْظُ مُخْتلِف ، فمن نازع من يقوى عليه أَظْهَرَ خُزْناً وجَزَعاً ، مَن لا يقُوى عليه أَظْهَرَ حُزْناً وجَزَعاً ، ولهاذا قال الشاعر :

\* فَحُزْنُ كُلِّ أَخِي حُزْنِ أَخِو الْغَضَبِ \* (١)

(وسُسُلَ النسبَ (صَلَّم الله عَن مَوْتِ الْفَجْأَةِ ، فَقَالَ : الرَاحَةُ لِلْمُؤْمِنِ ، وأَخْذَةُ أَسَف لِلْكَافِرِ ، ويرُوى : أَسِف ، كَتَيْف ، أَى أَخْذَةُ لَا سَخَط ، أَى أَخْذَةُ (ساخِط) وذلك لأنَّ العَضْبانَ لا يَخْلُو مِن حُسْزُن ولَهَف ، العَضْبانَ لا يَخْلُو مِن حُسْزُن ولَهَف ، في مَوْضِع لا مَجالَ للحُزْنِ فيه ، في مَوْضِع لا مَجالَ للحُزْنِ فيه ، وهذه الإضافة بمعنى مِن ، كَخاتَم وهذه الإضافة بمعنى مِن ، كَخاتَم فِي أَسِفٌ ، وقالَ ابنُ الأَنْبَارِي : فِضْة ، ووَعْدِ حَق ، وقالَ ابنُ الأَنْبَارِي : فَسِه أَسِفُ فلانُ عَلَى كذا وكذا ، وتَأَسَف ، أَسِف ، كذا وكذا ، وتَأَسَف ،

<sup>(</sup>۱) اللسان ، ومادة (بأدل) ، ومادة (رهل) ونسب فيها إلى زينب أخت يزيد بن العائرية، والمقاييس ۱/۵۹ لأم يزيد بن العائرية ، و ۲/۲۵ بدون نسبة وفي العباب أنشده مرتين ، نسبه في إحداهما لزينب ترثى أخاها يزيد، وفي الأخرى للمجير السلولى يرثى أيا الحجناء». (۲) سورة طه ، الآية ۸۲

وهو مُتَأَسِّفُ على ما فَاتَهُ ، فيه قَوْلان : أَحدُهما : أَن يكونَ المعنَى حَزِنَ علَى ما فَاتَهُ ؛ لأَنَّ الأَسَفَ عندَ الهَربِ الحُزْنُ ، فَاتَهُ ؛ لأَنَّ الأَسَفَ عندَ الهَربِ الحُزْنُ ، وقال الضَّحَّاكُ في قوله تعالى : ﴿ إِنْ لَمْ يُوْمِنُسُوا بِهَالَ في قوله تعالى : ﴿ إِنْ لَمْ يُوْمِنُسُوا بِهَالَا الصَّحَدِيثِ أَسَفًا ، أَى خَضَبا ، وقول وقال المَحدِيثِ أَسَفًا ، أَى غَضَبا ، وقولُه عَزَّ المَعْلَى يُوسُفَ ﴾ وقال وجَلَّ : ﴿ إِنَّ أَسَفًا ، أَى غَضَبا ، وقولُه عَزَّ اللهَ عَزَا اللهَ عَلَى يُوسُفَ ﴾ (٢) وجَلَّ : ﴿ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ ﴾ (٢) أَسَفًا ، أَى : يا جَزَعاهُ .

(والْأَسِيفُ) ، كأَمِيرِ : (الْأَجِيـرُ) لِلْكَٰهِ ، قاله المُبَرِّدُ ، وهو قَوْلُ ابـنِ السِّكَٰيتِ أَيضـاً .

(و) الأسيف (الْحَزِينُ) المُتَلَهِّفُ عَلَى مَا فَاتَ ، (و) قال ابنُ السِّكِّيتِ : الْأَسِيفُ : (الْعَبْدُ) نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، والجَمْعُ : الْأُسَفَاءُ ، قال اللَّيْثُ : لأَنَّه مَقْهُورٌ مَحْزُونٌ ، وأَنْشَدَ :

كَثُرَ (٣) الْآنَاسُ فيما بَيْنَهُمْ مُ كَثُرَ وحُرُ (١) مِنْ أَسِيفٍ يَبْتَغِى الْخَيْرَ وحُرُ (١)

(والاسم ) الأسافة ، (كسحابة ) . والأسيف أيضا : (الشَّيْخُ الْفَانِسَى) والأَسْيفُ الْفَانِسَى ) والجَمْعُ الأُسفَاء ، ومنه الحديث : «فنهَ عن قَتْلِ الْأُسفَاء » ويروى : الْعُسفَاء والْوصفاء ، وفِسى حَدِيثِ الْعُسفَاء والْوصفاء ، وفِسى حَدِيثِ آخَرَ : «لا تَقْتُلُوا عَسِيفاً وَلاَ أَسِيفاً ».

(و) الْأَسِيفُ أَيضاً: الرجسلُ (السَّرِيعُ الْحُزْنِ، والرَّقِيقُ الْقَلْبِ، كَالْأَسُوفِ، ومنه قولُ كَالْأَسُوفِ، كَصَبُورِ، ومنه قولُ عائشة رضى اللهُ عنها: إنَّ أَبابكر رجلٌ أَسِيفٌ، ﴿ إِذَا قَامَ لَمْ يُسْمَعُ مِن البُكَاءِ».

(و) الْأَسِيفُ أَيضاً: ( مَنْ لايكَـادُ يَسْمَنُ) .

(و) من المَجَاز: (أَرْضُ أَسِيفَةً)، بَيِّنَةُ الْأَسافَةِ: لا تكادُ تُنبِيتُ شَيْئًا، كما في الصَّحاحُ، وفي الأَساسِ لا تَمُوجُ (١) بالنَّباتِ . (وأُسَافَةً، كَنَاسَة ، وسَحَابَة : رَقِيقَة ، أو لا تُنبِتُ ، أو أَرْضُ أَسِفَةٌ بَيِّنَةُ الْأَسَافَةِ: لا تَكَادُ تُنبِتُ ، أو أَرْضُ أَسِفَةٌ بَيِّنَةُ الْأَسَافَةِ: لا تَكَادُ تُنبِتُ ).

<sup>(</sup>١) سورة الكيف، الآية ٦

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية ٨٤

<sup>(</sup>٣) في هامش مطبوع التاج : « قوله : كثر ... إلخ هكذا في الأصل، ولم يوجد بمواد اللغة التي بين أيدينا» .

<sup>(</sup>٤) في مطبوعُ التاج «فيما بينهم .. الخَير وصر » والتصحيح من العباب

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج :  $_{0}$  تمرح  $_{0}$  . والتصحيح من الأساس .

(وكسَحَابَة : قَبِيلَة ) من العرب ، قال جَنْدَلُ بنُ المُثَنَّى الطُّهَوِيّ :

« تَحُفَّهُ السَّافَةُ وجَمْعَارُ \* وَخَمْعَارُ \* وَخَمْعَارُ \* وَخَمُعَارُ \* وَخَمُلَّةٌ وَإِذَانُها تَنَشَّرُ (١) \*

جَمْعَر أَيضاً: قَبِيلَة ، وقد ذُكِرَ في مَحَلِّه ، وقد ذُكِرَ في مَحَلِّه ، وقد أيضا الفَرَّاءُ: أَسَافَةُ هنا مَصْدَرُ أَسِفَتِ الْأَرْضُ ، إِذَا قَلِلَّا فَصَدَرُ أَسِفَتِ الْأَرْضُ ، إِذَا قَلِلَّا فَكُلُوعة.

(و) أَسَفُّ (كأَسَد : ة بالنَّهْ وَانِ)
مِن أَعْمَالِ بَعْدَاد بِقُرْب إِسْكَاف ،
يُنْسَب إليها مسعودُ بِنُ جامِع ، أَبو
الحَسَن البَصْرِيُّ الأَسَفِي ، حَدَّث
ببغداد عن الحُسَيْن بن طَلْحَة
النِّعالِي (٢) ، وعنه أَبو محمد عبدُالله
ابنُ أَحمد بن محمد الخَشَاب ،
المُتَوفَّى سنة ٤٠ .

(وياسُوفُ : ة ، قُرْبَ نَابُلُسَ).

(وأَسَفَى: بفَتْحَتَيْنِ) هُكذا فسي

سائرِ النَّسَخ ، والصوابُ في ضَبْطِه بِـكُسْرِ الفَـاء ، كمـا في المُعجم لياقـوت : (د، بأَقْصَـي الْمُعْرِبِ) بالعُدْوَةِ ، على ساحِلِ البحرِ المُحيط .

(وأَسْفُونَا ، بالضَّمِّ ) ، وضَبَطَه ياقُوتُ بالفَتَ ع: (ة، قُرْبَ الْمَعَسرَّةِ) وهو بالفَتَ عَدْ أَنْ نَصْرِ بَسَنِ خَصْنُ افْتَدَحَه محمودُ بنُ نَصْرِ بَسَنِ صالح بن مِرْدَاسِ الكِلاَبِسيُّ ، فقال صالح بن مِرْدَاسِ الكِلاَبِسيُّ ، فقال أبو أَيَعْلَسي عبدُ الباقسي بنُ أبسي خُصَيْن (۱) يَمْدَحُه ويذكُره :

عِدَاتُكَ مِنْكَ فِسَى وَجَسَلِ وَخَوْفِ يُرِيدُونَ المَعَاقِلَ أَنْ تَصُسُونَا (٢) فَظَلُّوا حَوْلَ أَسْفُونَسَا كَقَسُوْمِ أَتَى فِيهِمْ فَظَلُّوا آسِفِينَا وهو خَرَابُ اليَوْمَ.

(و) إِسَافُ ، (كَكِتَابِ) هَكَا ضَبَطَهُ الجَوْهَرِيُّ ، والصَّاعَانِيُّ ، وياقُوتُ ، زاد ابنُ الأَثِيرِ : (و) أَسَافٌ ، مثلُ (سَحَابِ : صَنَمٌ وَضَعَهُ عَمْرُو بِن لُحَيٍّ ) الخُزَاعِيُّ (عَلَى الصَّفَا ، ونَائِلَةُ عَلَى

<sup>(</sup>١) اللمان والعياب والتكملة وتقدم في ( جمعر )

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج : « الثمانبي » . خطأ ، وهو أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن حلمد بن طلحة النمالي المتوفى سنة ٩٩ و انظر العبر ٣ /٣٣٦ و معجم البلدان ( أسفونا ) .

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان (أسفونا) « . . بن أبي حصن » .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج: « في حل رخوف » . والتصحيح مسن
 معجم البلدان ( أسفونا ) .

الْمَرْوَةِ)، وكانا لقُريش (وكان يُذْبَحُ عليْهِمَا تُرِجَاهَ الْكَعْبَةِ) كما في الصِّحاح (أَوهُمَا) رَجُلانُ<sup>(۱)</sup> مِن جُرْهُمَ: الصِّحاح (أَوهُمَا) رَجُلانُ<sup>(۱)</sup> مِن جُرْهُمَ: (إسَافُ بنُ عَمْرِو، ونَائِلُةُ بِنْتُ سَهْلٍ، فَجَرَا في الْكَعْبَةِ) وقِيل: أَحْدَثًا فيها (فمُسِخَا حَجَرَيْنَ، فعَبَدَتْهُمَا قُرَيْشُ) هٰكذا زَعَمَ بَعْضُهُم، كمافي الصِّحاح.

قلتُ: وهو قولُ ابن إسْحَاق ، قال : وقيل : هما إسافُ بن يَعْلَى ، ونَائِلَةُ بنتُ زِنْب (٢) ، وقيل : بنتُ زقيل (٣) ، وإنَّهُمَا زَنَيَّا في الكَعبة ، فمُسِخًا ، فنُصِبًا عند الكعبة ، فأمَرَ عمرُو بن لُحَيِّ عند الكعبة ، فأمَرَ عمرُو بن لُحَيِّ بعبَادَتِهما ، ثم حَوَّلَهُمَا قُصَيُّ ، فجعَلَ بعبَادَتِهما ، ثم حَوَّلَهُمَا قُصَيُّ ، فجعَلَ أحدَهما بلِصْق الْبَيْتِ ، والْآخَر بِزَمْزَم ، أحدَهما بلِصْق الْبَيْتِ ، والْآخَر بِزَمْزَم ، وكانَت الجاهِلِيَّةُ بَتَمَسَّحُ بهما .

وأمَّا كَوْنُهما مِن جُرْهُمَ ، فقال أب و أمَّا كَوْنُهما مِن جُرْهُمَ ، فقال أب و المنذر هِشَامُ بن محمد : حَدَّثنِي أبي عن أبسى صالح عن ابن عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهم ، أَنَّ إسافاً : رجُلٌ مِن رضِي اللهُ عنهم ، أَنَّ إسافاً : رجُلٌ مِن

جُرْهُم ، يُقال له : إسافُ بنُ يَعْلَى ، وَكَانَ وَنَائِلَةُ بِنِتَ زَيْدٍ ، مِن جُرْهُم ، وكَانَ يَتَعَشَّقُهَا مِسَنِ أَرْضِ اليَمَنِ ، فَأَقْبَلاَ حَاجَيْنِ ، فَذَخَلاَ السَكَعْبَةَ ، فَأَقْبَلاَ حَاجَيْنِ ، فَذَخَلاَ السَكَعْبَةَ ، فَوَجَدَا غَفْلَةً مِن الناسِ ، وخَلُوةً مِن البَيْت ، فَفَجَرًا ، فَمُسِخًا ، فَأَصْبَحُوا البَيْت ، فَفَجَرًا ، فَمُسِخًا ، فَأَصْبَحُوا فَوَجَدُوهُمَا مَوْضِعَهُما ، فَعَبَدَتْهُما فَوَضَعُهما ، فَعَبَدَتْهُما فَوضَعُهما مُوْضِعَهُما ، فَعَبَدَتْهُما فَوضَعُهما ، فَعَبَدَتْهُما مَوْضِعَهُما ، فَعَبَدَتْهُما مَوْضِعَا مَوْضِعَهُما ، فَعَبَدَتْهُما مَوْضِعَهُما ، فَعَبَدَتْهُما مَوْضِعَهُما ، فَعَبَدَتُهُما مَوْضِعَهُما ، فَعَبَدَتُهُما مَوْضِعَهُما ، فَعَبَدَتُهُما مِوْضِعَهُما ، فَعَبَدَتُهُما مُوسِنْ مَعْمَا مُوسِنْ مَعْمَا اللهما بَعْمُ اللهما اللهما اللهما اللهما اللها الل

قال هشام: إنَّمَا وُضِعا عندَ السَّعْبَةِ لِيَتَّعِظَ بهما النَّاسُ، فلمَّا طالَ مُكْثُهُما، وعُبدَتِ الأَصْنَامُ، طالَ مُكْثُهُما، وعُبدَتِ الأَصْنَامُ، عُبِدَا مَعَها، وكانَ أَحَدُهُما بلِصْقِ عُبِدَا مَعَها، وكانَ أَحَدُهُما بلِصْقِ الكَعْبَةِ، ولهما يقولُ أبو طالب وهُوَ يَحُلِفُ بِهِمَا حِينَ تَحَالَفَتْ قُرَيْشُ، يَحُلِفُ بِهِمَا حِينَ تَحَالَفَتْ قُرَيْشُ، على بسنى هاشِم إسنى

أَخْضَرْتُ عندَالبَيْتِ رَهْطِي وَمَعْشَرى وَأَمْسَكْتُ مِنْ أَثْوَابِهِ بِالْوَصَائِلِ وَخَيْثُ يُنِيخُ الْأَشْعَرُونَ رِكَابَهُ مَ وَخَيْثُ يُنِيخُ الْأَشْعَرُونَ رِكَابَهُ مَ وَخَيْثُ يُنِيخُ الْأَشْعَرُونَ رِكَابَهُ مَ فَضَى السَّيُولِ مِن إِسَافٍ وَنَائِلِ (١)

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج، وحقه رجل وامرأة وفي العباب: «أوهمُما من جُرُهمُم... الخه.

 <sup>(</sup>٣) في الأصنام لابن الكلبى ٩ : « بنت زيد » وفي السيرة
 (٣) ١ : ٨٢/١ : « بنت ديك »

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان ١ /٣٥٥ : ١ بنت سهيل ١

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : و وحيث ينغ . . . بمغضى السيول و . والتصحيح من الأصنام ٢٩ ومعجم البلدان (إساف) .

فَكَانَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ كُسَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفَّتْحِ فِيمَا كَسَرَ مِن الأَصْنام .

قال: ياقسوت: وجاء في بعض أَحَسادِيثِ مُسْلِسم أَنَّهُمَا كَانَا بِشَطِّ الْبَحْرِ، وكانتِ الْأَنْصَارُ في الْجَاهِلِيَّةِ تُهِلًّ لهما ، وهسو وَهَمُّ ، والصَّحِيحُ أَنَّ التي كانتْ بشَطِّ البَحْرِ مَنَاةُ الطَّاغِيَةُ.

(وإسَافُ بْنُ أَنْمَارٍ ، و) إِسَافُ بْنُ أَنْمَارٍ ، و) إِسَافُ بْنُ (ابْنُ نَهِيكِ ، أَو) هَو (نَهِيكُ بْنُ إِسَافٍ ، كَكِتَابٍ) ، ابنِ عَدِي الْأَوْسَى الْحَارِثِي : (صَحَابِيّانِ) ، الصّوابُ الْحَارِثِي : (صَحَابِيّانِ) ، الصّوابُ أَنَّ الْاخِيرِ له شِعْرٌ ولا صُحْبَةَ لِه ، كما في مُعْجَم الذَّهَبِيّ

(وأسفة : أغضبة)، هكذا في سائير النُّسَخ ، مِن حَدِّ ضَرَب، والصوابُ : آسفة بالمدِّ، كما في العُبَاب، واللِّسَان، ومنه قوْلُه تعالى وفَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ (١) أي : أغضَبُونَا .

(ويُوسُفُ، وقد يُهمَّزُ، وتُثَلَّتُ سِينُهُمَا) أَى: مَعَ الهَمْزِ وغَيْرِه ، ونَصْ الجَوْهَرِيّ : قال الفَرّاء : يُوسُفُ ويُوسَفُ ويُوسِفُ، ثَلَاثًا لُعَات ، وحُكِيَ فيمه الْهَمْزُ أَيضِاً، انتهى وقَرَأً طَلَحَةُ بِنُ مُصَرِّفٍ : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُؤْسِفَ (١) ﴾ بالْهَمْزِ وكُسْرِ السِّينِ ، كما في العُبَابِ ، وهو (الْكَرِيمُ ابنُ الكريم ابنِ الكريمِ ابنِ الكريمِ ) يُوسُفُ بنُ يَعْقُوبَ بنِ إِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِمَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلام ، (و) يُوسُفُ بـنُ عبب لِ اللهِ بن سَلاَم ِ ، أَجْلَسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في حِجْره ، وسَمَّاهُ ومُسَحَ رَأْسَه ، ويُوسُفُ الفِهْرِيُّ ، روَى عنه ابنُه يَزِيدُ في قِصَّةَ جُرَيْتِجٍ ، بخَبَرٍ باطِلِ: (صَحَابِيَّان).

وأمَّا يُوسُفُ الأَنْصَارِيُّ الذي روَى له ابنُ قَانِع فِي فِي مُعْجَمِهِ ، فالصَّوابُ فيه سَهْلُ بنُ حُنيْفِ .

(وتَأَسَّفَ علَيْهِ: تِلَهَّفَ) ، وقد

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية هه .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٧ .

تَقَدَّمَ عنِ ابنِ الأَنْبَارِيِّ ما فِيه غُنْيَةً عن ذِكْرِه ثانياً .

وقال أَحمدُ بنُ حَوَّاس: كان ابنُ المُبَارَكِ يَتَأَسَّفُ علَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ، ويقول: لِمَ لَمْ أَطْرَحْ نَفْسِي بين يَدَىْ سُفْيَانَ؟ ما كنت أَصْنَعُ بفلانٍ وفالذ؟:

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

رجلٌ أَسْفَانُ وآسِفٌ ، كَحَنَّانَ ، وَكَذَّانِ ، وَكَذَّانِ ، وَكَذَّالِكَ وَنَاصِرٍ : مَحْزُونٌ وغَضْبانُ ، وكذَّالِكَ الْأَسِيَّانُ ، وكذَّالِكَ الْأَسِيَّانُ ،

والْأَسِيفُ أَيضِاً: الْأَسِيرُ، وبِــهِ فُسِّرَ قَوْلُ الْأَعْشَى:

أَرَى رَجُلاً مِنْهُمْ أَسِيفًا كَأَنَّمَا يَضُمُّ إِلَى كَشْحَيْهِ كَفًّا مُخَضَّبَا (١)

يقول: هو أُسِيرٌ قند غُلَّتْ يَدُهُ، فَجَرَحَ الْغُسِلُّ يَسِدَهُ.

والْأَسِيفَةُ: الْأَمَـةُ.

وآسَفَهُ : أَحْزَنَهُ .

(۱) دیوانه ۱۱۵ ، و اللسان ، ومادة (خضب) ، و العباب، و المقاییس ۱۰۳/۱ .

وتَــأَسَّفَتْ يَــــدُهُ: تَشَعَّثَــتْ ، وهــو مَجَــاز .

وإسَافٌ ، ككِتَابِ : اسْمُ الْيَمِّ الذي غَـرِقَ فيـه فِرْعَوْنُ وجُنُودُه ، عـن الزَّجَّاجِ ، قال : وهو بِنَاحِيَةِ مِصْرَ .

وخالد، وخُبَيْب، وكُلَيْب، بنـو إِسَافِ الجُهَنِيِيّ، صَحَابِيُّون، الْأَوَّلُ شَهِدَ فَتْـحَ مَكَّةً، وقُتِلَ بالْقَادِسِيَّةِ.

# [أشف] \*

(الإِشْفَى، بَكَسْرِ الْهَمْزَةِ وفَتْسَحِ الْهَاءِ: الْإِسْكَافُ) هَكذا وَقَعَ فَى سَائِرِ الْهَمْزَةِ وهَكذا وَقَعَ النَّسَخِ ، وهو غَلَطُ ظاهِرٌ ، وهكذا وَقَعَ النَّسَخِ العُبَابِ أَيضًا ، والصَّوابُ فَى نُسَخِ العُبَابِ أَيضًا ، والصَّوابُ للإِسْكَافِ ، أَى ، مِخْيَطُ له ومِثْقَبُ ، كما هو في نُسَخِ الصِّحاح ، وقد ككما هو في نُسَخِ الصِّحاح ، وقد أَعادَهَا المُصَنَّفُ في المُعْتَلِ أَيضًا ، أَعادَهَا المُصَنَّفُ في المُعْتَلِ أَيضًا ، وفَسَرَهَا إِشَارَةً إِلَى أَنَّهَا ذَاتُ وَجْهَيْنِ ، وفَسَرَهَا على الصَّوابِ ، فعلِم مِن ذَلِك أَنَّ الذي على الصَّوابِ ، فعلِم مِن ذَلِك أَنَّ الذي على الصَّوابِ ، فعلِم مِن ذَلِك أَنَّ الذي عنا غَلَطُ مِن النَّسَاخ .

وقال الْجَوْهَرِئُ ، والصَّاعَانِيُّ : هو فِعْلَى ، و (ج: الْأَشَافِــــى) ، وقال ابنُ

بَرِّى : صَوَابُه إِفْعَلُ ، والهمزةُ زائِدَةٌ ، وهــو مُنَوَّنُ غيــرُ مَصْــرُوفٍ .

قلتُ: وسياًتي في المُعْتَالُ ، إن شاء اللهُ تعالى .

#### [أصف] «

(آصَفُ، كهَاجَرَ) قال اللَّيْتُ: هو (كاتِبُ سُلَيْمَانَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ) اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَظَم ، فَرَأَى سُلَيْمَانُ الْعَرْشَ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ ) .

قلتُ : وهـو ابـنُ بَرْخِا بـن أَشْمَويـل ، كما أَفّادنا بعض أَصْحَابِنَا ، عن شَيْخِنَا المرحُوم عبد الله ابنِ محمد بن عامر الْقَاهِـرِيّ ، رَحِمَهُ اللهُ تعالى .

(والْأَصَفُ، مُحَرَّكةً: الْكَبَرُ) قَالَهُ أَبِو عَنْرِو، قال: وأَمَّ الذي (١) يَنْبُتُ فَى أَصْلِهِ وِثْلُ الخِيَارِ فَهِو يَنْبُتُ فَى أَصْلِهِ وِثْلُ الخِيَارِ فَهِو اللَّصَفُ، ونَقَلَ أَبِو حَنِيفَةً عن بعضِ الرَّواةِ أَنَّه لُغَةً في اللَّصَفِ،

وقال الفَرَّاءُ: هو اللَّصَفُّ، ولم يَعْرِفِ اللَّصَفَ، ولم يَعْرِفِ اللَّصَفَ، وسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ الله تعالَىٰ.

# [] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

أَصْفُونُ: بِالفَتْحِ وَضَمِّ الفَاءِ: قَرْيَةُ (١) بِالفَتْحِ وَضَمِّ الفَاءِ: قَرْيَةُ (١) بِالصَّعِيدِ الْأَعْلَى، علَى شاطِيءِ عَرْبِكَ النِّيدِ إِنَّا اللَّهِ وهدى عَرْبِكَ النِّيدِ إِنَّا اللَّهِ وهدى عَلَى تَحْتَ إِنْنَا اللَّهُ وهدى عَلَى تَكُنَّ وَهُمْ وَفَيْ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ وَفَيْ عَالَى اللَّهُ اللْعُلَالِمُ اللَّهُ

## [أفن] \*

(أَفَّ ، يَوُفُ ) ، بالضَّمِ ، قال ابن دُريْد : (و) قالوا : (يَدُفُ ) أَيضاً ، أَى بِالْكَسْرِ ، ولم يِذْكُرْهُ ابنُ مَالِك في اللَّاهِيَةِ ، وكذا في شُرُوح التَّسْهيلِ ، ولا اسْتَلْرَكَهُ أَبِو حَيَّانَ ، وهنو القِياسُ، وقَوْلُ شَيْخِنَا : في حُتَاجُ إِلَىٰ تَبْت.

قلتُ: وقد نَقَلَهُ ابنُ دُرَيْد في الجَمْهَرَةِ كما عَرَفْتُ ، ونَاهِيكَ بِهِ الجَمْهَرَةِ كما عَرَفْتُ ، ونَاهِيكَ بِهِ ثِقَةً ثَبْثُ ، وعنه نَقَلَ الصَّاغَانِينَ في الغُبَابِ ، وصاحِبُ اللَّسَانِ : (تَأَفَّفَ فِي الغُبَابِ ، وصاحِبُ اللَّسَانِ : (تَأَفَّفَ فِي الغُبَابِ ، وصاحِبُ اللَّسَانِ : (تَأَفَّفَ فِي الغُبَابِ ، وصاحِبُ اللَّسَانِ : (تَأَفَّفَ مِنْ كَرْبٍ أَوْ ضَجَرٍ) .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج: « والذي ينبت » والمثبت من العباب واللسان عن أبي عمرو .

<sup>(</sup>۱) من هذه القرية المرحوم الأستاذ عبدالستار فراج الذي الترح إصدار هذه الطبغة المحققة من تاج العروس وشارك فيها ، وأشرف على إخراجها حتى الجزء التاسع عشر ، رحمه الله (المراجع).

(وَأَفِّ : كَلِمَةُ تَكُرُّهِ) (١) وقولُه تَعالَي : ﴿ فَلا تَقُلْ لَهُمَا أَفَّ (٣) ﴾ قال القُتَيْبِي : أَي لا تَسْتَثْقِلْ مِن أَمْرِهِمَا شَيْئَا، وَتَضِقْ صَدْرًا به ، ولاتُغْلِظْ لهما ، قال : والناس يقولون لِمَا يَسْتَنْقِلُونَ ويكُرَّهُونَ : والناس يقولون لِمَا يَسْتَنْقِلُونَ ويكُرَّهُونَ : أُفِّ له ، وأصلُ هذا نَفْخُكَ للشَّي عِسْقُطُ عليكَ مِن تُرَابِ أَو رَمَاد ، وللمَكَانِ تُريد لُ إِمَاطَةَ أَذًى (٣) عنه ، وقيلت للمَّكَانِ تُريد لُ إِمَاطَةَ أَذًى (٣) عنه ، وقيلت للمَكَانِ تُريد لُ إِمَاطَةَ أَذًى (٣) عنه ، وقيلت للمَكَانِ تُريد لُ إِمَاطَةً أَذًى (٣) عنه ، وقيلت للمَكَانِ تُريد لُ المَعْمَلُ اللهمَا الله المَكَانِ تَريد للمَكَانِ اللهمَا اللهمَا الله المَكَانِ تَريد اللهمَا مَوْلَ خِلْمَتَهُمَا . اللهمَا مَوْلُ خِلْمَتَهُمَا . إِذَا كَبِرَا أَو أَسَنَّا اللهمَا اللهَ تَوَلَّ خِلْمَتَهُمَا . إِذَا كَبِرَا أَو أَسَنَّا اللهَ اللهَ وَلَا خَلِمَا اللهُ اللهمَا اللهَ اللهُ اللهمَا اللهُ اللهمَا اللهُ اللهمَا اللهمَا اللهمَا اللهمَا اللهمَا اللهمَا اللهمَا اللهمَا الله المَلْ المُنْ اللهمَا المَلْمُولَا اللهمَا المُلْمَا اللهمَا المُلْمَا اللهمَا اللهمَا اللهمَا المُلْمُا اللهمَا المُلْمُا اللهمَا المُلْمُلْمُا اللهمَا اللهمَا اللهمَا المُلْمُلْمُا اللهمَا

وفِي الحَدِيث : « فَأَلْقَى طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى أَنْفِهِ ، وقَالَ : أُفِّ أُفِّ قَالَ النَّ الأَثِيرِ : مَعْنَاه الاسْتِقْدَارُ لِمَا شَمَّ ، وقيل : مَعْنَاه الاحْتِقَارُ والاسْتِقْلالُ ، فياه الاحْتِقَارُ والاسْتِقْلالُ ، وهمو صَوْتُ إذا صَوَّتَ به الإِنْسَانُ عُلِمَ أَنَّهُ مُتَضَجِّرُ مُتَكَرِّهُ .

(و) قد (أَفَّفَ تَأْفِيهَاً) كما في الصَّحاحِ، (وتَأَفَّفَ) به: (قَالَهَا) له ، وليس بفِعْلِ مَوْضُوعٍ علَى أَفَّعند

سِيبَوَيْه ، ولَ كنه مِن بابِ سَبَّحَ وَهَلَّلَ ، إِذَا قَالَ: سُبْحَانَ الله ، ولا إِلهَ إِلاَّ الله ، ومنه حديثُ عائشة لأَخِيها عبد السرحمن رضيى الله عنهما: «فَخَشِيتُ أَنْ تَتَأَفَّفَ بِهِمْ نِسَاوُك » تَعْنِسى أَوْلاَدَ أَخِيها محمد بنِ أَبِسى بَكْرٍ حينَ قُتِلَ بِهِمْ مِحْد بنِ أَبِسى بَكْرٍ حينَ قُتِلَ بِهِمْ رَا

(ولُغَاتُهَا أَرْبَعُونَ) ، ذَكَرَ الجَوْهَرِئُ منها سِتَّةً عَنِ الأَخْفَشِ ، وزاد ابسنُ منها سِتَّةً عَن الأَخْفَشِ ، وزاد ابسنُ مَالِكِ عليها أَرْبَعَةً ، فصار المجموعُ عشرةً ، وقد نظمها في بيت واحد كما سيأتي بيَانُه : (أُفِّ بِالضَّمَّ ، وتُثلَّثُ الْفَاءُ) وهي ثلاثة ويَّانُونُ (وتَذَوَّنُ) وهي ثلاثة ويَّانُونُ (وتَذَوَّنُ) الفَاءُ أَيضاً ، فيقال : أُفُّ [وأُفَّ] (۱) وأُفَّ و] (۱) أُفَّ ، كلُّ وأُفِّ و] (۱) أُفَّ ، كلُّ ذلِكَ مع ضَمَّ الهَمْزَة ، فصارت سِتَةً ، وهي التي نَقلَهَا الجَوْهَرِيُّ عن الأَخْفَشِ . وهي التي نَقلَهَا الجَوْهَرِيُّ عن الأَخْفَشِ .

قال الفَرَّاءُ: قُرِىءَ: أُفِّ، بالكَسْرِ بغَيْرِ تَنْوِيسَنٍ ، وأُفِّ ، بالتَّنْوِيسِن ، فمسن خَفَضَ ونَسوَّنَ ذَهَب إلى أَنه صَوْتُ لا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ إِلاَّ بالنَّطْقِ به ،

<sup>(</sup>١) سقط من مطبوع التاج من أول قوله: « تأفف » . إلى هذا السقط ، وإلى مكانـــــه الصحح .

الصحيح . (٢) سورة الإسراء الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) في تأويل مشكل القرآن ١١١ : « إماطة الذي • عنه » .

<sup>(</sup>١) زدنا مابين الأقواس في المواضع الثلاثة لتمذر ضبط الفاء بالتنوين وبدوته .

فَخَفَضُوه ، كما تُخْفَضُ الْأَصُواتُ ، وَنَوَّنُوهُ كَمَا قَالَتِ الْعَرَبُ . سمعتُ طَاقٍ طَاقٍ ، لِصَوْتِ الضَّرْبِ وسمعتُ الضَّرِبِ وسمعتُ لَم يُنُوّنُوا وَخَفْضُ وا ، قالُ والذين على ثلاثة أَخْرُف ، وأكثرُ الأَصُواتِ على ثلاثة أَخْرُف ، وأكثرُ الأَصُواتِ على حَرْفَيْنِ ، مثلَ صه وتِ غ ومه ، فذلَلِكَ الذي يُخْفَضُ ويُنَوَّنُ ، لأَنَّ الأَنْ الأَوْلِ ، ولَسْنَا مُضْطَرِين إلى مُتَحَرِّكُ الأَوْلِ ، ولَسْنَا مُضْطَرِين إلى مُتَحَرِّكُ الأَوْلِ ، ولَسْنَا مُضْطَرِين إلى مَتَحَرِّكُ اللَّوْلِ ، ولَسْنَا مُضْطَرِين إلى مَتَّ وَمَه ، وَخُفِضَ بالنَّونِ . كذا في التَّهْذِيب . مَنْ الأَدُواتِ وأَشْبَاهِها ، وخُفِضَ بالنَّونِ . كذا في التَّهْذِيب .

وقال ابنُ الأَنْبَارِيِّ: مَنْ قدال: أَنَّا لَكَ، نَصَبَهُ عَلَى مَذْهَبِ الدُّعاء، كُما يُقالُ: وَيُلاَّ لِلكَافِرِينَ، ومَنْ قالَ: كُما يُقالُ: وَيُلاَّ لِلكَافِرِينَ، ومَنْ قالَ: أُفُّ لَكَ، رفَعَهُ باللام ، كما يُقدالُ: وَيْلُّ لِلْحَافِرِينِ، ومن قال: أُفُّ لك، خَفَضَهُ عَلَى التَّشْيِيهِ بالأَصْواتِ .

(وتُخَفَّفُ فِيهِمَا) ، أَى فِي المُنَوَّنَ وَغَيْرِهِ ، فَيُقَال : أُفَّ أُفُّ ، وأُفِّ وأُفِّ ، وأُفَّ وأُفَّ ، وأُفَّ وأُفَّ ، وأُفَّ وأُفَّ ، وأُفَّ وأُفَّ ، وأُفَّ مَا أُفَ (١) ﴾ خَفِيفَةً عَبَّاسٍ: ﴿ فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أُفَ (١) ﴾ خَفِيفَةً

مَفْتُوحَةً عـلى تَخْفِيف الثَّقِيلَة ، مثل رُبَ ، وقِيَاسُه التَّسْكِينُ بعدَ التَّخْفِيف، فيُقَال: (أَفْ، كَطُفْ)، لأَنَّهُ لا يَجْتَمِعُ سَاكِنَان ، لَـكِنَّهُ تُركَ عَلَـي حَرَكَتِه ليَدُلُّ علَى أَنها ثقيلةٌ خُفِّفَتْ ، و (أُفَّ ، مُشَدَّدَةُ الْفاءِ) بالجَمْع بين السَّاكنيْنِ، وهــو جائزٌ عنــدَ بعض القُرَّاءِ، كما مَرَّ بَحْثُه فِي قولِه تعالى: فراجِعْهُ ، و(أُفَّى بِغَيْرِ إِمَالَةٍ ،و) أُفَّى (بالإمالةِ الْمَحْضَة ) ، وقد قُرِيءَ بــه (و) أُفِّــى (بالْإِمَالَة بَيْنَ بَيْنَ)، وقد قُرِيء بــه أَيْضــاً (والْأَلِفُ فَالثَّلاثَةِ لِلتَّأْنِيثِ)، و(أُفِّي، بِكَسْرِ الْفَاءِ) أَي بِالْإِضَافَةِ ، و(أُقُوهُ ) بِضَمِّ الهَمْزَة والفاء المُشَدُّدةِ المَضْمومةِ وتَسْكِين السواوِ والهاء، وفيه أيضاً الجَمْعُ بين السَّاكِنَيْنِ، و(أُفَّهْ، بالضَّمِّ، مُثَلَّثَةَ الْفَاءِ مُشَدَدّةً) فهذِه ثلاثةُ أَوْجُه ، أُفَّه وأُفَّه وأُفِّهُ ، الأُولَى نَقَلَها الجَوْهَرِيُّ (وتُكُسَرُ الْهَمْزَةُ) مع تَثْلِيتِ الفاءِ المُشَدُّدة ، فهَسى أيضاً أَوْجُهُ ثلاثةً ،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، الآية ٢٣ وفي الأصب خطأ : «ولا تقل . . . .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٩٧ .

الأُولَى نَقَلَها ابنُ برِّي عن ابنِ القَطَّاعِ، (وإِفْ كَمَنْ) و (إِفُ مُشَــدُّدَةً) أَى : مع كَسُرَةِ الهَمْزَةِ ، وفيه أيضـاً الجَمْعُبِينَ السَّاكِنَيْنِ ، و (إِفِ ، بكَسْرَتَيْنِ مُخَفَّفَةً (١) ، وإِفِ مُنَوَّنَةً مُخَفَّفَةً ) مع كَسْرِ الهَمْزَةِ (و) إِفِّ (مُشَدَّدَةً) مع كَسْرِ الهمزةِ (وتُتَلَّثُ) هٰذِه ، أَى مَـعَ التَّنْوِينِ، فهي أَوْجُهُ تُلاثهُ، وقرأً عمرُو بنُ عُبَيْدِ : ﴿ فَلا تَقُلُ (٢) لَهُمَا إِنَّ ﴾ بِكُسْرِ الهَمْزَةِ وفَتْحِ الفاء، و (إِنُّ ، بِضَمِّ الْفَاءِ مُشَدَّدَةً) أَيْ مع كَسْرِ الهَمْزَةِ ، و(إِنَّا كَإِنَّا) ، و (إِنَّسَى، بِالْإِمَالَــةِ) و ( إِفَّــي ، بِالْـكُسْرِ) ، أَى بِالإِضافَةِ إِلَى نَفْسِهِ ، قاله ابن أُ الأَنْبَارِيِّ ، (وتُفْتَـحُ الْهَمْزَةُ) ، أَي في الوَجْهِ الأَخِيــرِ ، وَيَحْتَمِلُ أَن يكونَ المُرَادُ به فَتْحَ الهَمْزَةِ في كلِّ مِن إِنَّ وَإِنَّا وَإِنِّى وَإِنِّى ، فتكون الْأَوْجُهُ أَرْبَعَةً ، و ( أَفُ ، كَعَنْ ) ، و ( أَفِّ ، مُشَدُّدَةَ الْفَاءِ مَكْسُورَةً) ، و(آفُ ، مَمْدُودَةً) ، و (أَف ) مَقْصُورًا ، و (آف) مَمْدُودًا ــ (مُنَوَّنتَيْنِ) ، فهٰذِه أَربعـةٌ وأَربعون

وَجْها حَسْبَما بَيْنَاهُ ، وأَعْلَمْنَاعليه (١) ، وعلَى الاحْتِمَالِ الذي ذَكَرْنَاه يكونُ سَبْعاً وأَربعين وَجْها، فقدول سَبْعاً وأربعين وَجْها، فقدول المُصَنِّف أَوَّلاً : ولُغَاتُها أربعون. مَحَلُّ نَظَرٍ يُتَأَمَّلُ له.

وقد فَاته أيضا مِن لُغَاتِها أَفَة ، مُحَرَّكة ، وأَفُوه ، بفتح فَضَم فسكُونِ السواوِ والسهاء ، وأُفَّة بفَتْح فَتَسْدِيدٍ ، الأَخِيرُ نَقلَه ابنُ بَرِّى عن ابنِ القطاع ، فإذا جَمَعْنَاهَا مع ما قَبْلَها مِن الأَوْجُهِ يتَحَصَّلُ لنا خَمْسون وجها . وأما بيت ابن مالِكِ – المُتضمِّنُ العشرة وأما بيت ابن مالِكِ – المُتضمِّنُ العشرة منها – الذي وعَدْنا به سابقا ، فهو هذا : فأَفَّ ثَلِّثُ ونَوِّنْ إِنْ أَرَدْتَ وقلُ فَأَفَّ تُصِبِ (٢) فَأَفِّ عَلِي وَأُفِّ عَلَى وَجُهِ فَيهما ما بقِ عَي مِن لُغَاتِهِ لا على وَجُهِ فيهما ما بقِ عَي مِن لُغَاتِهِ لا على وَجُهِ فيهما ما بقِ عَي مِن لُغَاتِهِ لا على وَجْهِ الاسْتِيعاب ، فقلت :

وأَفِّ آفِ أَفْ أَفَّى وَأُفُّ وأُفْ وَأُفْ وَأُفْ وَأُفْ وَأُفْ وَأُوْلَى أَمِلُ واضْمُمْ مع النَّسَبِ

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس : « إف » ، بلون الواو .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج خطأ: « و لا تقل . . » .

 <sup>(</sup>١) في هامش مطبوع التاج: «قوله وأعلمنا عليه. أى بالأرقام المددية ، يمنى في نسخته، وتعذر علينا وضَّمها في الطبع
 ا ه » .

إِنُّ وأُفَّهُ وثُلِّتْ فَاءَهُ وإِف إِنَّا يَلِيهِ أَف مَعْ إِنَّ فَاحْتَسِبِ فالبيتُ الأُوَّلُ يتَضَمَّنُ ثُلاثـةَ عشرَ وَجْهِاً، وذٰلِكَ فَإِنَّ المُرَادَ بِأُفَّى إِمَالَةٌ بَيْنَ بَيْنَ ، وقَوْلِي : أَمِلْ ، أَى إمالةً خالصةً ، وقَوْلِي :واضْمُمْ ، إِشَارةً إِلَى الضَّمِّ في المُمَالَيْنِ بَيْنَ بَيْنَ والْخَالِصَـةِ ، وقَوْلِـي : مع النَّسَبِ، إِشَارَةً إِلَى الإِضَافَة ، أَى في المَضْمُومِ والمَكْسورِ ، وفي البيت الثــانـــى ثَمَانِيَةٌ ، فهذه أَحَدُ وْعَشْرُونْ وَجْهَا ، فإذا أَضْم مع بيت ابن مالِك يَتَحَصَّلُ أَحَدٌ وث الاثُونُ وَجْها، ومع الشَّأُمُّلِ الصادِقِ يظهـ أَ أَغيــرُ مَا ذَكُرْنَا ، واللهُ المُوَفِّقُ لا إِلٰهَ غيرُه .

قال ابنُ جِنِّى: أَمَّا أَفَّ، ونَحُوهُ مِن أَسْمَاءِ الفعل ، كهيْهات في الجَرِّ ، فمَحْمُولُ على أَفْعَالِ الأَمرِ ، وكان المَوْضِعُ في ذلك إنَّمَا هُو لِصَهُ ومَهُ ، ورُويْدَ ، ونحو ذلك ، شم حُمِل عليه باب أُفَّ ونحو ذلك ، من حيث عليه باب أُفَّ ونحوها ، من حيث كان اسما سُمَّى به الفعل ، وكان كُلُّ واحد من لفظ الأَهْرِ والخَبَرِ قد

يَقَعُ مَوْقِعَ صاحِبِهِ ، صار كُلُّ واحِد منهما هو صاحبَه ، فكَأَنْ لا خِلافَ هناك في لَفْظِ ولا مَّنْنَى .

(والأُفُّ، بالضَّمِّ : قُلاَمَةُ الظَّفْرِ ، أو وسَخُهُ الذي حَوْله ، والتَّفُّ : الذي فيسهِ (أَو وَسَخُ الأُذُنِ) ، (و) قيل : فيسهِ (أَو وَسَخُ الأُذُنِ) ، (و) قيل غود همو (مَا رَفَعْتَهُ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ عُود أَو قَصَبَة ) وبِكُلِّ ذَلِكَ فُسِّرَ قُولُهُم : أَقًا لَه وتَقَلَّ ، (أَو الْأَفُ : وَسَخُ الْأَذُن ، وَالتَّفُّ : وَسَخُ الظُّفُرِ ) قاله الأَصْمَعِيُّ ، والتَّفُّ : وَسَخُ الظُّفُرِ ) قاله الأَصْمَعِيُّ ، والتَّفُّ : وَسَخُ الظُّفُرِ ) قاله الأَصْمَعِيُّ ، والتَّفُّ : وَسَخُ الظَّفُرِ ) قاله الأَصْمَعِيُّ ، والتَّفُّ : وَسَخُ الظَّفُرِ ) قاله الأَصْمَعِيُّ ، والتَّفُّ : وَسَخُ الظَّفُرِ ) قاله الأَصْمَعِيُّ ، والتَّفُ : وَسَخُ الظَّفُرِ ) قاله الأَصْمَعِيُّ ، والتَّفُّ : وَسَخُ الشَّعْمِلَ عنكَ النَّقَادُ التَّيْءِ ، ويَضَجَرُ منه ، ويُضْجَرُ منه .

(أَو الْأَفُّ: مَعْنَاه القِلَّةُ، والتَّفُّ الْأَفُّ والتَّفُّ الله الله ومَنْسُوقٌ عليه ومعناه كَمَعْنَاه ، وسياًتي في بابه .

(والأَفَّةُ ، كَقُفَّة : الْجَبَّانُ) وبه فُسَرَ حديثُ أَبِسَى اللَّرْدُاءِ رَضِى اللهُ عَنْه ، قال لَهُ رَسُول اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم قال لَهُ رَسُول اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم حينَ رأَى النَّاسَ مُنْهَزِمِينَ يَوْمَ أُحُدِ: «نِعْمَ الْفَارِسُ عُويْمِرٌ غَيْرَ أُفَّدَ » «نِعْمَ أُضَلَه : غيرر ذِي أُقَةً ، أَى فَدَكَأَنَّ أَصْلَه : غيرر ذِي أُقَةً ، أَى

غير مُتَأَفِّهُ عن القدال ، (و) قيل : هو الْأُفَّةُ : (الْمُعْدِمُ الْمُقِلُّ ، و) يُقال : هو الْأَفْلُ ، واللَّهُ فَلَ القَدِرُ ، واللَّمْ فَسَى ذلك كلَّه (الْأَفْفُ ، مُحَرَّكَةً ) ، وهو (الضَّجَرُ ، والشَّيْءُ الْقَلِيلِ أَن فَمِن الأَوَّلِ أَخِلَ القَلِيلِ أَن فَمِن الأَوَّلِ أَخِلَ مَعْنَى الجَبَانِ ، ومن الشانى مَعْنَسى معنى الجَبَانِ ، ومن الشانى مَعْنَسى المُقلِ المُعْدِمِ ، وأُخِذَ الرجُلُ القَدِرُ مِن الأَفْرِ ، وقالَ ابنُ الأَفْرِ ، وقالَ ابنُ اللَّمْ عُرَابِسى ، فسى تفسيرِ حديثِ أبى اللَّمْ والمَّيْرِ أبى اللَّمْ والمَيْرِ على اللَّمْ والمَيْرِ على اللَّمْ والمَيْرِ على اللَّمْ والمَيْرِ على اللَّمْ واللَّمْ واللَّمْ اللَّمْ واللَّمْ واللَّمُ واللَّمْ واللَّمُ واللِمُ واللَّمُ والللْ

(و) قد سُمِّى (اليَأْفُوفُ) عَنْسَى (الجَبَان) لذَٰلِك (و) اليَأْفُوفُ (الْمُرُّ مِنَ الطَّعَامِ ، و) ، قال أَبِو عمرو: الطَّعَامِ ، و) ، قال أَبِو عمرو: الْيَأْفُوفُ : الخَفِيفُ (السَّرِيعُ ، و) الْيَأْفُوفُ : (الْحَدِيدُ الْقَلْبِ) مِن الرِّجَالِ ، وقال غيره : هـو والْيَهْفُوفُ للرِّجَالِ ، وقال غيره : هـو والْيَهْفُوفُ سَوَاءٌ (كَالأَّفُوفِ ، كَصَبُورٍ ) ، والجَمْعُ سَوَاءٌ (كَالأَّفُوفِ ، كَصَبُورٍ ) ، والجَمْعُ يَا فِيف ، قـال :

\* هُوجاً يِهَ فِيفَ صِغَارًا زُعْـرَا (١) \* (و) الْيَأْفُوفُ : (فَرْخُ السِدُّرَّاجِ)

نَقَلَه الصَّاغَانِيِّ ، (و) قال اللَّامُ ، (و) قال الأَصْمَعِيُّ : الْيَائُونُ : (الْعَيِيُّ الْخُوَّارُ) ، وأَنْشَدَ للرَّاعِيى :

مُغَمَّرُ الْعَيْشِ يَأْفُوفُ شَمَائِ اللهُ لُهُ الْعَيْشِ يَأْفُوفُ شَمَائِ اللهُ لُهُ اللهُ ا

(والْإِفُّ، والْإِقَّانُ، بكَسْرِهما)، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ (، ويُفْتَح الثَّانِي)، نَقَلَه الصَاغَانِي في التَّكْمِلَة ، نَقَلَه الصَاغَانِي في التَّكْمِلَة ، نَقَلَه الصَاغَانِي في التَّكْمِلَة ، نَقَلَه الصَّاغَانِي في أَيْضاً، وصاحِبُ اللِّسَانِ ، وهما عن ابن الأَعْرَابِي . اللِّسَانِ ، وهما عن ابن الأَعْرَابِي . اللِّسَانِ ، وهما عن ابن الأَعْرَابِي . (والتَّشُفَّةُ ، كَتَحِلَّةً )، قسال الجَوْهَرِيُّ : وهو تَفْعِلَةٌ : (الْحِينُ ، والْأُوانُ )، يُقال : كان ذَلِكَ على إِفَّ والْأُوانِ ، يُقَال : كان ذَلِكَ على إِفَّ ذَاك، وإقَانِهِ ، وأَفْفَهِ ، وتَتَفَّتِهِ ، أَى: حِينِهِ وأَوْلَهِ ، وأَوْلَهِ ، وتَتَفَّتِهِ ، أَى: حِينِهِ وأَوْلَهِ ، قال يَزِيدُ بنُ الطَّشْرِيَّة :

علَى إِفِّ هِجْرَانِ وَسَاعَةِ خَلْسُوةِ مِنَ النَّاسِ نَخْشَى أَعْيُناً أَنْ تَطَلَّعَا (٢)

<sup>(</sup>١) السان.

 <sup>(</sup>۱) اللسان والعباب والتكملة وهو من فائت ديوانه (ط نابول)
 (۲) في مطبوع التاج « يخشى » والمثبت من العباب، وصدره في المقاييس ١٧/١ .

وحَكَى ابنُ بَرِّي ، قال في أَبْنِية البِكِتَاب: تَشْفَّةً ، فَعِلَّةً ، فِعِلَّة ، فِسال: والظَّاهِرُ مع الجَوْهَرِيِّ ، بدليلِ أَقُوْلِهِم : علَى إِفَّ ذَٰلِكَ وإِفَّانِهِ ، قال أَبِـٰو على : الصَّحِيبِ عندى أنَّهَا تَفُعِلَةً، والصّحِيــ فيه عن سِيبَوَيْهِ ذَٰلِكَ، على مَا حَكَاهُ أَبُو بِكُر أَنه في بَعْض نُسَخ الكِتَابِ فيبابِ زِيادَةِ التَّاءِ، قال أَبُو عَلَى : والدَّلِيلُ عَلَى زِيادتِهَا مَارَوَيْناهُ عن أحمد عن ابن الأعرابيُّ ، قال: يُقَالَ: أَتَانِسِي فِي إِفَّانَ ذَٰلِكُ اللَّهِ وَأُفَّانَ ذُلِكَ ، وأَفَفِ ذَلك ، وتَشْفِقُو ذَلك ، وأَتَانَا على إِنِّ ذَٰلك ، وإِفَّتِهِ ، وَأَفَفِهِ ، وإفَّانِهِ ، وتَشْفِقْتِهِ ، وعِدَّانِهِ ، أَي : علَى إِبَّانِهِ وَوَقْتِهِ ، يَجْعَلُ تَشْفِقًا ، أَفْعِلَّةً ، والْفَارِسِيُّ يَرُدُّ عليه ذٰلك بالاشْتِقَاق ، ويَحْتَــجُّ بِمَا تَقَدُّمَ .

(والْأُوفُوفَةُ (١) ، بالضَّمِّ ) هَٰكُذَا هُو في نُسَخ العُبَابِ ، والتَّكْمِلَة ، بِزيادةِ الوَاو قَبلَ الفاءِ، وفي اللِّسَانِ وغُمِيرِه من الأُصُول بحَدْفِهَا ، وقد جاء أيضاً في بعضِ نُسَخِ الكتابِ لهُكذاً ، وهـــو (۱) في نسخة القامو ر المتدارلة « الأفوفة » بدرن راو بمد

(المُكْثِرُ مِن قَوْل أُفٍّ) ، وفي العُبابِ: الذي لا يَزَالُ يقولُ لغيرهِ الله الله الله الله الله وفسى الْجَمْهَــرَةِ: يُقَالَ: كَانَ فــلانُ أُفُوفَةً ، وهو الذي لا يَزَالُ يقولُ لبعضِ أَمْرِهِ: أُفِّ لك ، فذلك الْأَفُوفَةُ .

# [] وممّا يُسْتَدّرُكُ عليه :

أَفَّفَ بِهِ تَأْفِيفاً ، كَأَفَّفَهُ ، وأُفَّا له ، وأُفَّةً (١) لَه أَى : قَذَرًا ، والتَّنوينُ للتَّنْكِيرِ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، والْأُفِّ : النَّــثُنُّ ، قَالَــه الزُّجَّاجُ ، والْأَفَفُ، مُحَرَّكَةً : وَسَـخُ الْأَذُن ، وتَأَفُّفَ به ، كَأَفَّفَهُ ، ورجلٌ أَفَّافٌ، كشَـدَّاد: كثيرُ التَّـأَفُّف، ويُقَال : كان علَى إِنَّةِ ذَلك ، أَى أُوانِهِ ، والْأُفَّةُ ، كَفُفَّةٍ : النَّقِيلُ ، قَالَ ابنُ الْاثِيرِ: قال الخَطَّابِينُ : أَرَى الأَصْلَ فيه الْأَفَفَ، وهو الضُّجَّرُ ؛

والْيَأْفُوفُ: الْأَخْمَقُ الخَفِيفُ الرَّأْيِ. واليَأْفُوفُ: السَّاعِسي، صِفَةً كَالْيَخْضُــورِ ، والْيَحْمُومِ ، كَأَنَّــةُ مُتَهَيِّسيء لرِعَايتِه ، عارِف بأوقاتِها ، مِنْ قَوْلُهِم : جاءً علَّى إِفَّانَ ذُلِك .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : ﴿ وَأَنَّا ﴾ . والتصحيح من الصحاح

والْيَأْفُوفُ: الضَّعِيفُ.

والْيَأْفُوفَةُ : الْفَراشةُ ، وبه فُسِّرَ حديثُ عَمْرِوبن مَعْدِ يكرِبَ ، أَنه قال في بعض كلامِه : فُلانُ أَخَفُ مِن مَن يَأْفُوفَة ، وكذا وُجِندَ بخَطِّ الشيخِ رَضِيِّ الدِّين الشَّاطِبِيِّ ، وقال الشاعرُ : رَضِيٍّ الدِّين الشَّاطِبِيِّ ، وقال الشاعرُ :

أَرَى كُلَّ يَأْفُوفِ وكُلَّ حَزَنْبَلِ وشِهْذَارَةٍ تِرُّعَابَةٍ قَدَ تَضَلَّعًا (١) ويُقَال: إنه ليُؤَفِّفُ عليه، أَى: يَغْتَاظُ.

#### [أكف] \*

(إِكَافُ الْحِمَارِ ، كَكِتَابِ ) ، كما في الصِّحاح (و) أَكَافُه ، مثل (غُرَابِ ، وَ كَافُه ، مثل (غُرَابِ ، وَ كَافُه ) بالكَسْرِ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، ويُرْوَى فيه الضَّمُ أيضاً ، كما سيأتى في "وكف» وزَعَمَ يعقوبُ أَنَّ همزة إكاف بكلُ من واو وكاف : همزة إكاف بكلُ من واو وكاف : (بَرْذَعَتُهُ) ، وهو في المَرَاكِبِ شِبْهُ الرِّحالِ والْأَقْتابِ ، وقال الرَّاجِزُ :

- \* إِنَّ لَـنَا أَحْمِـرَةً عِجَـافَـا \*
- « يَأْكُلْنَ كُلَّ لَيْلَسَةٍ إِكَافَا (٢) «

أَى: ثَمَنَ إِكاف يُبَاعُ وتُطْعَمَ ثَمَنَهُ، وهٰذا كالمَثْلِ : " تَجُوعُ الْحُرَّةُ ولا تَأْكُلُ ثَدْيَيْها » أَىْ: أُجْرَةَ ثَدْيَيْها .

(والْأَكَّافُ) كشَدَّادٍ: (صَانِعُـهُ)، وكذَٰلك الوَكَّافُ .

(وآكف الْحِمَارَ ، إِيكَافاً) نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ ، (وأَكَّفَهُ تَأْكِيفاً) لُغَهة الجَوْهَرِيُّ ، (وأَكَّفَهُ تَأْكِيفاً) لُغَه فيه ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ ، أَى : (شَدَّهُ عليه) وووضَعَهُ ، وكذلك أَوْكَفَهُ إِيكَافاً ، وقال اللَّحْيَانِيِّ : آكفَ الْبَغْلَ ، لُغَةُ بِعِنِي وقال اللَّحْيَانِيِّ : آكفَ الْبَغْلَ ، لُغَةُ الحِلِ بِعِنِيمٍ ، وأَوْكَفَهُ ، لغة أَهل بِعِنَي تَمِيمٍ ، وأَوْكَفَهُ ، لغة أَهل الحِجَازِ ، (وأَكَفَ الْإِكَافَ تَأْكِيفاً : الحِجَازِ ، (وأَكَفَ وكَذَلك وكَفَ تَوْكِيفاً ، وقال ابن فارسٍ : الهمزة والحاف والفاء ابن فارسٍ : الهمزة والحاف والفاء ليس أَصْلاً ؛ لأَنَّ الهمزة مُبْدَلَةً مِن واوٍ . ليس أَصْلاً ؛ لأَنَّ الهمزة مُبْدَلَةً مِن واوٍ .

# [] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

جَمْعُ الإِكافِ: آكِفَةٌ، وأَكُفُ، وأَكُفُ، كَإِزَارٍ وآزِرَةٍ وأَزُرٍ ، وحِمَارٌ مُؤْكَفُ، كَالَمُ مُؤْكَفُ، كَالَمُكُرَم : مَوْضُوعٌ عليه الإِكَافُ، قال العَجَّاجُ يَشْكُو ابْنَه رُؤْبَةً :

<sup>(</sup>۱) السان.

<sup>(</sup>٢) السان.

\* حَتَّى إِذَا مَا آضَ ذَا أَعْرَافِ \* \* كَالْكُوْدَنِ الدُّوْكَفِ بِالْإِكَافِ (١) \*

ومِن سَجَعاتِ الْأَساسِ: رَايَتُهم على الهَوَانِ مُعَكَّفَة ، كَأَنَّهم حُمُرٌ مُؤَكَّفَة .

# [ أَلْ ف] \*

(الْأَلْفُ مِن الْعَدَدِ مُدَكَّرٌ)، يُقال : هُذا أَلْفٌ، بدليل قَوْلِهِمْ : ثلاثة مَلاف ، ولَمْ يقولوا : ثلاث آلاف ، ولَمْ يقولوا : ثلاث آلاف ، ولا يُقال : ويُقال : هذا أَلف واحِدٌ ، ولا يُقال : واحدة ، وهذا أَلف أَقْرَعُ ، أَى : تَامٌ ، ولا يُقال : ولا يُقال : قَرْعاء ، قال ابن السّكيت : ولا يُقال : قَرْعاء ، قال ابن السّكيت : ولا يُقال : قَرْعاء ، قال ابن السّكيت : محمنى هذه أَلدً راهم أَلْفُ ، كما في السّان : عمنى هذه أَلدً راهم أَلْفُ ، كما في السّان : وكلام العرب إله أَلف ، وفي اللّسان : وكلام العرب إله أَلف أَلف كير ، والعباب ، وفي اللّسان : قال الأَرْهَرِيُّ : وهذا قَوْلُ جميع قال النّدُويين ، وأَنشَدَ ابن بَرِّي في التّذَكير : فان بلّ عَقْل جميع النّدُ كير : فان بلّ عَقْل مَهْ مَ مَادَة كير : فان بلّ عَقْل مَهْ مَ مَادَة فَانْ بَلّ مَقَ مَادَة أَلْ مَا مَا فَانْ بَلّ مَقَ مَادَة أَلْ مَا مَادَة أَلْ مَا مَادَة أَلْ مَا مَادَة أَلْ مَا مَادَة أَلْمَا أَلْ بَلّ مَقً مَادَة أَلْ مَا مَادَة أَلْمَا أَلْ مَا مَادَة أَلْمَا أَلْ مَا مَادَة أَلْمَا أَلْ مَا مَادَة أَلْمَا أَلْ مَا أَلْمَا أَلْما أَلْمَا أَلْمَا أَلْمَا أَلْمَا أَلْما أَلْمَا أَلْمَا أ

فَإِنْ يَكُ حَقِّى صَادِقاً وهُوَ صَادِقِلَى فَإِنْ يَكُ حَقِّى صَادِقاً وهُوَ صَادِقِلَى نَقُدُ نَحُوكُمْ أَلْهَا مِن الْخَيْلِ أَقْرَعَا (٣)

(۱) العباب ، وفي دوانه ،؛ ﴿ كَالْكُوْدُ لَنِ المُشْدُودِ بِالْإِكَافِ ﴾ .

#### قال: وقال آخَرُ:

ولَوْ طَلَبُونِ عِ بِالْعَقُوقِ أَتَيْنَهُ مَ فَرَعَا (١) بِأَلْفِ أُؤَدِّيهِ إِلَى الْقَوْمِ أَقْرَعَا (١) (ج: أُلُوفٌ و آلاَفٌ) كما في الصِّحاح ، ويُقَال: ثَلاثةُ آلافُ إلى العشرةِ ، ثم أُلُوف جَمْعُ الجَمْعِ ، قال اللهُ عَزَّ وجَلَ : ﴿ وَهُمْ أَلُوفُ حَلَدَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ : ﴿ وَهُمْ أَلُوفُ حَلَدَرَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ عَلَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللّ

(وَأَلَفَهُ ، يَأْلِفُهُ ) مِن حَدٍّ ضَرَب : (أَعْطَاهُ أَلْفاً) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، أَى : مِن المالِ ، ومن الإبلِ ، وأَنْشَدَ : وكريمة مِن آلِ قَيْسَ أَلَفْتُ ... هُ

حَتَّى تَبَذَّخَ فَارْتَقَى الْأَعْلام (٣)

أَى: ورُبُّ كَرِيمَة ، والهاءُ لِلْمُبَالِغَةِ ، ومَعْناه ارْتَقَى إِلَى الأَّعْلامِ ، فحذَف إِلَى وهو يُرِيدُهُ .

(والْإِلْفُ، بالكَسْرِ: الْأَلِيَفُ، بالكَسْرِ : الْأَلِيَفْ)، تقول : حَنَّ فُللانُ إِلَى فُللانِ حَنِينَ الْإِلْفِ (ج: آلافٌ، وجَمْعُ

(٣) الليان .

(٢) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>١) اللسان ، ومادة (قرع) ، ومادة (عَفَق) . أ

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ، والصحاح ، والعباب .

الْأَلِيفِ: أَمَّ الْأَئِفُ) ، مثل تَبِيعِ وتَبَائِعَ ، ولَبَائِعَ ، وأَفِيل وأَفَائِلَ ، قال ذو الرَّمَّةِ :

فَأَصْبَحَ الْبَكْرُ فَرْدًا مِنْ أَلَاثِفِهِ فَ فَأَصْبَحَ الْبَكْرُ فَرْدًا مِنْ أَلَاثِفِهِ فَيَ الْأَثِفِ ا

(والْأَلُوفُ) ، كَصَبُّورٍ : (الْكَثِيرُ الْأَلْفَـةِ ، ج): أَلُـفُ، (كَكُتُـبٍ)

(والْإِلْفُ، والْإِلْفَةُ، بِكَسْرِهِما: الْمَرْأَةُ تَأْلُفُهَا وتَأْلُفُكَ)، قال:

وحَوْرَاءِ الْمَدَامِعِ إِلْفِ صَخْرِ (٢) وقدال:

قَفْرُ فَيَافِ تَرَى ثُوْرَ النِّعَاجِ بِهَا يَرُو حُ فَرْدًا وتَبْقَى إِلْفُهُ طَاوِيَهُ (٣)

وهذا مِنْ شَاذِّ البَسِيط، لأَنَّ قَوْلَه: طَاوِيَه، فَاعِلُنْ، وضَرْبُ البَسِيطِ لا يأتسى علَى فَاعِلُنْ، والذي حكاه لا يأتسى علَى فَاعِلُنْ، والذي حكاه أبسو إسحاق، وعَزَاهُ إلى الأَخْفَشِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا سُئْلِ أَنْ يصْنَعَ بَيْتًا تَامًّا مِن البَسِيط، فَصَنَعَ هٰذا البيت، تَامًّا مِن البَسِيط، فَصَنَعَ هٰذا البيت، وهٰذا ليس بحُجَّةً، فيعتد بفاعِلُنْ ضَرْباً وهٰذا ليس بحُجَّةً، فيعتد بفاعِلُنْ ضَرْباً

في البَسِيطِ ، إِنَّمَا هو في مَوْضُوع الدَّائِرَةِ ، فأَمَّا المُسْتَعْمَلُ فهو : فَعلُنْ ، وفَعْلُنْ .

(وقد أَلِفَهُ) أَى: الشَّىءَ، (كَعَلِمَهُ، إِلْفَا، بِالكَسْرِ والْفَتْسِحِ) كَالعِلْمِ والسَّمْعِ، (وهو آلِفٌ) ككاتِب، (ج: أُلاَّفٌ) كَكُتَّابٍ، يُقَال: نَزَعَ البَعِيسِرُ إِلَى أُلاَّفِهِ.

وقال ذُو الرُّمَّةِ :

أَكُنْ مِثْلَ ذِى الْأَلْآفِ لُزَّتْ كُرَاعُهُ إِلَى أُخْتِهَا الْأُخْرَى ووَلَّى صَوَاحِبُهُ (١)

مَنَى تَظْعَنِي يَامَى وَن دَارِ جِيرَةِ لَنَا والْهَوَى بَرْحٌ علَى مَن يُغالِبُهُ

وقال العَجَّاجُ يصِفُ الدَّهْرَ : ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلَّافِ (٢) \* \* يَخْتَرِمُ الإِلْفَ عَلَى الْأَلَّافِ (٢) \*

ومِن الإِلْفِ - بالكَسْرِ - قراءَةُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ﴿لَإِلْفِ قُرَيْشِ \* إِلْفِهِمْ ﴾ (٣) بغير ياء وأليف، وسيأتى

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۱ ، وفیسه: « من حلا ثلسه » . واللسان ، والصحاح ، والعباب .

 <sup>(</sup>۲) السان .

<sup>(</sup>٣) اللسان .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۳ ، واللسان، والعباب وهما فسيه بتقديم الثاني على الاؤل .

 <sup>(</sup>۲) ديوآنه في مجموع أشعار العرب ٢ /٣٩، وفي مطبوع التاج،
 ه يخرم الإلف » والتصويب من الديوان و العباب.

<sup>(</sup>٣) سورة قريش الآية ١ ، ٢ .

قريباً، وفي الحديث : «المُؤْمِنُ إِلْفُ مَأْلُوفٌ ».

(وهمى آلِفَــةٌ، ج: آلِفَــاتٌ، وأَوالِفُ)؛ قال العَجَّاجُ:

\* ورَبِّ هٰذَا الْبَلَدِ الْمُحَـرَّمِ \* \*والْقَاطِنَاتِ الْبَيْتَ غَيْرِ الرُّيَّمِ \*

\* أَوَالِفاً مَكَّةَ مِنْ وَرُقِ الْحَدِي (١) \*

هٰكذا أُوْرَدَهُ فِي العُبَابِ.

قلتُ : أراد بالأُوالِفِ هنا أَوالِفَ الطَّيْرِ التي قد أَلِفَتِ الْحَرَمَ ، وقولُه : مِن وُرْقِ الْحَمِى ، أراد الحَمَامَ فلم يَسْتَتِمَّ له الوَزْنُ ، فقال : الْحَمِى

(و) المَأْلَفُ (كَمَقْعَدِ: مَوْضِعُهَا) أَى: الْأَوَالِفُ مِن الإِنْسَانِ أَو الْإِبِلِ . أَى: الْأَوَالِفُ مِن الإِنْسَانِ أَو الْإِبِلِ . (و) قال أَبِو زيد : الْمَأْلُفُ: :

(الشَّجَرُ الْمُورِقُ) الذي (يَدْنُو إليه الصَّيْدُ لِإِلْفِهِ إِيَّاهُ).

(والْأَلْفَـةُ، بالضَّـمِّ: اسْمُ مِـن الائْتِلافِ) وهي الْأَنْسُ.

(والأَّلِفُ، ككَتِف : الرَّجُلُ العَزَّبُ) فيما يُقَالُ ، كما في العُباب ، (و) الْأَلِفُ: ﴿ أَوَّلُ الحُرُوفِ ) قال اللَّحْيَانِيُّ : قال الْكِسَائِكِيُّ: الْأَلِفُ من حَروفِ المُعْجَم مُؤَنَّثَمةً ، وكذلك سائرُ الحروف ، هذا كلامُ العسرب ، وإن ذُكِّرَتْ جـاز ، قال سِيبَوَيْه ; حروفُ المعجم كلُّها تُذَكَّرُ وتُؤنَّتُ ، كما أَنَّ الإِنْسَانَ يُذَّكِّرُ وِيُؤَنَّتُ ، (و )الْأَلْفُ أَيضاً : (الْأَلِيفُ)، والجَمْعُ : آلافُ كَتَيف وأَكْتَاف ، (و) الْأَلِسَفُ: (عِرْقٌ مُسْتَبْطِنُ الْعَضْدِ إِلَى الذَّراع) علَى التَّشْبِيهِ (وهُما الْأَلِفَانَ)، (و) الْأَلِفُ: (الْوَاحِدُ مِن كُلِّ شَيْءٍ) علَى التَّشْبِيهِ بِالأَلِفِ ، فإنَّه واحدُّ في الأَعْدَادِ. (و آلفَهُمْ) إِيلاَفاً: (كَمَّلَهُمْ أَلْفاً)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، قال أبو عُبَيْد : يُقَالُ: كان القومُ تِسْعَمِائة وتِسْعَةً وتِسْعِين فَا لَفْتُهُمْ ، مَمْدُودٌ ، و آلَفُوا هُمْ : إذا صارُوا أَلْفاً ، وكذلِكَ أَمْأَيْتُهُمْ فأَمْأُوا: إذا صارُوا مائةً .

<sup>(</sup>۱) ديوانه في مجموع أشمار العرب ۲ /۵۵ ، واللسأن ومادة ( حم ) والعباب، والمقاييس ۱۳۱/۱ والكتاب ۸/۱، ، ۵۲ . وفي اللسان ( حبسم ) والكتساب ۸/۱؛ « قواطنامكـــة » .

(و) آلَفَتِ (الْإِبِلُ) الرَّمْلُ: (جَمَعَتْ بَيْنَ شَجَرٍ ومَاءٍ) ، قال ذُوالرُّمَّةِ: (جَمَعَتْ بَيْنَ شَجَرٍ ومَاءٍ) ، قال ذُوالرُّمَّةِ: مِنَ الْمُؤْلِفَاتِ الرَّمْلِ أَدْمَاءُ حُرَّةً شُعَاءُ الضَّحَى في مَتْنِهَا يَتَوَضَّحُ (١) شُعَاءُ الضَّحَى في مَتْنِهَا يَتَوَضَّحُ (١) أَى: من الإبلِ التي ألِفَت الرَّمْلَ أَى: من الإبلِ التي ألِفَت الرَّمْلَ واتَّخَذَتْهُ مَأْلُفًا .

[(والْمَكَانَ : أَلِفَهُ)] (٢) ، (و) في الصّحاح : آلَفَ (الدَّراهِمَ) إيلاَفاً : (اصّحاح : آلَفَ (الدَّراهِمَ) إيلاَفاً : (جَعَلَهَا أَلْفاً (فَآلَفَتْ (خَلاناً هي) : صارتْ أَلْفاً (و) آلَفَ (فُلاناً مَكَانَ كَذَا) : إذا (جَعَلَه يَأْلُفُهُ) مَكانَ كَذا) : إذا (جَعَلَه يَأْلُفُهُ) قال الجَوْهَرِيُّ : ويقال المَوْضِعَ أُولِفُهُ أَوْالُفَةُ وإلاَفاً ، فصار صورةُ أُوالِفَهُ مُؤَالَفَةً وإلاَفاً ، فصار صورةُ أَوْعَلَ في الْمَاضِي وَاحِدَةً .

(والْإِيلَافُ فسى التَّنْزِيلِ) العَزِيزِ: (العَهْدُ) والذِّمسامُ (وشِبْهُ الْإِجَسازَةِ بالْخُسِفَارَةِ، وأَوَّلُ مَن أَخَذَهَا هَاشِمُ)بنُ عبدِ مَنَافٍ (مِن مَلِكِ الشَّأْمِ) كما جاء في حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ

عنده ، (وتأويله أنَّ قُريشاً (١) كاذُوا سُكَّانَ الْحَرَمِ ) ولم يَكُنْ لهم زَرْعٌ ولا ضَرْعٌ (آمِنِينَ في امْتِيارِهِمْ (٢)، وتَنَقُلاتِهِمْ شِتَاءً وصَيْفاً، والنَّاسُ يتَخَطَّفُونَ مِن حَوْلِهِمْ ، فَإِذَا عَرَضَ لَهُمْ عَارِضٌ قالُوا : نَحْنُ أَهْلُ حَرِمِ اللهِ ، فلا يَتَعَرَّضُ لهم أَحَدٌ) كما في العُبَابِ ، ومنه قول أبِ ي ذُوينِ :

تَوَصَّلُ بِالرُّكْبَانِ حِيناً ويُؤْلِفُ الْ جِــوَارَ ويُغْشِيَهَا الْأَمَانَ رِبابُهَا (٣)

(أو اللامُ لِلتَّعَجُّبِ، أَى: اعْجَبُوا لِإِيلاَفِ قُرَيْشٍ). وقال بعضُهم: لإيلاَفِهِمْ وَحُلَةً مَعْنَاهَا مُتَّصِلٌ بِمَا بعدُ، المَعْنَى فَلْيَعْبُدُ هُولاَءِ رَبَّ هٰذا البيت لإيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّنَاءِ والصَّيْفِ للامْتِيَادِ، وقال الشِّنَاءِ والصَّيْفِ للامْتِيَادِ، وقال بعضُهُم: هي مَوْضُولَةٌ بما قَبْلَهَا، بعضُهُم: هي مَوْضُولَةٌ بما قَبْلَهَا، المعنى، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ للعني أَوْدَيْشٍ، وهٰذا القَوْلُ الأَخِيرُ لإيلافِ قُرَيْشٍ، وهٰذا القَوْلُ الأَخِيرُ ذَكَره الجَوْهَرِيِّ، ونَصَّهُ: يقول: أَهْلَكُتُ وَصَحابَ الفِيلِ لِأُولِفَ قُرَيْشًا مَكَّةً، أَصْحابَ الفِيلِ لِأُولِفَ قُرَيْشًا مَكَّةً،

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۸۰ ، والسان ، ومسادة ( أدم ) والعباب ، والجمهرة ٣ /٢٧٤ ، والمقايس ١ /١٣١ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من مطبوع التاج ، وهو في نسخة من القاموس .

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس : « وتأويله أنهم كانوا» .

<sup>(ُ</sup>٢) في تسخة من القامو س: « امتيازهم » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «.. الأمان زمامها » وفي اللسان « ذمامها»
 وكلاهما خطأ ، والتصحيح من شرح أشمار الهذليين ٩ والعباب
 و تقدم في ( ربب ) ويأتى في ( وصل ) .

ولِتُوْلِفَ قُرَيْشُ رِحْلَتَيْهَا ، (۱) أَى تَجْمَعَ بينهما ، إِذَا فَرَغُوا مِن ذِهِ أَخَذُوا فَى ذِهِ ، كما تقول : ضَرَبْتُهُ لِكَذَا ، لَا اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

وقال ابن عَرَفَة : هذا قَوْلُ لا أَحِبُهُ (٢) مِن وَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهِما : أَنَّ بِينَ السُّورَةَيْن بِسْمِ اللهِ الرحمٰنِ الرحِيم ؛ السُّورةِ ، وذلِك دليل على انقضاء السُّورةِ ، والْتَحَرُ : أَنَّ وافْتِتَاحِ الأُخْرَى ، والآخرُ : أَنَّ الْإيلافَ إِنَّمَا هو العُهُودُ التي كانُوا يَأْخُذُونَهَا إِذَا خَرَجُوا في التِّجَارات ، فَا أُمنُونَ بِها .

وقال ابنُ الأعْرَابِيّ : أَصْحَابُ وعبدُ الْإِيلافِ أَرْبِعةُ إِخْوَةٍ : هَاشِمْ وَعِبدُ وَعِبدُ شَمْسٍ ، والمُطلِبُ ، وذَوْفَلُ ، بنو عَبْدِ مَنافِ ، وكانوا يُؤلِّفُونَ الْجَوارَ ، يُعْمَدُ بَعْضاً ، يُجِيرُونَ قُريْشاً يُعْمِدُ وكانوا يُسَمَّوْنَ الْمُجِيرِين ، يَعْمَدُ بَعْضاً ، يُجيرُونَ قُريْشاً بِعِيرُونَ قُريْشاً بِعِيرُونَ الْمُجِيرِين ، وكانوا يُسَمَّوْنَ الْمُجيرِين ، وعَبْدُ وكان هَاشِمُ يُؤلِّفُ إِلَى الشَّامِ ، وعَبْدُ شَمْسِ ) يُؤلِّفُ (إلى الْحَبَشَةِ ، والمُطلِبُ ) شَمْسِ ) يُؤلِّفُ (إلى الْحَبَشَةِ ، والمُطلِبُ ) يُؤلِّفُ (إلى الْحَبَشَةِ ، والمُطلِبُ ) يُؤلِّفُ (إلى الْيَمَنِ ، ونَوْفَلُ ) يُؤلِّفُ (إلى الْمَارِ ، ونَوْفَلُ ) يُؤلِّفُ (إلى الْمَارِ ، ونَوْفَلُ ) يُؤلِّفُ (إلى الْيَمَنِ ، ونَوْفَلُ ) يُؤلِّفُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْعَمْنِ ، ونَوْفَلُ ) يُؤلِّفُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللْهُ الْعَمْنِ ، ونَوْفَلُ ) يُؤلِّفُ اللَّهُ اللهُ الْعَمْنِ اللْهُ الْعَلَى اللْهُ الْعَمْنِ ، وعَبْدُ اللْهُ الْعُمْنِ ، ونَوْفُلُ اللْهُ الْعَلَمْنِ ، ونَوْفُلُ ) اللْهُ اللْهُ الْعَمْنِ اللْهُ الْعَمْنِ الْلَهُ الْعَلَيْنَ الْعَلَى الْعَمْنِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْنِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى ا

وَارِسَ ، قال : (وكان تُجَّالُ قُريْشِ يَخْتَلِفُونَ إِلَى هَذِه الأَمْصَارِ بِحِبَالُ هَذِه ) كذا في النَّسَخُ ، والأَوْلَى هَمَّوُلاءِ (الْإِخْوَةِ) إللَّارْبَعَةِ (فلا يُتَعَرَّضُ لهم ، وكان كُلُّ أَخِ منهم أَخَدَ حَبْلاً مِسَ مَلِكِ نَاحِيةِ سَفَّرِهِ أَمَاناً لَهُ) فَأَمَّا هاشمُ فإنَّهُ أَخَذَ حَبْلاً مِن النَّجَاشِيِّ ، وأَمَا فوقًا أَخَذَ حَبْلاً مِن النَّجَاشِيِّ ، وأَمَا وأَمَّا المُطَّلِبُ فإنَّهُ أَخَذَ حَبْلاً مِن النَّجَاشِيِّ ، وأَمَّا المُطَّلِبُ فإنَّهُ أَخَذَ حَبْلاً مِن النَّجَاشِيِّ ، وأَمَّا انوْفَلُ فَإِنَّهُ أَخَذَ خَبْلاً مِن النَّعْرَابِي عَلَيْ مِن مَلِكَ الرَّوم أَوْمَا مَن وَلَكُ أَوْلَ أَوْلَ أَوْلَ أَوْلَ أَنْ وَلَلُ أَلِنَ الأَعْرَابِي كَسْرَى ، وأَمَّا نَوْفَلُ فَإِنَّهُ أَخَذَ خَبْلاً مِن الأَعْرَابِي كَسْرَى ، وأَمَّا نَوْفَلُ فَإِنَّهُ أَخَذَ خَبْلاً مِن الأَعْرَابِي كَسْرَى ، وأَمَّا ذَلِكَ قَوْلُ أَبِنِ الأَعْرَابِي

وقال أبو إسحاق الزَّجَّاج : في ﴿ لَإِيلافِ قَرَيْش ﴾ ثلاثـة أَوْجُه : ﴿ لِإِيلافِ قَرَيْش ﴾ وَوَجْهُ ثالِثُ : ﴿ لِإِلْفِ قُرَيْش ﴾ ، قال : وقد قُرِيءَ بالوَجْهَيْنِ الْأُوَّلَيْنِ .

قلتُ : والوَجْهُ الثالثُ تقدَّم أَنَّـهُ قَرَأَهُ النَّبِـيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم .

وقال ابنُ الأَنْبَارِيِّ : مَن قَرَأَ وَلَإِلَافِهِم ﴾ ومَن وهَ إِلْفِهِم ﴾ ومَن قَرَأَ وَلَإِلَافِهِم ﴾ ومَن قَرَأَ وَلِإِلْفِهِم ﴾ فهما مِن أَلَفَ يَأْلُفُ ، قال : قَرَأَ وَلَإِيلاَفِهِم ﴾ فهومِن آلَفَ يُؤُلِفُ ،قال : ومنى يُؤُلِفُ ،قال : ومنى يُؤُلِفُ نَ أَى: يُهَيِّتُونَ وَيُجَهِّزُونَ .

 <sup>(</sup>١) في الصحاح : « رحلة الشتاء والصيف »
 (٢) في مطبوع التاج : لاوجه له والمثبت لفظ ابن عرفة في العباب

قال الْأَزْهَرِيُّ : وعلَى قَسوْلِ ابنِ الْأَعْرَابِسَيِّ بمعنَى يُجِيرُون .

وقال الْفَرَّاءُ: مَن قَرَأً ﴿ إِلْفِهِمْ ﴾ فقد يكون من يُؤلِّفُونَ ، قال : وأُجُودُ مِن ذَلِكَ أَنْ يُجْعَلَ مِن يَأْلَفُونَ رِحْلَةَ ذَلِكَ أَنْ يُجْعَلَ مِن يَأْلَفُونَ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ والصَّيْفِ ، والْإيللافُ مِن يُؤلِّفُونَ ، أَى : يُهيَّتُونَ ويُجَهِّزونَ .

(وأَلَّفَ بَيْنَهُمَا تَأْلِيفًا : أَوْقَعِ الْأَلْفَةَ)، وجمَع بينهما بعد تَفَرُّقٍ، الْأَلْفَةَ)، وجمَع بينهما بعد تَفَرُّقٍ، ووصَلَهُمَا، ومنه تَأْلِيفُ الحُتُبِ، والفَرْقُ بينه وبين التَّصْنِيفُ مَذْكُورٌ في كُتُبِ الْفُرُوقِ، ومنه قولُه مَذْكُورٌ في كُتُبِ الْفُرُوقِ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ ولَكِنَّ اللهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ (١) . تعالى: ﴿ ولَكِنَّ اللهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ (١) . (و) أَلِفَ (أَلِفًا : خَطَّهَا)، كما يقال : جَيَّمَ جيماً .

(و) أَلَّفَ (الْأَلْفَ: كَمَّلَهُ) ، كما يُقَالُ: أَلْفُ : كَمَّلَهُ ، كما يُقَالُ: مُكَمَّلَةً ، أَى: مُكَمَّلَةً ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ .

قال الْأَزْهَرِيُّ : (والْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ) في آية الصَّدَقَاتِ (٢) : قَوْمٌ (مِن سَادَةِ الْعَرَبِ ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسه (١) سورة الأنفال الآية ٦٢ .

وسلّم ) إِفِي أُوّلِ الإِسْلاَم (بِتَأَلَّفِهِمْ) مِن أَي بِمُقَّارَبَتِهِمْ ، (وإعْطَائِهِمْ ) مِن الصَّدَقَاتِ (لِيُرَغِّبُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ في الصَّدَقَاتِ (لِيُرَغِّبُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ في الْإِسْلاَمِ ) ، ولِعُلاَّ تَحْمِلَهُمْ الْحَمِيَّةُ مَع ضَعْف نِيَّاتِهم على أَن يَكُونُوا اللهُ مع ضَعْف نِيَّاتِهم على أَن يَكُونُوا إِلْباً مع الكُفَّارِ عَلَى المُسْلِمِينَ ، وقد نَفَلهم النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم وقد نَفَلهم النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يَبومُ حُنَيْنٍ بِمِائتَيْنِ مِن الْإِبلِ ، يَبومُ تَنْنٍ بِمِائتَيْنِ مِن الْإِبلِ ، يَبومُ حُنَيْنٍ بِمِائتَيْنِ مِن الْإِبلِ ، تَرْتِيبِ حُرُونِ المُعْجَمِ : رَجُلاً ، على تَرْتِيبِ حُرُونِ المُعْجَمِ : رَجُلاً ، على تَرْتِيبِ حُرُونِ المُعْجَمِ :

(الْأَقْرَعُ بنُ حَابِسِ) بنِ عِقسال الْمُجَاشِعِي الدَّارِمِي ، وقد تقدَّم فِكُوهُ ، وفِكُو أَخِيهِ مَرْثَهِ في «ق رع».

(وجُبَيْرُ بنُ مُطْعِمِ) بنِ عَدِيِّ بنِ نَوْفَلِ بنِ عَدِيِّ بنِ نَوْفَلِ بنِ عَبْدِ مَنَافِ النَّوْفَلِيُّ أَبو محمد، فَوْفَلَ بنِ عَبْدِ مَنَافِ النَّوْفَلِيُّ أَبو محمد، ويُقال : أبو عَدِيٍّ ، أحد أشرافِ قُريْشُ وحُلَمَائِها ، وكانَ يُوْخَذُ عنه النَّسَبُ لِقُريْشِ وللعربِ قاطِبةً ، وكان يقول : لِقُريْشِ وللعربِ قاطِبةً ، وكان يقول : أخذتُ النَّسَبَ عن أبسى بكسر رضى أخذتُ النَّسَبَ عن أبسى بكسر رضى الله عنه ، أسلم بعد الْحُدَيْنِيةِ ، وله عدَّة أحادِيث .

۲۳

 <sup>(</sup>۲) سورة التوبة الآية ۲۰ ،

(والْجَدُّ بنُ قَيْسِ) بنِ صَخْلٍ بنِ خَنْسَاءَ بِنِ سِنَانِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُلِيِّ ابن غَنْهُ بن كَعْبِ بنِ سَلِمَةَ اللهِ ابنِ اللهِ ابنِ اللهِ ابنِ اللهِ ابنِ اللهِ ابنِ عَمُّ الْبُسِرَاءِ بن مَعْسِرُور ، رُوَى عنسه جــابرٌ ، وأبو هُرَيْــرَةَ ، وكان يُـــزَنُّ بِالنِّفَاقِ ، وكان قَدْ سَادَ فسي الجَّاهِلِيَّةِ جَمِيعَ بني سَلِمَة ، فَنَزَعَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذلك منه بِهُولِهِ: « يَابَنِمِي سَلِمَةً ، مَنْ سَيِّدُكُمْ ؟ » قالوا: الْحَدُّ بِنُ قَيْسٍ ، قال : « بِلْ سَيِّدُ كُمُّ ابْنُ الْجَمُوح » ، وكان الْجَــدُّ يومُ بَيْعَة الرِّضْوَان: اسْتَتَرَ تحتَ بَطْنِ رَاجِلَتِهِ ، ولم يُبَايِع ، ثم تَابَ ، وَحَسُنَ إِسُلاَمُهُ ، ومات فسي خِلافةِ عثمانَ، رَضَيُّ اللَّهُ عنهما.

(والْحَارِثُ بنُ هِشَامِ) بنِ المُغِيرَةِ الْمُخْرُومِيُّ ، أَسْلَمَ وَقُتِلَ يَومَ أَجْنَادِينَ . (وحَكِيمُ بنُ حِسزَامِ) بنِ نحُويْلِدِ الأَسَدِيُّ ، وُلِدَ في الكعبةِ ، كان منهم ، ثم تَابَ وحَسُنَ إِسْلامُه .

(وحَكِيمُ بنُ طُلَيْقِ) بنِ سُفْيَان بنِ أُمَيَّة بنِ عَبْدِ شَمْس الْأُمَوِيُّ، كان منهم ولا عَقِبَ له .

(وحُويْطِبُ بنُ عبدِ الْعُزَّى) بنِ أَبى قَيْسِ بنِ عَبْدِ وُدُّ الْعَامِرِيُّ أَبِو يَزِيدَ، قَيْسِ بنِ عَبْدِ وُدُّ الْعَامِرِيُّ أَبِو يَزِيدَ، أَحَدُ أَشْرَافَ قُرَيْشِ وخُطَبائِهم، وكانَ أَعْلَمَ الشَّفَةِ، وأَخُدوه السَّكْرَانُ مِن مُهاجِرَةِ الْحَبَشَةِ، وأخوهما سَهْلُ مِن مُسْلِمَةِ الْفَتْح، له عَقِبٌ بالمَدِينَة.

[(وخَالِدُ بنُ أَسِيدُ، وخَالِدُ بنُ أَسِيدَ، وخَالِدُ بنُ قَيْس، وزَيْدُ الخَيْدِ ، وسَعِيدُ بن يَرْبُدوع ، وسُهَيْدُ بنُ عبدِ شَمْسِ العامِرِيُّ)] (١)

(وسُهَيْلُ بنُ عَمْرِو الْجُمَحِيُّ) ، مَكْذَا ذَكْرَهُ الصَّاغَانِيِيُّ ، وقَلَّدَهُ المُصَنِّفُ ، ولم أَجِدْ لَهُ ذِكْرًا في مَعاجِمِ المُصَنِّفُ ، ولم أَجِدْ لَهُ ذِكْرًا في مَعاجِمِ الصَّحابَةِ ، فَلْيُنْظُرْ فيه ، وإن صَحَّ الصَّحابَة ، فَلْيُنْظُرْ فيه ، وإن صَحَّ أَنَّه مِن بَنِي جُمَح ، فلكلَّه ابنُ عَمْرِو ابنِ وَهْبِ بنِ حُذَافة بن جُمَح .

(وصَخْرُ بنُ أُمَيَّةَ)، هَـكَذَا ذكرَه

<sup>(</sup>١) ذكر ابن الأثير في اللباب ١ /٤ ه ه أن النحوبين يفتحون اللام ، والمحدثين يكسرونها .

 <sup>(</sup>١) ساقط من مطبوع التاج، وفي هامشه إشارة إلى موضعه في القاموس .

الصَّحابة ، والصَّوابُ صَخْرُ بنُ حَرْبِ الصَّحابة ، والصَّوابُ صَخْرُ بنُ حَرْبِ الصَّحابة ، وهو المَكْنِيَ يِأْبِي سُفْيَانَ ابنِ أُمَيَّة ، وهو المَكْنِيَ يِأْبِي سُفْيَانَ وأَبِي سُفْيَانَ وأَبِي حَنْظُلَة ، فتَأَمَّلْ ، وكانَ إليه رَايَةُ الْعُقَابِ ، وهو الذي قَادَ قُرَيْشًا رَايَةُ الْعُقَابِ ، وهو الذي قَادَ قُرَيْشًا كَلَّهَا يسومَ أُحُدٍ .

(وصَفُوانُ بنُ أُمَيَّةَ) بنِ خَلَفِ بن وَهْبِ بنِ حُذَافَة بنِ جُمَحِ (الْجُمَحِيُّ)، كُنْيَتُه أَبُو وَهْبِ، أَسْلَمَ يومَ حُنَيْنٍ، كان أَحَدَ الأَشْرَافِ والفُصحاءِ، وحَفِيدُه صَفْوَانُ بنُ عَبدِ الرحمٰنِ له رُؤْينةٌ.

(والْعَبَّاشُ بنُ مِرْدَاسِ) بسنِ أَبسِي عامِرِ السُّلَمِسَّ ، أَبو الهَيْشَمِ ، أَسْلَمَ قُبَيْلُ الفَتْحِ ، وقد تقَدَّم ذِكْرُه فسى السيسن .

(وعبدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ يَرْبُوعِ ) بسنِ مِنْكَتَةَ بن عامِرٍ المَخْزُومِيُّ ، ذكرَه يَحْيى بن أبى كَثِيرٍ فِيهِسم .

(والْعَلاَءُ بنُ جَارِيَةَ) (١) بنِ عبدِ اللهِ اللهِ اللهَ عَبدِ اللهِ اللهَ عَبدِ اللهِ اللهَ اللهَ عَبدِ اللهِ اللهَ عَبدَى زُهْرَةً .

(وعَلْقَمَةُ بِنُ عُلاَثَةَ) بِنِ عَـوْفِ الْعَامِرِيُّ الْكِلاَبِيُّ ، مِنِ الْأَشْرَافِ ، وَمِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قلوبُهُم ، ثم ارْتَدَّ ، ثم أَسْلَمَ وحَسُنَ إِسْلامُه ، واسْتَعْمَلُه عمرُ للهُ عَنْه على حَرَّانَ ، فماتَ بها.

(وأَبُو السَّنَابِلِ عَمْرُو بنُ بَعْكُكِ) بنِ الحَجَّاجِ ، ويُقَال : اسمُه حَبَّةُ بسن بَعْكُكِ .

(وعَمْـرُو بنُ مِرْدَاسِ) السُّلَمِـيُّ ، أخــو العبّــاس ، ذكرَهُ ابنُ الْكَلْبِــيُّ فيهــم .

(وعُمَيْرُ بنُ وَهْب ) بنِ خَلَف بن وَهْب أَبِو أَمَيَّة ، وَهْب بَنِ حُدَافَة بن جُمَع ، أَبو أَمَيَّة ، أَحَدُ أَشْرَاف بسنى جُمَع ، وكان من أَبْطَال قُرَيْش ، قَدِم المدينة ليَغْدُر برسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فَالَهُ ابنُ فَهْد .

قلت : والذى فى أَنْسَابِ أَبِى عُبَيْد ، أَن عُمَيْرًا هٰذا أُسِرَ يومَ بَدْر ، ثم أَسْلَمَ ، وابنُه وَهْبُ بنُ عُمَيْرٍ ، الدَّى كان ضَمِنَ لِصَفْوانَ بنِ أُمَيَّةً أَن يَقْتُلَ كان ضَمِنَ لِصَفْوانَ بنِ أُمَيَّةً أَن يَقْتُلَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثم أَسْلَم.

(وعُيَيْنَةُ بنُ حِصْنِ) بنِ حُدَيْفَة بنِ بَدْرِ الْفَرَارِيّ ، شَهِد حُنَيْناً والطَّائِفَ ، وَكَان أَحْمَقَ مُطَاعاً ، دخل على الذي صلّى الله عليه وسلّم بغير إذن ، وأساء صلّى الله عليه وسلّم بغير إذن ، وأساء الأدب ، فصبر النبي صلّى الله عليه وسلّم على جَفْوتِهِ وأَعْرَابِيّتِهِ ، وقد وسلّم على جَفْوتِهِ وأَعْرَابِيّتِهِ ، وقد الشّم على جَفْوتِهِ وأَعْرَابِيّتِهِ ، وقد السّم على جَفْوتِهِ وأَعْرَابِيّتِهِ ، وقد السّم على جَفْوتِهِ وأَعْرَابِيّتِهِ ، وقد وكان يَتْبعه عَشْرَةُ آلاف قَتَّاتٍ ، وكان الجَرَّارةِ ، واسْمُه حُدَيْفَةُ ، ولقبَه مِن الجَرَّارةِ ، واسْمُه حُدَيْفَةُ ، ولقبَه مِن الجَرَّارةِ ، واسْمُه حُدَيْفَةُ ، ولقبَه عَيْنِه ، وسيأتى في (عي ن) .

(وقَيْسُ بنُ عَدِيًّ) السَّهْمِيُّ، هكذا في العُبَابِ ، والمُصَنِّفُ قَلْدَهُ ، وهو غَلَطُ ، لأَنَّ قَيْساً هنو جَدُّ خُنيْسِ ابنِ حُذَافَةَ الصَّحَابِيِّ ، ولم يذكُرُه أبن حُذَافَةَ الصَّحابِيِّ ، ولم يذكُرُه أحَدُ في الصَّحابِةِ ، إنَّمَا الصَّحْبَةُ لحَيْيسِ لحَفيدِه المذكورِ ، وحُذافَةُ أَبو خُنيسِ لحَفيدِه المذكورِ ، وحُذافَةُ أَبو خُنيسِ لا رُؤْيةَ له على الصَّحِيح ، فَتَأَمَّلُ .

(وقَيْسُ بنُ مَخْرَمَةَ) بنِ المُطَّلِبِ المُطَّلِبِ المُطَّلِبِ عَبْدِ مَنَافِ المُطَلِبِ عَبْدِ مَنَافِ المُطَّلِبِ عَبْدِ مَنَافِ المُطَلِيبِ عَبْدِ مَنَافِ إلَّهُ المُطَلِيبِ عَبْدِ مَنَافِ المُطَلِيبِ عَبْدِ مَنَافِيلِ مَا المُطَلِيبِ عَبْدِ مَنَافِقِ المُطَلِيبِ عَبْدِ مَنَافِ المُطَلِيبِ عَبْدِ مَنَافِ المُطَلِيبِ عَبْدِ مَنَافِقِ المُطَلِيبِ عَلْمِ عَبْدِ مَنَافِقِ المُطَلِيبِ عَبْدِ مَنَافِقِ المُطَلِيبِ عَبْدِ مَنَافِقِ المُعْلِقِ مَنْ المُطْلِيبِ عَبْدِ مَالِي الْمُعْلِيلِ مَا اللّهِ عَلَيْلِ مَا اللّهِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلْمِ عَلَيْلِ عَلْمِ عَلَيْلِ عَلْمَ عَلَيْلِ عَلْمِ عَلَيْلِ عَلْمِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلْمِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلْمُ عَلَيْلِ عَلْمُ عَلَيْلِ عَلْمِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلْمُ عَلَيْلِ عَلْمِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلْمُ عَلَيْلِ عَلَيْلِيلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِيلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلْمِ عَلْمُ عَلِي عَل

(ومَالِكُ بنُ عَوْفِ) النَّصْرَايُّ أَبــو

على ، رئيس المُشْرِكين يُومَ حُنيْن ، أَسْلَمَ .

(ومَخْرَمَةُ بنُ نَوْفَلِ) بنِ أُهَيْبِ بنِ عَبْدِ مَنَافِ بنِ زُهْرَةَ الزَّهْرِيُّ .

(ومُعَاوِيَةُ بنُ أَبِى سُفْيَانَ) صَخْرِ ابنِ حَرْبِ بنِ أُمَيَّةَ الْأُمَوِيُّ .

(والْمُغِيرَةُ بنُ الْحَارِثِ) بنِ عبدِ المُطَّلِبِ، كُنْيَتُه أَبدو سُفْيَان، مَشْهورُ المُطَّلِبِ، كُنْيَتُه أَبدو سُفْيَان، مَشْهورُ بكُنْيتِه، هكذا سَمَّاه الزَّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ، وابنُ الكُنْيتِه، وإبراهِيمُ بن المُنْذِرِ، وابنُ المُنْذِرِ، ووهِم ابنُ عَبْدِ البَرِّ، فقال: هو أُخُدو أبدى سُفْيَان.

قلت : وولَّ لدُه جعف رُ بن أبى سُفْيَان شاعرٌ ، وكان المُغِيرةُ هـ ذا ابْن عَمِّ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وأخاهُ من الرَّضاعة ، تُوفِّي سنة عشرين.

(والنَّضَيْرُ بنُ الْحَارِثِ بنِ عَلْقَمَةً) ابنِ كَلَدَة الْعَبْدَرِيُّ ، قيلَ : كان مِسن المُهَاجِرِين ، وقيل : مِن مُسْلِمَة الفَتْحِ ، قال ابنُ سَعْد : أَعْطِي مِن غَنَائِم حُنَيْنٍ قال ابنُ سَعْد : أَعْطِي مِن غَنَائِم حُنَيْنٍ مائسةً مِن الإبل ، اسْتُشْهِدَ باليَرْمُوكِ ، مائسةً مِن الإبل ، اسْتُشْهِدَ باليَرْمُوكِ ، هذا هو الصَّحِيحُ ، وقد رُوى عن ابن هذا هو الصَّحِيحُ ، وقد رُوى عن ابن

إسحاق ، أن الذي شَهِدَ حُنَيْناً وأَعْطِى مائةً مِن الإبلِ هو النَّضْرُ بنُ الحارِث ، وهُكذا أَخْرَجَه ابنُ مَنْدَه ، وأَبو نُعَيْم وهُكذا أَخْرَجَه ابنُ مَنْدَه ، وأَبو نُعَيْم أيضاً ، وهو وهم فاحِشُ ، فإنَّ النَّضْرَ هٰذا قُتِلَ بعدَ مَا أُسِرَ يومَ بَدْرٍ ، قَتَلَهُ على للهُ رضي الله عَنْه بأَمْرِ رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم ، فتأمَّل .

(وهِشَامُ بنُ عَمْرِو) بنِ ربيعة بن الحسارث الْعَامِرِيُّ ، أَحَسدُ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم بِدُونِ مِائة مِن الْإِبِلِ ، وكان قُلُوبُهُم بِدُونِ مِائة مِن الْإِبِلِ ، وكان أَحَدَ مَن قام فِي نَقْضِ الصَّحِيفَة ، وله في ذلك أَثَرٌ عَظِيمٌ ، (رَضِي اللهُ تَعالَى غَنْهُمْ) أَجْمَعِينَ .

وقد فَاتَهُ: طُلَيْقُ بنُ سُفْيَانَ ، أبو حَكِيم المذكور ، فقد ذَكرَهُمَا ابسنُ فَهْدِ والنَّهَبِيّ في المُؤلَّفَةِ قُلوبُهم ، وكذا هِشَامُ بنُ الولِيدِ بنِ المُغيرِةِ الْمَخْرُوهِ في ، أخو خالدِ بنِ الولِيد ، الوليد ، فكذا ذَكره بعضُهُم ، ولكن نُظِرَ فيه .

وقد قَالَ بعضُ أَهْلِ العلم : إِنَّ النبي صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم تَأَلَّفَ في وَقْت بعضَ سَادةِ الكُفَّارِ ، فلمَّا دَخَلَ الناسُ

فى دِينِ اللهِ أَفْوَاجاً ، وظَهَرَ أَهْلُ دِينِ اللهِ عَلَى جميع أَهْلِ المِلَلِ ، أَغْنَسَى اللهُ عَلَى جميع أَهْلِ المِلَلِ ، أَغْنَسَى اللهُ تعالَى - ولَهُ الحَمْدُ - عَن أَن يُتَأَلَّفَ كَافرُ اليومَ بمَالٍ يُعْطَى ، لِظُهورِ أَهلِ كَافرُ اليومَ بمَالٍ يُعْطَى ، لِظُهورِ أَهلِ دِينهِ علَى جَمِيع الكُفَّارِ ، والحمدُ للهِ دِينهِ علَى جَمِيع الكُفَّارِ ، والحمدُ للهِ رَبِّ العالَمين .

(وتَأَلَّفَ) فُلانًا (فُلانًا): إِذَا (دَاراهُ)، وآنَسَهُ، (وقَارَبَهُ، ووَاصَلَهُ، حَى يَسْتَمِيلَهُ إِلَيه)، ومنه حديثُ حُنَيْن : ﴿ إِنِّى أَعْطِى رِجَالاً حَدِيثِ عَهْد بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ ﴾ أَى : أَدَارِيهِم، وأُونِسُهُم، لِيَثْبُتُوا عَلَى الإِسْلام، رَغْبَةً فيما يصِلُ إِليهم مِن الْمال.

(و) تَأَلَّفَ (الْقَسَوْمُ) تَأَلَّفَ : (اجْتَمَعُسوا ، كَانْتَلَفُوا) انْتِلافَا ، وهما مُطَاوِعا أَلَّفَهُمْ تَأْلِيفاً .

[] وممَّا يُسْتَدُرَكُ عليه :

جَمْعُ أَلْفِ آلُفُ، كَفَلْسِ وَأَفْلُس، وَأَفْلُس، وَأَفْلُس، وَمِنه قَوْلُ بُكُيْرٍ أَصَمِّ بنى الحارِث بن عَبَّادٍ: عَسرَبا ثَلاثَةَ آلُف وكَتِيبَــةً عَسرَبا ثَلاثَةَ آلُف وكَتِيبَــةً أَلْفَيْنِ أَعْجَمَ مِنْ بَنِي الْفَــدَّامِ (١)

<sup>(</sup>١) الليان.

وقد يُقال: «الأَلفُ »، مُحَرَّكَةً فى الآلاف، في مُحَرَّكَةً فى الآلاف، في فَدُورَةِ الشَّعْرِ، قال: وكَانَ حَامِلُ كُمْ مِنَّا ورَافِدُ كُمْ وَكَانَ حَامِلُ الْمِينَ بَعْدَ المِينَ وَالْأَلفِ(١) وحَامِلُ الْمِينَ بَعْدَ المِينَ وَالْأَلفِ(١) فَإِنَّ مُ فَا لَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

و آلفَ الْقَوْمُ: صَارُوا أَلْفاً، ومنه الحَدِيث: «أَوَّلُ حَىٍّ آلَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ بَنُو فَلانٍ ».

وشَارَطَهُ مُؤَالَفَةً : أَى علَى أَلْفٍ ، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ .

وأَلِفَ الشَّيْءَ ، كَعَلِمَ ، إِلاَفا أَ وَوِلاَفا ، وَالْفَا ، بِكَسْرِهِمَا ، الْأَخِيرَةُ شَاذَّةً ، وَأَلَفَاناً ، مُحَرَّكَةً : لَزِمَهُ ، كَأَلَفَهُ ، مِن حَددٍّ ضَرَبَ .

و آلفَهُ إِيلافاً: هَيَّأَهُ وجَهَّزَهُ ، والْإِلْفُ والْإِلاَفُ ، بِكَسْرِهِمَا ، بِمَعْنَى واحدٍ ، وأَنْشَدَ حَبِيبُ بِن أَوْسٍ ، في باب الهِجَاء لِمُساورِ بِن هِنْد ، يَهْجُوبِنِي أَسَدٍ :

زَعَمْتُم أَنَّ إِخُوتُكُمْ قُرَيْشاً لَهُم إِلْف ولَيْسَ لَكُمْ إِلاَف أُولِئك أُومِنُوا جُوعاً وخَوْقاً وقد جَاعَت بنو أَسَدٍ وخَافُوا (١) وأَنْشَدَ بَعْضُهُم :

إِلاَفُ اللهِ مَا غَطَّيْت بَيْتًا وَالنَّسُورُ (٢) دَعَائِمُهُ الخَلاَفَةِ وَالنَّسُورُ (٢)

قيل: إِلاَفُ اللهِ : أَمَانُهُ ، وقيل: مَنْزِلَةٌ منسه .

وآلِفُ وألُوفُ ، كَشَاهِدِ وشُهُودِ ، وَيَهِ وَلَهُ تَعَالَى : ﴿ وَهُمْ وَلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَهُمْ اللَّهِ فَ اللَّهِ مَا لَكُ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

\* تَا لِلّٰهِ لَوْ كُنْتُ مِنَ الْآلافِ (٤) \* قَالَ البِنُ الْأَعْرَابِ عِينَ الْآلافِ (٤) \* قَالَ ابنُ الْأَعْرَابِ عِينَ الْأَعْرَابِ عِينَ

<sup>(</sup>١) اللسان ، ومادة ( مأى )

<sup>(</sup>۱) الأول في اللسان ، وهما في الحماسة ( شرح المرزوقي ٢٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) اللسان ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع التساج : « من ا كَلَافِ » هو مقتضى الاستشهاد ، وفي ديوانه ٩٩ واللسان والعباب « من ا كُلُّلا ف » .

يَأْلَفُونَ الأَنْصَارَ ، وَاحِدُهُم آلِفً .

وجَمْعُ الْأَلِيفِ ، كَأَمِيرٍ : أَلَفَاءُ ، كَكُبَرَاء .

وأُوالِفُ الْحَمَامِ: دَوَاجِنُهَا السَّى تَأْلُفُ الْبُيُوتَ.

و آلَفَ الرَّجُلُ مُؤَالَفَةً : تَجَرَ . وأَلَّفَ الْقَوْمُ إِلَى كَــذا ، وتَأَلَّفُوا : اسْتَجَارُوا .

والْأَلِيفُ ، كأميرٍ : لُغَةُ فِسى الْأَلِفِ أَحَدِ خُرُوفِ الْهِجَاءِ .

وهو مِن الْمُؤَلَّفِينَ ، بِالفَتْحِ : أَى أَصْحَابِ الْأَلُوفِ : صَارَتْ إِبِلُهُ أَلْفاً.

وأَلِفُ، كَكَتِفِ: مُحَدِّثَةُ ، وهـى أَخْتُ نَشُوانَ ، حَدَّث عنهـا الحافظُ السَّيُوطِــيُّ ، وغيرُه .

وهٰذَا أَلْفِى : مَنْسُوبٌ إِلَى الْأَلْفِ مِن الْعَدَدِ .

وبَرْقٌ إِلاَفٌ، بِالكَسْرِ: مُتَتَابِعُ اللَّمَعَان .

### [أنف] \*

(الْأَنْفُ) لِلإِنْسَانِ وغَيْرِه : (م) أَى : مَعْرُوفٌ ، قال شيخُنا : هو اسم لِمَجْمُوعِ الْمِنْخُرَيْنِ ، والْحَاجِزِ ، والْقَصَبة ، وهي الْمِنْخُرَيْنِ ، والْحَاجِزِ ، والْقَصَبة ، وهي ما صَلُب مِن الْأَنْف ، فَعَدُّ المِنْخُرَيْنِ مِن الْأَنْف مِن غَيْسِ المُزْدُوجِ لا يُنَافِسي عَدَّ الْأَنْف مِن غَيْسِ المُزْدُوجِ ، كما تَوهَّمَهُ الْغُنيْمِسِيُّ في شرحِ الشَّعْرَاوِيَّةِ ، الْغُنيْمِسِيُّ في شرحِ الشَّعْرَاوِيَّةِ ، وَآنَافُ ، الْغُنيْمِسِيُّ في شرحِ الشَّعْرَاوِيَّةِ ، وَآنَافُ ، وَآنَافُ ، وَآنَافُ ، وَآنَافُ ، وَآنَافُ ، السَّعْمَلُ ، وفي حديثِ السَّاعَةِ : «حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً صِغَدارَ اللَّعْيُنِ ، ذُلْفَ الْآنُفِ » ، وفي حديثِ اللَّعْيُنِ ، ذُلْفَ الْآنُف » ، وفي حديثِ الْخُطُمَ الْخُطُمَ الْخُطُمَ الْخُطُمَ الْخُطُمَ الْخُطُمَ الْخُطُمَ اللَّعْرَابِسيّ : عَلَى آنُفِنا » وأنشد ابنُ الأَعْرَابِسيّ : عَلَى آنُفِنا » وأنشد ابنُ الأَعْرَابِسيّ : عَلَى آنُفِنا » وأنشد ابنُ الأَعْرَابِسيّ :

بِيضُ الْوُجُوهِ كَرِيمَةُ أَحْسَابُهُ مُ فَي الْوَجُوهِ كَرِيمَةُ أَحْسَابُهُ مُ فَي الْمَانُهُ فَي (١) في كُلِّ نَائِبَةٍ عِلْمَازُ الْآنُفِ (١) وقال الأَعْشِي:

إِذَا رَوَّحَ الرَّاعِــى اللَّقَــاحَ مُعَزِّباً وأَمْسَتْ عَلَى آنَافِهَا غَبَرَاتُهَــا (٢)

 <sup>(</sup>۱) اللــان ، وتقدم في (عزز ) .
 (۲) ديوانه ۸۷ ، وفيه : « وأمست على آفاقها غَـبَـر اتها » ، واللسان .

وقال حسَّانُ بن ثابت :

بِيضُ الْوُجُوهِ كَرِيمَةٌ أَحْسَابُهُ مُ مُ الْوُجُوهِ كَرِيمَةٌ أَحْسَابُهُ مُ الْأُولِ (١) شُمُّ الْأُنُوفِ مِنَ الطِّـرَازِ الْأَوْلِ (١) (و) قال ابنُ الأَعْرَابِـيِّ : الْأَنْفُ : (السَّيِّدُ) ، يُقَال : هـو أَنْفُ قَوْمِهِ ، وهو مَجَاز .

(و) أَنْفُ: (ثَنِيَّةُ) قال أَبِو خِرَاشِ الْهُذَلِيُّ . وقد نَهَشَتْهُ حَيَّةً: نَقَدْ أَهْلَكْتِ حَيَّةَ بَطْنِ أَنْفِ علَى الْأَصْحَابِ سَاقاً ذَاتَ فَقَدِ (٢) ويُرْوَى : «بَطْنِ وَاد ».

(و) الْأَنْفُ (مِن كُلِّ شَيْءٍ: أُوَّلُهُ ، أَو أَشَدُّهُ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، يُقَالَ : أَو أَشُدُّ الْعَدُو . هٰذا أَنْفُ الشَّدِّ: أَي أَشَدُّ الْعَدُو .

(و) قال ابن فَارِس: الْأَنْفُ (مِن الْأَرْضِ: ما اسْتَقْبَلَ الشَّمْسَ مِن الْجَلَدِ والضَّوَ الْحِي).

(و) قال غيرُه : الْأَنْفُ (مِن الرَّغْيفِ: كِسْرَةٌ منه) ، يُقَال : ما أَطْعَمَنِكَ إِلاَّ

(و) الْأَنْفُ (مِن الْباب) (۱) هٰكذا بالمُوحَدَّةِ في سائِرِ النَّسَخِ ، وصَوابُه: النَّاب ، بالنَّونِ : (طَرَفُهُ) وحَرْفُهُ (حِينَ يُطُلَعُ) ، وهو مَجاز ، (و) الْأَنْفُ (مِن اللَّحْيَةِ : جَانِبُهَا) ، ومُقَدَّمُهَا ، وهو مَجاز ، قال أَبُو خِراشِ :

تُخَاصِمُ قَوْماً لاَ تُلَقَّى جَـوابَهُـمُ

يقول: طَالَتْ لِحْيَتُكَ ، حَتَى قَبَضْتَ عَلَيهِ ا ، ولاَ عَقْلَ لَكَ .

(و) الْأَنْفُ (مِن الْمَطَرِ: أَوَّلُ مَا أَنْبَتَ)، قال امْرُقُ القَيْسِ:

قد غَدَا يَحْمِلُنِى فى أَنْفِ فِي الْغِيدِ لَا حَقُ الْأَيْطُ لِ مَحْبُوكُ مُمَّرٌ (٣) (و) الْأَنْفُ (مِن خُفِّ الْبَعِيدِ: طَرَفُ مَنْسِمِهِ)، (و) يقال (رَجُلُّ حَمِيُّ الْأَنْف: أَى آنِف، يَأْنَفُ أَنْ يُضَامَ)

أَنْفَ الرَّغِيفِ، وهو مَجاز .

 <sup>(</sup>١) في تسخة من القاموس : « الناب » على ما صححه .

<sup>(</sup>٢) اللسان ، وعجزه في المقاييس ١ /٤٤ ، ونسبه الصاغاني في العباب إلى معقل بن خويلد الهذل ، وهو في شعره . في شرح أشعار الهذليين ه ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٤٦ ، واللسان ، والعباب .

<sup>(</sup>۱) شرح ديوانه ( البرقوقي – ۳۱۰ ) واللسان ؛ و تقدم في ( طرز ) .

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ١٧٤٥ ، والعباب ، والتكملة ومعجم البلدان ( بطن أنف )، وفي مطبوع التاج « ذات نقد » تحريف .

قال: (و) قال الْهَرُويُّ: (الصَّوَابُ

الْفَتْحُ) ، قال الصَّساغَانِسيٌّ : وكأَنَّ

الهاء زِيدَتْ علَى الْأَنْفِ، كَقَوْلِهم في

الذَّنَبِ: ذَنَبَةً ، وفي المَثَـلِ: ﴿إِذَا

أَخَذْتَ بِذَنَبَةِ الضَّبِ أَغْضَبْتَهُ ».

(و) مِنَ المَجَازِ : (جَعَلَ أَنْفَهُ في

قَفَاهُ : أَى : أَعْرَضَ عَنِ الْحَقِّ ، وأَقْبَلَ

علَى الْبَاطِلِ) وهو عبارةٌ عن غــايــةِ

الإعْرَاضِ عن الشُّيءِ ، وَلَكَّ الرَّأْسِ عنه ،

لأَنَّ قُصارَى ذٰلِك أَنْ يُقْبِلَ بِأُنْفِهِ على

مَا وَرَاءَهُ ، فَكَأَنَّهُ جَعَلَ أَنْفَهُ فَي قَفَاهُ ،

ومنه قَوْلُهُمْ لِلْمُنْهَزِمِ : « عَيْنَاهُ في قَفاهُ » ،

لِنَظْرِه إِلَى مَا وَرَاءَهُ دَائِبًا ؛ فَرَقاً من

الطُّلُب، (و) مِن المَجَاز (هو يَتُتَّبعُ

أَنْفَهُ: أَى: يَتَشَمَّمُ الرَّائِحَةَ فَيَتْبَعُهَا)،

كما في اللِّسَانِ والْعُبابِ .

وهو مَجاز، قال عامرُ بن فُهَيْرةَ رَضِيً اللهُ عنه فه مُرَضِهِ - وعَادَتْهُ عائشةُ رَضِيً اللهُ عنها، وقالَتْ له: كيفَ تَجِدُك؟ -:

\*لَقَدْ وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِـهِ \*

\*والْمَرْ \* يَأْتِـى حَتْفُهُ مِن فَوْقِـهِ \*

\*كُلُّ امْرِى \* مُجَاهِـدٌ بِطَوْقِـهِ \*

\*كُلُّ امْرِى \* مُجَاهِـدٌ بِطَوْقِـهِ \*

\*كَالنَّوْرِ يَحْمِـى أَنْفَهُ بِرَوْقِهِ (١) \*

(ويُقَال لِسَمَّى الْأَنْفِ: الْأَنْفَانِ)، تقول: نَفَسْتُ عِن أَنْفَيْهِ، أَى :منْخَرَيْهِ، قال مُزَاحِمُ العُقْيلِكِيُهِ:

يَسُوفُ بِأَنْفِيْهِ النِّقَاعَ كَأَنَّهُ مُ عَنِ الرَّوْضِ مِنْ فَرْطِ النَّشَاطِ كَعِيمُ (٢)

(و) في الأَّحَادِيثِ التي لا طُرَقَ لها: «لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْفَةٌ ، و(أَنْفَةُ الصَّلاَةِ) التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى » ، أَى : (ابْتِدَاوُهَا ، وأُولُهَا ، و) ، قال ابنُ الأَثِيرِ : هٰكَذَا (رُوِى في الحَدِيثِ مَضْمُومَةً ) (٣)

(وذُو الْأَنْفِ): لَقَبُ (النَّعْمَان بن عبدِاللهِ) بن جابرِ بن وَهْبِ بنِ الْأُقَيْصِرِ مَالِكِ ابن قُحَافَةَ بنِ عامرِ بنِ رَبِيعَة بنِ عامرِ بنِ سَعْدِ بن مالكِ الخَثْعَمِيِّ ، (قَائِدُ خَيْلِ خَثْعَمَ) إلى النبيِّ صلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم (يَوْمَ الطَّائِفِ) ،وكَانُوا

<sup>(</sup>۱) العباب ، وفي اللسان مادة (طوق) مع بعض اختلاف، ونسبته فيه لعمرو بن أمامة ، وانظر اللسان مادة (حثف) ومادة (روق) . والرجز في معجم الشعراء ١٢.

<sup>(</sup>٣) ضبط نسخة القاموس بالفتح على سياقة كلامه .

مع ثَقِيف ، نَقَلَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وابنُ الْكَلْبِيِّ فَي أَنْسَابِهِمَا .

(وأَنْفُ النَّاقَةِ: لَقَبُ جَعْفَرِ بِنِ قُرَيْعِ بِنِ عَوْف بِنِ كَعْبِ (أَبو بَطْنِ مِنْ سَعْد بِنِ زَيْد مَنَاةً) مِن تَجِيمٍ ، وإِنَّمَا لُقَّبَ بِهِ (لَأَنَّ أَبَاهُ) قُرَيْعاً (نَحَر جَوْرًا، (لَأَنَّ أَبَاهُ) قُرَيْعاً (نَحَر جَعْفَرًا) هذا فقسَم بين نِسَائِهِ ، فَبَعَثَتْ جَعْفَرًا) هذا (أُمَّهُ) وهي الشَّمُوسُ مِن بَنِي وَائِل ثُمَّ مِن سَعْدِ هُذَيْمٍ (فَأَتَاهُ وقد قَسَمَ الْجَزُورَ ، ولم يَبْقَ إلاَّ رَأْسُهَا وعُنْقُهَا الْجَزُورَ ، ولم يَبْقَ إلاَّ رَأْسُهَا وعُنْقُهَا فقال : شَأْنَكَ بِهِ ، فَأَدْخَلَ يَلِدَهُ في الشَّعْبُونَ منه ، فلمَّا مَدَحُهُم أَنْ فَلَقْبَ بِهِ ، وَكَانُوا يَغْضَبُونَ منه ، فلمَّا مَدَحَهُم الْحُطَيْثَةُ بِقُوله :

قَوْمٌ هُمُ الْأَنْفُ والْأَذْنَابُ عَيْرُهُمُ وَمَن يُسَوِّى بِأَنْفِ النَّاقَةِ الذَّنبَا (١) ؟ ومَن يُسَوِّى بِأَنْفِ النَّاقَةِ الذَّنبَا (١) ؟ صَارَ اللَّقَبِ مُ مَدْحاً ) لَهُم ، (والنِّسْبَةُ ) إليهم (أَنْفِ لَيُّ ) . (والنِّسْبَةُ ) إليهم (أَنْفِ لَيُّ ) . (و) قال ابنُ عَبَّادٍ : قَوْلُهُم : (أَضَاعَ مَطْلَبَ أَنْفِهِ ) قيل : (فَرْجَ أُمَّهُ ) ، وفي مطلَبَ أَنْفِهِ ) قيل : (فَرْجَ أُمَّهُ ) ، وفي

اللِّسَان : أَى الرَّحِمَ التي خَرَجَ مِنْهَا ، عَنْ تَعْلَبِ ، وأَنْشَدَ :

وإِذَا الْكَرِيمُ أَضَاعَ مَوْضِعَ أَنْفِهِ

أَوْ عِرْضَهُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِم يَغْضَبِ (١)

(وأَنفَهُ يَأْنِفُهُ ويَأْنُفُهُ) مِن حَلَّى ضَرَبَ وَنَصَرَ : (ضَرَبَ أَنْفَهُ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ .

(و) يُقَال: أَنَفَ (المَاءُ فُلاناً): أَى (بَلَغَ أَنْفَهُ) ، وذُلِكَ إِذَا نَزَلَ النَّهْرَ، (بَلَغَ أَنْفَهُ الْجَوْهَرِيُّ ، (و) قسال ابسنُ نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ ، (و) قسال ابسنُ السِّكِيت: أَنَفَت (الْإِيلُ) أَنْفاً: إِذَا السِّكِيت كَلاً أَنْفَاً) بضَمَّتَيْنِ . (و) قال أيضاً : (رَجُلُ أَنْفَا) بضَمَّتَيْنِ . (و) قال أيضاً : (رَجُلُ أَنَافِينَ ، بالضَّمِّ) قال أيضاً : (رَجُلُ أَنَافِينَ ، بالضَّمِّ) أَنَافِينَ ، بالضَّمِّ ) أَنْفَا : (عَظِيمُ الْأَنْفِ)

قلتُ : وكذا عُضَادِيٌّ ، عَظِيمُ الْأَذُنِ . العَضُدِ ، وأَذَانِي ، عَظِيمُ الْأَذُنِ .

قال (وَامْرَأَةٌ أَنُوفٌ) ، كَصَبُور : (طَيِّبَةُ رَائِحَتِهِ) ، أَى : الأَنْفِ، هَكَذا نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ ، (أَو تَأْنَفُ مِمَّالاَخَيْرَ فَيه )وهذا نَقَلَهُ الصَّاعَانِيُّ ،عنابنِعَبَّادِ.

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٢٨ ، والسان ، والعباب، والتكملية ، والمقايس ١/١٤٧ ، وصدره في الأساس .

<sup>(</sup>١) السان.

(و) من المجاز: (رَوْضَةُ أَنُسَفُ، كَعُنُو، و) مُؤْنِسَفِ، مِشْلِ (مُحْسِنِ) وهٰذِه عنِ ابنِ عَبَّادٍ: إِذَا (لَمْ تُرْعَ)، وفسى المُحْكَمِ: لم تُوطَأُ، واحْتَاجَ أبو النَّجْمِ إليه فسَكَّنَهُ، فقال:

\* أَنْفُ تَرَى ذِبَّانَهَا تُعَلِّلُـــ \* (١) \*

وكَلاَّ أَنُفُ: إِذَا كَانَ بِحَالِهِ لَم يَرْعَهُ أَحَدُ ، (وكذَلك كَأْسُ أَنُفُ) إِذَا (لم تُشْرَبُ) ، وفي اللِّسَان ، أَي مَلاًَى ، وفي الصِّحاح : لم يُشْرَبْ بها قَبْلَ ذلك ، كأنَّهُ اسْتُؤْنِفَ شُرْبُها ، وأَنْشَدَ الصَّاعَانِي لِلقِيطِ بنِ زُرَارَةً :

\* إِنَّ الشَّواءَ والنَّشِيلَ والرُّغُـفْ \* \* والْقَيْنَةَ الْحَسْنَاءَ والْكَأْسَ الْأُنُفْ \*

\* وصَفْوَةَ القِدْرِ وتَعْجِيلَ الْكَتِفْ \* \* للطّاعِنِينَ الْخَيْلُ قُطُفْ (٢) \*

(وأَمْرُ أَنُفُ : مُسْتَأْنَفُ لم يَسْبِقْ به قَدَرُ)، ومنه حديثُ يحيلي بن يَعْمَــُرَ، أَنه قال لعبدِ اللهِ بن عمرَ رَضِي اللهُ تعالى

عنهما: ﴿ أَبَا عِبدَ الرحمٰنِ ، إنه قد ظَهَرَ وَوَنَ القُرْآنَ ، ظَهَرَ وَوِنَ القُرْآنَ ، وَيَتَقَعَّرُونَ الْعِلْمَ ، وإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ ، وأَنَّ الْأَمْرَ أَنُفُ ، قال: إذا لَقِيتَ أُولُئُكِ فَأَخْبِرْهُم أَنُف ، قال: إذا لَقِيتَ أُولُئُكِ فَأَخْبِرْهُم أَنِّكَ ، منهم بَرِيءٌ ، وأَنَّهُم بُرَآءُ مِنِي » .

(والْأُنُفُ أَيضاً: الْمِشْيةُ الْحَسَنَةُ)، نَقَلَهُ ابنُ عَبَّادٍ، (وقَالَ آنِفاً) وسَالِفاً، (كَصَاحِب)، نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ، (و) أَنِفاً، مِثْلِ (كَتِفٍ)، وهٰذه عن ابسن أَنِفاً، مِثْلِ (كَتِفٍ)، وهٰذه عن ابسن الأَعْرَابِي ، (وقُرِيءَ بهما) قولُه تعالى: ﴿مَاذَا قَالَ آنِفاً ﴾ و ﴿ أَنِفاً (١) ﴾ تعالى: ﴿مَاذَا قَالَ آنِفاً ﴾ و ﴿ أَنِفاً (١) ﴾ قال ابنُ الأَعْرَابِي تَنْ رأَى مُذْ ساعَةً ) وقال الزَّجَاجُ : أَى ماذا قالَ السَّاعَةً ، وقال الزَّجَاجُ : أَى ماذا قالَ السَّاعَة ، (أَى : في أُولِ وَقْتِ يَقْرُبُ مِنَا) .

(و) نَقَلَ ابنُ السِّكِّيتِ عن الطَّائِي: (أَرْضُ أَنِيفَةُ النَّبْت): إِذَا (أَسْرَعَت) النَّبَاتَ ، كذَا نَصُّ الصِّحاح ، وفي النَّباتَ ، كذَا نَصُّ الصِّحاح ، وفي المُحْكَم : مُنْبِتَةٌ (٢) ، وفي التَّهْذِيب: المُحْكَم نَبِاتُهَا ، وكذلك أَرْضُ أَنُفُ ، بَكَرَ نَبِاتُهَا ، وكذلك أَرْضُ أَنُفُ ، قال الطَّائِسيُّ : (وهي) أَرْضُ (آنَفُ

<sup>(</sup>١) السان .

<sup>(</sup>۲) العباب ويعضه في اللسان والصحاح مادة ( رغف) ومادة ( نشل ) والجمهرة ۲ (۳۹۳ والمقاييس ۲ /۲۱۲ .

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية ١٦ .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج : «منبث » و انظر السان .

بِلاَدِ اللهِ) كما في الصّحالِي ، أَى أَسْرَعُهَا نَبِاتاً ، قال الجَوْهَرِيّ : (و) يُقَال أَيضًا : (آتِيكَ من ذِي أَنْفٍ ، بِضَمَّتَيْنِ ، كما تقول : مِن ذِي أَنْفٍ ، فَبُلِ ) : أَى (فِيما يُسْتَقْبَلُ) ، وقال اللَّيْثُ : أَتَيْتُ فُلاماً أَنْفاً ، كما تَقُولُ : مِن ذِي قُبُلِ ، (و) قال الكِسَائِيَّ : مَن ذِي مَن ذِي مَن فِي اللَّيْثُ : أَتَيْتُ فُلاماً أَنْفاً ، كما تَقُولُ : مِن ذِي قُبُلِ ، (و) قال الكِسَائِيَّ : (مَيْعَتُهُ ، مِن ذِي قُبُلِ ، (و) قال الكِسَائِيَّ : (مَيْعَتُهُ ، وهو مَجَازٌ ، قال كُلِيَّ : (مَيْعَتُهُ ، وهو مَجَازٌ ، قال كُلِيَّرٌ :

عَذَرْتُكَ فَى سَلْمَى بِآنِفَةِ الصَّبَا ومَيْعَتِه إِذْ تَزْدَهِيكَ ظِلالُهَا (٢)

(و) قال أبو تُرَاب: (الْأَتِيفُ)، و(الْأَتِيثُ) بالفَاء والثَّاء (مِنَ الْحَدِيدِ: اللَّيْنُ).

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ: الْأَنِيفُ (من الْجِبَالِ: الْمُنْبِتُ قَبْلَ سائرِ الْبِلاَدِ). قال: (والْمِثْنَافُ)، كَمِحْوَابِ:

الرجلُ (السَّائِسُ في أَوَّلِ اللَّيْلِ) ، هَٰكذا في سائرِ النَّسَخِ ، ونَصَّ المُحِيطِ: في أَوَّلِ النَّهَارِ ، ومِثْلُه في العُبَابِ ، وهو في أَوَّلِ النَّهَارِ ، ومِثْلُه في العُبَابِ ، وهو الصَّوابُ ، (و) قال الْأَصْمُعِيُّ: الصَّوابُ ، (و) قال الْأَصْمُعِيُّ: الْمِثْنَافُ : (السَّاعِي مَالَهُ أُنُهُ اللَّهُ الْنَهُ الْمُعَالِي ، أَي أَوَّلَهُ ، ومن كتابِ علِي الْمَافِلُ : يَسْتَأْنِفُ اللَّهُ أَنْفَ اللَّهُ أَنْفَ الْمُرَاعِي وَالْمَنَاذِلَ ، ويُرْعِي مَالَهُ أَنْفَ الْمُرَاعِي وَالْمَنَاذِلَ ، ويُرْعِي مَالَهُ أَنْفَ الْمُكَالِ .

(وأَنِفَ منه ، كَفَرِح ، أَنَفًا ، وأَنَفَةً ، مُحَدِرً كَتَيْنِ ) : أَى (اسْتَنْكَـفَ) ، يُقَال : ما رأيتُ أَخْمَى أَنْفًا ، ولاآ نَفَ مِن فُلانِ ، كما فـــى الصّحاح .

وفى اللِّسَانِ: أَنِفَ مِنِ الشَّيءِ أَنَفاً: إِذَا كَرِهَهُ ، وشَرُفَتْ عنه نَفْسُه ، وفسى حديثِ مَعْقِلِ بنِ يَسَارِ: ﴿ فَحَمِى مِن ذَلِكَ حَديثِ مَعْقِلِ بنِ يَسَارِ: ﴿ فَحَمِى مِن ذَلِكَ أَنْفاً ﴾ أَى: أَخَذَتْهُ الْحَمِيَّةُ مِن الغَيْسرةِ والغَضَب ، وقال أَبو زيد: أَنِفْتُ مِن قَوْلِكَ لِسَى أَشَدَّ الْأَنَفِ ، أَى: كَرِهْتُ مَا قُلْتَ لِسَى أَشَدَّ الْأَنْفِ ، أَى : كَرِهْتُ مَا قُلْتَ لِسَى أَشَدَّ الْأَنْفِ ، أَى : كَرِهْتُ مَا قُلْتَ لِسَى أَشَدَ اللَّهُ مَا أَنْ الْمُنْ الْمَا لَيْ اللَّهُ الْمَا يَعْمَا اللَّهُ الْمَا يَعْمَا اللَّهُ الْمُنْ الْمَا يَعْمَا اللَّهُ الْمَا يَعْمَا الْمُنْ الْمَا يَعْمَا اللَّهُ الْمَا يَعْمَا اللَّهُ الْمَا يَعْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا يَعْمَا اللَّهُ الْمَا يَعْمَا الْمَا يَعْمَا الْمَا يَعْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا يَعْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا يَعْمَا اللَّهُ الْمَا يَعْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنِهِ الْمُنْ الْمُ

(و) قال ابن عَبَّادٍ: أَنِفَتِ (الْمَرْأَةُ) تَأْنَفُ: إِذَا (حَمَلَتْ فَلَم تَشْتَهِ شَيْئاً) ،

<sup>(</sup>۱) في نسحة من القاموس الصّبِيّ ، وفي هامشها: « قونه وآنفة الصبي كذا في نسخ الطبع ، بتشدید یاء الصي ، وضبطه الشیخ نصر بهامشه : الصّبا . بكسر الصاد ، وهو الموافق لما أورده الشارح من قول كثير » ثم أورد البيت

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۵۸ والعباب ، والتكملة .

وَفَى اللِّسَانِ : الْمَرْأَةُ والنَّاقَةُ والْفَرَسُ تَأْنَفُ فَحْلَهَا إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا ا (١) .

(و) أَنِفَ (الْبَعِيرُ) : أَى (اشْتَكَى أَنْفَهُ مِن الْبُرَةِ ، فهو أَنِفٌ ، كَكَتِفِ ) ، كما تَقُول: تَعِبَ فهو تَعِبُ ، عن ابن السِّكِّيتِ، وفي الحديثِ: « الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ، إِنْ قِيدَ انْقادَ ، وَإِنِ اسْتُنِيسِخَ (٢) علَى صَخْرَة اسْتَنَاخَ »، وذٰلك للْوَجَع الذي بــه ، فهــو ذَلُولٌ مُنْقَادً ، كذا نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ ، وقـــال غيرُه : الْأَنِفُ: الذِي عَقَرَهُ الْخِطَامُ ، وإن كان مِن خِشَاشِ أُو بُرَةٍ أَو خِزَامَةٍ فَسَى أَنْفِهِ ، فمَعْنَاهُ أنه ليس يَمْتَنِعُ عَلَى قَائِدِهِ في شيءٍ؛ لِلْوَجَعِ ، فهو ذَلُولٌ مُنْقَادٌ، وقال أَبو سَعِيد: الجَمَالُ الْأَنِفُ: الَّذلِيلُ المُؤَاتِي ، الذِي يَأْنَفُ مِن الزَّجَرِ والضَّرْبِ ، ويُعْطِى ما عندَه مِـن السَّيْرِ عَفْوًا سَهْلاً ، كَذَٰلِكَ المُؤْمِنُ لا يَحْتَاجُ إِلَى زَجْرِ ولا عِتَابٍ ، ومــا لَزِمَهُ مِن حَقٌّ صَبَرَ عليه ، وقامَ به .

قال الجَوْهَرِئُ : وقال أَبو عُبَيْد ، وكانَ الْأَصْلُ في هٰهِ اللهِ اللهِ عُبَيْد ، وكانَ الْأَصْلُ في هٰهُ ول بهِ ، كما قالوا : مَصْدُورٌ ومَبْطُونٌ ، لِللهِ يَكْمَ عَلْوَا : صَدْرَه وبَطْنَه ، وجميعُ ما في الجَسَدِ على هٰذا ، وله كِنَّ هٰذا الحَرفَ جها عَلَى هٰذا ، وله كِنَّ هٰذا الحَرفَ جها شَاذًا عنهم ، انتهى .

(و) يُقَال أيضاً: هو آنِفُ، مثل (صَاحِب)، هُكذا ضَبَطَهُ أَبو عُبَيْد، وصَاحِب)، هُكذا ضَبَطَهُ أَبو عُبَيْد، قسال الصَّاعَانِيَّ : (والْأَوَّلُ أَصَبِعُ وَأَفْصَحُ)، وعليه اقْتَصَرَ الْجَوْهَرِيُّ، وهو قَوْلُ ابن السِّكِيتِ.

قلتُ : وهٰذا القَوْلُ الثَّانِي قسد جاء في بَعْضِ رِوَاياتِ الحَدِيثِ : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ كَالْبَعِيرِ الْآنِفِ » أَى : أَنَّه لا يَرِيهُ التَّشَكِي .

(وكُزبَيْرٍ): أُنَيْفُ (بنُ جُشَمَ) وفي بعضِ النَّسَخِ خَيْثَم، بنِ عَــوْذِ اللهِ، حَلِيفُ الْأَنْصَارِ، شَهِدَ بَدْرًا.

قال ابْنُ إِسْحَاق : (و) أُنَيْفُ (بنُ مِنَّةَ ) اليَمَامِيُّ ، قَدِمَ في وَفْدِ الْيَمَامَةِ مُسْلِماً فيما قِيل ، وقيل : قَدِمَ في وَفْدِ جُذَام ، ذَكَرَه ابنُ إسحاق .

<sup>(1)</sup> في اللسان : يروقد أنف البمير الكلأ: إذا أجمه، وكذك المرأة والناقة، والفرس تأنف فحلها إذا تبين حملها فكرهته ، وهو الأنف » .

<sup>(</sup>٢) في العباب : n . . وإن أنيخ . . . »

(و) أُنَيْفُ (بِنُ حَبِيبِ) ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ فِيمَنْ اسْتُشْهِد يَوْمَ خَيْبَرَ أَقِيل: إِنَّه مِن بِنِي عَمْرِو بِنِ عَوْفٍ .

(و) أُنَيْفُ (بنُ وَاثِلَةَ) ، اسْتُشْهدَ بِخَيْبَرَ ، قَالَه ابنُ إسحاق ، ووَاثِلَة ، بالدُّئَلَّتَةِ هُكذا ضَبَطَه ، وقال غيرُه : وَالْمِلَةُ ، بالياءِ التَّحْتِيَّة : (صَحَالِيُّونَ) رَضِيَ اللهُ تعالَى عنهم .

(وقُرَيْطُ بنُ أُنَيْفٍ: شَاعِرٌ) ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِينَ .

(وأُنَيْفُ فَرْع : ع) قال عبدُ اللهِ بن سَلِيْمَةَ (١) :

ولَمْ أَرَ مِثْلَهَا بِأُنَيْفِ فَـــرْعِ عَلَىَّ إِذَنْ مُدَرَّعَـةً خَضِيـــ بُ (٢)

(وآنَفَ الْإِبِلَ)، فهي مُؤْنَفَةً: (تَتَبَعَ) كما في الصِّحاح، وفُلِين اللِّسَان: انْتَهَى (بها أُنُفَ الْمَرْعَى) وهو اللَّسَان لَمْ يُرْعَ، (و) قال ابنُ فَارِس: الذي لَمْ يُرْعَ، (و) قال ابنُ فَارِس: آنَهِ فَلاناً): إذا (حَمَلَهُ عَلَى

الْأَنْفَة ) أَى : الغَيْرَةِ والحِشْمَةِ ، (كَأَنَّفَهُ تَأْنِيفاً فيهما ) أَى : في المَرْعَى والْأَنْفَةِ ، يُقال : أَنَّفَ فُلانٌ مَالَهُ تَأْنِيفاً ، وآنَفَها إِينَافاً ، إِذَا رَعَاهَا أَنُفَ الْـكَلاِ ، قَال إِينَافاً ، إِذَا رَعَاهَا أَنْفَ الْـكَلاِ ، قَال إِينَافاً ، إِذَا رَعَاهَا أَنْفَ الْـكَلاِ ، قَال إِينَافاً ، إِذَا رَعَاهَا أَنْفَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لَسْتُ بِــــذى ثَلَّــة مُؤَنَّفَـــة آفِــدُ وَأَسْــلَوُهَــًا (١) وَأَسْــلَوُهَــًا (١) وقال حُمَنْدُ :

\* ضَرَائِرُ لَيْسَ لَهُنَّ مَهُرُ \* \* تَأْنِيفُهُنَّ نَفَسَلُ وَأَفْسِرُ (٢) \* أَى: رَعْيُهُنَّ الْـكَلَاَ الْأَنُفَ.

(و) آنَفَ (فُلاناً: جَعَلَهُ يَشْتَكِى أَنْفَهُ)، نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ، قَال ذُو الرُّمَّةِ:

رَعَتْ بَارِضَ الْبُهْمَى جَمِيماً وبُسْرَةً وصَمْعَاءَ حَتَّى آنَفَتْهَا نِصَالُهَا (٣) أى: أصابَ شَوْكُ الْبُهْمَى أنسوفَ

<sup>(</sup>١) وفي المفضيات «بن سلمة » بدون الياء، وزاد في العباب: «يذكر جنُّوبَ بنتَ أبي وفاء » .

<sup>(</sup>٢) المفضليات ( مف ١٩ ) والعباب .

<sup>(</sup>١) شعر أبراهيم بن هرمة ( دمشق ) ٥٩ واللسان ، وانظر حاشيته ، والعباب وتقدم في ( أقط ).

<sup>(</sup>٢) السان .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٩ه ، واللسان ، ومادة ( بسر ) و ( صمع) و ( جمم ) والعباب ، والجمهرة ٣ /٣٦٠ .

الْإِبِلِ، فأُوجَعَهَا حين دخل أُنُوفَها، ويَعَلَمُ بنُ وجَعَلَهَا تَشْتَكِى أُنُوفَها، وقال عُمَارَةُ بنُ عَقِيلِ : آنفَتْهَا : جَعَلَتْهَا تَأْنَفُ منها، كما يَأْنَفُ الإِنْسَانُ، ويُقَال : هَاجَ الْبُهْمَى حَتّى آنفَتِ الرَّاعِيةَ هَاجَ الْبُهْمَى حَتّى آنفَتِ الرَّاعِيةَ نِصَالُها، وذلِكَ أَنْ يَيْبَسَ سَفَاهَا، فلا تَرْعَاهَا الْإِبِلُ ولا غيرُهَا، وذلِكَ في تَرْعَاهَا الْإِبِلُ ولا غيرُهَا، وذلِكَ في تَرْعَاهَا الْإِبِلُ ولا غيرُهَا، وذلِكَ في آخِر الْحَرِّ، فكأنَّهَا جَعَلَتْهَا تَأْنَفُ رَعْبَهَا، أَى: تَكْرَهُهُ .

(و) آنَفَ (أَمْرَهُ: أَعْجَلَهُ)، عن ابنِ عَبَّــادٍ.

(والاسْتِشْنَافُ والاِنْتِنَافُ : الاَبْتِدَاءُ) كما في الصِّحاح ، وقد اسْتَأْنَفَ الشَّيَّ واثْتَنَفَهُ : أَخَدَ أَوَّلَهُ واَبْتَدَأَه ، وقيل : اسْتَقْبَلَه ، فهما اسْتِفْعَالُ وافْتِعَالٌ ، من أَنْفِ الشَّيْءَ ، وهو مَجاز .

ويُقَال : اسْتَأْنَفَهُ بِوَعْدٍ : ابْتَدَأَهُ به ، قسال :

وأَنْتِ الْمُنَى لَوْ كُنْتِ تَسْتَأْنِفِينَنَا بِوَعْدِ ولْسكِنْ مُعْتَفَاكِ جَدِيسبُ (١)

أى : لو كُنْتِ تَعِدِينَنَا الْوَصْلَ .

(والمُؤْتَنَفُ، لَلمَفعولِ : السَّذَى لم يُؤْكُلُ منه شَيْءٌ، كالمُتَأَنَّفِ للفاعِلِ)، وهٰذِه عن ابنِ عَبَّادٍ، ونَصَّهُ : الْمُتَأَنَّفُ مِن الأَماكنِ : لَم يُؤْكُلُ قَبْلَهُ.

(وجَارِيَةٌ مُؤْتَنَفَةُ الشَّبَابِ): أَى (مُقْتَبِلَتُهُ)، نَقَلَهُ الصِّاغَانِيُّ .

(و) يُقال: (إِنَّهَا) ، أَى المسرأَةُ (لتَتَأَنَّفُ الشَّهُوَاتِ : إِذَا تَشَهَّتْ) علَى أَهْلِهَا (الشَّهْوَاتِ : إِذَا تَشَهَّتْ) علَى أَهْلِهَا (الشَّهْءَ بعد الشَّهْء لِشِدَّةِ الوَّحَمِ) ، وذلِكَ إِذَا حَمَلَتْ ، كَذَا فَي اللَّسَانِ والمُحِيطِ.

(ونَصْلُ مُؤنَّفُ كَمُعَظِّم : قد أَنْفَ تَأْنِيفاً) ، هُكذا في سائر النَّسَخ ، وليس فيه تَفْسِيلُ الحَرْف ، والظاهر أَنَّهُ سَقَطَ قولُه : مُحَدَّدٌ ، بعد كَمُعَظَّم ، مَقَطَ قولُه : مُحَدَّدٌ ، بعد كَمُعَظَّم ، كما في العُبَاب ، وفي الصّحاح : التَّأْنِيفُ : تَحْدِيدُ طَرَف الشَّيء ، وفي اللّمان : الْمُؤنَّفُ ، المُحَدَّدُ مِن كلّ اللّمان : الْمُؤنَّفُ ، المُحَدَّدُ مِن كلّ اللّمان : الْمُؤنَّفُ ، المُحَدَّدُ مِن كلّ شيء ، وأنشد ابن فارس :

ب كُلِّ هَتُوفِ عَجْسُهَا رَضَوِيَة وسَهُم كَسَيْفِ الْجِمْيَرِيِّ الْمُؤَنَّفِ، (والتَّأْنِيفُ: طَلَبُ الْكَلَاِ) الْأَنْفِ، (و) قوله: (غَنَمُ مُؤَنَّفَةٌ، كَمُعَظَّمَةٍ) غيرُ مُحْتَاج إليه؛ لأَنَّه مَفْهُومٌ مِن قولِهِ سابقاً: كَأَنَّفَهَا تَأْنِيفاً؛ لأَنَّ الإبِلَ والغَنَمَ سَواءٌ، نعم لو قال أولاً: آنَفَ المالَ، بَدَلَ الإبلِ ، لكانَ أصاب المَحَزَّ، وقد تقدَّم قولُ ابْنِ هَرْمَةَ سابقاً.

(و) قوله : (أَنْفَهُ الْمَاءُ : بَلَغَ أَنْفَهُ ) مُكَرَّرٌ ، يَنْبَغِي حَذْفُه ، وقد سَبَق أَنَّ الجَوْهَرِيَّ زاد : وذٰلِك إِذَانَزَلَ في النَّهْرِ ، فتَأَمَّلُ

[] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْه :

الأُنْفُ، بالضَّمِّ: لغَةٌ في الأَنْفِ، بالضَّمِّ المَّنْفِ، بالضَّمِّ المَّنْعِ المَّافَّةِ . الفَتْحِ ، نَقَلَهُ شيخُنَا عَن جماعة . قلتُ : وبالسَكَسْرِ ، مِن لُغَةِ العامَّةِ . وبالسَكَسْرِ ، يُسَاقُ بِأَنْفِهِ ، وقال وبَعِيسرُ مَأْنُوفُ : يُسَاقُ بِأَنْفِهِ ، وقال بعضُ السَكِلابِيِّينَ : أَنِفَتِ الإبسلُ ، بعضُ السَكِلابِيِّينَ : أَنِفَتِ الإبسَلُ ،

كَفَرِح: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ عَلَى أَنُوفِها، وَطَلَبَتْ أَمَاكِنَ لَمْ تَكُنْ تَطْلُبُها قبلَ وَطَلَبَها قبلَ ذَٰلِكَ، وهو الْأَنَفُ، والْأَنَفُ يُؤْذِيها بالنَّهَارِ، وقال مَعْقِلُ بنُ رَيْحَانَ :

وقَرَّبُوا كُلَّ مَهْدِيٍّ ودَوْسَدَرَة كَالْفَحْلِ يَقْدَعُها التَّفْقِيرُوالْأَنَفُ(١)

وأَنْفَا الْقَوْسِ: الْحَدَّانِ اللّذَانِ فَسَى بَوَاطِنِ السّيَئِنِ، وأَنْسَفُ النَّعْلِ: بَوَاطِنِ السّيَئِنِ، وأَنْسَفُ النَّعْلِ: اللّذِرُ يَشْخَصُ أَسَلَتُهَا، وأَنْفُ الْجَبَلِ: نَادِرُ يَشْخَصُ ويَنْدُرُ منه، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، عن ابنَ السِّكْيتِ، قال:

خُذَا أَنْفَ هَرْشَى أَوْقَفَاهَا فَإِنَّـــهُ كِلاَ جَانِبَىْ هَرْشَى لَهُنَّ طَرِيقُ (٢) وهــو مَجاز.

والمُؤنَّفُ، كَمُعَظَّم : الْمُسَوَّى ، وَسَيْرٌ مُؤنَّفٌ : مَقْدُودٌ عَلَى قَدْرِ وَاسْتِوَاهِ ، وَسَيْرٌ مُؤنَّفٌ : مَقْدُودٌ عَلَى قَدْرِ وَاسْتِوَاهِ ، وَمنه قَوْلُ الأَعْرَابِيِّ يَصِفُ فَصَرَساً : لَهِزَ لَهْزَ الْعَيْرِ ، وَأُنِّفَ تَأْنِيفَ السَّيْرِ ، لَهِزَ لَهْزَ الْعَيْرِ ، وأُنِّفَ تَأْنِيفَ السَّيْرِ ، أَي نَقْوى السَّيْرِ ، أَي نَقُوى كما يَسْتَوِى السَّيْرِ ، المَقْدُودُ .

<sup>(</sup>١) العباب، والمقاييس ١٤٨/١.

<sup>(</sup>١) الــان

<sup>(</sup>۲) العباب، واللسان مادة ( هــرش ) ، والصحاح مــادة ( هرش ) والمقاييس ١ /١٤٧، ومعجم البلدان (هرشي) .

ويُقَال : جاء في أَنْفِ الخَيْلِ ، وسار في أَنْفِ النَّهَارِ ، ومَنْهَلُ أَنُفُ ، كُعُنُقِ : لم يُشْرَبُ قَبْلُ ، وقَرْقَفُ أُنُسِفُ : لمَ تُسْتَخْرَجْ مِن دَنِّها قَبْلُ ، وكُلُّ ذَلِك مَجازٌ ، قال عَبْدَةُ بنُ الطَّبِيبِ :

ثُمَّ اصْطَبَحْنَا كُمَيْتاً قَرْقَفاً أَنُفَا مِنْ طَيِّبِ الرَّاحِ ، والَّلذَّاتُ تَعْلِيلُ (١) وأَرْضُ أَنُفٌ : بَكَّرَ نَباتُها . ومُسْتَأْنَفُ الشَّيْءِ : أَوَّلُهُ .

والمُؤَنَّفَةُ مِن النِّسَاء ، كَمُعَظَّمَة : التي اسْتُؤْنِفَتْ بالنَّكَاحِ أَوَّلاً ، ويُقَلَّال : اسْتُؤْنِفَتْ مُكَنَّفَةٌ مُؤَنَّفَةٌ .

وقال ابن الأَعْرَابِي : فَعَلَهُ بِأَنِفَةٍ (٢) ، ولم يُفَسِّرُه ، قال ابن سِيدَه : وعندى أَنَّه مِثْلُ قَوْلِهم : فَعَلَهُ آنِفاً ، وفى الحَدِيثِ : «أُنْزِلَتْ عَلَى سُورَةً آنِفاً » : أَى الآنَ .

وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ : أَنِسفَ : إِذَا أَجَمَ ، ونَسْفَ : إِذَا كُرِهَ ، قال : وقال أَعْرَابِي هَٰذِه هٰذَا الْبَلَدَ ، أَغِمَّ : أَنِفَتْ فَرَسِي هٰذِه هٰذَا الْبَلَدَ ، أَعْرَابِي فَهُزِلَتْ .

ويُقَال : حَمِى أَنَفُهُ ، بالفَتْح : إذا اشْتَدَّ غَضَبُهُ وغَيْظُهُ ، قال ابنُ الْأَثِيرِ : وهذا مِن طَرِيقِ السَكِنَايَةِ ، كما يُقَالُ لِلْمُتَغَيِّظِ : وَرِمَ أَنْفُهُ .

ورَجُلُّ أَنُوفٌ ، كَصَبُّورٍ : شَدِيدُ الْأَنَفَةِ ، والجَمْعُ : أَنُفُّ .

ويُقَالَ: هو يَتَأَنَّفُ الإِخُوانَ: إذا كان يطْلُبُهم آنِفِينَ، لم يُعاشِرُوا أَحَدًا، وهو مَجَاز.

والأَنْفِيَّة : النَّشُوغُ ، مُوَلَّدَةً .

ویُقَال: هو الفَحْلُ لایُقْرَعُ أَنْفُهُ، ولا یُقْدَعُ، أَی : هو خَاطِبٌ لا یُرَدُّ، وقد مَرَّ فسی «ق د ع ».

ويُقَال : هٰذا أَنْفُ عَمَلِهِ ، أَى أَوَّلُ ما أَخَذَ فيه ، وهو مَجَاز .

والتَّأْنِيفُ فَــى العُرْقُوبِ : تَخْدِيدُ طَرَفِهِ ، ويُسْتَحَبُّ ذَٰلِكَ فــىالْفَرَسِ .

[أوف] •

(الْآفَةُ: الْعَاهَةُ) كما في الصِّحاح.

(أُو) هيى: (عَرضُ مُفْسِدٌ لِما

<sup>(</sup>١) المفضليات ١٤٥ ، واللسان .

<sup>(</sup>۲) أي الأصل :  $\alpha$  بانفه  $\alpha$  . والمثبت من اللسان .

أَصَابَهُ)، وفي المُحْكَمِ، والْعُبَابِ، لِمَا أَصَابَ مِن شَيْءٍ، وفي الْحَديث: « آفَةُ الْحَدِيثِ الْكَذِبُ ، و آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ ».

(و) يُقَال : (إيفَ الزَّرْعُ ، كَقِيل . أَصَابَتُـهُ) آفَـةٌ (فهـو مَـؤُوفٌ)، كمُّعُوفٍ ، كما في الصَّحاح، (وَمئينُ : إذا دَحَلَتِ الْآفَةُ علَى (القَوْم) قيل: قد (أُوفُوا) ، هُكذا بالواو بينَ الْهَمْ زَةِ والفاء في نسخة صحيحة من العَيْن، (و) نَقَلَ الأَزْهَرِيّ عن اللَّيْثِ ، يُقَــال في لغة : (إيفُوا)بالياءِ (وأَفُوا) بضَمُّ الهَمْزَةِ (وإفُـوا) بِـكَسْرِهَا، قُــال الْأَزْهَرِيُّ: قُلْتُ (١): (الهَمْسِزَةُ مُمَالَة بَيْنَهَا وبين الْفَاءِ) سَاكِنَة يُبَيِّنُهَا اللَّفْظُ لا الْخَطُّ ، قال الصَّاغَانِي يَّ : والله ي في كِتَابِهِ (٢) : ويُقَال في لُغَة : قد أُفُّفُوا، بِفَاءَيْنِ مُحَقَّقَتَيْنِ، والإُولَــى

منهما مُشَدَّدَةً في عِدَّةِ نُسَخ مِن كتابِه ، وفي بَعضِ النُسخِ ما قدَّمْنَا ذِكْرَهُ آنِفاً: أَي (دَخَلَتِ الْآفَةُ عَلَيْهِم ، ج: آفاتٌ) ، ومنه قَوْلُهُم: لِكُلِّ شَيْء آفاتٌ) ، وللعِلْمِ آفاتٌ

[] وممّا يُسْتَدُركُ عليــه :

آفَ القَـوْمُ ، وأُوفُوا ، وإيفُـوا : دَخَلَتْ عليهـم آفَةٌ .

و آفَتِ البلادُ تَؤُوفُ ، أَوْفاً ، و آفَةً ، و أَوُوفاً بالضَّمِّ : صارَتْ فيها آفَةٌ .

(فصل الباء) مع الفاء هذا الفصل مكتوب بالأحمر ؛ لأنَّه مُشتَدُرَكُ على الجَموْهَرِي ، والصَّاغَانِسي ، وصاحِبِ اللِّسَانِ

[ ب ر س ف ]

(بُسُرْسُفُ، كَكُسُرْسُفُ) أَهْمَلَسَهُ الجماعَةُ ، وهو: اسْمُ ( قَ بِالسَّوَادِ ) سَوادِ بَغْدَادَ ، بِالجَانِبِ الشَّرْقِسَى علَى طَرِيتِ خُرَاسَانُ ، (منها أحسدُ بِن الحَسَنِ الْمُقْرِىءُ ) عن أبسى طالب بِن يُوسُفَ الْبُرْسُفِسَى (و) أبسو الحسين يُوسُفَ الْبُرْسُفِسَى (و) أبسو الحسين (محمدُ بِنُ بَقَاءِ ) بِنِ الحسنِ بِن صالح

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « قلبت الهمزة » والتصحيح من العباب متفقا مع التهذيب ١٥//٥ والنقل عن الأزهــرى ، ولفظــه قلت الأكيفُ مُمَالَةً . . . . . الخ » .

<sup>(</sup>٢) يعنى كتاب الليث ، كما صرح به في العبَّاب .

ابن يُوسُفَ الْمُقْرِىءُ ، سمع أبا الوَقْتِ ، وعنه ابنُ النَّجّارِ ، مات سنة ١٠٥ (البُرْسُفِيّانِ الضَّرِيسَرَانِ المُحَدِّثان) .

#### [برنف]

(الْيُرْنُوفُ ، كَصَعْفُوق (١)) أَهْمَلَهُ الجماعة ، ثم وَزْنُهُ بِصَعْفُوقِ مسع كُوْنِهِ نَادِرًا نَادِرٌ : (نَبَاتٌ م) مَعْرُوفٌ (كُنير بمِصْر) ينبُتُ علَى حُرُوفِ التُّـرَعِ والجُسُورِ ، وفَـى الأَرْضِ السَّهْلَـة ، لا فَــرْقَ بَيْنَـه وبيـن الطيون (٢) إلاَّ نُعُومَةُ أَوْرَاقِه ، وعــدُم الدَّبْق فِيمه ، وفي رائِحتِه لُطْفٌ، وهوَ الشاه بابك بالفارسيَّةِ (٣) ، وله خُواصٌ ، قالوا: (مَسْحُ عُصَارَتِهِ فَــى مَحْلُولِ النِّيلَنْجِ علَى مَفاصِلِ الصَّبْيانِ نافِع مِن صَرَع يَعْرِضُ لهم جِدًا ، وكذا سَقْىُ دِرْهَم ﴾ منه (بِلَبَنِ أُمِّهِ) يفْعَلُ ذٰلِكَ (وشَمُّ وَرَقِهِ نَافِعُ للزُّكَامِ ، وسُدَدِ الدِّماغِ ، وأَمْغَاصِ الْأَطْفَال مِن

الرِّياحِ الْبَارِدَةِ ، وقَطْعِ سَيلانِ لَكَابِهِمْ ) ، ويُذْهِبُ النِّسْيَانُ والجُنُونَ ، عن تَجْرِبَةٍ مَحْكِيَّةٍ .

# [ب رن ج ا ش ف] [] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

بِرَنْجَاشِفُ (۱) ، بالكَسْرِ ، ويُقَالُ باللّامِ بَدَلَ الرَّاء: ضَرْبٌ مِن القَيْصُومِ باللّامِ بَدَلَ الرَّاء: ضَرْبٌ مِن القَيْصُومِ يَقْرُبُ مَن الأَفْسَنْتِين ، وقد ذكرَه المُصَنِّفُ في «ح ب ق » انْظُرْه إِذًا ، وأهْمَلْهُ هنا ، فتَأَمَّلْ .

#### [باف]

(بَاف) أَهمك الجماعة ، وقال ياقُوت ، في مُعْجَمِهِ : (ة بخُوارَزْم ، منها عبد الله بنُ محمد البُخَارِيُّ أَبو محمد البُخَارِيُّ أَبو محمد البُغَداد ، محمد البُافِيَّةِ بِبَغْدَاد ، فِقْها وأَدَبا) ، قال الخطيبُ : هو مِن فِقْها وأَدَبا) ، قال الخطيبُ : هو مِن بُخَارَى ، وله أَدَبُ وشِعْرٌ مَأْثُورٌ ، مات بَغْدَاد سنة ٣٩٨ ، ومِن شِعْره :

عَلَى بَغْدَادَ مَعْدِنِ كُلِّ طِيبِ وَكُلِّ طِيبِ وَمَغْنَدَ مُعْدِنِ كُلِّ طِيبِ

<sup>(</sup>١) تنظيره بصعفوق يقتضى فتح البساء ، وفي نسخة من القاموس : 1 كعُصْفُورٍ ٤ .

<sup>(</sup>٢) هكذا في مطبوع التاجوتذكرة أولى الالبابِّ ١ / ٧١

<sup>(</sup>٣) انظر تذكرة أولى الألباب ( الحلبي ) ١ / ٧١ .

<sup>(</sup>١) في القاموس (حبق): « البَرَ نجاسيف » بالسين المهملة وضبطه بفتح الباء.

سَلامٌ كُلَّما جَرَحَتْ بلَحْظُ عَيْسَا عَيْسَا كَارِهِيسَ لها فلَمَّا فينَا المُشْتَهِينَ المُشْتَهِينَ المُشْتَهِينَ المُشْتَهِينَ المَا فلَمَّا ذَخَلْنَا كَارِهِيسَ لها فلَمَّا فلَمَّا فَلْمَا أَلِفْنَاهَا خَرَجْنَا مُكُرَهِينَا ولكن وما حُبُ الدِّيارِ بِنَا ولكن أَمَرُ العَيْشِ فُرْقَةُ مَن هَوِينَا (١) أَمَرُ العَيْشِ فُرْقَةُ مَن هَوِينَا (١) (فصل التاء) مع الفاء (فصل التاء) مع الفاء [] وممّا يُسْتَدْركُ عَلَيْه في هذا الفصل:

أَتَيْنُهُ عَلَى تَثِفَّةِ ذَلك ، فَعِلَّةً عند أَبِي عَلِيً ، عندَ سِيبَوَيْهِ ، وتَفْعِلَةً عند أَبِي عَلِيً ، أى علَى عينِ ذَلك ، وقد تقدم أي علَى علي البحثُ فيه في «أف ف».

### [ت ح ف] \*

(التَّخْفَةُ ، بالضَّمِّ ، وكَهُمَزَةً) ، نقَلَهَا الجَوْهَرِيُّ ، والصَّاغَانِيُّ : مَا أَتْحَفْتَ بِهِ الرَّجُلَ مِنْ (البِرِّ واللَّطَف ) ، مُحَرَّكَةً ، وفي بعض واللَّطَف ) ، مُحَرَّكةً ، وفي بعض النَّسخ بالضَّمِّ ، (و) التَّحْفَةُ :

( الطُّرْفَةُ ) مِن الْفَاكِهَــةِ وغيرِهَا مــن الرَّياحِينِ ، (ج: تُحَفُّ) ، (وقد أَتْحَفْتُهُ تُحْفَةً ) : إذا أَطْرَفْتَه بها ، وفي الحديث : « تُحْفَةُ الصَّائِمِ الدُّهْلِنُ والمِجْمَرُ » يَعْنِسَى أَنَّه يُذْهِبُ عنه مَشْقَّة الصَّوم وشِــلَّتُهُ وَفَى حَدَيْثُ أَبِــى عَمْرَةَ : «تُحْفَــةُ الـكبيـر (١) وصُمْتَــةُ الصَّغِيرِ » ، وفسى حسديث آخسر : «تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ » ، (أُو أَصْلُهَا لَازَمَةً فَسَى تَصْرِيفِ الفِعْلِ كُلِّهِ ، إلاَّ فسى قُولِهِم: يَتَفَعَّلُ ، فإِنَّهُمْ يقولون: أَتْحَفْتُ الرَّجُلَ تُحْفَةً ، وهُـو يَتَوَحَّفُ، كما يقولون: يَتُوَكُّفُ، قَالَهُ اللَّيْثُ، وكأنَّهُم كَرِهُــوا لُزُومَ البَدَل هنــا ، لاجْتِماعِ المِثْلَيْنِ، فرَدُّوهُ إِلَى الأَصْل، فَإِنَّ كَانَ عَلَى مَا ذَهَبَّ إِلَيْهِ (فَتُذْكُرُ في وح ف) ، وكــذلك التُّهَمَـــةُ ، والتُّخَمَةُ ، وتُقَاةً ، وتُرَاثُ ، وأَشْبَاهُها .

[] وممَّا يُسْتَدَّرَكُ عليــه :

اتَّحَفَـهُ ، بتَشـدِيد التَّـاء ، فهـو

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان ، وطبقات الشافعية الكبراي (الحلبي) . ۲۱۸/۲

 <sup>(</sup>١) في هامش مطبوع التاج : ، ، قوله : ، تحفة الكبير . أى
 التمر ، كما صرح به في اللسان » .

«مُتَّحِفٌ، بمعنَى أَتْحَفَهُ، قال ابنُ هَـرْمَـة :

واسْتَيْقَنَــتْ أَنَّهَـا مُثَـــابِرَةٌ وأَنَّهَـا بِالنَّجَـاحِ مُتَّحِفَـــهْ (۱) [ترف].

(التُّرْفَةُ ، بالضَّمِّ : النَّعْمَةُ ) ، وسَعَةُ العَيْشِ .

وقالَ ابنُ دُريْدِ: التَّرْفَدةُ: (الطَّعَامُ الطَّيِّبُ) أَ (والشَّيْءُ الظَّرِيفُ تَخُصُّ به صَاحِبَكَ) ، وكُلُّ طُرْفَةٍ تُحرُّفَةً .

(و) قال الجَوْهَرِيُّ : التُّرْفَةُ : (هَنَةٌ نَاتِئَةٌ وَسُطَ الشَّفَةِ الْعُلْيَا خِلْقَةً).

(و) قال اللَّيْثُ : و (هــو أَتْرَفُ) مِـن التَّرْفَةِ ، تُرْفَةِ الشَّفَةِ ، وقال ابــنُ فارسٍ : هي النُّقْرَةُ .

(وتَرَفُّ ، مُحَرَّكَةً (٢) : جَبَلُ ) لبنى أَسَدِ ، (أَ و : ع ) قــال :

\* أَراحَنِي الرَّحْمَنُ مِنْ قُبْلِ تَرَفْ \* : \* أَسْفَلُهُ جَدْبٌ وأَعْلِهُ قَرَفْ (١) \*

(وذُو تَرَفِ:ع) آخَرُ .

(و كَفَرِحَ: تَنَعَّمَ) ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِئُ. (و أَثْرَ فَتُسهُ النَّعْمَةُ ) وسَعَة العَيْشِ: (و أَثْرُ فَتْهُ) ، كما فسى الصِّحاحِ، (أَطْغَتْهُ) ، كما فسى الصِّحاحِ، (و) قبل: أَثْرَ فَتْهُ: (نَعَّمَتُهُ) ، ومنه قولُه تعالَى: ﴿ مَا أَثْرِفُوا ﴾ (٢) ، أَى ما نُعِّمُوا ، (كَتَرَّ فَتْهُ تَتْرِيفاً) ، أَى أَبْ طُرَتْهُ . وُمُنَهُ أَتْدُرِيفاً) ، أَى أَبْطَرَتْهُ .

(و) أُتْرِفَ (فسلانٌ : أَصَرَّ علَسَى الْبَغْي ) نَقَلَه الْعُزَيزِيُ ، وأَنْشَد لِسُويْدٍ الْيَشْكُرِيِّ (٣) :

ثُمَّ وَلَّى وهُوَ لاَ يَحْمِلَى اسْتَلَهُ طَائِلُ الإِنْرَافِ عَنْهُ قَلْهُ وَلَا وَقَعْ (١)

(و) قسال ابنُ عَرَفَةَ : (المُتْرَفُ ، كُمُكُرَم : المَتْرُوكُ يَصْنَعُ مسا يَشَاءُ لا يُشَاءُ لا يُشَاءُ لا يُشْنَعُ ) منه ، قسال : (و) إنَّمَا شُمِّى (الْمُتَنَعُمُ) المُتَوسِّع في مَالَذً

<sup>(</sup>١) شعر ابراهيم بن هرمة ( دمشق) ١٤٧ ، واللسان

 <sup>(</sup>۲) في معجم البلدان ، ضبطه ياقوت بضم التاء ، و ذكر أن
 الأصمى ضبطه بفتح أو له و ثانيه .

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان ، والعباب ، والضبط منه ، وقُبُـُلُ الجَـبَـل : سفحه .

<sup>(</sup>۲) سورة هود ، الآيه ۱۱۹

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج : « سويد الشكرى » تطبيع . . .

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج : «طائر الأطراف » والتصحيح مسن المفضليات ٢٠١

الدُّنْيَا وشَهَواتِهَا مُتْرَفاً لأَنَّهُ مُطْلَقٌ له ، (لا يُمْنَعُ مِن تَنَعُّمِهِ).

(و) المُتْرَفُ: (الجَبَّارُ)، وبه فَسَّرَ قَتَادَةُ قُولَهُ تعالَى : ﴿ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا (١) ﴾ أَى : جَبَابِرَتَهَا ، وقالَ غيرُه : أُولِي التَّرْفَةِ ، وَأَرادَ رُؤْسَاءَها وقَادَةَ الشَّرِّ مِنها .

(وتَتَــرَّفَ): أَى (تَنَعَّــمَ). (واسْتَتْرَفَ): أَى (تَغَتْرَفَ وطَغَى)، والسَّاغَانِــيُّ .

[] وممّا يُسْتَدُّرَكُ عليه التَّرَفُ، مُحَرَّكَةً : التَّنَعُمُ . والتَّنويفُ : حُسْنُ الغيداء .

وصَبِعَ مُتْرَفُ ، كَمُكْرَم : إِذَاكَانَ مُنَعَم البَدَنِ مُدَلَّلاً .

ورجلٌ مُتَرَّفٌ ، كَمُعَظَّم ، مُوسَّعُ عليه . وتَرَّفَ الرَّجُلَ ، وأَتْرَفَهُ : دَلَّلَهُ (٢) . وأَتْرَفَ الرَّجُلَ : أَعْطَاهُ شَهُوتَهُ ، وهذه عن اللَّحيَانِييِّ .

وتَرِفَ النَّبَاتُ ، كَفَرِح : تَرُوَّي .

والتَّرْفَةُ ، بالضَّمِّ : مِسْقَاةٌ يُشْرَبُ بها . [ت ف ف] \*

(و) قال غيرُه: (التَّفَّــةُ ، كَقُفَّةِ: الْمَرْأَةُ الْمَحْقُورَةُ).

(و) قدال الأَصْمَعِيُّ : التُّفَّةُ : (دُوَيْبَّةُ كَجِرْوِ الْكَلْبِ) ، قدال : وقد رأيتُها ، (أَو كَالْفَأْرَةَ) ، وهذا نَقَلَهُ ابنُ دُرَيْدٍ ، وقد أَنْكَرَهُ الأَصْمَعِيُّ ، وقال

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، الآية ١١.

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج : « ذلله » و التصويب من اللسان .

الصَّاغَانِسي : هٰذِهِ الدَّابَّةُمِنِ الجَوَارِحِ الصائدَة ، وكانت عندى منها عِـــدَّةُ دُوَابٌ ، وهي تـكبرُ حيى تـكونُ بقَدْر الخَرُوف ، حَسَنَةُ الصُّورَةِ ، ويقال لهَا: العُنْجُلُ، وعَناقُ الأَرْضِ، (فَارسِيَّتُهُ سِيَاهُ كُوشٌ)، وبالتُّرْكِيَة : قَراقُلاغٌ ، وبالبَرْبَريَّة نَبَـهُ كُدُودْ (١) ، ومعنى الــكُلِّ ذُو الْآ ذَان السُّودِ ، وأكثرُ مَا تُجْلَبُ مِنْ البَرَابِرَة ، وهمي أَحْسَنُهَا وأَحْرَصُهَا علَى الصَّيْد ، قال : وَأُوَّلُ مَا رأَيتُ هَٰذِهِ الدَّابَّةَ فِي مَقْدَشُوه (٢). (و) في المُثَل : (اسْتَغْنَتِ التَّفَّةُ عَن الرُّفَّةِ)، يُشَدُّدانِ، (ويُخَفَّفَان)، نَقَلَهُ ابنُ دُرَيْد ، ونَصُّهُ « أَغنَى مِن التُّفَّةِ عن الرَّفَّةِ ﴾ والذي ذكرَه المُصَنِّفُ هـو نَصَّ المُحْكَم والعُبَــاب (يُضْرَبُ لِلَّذِيمِ إِذَا شَبِعَ) ، قدال : والرُّفَّةُ : دُقاقُ التِّبْنِ ، أَو التِّبْنُ عَامَّةً ، كما سيأتِي.

(والتُّفَفَةُ ، كهُمَزَةٍ : دُودَةٌ صَغِيرَةٌ تُؤَثِّرُ في الجِلْدِ) .

(و) قال ابنُ عَبَّاد : (التَّفَاتِفُ) (۱) من الكلام : (شِبْهُ الْمُقَطَّعَات مِن الشِّعْرِ) ، بكسر الشِّين وتَسْكِين العَيْنِ، وفي بَعْضِ النَّسَخ بالتَّحْرِيك ، وهو غَلَطٌ ..

قال: (والتَّفْتَافُ: مَن يَلْقُطُ أَحادِيثَ النِّسَاءِ، كالمُتَفْتِفِ، ج: تَفْتَافُون، وتَفَاتِفُ).

قال: (و) يُقَال: (أَتَيْتُكَ بِتِفَّانِهِ ، وعلَى تِفَّانِهِ ، بالكَسْرِ) فيهما ، أَى : (حِينِهِ وَأُوانِهِ ) ، وكذلك بِعِدَّانِهِ ، وقد تَقَدَّمَ في .

(وتَفَقَّفَهُ تَتَفِيفاً) : إذا (قال له : تُفَا ) ، وكذلك أَقَفَهُ تَأْفِيفاً : إذا قال له : أُفًا .

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

التَّفَّافُ ، كَشَدَّاد : الوَضِيعُ ، وقيل و وقيل الله و الذي يَسْأَلُ الناسَ شَاةً أو شَاتَيْنِ ، قال :

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «بنة» بتقديم الباء والتصحيح والضبط من العباب .

 <sup>(</sup>۲) في معجم البلدان بدون هاء ، وكذلك هو في القاموس
 ( مقدش ) وضبطه بفتح المسيم وكسر الدال والمثبت والضبط كالعباب .

<sup>\*</sup> وصِرْمَة عِشْرِينَ أَو ثُلاثِينْ \*

<sup>«</sup> يُغْنِينَنا عَنْ مَكْسَبِ التَّفَّافِينْ (٢) «

<sup>(</sup>١) ضبطه في القاموس بضم التاء والمنبت ضبط المباب .

<sup>(</sup>٢) السان .

ومَتْلَفِ مِثْلِ فَرْقِ الرَّأْسِ تَخْلِجُـهُ

مَطَارِبٌ زَقَبٌ أَمْيَالُهَا فِيسِحُ (١)

وكَالِّكَ المَتَّلَفَةُ ، ومنه قول طَرَفَةَ :

« بِمَثْلَفَةٍ لَيْسَتْ بِطَلْحِ وِلاَ حَمْضِ<sup>(١)</sup> «

أَى ليست بمنبتر طَلْح ولاحَمض.

(و) يُقال: (ذَهَبَتْ نَفْسُهُ تَلَفَّا ،

(ورَجُلُ مُخْلِفٌ مُثْلِفٌ ، ومِخْلَفُ

مِتْلَافٌ) ، وقد أَتْلَفَ مَالَهُ : إِذَا أَفْنَاهُ

إِسْرَافَــاً ، وفـــى الصُّبحاحِ : رَجُــلٌ

(وأَتْلَفْنَا الْمَنَايَا ، في قَـوْل

(وأَضْيافِ لَيْلِ قد بِلَغْنَا قِرَاهُمُ)

وفسى العُبَابِ: فَعَلْنَا قِرَاهُمُ:

مِتْلاَفٌ : كَثِيرُ الإِتْلاَفِ لِمَالِهِ .

الْفَرَزْدَقِ) الشاعر:

وطَلَفاً) ، مُحَرَّ كتَيْن ، بمغنَّى واحدٍ ، أَى

(هَدَرًا) نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ .

#### \* [تلف]

(تَلِفَ، كَفَرِحَ) تَلَفاً : (هَلَكَ) ، قَالَ اللَّيْتُ : التَّلَفُ : الهَــلاكُ والْعَطَبُ في كُلِّ شيءٍ ، (وأَتْلَفَهُ) غيرُه ، كما في الصَّحاحِ : أَي (أَفْنَــاهُ) .

(و) المَتْلَفُ (كَمَقْعَد الْمَهْلَكُ والْمَهْلَكُ ، وأَنْشَدَ والْمَفَازَةُ) ، والجَمْعُ مَتَالِفً ، وأَنْشَدَ ابنُ فارسٍ :

أَمِنْ حَـذَرِ آتِـى الْمَتَالِفَ سَادِرًا وأَيَّةُ أَرْضِ ليس فيها مَتَالِفُ (١) ؟ وقال بَدْرُ بن عامرِ الهُذَلِـيُّ : أَفْطَيْمُ هَلْ تَدْرِينَ كَمْ مِنْ مَتْلَـفِ حَاذَرْتُ لا مَرْعًى ولا مَسْكُونَ (٢)

قال السُّكَّرِيُّ : بَلَدُّ مَتْلَفُّ : ذُوتَلَفِ وذُو هَلاَكٍ ، لا مَرْعًى به يُرْعَى (٣) .

وإنَّمَا سُمِّيَتِ المَفَازةُ مَتْلَفاً لِأَنَّهَا تُتُلِفُ لِأَنَّهَا لِأَنَّهَا تُتُلِفُ سَالِكَها في الْأَكْثَرِ ، قال أَبو ذُوَيْبٍ :

(إِلَيْهِمْ وأَتْلَفْنَا الْمَنَايَا وأَتْلَفُوا )

 <sup>(</sup>۲) دیوانه (طالجندی) ۲۱۱ والسان ، وصده :
 فَأَقْسَمْتُ عِنْدَ النَّصْبِ إِنِّی لَمَیَّتٌ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « ليس مها » و البيت في المباب و التصحيح

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ٤٠٧ .

 <sup>(</sup>٣) انظر شرح أشعار الهذليين ١٢٥ ، ٤٠٨ فقد جمع الزبيدى
 بين تفسيرين للسكرى .

وفـــى اللِّسَانِ :

وقَوْم كِرَام قد نَقَلْنَا إِلَيْهِمُ فَأَتْلَفُنَا الْمَنَايَا وأَتْلَفُوا (١)

(أَى : صَادَفْنَاهَا ذَاتَ إِنسلاَفِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَزَوْهُمْ ، يقسولُ : الفجعلناهم تَلَفاً للمنايا ، (٣) وجعلونا كذلك ، أَى ] : وقعنا بهم فقتلْنَاهم ، كذلك ، أَى ] : وقعنا بهم فقتلْنَاهم ، كما تقولُ : أتيننا فلانا فأبْخلْناهُ وَنَصُ كما تقولُ : أتيننا فلانا فأبْخلْناه ، وأَى صَادَفْنَاهُ كذلك ، ونَصُ البنِ السِّكِيتِ أَى صَادَفْنَاهُ كذلك ، ونَصُ وصَادَفُوهَا تُتلِفُهم ، قال : (أو صَيَرْنَا المنايا تلفاً لهم ، وصَيرُوهَا تلفاً المنايا تلفاً لهم ، وصَيرُوهَا تلفاً لنا ) ، وقال غيرُه : (أو وَجَدْنَاها لنا ) ، وقال غيرُه : (أو وَجَدْنَاها إِنْلاف ، أو ذات تلف ، أو ذات لنا كذلك . وَالله الله إلى كذلك .

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

الْمَنْلَفَةُ : مَهْوَاةٌ مُشْرِفَةٌ عَلَى تَلَف . والتَّلْفَةُ : الْهَضْبَةُ الْمَنِيعَةُ التي يَغْشَى

مَن تَعَاطَاهَا التَّلَفُ، عن الهَجَرِيّ، وأَنْشَدَ:

أَلاَ لَــكُمَا فَرْخَانِ في رَأْسِ تَلْفَةٍ إِلَا لَــكُمَا فَرْخَانِ في رَأْسِ تَلْفَةٍ إِنَّا إِذَا رَامَهَا الرَّامِــي تَطَاوَلَ نِيقُهُا (١)

ورَجلُّ تَلْفَانُ ، وتَالِفُّ: أَى هَالِكُ ، مُولِّدُ الْمَعْرُوفِ ، مُولِّدَةً ، والمَتْلُوفُ : ضِدُّ المَعْرُوفِ ، مُولِّدَةً أَيضًا ، ومِن أَمْثَالِهم : «السَّلَفُ مُولِّدَةً أَيضًا ، ومِن أَمْثَالِهم : «السَّلَفُ تَلَسَفٌ » وفسى الحديثِ : «إِنَّ مِسنَ تَلَسَفٌ » وفسى الحديثِ : «إِنَّ مِسنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ » وسيأتى في «قرف » .

#### [ت ن ف] \*

(التّنُوفَةُ ، والتّنُوفِيّةُ) قال الجَوْهَرِيُّ : وهٰذا كما قالوا : دَوَّ وَدُوِيَّةٌ ، لأَنّها أَرْضُ مِثْلُهَا ، فنسِبَ إليها وَدَوِيّةٌ ، لأَنّها أَرْضُ مِثْلُهَا ، فنسِبَ إليها ( المُفَازَةُ ، و ) القَفْرُ من الأَرْضُ الْوَاسِعَةُ المُؤَرِّجُ : التّنُوفَةُ : (الأَرْضُ الْوَاسِعَةُ الْبَعِيدَةُ ) ما بَيْدِنَ (الْأَطْرَافِ ، أو ) القَفْرُ من الأَمْوَلِ ، أو ) التي ( لاَ مَاءَ بها ولا البَعِيدَةُ ) التي ( لاَ مَاءَ بها ولا أنيسَ ، وإن كَانَتْ مُعْشِبَةً ) ، وهٰذَا قولُ البَعِيدَةُ ، وفيها مُجْتَمَعُ كَلٍ ، ولكنْ المَاءَ اللهِ المُعْتَمَعُ كَلٍ ، ولكنْ البَعِيدَةُ ، وفيها مُجْتَمَعُ كَلٍ ، ولكنْ البَعِيدَةُ ، وفيها مُجْتَمَعُ كَالٍ ، ولكنْ البَعْهَ الْهَ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۱ه، واللسان، والعباب.

 <sup>(</sup>٣) في هامش مطبوع التاج «قوله: هؤلاء...
 الخ. كذا في الأصل وليحرر » والعبارة صحيحه ، والغزي ، كغني : اسم جمع لغاز ، والضبط من العباب والنقل عنه.

 <sup>(</sup>٣) زيادة من العباب و النص فيه

<sup>(</sup>۱) السان

لا يُقْدَرُ علَى رَغْيِهِ لِبُعْدِهَا } وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لابنِ أَخْمَرَ :

كُمْ دُونَ لَيْسَلَى مِن تَنُوفِيَّةَ لَمُّ دُونَ لَيْسَلَى مِن تَنُوفِيَّةً لَمُّ النَّذُرْ (۱) لَمَّ النَّذُرُ (۱) والجَمْعُ: تَنَائِفُ، قسال ذُو الرُّمَّةِ: أَخَا تَنَائِفَ أَغْفَى عِنْدَ سَاهِمَةً بِأَخْلَقِ الدَّفِّ مِنْ تَصْدِيرِهَا جُلَبُ (۲) بِأَخْلَقِ الدَّفِّ مِنْ تَصْدِيرِهَا جُلَبُ (۲) بِأَخْلَقِ الدَّفِّ مِنْ تَصْدِيرِهَا جُلَبُ (۲) وال ابنُ عَبَّاد: (تَنَائِفُ تُنَّفُ ، وَاللَّهُ الْأَفْرَافِ ) وَاللَّهُ الْأَفْرَافِ ) وَالسِعَةُ الْأَفْرَافِ ) وَالسِعَةُ الْأَفْرَافِ ) وَالسِعَةُ الْأَفْرَافِ )

(وتَنُوفَى ، كَجُلُولَى : ثَنيَّةٌ مُشْرِفَةً) ، ذَكَرَهَا ابِنَ فَارِسِ هِكُذَا فَى هُلَا التَّرْكِيبِ ، وجَعَلَّهَا فَعُولَى ، قال التَّرْكِيبِ ، وجَعَلَّهَا فَعُولَى ، قال شيخُنَا : المعروفُ فَى جَلُولاَ ۚ أَنَّهَا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

كَأَنَّ دِثَ ارًا حَلَّقَ تُ بِلَبُونِ فِي كَأَنَّ دِثَ اللَّونِ فِي كَأَنَّ دِثَ اللَّهُ وَاعِلِ (١) عُقَابُ الْقَوَاعِلِ (١)

ورَوَى ابسنُ الْكَلْبِيّ : "عُفَالِهُ لَامْرِي الْفُوْسِ " دِثَارِةً : كَانَ رَاعِياً لامْرِي الْفَيْسِ ، وهمودِثَارُ بسنُ فَقْعَسِ بسنِ طَرِيفِ الأُسَيْدِيِ (٢) ، وفي اللَّسَانِ : طَرِيفِ اللَّسَانِ : المثلُ السي لَم يَذْكُرُهَا سِيبَويْهِ ، قال ابنُ جِنِّي : قلتُ مَرَةً لأبِي سِيبَويْهِ ، قال ابنُ جِنِّي : قلتُ مَرةً لأبِي على : يَجُسُوزُ أَن يَكُونَ تَنُوفَاءَ ، بمَنزلَسة مَقْصُورَةً مِسنِ تَنُوفَاءَ ، بمَنزلَسة بَرُوكَاءَ ؟ فسمِع ذلك وتقبَلَهُ أَن بمنزلَسة بروكاء ؟ فسمِع ذلك وتقبَلَهُ أَن تكونَ بَنُوفَا إشبَاعاً لِلْفَتْحَةِ ، لا سِيمَا السِيمَا اللَّيْفَ تَحَةً ، لا سِيمَا اللَّيْفَ مَا الْإِشْباع ، وتكونُ هَلَهُ اللَّيْمَا اللَّلِفُ مُلْحَقَةً مع الإِشْباع ، لإقامة اللَّيْفَ مُلْحَقَةً مع الإِشْباع ، لإقامة الْمُؤْنُ .

(ويُقَالُ: يَنُوفَى، بِالتَّحْتِيَّةِ،) وهَى رِوَايَةُ أَبِسَى عُبَيْدَةً، وقال الصَّاغَانِيُّ: إِنْ كَانَتْ التَّاءُ فَسَى تَنُوفَى أَصْلِيَّـةً

<sup>(</sup>۱) اللسان ، ومادة (ثلر) ، ومادة (لمع) والعباب ، والمقاييس ۱/ه ۳۵

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٨ ، واللسان ( دفف ) ، و ( خلق ) وألعباب .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۹۶ واللمان، والعباب ومادة (نوف) فهما والتكملة (نوف) والمقاييس ۲ / ۳۵۲ ومعجم البلدان (ننف) و(قواعل) و(ينف)

 <sup>(</sup>۲) ذكرابن الأثير في اللباب أن المحدثين يضبطون هذه النسبة
 بكسر الياء المشددة ، وذكر أيضا الأسيدى بفتح الألف إ
 وكسر السين المهملة .

فَمَوْضِعُهُ هٰذَا التركيبُ ، وإِن كَانَتُ وَائِدَةً ، مِن نَاف ، أَى : ارْتَفَع ، ويُؤَيِّدُه رَوَايِةُ أَبِي عُبَيْدَةَ (فيسكون مَحَلَّهُ نَ و ف) ، كما ستأتي الإشارة إليه إِن شاءَ اللهُ تعالى .

#### [تاف] \*

(تَافَ بَصَـرُهُ يَتُـوفُ) ، أَهْمَلَـهُ الْجَوْهُرِيُّ ، وقال أَبو تُرَابِ : سمعتُ عَرّامـاً السُّلَمِـيُّ يقولُ : هُـو مِثـلُ (تَاهَ) ، وذلك إذا نَظَرَ إلى الشَّيْءَ فـي دَوام ، وأَنشَدَ :

فَمَا أَنْسَ مِلْأَشْيَاءِ لاَ أَنْسَ نَظْرَتِي بِمَكَّةَ أَنِّسِ تَائِفُ النَّظَرَاتِ (١)

(و) في نَوادِرِ الأَعْرَابِ ، يُقَال : (مَا فِيهِ تُوفَةٌ ، بِالضَّمِّ ، ولا تَافَةٌ) : أَى ما فيه تُوفَةٌ : ما فيه تُوفَةٌ : أَى : (مَزِيدٌ) عن الخَارْزَنْجِيِّ ، (أَو) ما ما فيه تُوفَةٌ : أَى : (مَزِيدٌ) عن الخَارْزَنْجِيِّ ، (أَو) ما ما تركتُ له تُوفَةٌ ، أَى (حَاجَة) ، عنه أيضاً ، وفَقٌ ، أَى (حَاجَة) ، تُوفَةٌ : أَى (إِبْطَاءُ) ، عنه أيضاً ، تُوفَةٌ ، بِالفَتْحِ ) : قال : (وطَلَبَ عَلَى تَوْفَةٌ ، بِالفَتْحِ ) : قال : (وطَلَبَ عَلَى تَوْفَةٌ ، بِالفَتْحِ ) :

أَى (عَشْرَةً وذَنْسِاً ، ج: تَوْفَساتٌ) يُقَسالُ : أَى يُقَسالُ : أَى يُقَسِلُ : أَى كَذِبٍ وَخِيَانَةٍ وذَنْبٍ .

# [] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ :

التُّوفَةُ ، بالضَّمِّ : الغَيْرَةُ ، نَقَلَهُ الخَارْزَنْجِيُّ ، وفي اللِّسَانِ : ما في الخَارْزَنْجِيُّ ، وفي اللِّسَانِ : ما في أَمْرِهِمْ تَوِيفَةٌ ، أَي : كَسَفِينَة ، أَو جُهَيْنَة : أَي تَوانِ ، وقال عَرَّامٌ : تَافَ عَنِّي بَصُرُ الرَّجُلِ : إِذَا تَخَطَّى .

(فصل الشاء) مع الفاء

### [ثحرف]

(الشَّحْفُ ، بالمُهْمَلَةِ مَكْسُورةً ، و) الشَّحْفُ ، والشَّحِفُ ، (كَكَتِف) ، أَهْمَلَهُ الشَّحِفِ الشَّمانِ ، وقَال أَبو الجَوْهَرِيُّ ، وصاحِبُ اللَّسَانِ ، وقَال أَبو عمرو: هما لُغَتَان في الفَحْثِ والحَفِث ، وهُمَا (ذَاتُ الطَّرِيقِ) ، هٰكذا في وهُمَا (ذَاتُ الطَّرِيقِ) ، هٰكذا في النَّسَخ ، والصَّوابِ : ذاتُ الطَّرِائِقِ (مِن النَّسَخ ، والصَّوابِ : ذاتُ الطَّرِائِقِ (مِن الْكَرِشِ ، كَأَنَّهَا أَطْبَاقُ الْفَرْث ، ج : الْكَرِشِ ، كَأَنَّهَا أَطْبَاقُ الْفَرْث ، ج : أَنْحَافُ )، كما في العُبَابِ والتَّكْمِلَةِ .

[ثطف] \*

(الشَّطَفُ: مُحَرَّكَةً) أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ

<sup>(</sup>۱) السان ،

واللَّيْثُ ، وقال ابنُ الأَعْرَابِي في هو (النَّعْمَةُ في الطَّعَامِ والشَّرَابِ والْمَنَامِ) ، وأَطْلَقَهُ شَيْرٌ ، فقال : الشَّطَفُ : النَّعْمَةُ ، (و) قال ابنُ عَبَّادٍ : النَّعْمَةُ ، (و) قال ابنُ عَبَّادٍ : التَّطَفُ (الخِصْبُ ، والسَّعَةُ) ، كما في العُبَاب .

#### [ثقن] \*

الفَتْ عَلَى غيرِ قِياسِ (وثَقَنَا) ، الفَتْ عَلَى غيرِ قِياسِ (وثَقَنَا) ، مُحَرَّكَةً : مَصْدَرُ ثَقِيفً ، بالكَسْرِ ، مُحَدَّكَةً : مَصْدَرُ ثَقَيفً ، بالكَسْرِ ، وثقافَةً ) مَصْدَرُ ثَقَيفَ ، بالضَّمَ : وصَارَ حَاذِقاً خَفِيفاً فَطِناً ) فَهِماً (فهو (صَارَ حَاذِقاً خَفِيفاً فَطِناً ) فَهِماً (فهو الصَّحاحِ : ثَقَدفَ ، وكَتِدف ) ، وفيى الصَّحاحِ : ثَقَدفَ نهمو ثَقْف ، وقَدال الصَّحاحِ : ثَقَدف نهمو شَخْم ، (و) قال اللَّيثُ (١) : رجل ثقف لَقف نه وثقف ، وقوال اللَّيثُ (١) : رجل ثقف لَقف ، وقوال اللَّيثُ (١ : رجل ثقف لَقف ، وقوال اللَّيثُ اللَّيْتُ اللَّيْتَ ، أَى : رَاوِشَاعِرُ رَامٍ ، وقائماً به ، إذا كانضَ الطَّينَ يَرادِ شَاعِدِيهِ قائماً به ، إذا كانضَ الطَّينَ ، شَعِيدِهِ قائماً به ، إذا كانضَ الطَّالِما يَحْوِيهِ قائماً به ، إذا والمَا يَحْوِيهِ قائماً به ، إذا والمَا يَحْوِيهِ قائماً به ، إذا والمَا أَمِدِي ) ، (و) قالُوا أَيضاً : مُضَلُ (أَمِيرٍ) ، (و) قالُوا أَيضاً :

(و) ثقيف ، (كأميس أبو قبيلة من هوازن ، واسمه قبي بن منبه بن منبه بن مكر بن هوازن ) بن منصدور بن عكر مة بن خصفة بن قيس عيلان ، وقد يكون ثقيف اسما للقبيلة ، والأوّل أكثر ، قال سيبويد : وأما قولهم : هذه ثقيف ، فعلى إرادة الجماعة ، وإنما قال ذلك لغلبة التذكير عليه ، وهدو مما لا يُقال

قلتُ : ومن الأوَّلِ قَوْلُ أَبِي ذُوَيْبٍ : تُوَمِّلُ أَنْ تُلاقِي أُمَّ وَهُبِ بِمَخْلَفَةٍ إِذَا اجْتَمَعَتْ ثَقِيفٌ (١) بِمَخْلَفَةٍ إِذَا اجْتَمَعَتْ ثَقِيفٌ (١) (وهبو ثَقَفِي ، مُحَرَّكَةً ) ، قبال سِيبَوَيْه : وهبو على غيب رِقِياسٍ .

<sup>(</sup>١) حكاه في العباب عن الليث أيضا ، وهو في اللَّمَان عن أبى زياد .

<sup>(</sup>١) شرح أشمار الهذلين ١٨٣ واللسان مسادة (خلف)! والعباب، والحميرة ٢/ ٢٣٧ وفي مطبوع التساج: «محلفه إذا اجتمعت »، وسير د على انصواب في (خلف).

(وخَلُّ ثَقِيفٌ: كَأَمِيرٍ، وسِكِّينٍ)، الأَخِيسِرَةُ عَلَى النَّسَبِ: (حَامِضُ جِلَّا)، وقد ثَقُفَ ثَقَافَةً وثَقِفَ، وهذا مِثْل قَوْلهِم بَصَلٌ حِرِّيفٌ.

(وَتُقِفَهُ) ثَقْفاً، (كَسَمِعَهُ) سَمْعاً: (صَادَفَهُ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، وأَنْشَد وهو لِعَمْرٍو ذى الـكَلْبِ:

فَاإِنَّ أَثْقَفُ ونِى فَاقْتُلُونِى فَاقْتُلُونِى فَالِي (١) فَإِنْ أَثْقَفْ فَسَوْفَ تَرَوْنَ بَالِي (١)

(أو) ثَقِفَهُ في مَوْضِعِ كَذا: (أَخَذَهُ)، قَالَه اللَّيْثُ، (أُو ظَفِرَبه)، قاله (٢) ابنُ دُرَيْدٍ، (أَو أَدْرَكَهُ) قالَهُ ابسنُ فَارِس، زَاد الرَّاغِب؛ بِبَصَرِهِ ابسنُ فَارِس، زَاد الرَّاغِب؛ بِبَصَرِهِ لجِنْق في النَّظَرِ، ثم قد يُتَجَوَّزُ به فيُسْتَعْمَلُ في الاَدْرَاكِ وإن لسم يكُنْ معه ثَقَافَةُ ، وبكُلِّ ذَلك فُسِّر قَوْلُه تعالَى: ﴿وَاقْتَلُوهُمْ حَيثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ (٣) وقال تعالَى: ﴿ وَاقْتَلُوهُمْ حَيثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ ﴾ (٣)

الْحَرْبِ (١) ، وقال تعالَى : ﴿ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وقُتِّلُوا تَقْتِيلاً (٢) ﴾ .

(وامْرَأَةُ ثَقَافٌ، كَسَحَابِ: فَطِنَةٌ)، ومنه قَـوْلُ أُمِّ حَكِيسَمِ بنَّتُ عهدِ المُطَّلِبِ: «إِنَّى حَصَانٌ فما أَكَلَّمُ، وثَقَافٌ فما أَعَلَّمُ» قَالَتْ ذَلِكَ لمَّا حَاوَرَتْ أُمَّ جَمِيلِ ابْنَةَ حَرْبٍ.

(و) الثّقافُ ، (ككِتَابِ : الْخِصَامُ والْجِلاَدُ) ، ومنه الحديثُ : «إِذَا مَلَكَ اثْنَا عَشَرَ مِنْ بَنِسي عَمْرِو بْنِ كَعْبِ كَانَ الثّقَدفُ والثّقَافُ إِلَى أَنْ تَقُدومً السَّاعَةُ ».

(و) الثّقَافُ : (مَا تُسُوَّى بِهِ الرِّمَاحُ ) نَقَلَهُ ، الْجَوْهَرِى ، وكَذَلكِ الْقِسَى ، وهي حَدِيدة تَكونُ مَعَ الْقِسَى ، وهي حَدِيدة تَكونُ مَعَ الْقَوَّاسِ والرَّمَّاحِ يُقَوِّمُ بِها الشَّيءَ الْمُعَوَجَ ، وقال أَبو حَنِيفَة : الثّقاف : خَشَبَة قُوِيَّة قَدْرَ الذِّراعِ ، فِي طَرَفِها خَرْقُ يَتَسِعُ لِلْقَوْسِ ، وتُدْخَلُ فيه عَلَى شُحُوبَتِها ، ويُغْمَزُ منها حيث عَلَى شُحُوبَتِها ، ويُغْمَزُ منها حيث

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ٥٦٧ ، واللسان ، والصحاح ، وفي العباب «فإن: أَثْنَقَيفُتْمُونَى . . . فمن أَثْقَفَ . . » .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج . .. قال » ، وانظر الجمهرة ٢ /٤٧

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٩١ ، وسورة النساء الآية ٩١ ،
 وفي مطبوع التاج خطأ : « فاقتلوهم » .

 <sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٧ه .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٦١ .

يُبْتَعَى أَنْ يُغْمَزُ ، حَتَّى تَصِيدَ إِلَى مَا يُسْرَادُ منها ، ولا يُفْعَلُ ذَلِكَ اللهِ مِن يُعْمَلُ ذَلِكَ اللهِ مِن ولا بِالرِّمَاحِ إِلاَّ مَدْهُونَةً مَمْلُولَةً ، أَو مَضْهُوبَةً عَلَى النَّارِ مُلَوَّحَةً ، والعَدَدُ (١) : أَثْقِفَةُ ، والجمعُ : ثُقُفْ ، والعَدَدُ (١) : أَثْقِفَةُ ، والجمعُ : ثُقُفْ ، وأنشَدَ الجَوْهَرِيُّ لَعَمْرِو بِنِ كُلْثُوم : وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لَعَمْرِو بِنِ كُلْثُوم :

إِذَا عَضَّ الثِّقَافُ بِهَا اشْمَأَزَّتْ تَشُجُّ قَفَا الْمُثَقِّفِ والْجَبِينَا (٢)

قال الصَّاغَانِيِيِّ : الإِنْشَادُ مُدَاخِلُ ، والرِّوَايَةُ بعد « اشْمَأَزَّتْ »:

وَوَلَّتُهُمْ عَشَوْزَنَةً زَبُوناً

عَشُوْزَنَدَ إِذَا انْقَلَبَتُ أَرَنَدَ وَ عَشُوْزَنَدَ أَرَنَدتُ لَا انْقَلَبَتُ أَرَنَدتُ لَا انْقَلَبَتُ أَرَنَدتُ لَا انْقَلَبَتُ أَرَنَدتُ لِنَا الْعَلَامِينَ الْعَلَمُ اللّهُ الل

(و) ثِقافُ (بنُ عَمْرِو بنِ شُمَيْطِ الْأُسَدِيُّ : صَحَابِيُّ ) ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْأَسَدِيُّ : صَحَابِيُّ ) ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هُ كذا ضَبَطَ ه الْوَاقِدِيُّ (أَو هو ثَقْفٌ ، بالفَتْ ع ) .

# (و) الشِّقَافُ (مِن أَشْكَالِ الرَّمْلِ):

(۱) في هامش اللسان : «غير خفى أن المراد بالعدد جمع القلة فيهما ، والجمع حمسع الكثرة »

(٢) شرح القصائد السبع العاوال لابن الأنباري؛ ٠٤ ، أو اللسان و الصحاح مادة (عشزن) والتكمنة والعباب.

فَرْدُ وَزَوْجَانِ وَفَرْدٌ ، هَــكذا صُورَتُه (١) نَــرُ وَهُوَ مِن قِسْمَةِ زُحَلَ .

(وتُقْفُ بِنِ عَمْرٍ و الْعَدُوانِي ، بَدْرِي ) ، رَضِي الله عَنه ، وهو الدى تقدم فيه أولاً إلى تقدم فيه أولاً إلى الشمة ثقاف ، وقال الواقدي فيه أولاً إلى الشمة ثقاف ، وقد نسبة أولاً إلى عَدوان ، وهما أسد ، وثانيا إلى عَدوان ، وهما واحِد ، وربهما يشتبه على مَن الامعرفة للهما لله بالرّجال وأنسابِهم ، فيظن أنهما اثنان ، فتامل وأنسابِهم ، فيظن أنهما

(و) ثَقَفُ (بنُ فَرُوةً) بن الْبَدِدِ (السَّعِدِيّ) ابسِ عَمِّ أَبسِي أُسَيْدِ السَّعِدِيّ اللهُ عَنْمه ، (استَشهِدَ السَّعِدِيّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْمه ، (استَشهِدَ بِأَخُد . أَو بِخَيْبَرَ) رَضِيَ اللهُ عنه ، والأَوّلُ أَصَحِ (أَو همو ثَقْب ، بِالْبَاء) والأَوّلُ أَصَحِ (أَو همو ثَقْب ، بِالْبَاء) المُوحَدة ، وهمو الأصحح ، كما قالهُ عبدُ الرحمن بنِ محمد بن عُمارة بنِ عمارة بنِ القَدّاح الأَنْصَارِيّ النَّسَابَةُ ، وهمو القَدَّاح الأَنْصَارِ ، وقد أَعْلَمُ النَّاسِ بأَنْسَابِ الأَنْصَارِ ، وقد أَعْلَمُ النَّاسِ بأَنْسَابِ الأَنْصَارِ ، وقد ذَكِرَ في المُوحَدَّةِ أَيضًا .

(وأَثْقِفْتُهُ)، علَى مَالَمْ يُسَمُّ فَاعِلُهُ:

<sup>(</sup>١) جاءت صورته في القاموس هكذا : ( ≐ ) .

(أَى: قُيِّضَ لِسَى)، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ، وأَنْشَدَ قَوْلُ عمرٍ و ذِي السَكَلْبِ، علَى هٰذَا الوَجْهِ:

فَـــاإِمَّا تُثْقِفُونِـــى فَاقْتُلُونِـــى فَإِنْ أَثْقَفْ فسَوْفَ تَــرَوْنَ بَالِي (١)

هُ كَذَا رَوَاهُ ، وقد تَقدَّم إِنْشَادُهُ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ بِخِلافِ ذَلك .

قلت : والذي في شِعْرِ عَمْرِو هو الذي ذكرة الصّاغانِي ، قسال الذي ذكرة الصّاغانِي ، قسال السُّكَّرِي في شَرْحِه : يقول : إن قساد فُونِي قلد لكسم أَنْ تُصاد فُونِي في فَاقْتُلُونِي ، ويُرْوَى «ومَن أَنْقَفْ » ، فَاقْتُلُونِي ، ويُرْوَى «ومَن أَنْقَفْ » ، أَنْ عَمْن أَنْقَفْ » ، ويُقال (٢) ، أَنْقَفْ منكم ، ويُقال (٢) ، أَنْقِفْتُمُونِي : ظَفِرْتُمْ إِلَى إِفَاقْتُلُونِي (٣) أَنْقَفْدُ منكم [فإنى] قَاتِلُهُ ، فَمَن أَظْفَرْ بِه منكم [فإنى] قَاتِلُهُ ، فَاجْتَهِدُوا فَإِنِي عَمْبَهِدُ .

(وثُقَّفَهُ تَثْقِيفاً : سَوَّاهُ) ، وقَوَّمَـهُ ، ومنه : رُمْحُ مُثَقَّفٌ ، أَى : مُقَوَّمٌ مُسَوَّى ،

(٣) من هنا لم يرد في شرح السكرى .

وشَاهِدُه قَوْلُ عمرِو بن كُلْثُوم الذي تقدُّم.

(وثَاقَفَهُ) مُثَاقَفَةً وثِقَافاً: (فَتَقِفَهُ، كَنَصَــرَهُ: غَالَبَهُ فَعَلَبَهُ فَى الحِذْقِ)، كَنَصَــرَهُ: غَالَبَهُ فَعَلَبَهُ فَى الحِذْقِ)، والفَطَانةِ، وإِذْرَاكِ الشَّيْءِ، وفِعْلِهِ. قال الرَّاغِبُ: وهــومُسْتَعَارُ.

[] وممَّا يستدرَكُ عليــه :

الثِّقَافُ، بالكَسْرِ، والثُّقُوفَةُ، بالضَّمِّ: الحِذْقُ والفَطانَةُ.

ويقال: ثَقِيفَ الشَّيْءَ [وهو] (١) سُرْعةُ التَّعلُم ، يُقال: ثَقِفْتُ العِلْسَمَ والصِّناعَةَ في أَوْحَى مُدَّةٍ: أَسْرَعْتُ أَخْذَهُ.

وثَاقَفَهُ مثاقَفَةً : لاَعَبَــهُ بالسَّلاحِ ، وهُو مُحاوَلَةُ إِصَابَةِ الغِرَّةِ في نَحْوِ مُسَابَقَةٍ .

والثِّقَافُ والثِّقَافَةُ ، بكَسْرِهما : العَمَلُ بالسَّيْفِ ، يقال : فُلانٌ مِن أَهْلِ المُثَاقَفَةِ ، وهو مُثَاقِفٌ حَسَنُ الثُّقَافَة مِ بالسَّيْفِ ، قال :

وكَأَنَّ لَمْ عَ بُرُوقِهَا فَ لَكُمْ الْمُثَاقِفُ (٢)

<sup>(</sup>۱) رواية السكرى : « فإنْ أَثْقَفْتُمُونِي .. وإن أَثْقَفْ . . » وتقدم قريباً .

ب۲) في هامش المطبوع: «قوله: ويقال أثقفتمونى ... إلخ،
 كذا بالأصل ولمل فيه سقطا، فليحرر »، وقد تبن وجه صحة بمد مراجعة شرح السكرى.

<sup>(</sup>١) تكملة من السان.

<sup>(</sup>٢) اللـــان ـ

وتَثَاقَفُوا فَكَانَ فُلانٌ أَثْقَفَهُمْ. والثَّقْفُ : الخِصَامُ والْجِلادِ.

ومِن المَجَازِ : التَّثْقِيفُ : التَّأْدِيبُ والتَّهْذِيبُ ، يُقَالُ : لولا تَثْقِيفُكَ والتَّهْذِيبِ ، يُقَالُ : لولا تَثْقِيفُكَ ما كنتُ شَيْئًا ، وهل تَهَذَّبْتُ وتَثَقَّفْتُ إلاَّ على يَدِك؟ كما في الأَساس.

( فصل الجيم ) مع الفاء [جأف] «

(و) جَــأَفَ (الشَّجَرَةَ : قَلَعَهَا مِــن أَصلِهَــا) ، قال الشاعــرِ :

وَلَّوْا تَكُبُهُمُ الرِّمَاحُ كَأَنَّهُ مُ الرِّمَاحُ كَأَنَّهُ مُ

(فَأَنْجَأَفَتْ)، قال ابنُ الْأَعْرَابِسِيِّ: أَى انْقَلَعَتْ وسَقَطَتْ، وكَذَٰلِكَ جَعَفْتُهَا فَانْجَعَفَتْ

(و) الْجَقُافُ، (كَشَدَّادِ: الصَّيَّاحُ، والمَجْوُّوفُ: الْجَائِعُ)، حَكَاهُ أَبُسو والمَجْوُّوفُ: الْجَائِعُ كُنِسَى ، كُمَا في عُبَيْدٍ، وقد جُئِف كُنِسَى ، كُمَا في الصَّحَاحِ ، (و) المَجْوُّوفُ أَيْضًا: الصَّحَاحِ ، (و) المَجْوُوفُ أَيْضًا: (المَذْعُسُورُ)، وقد جُئِسَفَ أَشَسَدً (المَذْعُسُورُ)، وقد جُئِسَفَ أَشَسَدً الْجَأْفِ ، كما في الصَّحَاحِ أَيْضًا.

[] ومَّا يُسْتَدَّرَكُ عَلَيْه :

اجْتَأْفَهُ : صَرَعَهُ ، وأَنْشَدَ ثَعْلَبُ :

\* واسْتَمَعُوا قَوْلاً به يُكُوَى النَّطِفْ \* \* يَكَادُ مَنْ يُتْلَى عليه يَجْتَثِفْ (٢) \*

والجُــوَّافُ ، كَغُرَابِ : الخَــوْفُ ، وَرَجُلُ مُجَــُّافُ ، كَمُعَظَّمُ : لا فُؤَادَ له .

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهُ :

<sup>(</sup>١) ديوان العجاج ٤٩٧ والأولى في النسان ، وهما أبي العباب

<sup>(</sup>١) المنسان

<sup>(</sup>۲) اللسان ، ومادة (نطف) ، وفيهــا : «يُجْتَأَفْ<sub>»</sub> .

# [ ج ت ر **ف** ] \*

جَتْرَفُ، أَهْمَلَـهُ الجماعَةُ، وقـال الأَزْهَرِيُّ : كُورَةٌ مِن كُورِ كِرْمانَ.

قلتُ : ولَعَلَّه مَقْلُوبُ جِيرُفْتَ (١) ، وقد سَبَق للمُصَنِّف في التاءِ أَنَّهَا مِن كُورِ كَرْمانَ ، فُتِحَتْ في خِلافة عُمَرَ (٢) رضي الله عنده ، فتَأَمَّلُ ذٰلِكَ .

### [ ج ح ف ] \*

(جَحَفَ ، كَمَنَعَ ، كَمَنَعَ ، كَحُفًا : (جَرَفَهُ ) ، (قَشَرَهُ ، و) جَحَفَهُ جَحْفًا : (جَرَفَهُ ) ، وأَخَذَهُ ، وقيل : الجَحْفُ : شِدَّةُ الجَرْفِ ، إِلاّ أَنَّ الجَرْفَ للشَّيْءِ الكثيرِ .

(و) جَحَفَهُ لنفسِه: (جَمَعَهُ) ، (و) قال ابنُ دُرَيْهِ: جَحَفَ الشَّهْ قَ الشَّهْ وَ الشَّهْ بها حتى يَرْمِمَ به ، (بِرِجْلِهِ: رَفَسَهُ بها حتى يَرْمِمَ به ، (و) جَحَفَ (مَعَهُ) علَى غيسرِه (: مَالَ) ، وكذلك جَحَفَ له ، (و) قال ابسنُ الأَعْرَابِهِ : جَحَفَ (له الطَّعَامَ) : أَى اللَّعْرَابِهِ قَ اللَّعَامَ) : أَى

(غَـرَفَ) ، وكذليكَ المَشْـرُوبَ (و) جَحَفَ (لنَفْسِهِ: جَمَعَ) وهٰـــــذا تَكْـرارٌ مع ماسَبَـقَ له . وجَحَـفَ (الكُرةَ) مِنْ وَجْهِ الأَرْضِ (:خَطَفَهَا).

(والْجَحُوفُ، كَصَبُور : الثَرِيكُ يَبْقَى فى وَسَطِ الْجَفْنَةِ ) عن ابنِ الأَّعْرَابِكِي ، (و) في الصِّحاحِ : الجَحُوفُ : (الدَّلُوُ التي تَجْحَفُ الْمَاءَ ، أَى تَأْخُذُهُ وتَذْهَبُ به).

(و) الجَحّافُ (كشَدَّادِ: مَحَلَّةُ بِنَيْسَابُورُ) نُسِبَ إليهابعضُ المُحَدِّثينَ. (وأَبُو الجَحَّاف : رُوْبَةُ بننُ

(وابو الجحاف : رؤبة بسن العَجَّاج عبدُ الله ، واسمُ العَجَّاج عبدُ الله ، وكُنْيَتُه أَبو الشَّعْتَاء : رَاجِزٌ من بسنى سَعْدِ بنِ زَيْدِ مَناةَ بنِ سَعْدِ بنِ زَيْدِ مَناةَ بنِ تَمِيم ، تَقَدَّم نَسَبُه في «رأب» وفي «عج» ،

(وأَبُو جُحَيْفَةَ ، كَجُهَيْنَةَ ) : كُنْيَةُ (وَهْبِ بِنِ عَبْدِ اللهِ) ، ويُقَال : وَهْبُ بِنُ وَهْبِ السُّوَائِكِيُّ (الصَّحَابِكِيُّ) رَضِيَ اللهُ عَنه ، تُوفِّكِي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ اللهُ عَنه ، تُوفِّكِي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان ضبط الراء بالفتح ، ونص القاموس في ( جرفت ) على الضم .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « في خلافة عثمان » وهو سهو من المصنف و قد تقدم في التاء ، و انظر معجم البلدان ( جير فت ) .

عَلَيْه وسَلَّم وهـو مُرَاهِقٌ ، ووَلِـلَى بَيْتَ اللهُ عَنْهُ ، وهـو آخِرُ اللهُ عَنْهُ ، وهـو آخِرُ مَن مات بالـكوفة مِن الصَّحابةِ .

(والْجَحْفَةُ: الْقِطْعَةُ مِن السَّمْنِ)، نَقَلَهُ الصَّاعَانِي ، (و) الْجَحْفَةُ أيضاً: (بقيَّةُ الْمَاءِ في جَوَانِبِ الْحَوْضِ، ويُضَمَّ)، وهذه عن كُرَاعٍ، الْجَحْفَةُ: (شِبْهُ الْمَعْضِ في (و) الْجَحْفَةُ: (شِبْهُ الْمَعْضِ في الْبَطْنِ) عن تُخَمَّة ، (و) الجَحْفَةُ: (اللَّعِبُ بالكُرَةِ، كَالْجَحْفِ) بغَيْرِهاءٍ، وقد جَحَفَهَا مِن الْأَرْضِ: إذا خَطَفَهَا.

(و) الجُحْفة ، (بِالضَّمِّ : ما اجْتُحِف مِن مَاءِ الْبِعْرِ ، أَو بَقِسَى فيها بَعْدَافِ الاجْتِحَافِ ) ، والمُرَادُ بالاجْتِحَافِ السَّرْفُ بالنَّرْيدِ فَى الْإِنَاءِ الْكَفِّ أَو بالإِنَاءِ ، (و) النَّرْيدِ فَى الْإِنَاءِ للْ يَمْلُؤُهُ ) ، يُقال : أَتَى بقَصْعَة ليسَ فَي الْإِنَاءِ فَى الْإِنَاءِ لَى السَّرْقِيدِ فَى الْإِنَاءِ للْ يَمْلُؤُهُ ) ، يُقال : أَتَى بقَصْعَة ليسَ مَلَّا يَكُو لَهُ الْإِنَاءِ فَى الْمَوْتَعِ فَى قَوْدِ الْفَلَاقِ ) ، يُقال : أَتَى لِيسَتْ مَلَّاكَ ) ، فَلَكَ النَّعْرِيُّ ، (و) الجُحْفَة : (النَّقَطَة مِن الْمَوْتَعِ فَى قَوْدِ الْفَلَاقِ ) ، هَكَ لَنَا فَى النَّسَخِ ، والصَّوابُ فَى النَّيْ تَشْتَبِهُ المِياهُ مِن جَوانِبِهَا جَمعاءَ الْتِي تَشْتَبِهُ المِياهُ مِن جَوانِبِهَا جَمعاءَ الْتَى تَشْتَبِهُ المِياهُ مِن جَوانِبِهَا جَمعاءَ حَمعاءَ الْتَى تَشْتَبِهُ المِياهُ مِن جَوانِبِهَا جَمعاءَ عَلَا الْتَى تَشْتَبِهُ المِياهُ مِن حَوانِبِهَا جَمعاءَ الْتَي تَشْتَبِهُ المِياهُ مِن حَوانِبِهَا جَمعاءَ الْتَي تَشْتَبِهُ المِياهُ مِن حَوانِبِهَا جَمعاءَ الْتَيْ الْمُنْ الْمُنْتَى الْسَعْدِ الْسَلَاقِ مِن جَوانِبِهَا جَمعاءَ الْتَيْتُ الْمَاعِ الْتَعْتِ الْسَعْدِي الْمُنْ الْمَاعِ الْتَعْتِ الْسَعْدِي الْمَاعِ الْتَعْتِ الْمَاعِ الْتَعْتِ الْمَاعِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْمَاعِ الْتَعْلَقِ الْمَاعِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْمَاعِ الْعَلَاقِ الْعَلَيْكِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعِلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَ

فلا يَدْرِى الْقَارِبُ أَىَّ الْمِياهِ منه أَوْ الْجُحْفَةُ الْمَياهِ منه أَوْ مِلْ الجُحْفَةُ (و) الجُحْفَة (الْغَرْفَةُ مِن الطَّعَامِ ، أَوْ مِلْ الْيَدِ) ، وهذا عن ابنِ الأَعْرَائِي ، والجمع : جُحَف .

(و) الجُحْفَةُ : (مِيقَاتُ أَهْل الشُّأُم ) ، كما جاء في حَدِيث ابسن عباس، رَضِيَ اللهُ عنهما، (وكَانَتْ قَرْيَةً جَامِعَةً ، عـلى اثْنَيْن وثَمَانِينَ مِيلاً مِن مَكَّةً) ، وفي بَعْضِ النُّسُخ ِ: وكانَّتْ به ، (وكانتْ تُسَمَّى مَهْيَعَةً) كما تقدُّم في « ه ي ع » (فَنَزَلَ بها بَنُو عَبِيلٍ ) كَأْمِيرِ بِاللَّامِ ، وهـو الصُّوابُ ، وفـي بعض [النسخ] (١) بسنو عُبَيْدِ ، كَرُبَيْرِ ، بالدَّالِ ، وهو غَلَطٌ ، (وهم إخْسَوَةُ عَادِ) ابن عَوْصِ بن إِرَمَ ، (وكان أَخْرَجَهُم الْعَمَالِيقُ) ، وهـم مِن وَلَدِ عِمْلِيقِ بن لأُوَذَّ بِنِ إِرَمَّ (مِسِن يَشْرِبُ ، فَجَاءَهُـــمْ سَيْلُ الْجُحَافِ ، فَاجْتَحَفَّهُمْ ، فَسُمِّيتِ الْجُحْفَةَ) ، قال ابنُ دُرَيْدِ الْمُكذَّا ذَكَرَهُ َابِنُ الْــكَلْبِـــيُّ ، وقال غيرُه : الجُحْفَةُ

<sup>(</sup>۱) تكملة لازمة

قَرْيَةٌ تَقَرُّبُ مِن سِيفِ البَحْرِ ، أَجْحَفَ السَّيْلُ بِأَهْلِهَا ؛ فَسُمِّيَتْ جُحْفَةً .

(وجَبَالُ جِحَافِ ، كَكِتَابِ ، بِالْيَمْنِ) ، هُكُذَا ضَبَطَهُ الصَّاعَانِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ ضَبْطُهُ فِي التَّكْمِلَةِ ضَبْطُهُ بِالضَّمِّ ، ومثلُه في التَّبْصِيرِ للحافظِ ، بِالضَّمِّ ، ومثلُه في التَّبْصِيرِ للحافظِ ، وهـو الصَّوابُ ، ومنه الفقيسة إسماعِيلُ الجُحَافِينَ ، قال الحافِظُ : إسماعِيلُ الجُحَافِينَ ، قال الحافِظُ : شاعِرُ مُعَاصِرُ ، من أَهْلَ تَعِزَّ طَارَحَنِي بِأبِياتِ (١) لَمَّا قَدِمْتُهَا ، فَأَجَبْتُهُ .

(و) الجُحَاثُ (كغُراب : المَوْتُ) عن أبى عمرو، نَقَلَه الجوهرى، جَعَلَه اسماً له.

(و) الجُحاف: (مَشْيُ الْبَطْنِ عَن تُخَمَّةٍ ، والرَّجُلُ مَجْحُوفٌ) ، كذا في الصِّحاح والتَّهْذيبِ ، وأَنْشَدَ قَوْلَ الرَّاجِزِ: الصِّحاح والتَّهْذيبِ ، وأَنْشَدَ قَوْلَ الرَّاجِزِ: \* أَرُفْقَ لُهُ تَشْكُو الْجُحَافَ والْقَبَصْ \* \* جُدُودُهُمْ أَلْيَنُ مِنْ مَسِّ الْقُمُصْ (٢) \* \* \* \* جُدُودُهُمْ أَلْيَنُ مِنْ مَسِّ الْقُمُصْ (٢) \* \*

وقيلَ : الجُحَافُ : وَجَعُ يأْنُحُد عن أَكْلِ اللَّحْمِ بَحْتَاً ، والقَبَصُ : عـن

أَكُلِ التَّمْرِ ، وقد جُحِفَ الرَّجُلُ ، كَعُنِي . (وسَيْلُ ) جُحافٌ : يَجْحَفُ كُلَّ شِيءٍ ويَجْرُفُه ويَقْشِرُه ، وكذَّلِك جُرَاف ، نَقَلَه لَجُوْهَرِي ، قال امْرُؤُ القَيْسِ :

لَهَا كَفَلُ كَصَفَاةِ الْمَسِيدِ لَهُا مُضِرٌ (۱) لَا أَبْرَزَ عنها جُحَافُ مُضِرٌ (۱) (وَمَوْتُ جُحَافُ) : شَدِيدٌ (يَذْهَبُ بكلِّ شَيْءٍ) ، نَقَلَه الجَوْهُرِيُّ ، وأَنْشَدلذِي الرُّمَّةِ : شَيْءٍ) ، نَقَلَه الجَوْهُرِيُّ ، وأَنْشَدلذِي الرُّمَّةِ : وَكَائِنْ تَخَطَّتْ نَاقَتِسِي مِنْ مَفَازَةٍ وَكَمْ زَلَّ عنهامِنْ جُحَافِ الْمَقَادِرِ (۲) وَكَمْ زَلَّ عنهامِنْ جُحَافِ الْمَقَادِرِ (۲) (وَأَجْحَفَ بِهِ : ذَهَسِبَ ) ، نَقَلَه أَنْ الْجَوْهُرِيُّ ، (و) أَجْحَفَتْ (بِهِ الْفَاقَةُ ) : الجَوْهُرِيُّ ، (و) أَجْحَفَتْ (بِهِ الْفَاقَةُ ) : أَذْهَبَتْ مَالَهُ ، و(أَفْقَرَتُهُ الْحَاجَةُ ) ، ومنه حديثُ عُمَرَ : قَالَ لِعَدِي : قَالَ لِعَدَى : قَالَ لِعَدِي : قَالَ لِعَدِي اللَّهُ وَمُ الْجُكَمَاءِ ، مَن آثَرُ الدنيا وقالَ بعضُ الحُكَمَاءِ ، مَن آثَرَ الدنيا وقالَ بعضُ الحُكَمَاءِ ، مَن آثَرَ الدنيا

(وأَجْحَفَ بِهِ أَيضِاً: قَارَبَهُ ، ودَنَا مِنْهُ) ، نَقَلَهُ الْجَوْهَرِئُ .

أَجْحَفَ بِآخِرَتِهِ.

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج: « من أهل نهر طاب حياني بأبيات » والتصحيح من تبصير المنتبه ٢٠٦ والنفل عنه .

 <sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح، ومادة (قبص) فيهما ، والعباب و الأول في المقاييس ه / ٤٩ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۹۴ ، والسان ، والصحاح ، والعباب ، والمقاييس ۲/۸۷ .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۲۹۲ والسان والصحاح ، والعبساب،
 رعجز، فی القاییس ۲۸۲۱ .

يُقَال : مَرَّ الشَّيْءُ مُضِـرًّا ،ومُجْحِفاً ، أَى : مُقَارِباً ، ويُقَال : أَجْحَفَ بِالطَّرِيقِ : دَنَا منه ، ولم يُخَالِطْهُ .

(والْمُجْحِفَةُ) ، كَمُحْسِنَةً : (الدَّاهِيَةُ) ؛ لأَنَّهَا تُجْحِفُ بالقَوْمِ ،أَى : تَسْتَأْصِلُهم .

(واجْتَحَفَهُ) اجْتِحَافاً: (اسْتَلَبَهُ)، ومنه حديثُ عَمَّارِ: ﴿ أَنَّه دَخَلَ عَلَى الرَّضَاعَةِ \_ أَمِّ سَلَمَةَ \_ وكان أَخَاهَا مِن الرَّضَاعَةِ \_ فاجْتَحَفَ ابْنَتَهَا زَيْنَبَ مِن حِجْرِهَا».

(و) اجْتَحَفَ (الثَّرِيدَ: حَمَلَهُ بِالأَصَابِعِ الثَّلاَثِ)، نَقَلَهُ الصَّاعَانِيُّ.

(و) اجْتَحَفَ (مَاءَ الْبِثْرِ : نَزَحَهُ وَنَزَفَهُ) بالكَفِّ، أو بالإِناءِ، وما بَقِي منه هِيَ الجُحْفَةُ التي ذَكَرَها المُصَنَّفُ آنِهُ لَي ذَكَرَها المُصَنَّفُ آنِهُ اللهِ المُصَنَّفُ آنِهُ اللهِ المُصَنَّفُ آنِهُ اللهِ المُصَنَّفُ آنِهُ اللهِ المُصَنِّفُ آنِهُ اللهِ المُصَنَّفُ آنِهُ اللهِ المُصَنَّفُ آنِهُ اللهِ المُصَنَّفُ آنِهُ اللهِ المُصَنِّفُ آنِهُ اللهِ اللهِ المُفَائِدُ اللهِ اللهُ المُفَائِدُ اللهِ اللهِ المُفَائِدُ اللهِ اللهُ ال

(وتَجَاحَفُ وا) في القتال : (تَنَاوَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالْعِصِيِّ) ، وَوَقَعَ في العُبابِ : بِالْقِسِيِّ (١) ، (والسُّيُوفِ) ومنه الحَديثُ : «خُذُوا الْعَطَاءُ مَا كَانَ

عَطَاءً ، فَإِذَا تَجَاحَفَ تُ قُرَيْشُ (١) الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ فَارْفُضُ وَهُ ، يُرِيدُ : إِذَا تَقَاتَلُوا عَلَى المُلْكِ .

(وتَجَاحَفُ وا الْكُرَةَ) بينهُ م: دَحْرَجُوهَا ، و(تَخَاطَفُوهَا بِالصَّوَالِجِ ).

(و) يُقَال : (جَاحَفَهُ) مُجَاحَفَة : إذا (زَاحَمَهُ) ، وكذا جَاحَفَ به ، ومنه قُوْلُ الْأَحْنَفِ : «إِنَّمَا أَنا لِبَنِي تَمِيم كُعُلْبَةِ الرَّاعِي يُجَاحِفُونَ بها يَوْمَ الوِرْدِ » .

(و) قــال ابــنُ فارِسٍ : جَاحَــف الذَّنْبَ : (دَانَاهُ).

(و) الجِحَـافُ ، (كَكِتَـابِ : الْقِتَالُ ) .

قال العَجّاجُ:

\* وكَانَ مَا اهْتَضَّ الْجِحَافُ بَهْرَجَا (٢) \*

يعْنِى مَا كَسَرَهُ التَّجَاحُفُ بَيْنَهُم ، يُرِيدُ بِهِ القَتْلَ .

 <sup>(</sup>١) في ألمباب المطبوع ( بالعصى ) .

<sup>(</sup>۱) في العباب « على الملك » .

<sup>(ُ</sup>۲) ديوانه في مجموع أشمار العرب ٢٠/٣ ، واللسان ، والصحاح ، ومادة ( بهرج ) ، ومادة ( هضض ) ، فيها ، والعباب ، والحبهرة ٣/٠٠٥

(و) في الصَّحاح : الجِحَافُ : (أَنْ تُصِيبَ الدَّلُوُ فَهُمَ الْبِثْرِ فَيَنْصَبَّ مَاوُّهَا ، ورُبَّمَا تَخَرَّقَتْ ) ، قال الرَّاجِزُ :

- \* قد عَلِمَتْ دَلْوُ بَنِي مَنَافِ \*
- \* تقْوِيمَ فَرْغَيْهَا عَنِ الْجِحَافِ (١) \* [] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

المُجَاحَفَةُ : أَخْذُ الشَّيْءِ واجْتِرَافُهُ ، واجْتَرَافُهُ ، واجْتَحَفَ السَّيْلُ الوَادِيَ : قَشَرَهُ .

واجْتَحَفَ الْـكُرَةَ : خَطَفَهـ ا .

والجَحْفُ ، بالفَتْحِ : أَكُلُ الثَّرِيدِ . والجَحْفُ ، بالفَتْحِ : أَكُلُ الثَّرِيدِ . والجَحْد فُ أَيض ! : الضَّرْبُ بالسَّيْفِ ، ومنه قَوْلُ الشاعر :

ولاً يَسْتَوِى الْجَحْفَانِ جَحْفُ ثَرِيدَةٍ وجَحْفُ حَرُورِيٍّ بِأَبْيَضَ صَارِمٍ (٢) قال أبو عَمْرٍو، والجِحَافُ بالكَسْرِ: المُزَاحَمَةُ في الحَرْبِ، والمُزَاوَلَةُ في الأمْر.

وَجَاحَفَ عنه : كَجَاحَشَ .

وأَجْحَفَ بِالْأَمْرِ: قارَبَ الإِخْلالَ بِه . وأَجْحَفَ بِهِم فُلانٌ: كَلَّفَهُم مَا لا يُطِيقُونَ .

وسَنَةٌ مُجْحِفَةٌ : مُضِسرَّةٌ بِالْمَالِ . وأَجْحَفَ بِهِم الدَّهْرُ : اسْتَأْصَلَهُم . وقيل : السَّنَةُ المُجْحِفَةُ : السَّى تُجْحِفُ بِالقَوْمِ قَتْلاً وإفْسَادًا لِلْأَمْوَالِ ، تُجْحِفُ بِالقَوْمِ قَتْلاً وإفْسَادًا لِلْأَمْوَالِ ،

وأَجْحَفَ العَـدُوُّ بِهِـمْ ، والسماءُ والسماءُ والسَّالُ ، أو الغَيْـثُ : دَنَـا منهـم ، والسَّلُ جَاحِفٌ ، كَجُحَافٍ .

وجَحَّافٌ ، كَشَدَّادٍ : اسمُ رجل من العَرَبِ مَعروفٌ ، ويقسال : الجَحَّافُ باللَّام ِ .

والقاضى أبو أحمد جَعْفَرُ بنُ عبد اللهِ الجَحَّافِكُ، قُتِلَ بِبَلَنْسِيَةَ سنة ٣٤١ ذَكَرَه الرُّشَاطِكُ.

قلتُ : وهو نِسْبةٌ إِلَى الجَدِّ ، أَو إِلَى مَوْضِع بِالغَرْب ، ويبعُــد أَن يــكونَ مَنْسُوباً إِلَى مَحَلُّ بِنَيْسَابُورَ .

 <sup>(</sup>١) اللسان ، والصحاح ، والعباب ، والثاني في المقاييس
 ١ (١٨ ٤ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ، والصحاح ، والعباب، وروايته: « جَحَدْنَتُ نَهيدَةً » .

وبالضَّمِّ ، والتَّخْفِيفِ ، محمدُ بن ُ عبدِ اللهِ بن أبى الوزيرِ التَّاجِرُ الجُحَافِيُّ سمع أبا حاتم السرَّازِيُّ ، وعنه الحاكمُ وغيرُه ، مات سنة ٢٤١ ، وهو ابنُ إِحْدَى وتِسْعِين سَنَةً .

والجَحَّافُ ، كَشَدَّادِ : لَقَبُ محمدِ بِن عِلْ بِنِ عِبدِ بِن جعفرِ بِن القاسِمِ بِن عِلْ بِنِ عِبدِ اللهِ بِنِ محمدِ بِنِ القاسِمِ السرَّسِيِّ الْحَسنِيِّ ، من وَلَدِه إِبراهيمُ بِن المَهْدِيِّ بِنِ أَحمدُ بِنِ يحيى بِنِ القاسِمِ "بِن أَحمدُ بِن يحيى بِن عُلَيَّان بِن القاسِمِ "بِن أَحمدُ بِن عِليَّان بِن مِحمدِ الجَحَّانُ ، عَقِبُهُ الحَسنِ بِن مُحمدِ الجَحَّافُ ، عَقِبُهُ النِي حَيَّانَ بِن محمدِ الجَحَّافُ ، عَقِبُهُ النِي حَيَّانَ بِن محمدِ الجَحَّافُ ، عَقِبُهُ النِي حَيَّانَ بِن محمدِ الجَحَّافُ ، عَقِبُهُ النَّهِ مَن الحسن بِن ماحمدِ الجَحَّافُ ، عَقِبُهُ النَّهُ مُن الحَسنَ بِن مَحمدِ الجَحَّافُ ، عَقِبُهُ النَّهُ مُن الحَسنَ بِن مَحمدِ الجَحَّافُ ، عَقِبُهُ النَّهُ مُن المَاءُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَاءُ وُزَراءُ الْمُسْرِيْ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤَاءُ اللَّهُ اللْمُلِولِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِيَّةُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ ال

### [ ج خ د ف]

(الجَخْدَفُ، كَجَعْفُرِ) ، أَهْمَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ ، وصاحِبُ اللِّسَانِ ، والصَّاعَانِيُّ في الْجَوْهَرِيُّ ، وصاحِبُ اللِّسَانِ ، والصَّاعَانِيُّ في التَّكْمِلَةِ مِسن في العُبَابِ ، وأَوْرَدَهُ في التَّكْمِلَةِ مِسن غيرِ عَزْوٍ ، فقال : هو (النَّبِيلُ الضَّخْمُ) غيرِ عَزْوٍ ، فقال : هو (النَّبِيلُ الضَّخْمُ) أَى : مِنْ الرِّجالِ .

قلتُ : وكذلك الجُحَافُ (١) ، بالضَّمِّ .

# [ ج خ ف]

(الْجَخِيفُ ، كأميسِ الْغَطِيْطُ في النّسوم ) ، نقلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، ومنه حديثُ ابنِ عمر : ﴿ أَنَّه نَامَ وهو جالِسُ حَي سُمِع جَخِيفُهُ ، ثمّ قام فصلي ولم يتوضَا ﴾ قال الجَوْهَرِيُّ ، قصلي ولم يتوضَا ﴾ قال الجَوْهَرِيُّ ، قال أبو عُبيد : ولم أسمعه في الصّوتِ إلاَّ في هذا الحديث ، (أو) هو صوت من الجَوْف (أشدُ مِنْهُ) ، أي مِن الغَطِيط .

(و) الجَخِيفُ: (الطَّيْشُ) مع الخِفَّةِ، (كالجَخْفِفِ فِيهِمَا)، أَى: الخِفَّةِ، (كالجَخْفُ فِيهِمَا)، أَى: بالفَتْح، يقال: جَخْفَ الرَّجلُ جَخْفًا وجَغِيفًا: إذا غَطَّ وطَّاشَ.

(و) الجَخِيفُ: (النَّفْسُ) عن أبي عَمُرو ، (و) قال أبو زَيْدٍ: مِنْ أسماءِ النَّفْسِ: (الرُّوحُ) ، هٰكذا في النَّسَحِ، النَّفْسِ: (الرُّوعُ، والخَلَدُ، والجَخِيفُ، وصَوابُه الرُّوعُ، والخَلدُ، والجَخِيفُ، يقال: ضَعْهُ في جَخِيفِك، أي: فسي تَامُورِكَ ورُوعِكَ.

<sup>(</sup>١) كذا بالحاء المهملة؛ وهو بالحاء المعجمة أشيه .

(و) قال أبسو عمرو: الجَخِيفُ: (الْجَيْشُ الْكَثِيرُ)، كذا في التَّكْمِلَةِ وفي العُبَابِ: الشيءُ السكثيرُ، وفسى اللِّسَانِ: السكثيرُ: وكُلُّهم نَقَلُوا عن أبسى عمرو، فتَأَمَّلُ ذلك.

(و) الجَخِيفُ : (الْقَصِيرُ ، ج:) جُخُفُ ، (كَكُتُب) ، نَقَلَهِ الصَّاعَانِيُ ، وَكُتُب) ، نَقَلَهِ الصَّاعَانِيُ ، وَكُنَا (و) الجَخِيفُ : (الْمُتَكَبِّرُ) ، هٰكذا في النَّسَخِ ، وهو غَلَطُ ، والصَّواب : التَّكَبُّرُ ، كما هيو في سائرِ الأُصُولِ التَّكَبُّرُ ، كما هيأتيي .

(و) والجَخِيفُ: (صَوْتُ بَطْنِ الْإِنْسَانِ)، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ.

(وجَخَفَ، كنَصَرَ، وضَرَبَ، وسَمِعَ)، واقْتَصَرَ الجَوهَرِيُّ علَى الثانِى، وسَمِعَ)، واقْتَصَرَ الجَوهَرِيُّ علَى الثانِى، (جَخْفَا)، بالفَتْحِ، (وجَخِيفًا)، كأميسرٍ: أَى تَكبَّرَ، وكذليكَ جَفَخَ، كأميسرٍ: أَى تَكبَّرَ، وكذليكَ جَفَخَ، علَى القلب، كما في الصّحاح، وقيل : جَخَففَ جَخِيفًا : (افْتَخَرَ وقيل : جَخَففَ جَخِيفًا : (افْتَخَرَ بِأَكثَرَ مِمَّا عِنْدُهُ)، نَقَلَه الجَوهَرِيُّ أَنْ وأَنْشَدَ لِعَلِي بن زَيْدِ العِبَادِيِّ :

أَرَاهُمْ بِحَمْدِ اللهِ بَعْدَ جَخِيفِهِمْ أَرَاهُمْ فِكُمُ اللهِ بَعْدَ جَخِيفِهِمْ أَ إِذْ مَسَّه الْفَتْرُ وَاقِعَا (١)

(و) قال أبو عمرو: جَخَفَ : (نَامَ)، قال الصَّاعَانِي : والنَّوْمُ غَيرُ الْعَطِيطِ ، (و) قال غيرُه :جَخَفَ : إذا (تَهَدَّدَ ، وقَوْلُ عُمرَ) رَضِيَ اللهُ عنه إذِ الْتَفَتَ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، فقال : (جَخْفاً جَخْفاً ، أَيْ: فَخْرًا فَعَدا اللهُ عَلَى فَخْرًا ، وشَرَفا شَرَفاً » قال ابنُ الأَثِيرِ : فَخُرًا ، وشَرَفا شَرَفاً » بتقديم الفاء على ويُرُوى : جَفَخاً ، بتقديم الفاء على القاء على القاب .

﴿ (والجَخْفَةُ)، ظاهسرُه أَنَّه بالفَتْحِ، وَوَقَعَ فَسَى التَّكْمِلَةِ كَفَسِرِح (٢): المَرْأَةُ (القَصِيرَةُ الْقَضِيفَةُ)، والجَمْعُ: جِخَافٌ، بالسَكَسْرِ.

# [] وممَّا يُسْتَدُركُ عليه :

الجُخَافُ، كغُرَابٍ : التَّكبُّرُ، ورجلُّ جَخَّافٌ، كشَدَّادٍ، مثلَّ جَفَّاخ: صاحبُ فَخْرٍ وتَكَبُّرٍ، حكاه يَعْقُوبُ في المُبْدَلِ.

 <sup>(</sup>١) ديوانه ١٤٣/ ، واللسان ، والصحاح وفيه « القرر بالقاف ، « وواقع » بالرفع ، وقبه عليه أي هامش اللسان قال : والقر بالكسر : ضرب من النصال .

 <sup>(</sup>٢) هو في التكملة بضبط القلم ، ولم يقل كفرح .

قلتُ : والعامَّةُ تَقُولُ : جَخَّاخٌ ،وهو غَلَطْ .

والجَخْفَةُ: التَّكَبُّرُ والافْتِخَارُ، والجَخِيفَةُ، كَسَفِينَةٍ: القَصِيرَةُ، كما في العُبَابِ.

### [ ج دف] \*

(جَدَفَهُ يَجْدِفُهُ) مِنْ حَدِّ ضَرَبَ ، وَحَدُفُهُ يَجْدِفُهُ) مِنْ حَدِّ ضَرَبَ ، حَدَف ابنُ دُرَيْد ، وإعْجَامُ الذَّالِ لُغَةٌ فيه ، (و) قال وإعْجَامُ الذَّالِ لُغَةٌ فيه ، (و) قال السَّائِسَ : جَدَف (الطَّائِرُ) يَجْدِفُ (جُدُوفاً) ، بالضَّمِّ ، كذا في الصّحاح وهو مِن حَدِّ ضَرَبَ أَيضاً ، كما ضَيطَه وهو مِن حَدِّ ضَرَبَ أَيضاً ، كما ضَيطَه ابسنُ دُرَيْد ، ونُقِلَ عن الحَسائِي أَنَّ السَّانِ ، فَتَأَمَّلُ : (طَارَ وهو مَقْصُوصُ) اللّسَانِ ، فتَأَمَّلُ : (طَارَ وهو مَقْصُوصُ) فَرَأَيْتَهُ (كَأَنَّهُ يَرُدُّ جَنَاحَيْهِ إِلَى خَلْفِهِ) وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي لِلْفَرَزْدَقِ :

ولَوْ كُنْتُ أَخْشَى خَالِدًا أَنْ يَرُوعَنِي لَطِرْتُ بِوَافٍ رِيشُهُ غَيْرَ جَادِفِ(١) وقيل : هنو أَن يَكْسِرَ مِن جَنَاحَيْهِ

شَيْئاً ، ثم يَمِيلَ عندَ الفَرَقِ مِسَ الصَّقْرِ ، ومنه قَوْلُ الشاعرِ :

تُنَاقِضُ بِالْأَشْعَارِ صَقْرًا مُدَرَّبًا وأَنْتَ حُبَارَى خِيفَةَ الصَّقْرِ تَجْدِفُ(١)

(ومِجْدَافَ : جَنَاحَاهُ)، قسال الأَصْمَعِيُّ : (ومِنْهُ) سُمِّيَ (مِجْدَافُ السَّفِينَةِ)، قال الجَوْهَرِيُّ : قال ابسن السَّفِينَةِ )، قال الجَوْهَرِيُّ : قال ابسن دُرَيْد : هو بالدَّال والذَّال جَمِيعاً ، لُغَتَان فَصِيحَتَان ، وفي المُحْكَم : مِجْدَافُ فَصِيحَتَان ، وفي المُحْكَم : مِجْدَافُ تَدُفَع (٢) بها ، مُشْتَقُّ مِسن جَدَف الطَّائِرُ ، وقال أبو عمرو : جَدَف الطَّائِرُ ، وجَدَف المَلاَّحُ بالمِجْدَاف ، الطَّائِرُ ، وجَدَف المَلاَّحُ بالمِجْدَاف ، الطَّائِرُ ، وجَدَف المَلاَّحُ بالمِجْدَاف ، وهو المُرْدِيُّ والمِقْدَف والمِقْدَاف ، وهو المُرْدِيُّ والمِقْدَاف المَلاَّحُ بالمِجْدَاف ، والمِقْدَاف ، والمَقْدَاف ، والمَدْدُف ، والمَقْدَاف ، والمَدْدَافُ ، والمَدْدِق ، والمَدْدِق ، والمَدْدِق ، والمَدْدُون ، والمُنْدُون ، والمَدْدُون ، والمَد

<sup>(</sup>۱) ديوانه/٣٧ه ، واللسان .

<sup>(</sup>١) السان

<sup>(ُ</sup>٢ُ) في مطبوع التاج : « يدفع » ، والمثبت من اللسان .

الإِسْرَاعُ في مِشْيَتِهِ ضَرَبَ بِيكَيْهِ إِذَا أَسْرَعَ في مِشْيَتِهِ ضَرَبَ بِيكَيْهِ وَحَرَّكَهُمَا ، ويدُلِّ لذلك قَوْلُ الْفَارِسِيِّ : وَأَمَا جَدَفَ الرَّجُلُ في مِشْيَتِهِ : أَسْرَعَ ، وأَمَا جَدَفَ الرَّجُلُ في مِشْيَتِهِ : أَسْرَعَ ، وأَمَا جَدَفَ الرَّبُلُ في مِشْيَتِهِ : أَسْرَعَ ، وأَمَا جَدَفَ الإِنْسَانُ مع جَدَفَ الإِنْسَانُ مع جَدَفَ الإِنْسَانُ : جَدَفَ الإِنْسَانُ : هٰذِه بِالذَّالِ ، وضَبَطَهُ الْفَارِسِيُّ بِالذَّالِ ، وضَبَطَهُ الْفَارِسِيُّ بِالذَّالِ المُهْمَلَةِ ، (أَو هو) أَي : الجَدْفُ : المُهْمَلَة ، (أَو هو) أَي : الجَدْفُ : (تَقُطِيعُ الصَّوْتِ في الْحُدَاءِ) ومنه وَوْلُ ذِي الرَّمَّةِ يصيف حِمارًا :

إِذَا خَافَ مِنْهَا ضِغْنَ حَقْبَاءَ قِلْوَقِ حَدَاهَا بِحَلْحَالٍ مِنَ الصَّوْتِ جَادِفِ (١) حَدَاهَا بِحَدْحَالٍ مِنَ الصَّوْتِ جَادِفِ (١) (و) جَدَفَ (الظَّبْيُ) جَدْفاً : (قَصَّرَ خَطْوَهُ) في المَشْي ، (وظِبَاءٌ جَوَادِفُ) : قِصَــارُ الخُطَي ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ .

(وهو مَجْدُونُ الْكُمَّيْدِ : قَصِيرُهُمَا)، وكذا: مَجْدُونُ اليَدِ والْقَمِيصِ، والْإِزَارِ، قال سَاعِدَةُ بِنُ جُوْبَيَّةَ:

كَحَاشِيَةِ الْمَجْدُوفَ زَيَّنَ لِيطَهَا مِنَ النَّبْعِ أَزْرٌ حَاشِكٌ وَكَتُومُ (١) مِنَ النَّبْعِ أَزْرٌ حَاشِكٌ وَكَتُومُ (١) (وَزِقٌ مَجْدُوفٌ: مَقْطُوعُ الْأَكَارِعِ) أَى: الْقَوَائِم ، ومنه قَوْلُ الْأَعْشَى يذكر قَيْسَ بنَ مَعْدِى كَرِبَ :

قَاعِدًا عِنْدَهُ النَّدَامَى فَما يَنْ وَ فَلَا عِنْدَهُ النَّدَامَى فَما يَنْ وَفَ (٢) مَخْدُوفِ (٢) هُكُذَا رَواهُ اللَّيْثُ ، وَرَوَاهُ الأَنْهَرِيُّ اللَّيْثُ ، وَرَوَاهُ الأَنْهَرِيُّ اللَّيْثُ ، وَرَوَاهُ الأَنْهَرِيُّ اللَّيْثُ ، وَمَعْنَساهُمَا اللَّهُ طُوعُ ، ورَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ : مَنْدُوف ، المَقْطُوعُ ، ورَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ : مَنْدُوف ، والمُوكَدُ : السِّقَاءُ المَلْآنُ بَالْخَمْرِ .

(والْجَدَافَاءُ مَمْدُودَةً ، و) الجُدَافَي ، (كَحُبَارَى) ، عن ابنِ الأَعْرَابِسَيّ ، قَال : كَذَلك الغُنَامَي ، والغُنْمَي ، والغُنْمَي ، والخُبَاسَةُ . والحُبَاسَةُ . والجُباسَةُ . (والْجَدافَاةُ) ، وهٰذِه عن أبسى عَمْرٍو : (الْغَنِيمَةُ) ، وأنشد :

<sup>(</sup>١) ديوانه/٣٨٨ ، واللــان ( جذف ) ، وقال ابن منظور - بعد إيراده - : « والأعرف الدال المهملة » والعباب ، وفي مطبوع التاج : « ضفن حقياء فلوة » والتصحيح مما سبق .

<sup>(</sup>١) شرح أشمار الحذليين /١١٦١ ، واللسان .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۱۵، واللسان، ومواد (جدف، وجنف، وحنف، وندف) والعبساب (حنف)، والمقاييس ۴/۲۵۸، ورواية اللسان – في الموضع الثاني –، والمقاييس: « بمُوكنَــر مَجَـّدُوف »، والبيت في الأساس (ندف).

- \* وقَد أَتانَا رَافِعاً قِبِرًاهُ \*
- \* لاَ يَعْرِفُ الْحَـقَّ ولَيْسَ يَهْ وَاهْ \*
- « كَانَ لَنَا لَمَّا أَتَى جَدَافَ الْ

(والْجَدَفُ، مُحَرَّكَةً : الْقَبْرُ) ، قال الجَوْهَرِيُّ : وهـو إِبْدَالُ الْجَدَثِ .

قال الفراء : العرب تعقب بين الفاء والثاء في اللّغة ، فيقولون جَدَف وجَدَث ، وهي اللّجْدَاث (٢) والأجْدَاف وجَدَث ، وهي الأَجْدَاث (٢) والأَجْدَاف التهي ، وقال ابن جني في سِر الصّناعة : إنّه مِن باب الإبدال ، الصّناعة : إنّه مِن باب الإبدال ، مُحْتَجًا بأنّه لا يُجْمع على أَجْدَاف ، وقاد تعقبه السّهيليي في الرّوض ، وقاد تعقبه السّهيليي في الرّوض ، وأنبت جَمْعه في كلام رُوْبة ، وقال : الذي نَذْهَب إليه أنّه أصل ، وأطال في البَحْث ، كذا نقله شيخنا.

قلتُ : وبيتُ رُوْبَةَ الذي أَشارَ إليه ، هو قَوْلُهُ :

\* لو كان أَحْجَارِي أَمْعِ الأَجْدَافِ \* \* تَعْفُو على جُرْثُومِهِ الْعَوَافِي (١) \* (و) جَدَفٌ ، مُحَرَّكةً : (ع) ، نَقَلَهُ الصَّاعَانِيُّ .

(و) في حديث عمر رضى الله عنه أنّه سَالًا المَفْقُ ودَ الذي اسْتَهُوتُ له الجن : مَا كَانَ طَعَامُهم ؟ فقالَ الفُولُ ، وما لَمْ يُذْكُرِ اللهِ عليه ، قال : وما كانَ شَرَابُهُم ؟ فقال : الْجَدَف ، قال الجَوْهَرِي : وتَفْسِيرُه في الحديثِ قال الجَوْهَرِي : وتَفْسِيرُه في الحديثِ أَنّهُ (مَا لاَ يُغَطّي مِنَ الشَّرَاب).

قلت ؛ وهو قول قتادة ، وزاد : (أو مَا لاَ يُوكَى ، و) يُقال : إِنّه (نَبَاتُ بِالْيَمَنِ يُغْنِسَى آكِلَهُ عن شُرْبِ الْمَاءِ عليه ) ، وقال كُرَاعٌ : لا يُحْتَاجُ مليه أَكْلِهِ إِلَى شُرْبِ ماء ، وعبارة من محودي : لا يَحْتَاجُ الذي يأكُلُه أَنْ يَشْرَبَ عليه الماء ، وعبارة المُحْكَم : يَكُونُ باليّمَنِ تَأْكُلُهُ الْإِيلُ نَبَالَكُمُ الْإِيلُ نَبَالَكُمُ الْإِيلُ فَتَجْزَأُ بِهِ عَنْ الْمَاء ، وقال أبنُ أَلِيمَنَ الْمَاء ، وقال أبنُ أَلِيمَنَ الْمَاء ، وقال أبنُ

 <sup>(</sup>۱) الحسان ، ومادة (قبر ) الأول والثاني ، والحمهرة
 ۲ / ۷۷ ، الأول والثالث ، ونسبه ابن دريد إلى مرداس الدبسيرى .

<sup>(</sup>٢) في هامش مطبوع التاج : ي قوله : والأجداف . سبق له أنه لا مجمع إلا على أجداث ، ويؤيده ما بعده يه .

<sup>(</sup>۱) ديوانه في مجموع أشعار العرب ٣ / ١٠٠٠ وفي مطبوع التاج : « على جرمى العوافي ۽ ، و التصويب من الديوان ، و في العباب ( على جرثومي ) .

بَرِّيٌّ : وعليــه قَوْلُ جَرِيــرٍ :

كَانُوا إِذَا جَعَلُوا في صِيرِهِمْ بَصَلاً ثُمَّ اشْتَوَوْا كَنْعَدًا مِنْ مَالِح إِجَدَفُوا (١)

(و) قال أبو عمرو: الجَدَفُ: لـم أَسْمَعْهُ إِلاَّ فَى هٰ لَم الحديث، وما جاء إِلاَّ وله أَصْلُ ، ولَـكنْ ذَهَبَ مَنْ كان يَعْرِفُهُ ويَتَكَلَّمُ به ، كما قد ذَهَبَ مِن كلامِهِم شَىءٌ كَثِيبرٌ ، وقال مِصن كلامِهم شَىءٌ كثِيبرٌ ، وقال بعضُهم: هـو مِن الجَـدْفِ ، وهـو القَطْعُ ، كأنّهُ أَراد: (مَا رُمِيَ بـه عن الشَّرابِ مِن زَبـد ، أو) رَغْوة ، أو الشَّرابِ فَرُمِيَ الشَّرابِ فَرُمِيَ بـه عن (قَذَى) ، كأنّهُ قُطِعً مِنَ الشَّرابِ فَرُمِي بـه الهَرُويُ عن القَريبِ عَلَى الشَّرابِ فَرُمِي بـه الهَروي عن القَريبِ .

(والْمَجَادِفُ : السِّهَامُ) ، نَقَلَهُ الصَّافِ الْمَانِي .

(والأَجْدَفُ: القَصِيرُ) مِن الرِّجَالِ، قال الشاعــرُ:

مُحِبِ لِصُغْرَاهَا بُصِيرٌ بِنَسْلِهَا حُنِينً بِنَسْلِهَا حَنِينً أَجْدَفُ (٢)

قَالَهُ اللَّيْتُ ، وَرَوَاهُ إِبرَاهِيمِ الْحَرْبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالَى : أُجَيْدِفُ أَحْنَفُ.

(وشَاةٌ جَدْفَاءُ: قُطِعَ مِن أُذُنِهَا شَّىءٌ، والْجَدَفَةُ، مُحَرَّكَةً: الْجَلَبَةُ، والصَّوْتُ فِي الْعَدْوِ)، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ.

(وأَجْدُفُ، أَو أَجْدُثُ)، بِالثَّاءِ، (أَو أَجْدُثُ)، بِالثَّاءِ، (أَو أَجْدُثُ)، بِالثَّاءِ، (وَى أَحْدُثُ أَنْ بِالحَاءِ، كأَسْهُم ) رَوَى الأَخِيرَتَيْنِ السُّكَرِيُّ في شَرْحِ اللَّبِوانِ، قال ياقُوتُ : إَكَأَنَّهُ إَجْمُعُ كَاللَّبِوانِ، قال ياقُوتُ : إَكَأَنَّهُ إَجْمُعُ جَدَثُ ، وهو القَبْرُ، وقد ذكر في جَدَثِ ، وهو القَبْرُ، وقد ذكر في المثلثة (:ع) (١) بالحِجَازِ ، قال المُتنَخِّلُ الهُذَلِييُ :

عَـرَفْتُ بِأَجْدُثِ فَنِعَـافَ عِـرْقِ عَلاَمَـاتٍ كَتَحْبِيسرِ النِّمَـاطِ (٢) (وأَجْدَفُوا): أَى (جَلَّبُوا) وصَاحُوا، (و) قال الأَصْمَعِـيُّ : (التَّجْدِيفُ : الْـكُفْرُ بِالنِّعَمِ)، يُقَالُ منه : جَدَّفَ تَجْدِيفًا ، كَـذا فـى الصّحـاحِ، يُقَال : لاَ تُجَدِّفُوا بِأَيَّامِ اللهِ ، (أَو) هو يُقَال : لاَ تُجَدِّفُوا بِأَيَّامِ اللهِ ، (أَو) هو

<sup>(</sup>۱) ديوانه/۳۹۱ والسان والصحاح، رمادة (كنمد)، ومادة (صير )، فيهـــا .

 <sup>(</sup>۲) السان والتكملة والعباب.

 <sup>(</sup>١) أي نسخة من القاموس : (م).

<sup>(</sup>٢) شرح أشدار الهذارين /١٢٩٦ ، والعباب ، ومعجم البلدان في ( أجدث ) و ( نعاف عرق ) ، وعجزه في السان ( نمط ) .

(اسْتِقْلاَلُ عَطَاءِ الله تَعَالَى) ، قَالَهُ الْأُمُوِيُّ ، وَنَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وَفَى اللهِ الْأُمُويُّ ، وَنَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وَفَى اللهِ الحديث : «لاَ تُجَدِّفُوا إِبِنِعْمَةِ (١) اللهِ تَعالَى » ،أَى لاتَكْفُرُوهَا وَتَسْتَقَلُّوهَا ، وَعَالَى » ،أَى لاتَكْفُرُوهَا وَتَسْتَقَلُّوهَا ، وقد جَمَعَ أَبو عُبَيْدٍ بيْنَ القُولَيْنِ ، وأَنْشَدَ :

ولَـكِنِّــى صَبَرْتُ ولم أَجَــلُوْنُ ولَـ الْجَــلُوْنُ وَلَمْ أَجَــلُوْنُ

(و) قيل: هو أَنْ يُسْأَلَ القَّوْمُ وهم بخَيْرٍ: كيفَ أَنْتُمْ: فيقولون : نَحْنُ بِشَرِّ ، وسُئِلَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أَيُّ الْعَمَلِ شَرُّ ؟ قال: (التَّجْدِيهُ عَالَوا: ومَا التَّجْدِيهُ ؟ قالوا: ومَا التَّجْدِيهُ ؟ قالوا: ومَا التَّجْدِيهُ ؟ قالوا: ومَا التَّجْدِيهُ عَلَيهِ اللَّحْبَارِ: «شَرُّ قال : )أَن تَقُولَ : ليسَ لِهِ عَنْدِي » ) ، وقال كَعْبُ الأَّحْبَارِ: «شَرُّ التَّجْدِيفُ » وحَقِيقَةُ التَّجْدِيفِ نِسْبَةُ النَّعْمَةِ إِلَى التَّقَاصُو.

(وإنَّهُ لَمُجَدَّفٌ عليه العَيْشُ ، كُمُعَظَّم )، وفسى اللَّسَانِ لَمَجْدُوفٌ عليه : أَى (مُضَيَّقٌ) عليه ، قالَهُ أَبُو زَيْد .

# [] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

جَــدَفَ المَلاَّحُ بِالسَّفِينَةِ جَدُفَ ، ، عن أَبِــى عمرٍ و ، والمِجْدَافُ :العُنُقُ ، على التَّشْبِيــةِ ، قال :

\* بِأَتْلَعِ الْمِجْدَافِ ذَيَّالِ الذَّنَبُ (١) \* والمِجْدَافُ: السَّوْطُ، لُغَةٌ نَجْرَانِيَّةٌ، يأْتِسَى فَسَى الذَّالِ.

ورجــلٌ مَجْدُوفُ اليَدَيْنِ: بَخِيلٌ ، وكذَّلك إذا كان مَقْطُوعَهُمَا .

وجَدَفَتِ المَوْأَةُ تَجْدِفُ : مَشَتُ مِشْيَةِ القِصَارِ ، وجَدَفُ الرَّجُلُ فَى مَشْيِهِ : أَسْرَعَ ، نَقَلَهُ الْفَارِسِيُّ .

# [ج ذ ف] \*

(جَذَفَهُ يَجْذِفُهُ) جَذْفًا : (قَطَعَهُ)
نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ عن أَبِسَى عَمْرُو ،
والدَّالُ لُغَةُ فيه ، (و) جَذَفَ
(الطَّائِسُ : أَسْرَعَ) بجَنَاحَيْسه ،
(كَأَجْدَذَفَ ، وانْجَذَفَ) ، قال ابدنُ
دُرَيْد : وأكثر ما يكونُ ذلك إذا
قُصَّ أَحَدُ الجَنَاحَيْنِ ، (و) جَذَفَت

<sup>(</sup>١) هذا نص اللسان ، وفي الصحاح والنهاية : « بنعه الله ]» .

<sup>(</sup>٢) الليان.

<sup>(</sup>١) اللان.

(الْمَـرْأَةُ: مَشَتْ مِشْيَـةَ الْقِصَـارِ)، وبالحَدَّالِ كَذَلِك، (و) قِيـل: جَذَفَتِ الظَّبْيَـةُ والمَرْأَةُ: (قَصَّرَتِ الْخَطْوَ، كَأَجْذَفَتْ)، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(والْمَجْذُوفُ: الْمَقْطُوعُ الْقَوَائِمِ)، وقد تقدّم في الدَّالِ، وهكذا رَوَى الْأَزْهَرِيُّ قَدُولَ الأَعْشَى بالوَجْهَيْنِ، واقْتَصَدَ اللَّيْثُ علَى المُهْمَلَةِ.

(ومِجْلَافَةُ السَّفِينَةِ : م) معروفَةً ، هَكذا في النَّسَخِ ، والأَوْلَى مِجْذَافُ ، وقدوله : معروفٌ ، فيسه نَظَرٌ ، وكان الأَوْلَى أَن يقولَ : مِجْذَافُ السَّفِينَةِ ما يُدْفَعُ بها ، أَو ما أَشْبَهَه ، أَو إِحَالَتُه علَى الدَّالِ .

قال الصَّاغَانِيَّ : (والدَّالُ الْمُهْمَلَةُ لُغَةٌ في الْـكُلِّ) .

[] ومَّا يُسْتَدُركُ عليه :

المِجْذَافُ: السَّوْطُ، قَالَهُ أَبِوِ الغَّوْثُ، قَالَهُ أَبِوِ الغَّوْثُ، وبِه فُسِّرَ قَوْلُ المُثَقِّبِ الغَبْدِيِّ يَصِفُ نَاقَةً:

أَبُو الْغَوْثِ : سُئلَ أَبُو الْغَوْثِ : مَا مِجْدَافُها ؟ قال : السَّوْطُ ، جَعَلَهُ كَالمِجْدَافُها ؟ قال : السَّوْطُ ، جَعَلَه كالمِجْذَافِ لها ، انتهى . أَى : فهو عَلَى التَّشْبِيهِ .

وجَذَفَ الرَّجُلُ فَسَى مَشْيِهِ : أَسْرَعَ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ عِن أَبِي عُبَيْدَ ، وكذلك تَجَدَدُن ، وجَذَفَ الشَّيْءَ : كَجَذَبَهُ ، حَكَاهُ نُصَيْرٌ ، وجَذَفَ الشَّيْءَ : كَجَذَبَهُ ، حَكَاهُ نُصَيْرٌ ، وجَذَفَتِ السَّمَاءُ بِالثَّلْجِ : رَمَتْ بِهِ ، لُغَةً في الدَّالِ .

# [ جرف] \*

(جَرَفَهُ) يَجُرُفُهُ (جَرْفاً ، وجَرْفاً ، وجَرْفَةً ، بفَتْحِهِما) ، الأَخِيسرَةُ عن اللَّحْيَانِيِّ : أَى (ذَهَبَ بِهِ كُلِّهِ) ، أَو جُلِّهِ ، كما في الصِّحاح ، (أَو) جَرَفَهُ : (أَخَسَذَهُ أَخْذًا كَثِيسرًا).

(و) جَسرُفَ (الطِّيسنَ) جَسرُفَ أَ: (كَسَحَهُ) عن وَجْهِ الأَرْضِ ،(كَجَرَّفَهُ) تَجْرِيفاً ، (وتَجَرَّفَهُ)، يُقالُ : جَرَفَتْهُ

 <sup>(</sup>۱) ديوانه / ۹ والسان ، والصحاح ، والعباب ، و ني
 المقاييس ۱ / ۴۳۸ بدون نسبة .

السُّيُولُ وتَجَرَّفَتُهُ، نَقَلَهُ الجَوْهُرِيُّ، وأَنْشَدَ لِبعضِ بِهِ عَلَيْهِ :

فَإِنْ تَكُنِ الْحَوَادِثُ جَرَّفَتْنِي فَا فَعَنْ لِكَانِ الْحَوَادِثُ جَرَّفَتْنِي فَلَمْ أَرَهَالِكَا كَابْنَى زِيَادِ (١) فلمَ أَرَهَالِكا كَابْنَى زِيَادِ (١) والْمِجْرَفَةُ ، كَمِكْنَسَةٍ : الْمِكْسَحَةُ ) وهيو : ما جُرِفَ بِه .

(والْجَارِفُ : الْمَوْتُ الْعَامُّ) يَجْتَرِفُ مالَ القَوْمِ ، كذا في الصّحاح ، وهو مَجَازٌ ، (و) الجَارِفُ : (الطَّاعُونُ) ، مُجَازٌ ، (و) الجَارِفُ : (الطَّاعُونُ الْجَارِفُ الْدَى وقال اللَّيْثُ : الطَّاعُونُ الْجَارِفُ الْدَى نَصَلَ اللَّيْثُ الْعَرَاقِ (٢) ذَرِيعاً ، فَسُمِّى جَارِفاً ، جَرَفَ النَّاسَ كَجَرْفِ السَّيْلِ ، جَارِفاً ، جَرَفَ النَّاسَ كَجَرْفِ السَّيْلِ ، وفَسى الصَّحاح : والجَارِفُ : طَاعُونُ كَانَ فِسى الصَّحاح : والجَارِفُ : طَاعُونُ كَانَ فِسى الْجَارِفُ : (شُومُ ، أو بَلِيَّةُ كَانُ اللَّيْثُ : الْجَارِفُ : (شُومُ ، و) هو مَجَازُ ، تَجْتَرِفُ ) مَالَ (الْقَوْمِ ، و) هو مَجَازُ ، قَالَ الْمَالُ ) الكثيرُ (ونِ الصَّامِتِ والنَّاطِقِ).

(و) قال أيضاً: الجَارُّفُ: (الْخِصْبُ، والْكَلاُّ الْمُلْتَفُّ)، وأَنْشَدَ:

« فى حِبَّةٍ جَرْفٍ وحَمْضٍ هَيْكُلِ (١) « قال: والإبِلُ تَسْمَنُ عليها سِمَناً مُكْتَنِزًا، يعنى على الحِبَّةِ، وهو ما تَنَاثَرَ مِن حُبُوبِ البُقُولِ، واجْتَمَع معها وَرَقُ يَبِيسِ البَقْلِ، فتسمَنُ الإبِلُ عليها.

(و) الجَرْفَةُ ، (بِهَاءُ ، ويُضَمُّ)، نَقَلَهُمَا أَبُو عَلَى فَى التَّذْكِرَة ، واقْتَصَرَ أَبُو عُبَيْدِ عَلَى الفَتْحِ ، وقال : (سِمَةُ فَى الفَخِدِ ، أو) في جَمِيسعِ (الْجُسَدِ)، عن أبى زَيْد .

(و) يُقَال: (بَعِيرُ مُجْرُوفُ): أَى (وُسِمَ بِللَّهْزِمَةِ تَحْتَ (وُسِمَ بِاللَّهْزِمَةِ تَحْتَ الْأَذُنِ)، وهمذا نَقَلَهُ ابسنُ بَسرَّى، وأَنْشَدَ لمُدْرِك:

يُعَارِضُ مَجْرُوفاً ثَنَتْ الله خِسْرَامَةً كَأَنَّ ابْنَ حَشْرٍ تَحْتَ حَالِبِهِ رَأْلُ (٢) وقال ابنُ عَبَّادٍ: المَجْرُوفُ: البَعِيرُ المَوْشُومُ في اللِّهْزِّمَةِ والفَخِذِ ، وقال

<sup>(</sup>١) السان، والصحاح، والعياب.

<sup>(</sup>٢) في السان والذي نزل بالبصرة ..

أَبُو علىٌّ : الجَرْفَةُ <sup>(١)</sup> أَنْ تُجْرَفَ لِهْزِمَةُ البَعِيـــــِ، (و) هو (أَنْ يُقْشَرَ جِلْدُهُ فُيُفْتَ لَ ثُمَّ يُتْرَكَ فَيَجِفً، فيكونَ جَاسِياً ، كَأَنَّهُ بَعْرَةٌ ، أَو أَنْ تُقْطَعَجلْدَةٌ مِن جَسَدِ الْبَعِيـــرِ دُونَ أُذُنِهِ) ، وفـــى اللِّسَانِ : دُونَ أَنْفِهِ (مِن غَيْرِ أَنْ تَبِينَ) ، وقيل : الجَرْفَةُ في الفَخِذِ خَاصَّةً : أَنْ تُقْطَعَ جِلْدَةٌ مِن فَخِذِهِ مِن غَيْرِ بَيْنُونَـةِ ، أَنْسِم تُجْمَعُ ، ومِثْلُهَا في الأُنْفِ واللِّهْزِمَةِ ، وفي الصِّحاحِ : الجَرْفُ ، بالفَتْحِ : سِمَةٌ مِن سِمَاتِ الإبال، وهمى في الفَخد بمَدْ رَلَة القَرْمَةِ فِي الأَنفِ، تُقْطَعُ جِلْدَةً، وتُجْمَعُ في الفَخِدِ، كما تُجْمَعُ علَى الْأَنْسُفِ ، (وَذَٰلِكُ أَالْأَثُرُ جُرْفَتُ ، بِالضُّمُّ والفَتْـحِ ) ، قـال سِيبَوَيْـه: اسْتَغْنَوْا بالعَمَلِ عَنِ الْأَثْرِ ، يَعْنِي أَنَّهُ مِ لُو أَرادُوا لَفُظَ الْأَثْرِ لَقَالُ وا : الجُرْفُ ، أو الجِرافُ ، كالمُشطِ والْخِبَاطِ، فَافْهَمْ.

(و) قسال بعضُ أَعْسرَابِ قَيْس : (أَرْضُ جَرْفَةً) ، كذا هسو بالفَتْحِ كما

يقْتَضِي إِطْلاَقُهُ ، وضَبطَهُ في التَّكْمِلَةِ كَفَرِحَة ، وكذا في العُمْدَةِ ، ومثلُه في العُبَابِ : أَى (مُخْتَلِفَةٌ) فيها تَعادى (١) واخْتِلاَفٌ ، قال : (وكذا عُودٌ جَرْفٌ ، وقِدْحٌ جَرْفٌ ) ، ورَجُلٌ جَرْفٌ .

(وسَيْلٌ جُرَافٌ، كَغُرَاب: جُحَافٌ)، أى: يسذْهَبُ بسكلِّ شَسَّىء، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، قال: (ورَجُلٌ جُرَافٌ) أَى: (أَكُولٌ جِدًا)، يَأْتِسى علَى الطَّعَامِ كُلِّه ، وفسى المُحْكَم: شَسْدِيسَدُ الْأَكُل، لا يُبْقِسى شَيْئَا، وهسو مَجَازٌ، قال جَرِيسرٌ:

وُضِعَ الْخَزِيرُ فَقِيلَ أَيْنَ مُجَاشِعٌ فَشَحَا جَحَافِلَهُ جُرَافٌ هِبْلَعُ (٢)

وقيل: رجُلُ جُرَافٌ: (نُكَحَةُ نَشِيطٌ) ، قال جَرِيرٌ يذكر شَبَّةَ بنَ عِقَالِ ، ويهْجُو الفَرَزْدَقَ:

يا شَبُّ وَيْلَكَ مَا لاَقَتْ فَتَاتُكُمُ والْمِنْقَرِيُّ جُـرَافٌ غَيْرُ عِنِّينِ (٣)

<sup>(</sup>١) في اللسان عنه : « الجُرْفَةُ والجَرْفة » .

 <sup>(</sup>١) في هامش مطبوع التاج : « قوله : تمادى . لمله نمادل أو ما أشهه » .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه /۳٤۰ ، والمان ، والصحاح ، ومادة
 (خزر ) ومادة ( هیلع ) فیها ، والعباب .

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٨٧٥ ، واللمان والعباب.

(كجَارُوف) ، نَقَلَهُ الصَّاعَانِــيُّ ، وهو مَجَازٌ ،

(وذُو جُرَافٍ : وَادٍ) يُفْرَغُ مَاؤُه في السُّلَيِّ .

(وجُرَافُ) ، بالضَّمِّ ( ، ويُكْسَرُ : ضَرْبٌ مِن الْكَيْلِ ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ للرَّاجِزِ :

- \* كَيْلَ عِدَاء بِالْجُرَافِ الْقَنْقَلِ \*
- \* مِنْ صُبْرَةٍ مِثْلِ الْكَثِيبِ الْأَهْبِلِ (١) \* العِـدَاءُ: المُوالاَةُ .

وقال ابنُ السِّكِّيتِ : الجُّرَافُ : مِكْيَالٌ ضَخْمٌ .

(والْجَارُوفُ): الرجُلُ (المَشْؤُومُ)، وهو مَجَازُ، (و) قيلَ : هو (النَّهِمُ) الحَرِيصُ، وهو مَجَازُ أَيضًا.

(وأُمُّ الْجَرَّافِ، كَشَدَّادٍ: الدَّلُـوُ، والتُّرْسُ)، كما في العُبَابِ

(والْجِرْفَةُ ، بِالْـكَسْرِ : الْحَبْلُ مِــن الرَّمْلِ) ، نَقَلَهُ ابنُ عَبَّادٍ .

(و) الجِرْفَةُ (مِن الْخُبْزِ: كَسِسْرَتُهُ)
وك ذلك جِلْفَةٌ (١) ، وبهما رُوِى
الحديث: «ليسَ لابْنِ آدَمَ إلاَّ بَيْتُ
يُكِنَّهُ ، وثَوْبُ يُوارِى عَوْرَتَهُ ، وجِرَفُ
الْخُبْزِ ، والْمَاءُ » ، قال الصَّاغَانِيَ :
ليستِ الأَشْيَاءُ المَدْكُورةُ بِخِصَالُ ،
ليستِ الأَشْيَاءُ المَدْكُورةُ بِخِصَالُ ،
ولُكنَّ المُرَادُ إكْنَانُ بَيْتَ ، ومُوَّارةُ
ثَوْبِ ، وأكلُ جِرَف ، وشُرْبُ ماءِ ،
وحيدف ذلك ، كقوليه تعالى :
وواسْأَلُ الْقَرْيَة ﴾ (٢)

(و) الجُرْفَةُ ، (بِالضَّمِّ : مَا مُ بِالْيَمَامَةِ ) لِبَنِسَى عَدِيٍّ ،

(و) قال ابنُ فَارِسِ: الجُرْفَةُ: (أَن تُقْطَعَ مِن فَخِلْدِ الْبَعِيلْ وِلْدَةٌ وَتُجْمَعَ عَلَى فَخِلْهِ ).

(و) فسى اللَّسَان: (الجَرْفُ: يَبِيسُ الْحَمَاطِ، أَو يَابِسُ الْأَفَانَى ،كالجَرِيفِ فيهِمَا)، ولَوْنُه مشلُ حَسبٌ القُطْنِ إِذَا يَبِسَ.

<sup>(</sup>١) اللسان ، والصحاح، ومادة (قنقل) فيهيا، والعباب.

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « حلقة » وهو خطأ ، والتصويب من النهاية ، قال ابن الأثير بمد أن ذكر « جرفة » : « ويروى باللام بدل الراه » . وسيأتي في ( جلف ) . . (۲) سورة يوسف ، الآية ۸۲

(و) الجِـرْفُ ، (بِالْكَسْرِ: بَاطِـنُ الشِّدْقِ) ، والجَمْعُ أَجْرَافُ ، نَقَلَهُ ابن عَبَّادٍ .

(و) الجِــرْفُ : (الْمَكَــانُ الــــنِـى لا يَـأْخُذُه السَّيْلُ ، ويُضَمَّ ).

(و) الجُرْفُ ، (بِالضَّمِّ : ع ، قُرْبَ مَكَّةَ) ، شَرَّفَهَا اللهُ تعالَى ، كانَتْ بنه وَقُعَةُ بينَ هُذَيْلِ وسُلَيْمٍ .

قُصُـورٌ ظاهِرٌ ، إِذْ أَغْفَلَهُ مِع شُهْرَتِهِ ، (و) الجُرْفُ (:ع ، بِالْيَمَنِ ، منه أَحمَـدُ بِسنُ إِبَـرَاهِيمَ الْمُحَـدُ بِنُ أَلِمَ الْمُحَـدُ بُنُ ) الجُرْفِي منه هِبَةُ اللهِ الشِيرَازِيُّ اللهِ الشِيرَازِيُّ اللهِ الشِيرَازِيُّ اللهِ الشِيرَازِيُّ اللهِ الشِيرَازِيُّ (:ع: بِالْيَمَامَةِ ) . (و) الجُرْفُ (:ع: بِالْيَمَامَةِ ) . (و) قال أبـو خَيْرَةَ : الجُـرْفُ : الجُـرْفُ :

(و) قال أَبسو خَيْرَةَ : الجُسرُفُ : (عُسرُضُ الْجَبَسلِ الأَمْلَسِ، و) فسى الصِّحاح : الجُرْفُ : (مَا تَجَرَّفَتُسهُ الصَّحاح : الجُرْفُ : (مَا تَجَرَّفَتُسهُ السُّيُولُ ، وأَكَلَتْهُ مِن الْأَرْضِ) . وفسى المُحْكَم : الْجُرْفُ : ما أَكَلَ

وفسى المُحْكَم : الْجُرْفُ: مَا أَكُلَ السَّيْلُ مِن أَسْفُلِ شِقِّ الوَادِى والنَّهْرِ . السَّيْلُ مِن أَسْفُلِ شِقِّ الوَادِى والنَّهْرِ . (ج: أَجْرَافُ) ،وجُرُوفُ ، (كالجُرُف ، بِضَمَّتَيْنِ) ، قال الجَوْهَرِيُّ : مِثْلُ عُشرِ وعُسُرٍ ، ومنه قسولُه تعالَى : ﴿ عَلَى شَفَا جُرُفِ هَارٍ ﴾ (١) ، وقرأ بالتَّخْفِيفِ ابسنُ عامِسرٍ ، وحَمْسزَةُ ، وحَمَّادُ ، ابسنُ عامِسرٍ ، وحَمْسزَةُ ، وحَمَّادُ ، ويحيى ، وخَسلَفُ ، (ج : جِرَفَة ، ويَمَّادُ ، ويحَمَّادُ ، ويحَمَّادُ ، ويَحَمَّلُ ، وتَمَّلُ بُولِهِ يَعْمَلُ ويَمَّلُ مَا الجَوْهَرِيُّ ، وتَأْخِيرُ كَجِحَرَةٍ ) نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وتَأْخِيرُ المُصَنِّفِ ذِكْرَ هَلِذَا الجمع بعل المُصنَّفِ ذِكْرَ هَلِذَا الجمع بعل قسولِهِ : «بضَمَّتَيْسنِ » يَقْتَسْضِي أَن المُصنَّفِ أَن المُصنَّفِي أَن المُصنَّفِي أَن المُحَمِّي المَّعْمَى اللَّهُ المَعْمَعِ بعل المُصنَّفِي أَن المُصنِّ المُعْمَى أَن المُسْتَفِي أَن المُسْتَفِي أَن المُسْتَفِي أَن المُسْتَفِي أَن المُسْتَفِي أَن المُسْتَقِي أَن المُسْتَفِي أَن المُسْتَفِي أَن المُسْتَفِي أَنْ المُسْتَفِي أَن المُسْتَفِي أَنْ المُسْتَقِي أَنْ المُسْتَفِي المُسْتَفِي المُسْتَفِي المُسْتَفِي المُسْتَفِي المُسْتَفِي المُسْتَفِي المُسْتَفِي المُسْتَفِي المُسْتُونِ المُسْتِقِ المُسْتَفِي المُسْتَفِي المُسْتَفِي المُسْتَفِي المُسْتَقِي المُسْتَفِي المَاتِقُولِ المُسْتَفِي المُسْتَفِي المُسْتَفِي المُسْتَفِي المُسْتَقِي المُسْتَفِي المُسْتَفِي المُسْتَفِي المُسْتَقِي المُسْتَقِي

<sup>(</sup>١) سورة التوبسة ، الآيسة ١٠٩.

يكونَ جَمْعاً له ، وليس كذلك ، بل جَمْع المُتَقَل : أَجْرَاف ، كَطُنُب وأَطْنَاب ، وجَمْع المُخَفَّف جِرَفَة ، وأَطْنَاب ، وجَمْع المُخَفَّف جِرَفَة ، كَجُحْر وجِحَرة ، ففي كلامِه نَظَرُ مع إغْفَالِهِ عن جُرُوف ، الذي ذكر ابن سيدة ، ذاذ ابن سيدة : فإن ليم يكن مِن شِقِه فهو شَطُّ وشاطِيء ، وقالَ غيرُه : جُرْف الوادِي ونَحْوه مِن وقالَ غيرُه : جُرْف الوادِي ونَحْوه مِن أَسْنَادِ المسايِلِ إذا نَحْج الْمَاء في أَصْلِه وأَشْرَف ، وهو المَهْواة (١) .

(والجَوْرَفُ)، كَجَوْهَرٍ: (الْحِمَارُ)، نَقَلَهُ الصَّاغَانِسَيُّ.

(و) في التَّهْدِيبِ : قسال بعضُهم: الجَوْرَفُ: (الظَّلِيمُ)، وأَنْشَدَ لـكَعْبِ بن زُهَيْدٍ:

كَأَنَّ رَحْلِمَى وقَدْ لأَنَتْ عَرِيكَتُهَا كَأَنَّ رَحْلِمَى وقَدْ لأَنَتْ عَرِيكَتُهَا كَالُهُ لِحَصِفَا (٢)

قال: وهذا تَصْحِيفٌ، والصَّوابُ: «جَوْرَقُ »، بالقاف ِ.

(و) الجَوْرَفُ : (الْبِرْذُوْنُ السَّرِيعُ). قال الصَّاغَانِي : (و) الجَوْرَفُ : (السَّيْلُ الْجُرَافُ) يَجْرِفُ كُلَّ شيءٍ ، وبه شُبِّهُ البِرْذَوْنُ .

(و) قسال ابسنُ الأَعْرَابِيّ : (رَعَى إبلَهُ الجَرْفَ) (أَجْرَفَ) الرَّجُلُ : (رَعَى إبلَهُ الجَرْفَ) بالفَتْحِ ، وهو الكَالَّ الْمُلْتَفُّ ، تقدَّم ، (و) أَجْرَفَ (الْمُكَانُ : أَصَابَهُ سَيْلٌ جُرَافٌ ) .

(و) قسال اللَّحْيَائِسَى : (رَجُلُّ مُجَارَفٌ ، بِفَتْسِعِ الرَّاءِ: لايَكْسِبُ خَيْرًا ، ولا يُنَمِّى مَالَهُ) ، كالمُحَارَفِ ، بالْحَاءِ ، وقسال يعقوبُ : المُجَارَفُ:

<sup>(</sup>۱) في اللسان : « فصار كالدَّحْلِ وأَشْرَفَ أعلاه ، فإذا انْصَدَعَ أَعْلاه فَهُو هَارٍ ، وقد جَرَف السَّيْلُ أَسْنَادَهُ » .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه / ۸۲ ، والسان ، والتكملة ، والعباب ،
 ويأتي على الصواب في (جورق) .

الفقيرُ ، كالمُحَارَفِ ، وعَدَّهُ بَدَلاً ، وليس بشَيْءٍ .

(و) قــال ابــنُ عَبَّــادِ : (كَبْشُ مُتَجَرِّفٌ) ، وهو الذي قــد (ذَهَبَتْ: عامَّــةُ سِمَنِه ، وكذليكَ الإبِلُ .

قال : (وجَاءَ) فلانٌ (مُتَجَرِّفاً) : أَى (هَزِيــلاً مُضْطَرِباً).

[] ومَّا يُسْتَدُرُكُ عليــه:

اجْنَرَفَ الشَّيَّ عَنْ وَجْـهِ الأَرْضِ ، كَجَرَفَهُ .

والمِجْرَفُ، كمِنْبَرِ: المِجْرَفَةُ.

وَبَنَانٌ مِجْرَفٌ : كَثِيرُ الأَخْذِ للطَّعَامِ ، أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ :

\* أَعْدَدْتُ لِلَّقْمِ بَنَانِاً مِجْرَفَا \* \* وَمِعْدَةً تَغْلِي وَبَطْنِاً أَجْوَفَا (١) \*

وسَيْلٌ جَارِفٌ: يَجْرُفُ مَا مَرَّ بَــه مِن كَنْرَتِهِ ، يَــنْهَبُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، وجَيْشُ جَارِفٌ ، كَذَٰلِكَ .

والمُجْرِّفُ ، كَمُحَدِّثٍ : المَهْزُولُ ،

كما في المُحْكَم ، ورَجُلُ مُجَرَّفُ : قد جَرَّفَهُ الدَّهْرُ ، أَي : اجْتَاحَ مَالَهُ وأَفْقَرَهُ .

وجُرِفُ النَّبَاتُ ، كَعُنِـــىَ : أَكِلَ عَن آخِرِهِ .

والمُجْتَــرَفُ: الفَقِيــرُ عنِ ابــن السَّكِيــتِ (١) .

وسَيْفٌ جُرَافٌ ، كُغْرَابٍ : يَجْرِ<sup>ف</sup>ُ كلَّ شَيْءٍ ، وهــو مَجَازٌ .

وطَعْنٌ جَرْفٌ : وَاسِعٌ ، عسن ابنِ الأَعْرَابِيِّ ، وأَنْشَدَ :

فَأَبْنَا جَـذَالَى لَمْ يُفَرَّقْ عَدِيـدُنَا وآبُوا بِطَعْنِ فَى كَوَاهِلِهِمْ جَرْفُ (٢) والجُرَّافُ ، كُرُمَّانٍ : اسمُ رَجُلٍ ، أَنْشَدَ سِيبَوَيْهِ :

أَمِنْ عَمَلِ الْجُرَّافِ أَمْسِ وظُلْمِهِ وَعُلْمِهِ وَعُلْمِهِ ؟ وعُلْوَانِهِ أَعْتَبْتُمُونَا بِسرَاسِم ؟

(٢) اللان.

<sup>(</sup>١) اللمان.

<sup>(</sup>١) الذى في اللسمان عن ابسن المسكيت : « المُجرَّف والمُجارَف : الفقير » وتقدم بعضه.

أميرى عَدَاءٍ إِنْ حَبَسْنَا عَلَيْهِمَا بَهِ الْبَهَائِمِ (١) بَهِ ائِمَ مَالٍ أَوْدَيَا بِالْبَهَائِمِ (١) نَصَبَ : أميرَى عَدَاءٍ ، على الذَّمِّ فَضَبَ : أميرَى عَدَاءٍ ، على الذَّمِّ والجُرَّافَةُ ، كُرُمَّانَةٍ : المِجْرَفَةُ ،

والجرافة ، كرمانة : المِجْرَفة . عَامِّيَةً ، والجَمْعُ الجَرَارِيَّفُ .

والأَجْرَافُ: مَوْضِعٌ، قال الفَضْلُ ابنُ العَبَّاسِ اللَّهَبِيُّ :

[يا] دارُ أَقُوتُ بالجِزْعِ ذِى الأَخْيَافِ
بَيْنَ حَزْمِ الجُزَيْزِ والْأَجْزَافِ (٢)
والْأُجَيْرَافُ ، مُصَغْرًا ، كَأَنَّهُ تَصْغِيرُ
أَجْسَرَافٍ : واد لِطَيِّسِيءٍ ، فَإِسِهِ تِينُ

#### [ج ز ف] ۽

ونَخْلُ ، عن نَصْرِ ، كذا في المُعْجَمِ.

(الْجُزَافَ ، والجُزَافَةُ ، مُثَلَّثَتَيْنِ) ، والْجُزَافَ ، والجُزَافَةُ ، مُثَلَّثَتَيْنِ) ، واقْتَصَرَ الصَّاغَانِيِّ علَى ضَمَّهما ، (و) كَذَلِكَ (الْمُجَازَفَةُ) : هو (الْحَدِثُسُ ) والتَّخْمِيسنُ ، وقسال (الْحَدْشِ (في الجَوْهَرِيُّ : الْأَخْدُ بالحَدْسِ (في البَيْعِ والشِّرَاءِ) ، قيال الجَوْهَرِيُّ : البَيْعِ والشِّرَاءِ) ، قيال الجَوْهَرِيُّ :

فَارِسِيُّ (مُعَرَّبُ)، وأصلُه (كَزَاف)، بالفَتْحِ ، يقولون: لاف وكَزَافِ، يُرِيدُون بِه التَّزَيَّدَ فَنِي الْكَلامِ يُرِيدُون بِه التَّزَيَّدَ فَنِي الْكِلامِ بِالْحَدْسِ، وقيل: هنو فني البَيْع بِالْحَدْسِ، وقيل: هنو فني البَيْع والشِّراء: ما كان بِدلا وَزْن ولا كَيْل ، وهنو يَرْجِعُ إِلَى المُسَاهَلَة .

(وَبَيْعُ جَسُزَافٌ ، مُثَلَّثَةُ ، وَجَزِيفٌ ، كَأْمِيرٍ ) : أَى مجهولُ القَدْرِ ، مَكِيلاً كَانَ أَو مَوْزُوناً ، وفسى الحَدِيث : كانَ أَو مَوْزُوناً ، وفسى الحَدِيث : «ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جُزَافاً ».

# وقسال صَخْرُ النَّيِّ :

فَأَقْبَلَ مِنْهُ طِوالُ السَّذْرَى كَأَنَّ عَلَيْهِنَّ بَيْعا جَزِيفَ اللَّ

أَرادَ : طَعَاماً بِيعَ جُزَافاً بِغَيْرِ كَيْلٍ ، يَصِعَ سُحَاباً

قال شيخُنا: سَمِعْنا مِنْ كثير من شُيوخِنا تَثْلِيثَ الجِسُرَافِ، وقل لَ جَمَاعةً: الأَفْصَدِ فيه الكسرُ، واقْتَصَدَ ابنُ الضِّياءِ في المَشْرَعِ عَلى الضَّمِّ، قال: وقِياسُه الكَسْرُ لو بُنِي

<sup>(</sup>۱) اللسان ، والكتاب ۱ /۲۸۸ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان في هذا الموضع ، وفي ( الجزيز ) ، وما بين المقوفتين زيادة منه .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين /و ۲۹ ، واللسان ، والتكملة والمبساب .

على الكسر ، وفى الجَدْهَرَةِ أَنَّ أَصلَهُ السَكَسْرَةُ ، وقال بعض شيسوخِ شُيوخِنَا : تَثْلِيتُ جِيم جَرُافِ شُيوخِنَا : تَثْلِيتُ جِيم جَرُاف مِن الجِسَرُاف . وعندى أَنَّه كلَّه مِن الجِسَرُاف . وعندى أَنَّه كلَّه مسن الحكلام الذى لا فائدة له ، ولا سيّما وكلَّهُم مُصَرِّحون بأَنَّهُ فَارِسِيًّا وَكلَّهُم مُصَرِّحون بأَنَّهُ فَارِسِيًّا وَيكُونُ خَارِياً على ويكون فارسِيًّا ويكونُ فارسِيًّا ويكونُ فيه القِياسُ ، هذا كلَّه الفِياسُ ، هذا كلَّه الفِياسُ ، هذا كلَّه يُنافِي بَرْضُه بَعْضاً ، فتَأَمَّلُ ، انتهى .

قلتُ : وهو كَلامُ نَفِيسُ جِدًا ، وكَأَنَّهُمْ لَمَّا عَرَّبُوهِ تَنُوسِيَ أَصْلُهُ ، وكَأَنَّهُمْ لَمَّا عَرَّبُوهِ تَنُوسِي أَصْلُهُ ، فَبَنَوْ امنه ، فَبَنَوْ امنه ، فَبَنَوْ امنه القِياسَ ، كما يُفِيدُه وأَجْرَوْا فيه القِياسَ ، كما يُفِيدُه نَصُّ الجَوْهَرِيِّ وابنِ دريْدٍ وأبي عمرو .

(و) قدال النزيني : المِجْزَفَةُ ، (كمِكْنَسَة : شَبَكَةً يُصَادُ بِها السَّمَكُ) .

قَل: (وَكُشُدَّاد: الصَّيَّادُ).

(و) قال غيرُه: (الجَزُوفُ مِـن الْحَوَامِــلِ)، كَصَّبُورٍ: (الْمُتَجَــاوِزَةُ حَدَّ وِلاَدَتِهَــا).

(و) يُقَــال: (جِزْفَةٌ مِـن النَّعَمِ، بالـكَسْرِ): أَى (قِطْعَةٌ) منهــا، وكذا جِزْفَةٌ من الشَّعَرِ.

(و) قـــال أبــو عَمْرِو : (اجْتَزَفَ الشَّنِيءَ (۱) اجْتِزَافاً : (اشْتَرَاهُ جُزَافاً).

(و) قال غيرُه : (تَجَزَّفَ فيــه) : أَى (تَذَفَّذَ) ، نَقَلَهُ الصَّــاغَانِـــيُّ .

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

الجَزْفُ: الْأَخْذُ بِالكَثْرَةِ ، وجَزَفَ له في الجَمْهَرَةِ ، وجَزَفَ له في الكَيْلِ: أَكْثَرَ ، كذا في الجَمْهَرَةِ ، وفسى الصَّحاحِ : الجَـزْفُ: أَخْلَدُ الشَّيْءِ مُجازَفةً وجِزَافاً ، وفي النِّهَايةِ : الجَـزْفُ: المَجهُولُ القَلَدْرِ ، مَكِيلًا الجَلْوَلُ القَلَدْرِ ، مَكِيلًا كان أَو مَوْزُوناً . انتهيى .

والمُجَازَفَ أَ المُخَاطَرَةُ ، يُقَال : جَازَفَ بنَفْسِهِ ، إِذَا خَاطَرَ بها ، وَكَذَلكَ الجَرْفُ ، بِالكَسْرِ ، يَرْجِعُ إِلَى المُسَاهَلَةِ ، كَأَنَّهُ سَاهَلَ بها ، وهو مَجَازُ .

وبَيْتُ مُجْتَزَفٌ : جَزِيتُ .

 <sup>(</sup>١) في بسخة من القاموس : « و أجر أفسه » .

#### [ ج ع ف ] \*

(جَعَفَ هُ ، كَمَنَعَ هُ ) جَعْفً : (صَرَعَهُ) ، وضَرَبَ به الأَرْضَ ، وكذلك جَعَبَهُ ، وجَأَبَهُ ، وجَعْفَلَهُ ، (كَأَجْعَفَهُ) عن ابنِ عَبَّادِ ، وأَنْشَدَ :

إِذَا دَخَلَ النَّاسُ الظِّلالَ فَإِثَّهُ عَلَى الخَّلَالُ فَالْمُ عُلَيْكُ النَّاسُ مُلْجُعَفُ (١) عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى يُصْدِرَ النَّاسُ مُلْجُعَفُ (١)

(و) جَعَفَ (الشَّجَرَةَ : قَلَعَهَا) مِن الأَرْضِ ، وقَلَبَهَا ، (كَاجْتَعُفَهَا ، فَانْجَعَفَتْ) انْقَلَعَتْ .

ويُقَال: رجُالٌ مُنْجَعِافٌ: أَى مَصْرُوعٌ ، ومنه الحَدِيثُ: «حَنَّى مَصْرُوعٌ ، ومنه الحَدِيثُ: «حَنَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً » : أَى انْقِلاعُهَا .

(وسَيْلٌ جَاعِفٌ ، وجُعَافٌ ، كَغُرَاب) أَى : (جُحَافُ) وجَاحِفٌ يَجْعَفُ كُلَّ شَيْءَ أَتَى عليه ، أَى يَقْلِبُهُ .

(وجُعْفِيَ ، كَكُرْسِيًّ) ، وهو (ابنُ سَعْدِ الْعَشِيرَةِ) بنِ مَذْحِجٍ : (أَبُو حَيُّ بِالْيَمَنِ ، وَالنِّسْبَةُ ) إلينه (جُعْفِيً أيضًا) ، كما في الصِّحاح ، وأَنْشَدَ لِلْبِيدِ :

قَبَائِ لُ جُعْفِ يَ بِسَنِ سَعْدَ كَأَنَّمَا سَقَى جَمْعَهُمْ مَاءَ الزُّعَافِ مُنِيمُ (١) وقال ابنُ بَرِّئُ: فإذا نَسَبْتَ إليه قَدَّرْتَ حَذْفَ الياءِ المُشَدَّدةِ وإلْحَاقَ ياءِ المُشَدَّةِ وإلْحَاقَ ياءِ النَّسَبِ مَكَانَها.

قال الصَّاعَانِي : وقد عَلِطَ اللَّيْثُ حيثُ قال : جُعْفُ : حَي مِن اللَّيْثُ حيثُ قال : جُعْفُ : حَي مِن اللَّمْنِ ، والنِّسْبَةُ إليهم جُعْفِي ، أَى اللَّمْ والمَنْسُوبَ إليه أَنَّ الصَّوابَ أَن الاَسْمَ والمَنْسُوبَ إليه واحدُ كما عَرَفْتَ ، غيرَ أَنَّ ابنَ بَرِّي واحدُ كما عَرَفْتَ ، غيرَ أَنَّ ابنَ بَرِّي ذَكرَ أَنه قد جُمعَ جَمْعَ رُومِي ، فقيل : خُعْفُ ، وأَنْشَدَ للشَّاعِرِ :

\* جُعْفٌ بِنَجْرَانَ تَجُرُّ الْقَنَا (٢) \* قلتُ : أَعْقَبَ جُعْفِي قِن وَلَدَيْه :

<sup>(</sup>١) العيناب.

<sup>(</sup>۱) شرح دیوانه ۹۹، واللسان، والصحاح، و السحاح، و العباب وفیه « سم الله عاف . . . ه

<sup>(</sup>٢) في السان ، وعجسره : ليس بها جُعُفيسيٌّ بالمُشْرِع ِ

مَرَّانُ وصُرَيْمٌ ، فمِن وَلَد مَرَّانَ : جـابرُ ابنُ يزيد الفَقِيدةُ ، ومن صُرَيْم : عُبَيْدُ اللهِ بن الحَذَّاءِ ،والْفَاتِكُ ،وغيرُهما .

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ . (الْجُعْفِـــيُّ في قَوْلِ) ابنِ أَحْمَرَ (الْبَاهِلِيِّ):

\* وبَدنَّ الرَّخَاخِيلَ جُعْفِيُّهُ الرَّخَاخِيلَ

هو (السَّاقِــي) ، قال : والرَّخَاخِيلُ : أَنْبِذَةُ التَّمْرِ ، كذا في العُبَابِ.

[] وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه:

الجُعْفَةُ ، بالضَّمِّ : مَوْضِعٌ . والمَجْعُــوفُ ، والمُنْجَعِـفُ : المَصْـرُوعُ .

والمَجْعَفُ: مَوْضِعُهُ.

# [ ج ف ف ] \*

(الْجَـفُ والْجَفَّةُ)، بفَتْحِهما، (ويُضَمَّانِ)، واقْتَصَـرَ الجَوْهَرِيُّ علَى الجَفَّةِ ، بالفَتْحِ ، والجُفِّ، بالضَّمَّ ، وقالَ الصَّاعَانِيُّ : الجُفَّةُ ، بالضَّمِّ : قليلــةٌ : (جَمَاعَةُ النَّــاسِ، أَو العَــدَدُ

الْكَثِيرُ) منهم ، (و) يُقَسال: دُعِيتُ في جَفَّةِ الناسِ ، و(جَاءُوا جَفَّةً واحِدَةً): أي (جُمْلَةً وجَمِيعاً) ، قال البِكِسَائِكُ : الجَفَّةُ ، والضَّفَّةُ ، والقَمَّـةُ : جماعةُ القــوم ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ شاهدًا على الجُفِّ ، بالضَّمِّ ، قَــوْلَ النَّابِغَةِ يُخَاطِب عمرَو بنَ هِنْــد المَلِكَ :

مَنْ مُبْلِيغٌ عَمْـرَو بِنَ هِنْد آيَــةً ومِنَ النَّصِيحَةِ كَثْرَةُ الْإِنْدَار لاَ أَعْرِفَنَّكَ عَدارضاً لِرِمَاحِنَا في جُفِّ تَغْلِبَ وَارِدِي الْأَمْرَارِ (١)

يعنى : جَمَاعَتُهم :

قال : وكان أبو عُبَيْدَةَ يَرُويهِ «في جُنفُ ثَعْلَبَ » قال: يُريدُ تُعْلَبَةُ بِنَ عَوْفِ بِن سَعْدِ بِن ذُبْيَانَ ، قال ابن سيده : وَرَوَاهُ الكوفيُّون : ﴿ فِي جَوْفِ ثُعْلَبَ ﴾ (٢) ،

في الجزيرة ، وثعلبة في الحجاز .

<sup>(</sup>١) العباب وروايته « الرَّخاضيل » وقال محققه: الضاد هو الصواب ، كما نص ابن عباد في المحيط .

<sup>(</sup>١) ديرانه ( صنعة ابن السكيت ) ١٢٨ ، والسان ، والصحاح ، ومادة ﴿ مرز ﴾ قيها ، وأنعباب ، والجمهـرة ١/٣٥ وعجزه في المقايبس ١/٤١٦ . (٢) في اللسان : « في جَوْف تَعْلد ب » ولفظ ابن دريد في الجمهرة ٧/١، ورُوى الكوفيون « في جف تغلب » وهذا خطأ ؛ لأن تغلب

قال : وقسال ابنُ دُرَيْد : هٰذا خَطَأً .

(وجَفُّوا أَمْوَالَهُمْ) ، أَى : (جَمَعُوهَا ، وَخَمَعُوهَا ، وَخَمَعُوهَا ، وَخَمَعُوهَا ، وَخَمَعُوا السَّاعَ اللَّمُوالِ الأَبَاعِ سِرَ

(وجَفَــةُ الْمَوْكِـبِ : هَــزِيــزُهُ ، كَجَفْجَفَتِه) كما في اللَّسَانِ

وقدال ابنُ دُرَيْدِ: سَمِعْتُ جَفْجَفَةَ المَوْكِبِ : إِذَا سَمِعْتَ حَفِيْفُهُم قَدَى المَوْكِبِ : إِذَا سَمِعْتَ حَفِيْفُهُم قَدَى السَّيْرِ .

[(وبالضَّمِّ: الدَّلُوُ الْعَظِيمَةُ ((ولانَفَلَ فَلَ فَسِي غَنِيمَةً حـتى تُقَسَّمَ جُفَّةً) : أَى على خُفَّتِه اللَّهَا ، ويُرْوَى : ((على جُفَّتِه اللَّهَ) أَى على جُفَّتِه اللَّهَ عَلَى جُمَاعةِ الجَيْشِ أَوَّلاً)] (١)

(والجُفْ، بِالضَّمِ : وعَاءُ الطَّلْعِ)، كما في الصَّحاح وحَصَّ بعضُهم، فقال : هو غِدَّاءُ الطَّاعِ بعضُهم، فقال : هو غِدَّاءُ الطَّاعِ إذا جَفَّ، (أو) هو (قِيقاءً الطَّاءُ)، قال اللَّيْتُ : (وهو الْغِشَاءُ) اللذي قال اللَّيْتُ : (وهو الْغِشَاءُ) اللذي (يحكُونُ مع الْولِيعِ)، وأَنشَدَ في صِفة ثَغْرِ امْرَأَة :

وتَبْسِمُ عَنْ نَيِّرِ كَالْوَلِيدِ الْمُولِيدِ الْمُعَالَةُ الْجُفُوفَا (١)

الوَلِيعُ : الطَّلْعُ ، والرُّقَاةُ : الذين يَرْقَوْنَ إِلَى النَّخْلِ .

وقال أبسو عمسوو ﴿ جُفُّ وجُسِّ الْحَدِيسَ : لوعَاءِ الطَّلْعِ ، وفسى الحَدِيسَ : «جُعِلَ سِحْرُهُ فسى جُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ ، ودُفِسَ تَحْتَ رَاعُوفَةِ الْبِثْرِ » رَوَاهُ أَبِنُ دُرَيْدٍ بِإِضَافَةِ طَلْعَةٍ إِلَى ذَكَرٍ ونَحْوِهِ (٢).

وقدال أبو عُبَيْد : جُفُّ الطَّلْعَةِ : وَعَاوُّهَا السَّلْعَةِ : وَعَاوُّهَا الدِّي تَدِكُونُ فَيه ، والجَمْعُ الجُفُوفُ ، ويُرْوَى «في جُبِّ » بالبَاء ، وقد ذُكِر هناك ، وفيى «طبب » .

(و) الجُفُّ: (الوعاءُ مِن الْجُلُودِ لا يُوكَى) ، أَى لا يُشَدُّ ، وبه فُسِّرَ حديثُ أَبهى سَعِيد ، وقد شُئُل عن حديثُ أَبهى سَعِيد ، وقد شُئُل عن النَّبيذ في الْجُفُّ ، فقال : أَخْبَثُ وأَخْبَثُ وأَخْبَثُ .

(و) جُفَّ: (جَدُّ الْإِخْشِيدِ مُحَمَّدِ بنِ طُغُــجَ) الفُرْغَانِـيِّ ، أَمِيــدِ مِصْرَ ،

<sup>(</sup>١) سقط هذا من مطبوع التاج ، وزدماه من القاموس ، وفي جاشية مطبوع التاج إشارة إلى هذه الزيادة في المن .

<sup>(</sup>١) اللمان ، ومادة ( ولع ) والعباب .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : « أو تحوه » .

أَوْرَدَه هنا تَبَعا للصَّاعَانِي ، قال شيخُنَا : ذكر هذا اللَّفْظ ، أَى طُغُج ، شيخُنَا : ذكر هذا اللَّفْظ ، أَى طُغُج ، هنا اسْتِطْرَادًا ، ولم يذْكُرْهُ في الجِيم ، وضَبَطَه البُخَارِيُّ في تاريخ المدينة ، بضَمِّ الغَيْنِ المُعْجَمة وإسْكَانِهَا انْظُر تَمَامَهُ . انتهى .

قلت : وكذا الإخشيد ، فإنه لم محمد يتعرّض له أيضا ، وهو لقب محمد المذكور ، وقد ضبط بالكشر (۱) والذّال مُعْجَمَة ، وإليه نُسِب كَافُور الإخشيدي ، مَمْ دُوح المُتنبِي ، الإخشيدي ، مَمْ دُوح المُتنبِي ، أَحَد أَمْرَاءِ مِصر ، مشهور كسيده ، وأي الإخشيد عن عَمّه بَدْر بن جُف ، وأمّا طُغُج ، فقد ضبطه أهل المعرفة بضم العين والطاء وتشديد الجيم ، بضم العين والطاء وتشديد الجيم ، وهي كلمة تُرْكِية .

(و) الجُفُّ: (الشَّنُّ الْبَالِــى يُقْطَعُ مِن نِصْفِهِ) ، كذا نَصُّ العَيْنِ ، وفي الصِّحـاح: مِـن نِصْفِهَـا (فيُجْعَـلُ كالدَّلْوِ) ، قال اللَّيْثُ : (و) ربما كان الجُفُّ مِن (أَصْل النَّخْلَةِ يُنْقَرُ) ، وقال

أَبُو عُبَيْد : الجُفُّ شَيْء يُنْقَرُ مِنْ الْأَعْرَابِيِّ : جُذُوع النَّخْلِ ، وقال ابن الأَعْرَابِيِّ : الجُفُّ : الوَطْبِ الخَلَقَ ، وقال الجُفُّ : وقال الجُفُّ : قِرْبَة تُقْطَع القُتَيْبِيُّ : الجُفُّ : قِرْبَة تُقْطَع عند يَدَيْها ويُنْبَذُ فيها ، وقال التَّعَلَ وَرَبَة ، وقال الرَّاحِنُ : نِصْفَ قِرْبَة ، وقال الرَّاحِنُ : نِصْفَ قِرْبَة ، تَقْطَع وَلَنَ الجُفُّ : نِصْفَ قِرْبَة ، الجُفُّ : نِصْفَ قِرْبَة ، وقال الرَّاحِز : الجُفُّ : نِصْفَ قَرْبَة ، وقال الرَّاحِز : قال الرَّاحِز :

\* رُبَّ عَجُوزِ رَأْسُهَا كَالْقُفَّهُ \* \* تَحْمِلُ جُفَّاً مَعَهَا هِرْشَفَهُ (١) \*

الهِرْشَفَّةُ: خـرْقَةٌ يُنَشَّفُ بهـ اللاءُ مِن الأَرْضِ.

وقال غيرُه: الجُفّ: شيءُ من جُلودِ الإبلِ ، كالإناء أو كالدَّلو ، يُؤْخَذُ في الإبلِ ، كالإناء أو كالدَّلو ، يُؤْخَذُ في فيسه ماءُ السَّماء ، يسمعُ نِصف قرْبَة ، أو نحوَه ، (و) الجُفْ أيضاً: (الشَّيْخُ الْكَبِيسرُ) ، على التَّشبيسه بِالشَّنِ البَالِمي ، عن الهَجَرِيّ ، كما في اللَّسَانِ ، ونَقَلَهُ الصَّاعَانِيَّ عن ابن عن البَيْد.

<sup>(</sup>١) في هامش مطبوع التاج : «قوله : والذال معجمة . كذا في النــخ التي بأيدينــــا ا هـ» .

<sup>(</sup>۱) اللسان ، ومادة (قفف) ومادة (هرشف) والصحاح ، ومادة (هرشف) والعباب وفيه «كالكفــــة » والجمهرة ۳/۱ .

قال ابنُ عَبَّادٍ : (و) الجُفُّ أَيْضاً: (السُّدُّ الذي تَرَاهُ بَيْنَكَ وبين الْقِبْلَةِ)

قال ( وكُلُّ ) شيءِ (خَاوٍ مَا فَسَى جَوْفِهِ شَیْءٌ كَالْجَوْزَةِ وَالْمَغْدَةِ ) : جُفُّ .

قال: (و) يُقَال: (هُوَ جُفُّ مَال): أَى (مُو جُفُّ مَال): أَى (مُصْلِحُهُ)، أَى: عَارِفٌ برَعْيَتِه، يَجْمَعُه فَى وَقْتِهِ عَلَى المَرْعَى.

(و) في الصِّحاح: (الْجُفَّانِ: بَكْرٌ وتَمِيمٌ) قال حُمَيْدُ بنُ ثَوْرٍ الْهِلالِكِ،

\* مَا فَتِتَتْ مُرَّاقُ أَهْلِ الْمِصْرَيْلِ نْ \* \* سَقْطَ عُمَانَ ولُصُوصَ الْجُفَيَّنُ (١) \*

وقال ابنُ بَرِّيٌّ والصَّاغَاتِيُّ : الرَّجَزُ لحُميدِ الْأَرْقَطِ ، والرِّوايَةُ « لَمَقْطَى عُمَانَ » وقال أبو مَيْمُونِ العِجْلِيْ

\* قُدْنَا إِلَى الشَّأْمِ جِيَادَ الْمِصْرَيْنُ \* \* فَدْنَا إِلَى الشَّأْمِ جِيَادَ الْمِصْرَيْنُ \* \* \* وَنْ قَيْسِ عَيْلَانَ وَخَيْلِ الْجُفَيَّنُ (٢ \* \*

(۱) ليس في ديوان حميه بن ثور ، وهو في اللمان ، ومادة ( مرق ) وفي ومادة ( مرق ) وفي العباب . :

« سمية عُطّى عُمُمان ، . . . »

ونسبه إلى حُميد الأرقط ، ونسب إليه أيضاً في اللسان والصحاح ( مرق ) .

(٢) اللمان ، والصحاح ، والعياب .

وفى حديث عُمر رضى الله عنه . «كيف يصلك أمر بكد جُلُّ أهله هذان الجُفّان » وفى حديث عُثمان رضى الله عنه : «ما كُنْتُ لأَدَعَ المسلمين الله عنه : «ما كُنْتُ لأَدَعَ المسلمين بين جُفّين ، يضرب بعضهم رقاب بعضهم رقاب بعضهم وقاب بعضهم وقاب بعضهم وقاب الجُفّين الجُفّين : «الْجَفّاء في هذين الجُفّين : ربيعة ، ومُضر » وأصل معنى الجُفّ : ربيعة ، ومُضر » والجماعة مِن الناس ، العَدَدُ الكثير ، والجماعة مِن الناس ، كما سَبق .

(وجُفَافُ الطَّيْرِ ، كَغُرَابِ : عِ لِأَسَدِ ، وَحَنْظُلَةً ، وَاسِعَةً فيها أَمَاكُنُ كَثِيرَةً الطَّيْرِ ) ، هـ كذا فــى سائر النَّسَخ ، الطَّيْرِ ) ، هـ كذا فــى سائر النَّسَخ ، وصوابه - بعد قوله مَوْضِع - : وأَرْضُ لِأَسَد ، إلَى آخِرِه ، كما في العُبَابِ وغَيْرِهِ ، ونصه : جُفَافُ الطَّيْرِ : مَوْضِع ، وقال السَّكْرِي : أَرْضُ لأَسَد وحَنْظَلَة ، وقال السَّكْرِي : أَرْضُ لأَسَد وحَنْظَلَة ، فيها أَماكِنُ يـكونُ فيها الطَّيْر ، وأَسْد وأَنشد السَّكْرِي لجَرِير :

فَمَا أَبْصَرَ النَّارَ السَّى وَضَحَتْ لَهُ وَرَاءَ جُفَافِ الطَّيْرِ إِلاَّ تَمَارِيَا (١)

<sup>(</sup>۱) ديوانه/۲۰۲ ، واللسان ، والصحاح ، والعباب ، والمقاييس ۱ /۲۱۶ ومعجم البلدان (جفاف الطبر).

(ويُقَال بِالْحَاءِ المُهْمَلَةِ المَكْسُورَةِ) ، قال الصَّاغَانِكِيّ : وهْكَذَا كَانَ يَرْوِيكِ قَال الصَّاغَانِكِيّ : وهْكَذَا كَانَ يَرْوِيكِ عُمَارَةُ بِنُ عَقِيلِ بِنِ بِلالِ بِنِ جَرِيرٍ ، ويقول : هُذه أَمَاكِنُ تُسَمَّى الْأَجِفَّةُ ، فاختارَ منها مَكاناً ، فسَمّاه جُفَافاً .

قلت : وقرأت في مُخْتَصَر المُعْجَمِ (١) : جُفَافٌ ، بضَمِّ الجِمِ : صُقْعٌ مِن بِلادِ بنى أَسَدٍ ، والتَّعْلَبِيَّةُ منه (٢) ، وماءً أيضاً لبَنِي جَعْفَرِ ابن كِلابٍ في دِيَارِهِم .

(والْجُفَافُ أَيضًا : مَا جَفَّ مِن الشَّيْءِ الذِي تُجَفِّفُهُ) ، تَقُولُ : اعْزِلْ جُفَافَهُ مِن رَطْبِهِ .

(و) الجُفَافَةُ (بِهَاءِ: مَا يَنْتَثِرُ مِنَ الْحَشِيشِ وَالْقَتِّ)، نَقَلَه الجَوْهَرِيّ، وَلَحْوه . زاد غيرُه: ونَحْوه .

(و) الجَفِيدفُ ، (كأَمِيرِ : ما يَبِسَ مِن النَّبْدِ ) ، قدال ما يَبِسَ مِن النَّبْدِ ) ، قدال الأَصْمَعِينَ : يُقَال : الإبِلُ فيما شَاءَتْ مِن جَفِيفٍ وَقَفِيفٍ ، كذا في

الصّحاح ، وقال غيرُه : الجَفِيفُ ما يَبِسَ مِن أَحْرَارِ البُقُولِ ، وقيل : هـو ما ضَمَّتْ منه الرِّيكُ ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّى لِلرَّاجِزِ :

\* يُثْرِى بِــهِ الْقَرْمَلَ والْجَفِيفَــا \* \* وَعَنْكَثَــاً مُلْتَبِساً مَصْيُوفَــا (١) \*

(وجَفَفْت ياثَوْبُ ، كَدَبَبْت ، تَجِفُ كَتَدِبُ ) بالكَسْرَة ، (و) تَجَفُ ، مثل (تَعَضُّ) أَى : بَالْفَتْح ، لُغَةً في الكَسْرِ حكاهَا أَبو زيْد ، وَرَدَّهَا الْحَيَّائِينَ ، كما في الصَّحاح ِ والعُبَاب .

قلتُ : الذي في نُوادِرِ أَبِسِي زَيْد : جَفَفُتُ الشَّيْءَ إِلَّ أَجُفُّهُ جَفَّا : جَمَعْتُهُ (٢) انْتَهَى ، فَتَأَمَّلُ .

(و) جَفِفْتَ تَجَفَّ ، (كَبَشِشْتَ تَجَفَّ ، (كَبَشِشْتَ تَجَفَّ ، (كَبَشِشْتَ تَجَفَّ ، الماضى وَنَتَجْهَا في المضارع ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِكُ

<sup>(</sup>١) يمنى مراصد الاطلاع ، وهو مختصر معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (صقع من بلاد بنى أسيد والتقليبة منه) والتصويب عن مراصد الاطلاع ومعجم البلدان.

<sup>(</sup>۱) السان ، وأيضاً ، مادة ( منكث ) برواية : وعَنْكُذُنّاً مُلْتَبِيدًا ...

<sup>(</sup>٢) لفظه في النوادر ٢٣٧ : « ويقال : حَفَفَتُ الشَّــيَّى مَا فَأَنَا أَجُفَفُهُ جَفَـا : إذا جَمعته إلىك آه .

(جُفُوفاً، وجَفَافاً، كسَحَاب)، هَكَذا في سائس النَّسَخ، وقد عكس في سائس النَّسَخ، وقد عكس المُصنَفُ فَاعِدَتَه حيثُ ضَبطَ ما هُو مَضْبُوطُ حُكْماً، وأَطْلَقَ ما يُحْتَاجُ مَضْبُوطُ حُكْماً، وأَطْلَقَ ما يُحْتَاجُ مَضْبُوطُ حُكْماً ، وأَطْلَقَ ما يُحْتَاجُ إليه في الضَّبْط، فلو قال جَفَافاً وجُفُوفاً بالضَّمِّ، لأَصابَ ، ثم إنَّ الجَوْهُوفاً بالضَّمِّ، لأَصابَ ، ثم إنَّ الجَوْهُرِيَّ ، والصَّاغَانِي ، ذكرا الجَوْهُريْنِ المذكوريْن لِجَفَّ يَجِفُ ، لأَعلما المَصْدَريْنِ المذكوريْن لِجَفَّ يَجِفُ ، لأَي كلب يَعلما المُصنَف جعلهما للبَابيْن ، وتقدَم عن نص النَّوادِر لأَيِي لِلبَابيْن ، وتقدَم عن نص النَّوادِر لأَيِي زيدٍ ، أنَّ مصدر جَفَّ يَجِفُ عنادَه : والمُصنَف عنادَه : الجَفُّ ، لا غير ، ففي كلام المُصنَف نظرٌ لا يَحْفَى .

(والْجَفْجَ فُ : الأَرْضُ المُرْاتَفِعَةُ لَيْسَتْ بِالْغَلِيظَةِ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ عِن النَّصَمَعِ فَي هَكذا ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِيِّ فَي النَّرِيِّ النَّرِيِّ النَّرِيِّ النَّرِيِّ النَّرِيِّ النَّرِيِّ النَّرِيِّ النَّرِيِّ النَّرِيِّ النَّالِيَّ النَّالِ النَّ النَّالِ النَّلِ النَّالِيَّ النَّالِ النَّ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِيلُ النَّالِ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالِ النَّالَةُ النَّالِ النَّالَ النَّالِ النَّالَ النَّذَا الْمُشْلُدُ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالَ النَّالَ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالَ النَّالَ النَّ النَّالِ النَّالَ النَّالِ النَّالِ النَّالَ النَّالِ الْمَالِيَ الْمَالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمَالَ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي عَلَيْمِ الْمِلْمِ الْمَالِي الْمَالِيَّ الْمَالِي الْمَالْمَالِي الْمَالِي الْمَال

والذي رُوِيَ عن الأَصْمَعِلَيِّ مَا نَصَّه: الجُلِفُ: الأَرْضُ المُرْتَفِعَةُ ، وليسَتْ بالْغَلِيظَةِ ولا اللَّيِّنَةِ ، فتَأَمَّلْ ذَلِكَ.

(و) الجَفْجَفُ : ( الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ ) تُيْبِسُ كلَّ ما مَرَّتْ عليــه !

( و ) والجَفْجَفُ : ( الْقَاعُ المُسْتَدِيرُ الْوَاسِعُ ) ، وأَنْشَدَ فَــى اللِّسَانِ :

\* يَطُوِى الْفَيَافِي جَفْجَفًا فَجَفْجَفًا (١) \*

قلت: الرَّجَزُ للعَجَّاجِ ، والرِّوايَةُ:

\*فَى مَهْمَه يُنْبِى نَطَاهُ الْعُسَّفَا \* الْعُسَّفَا \* الْعُسَّفَا (٢) \* \* مَعْقِ المَطَالِي جَفْجَفاً فَجَفْجَفاً فَجَفْجَفاً (٢) \*

(و) الجَفْجَسفُ : (الْوَهْلَاتُهُ مِسنَ الْأَرْضِ) ، وفسى التَّهْذِيب في تَرْجَمةِ الْأَرْضِ ) ، وفسى التَّهْذِيب في تَرْجَمةِ « ج ع ع » ، قال إسحاقُ بنُ الفَرَج : سَمِعْتُ (٣) أَبِا الرَّبِيلِ البَكْرِيَّ يقولَ : العَجْمَلِ ، والجَفْجَفُ مِسنَ الأَرْضِ : المُتَطَامِنُ ، وذلِك أَنَّ الماءَ يتَجَفْجَفُ اللهُ فيه فيه وه ، أَي : يلومُ ، قال : وأردْتُه فيه فيه فيقومُ ، أَي : يلومُ ، قال : وأردْتُه على يتَجَعْجَعُ (٤) ، فلم يقلها في الماء . على يتَجَعْجَعُ (٤) ، فلم يقلها في الماء . قلتُ : وقال ابنُ دُرَيْد : الجَفْجَفُ اسْماً قلله أَيْنَ الأَرْضَ ، جَعَلَهُ اسْماً هو : الغِلَظُ مِن الأَرْضَ ، جَعَلَهُ اسْماً اللهُ أَيْنَ المَا أَيْنَ

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>١) اللمان.

<sup>(</sup>٢) ديوانه /٨٣ ، فيما ينسب إليه ، والعباب .

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج : « سمت » ، و التصويب عن اللسان .

<sup>(</sup>٤) أى أراده على أن يقولها ، كما جا. في اللهذيب ٢ /٣٩ ؛ و ٧٠ .

لِلْعَرضِ ؛ إِلا أَنْ يَعْنِيَ بِالْغِلَظِ الْغَلِيظَ ، كَمَا فُسْرِه غِيرُه ، فهو (ضِـــدُّ) .

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ: الجَفْجَفُ: (المِهْذَارُ).

(و) قـــال غيــرُه: (جَفَاجِفُكَ: هَيْثَتُكَ ولِبَاسُكَ).

(والتُّجْفَافُ ، بالـكَسْرِ (١) : آلَةً لِلْحَرْبِ) مِن حَدِيــد وغَيْرِه ، (يُلْبَسُهُ الْفَرَسُ) وعليه اقْتَصَرَ الجَوْهَريّ ، (و) قد يَلْبَسُهُ (الْإِنْسَانُ) أَيضًا (لِيَقِيَــهُ فــى الْحَــرْب)، والجمـع التَّجَافِيفُ، ومنه حديثُ أبي موسى: « كَانَ علَى تَجَافِيفِهِ اللِّيبَاجُ » ذَهَبُوا فيه إلى معنَى الجُفُوف والصَّلابة ، قال ابن سيده: ولولا ذلك لَوَجَبَ القضاءُ على تَائهَا بِأَنها أَصْلٌ ، لأَنَّهَا بإِزاءِ قَاف قِرْطَاس، قال ابنُ جِنِّي: سألتُ أبا على عن تِجْفَاف ، أتاؤُهُ للْإِلْحِاقِ ببابِ قِرْطَاسِ ؟ فقال: نعم ، واحْتَسجَّ في ذٰلك بما انْضَافَ إليها مِن زِيادة الألفِ معها انتهى .

وفى الحديث: «أَعِدْ لِلْفَقْرِ تِجْفَافاً»، قال ابنُ الْأَثِيرِ: التَّجْفَافُ ما جُلِّلَ بِهِ الفَرَسُ مِنْ سِلاَحٍ و آلَـة تَقِيهِ الْجِرَاحَ.

(وجَفَّفَ الْفَرَسَ : أَلْبَسَهُ إِيَّاهُ) ، نَقَلَهُ الْجَوْهَرِئُ ، ومنه حديثُ الحُدَيْبِيَةِ : الجَوْهَرِئُ ، ومنه حديثُ الحُدَيْبِيَةِ : نَا يَقُودَه إلى رَسُولِ الله صلَّى اللهُ على قَرَسِ مُجَفَفَ ، أَى : عليه وسلَّم على فَرَسِ مُجَفَف ، أَى : عليه تِجْفَاف .

(و) قال اللَّيْثُ: التَّجْفَافُ، (بالفَتْحِ : التَّجْفِيفِ) وقد جَفَّفْتُه تَجْفِيفًا .

(وتَجَفْجَفَ الطَّائِرُ: انْتَفَشَ، أَو تَجَفْجَفَ: (تَحَرَّكَ فَـوْقَ الْبَيْضَـةِ، وَأَلْبَسَهَا جَنَاحَيْهِ) وبـه فُسِّرَ قَوْلُ ابنِ مُقْبِلٍ:

كَبَيْضَةِ أَدْحِىً تَجَفْجَفَ فَوْقَهَا هِجَفَّ حَدَاهُ الْقَطْرُ واللَّيْلُ كَانِعُ (١) هِجَفَّ حَدَاهُ الْقَطْرُ واللَّيْلُ كَانِعُ (١) كذا في العُبَابِ ، وفي اللِّسَان : ( تَجَفَّفَ فَوْقَهَا » .

<sup>(</sup>١) في اللسان ضبطه ضبط قلم بالفتح أيضاً .

<sup>(</sup>١) ليس في ديوانه ، و هو منسوب إليه في اللسان و التكاملة والعباب .

(و) تَجَفْجَهُ (الثَّوْبُ) : إِذَا (ابْتَكُ ، ثُمَّ جَهْ ، وفيه نَدَّى) ، فإن يَبِسَ كُلَّ الْيُبْس ، قيل : قد قَفَّ ، قال اللَّيْثُ : والأصلُ تَجَفَّف ، فَأَبْدَلُوا مَكَانَ الْفَاءِ الوسطى فا الفِعْلِ ، كما قالوا : تَبَشْبَشَ أَصلها تَبَشَّشَ ، كذا في الصِّحاحِ . يَعْقُوبُ :

فَقَامَ على قَوائِمَ لَيِّنَاتٍ قُبَيْلَ تَجَفْجُفِ الْوَبَرِ الرَّطِيبِ (١)

قلتُ : هـو لرجل من كُلْبُ بـن وَبَرَةَ ، ثـم من بـنى عُلَيْم ، يُقَـال له : هُرْدانُ بـن عمـرو ، وأولُه –على ما أَنْشَدَه أبـو الوَفَاءِ الأَعْرَابِيِّ – :

لَمَلَّ بُكَيْرةً لَقِحَتْ عِراضِاً لِقَرْع مَجَنَّع نَاجٍ نَجِيبِ لِقَرْع مَجَنَّع نَاجٍ نَجِيبِ مَكَنَّ مَكَنْ مَكُنْ مُكَنْ مَكُنْ مُكْتَامُ مُكَنْ مَكُنْ مُكَنْ مُكَنْ مُكَنْ مَكُنْ مُكُنْ مُكَنْ مُكَنْ مُكَنْ مِكُنْ مُكَنْ مُكَنْ مِكُنْ مُكَنْ مُكْتَعْ مُكَنْ مُكَانِ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكِنْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكِنْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكُلِقُ مُكْتَعْ مُكْتُعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتُعُمْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتُعُ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكْتَعْ مُكَتْعُ مُكْتِعُ مُكْتُعُ مُكْتُعُ مُكِمْ مُكْتَعْ مُكْتُعُ مُكْتُعُ مُكْتُعُ

(و) قدال ابن دُرَيْد : سَمِعْتُ (جَفْجَفَدة الْمَوْكِب) : إذا سَمِعْتَ (جَفْجَفَدة الْمَوْكِب) : إذا سَمِعْتَ (حَفِيفهُمْ فَي السَّيْرِ) ، وهذا قد تقد تقدم للمُصَنِّفِ في أوَّل المادَّة ، وفَسَرَه بالهَزِيدِ ، وهذو والحَفِيدَ فُ واحِدٌ ، فهذو تَكْرَارُ .

(وجَفْجَفَ : حَبَسَ) ، في العُبَابِ : جَفْجَفَ القَسومَ : حَبَسَهم ، والذي في التَّهْذِيبِ : جَعْجَعَ بِالْمَاشِيَةِ ، وجَفْجَفَهَا : إذا حَبَسَهَا .

(و) جَفْجَسفَ الشَّنَى وَ إليهِ : (جَمَعَ) كما في العُبَابِ ، وفي اللِّسَانِ : الجَفْجَفَةُ : جَمْلُعُ الأَباعِرُ بَعْضِها إِلَى بَعْضِ .

(و) جَفْجَفَ : (رَدَّ إِيلَهُ بِالْعَجَلَةِ ، مَخَافَةَ الْغَارَةِ) ، قال ابنُ دُرَيْد : (و) جَفْجَفَ (النَّعَم : سَاقَهُ بِعُنْفُ حَتَى جَفْجَفَ (النَّعَم : سَاقَهُ بِعُنْفُ حَتَى رَكِبَ بَعْضُهُ بَعْضًا ) ، وهمو بعينيه الذي قاله ابنُ دُرَيْد ، فإنَّ المَآلَ واحدٌ ، ففيه إطَالَةٌ مِن غيسرِ فائِدَة ، فتَأَمَّلُ . ففيه إطَالَةٌ مِن غيسرِ فائِدَة ، فتَأَمَّلُ . (اجْتَفَ ما في (و) قال ابنُ عَبَّادٍ : (اجْتَفَ ما في

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح والمخصص ٩ /١٦٠.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في السان ، والأول في المساح والعباب وإصلاح المنطق ٢٠٠ ، ٤١١ .

الْإِناءِ): أَى (أَتَى عليه)، أَى: شَرِبَهُ كُلَّه، وكذلِك اشْتَفَّ.

[] وممّا يُسْتَدُركُ عليه :

المُجَفَّفُ ، كَمُعَظَّم : الضَّرْعُ الدَّعَرَابِيِّ : النَّرْعُ الدَّي كَالْجُفِّ، أَنْشَدَ ابنُ الْأَعْرَابِيِّ :

\* إِبْلُ أَبِسَى الْحَبْحَابِ إِبْلٌ تُعْرَفُ \*

\* يَزِينُهَا مُجَفَّفٌ مُوقَّفُ " (١) \*

والمُوَقَّفُ : الذي بــه آثارُ الصِّرارِ .

وجُفُّ الشُّيءِ ، بالضَّمِّ : شَخْصُــهُ .

والجَفْجَفَةُ: صوتُ الثَّوْبِ الجَديد، وحَرَكَةُ القِرْطَاسِ، وكَذَٰلِكَ الخَفْخَفَةُ، ولا تكون الخَفْخَفَةُ إِلاَّ بعدَ الجَفْجَفَةِ.

والْجَفُفُ، مُحَرَّكةً: الغَلِيظُ اليابِسُ مِن الأَرْضِ.

والْجُفُّ مِن الأَرْضِ: مثلُ القُفِّ.

وقال ابن الأَعْرَابِيِّ الضَّفَفُ: القِلْبَةُ ، والْجَفَفُ: الحاجةُ ، وقال الأَصْمَعِيُّ: أَصابَهِم مِن العَيْشِ الأَصْمَعِيُّ: أَصابَهِم مِن العَيْشِ ضَفَفٌ وجَفَفٌ وشَظَفٌ ، كلُّ هٰذا

(١) السان ومادة (وقف) ، وسيأتي أيضًا في (وقف).

مِن شِدَّةِ العَيْشِ، وما رُئِسَ عليه ضَفَفٌ، ولا جَفَفُ : أَى أَثَرُ حاجَةٍ.

ووُلِكَ لِلإِنْسَانِ عَلَى جَفَفٍ: أَى عَلَى حَاجةِ إِليه .

ومِن المَجَاز: فلأنُّ لا يَجِفُّ لِبْدُه: إذا لم يَفْتُرُ عن سَعْيِهِ .

ويُقَال: الْبَسْ لِلْفَقْرِ تِجْفَافاً: أَى اسْتَعِدَّ له .

#### [ ج ل ف ] \*

(جَلَفَ اللهُ ، أَى الشَّى ، يَجْلُفُ ، وَجَلَفُ ، عَلَفْ ، جَلْف ، مِن حَدِّ نَصَر : (قَشَرَهُ): يُقَالُ : جَلَفَ الطِّينَ عن رَأْسِ الدَّنِّ ، يُقَالُ : جَلَفَ الطِّينَ عن رَأْسِ الدَّنِّ ، نَقَلَ الجَوْهَرِيّ ، (فهو جَلِيفٌ ، نقلُ الجَوْهَرِيّ ، (فهو جَلِيفٌ ، وقيل : ومَجْلُوفٌ ، أَى : مَقْشُورٌ ، وقيل : الجَلْفُ : قَشْرُ الجِلْدِ مع شيء مِن النَّحْمِ .

(و) جَلَفَـهُ جَلْفـاً: (جَرَفَـهُ)، وقيل: الجَلْفُ: أَجْفَى مِــن الجَرْفِ، وأَشَدُّ اسْتِثْصالاً.

(و) جَلَفَهُ (بِالسَّيْفِ: ضَرَبَهُ) به،

(كَاحْتَلَفَهُ).

وفى الأَسَاسِ: بَضَعَ لَحْمَه بَضْعاً (١). (و) جَلَه فَ الشيء: (قَلَعَهُ، واسْتَأْصَلَهُ)، نَقَلَهُ الجَوْهَ رَيُّ،

(والْجَالِفَةُ : الشَّجَّةُ) الـتى (تَقْشِرُ الْجَلْدَ بِاللَّحْمِ ) ، وفي الصِّحاحِ : مع اللَّحْمِ .

قال: (والطَّعْنَةُ) الجَالِفَةُ: التي (لم تَصِـلْ) إِلَى (الْجَوْفِ)، وهـي خِلافُ الْجَائِفَة.

قال: (و) الْجَالِفَةُ: (السَّنَةُ) السَّى (تَذْهَبُ بِالأَمْوَالِ) ، زادَ في اللِّسَانِ: وهي الشَّيانِ: وهي الشَّيدِيدَةُ ، (كَالْجَلِيفَةِ) ، كَسَفِينَة ، وهي عَامٌ في كلِّ آفَة مِن الشَّيدِية المُمَالِ ، والجَمْعُ: الْآفاتِ المُدْهِبَة لِلْمَالِ ، والجَمْعُ: الْجَلاَثِفُ ، وفي الصِّحاحِ: يُقَالُ: أَصَابَتُهُم جَلِيفَةُ عَظِيمَةً : إِذَا اجْتَلَفَتْ أَمُوالَهُم ، وهم قَوْمٌ مُجْتَلَفُونَ .

(والجِلْفُ ، بِالْكَسْرِ : اللَّجُلُ

الصَّحاحِ: قَوْلُهم: أَعْرَابِي جِلْفُ، أَعْرَابِي جِلْفُ، أَعْرَابِي جِلْفُ، أَعْرَابِي جِلْفُ، أَى جَافَ، وأَصْلُه مِن أُجْلاَفِ الشَّاةِ، وهي المَسْلُوخَةُ بِللا رَأْسِ وَلا قَوَائِمَ ولا بَطْنٍ.

(وقد حَلَفَ ، كَفَرِح ، جَلَف ، وفي المُحْكَم ! الجِلْف : وجَلاَفَة ) ، وفي المُحْكَم ! الجِلْف : الْجَافِي [فسى ] (١) خَلْقِهِ وَخُلْقِه ، شُبّة بجِلْف الشّاةِ ، أَى: أَنَّ جَوْفَهُ هَوَاءُ لا عَقْلَ فيه ، قال سِيبَويْه : الجَمْعُ أَجْلاَف ، هذا : هو الأَكْثَرُ ، لأَنَّ باب فِعْل يُكَسَّرُ علَى هو الأَكْثَرُ ، لأَنَّ باب فِعْل يُكَسَّرُ علَى أَفْعُ ال ، وقد قالوا : أَجْلُفُ ، شَبّهُوهُ أَفْعُ ال ، وقد قالوا : أَجْلُفُ ، شَبّهُوهُ بأَفْعُ ال مَا فَعُ الله م الواحِد كثيرًا ، وأَفْعُ الله م الواحِد كثيرًا ، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِ مَا لِيلْمَ الواحِد كُثِيرًا ، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِ مَا لِيلْمَ الواحِد كثيرًا ،

ولَمْ أَجْلَفْ ولَمْ يُقْصِرْنَ عَنِّى وَلَمْ يُقْصِرُنَ عَنِّى وَلَمْ يُقْصِرُنَ عَنِّى وَلَمْ وَلَمْ أَنِي ال ولككِنْ قَدْ أَنَى لِكِي أَنْ أَرِيعًا (٢) أى : لم أصِرْ جِلْفاً جَافِيًّا .

وفى الحَدِيث: «فَجَاءَهُ رَجُلُ الْمُسْلُوخَةِ بِلْ السَّاةِ المَسْلُوخَةِ الْجِلْفُ: الْأَحْمَقُ ، شُبِّهُ بِالشَّاةِ المَسْلُوخَةِ

<sup>(</sup>١) في الأساس (جلَفْتُهُ بالسيف جلَّفَةً: إذا بَضَعَتَ من لحمه بَضْعَةً».

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان .

رُY) اللسان و العباب.

لِضَعْفِ عَقْلِه ، وإذا كان المالُ لاسِمَنَ له ولا ظَهْرَ ولا بَطْنَ يَحْمِلُ ، قِيلَ : هو كالجِلْف .

(و) فسى المُحْكَم : الجِلْفُ فى كلام العرب : (الدَّنُّ) ، ولم يُحَدَّ علَى أَى حال هو ، وجَمْعُه : جُلُوفُ ، قال عَدِى بنُ زَيْد :

بَيْسَتُ إِلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّا اللْمُعِلِمُ الللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّا اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّا اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُ

(أو) هـو الدن (الفارغ) ، نقله المجَوْهُرِيُّ عـن أَبِي عُبَيْدَةً ، (أَو أَسْفَلُهُ) أَى: الدَّنّ (إِذَا انْكَسَرَ) ، نَقَلَهُ ابنُ سِيدَه ، والصَّاغَانِيُّ .

(و) قال اللَّيْثُ : الجِلْفُ : (فُحَّالُ النَّحْلِ) الذي يُلْقَحُ بِطَلْعِهِ ، وأَنْشَدَ النَّحْلِ) الذي يُلْقَحُ بِطَلْعِهِ ، وأَنْشَدَ أَبُو حَنِيفَةَ :

\* بَهَ ازِرًا لَـم تَتَّخِـنْ مَـآزِرَا \* \* فَهْىَ تُسَامِى حَوْلَ جِلْف جَازِرَا (٢) \* والجَمْعُ : جُلُوفٌ .

(و) الجِلْفُ: (الغَلِيظُ الْيَابِسُ مِن الْخُبْزِ. أو) هو (الخُبْزُ غَيْرُ الْمَأْدُومِ)، الْخُبْزِ. أو) هو (الخُبْزُ غَيْرُ الْمَأْدُومِ)، كالجَشِب ونحوه، وفي حديث عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عنه : «إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ سِوَى جِلْفِ الطَّعَامِ، وظِلِّ ثَوْبٍ، وبَيْتٍ يَسْتُرُ جِلْفِ الطَّعَامِ، وظِلِّ ثَوْبٍ، وبَيْتٍ يَسْتُرُ فَضْلُ »، قال الشاعرُ :

الْقَفْ رُ خَيْرٌ مِن مَبِيت بِتُّـهُ بِجُنُوبِ زَخَّـةَ عِنْدَ آَل ِ مُعَـادِكِ

جَاءُوا بِجِلْفٍ مِنْ شَعِيرٍ يَابِسِ بَيْنِي وبَيْنَ غُلاَمِهِمْ ذِي الْحَارِكِ (١)

(أَو: حَرْفُ الْخُبْزِ)، وبدِ فُسِّ الْحُبْزِ)، وبدِ فُسِّ الحَدِيثُ : «ليسَ لِابْنِ آدَمَ حَتَّ فِيكَ الْحَدِيثُ : «ليسَ لِابْنِ آدَمَ حَتَّ فِيكَ الْحَدِيثُ الْحَصَالِ ، بَيْتُ يُكِنَّهُ ، وثَوْبُ يُوارِى عَوْرَتَهُ : وجِلْفُ لَيُكُبِّذِ والْمَاءُ » (٢) ، وقد ذُكِرَ فدى «جرف ».

قلتُ: ويُرْوَى أيضاً بفَتْحِ الَّلامِ، جَمْعُ جِلْفَةٍ، وهــى الـــكِسْرَةُ.

<sup>(</sup>١) ديوانه/٧٠ ، واللمان ، ومادة ( ظبا ) والعباب .

 <sup>(</sup>۲) اللسان ، ومادة (جزر) .

<sup>(</sup>١) اللسان والعباب، والفائق ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) نص الحديث : « ليس لابسن آدَمَ إلا بَيْتٌ . . . الخ» كما جاء في النهاية، وتقدم في ( جسرف ) ، والمثبست هنا كروايته في العباب .

(و) قال الهَرَوِيُّ: الجِلْفُ فَى حَدِيثِ عُثْمَانَ: (الظَّرْفُ) مِثْلُ الخُرْجِ وَالجُوالِقِ، يُرِيدُ: مَا يُتْرَكُ فَيهُ الخُبْزُ.

(و) قال أبو عمرو: الجِلْفُ: (الْوِعَاءُ) جَمْعُه: جُلُوفٌ.

(و) الجِلْفُ (مِن الْغَنَم : الْمَسْلُوخُ الذِي أُخْرِجَ بَطْنُه) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ الذِي أُخْرِجَ بَطْنُه) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ عَن أَبِي عُبَيْد ، زادَ غيرُه : (وقُطِعَ رَأْسُهُ وقَوَائِمُهُ) ، وقيل : الجِلْفُ : البَدَنُ البَدَنُ البَدَنُ البَدَنُ البَدَنُ البَدَنُ البَدَنُ البَدَنُ البَدَن الرَّاسُ عليه مِن أَيُّ نَوْعِ البَدي لا رَأْسَ عليه مِن أَيُّ نَوْعِ البَدي لا رَأْسَ عليه مِن أَيُّ نَوْعِ كَان ، والجَمْعُ : (١) أَجْلافُ ، وبه شُبِّهُ الْجَافِي والأَحْمَقُ ، وبه شُبِّهُ الْجَافِي والأَحْمَقُ ، وبه شَبِّهُ الْجَافِي والْأَحْمَقُ ، كما تَقَدَد مَ

(و) الجِلْفُ: (طَائِرٌ، م) مَعْرُوفٌ.

(و) الجِلْفُ: (الرِّقُّ بِلِلاَ رَأْسِ ولا قَوَائِمَ)، عن ابنِ الْأَعْرَابِكِيِّ .

(و) الجِلْفَةُ ، (بِهاءِ: الْكِسْرَةُ مِن الْخُبْزِ الْيَابِسِ) العَلِيطِ (الْقَفَارِ) الذِي بِلا أُدْم ، والجمعُ جِلَفُ ، الذِي بِلا أُدْم ، والجمعُ جِلَفُ ، بِكُسْرٍ ففَتْح ، وبه رُوِيَ الحَدِيث المُنَقَدِّمُ .

والجِلْفَةُ: (القطْعَةُ مِنْ كُلِلَّ شَيْءٍ)، نَقَلَهُ الصَّاعَانِي ، والجمعُ: جِلَفُّ.

(و) الجلْفَةُ (مِن الْقَلَمِ : ما بَيْن مَبْرَاهُ إِلَى سِنَّتِهِ ، ويُفْتَحُ ) في هٰذِه ، قال الزَّمَخْشَرِيُّ : سُمِّيتُ بالمَرَّةِ من الجَلْفِ ( ومنه قَوْلُ عبلهِ الحميد ) الكاتب (لِسَلْم بن قُتَيْبَةً) والذي قَرَأْتُ في مِنْهَاجِ الإِصَابَةِ ، لأَبِسَى عَلِيٍّ الزِّفْتَاوِيِّ ، النِّدِي كَتَب عليه المَافظُ بنُّ حُجَرِ العَسْقَلاَنِكِيُّ ، رَحِمَهما الله تعالى ، أنه قال لِرَغْبانَ ، (و) قد (رَآهُ يَكْتُبُ) بِقُلَم قَصِيرِ البُرَايَةِ ، فيَجيءُ خَطُّهُ (رَديًّا: إِن كُنْتَ تُحِبًّأَن تُجَوِّدَ خَطَّكَ)، وفي مِنْهَاجِ الإِصَابَةِ: أَتُرِيدُ أَن يَجُودَ خَطُّكَ ؟ قال: نعم، قال: (فَأَطِلْ جَلْفَتَكَ) أَى : جَلْفَدة قَلَمِكَ ، (وأَسْمِنْهَــا ، وحَرِّفْ قَطَّتَكَ ) ، وفى الْمِنْهَاجِ : وحَسرِّف الْقَطَّةَ (وأَيْمِنْهَا ، قال :) سَلْمٌ ، أَو رَغْبَانُ : (فَفَعَلْتُ) ذَلِكَ ، (فَجادَ خَطِّي) .

أَمَّا طُولٌ الجَلْفَة ، فقال أبسو

<sup>(</sup>١) زاد في اللسان بعده : « من كُلُّ ذلك » .

القاسم : يكونُ مِقْدَارَ عُقْدَةِ الإِبْهَامِ ، وكمَنَاقِيــرِ الحَمَامِ ، وقال عــليُّ بنُ هِلاَل : كلُّ قَلَم ِ تَقْصُــرُ جَلْفَتُه فإِنَّ الخَطَّ يَجِيءُ بِهِ أَوْقَصَ، وتـكون الجَلْفَةُ عملَى أَنْحَاء، منها: أَن تُرْهِفَ جَانسبَى البَرْيَةِ ، وتُسْمِنَ وَسَطَهَا شَيْئًا ، وهٰذا يصلُح لِلْمَبْسُوط والمُحَقَّقِ والمُعَلَّق ، ومنها : ما تُسْتَأْصَلُ شَحْمَتُه كُلُّهَا ، وهٰذا يصلُح للمُرْسَلِ والمَمْزُوج والمُفَتَّحِ ، ومنها: ما يُرْهَفُ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ ، وتَبْقَى فيــه بَقِيَّةٌ في الأَيْمَن ، وهُــذا يصلُح الطَّوَامِيــرِ (١) وما شَابَهَها ، ومنها : ما رُهِفَ مِن جَانِبِيُّ وَسَطِه ويــكونُ كأنَّ القَطَّةَ منه أَعْرَضُ مِمَّا تَحْتَهَا ، وهٰذا يَصْلُح فـى جَمِيع ِ قَلَم الثَّلُثِ وفُرُوعِه .

وأَمَّا الْقَطَّةُ ، فقال محمدُ بن العَفِيفِ الشِّيراذِيُّ: هي علَى صِفات ، مِنها: المُحَرَّفُ ، والمُسْتَوِى ، والقائمُ ، والمُسْتَوِى ، والقائمُ ، والمُصَوِّفُ ، والمُصَوِّفَ أَبُورُهُ ما المُحَرَّفَةُ المُعْتَدِلَةُ التَّحْرِيسِفِ ، وأَفْسَدُها المُعْتَدِلَةُ التَّحْرِيسِفِ ، وأَفْسَدُها

(و) الجَلْفَةُ ، (بِالْفَتْحِ : لُغَةٌ فى الْجَرْفَةِ) بالرَّاءِ ، (لِسِمَةِ الْبَعِيرِ) ، وقد تقدَّم بَيانُه فى الرَّاءِ .

(و) الجُلْفَةُ ، (بِالضَّمِّ : مَا جَلَفْتَهُ مِنْ الْجِلْد) ، أَى : قَشَرْتَهُ ، وفي اللِّسَانِ : مَا جَلَفْتَ مِنْهُ (٢) .

(و) قال ابنُ عَبَّداد : الجَلَفَةُ ، (بالتَّحْرِيكِ : الْمِعْزَى التي لا شَعَرَ (بالتَّحْرِيكِ : الْمِعْزَى التي لا شَعَرَ عليها (٣) ) .

(و) قال غيرُه : (خُبْــزُ مَجْلُوفٌ):

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : ه للطوابير »، و هو خطأ ، و انظر
 صبح الأعشى ٣ / ٤٩ .

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب حققه الأستاذ عبدالسلام هارون ونشره في نوادر المخطوطات .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج : «عنه» ، والتصويب عن اللسان .

 <sup>(</sup>٣) في نسخة من القاموس: « لاخير » بدون و او العطف.

إذا كان (أَحْرَقَهُ التَّنَّـورُ) فَلَزِقَ به قُشُورُهُ .

(و قال ابنُ الْأَعْـرَابِيِّ: الجُلاَفُ ، ( وَالْجُلاَفُ ، ( كُورَابِ : الطِّينُ ) ، قال : ( وَالْجُلاَفَيُّ مِن الدِّلاَءِ : الْعَظِيمَةُ ) الكَبِيرَةُ ، وَأَنْشَدَ :

\* مِنْ سَابِعِ الْأَجْلاَفِ ذِي سَجْلِ رَوِيْ \* \* وُكُّرَ تَوْكِيرَ جُلاَفِيِّ السِلْلِيُّ (١) \*

قال: (وأَجْلَفَ) الرَّجُلُ: (نَحَّى الْجُلُفَ: (نَحَّى الْجُلُفُ بُجَةِ)، الْجُلُفُ بُجَةِ)، كَقُنْفُذَةٍ، تقدُّم في الجيم .

(و) قسال أبو حَنِيفَة : الجَلِيفُ ، وَكَأْمِيدِ : نَبْتُ سُهْلِينً ) ، بضم السّينِ ، مَنْسُوبٌ إلى السّهْلِ على خلافِ السّينِ ، مَنْسُوبٌ إلى السّهْلِ على خلافِ القياسِ ، قسال : شَبِيهُ بالزّرْع ، فيه غُبْرَةٌ ، و(سِنْفَتُهُ ) في رُؤوسِهِ (كالبَلُّوطِ مَمْلُوقَ حَبَّا كالأَرْزَنِ (٢) ، وهنو (مَسْمَنَةٌ لِلْمَال) .

# (و) المُجَلَّفُ، (كمُعَظَّم : مَـنْ

(١) إالتكملة ، والعباب .

ذَهَبَتِ السِّنُونَ) وجَلَّفَتْ (بِأَمْوَالِهِ)، كالمُجَرَّفِ ، بالرَّاءِ .

(و) قال الجَوْهَرِئُ : المُجَلَّفُ (الذي أُخِذَ مِن جَوَانِبِهِ) ، وأَنْشَدَ لِلْفَرَزْدَقِ : وعَضُّ زَمَانٍ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ إِلاَّ مُسْحَتًا أَو مُجَلَّفُ (١)

(و) قال أبو الغَوْث : المُسْحَتُ : المُسْحَتُ : المُسْحَتُ : المُهْلَكَ ، والمُجَلَّفُ : (السذى بَقِيَتْ مِنْه بَقِيَتْ أَو هو مِنْه بَقِيَّةً) ، يُرِيدُ إِلاَّ مُسْحَتًا أَو هو مُحَلَّفُ ... مُحَلِّفُ ... مُحَلَّفُ ... مُحَلَّفُ ... مُحَلَّفُ ... مُحَلِّفُ ... مُنْ مُحَلِّفُ ... مُحَلِّفًا ... مِنْ مُحَلِّفًا ... مِنْ مُحْلِقًا ... مُحَلِّفًا ... مُحَلِّفًا ... مُحَلِّفًا ... مُحَلِّفًا ... مُحْلِقًا ...

(و) يُقَالُ: (جَلَّفَتُ كَحْلُ تَجْلِيفاً: أَى اسْتَأْصَلَتِ السَّنَةُ الأَمْوَالَ)، قسال ابنُ مُقْبِلٍ يَرْبِسَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: نعَاء لِفَضْلِ يَرْبِسَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: نعَاء لِفَضْلِ الحِلْمِ والعِلْمِ والتَّقَى وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَالتَّقَى وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالنَّقَى وَمَا وَمَا وَالْمَا وَالنَّقَى وَمَا وَمَا وَمَا وَالنَّقِي بِهِ الْحَيَا وَمَا جَلَوا وَالْمَا وَالْأَبُ وَمَا وَالنَّهُ وَالْأَبُ (٢) وَمَا جَلَّفَتُ كَحْلُ هُوالْأُمُ وَالْأَبُ (٢)

<sup>(</sup>٢) لفظه في اللسان والعباب عن أبني حنيفة : « مملوءة "حب كحسّب الأرززن » .

<sup>(</sup>۱) ديوانه / ۲ ه ه ، وروايته : (۱ إلا مُسْحَسَّاً أَوْ مُجُرَّفُ !)
واللمان ، والصحاح ، ومادة ( سحت ) فيهما ،
والمباب والحمهرة ١ / ١٠٧ ، والمقاييس ١ / ٢٥٤ وتقدم في ( سحت ) .

عَامُوا: أَى قَرِمُوا إِلَى اللَّبَن.

(والمُتَجَلِّفُ : الْمَهْزُولُ ) كالمُتَجَرِّف، (وسِنُونَ جَلائِفُ، وجُلُفٌ، بضَمَّتين)، جَمْعُ جَلِيفَة ، كَسَفَائِنَ وَسُفُن (و) يُقسال أيضاً: جُلَفٌ ، (بضَمَّة) عَلَى التَّخْفِيف : (تَجْلُفُ الْأَمْوَالَ وتُذْهِبُهَا) ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيّ للعُجَيْرِ السَّلُولِيِّ :

وإذَا تَعَرَّقَتِ الْجَلاَئِفُ مَــاللهُ قُرنَتْ صَحِيحَتُنَا إِلَى جَرْبَائِهِ (١)

ومِن سَجَعَاتِ الأَساسِ: مَن اسْتُوْصِلَ بِالْجَلائِفِ، اسْتُوصِلَ بِالْخَلائِفِ.

[] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

جَلَفَ ظُفُرَه عن أَصْبُعِهِ: كَشَطَهُ: نَقَلَهُ اللَّيْثُ ، ورِجْلٌ جَلِيفَةٌ .

والجَلْفُ : النَّزْعُ .

وجُلِفَ النَّبَاتُ ، (٢) كُعُنِي : أكِلَ عن آخِسره.

والجَلْفةُ ، بالفتْح : مَصْدَرُ بمعنى المَرَّةِ.

ومن المَصْدَرِ قَوْلُهِم : جُلِف فسي مَالِه جَلْفةً ، كَعُنِسِي : إذا ذَهَبَ منسه

واجْتَلَفَه الدَّهْــرُ : أَذْهَــبُ مَالَــه ، وزَمَانٌ جَالِفٌ وجَارِفٌ .

والجَلائِفُ: السُّيُولُ.

والجِلْفُ، بالـكَسْرِ: الْأَحْمَقُ، وهو مَجازٌ .

وأَما قسولُ قَيْسِ بنِ الخَطِيمِ : كَأَنَّ لَبَّاتِهَا تَبَدَّدَهَـــــا هَــزْلَى جَرَادِ أَجْوَافُــهُ جُلُــفُ(١) فإنَّه شَبَّهُ الْحَلْيَ التي علَى لَبَّتِها بجَرَاد لا رُؤُوسَ لها ولا قَوَائِمَ .

وقيل : الجُلُفُ : جَمْعُ جَلِيف ، وهـو الذي قُشِرَ ، وذَهَبَ ابنُ السُّكِّيتِ إِلَى المَعْنَى الأُوَّل .

والجِلْفَةُ ، بالكَسْرِ : فَرَسُ مَنْسُوبٌ .

 <sup>(</sup>١) اللمان ، والأساس .
 (٢) قي اللسان : « وجُلاً مَنَ النياتُ » .

<sup>(</sup>١) ديوانه / ۲۰ ، واللسان ، ومادة ( بدد ) والعباب و نقدم ني (بدد ) .

#### [ ج ل ن ف ] \*

(طَعَامٌ جَلَنْفَاةً)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وأَوْرَدَهُ الجَوْهَرِيُّ، وأَوْرَدَهُ الأَزْهَرِيُّ في التَّهْذِيبِ عـن اللَّيْث، وقال: أَي (قَفَارٌ لا أَدْمَ فِيهِ)، هَكَذَا أَوْرَدَهُ الصَّاغَانِيُّ، وصَاحِبُ اللِّسَان.

#### [ ج ن د ف ] \*

(الْجُنَادِفُ، بِالضَّمِّ)، كَتَبَهُ بِالأَحْمَرِ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَدُّرَكُ عَلَى الْجُوهُرِيِّ، وليس كذليك، بل ذكره الجَوهُرِيِّ، وليس كذليك، بل ذكره في تَصرُّ كِيبِ «ج د ف»، وتبِعَه الصَّاغَانِيُّ ، ذكره الصَّاغَانِيُّ ، ذكره التَّكْمِلَةِ ، وخالف في العُبَابِ كَصَاحِبِ اللِّسَانَ ، فذكراهُ هنا على أَنَّ النُّونَ اللَّسَانَ ، فذكراهُ هنا على أَنَّ النُّونَ اللَّيْثُ : الجُنَادِفُ : (الْجَافِي الْجَسِمُ مِن الجُسِمُ مِن الْجَسِمُ مِن النَّاسِ ، والْإِبِلِ ، و) قيل : هنو (الذِي النَّاسِ ، والْإِبِلِ ، و) قيل : هنو (الذِي إذا مَشَى حَرَّكَ كَتِفَيْهِ) ، وها و مَشَى القِصَادِ .

# (و) قدال الجَوْهَرِيُّ : الجُنَّدادِفُ :

(الْغلِيطُ) الخِلْقةِ (الْقَصِيرُ) الْمُلَزَّزُ ، وقيل: قَصِيرُ الرَّقَبَةِ ، وأَنشَدَ لِجَنْدُلِ ابنِ الرَّاعِينَ هُجُو ابْنَ الرِّقاعِ ، وفي ابنِ الرَّقاعِ ، وفي اللهان: يهجُو جَرِيرَ بنَ الخَطَفَى ، اللهان: يهجُو جَرِيرَ بنَ الخَطَفَى ، وكلاهما خَطَاأً ، والصوابُ [ أَنّه للراعِي] (١) يَرُدُّ على خنور بسنِ للراعِي] (١) يَرُدُّ على خنور بسنِ الراعِي] (١) أَرْقَمَ ، وهوأَحَدُ بني عَمِّالرَّاعِي:

جُنَادِفُ لَاحِتُ بِالسَّأْسِ مَنْكِبُهُ كَوْدَنُ بِالسَّأْسِ مَنْكِبُهُ كَوْدَنُ يُسوشَى بِكُلاَّبِ

مِنْ مَعْشَرٍ كُجِلَتْ بِاللَّوْمِ أَعْيَنُهُم وُقْصِ الرِّقَابِ مَوَالَ غَيْرِ صُيَّابِ (٢)

(وناقة جُنادِف، وجُنادِف، وجُنادِف، بضَمَّهِمَا) : أَى (سَمِينَةٌ ظَهِيسرَةٌ ، بضَمَّهِمَا) : أَى (سَمِينَةٌ ظَهِيسرَةٌ ، وكَالَّلِكَ أَمَةٌ جُنَادِفَةٌ) قَالَهُ ابنُ عَبَّادٍ ، (و) قال اللَّيْثُ : (لا تُوصَفُ بِهَا الْحُرَّةُ) ، كذا في اللِّسَانِ والْعُبَابِ.

[] ومَّا يُسْتَدُرك عليه :

جَنْدَفٌ ، كَجَعْفَرٍ : جَبَلٌ باليَمَنِ في دِيَارِ خَثْعَمٍ .

<sup>(</sup>١) أمل الصاغاني في التكملة مادة ( جندبُ ) خلسم يوردها في ترنيها ، ولا في ( جدف ) .

<sup>(</sup>١) الزيادة في الموضعين من العباب : ١

<sup>(ُ</sup>٢) اللَّسَانُ و الصحاح ، و انظر فيهــــــا المواد : ( صيب ، كلب ، كدن ، وشي ) و الأول في العباب ، و النقائض • ٣٤ .

#### [ ج ن ف ] \*

(الْجَنَفُ ، مُحَرَّكةً ، والْجُنُوفُ ، بِالضَّمِّ : الْمَيْلُ والْجَوْرُ) والعُــدُولُ ، ومنسه قَوْلُه تعـالَى : ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوص جَنَفاً ﴾ (١) ، قــال الزَّجَّاجُ : أَى جَنِفَ فَسَى وَصِيَّتِهِ ، كَفَرِحَ ، و ) كذا (أَجْنَفَ) ، وقال : الْجَنَفُ : المَيْلُ في الـكلام ، وفسى الأُمُــور كُلِّهَــا ، تقــول: جَنِفَ فُلانٌ علينـــا، وأَجْنَفَ فَــى خُكْمِهِ ، وهو شَبِيهٌ بِالْحَيْفِ ، إِلاَّ أَنَّ الحَيْفَ من الحَاكِم خَاصَّـةً ، والجَنَفُ عَسامٌ ، قال الأَّزْ هَرِيُّ : أَمَّسا قَوْلُهُ : « الْحَيْفُ مِن الحاكم خَاصَّةً » ، فَخَطَأً ، الحَيْفُ يكونُ مِن كُلِّ مَلِ حَافَ، أَيْ : جَارَ ، ومنه قولُ بعض التَّابِعين: «يُرَدَّ مِنْ حَيْفِ النَّاحِــل ما يُرَدُّ مِن جَنَفِ المُوصِي » والنَّاحِل (٢) إذا نَحَلَ بَعْضَ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضِ فَقَدْ حَافَ، وليس بحَاكِم ، وفي حديثِ عُرُوَّةً : «يُرَدُّ مِنْ صَدَقَةِ الْجَانِفِ فَى مَرَضِهِ

مَا يُرَدُّ مِنْ وَصِيَّةِ المُجْنِفِ عِنْدَ مَوْتِهِ » ، يُقَالُ : جَنِفِ وَأَجْنَفَ : إِذَا مَالَ وَجَارَ ، يُقَالُ : جَنِفِ اللَّغَتَيْنِ ، (فهو أَجْنَفُ) ، فجَمَع بيْنَ اللَّغَتَيْنِ ، (فهو أَجْنَفُ) ، أَى : مَاذِلٌ في أَحَدِ شِقَّيْهِ مُتَزَاوِر ، كما في الأَساس ، قال جَرِيرٌ يَهَجُو الفَرَزْدَقَ :

تَعَضَّ الْمُلُوكَ الدَّارِعِين سُيُوفُنـــا ودَفَّكَ مِنْ نَفَّاخَةِ الْـكِيرِ أَجْنَفُ (١)

(أَو أَجْنَدَفَ مُخْتَصُّ بِالْوَصِيَّةِ ، وَجَنِفَ فَى مُطْلَقِ الْمَيْلِ عِن الْحَدَّ ) ، قدال لَبِيدٌ رَضِيَ اللهُ عنده :

إِنِّـــى امْرُؤٌ مَنَعَتْ أَرُومَةُ عَامِـــرِ فَرَيْ عَلَىٰ خُصُومُ (٢) ضَيْمِي وقدجَنِفَتْ عَلَىٰ خُصُومُ (٢)

<sup>(</sup>٣) سورة البقـــرة ، الآيــة ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الناحل » بدون و او انعطف ، و المثبت من اللسان ,

<sup>(</sup>۱) ديوانه /٣٧٦ ، والنقانض ٩٥ ه وفيها « نُعيضُ ؟ من قوطم : أعضه السيف : ضربه به ، والمثبث رواية العبساب .

<sup>· (</sup>۲) في مطبوع التاج واللسان « خصومي » والمئبت من شرح ديوانه/ ۱۳۲ والعباب ، والقافية مضمومة .

مِحْنَفُ، كَمِنْبَرِ: مَائِلُ) جائرً، وبه فسر أَقُولُ أَبِسَى أَكْبِيرِ الهُذَلِسَى: ولَقَدْ نُقِيمُ إِذَا الْخُصُومُ تَنَافَ دُوا وَلَقَدْ نُقِيمُ إِذَا الْخُصُومُ تَنَافَ دُوا أَحْلاَمَهُمْ صَعَرَ الْخُصِيمِ الْمِجْنَفِ(۱) وَرَوَاهُ الْجَوْهَرِيُّ كَمُحْسِنٍ، كما شياتي .

(والْأَجْنَفُ: الْمُنْحَنِــــى الظَّهْرِ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُّ.

(و) قال شَمِرَ: (الْجُنَّافِیُّ، بِالضَّمِّ)، هٰكذا قَیَّدَهُ بِخَطِّه : (الْمُخْتَالُ فِیه مَیْلٌ)، وقال غیسرُه : و مُو الذی یَتَجَانَفُ فی مِشْیَتِهِ فیکَخْتَالُ فیها، وقال شَمِر : لم أَسْمَعْهُ إِلاَّ فی رَجَنِ الْأَغْلَبِ العِجْلِیِّ :

\* فَبَصْرَتْ بِنَاشِي \* فَبِسِي \* فَبِيلِ السِنِ فَي (٢) \* (و) قال أبو سَعِيد : يُقَال : (لَجَّ فَي جِنَافٍ قَبِيدٍ ) ، وَجَنابٍ فَيهِ فَي جِنَافٍ قَبِيدٍ ) ، وَجَنابٍ فَيهِ فَي مُجَانَبَةٍ أَهْلِهِ ) .

(٢) الثاني في اللسان ، وها في التكملة والعباب.

(و) في جنفي خمسُ لُغياتٍ ، (كجَمَزى، وأُرَبَى) مُحَرَّكةً ، وبضَمَّ فَفَتْ حَ مَقْصُورَانَ ، وَعَلَى الثَّانِيـــةِ اقْتَصَـرَ الجَوْهَرِيُّ (ويُمَدَّان) ، وعلَى الأولى مَمْدُودَةً اقْتَصَـرَ ابنُ دُرَيْد، (و) الجَنْفَاءُ، (كَحَمْرَاءً)، الْأَرْبَعَةُ الْأُولُ ذَكَرَهُنَّ الصَّاغَانِيُّ : (مَا يُ لِفَزَارَةً ، لا مَوْضِعٌ ، ووَهِلَمَ الْجَوْهَرِيُّ ) فيه نَظَرٌ مِن وَجْهَيْن : أَوَّلاً : فقد نقلَ الجَوْهُرِيُّ ذلك عن ابنِ السِّكِّيتِ ، ونِسْبَةُ الوَهُم إِلَى النَّاقِلِ غيرُ سَدِيدٍ ، ومثله في كتاب سيبويه ، قال : همو مَوْضِعٌ ، وأَنْشَدَ قـولَ زَبُّانَ بن سَيَّار الآتِسى، وثانِياً: فُانِ أَصْحابَ المعاجم في البُلْدَانِ اتَّفَقُوا عملي أَنَّ الجَنفَ المَ : مَوْضِعُ بين الرَّبَذَة وضَرِيَّةً ، مِن دِيَارِ مُحَارِبُ ، عَلَى جَادَّةِ اليَّمَامَةِ إِلَى المَدِينةِ ، ويُقَالُ له أيضاً : ضِلَعُ الجَنَفَاءِ، وأَيضًا: أَمَوْضِعٌ آخَرُ بَيْنِ فَيْدِ وِخَيْبَرَ، وَهَــٰذَا لِا يَمْنَعُ أَن يكونَ هناك مَا عُ لِفَزَارَةً ، فَتَأَمَّلُ ذَلك ، وقال ابنَ شِهَابِ : كَانَتْ بنو فَزَارَةَ

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذابين /۱۰۸۷ ، واللسان ، والصحاح والعباب والجمهــرة ۲/۱۰۸۰

مِمَّنْ قَدِمَ عَلَى أَهلِ خَيْبَرَ لِيُجِينُوهِم، وَلَهُم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عليه وسَلَّم، وسَأَلَهِم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عليه وسَلَّم، وسَأَلَهِم أَنْ يَخْرُجُوا عنهم، ولهم مِن خَيْبَرَ كذا وكذا، فأَبَوْا، فلَمَّا فَتَحِ اللهُ خَيْبَرَ، أَتَاهُ مَن كانَ هُنَاكُ مِن بَنِى فَزَارَةَ، فقالُوا: حَظَّنَا والذي وَعَدْتَنَا، فقال لهم رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه فقال لهم رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «حَظَّكُمْ ذُو الرُّقَيْبَةِ» (١): جَبَلُ مُطِلِلٌ عَلَى إِنَّهُ عَيْبَدَ ، فقالُوا: إِذَنْ مُطِلِلٌ عَلَى إِنَّهُ عَلَيْبَةٍ » (١) أَخْبَلُ مُطِلِلٌ عَلَى إِنَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رَحَلْتُ إِلَيْكَ مِنْ جَنَفَاءً حَتَّـــى أَنَخْــتُ فِنَاءً بَيْتِكَ بِالْمَطَــالِي (٣)

وقال ضَمْرَةُ بِنُ ضَمْرَةَ :

كَأَنَّهُمُ عَلَى جَنَفَاءَ خُشْبُ كُلَّ مُكَالًا مُصَرَّعَةً أُخَنِّعُها بِفَالِمُ الْمِلْ

(وأَجْنَفَ) الرَّجُلُ : (عَــدَلَ عَــن

الْحَقِّ) ، ومالَ عليه في الحُكْمِ والخُصُومَة ، وهٰذا قد تَقَدَّم ، فذِكْرُه ثانياً تَكْرار .

(و) أَجْنَفَ (فُلاناً :صَادَفَهُجَنِفاً)، ككَتِفٍ، (فسى حُكْمِهِ).

(وتَجَانَفَ) عن طَرِيقِه : (تَمَايَلَ) ، وتَجَانَفَ إِلَـــى الشَّيْءِ كَالَٰلِك ، ومنـــه قوْلُه تعالَى : ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْم ﴾ (١) ، أَى : مُتَمَايِلٍ مُتَعَمِّدٍ ، قال الْأَعْشَى :

تَجَانَفُ عَنْ جَوِّ الْيَمَامَةِ نَاقَتِـــــى
وَمَا عَدَلَتْ مِنْ أَهْلِهَــا بِسِوَاثِكَا (٢)
[] وممّا يُسْتَدْرَكُ عَليه :

الجَنَفُ ، مُحَرَّكةً : جَمْعُ جَانِف ، كَوَائِعٍ ، كَوَائِعٍ ، كَوَائِعٍ وَرَوَحٍ ، وبه فُسِّرَ قَوْلُ أَبَى العِيَالِ الهُذَلِعِيَّ :

هَلاَّ دَرَأْتَ الْخَصْمَ حِينَ رَأَيْتَهُمْ جَنَفُ عَسَلَىَّ بِأَلْسُنِ وعُيُسُونِ (٣)؟

<sup>(</sup>١) وضبطه نصر بفتح أوله وكسر ثانيه ، انظر معجم البلدان

<sup>(\*)</sup> ضبطها ابن الأثير بالنص : بفتح فسكون .

<sup>(</sup>٣) اللسان و التكملة و العباب و الكتاب ٢ /٣٢٣ و معجم البلدان ( جنفاء ) .

<sup>(</sup>٤) المباب ، وتقدم في ( خنع ) .

<sup>(</sup>١) سررة المائدة الآية ٣.

ویجوزُ أَن یکونَ علَی خُذُفِ مُضَاف، کأنَّه قال: ذَوی جَنَف وعلیه مُضَاف، کأنَّه قال: ذَوی جَنَف وعلیه اقْتَصَرَ السُّكَّرِیُّ فی شَرح الدیوان (۱). وأَجْنَفَ الرَّجُلُ: جاء بالجَنَف ، كما يُقَال: أَلامَ: أَی أَتَسی بمسا يُقَال: أَلامَ: أَی أَتَسی بخسیس ، يُلامُ علیه ، وأَخَسَّ أَتَسی بخسیس ، نَقَلَه الجوهری ، وبه فُسِّرَ قَوْلُ أَبِسی نَقَلَه الجوهری ، وبه فُسِّرَ قَوْلُ أَبِسی كَبِیسرٍ السَّابِقُ ذِكْرُه .

وذَكُرُّ أَجْنَفُ، وهو كالسَّدَلِ. وقَدَحُ أَجْنَفُ: ضَخْمٌ، قالَ عَدِيُّ ابنُ الرِّقَاعِ:

ويَكِرُّ الْعَبْدَانِ بِالْمِحْلَبِ الْأَجْدِ نَفِ فيها حَتَّى يَمُعَ السَّقَاءِ (٢) ويُقالُ: بَعِيسرُ جِنِفَّى الْعُنُونِ أى شَدِيدُه (٣) ، هـ كذا وجدت هذا الحَرْفُ فَلَى هَامِش كتاب الجَوْهَرِى ، والصوابُ: خِنِفَى، بالخاءِ ، كما سيأتى .

[ ج و ف ] \*

(الْجَوْفُ: المُطْمَئَنُّ) المُتَّسِعُ (من

(٣) في مطبوع التاج « سريعه » والتصحيح من مادة (خنف)

الأرض)، الذي صار كالجَوْف، وهو أَوْسَعُ مِن الشَّعْب، تَسِيلُ فيه التِّلاَعُ والْأَوْدِيَةُ، وله جِرَفَةً، ورعما كان أَوْسَعَ مِن الوَادي وأَقْعَرَ، وربَّما كان أَوْسَعَ مِن الوَادي وأَقْعَرَ، وربَّما كان قَاعاً كان سَهْلاً يُمْسِكُ الماء، ورعما كان قَاعاً مُسْتَديرًا فأَمْسَكَ الماء، وقال ابسَّ الأَعْرَابِسيِّ: الجَوْفُ: الوَادي، يُقال: جَوْفُ لاَخٍ : إذا كان عَميقاً، وجَوْفُ جَوْفُ خَوْفَ : فَلَا حَوْفُ خَوْفَ الْمَاءِ وَجَوْفُ خَوْفَ الْمَاءِ وَجَوْفُ خَوْفَ الْمَاءَ، وجَوْفُ جَوْفُ اللَّهُ وَجَوْفُ أَوْلَا كَانَ عَميقاً، وجَوْفُ جَوْفُ خَوْلَا عَميقاً، وجَوْفُ خَوْفُ ذَوَلًا عَميقاً، وجَوْفُ جَوْفُ أَوْلَا كَانَ عَميقاً، وجَوْفُ جَوْفُ أَوْلَا كَانَ عَميقاً، وجَوْفُ جَوْفُ أَوْلَا كَانَ عَميقاً، وجَوْفُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسِلُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَاسِلُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَميقاً وجَوْفُ أَوْلَا كَانَ عَميقاً وَخَوْفُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

(و) الجَوْفُ (مِنْكُ: بَطْنُدُكُ) مَعْرُوفُ ، قال ابنُ سِيدَه: هنو بَاطِنُ البَطْنِ ، والجَوْفُ أَيضًا: ما انْطَبَقَتْ عليه الكَيْفَانِ والعَضْدَانِ والأَضْلاعُ عليه الكَيْفَانِ والعَضْدَانِ والأَضْلاعُ والصَّقْلانِ ، والجَمْعُ : الْأَجْوُفُ ، وفي والصَّقْلانِ ، والجَمْعُ : الْأَجُوفُ ، وفي الحَيْسُ والجَمْعُ : الْمُرَّادُ به الحَقْ الْجَوْفُ ومَا وَعَي » ، المُرَّادُ به الحَقْ على المُرَّادُ به الحَقْ

<sup>(</sup>۱) عبارة السكرى في شرح أشـــعار الهذليين: « وَجَنَدَهُ للواحد والجمع » .

<sup>(</sup>٢) اللبان.

<sup>(</sup>۱) في اللسان والنهاية: «ولا تَنْسَوُا الحوف. الخ » ولفظ الحديث في العباب: «الستحيوا من الله حتى الحياء» ثم قال: «الاستحياء: ألا تنسسوا المقابر والبلكي ، وألا تنسوا الحوف وما وعي، وألا تنسدوا الرأس وما احتوى ».

الجَوْفُ: مِن الأَلْفَاظِ السَّى لاتُسْتَعْمَلُ ظَرْفَاً إِلاَّ بِالحُرُوفِ ، لأَنَّـه صارَ مُخْتَصًا كالْيَدِ والرِّجْلِ .

(و) الجَوْفُ: (ع بِنَاحِيَةِ عُمَانَ).

(و) الجَوْفُ : (كُورَةٌ بِالأَنْدَلُسِ) ، (و) الجَوْفُ (:ع بِنَاحِيَةِ أَكْشُونِيَةَ) غَرْبِيَّ قُرْطُبَةَ ، (و) الجَسُوْفُ (:ع بَأَرْضِ مُرَادٍ ، وهو المذكورُفي تَفْسِير بَأَرْضِ مُرَادٍ ، وهو المذكورُفي تَفْسِير قَوْلِهِ تعالَى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً (١) ﴾ ، قَوْلِهِ تعالَى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً (١) ﴾ ،

وبه فُسِّرَ أَيضاً الحَدِيثُ: « فَتَوَقَّلَتْ بِنَا الْقِلاَصُ مِنْ أَعَالِى الْجَوْفِ ».

(و) الجَوْفُ ( : ع بِالْيَمَامَةِ ) ، ومنه قَــوْلُ الشــاعرِ :

\* الْجَوْفُ خَيْسِرٌ لَكَ مِنْ أَغْسِوَاطِ \*

\* ومِنْ أَمِ أَلاَءَاتٍ ومِسْ أُراطِ (١) \*

أ ويُقال: الجَوْفُ: اسْمٌ لليَمَامَةِ كُلِّهَا:

(و) الجَوْفُ (:ع بِدِيَارِ سَعْد) مِسن

بَنِسَى تَمِيمٍ ، يُقَال له : جَوْفُ طُورَيْلِعٍ .

(ودَرْبُ الْجَوْف : بِالْبَصْرَةِ ومنه حَيَّانُ الْأَعْسِرَجُ الْجَوْفِيَّ ، وأَبُو حَيَّانُ الْأَعْسِرَجُ الْجَوْفِيِّ ، وأَبُو الشَّعْشَاءِ جَابِرُ بنُ زَيْدٍ ) الجَوْفِيِّ ، الشَّعْشَاءِ جَابِرُ بنُ زَيْدٍ ) الجَوْفِيِّ ، هَكُذَا نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ فَى العُبَابِ ، واخْتَلَف كلامُ الحافظ بن حَجَرٍ في التَّبْصِيرِ ، فقال في الحُرقِيِّ ، بضَمَّ التَّبْصِيرِ ، فقال في الحُرقِيِّ ، بضَمَّ التَّبْصِيرِ ، فقال في الحُرقِي ، بضَمَّ اللَّي فَقَال في الحُرقِي ، بضَمَّ اللَّي فَقَالُ مِنْ جُهَيْنَة ، مِنْهُم أَبُو الْحُرقَةِ : بَطْنُ مِنْ جُهَيْنَة ، مِنْهُم أَبُو

<sup>(</sup>١) فاتحة سورة نوح .

<sup>(</sup>۱) اللسان ، ومادة (أرط) ومعجم مااستعجم (انخاط) ۱۱۵۸ ، وفيه : «خير لك من لغاط » ومثله في معجم البلدان (لغساط) ونسب الرجز إلى الهرار بن حكيم الربعي وتقدم في (ألأ) فانظره .

الشَّعْدَاءِ جابِرُ بنُ زَيْدِ الأَزْدِيُّ الخُرَقِيُّ ، تابِعِيُّ مَشْهُورٌ (١) ، وقال بعيد ذلك في الْخَوْفِي – : أَبو في الْخَوْفِي – بخَاءٍ مُعْجَمَة – : أَبو الشَّعْشَاءِ الخَوْفِي : جابرُ بنُ زيد ، الشَّعْشَاءِ الخَوْفِي : جابرُ بنُ زيد ، والخَوْفُ : نَاحِية مِن بِلادِ عُمَانَ. انتهى .

قلتُ : والصَّوابُ في نِسْبَةِ أَلَّى الشَّعْنَاءِ المَّدَ وَفِ ، الشَّعْنَاءِ المَدْكُورِ إِلَى الْجَاوِفِ ، بالجِيمِ ، لِمَوْضِع مِن عُمَانَ ؛ فَإِنَّه بَالجِيمِ ، لِمَوْضِع مِن عُمَانَ ؛ فَإِنَّه أَزْدِيُّ ، وما عَدًا ذلك تَصْحِيف .

(وأَهْلُ) اليَمَنِ (٢) و (الغَوْرِ يُسَمُّونَ فَسَاطِيطَ عُمَّالِهِم: الْأَجْوَافَ) .

(وجَوْفُ اللَّيْلِ: الْآخِرُ، في اللهُ الحَدِيثِ)، وهبو قَوْلُهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا سُسْلِ: أَيُّ اللَّيْلِ اللَّخِرِ»، أَسْمَعُ ؟ قال: «جَوْفُ اللَّيْلِ اللَّخِرِ»، أَى: ثُلْتُهُ الْآخِرِ، وهبو) الجُرْءُ (أَى: ثُلُتُهُ الْآخِرِ، وهبو) الجُرْءُ (الْخَامِسُ مِن أَسْدَاسِ اللَّيْلِ اللَّهِ لِيَا )، أَى لا نِصْفُه، كما زَعَمَهُ بَعْضُهم.

(والْأَجْوَفَانِ: الْبَطْنُ، والْفَــرْ جُ)،

نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، ومنه الحديثُ:

(إِنَّ أَخْوَفَانِ » ؛ وإِنَّمَا شُمِّياً لِاتِّسَاعِهِمَا الْأَجْوَفَانِ » ؛ وإِنَّمَا شُمِّياً لِاتِّسَاعِهِمَا (والْجَوَفُ، مُحَسرَّكَةً : السَّعَةُ) ، يُقَال : ثَنَى الْجَوفُ بَيِّنُ الْجَوَفِ : أَي

(والأَجْوَفُ): مِن ضِفَاتِ (الأَسَدِ (الْأَسَدِ (الْعَظِيمُ الْجَوْفِ)، قال :

\* أَجْسُونُ جَافِ جَاهِلُ مُصَلَّدُ \*

(و) الأجْوَفُ (في الاصطلاح الصَّرفي : الْمُعْتَلُّ الْعَيْنِ)، أى : ما كان الصَّرفي : الْمُعْتَلُّ الْعَيْنِ)، أى : ما كان أَحَدُ حُرُوفِ العِلَّةِ في عَيْنِ الكَلِمَةِ ، أَى : وَسَطِهَا وَجَوْفِها ، نحو : قال ، وباع . أى : وسَطِها وجَوْفِها ، نحو : قال ، وباع . (و) الأَجْوَفُ : (الْوَاسِعُ) بَيِّنُ الْجَوَفِ ، وفي خَلْقِ آدَمَ عليه السَّلامُ : ( فَلَمَّا وَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خَلْقُ لايتَمَالَكُ » وأَنَّهُ خَلْقُ لايتَمَالَكُ » وألاَّجُوفُ : الذي له رَآهُ أَجُوفُ ، وفي حديثِ عِمْرَان : ( كان عُمْرُ أَى : لايتَمَاسَكُ ، والأَجْوَفُ : الذي له جَوْفٌ ، وفي حديثِ عِمْرَان : ( كان عُمْرُ أَى : الخَوفُ ، وفي حديثِ عِمْرَان : ( كان عُمْرُ أَى خَبِيرَ الجَوفُ ، وفي حديثِ عِمْرَان : ( كان عُمْرُ عَمْرُ الجَوفُ ، وفي حديثِ عِمْرَان : الجُوفُ ، والجَمْع : الجُوفُ ، بالضَّمُ ، وال

 <sup>(</sup>١) في التبصير ٤٩٦ : «شهير » .

<sup>(</sup>٢) في العباب « وأهلُ الغور » والمثبت موافق لما في اللسان .

حَارِ بِنَ كَعْبِ أَلاَ الْأَحْلاَمُ تَزْجُرُكُمْ عَنَّا وأَنْتُمْ مِنَ الْجُوفِ الْجَمَاخِيرِ (١) ؟

(كَالْجُوفِ مِنْ ، بِالضَّمِّ ) أَى : وَاسِعُ الجَوْفِ ، وضَبَطَهُ الجَوْهَرِيُّ بِالفَتْحِ ، وأَنْشَدَ لِلْعَجَّاجِ يَضِفُ كِنَاسَ ثَوْرٍ :

\* فَهْ وَ إِذَا مَا اجْتَافَ هُ جَوْفِ قُ \* \* كَالْخُصِّ إِذْ جَلَّكَ هُ الْبَارِيُّ (٢) \*

قدال الصَّاعَانِدِيُّ : الصَّوابُ ضَمُّ الجِيمِ فَدَى اللَّغَةِ والرَّجَزِ ، وهسو من تَغَيُّدِ اللَّهَلِدِيِّ ، كالسُّهْلِدِيِّ والدُّهْرِيِّ .

(والجَوْفَاءُ مِن الدِّلاَءِ: الوَاسِعَةُ) ذاتُ جَــوْف ، أَى : سَعَــة ، (ومِن الْقَنَــا والشَّجَرِ<sup>(٣)</sup> : الْفَارِغَةُ) ذاتُ جَوْف ، وجَمْعُ الــكُلِّ : جُوفٌ ، بالضَّمِّ .

(و) الجَوْفَاءُ: مَوْضِعٌ، أَو (مَاءُ لِمُعَاوِيَةَ، وعَوْفٍ، ابْنَىْ عامرِ بنِ رَبِيعَةً)، قال جَرِيَّرُ:

وقَدْ كَانَ في بَقْعَاءَ رِئُ لِشَائِكُمْ وتَلْعَةَ والْجَوْفَاءُ يَجْرِي غَدِيرُهَا (١)

وقال أَبو عُبَيْدَةَ في تَفْسِيسِ هٰذَا البيت: هٰذِه أَماكنُ ومِيَاهٌ لبَنِي سليط حَوَالِي الْيَمَامَةِ، ونَسَبَ الشَّعْر لِغَسَّانَ بنِ ذُهَيْلٍ.

(والجَائِفَةُ : طَعْنَةٌ تَبْلُغُ الْجَوْفَ) ، وقال أبو عُبَيْد : وقد تكونُ التى تُخَالِطُ الجَوْف ، والتى تَنْفُذُ أيضا ، تُخَالِطُ الجَوْف ، والتى تَنْفُذُ أيضا ، كما في الصّحاح ، ومنه الحَدِيث : «في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ » ، قسال «في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ » ، قسال ابنُ الْأَثِيسِ : والمُرَادُ بالجَوْف ها هنا كُلُّ ما لَهُ قُوَّةٌ مُحِيلَةٌ كالبَطْنِ والدِّمَاغِ ، وفي عليه أو مُنقِّلَة إلاَّعُمَر ، وفي عن جديث : « وما مِنَّا أَحَدُ لَوْفُتْشَ إلاَّ فُتَشَ عَنْ جَائِفَة أو مُنقِّلَة إلاَّعُمَر ، وابنَ عُمر » (٢) أراد ليس أَحَدُ إلاَّ وفيه وابنَ عُمر » (٢) أراد ليس أَحَدُ إلاَّ وفيه

<sup>(</sup>١) النسان ، والأساس .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه في مجموع أشمار العرب ۲ / ۷۰ ، و اللسان ،
 و الصحاح و التكملة و العباب .

<sup>(</sup>٣) في نسخة من القاموس : « ومن الشجر » .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۹۰ و اللسان و العباب ، و نسبه إلى غسان بن ذهيل و في معجم البلدان ( البقعاء ، تلعة ، الجوفاء ) نسبه ياقوت في الأولسين الحسوير ، وفي الأخير لفسسان بن ذهسل وصحته ذهيل ، نقلا عن أبي عبيسدة ، و نقسل الشارح عنه هذه النسبه فيما سيأتى ، وهو وهم من ياقوت ، فإن البيت من قصيدة الحرير يجيب بها غسان بن ذهيل ، ذكر هذا أبو عبيدة في النقائض ٢٠٧٦ ، و البيت فيها ١٢ .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج : « إلاعسروبن عمر » والتصحيح من العباب ، وقال » رضى الله عهما قال الصاغانى : و في معناه قسول جابر رضى الله عنسه : « مامنا أحد إلا وقد مالت به الدنيا ، إلاعمر وابن عمر – رضى الله عهما » .

عَيْبٌ عَظِيمٌ ، فاسْتَعَارَ الْجَائِفَةَ والمُنَقِّلَةَ لللهُ لللهُ المُنَقِّلَةَ لللهُ اللهُ ا

(وجِيفَانُ) عَارِضِ (الْيَمَامَةِ : خَمْسَةُ مَوَاضِعَ ، يُقَسَالَ : جَائِفُ كَذَا ، وَجَائِفُ كَذَا ، وَجَائِفُ كَذَا ) نَقَلَهُ الصَّاغَانِعَيُّ .

(وتَلْعَةً جَائِفَةً : قَعِيرَةً ، ج : جَوَائِفُ).

(وجَوَائِفُ النَّفْسِ: مَا تَقَعَّرًا مِسَنَ الجَوْفِ فَسَى مَقَارً الرُّوحِ ) قَالَ الفَرَزْدَقُ :

أَلَمْ يَكُفِنِكُ مَرْوَانُ لَمَّا أَتَيْتُكُ زِيَادًا ورَدَّ النَّفْسَ بَيْنَ الْجَوَائِفِ ؟ (١)

كذا في اللسان ، ويُروى :

\* نِفَارًا ورَدُّ النَّفْسَ بَيْنَ الشَّرَاسِلِفِ (٢) \*

(والْمَجُوفُ ، كَمَخُوف ) : الرَّجُلُ (الْعَظِيمُ الْجَوْف ) ، عن أَبَّى غُبَيْدة ، قال الْأَعْشَى يَصِفُ نَاقَتَهُ :

هِ مَ الصَّاحِبُ الْأَدْنَى وَبَيْنِي وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا مَجُوفٌ عِلاَفِيُّ وَقِطْعٌ وَنُمُّلُونُ (٣)

يقول: هي الصَّاحِبُ الدى يَصْحَبُنِى، كما في الصَّحاحِ والعُبَابِ .

(و) المُجَوَّفُ ، (كَمُعَظَّم : ما فِيه تَجْوِيكُ ، كما في تَجْوِيكُ ، وهو أَجْوَفُ ، كما في الصَّحاح ، قال : (و) المُجَوَّفُ (مِن السَّحاح ، قال : (و) المُجَوَّفُ (مِن الدَّوابِّ ، الذي يَصْعَدُ الْبَلَقُ منه حتَّى الدَّوابِّ ، الذي يَصْعَدُ الْبَلَقُ منه حتَّى يَبْلُغَ الْبَطْنَ) ، عن الأَصْمَعِي ، وأَنْشَدَ لطُفَيْلِ الْغَنُويِ :

شَمِيطُ الذُّنابَى جُوِّفَتْ وهَى جَوْنَةُ بِنُقْبَةِ دِيبَاجٍ ورَيْطٍ مُقَطَّعِ (١) وقال أبو عمرو: وإذا ارْتَفَعَ بَلَقُ الفَرَسِ إلى جَنْبَيْهِ فَهُو مُجَوَّفٌ بَلَقاً ، وأَنْشَدَ :

ومُجَوَّف بَلَقًا مَلَكُتُ عِنَسَانَهُ يَعْدُو عَلَى خَمْسِ قَوَاثِمُهُ زَكَا (٢) عَنْدُو عَلَى خَمْسِ قَوَاثِمُهُ زَكَا (٢) على خَمْسِ ، أَى : مِن الوَحْشِ فَيَصِيدُهَا وَقَال أَبُو عُبَيْدِ : أَجْوَفُ : أَبْيَضُ وقال أَبُو عُبَيْدِ : أَجْوفُ : أَبْيضُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٢١ ، والسان ، والصحاح ، ومادة (علف) فهما والعباب ، ويأت في (علف) .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ه ۳ ه و اللسان ، والتكملة ، و العباب

<sup>(</sup>٣) التكملة ، والعباب.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٠٤، في ملحقه ، واللمان ، ومادة (شمط) والصحاح والعباب والحمهره ٢٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) السان والأساس.

البَطْنِ إِلَى مُنْتَهَى الجَنْبَيْنِ ، ولَـونُ سَائِسرِه مـا كـانَ ، وهـو المُجَـوَّفُ بالْبِكَقِ ، ومُجَوَّفُ بَكَقاً .

(و) مِن المَجَازِ: المُجَوَّفُ مِن الرِّجَالِ: (مَن لاَ قَلْبَ له) ، وهو الرِّجَالِ: (مَن لاَ قَلْبَ له) ، وهو الجَبَانُ ، ومنه قَوْلُ حَسَّانَ يَهْجُو أَبِها سُفْيَانَ بنَ المُغِيرِةِ بنِ الحارِثِ بن عنهما:

أَلا أَبْلِعْ أَبِهَا سُفْيَانَ عَنَّسى فَأَنْتَ مُجَوَّفٌ نَخِبٌ هَــوَاءُ(١)

أَى خَالِمَ الجَمَوْفِ مِن القَلْبِ ، وَوَقَعَ فَى اللَّسَانِ : «أَلا أَبِلغ أَبَا حَسَّانَ (٢) » والصوابُ ما ذكرتُ .

(والْجُوفِيُّ، كَكُوفِيُّ، وقسد يُخَفَّفُ) لِضَرُورَةِ الشَّعْرِ، (و)الجُوافُ، (كَغُرَابِ: سَمَكُ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، قال: وأَنْشَدَنِي أَبِو الغَوْثِ قَسُولَ الرَّاجِيزِ:

\* إذا تَعَشَّوْا بَصَلاً وخَسلاً \*

\* وكَنْعَدًا وجُوفِياً قَسدْ صَلاً \*

\* بَاتُوا يَسُلُّونَ الْفُسَاءَ سَلاً \*

\* سَلَّ النَّبِيطِ الْقَصَبَ الْمُبْتَلاً (١) \*

قلتُ : وروايةُ ابنُ دُرَيْدٍ :

\* وجُوفِياً مُحَسَّفاً قد صَلاً (٢) \*

قال الجَوْهَرِئُ : وإنَّمَـا خَفَّفَــهُ لَضَّرُورةِ .

وفى النَّهايَةِ ، في حَدِيثِ مَالِكِ ابنِ دِينَارِ : «أَكُلْتُ رِغيفًا وَرَأْسَ جُوافَة فَعَلَى الدُّنيَا الْعَفَاءُ » ، جُوافَة ، (٣) بالضَّمُّ : ضَرْبُ مِن السَّمَكِ ، الجُوافَة ، (٣) بالضَّمُّ : ضَرْبُ مِن السَّمَكِ ، وليس مِن جَيِّدِهِ .

(و) قسال المُؤَرِّجُ: (الْجُوفَانُ ، بنو بالضَّمِّ: أَيْرُ الْحِمَارِ)، وكانتُ بنو فَسال فَرَارَةَ تُعَيَّرُ بأَكْلِ الجُوفَانِ، فقسال سَالِمُ بنُ دَارَةَ يَهْجُوهسم:

 <sup>(</sup>١) شرح ديوانه « البرقوقي » ٧ ، و اللمان ، ومادة ( هوى )
 و العباب و الأساس .

<sup>(</sup>٢) النسان (ط الأميرية ببولاق) وأشار مصححه في هامشه إلى ماذكره المصنف هنا .

 <sup>(</sup>۱) اللسان ، والصحاح والعباب والجميرة ۲ / ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۹ / ۳
 ۳ / ۲۲۲ ، والأول والثالث في اللسان (ضا)

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « ميُجَنَّهُ » و المثبت من
 العباب و الجمهرة .

<sup>(</sup>٣) النهاية : « الجُوَافُ » ، وما هنا مثله.ق اللهان .

لاَ تَأْمَنَنَ فَزَارِيّا خَلُوْتَ بِلِهِ عَلَى قَلُوصِكَ وَاكْتُبْهَا بِأَسْيَارِ لاَ تَأْمَنَنُهُ وَلاَ تَامُنُ بَوَائِقَهُ لاَ تَأْمَنَنُهُ وَلاَ تَامُنُ بَوَائِقَهُ بَعْدَ الذي امْتَلَّ أَيْرَ الْعَيْرِفِي النَّادِ بَعْدَ الذي امْتَلَّ أَيْرَ الْعَيْرِفِي النَّادِ الْعَمْتُمُ الضَّيْفَ جُوفَاناً مُخَاتَلَةً البَادِي (١) فَلاَ سَقَاكُمْ إِلَٰهِي الْخَالِقُ البَادِي (١) فَلاَ سَقَاكُمْ إِلَٰهِي الْخَالِقُ البَادِي (١)

(و) قال أبو عُبَيْد : (أَجَفْتُهُ الطَّعْنَةَ : بَلَغْتُ بها جَوْفَهُ ، كَجُفْتُهُ بها ، حَكَاهُ عن الكِسَائِكَ في باب أَفْعَلْتُ الشَّيْءَ وفَعَلْتُ به .

(و) أَجَفْتُ (الْبَابَ : رَدَدْتُهُ) ، نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ ، وهو مَجازُ ، ومنه الْحَدِيثُ : "وأَجِيفُوا الْأَبُوابَ ، وأَجِيفُوا الْأَبُوابَ ، وأطْفِتُوا المَصَابِيحَ ».

(وتَجَوَّفَهُ : دَخَلَ جَوْفَهُ ، كَاجْتَافَهُ) ، قَصَال لَبِيدُ رَضِى اللهُ عنه ، يَضِفُ مَهَاةً ، وفسى اللِّسَانِ : مَطَرًا :

يَجْتَافُ أَصْلاً قَالِصاً مُتَنَبِّادًا بِعُجُوبِ أَنْقَاءٍ يَمِيلُ هَيَامُهَا (١) وقال ذُو الرُّمَّةِ:

تَجَوَّفَ كُلَّ أَرْطَاةٍ رَبُوضٍ مِن الدَّهْنَا تَفَرَّعَتِ الْحِبَالاَ(٢)

(واسْتَجَافَ الْمَكَانَ : وَجَدَهُ أَجْوَفَ) ، كما في العُبَابِ واللِّسَانِ .

(و) اسْتَجَـافَ (الشَّىءُ: اتَّسَعَ، كَاسْتَجُوفَ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وأَنْشَدَ كَاسْتَجُوفَ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وأَنْشَدَ لَأَبِسَى دُوَّادٍ. يَصِفُ فَرَسَاً:

فَهِيَ شَوْهَاءُ كَالْجُوالِقِ فُـوهَـا مُسْتَجَافٌ يَضِـلُّفيه الشَّكِيـمُ (٣) مُسْتَجَافٌ يَضِـلُّفيه الشَّكِيـمُ (٣) [] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليـه :

جَافَهُ جَوْفَاً: أصاب جَوْفَه،

<sup>(</sup>۱) اللسان وبيت الشاهد في العباب ، وتقدم الأول في (كتب) وانظر شرح الحماسة التبريزى ١ /٢٠٥ والخز أنسسه ١ /٧٥٥، والروض الأنف ٢ /٢٨٨، والكامل ٣ /٢٨، والشعر والشعراء (ط: المعارف) ٤٠١ ، وعيسون الأخبار ٢ /٣٠٣، ٢١٤

<sup>(</sup>١) شرح ديوانه ٣٠٩ ، واللسان وذكر الروايتين ( بالفاء وبالباء ) والعباب وانظر اللسان أيضا في المواد : (عجب نبذ ، هيم ) .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٣٤، واللسان، ومادة (ريض)، والصحاح (ريض)، والأساس (ريض).

<sup>(</sup>٣) ديوانه في ( دراسات في الأدب العربي ) ٣٤٣ ، واللسان والصحاح ، ومادة (شكم ) ، ومادة (شوه ) فيهما ، والعباب .

وجَافَ الصَّيْدُ (۱): دَخَلَ السَّهُمُ فَـــى جَوْفِهِ وَلَم يَظْهَرْ مِنَ الجانِب الآخَر . وجَوْفِهِ وَلَم يَظْهَرْ مِنَ الجانِب الآخَر . وجَافَــهُ الدَّواءُ فهــو مَجُــوفٌ: إذا دَخَل جَوْفَهُ .

ووِعَاءُ مُسْتَجَافٌ : واسِعٌ . وجَوَّفَهُ تَجْوِيفاً : طَعَنَهُ في جَوْفِهِ .

وفَرَسٌ أَجْوَفُ ، ومَجُوفٌ كَمَقُولِ : أَبْيَضُ الْجَوْفِ إِلَى مُنْتَهَى الجَنْبَيْنِ

ورَجُلُ أَجْوَفُ ومَجُوفٌ : جَبَانٌ . وقَوْمٌ جُوفٌ ، بالضَّمِّ .

والمُجَافُ، بِالضَّمِّ: البابُ المُغْلَقُ: وأَنْشَدَ ابِنُ بَرِّيّ :

فَجِيتُ مِنَ البابِ الْمُجَافِ تَوَاتُرًا وإِن تَقْعُدَا بِالْخَلْفِ فَالْخَلْفُ وَاسِعُ (٣) وتَجَوَّفَتِ الْخُوصَةُ الْعَرْفَجَ، وذلِكَ قبل أَن تَخْرُجَ وهي فسي جَوْفِهِ.

والجَوْفُ : الوَادِى ، وقيلَ : بَطْنُهُ ،

والجُوفَانُ ، بِالضَّمِّ : ذَكُرُ الرَّجُلِ ، قال : لأَجْنَاءُ الْعِضَاهِ أَقَالَ عَالًا عَالًا عَالًا الْعَضَاءِ أَقَالًا عَسَارًا مِنَ الْجُوفَانِ يَلْفَحُهُ السَّعِيسرُ (١) مِنَ الْجُوفَانِ يَلْفَحُهُ السَّعِيسرُ (١) والجَائِفُ : عِرْقٌ يَجْرِى علَى العَضُدِ والْجَائِفُ : عِرْقٌ يَجْرِى علَى العَضُدِ إِلَى نُغْضِ الْكَتِفِ، وهنوالفَلِيقُ . واللَّوْلُولُ المُجَوَّفُ ، كَمُعَظَم : هو الأَجْوَفُ . كَمُعَظَم : هو الأَجْوَفُ .

#### [ ج ه ف ]

(جُهافَةُ ، كثُمامَةِ ) أَهمَلَه الجَوْهَرِئُ وصاحِبُ اللسَّان ، والصَّاغانِيَّ فَسَى التَّكْمِلَةِ ، والأَزْهَرِئُ ، وابَسنُ فَسَى التَّكْمِلَةِ ، والأَزْهَرِئُ ، وابَسنُ سِيدَه ، وقال ابنُ فَارِسَ : هـو (اشمُ ) رَجُل .

قال: (واجْتَهَفَ الشَّيَّ ) اجْتِهَافاً: (أَخَذَهُ أَخْذًا كَنِيرًا) ، هٰكَذا نَقَلَهُ عنه الصَّافِ .

قلتُ : وكأنَّهُ لُغَةٌ فَــى : اجْتَأَفَّهُ ، بالهَمْزَة ، أَو اجْتَحَفَّهُ ، بالحاءِ .

 <sup>(</sup>۱) في اللسان : « وجاف الصيد : أدخـــل السهم في جوّفه ولم يظهر من الجانب الآخــر ».

 <sup>(</sup>۲) السان ، ومادة (خلف) ، والجمهرة ۲ /۲۳۷ ،
 ۲ ( خلف ) .

 <sup>(</sup>١) السان، وفيه وفي مطبوع التاج « لأحناه » بالحاه المجملة والتصحيح من مادة ( جي ) ويأت فها منسوبا إلى امرأة من العرب .

### [ جى ف ] ۽

(الْجِيفَةُ ، بال كَسْرِ : جُثَّةُ الْمَيِّتِ وَقَدْ أَراحَ ) ،أَى : أَنْتَنَ ، وعَمَّهُ بعضُهُمْ ، وفسى حديث ابنِ مَسْعُود : « لاأَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ جِيفَةَ لَيْلِ قُطْرُبَ نَهَارِ » أَى ، يَسْعَى طُولَ نَهَارِهِ لِلدُنْياه ، ويُنَامُ طُولَ يَسْعَى طُولَ نَهَارِهِ لِلدُنْياه ، ويُنَامُ طُولَ لَيْلِهِ كَالْجِيفَةِ الّتي لا تَتَحَرَّكُ ، (ج) لَيْلِهِ كَالْجِيفَةِ الّتي لا تَتَحَرَّكُ ، (ج) : جيئَفُ، ثم أَجْيَافٌ ، (كَعِنَب ، وأَعْنَاب ) المُرَادُ مِن ذَلك مُطْلَقُ الوَزْنُ ، وإلا قالعِنب مُفْرَدُ لاجَمْعُ ، كما هو ظَاهِرً . وإلا قالعِنب مُفْرَدُ لاجَمْعُ ، كما هو ظَاهِرً .

(وذُو الْجِيفَة : ع ، بين الْمَدِينَـةِ) علَى ساكِنِهِا الصَّلاةُ والسلامُ ، (و) بين (تَبُوكَ).

(و) الجيافُ ، (ككِتَابِ : مَاءُ بين الْبَصْرَةِ) على يَسَارِ طَرِيقِ الحَاجِ مِنها ، بينَهَا (و) بينَ (مَكَّةً) ، شَرَّفَهَا اللهُ تعالَى ، قال ابنُ الرِّقاعِ :

إِلَى ذِى الْجِيافِ ما بِهِ الْيَوْمُ نَازِلُ وَمَا حَلَّ مُذُ سَبْتٍ طَوِيلٍ مُهَجِّرُ (١) وما حَلَّ مُذْ سَبْتٍ طَوِيلٍ مُهَجِّرُ (١) وقيل: هو بالحاء ، وهو أصح ،

وسيُذْكُر فسي مَحَلُّه إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(و) الجيّاف، (كشدّاد: النّباش)، ومنسه الحديث: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّة وَلَّ جَيَّافُ إِنَّمَا سُمَّى به دَيُّوثُ ولا جَيَّافُ إِنَّ وإنَّمَا سُمَّى به لأنّه يَكْشِفُ النّيابُ عن جِيفِ المَوْتَى ويأْخُذُهَا ، وقِيل: سُمَّى به لِنتَن فِعْلِهِ ، وقال ابن دُريْد: أصلُ الياء في الجيفة واو، وذكرها في تركيب في الجيفة واو، وذكرها في تركيب «جوف».

(وَجَافَتِ الْجِيفَةُ ، تَجِيفُ) : إذا (أَنْتَنَتْ) ، وأَرْوَحَتْ ، (كَجَيَّفَتْ) تَجْيِيفًا ، (واجْتَافَتْ) ، ومنه حديثُ بَــدْرِ : «أَتُكَلِّمُ أَنَاسًا جَيَّفُوا ؟ ) أَى : أَنْتَنُوا .

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ : (جَيَّفَهُ) : إذا (ضَرَبَهُ) .

قال: (وجَيَّفَ فُلانٌ في كلذا ، وجُيِّفَ): أَى (فَزَّعَ وأُفْزِعَ). قلتُ: وكأَنَّهُ لُغَةً في جُيِفَ، كَعُنِيَ. [] وممّا يُسْتَدْرَك عليه :

انْجَافَتِ الجيفَةُ: أَنْتَنَتْ

<sup>(</sup>١) العباب .

# فصل الحاءِ مع الفاءِ [ ح ت ر ف ] \*

(الْحُتْرُوفُ، كَعُصْفُورٍ)، أَهْمَلَـه الْجَوْهَرِيُّ، وقال ابنُ الأَّعْرَابِيِّ : هو (الْـكَادُّ على عِيَالِهِ) ، هٰكَـذا نَقَلَـهُ الصَّاغَانِـيُّ ، وصاحِبُ اللِّسَانِ ، وغيـرُهُم.

#### [ ح ت ف ] \*

(الْحَنْفُ: الْمَوْتُ)، قال الجَوْهَرِئُ: ولا يُبْنَى منه فِعْلُ، وكذا صَرَّحَ به ولا يُبْنَى منه فِعْلُ، وكذا صَرَّحَ به ابنُ فَارِس، والمَيْدانِيَّ، والْأَزْهَرِئُ ، قال شيخُنَا: وحَكَى ابنُ القُوطِيَّةِ، وابنُ القَوطِيَّةِ، وابنُ القَطَّاعِ – وغيرُهما من أَرْبَابِ الأَفْعَالِ – أَنَّه يُقَالُ منه: حَتَفَ، كَضَرَبُ وإِخَالُه في المِصْباحِ (١) أيضا. انتهى.

قلت : وإليه يَلْحَظُ كللمَ الرَّمَخْشَرِيُّ في الأَسَاسِ ، حيثُ الرَّمَخْشَرِيُّ في الأَسَاسِ ، حيثُ قال : «المَرْءُ يَسْعَى ويَطُوفَ ، وعَاقِبَتُه الخُتُوفَ ، مَصْدَرٌ بمَعْنَى

الحَتْفِ. وهـو أيضـاً: جَمْعُ حَتْفِ، فَتَأَمَّـلَ.

(و) يُقال: (مَاتَ) فللانُّ (حَتْفَ أَنْفِهِ، و) يُقال أَيضاً: مات (حَتْفَ أَنْفِهِ، و) يُقال أَيضاً: مات (حَتْفَ فِيهِ)، وهبو (قليلٌ)، كأنَّه لأَنْ نَفْسَهُ تَخْرُجُ بتَنَفُّسِه منه، كما يَتَنَفَّسُ مِن أَنْفِهِ، (و) يُقلل أيضاً: (حَتْفَ أَنْفِهِ، (و) يُقلل أيضاً: (حَتْفَ أَنْفَيْهِ، (و) يُقلل أيضاً: (حَتْفَ أَنْفَيْهِ، )، ومنه قلول الشاعِر:

إِنَّمَا المَرْءُ رَهْنُ مَيْتِ سَنوِيٌّ حَتْفَ أَنْفَيْهِ أَو لِفِلْتٍ طَحُنونِ (١)

ويَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ المَرادُ مِنْخَرَيْهِ، ويَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ المُرَادُ أَنْفَهُ وَفَمَهُ، فَغَلَّبَ الأَنْفَ للتَّجاوُرِ، ومنه الحَدِيثُ: (ومنْ مَاتَ حَنْفَ أَنْفِهِ الحَدِيثُ: (ومنْ مَاتَ حَنْفَ أَنْفِهِ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ » : (أَى) في سبيلِ اللهِ، قال أَبُو عُبَيْدٍ: هُو أَن يَمُوتَ (عَلَى فِرَاشِهِ مِن غَيْرِ أَنَّ قَتْلُ يَمُوتَ (عَلَى فِرَاشِهِ مِن غَيْرِ أَنَّ قَتْلُ وَلا ضَرْبٍ ولا غَرَقٍ ولا حَرَقٍ)، ولا ضَرْب ولا غيرِه، وفي رواية : ولا سَبُع . ولا غيرِه، وفي رواية : ولا سَبُع . ولا غيرِه، وفي رواية : وفي رواية : وفي رواية :

<sup>(</sup>۱) نص المصباح : « وحكاه ابن القوطية ، فقال : حَتَّفَةُ اللهُ يَحْتَفُهُ حَتَّفْاً ، أى: من باب ضرب : إذا أماته » .

<sup>(</sup>١) العباب، والضبط منه.

عَتِيك - رَضِى الله عنه ، وهو رَاوِى هذا الحديث - : والله إنَّها لَكَلِمةً ما سَمِعْتُها مِن أَحَد من العَرب قَطُّ مَا سَمِعْتُها مِن أَحَد من العَرب قَطُّ مَا سَمِعْتُها مِن أَحَد من العَرب قَطُّ مَا سَمِعْتُها وسلَّم ، قَبْل رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وسلَّم ، يعنى قولَه : «حَتْفَ أَنْفِهِ » ، وفسى حديث عُبَيْد بن عُمَيْر ، أَنَّه عَلَيْه في السَّمَك : «ما مَاتَ مِنْهَا حَتْفَ أَنْفِه » ، يعنى السَّمَك أَنْهُ » ، يعنى السَّمَك أَنْهُ » ، يعنى السَّمَك الطَّافِي : السَّمَك السَّمَك : الطَّافِي :

فإِنْ أَمُتْ حَتْفَ أَنْفِي لا أَمُتْ كُمَدًا على الطِّعَانِ وقَصْرُ الْعَاجِزِ الْكَمَدُ (١)

قال أبو أحمد الحسنُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سِعِيدِ اللهِ بنِ سِعِيدِ العَسْكَرِى : (و) إنَّمَا (حُصَّ الْأَنْفُ ؛ لِأَنَّه أَرَادَ أَنَّ رُوحَه لِتَخْرِجُ اللهِ بِتَتَابُع نَفْسِهِ) ؛ لأَنَّ المَيِّتَ عِلَى فِرَاشِهِ مِن غَيْرِ قَتْل يَتَنَفَّس حتى على فِرَاشِهِ مِن غَيْرِ قَتْل يَتَنَفَّس حتى يَنْقَضِى رَمَقُهُ ، فَخُصَّ الأَنْفُ بِذَلِكَ ؛ لأَنَّ مِن جِهَتِسِهِ يَنْقَضِى الأَنْفُ بِذَلِكَ ؛ لأَنَّ مِن جِهَتِسِهِ يَنْقَضِى الرَّمَ قُ ، (أَو لَأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَخَيَّلُونَ أَنَّ الْمُريضَ لَرُوحُ وَحُده مِن أَنْفِهِ ، و) رُوحُ لَي رَوحُه مِن أَنْفِهِ ، و) رُوحُ لَي رَاحَتِهِ ) ، قالَه ابسن (الْجَرِيدِ عِن جِرَاحَتِهِ) ، قالَه ابسن (الْجَرِيدِ عِن جِرَاحَتِهِ) ، قالَه ابسن

(۱) العباب وأمال القال ۱ /۲۹۳ ، وأمال المرتضى ۲۳۸ ، وزهر الآداب ۲۰۲۸ .

الأَثِيرِ، وفي العُبَابِ: وقيل: لِأَنَّ نَفْسَهُ تَخْرُج بِتَنَفُّسِهِ مِنْ فِيسهِ وَفَيْ فَيْسِهِ مِنْ فِيسهِ وَأَنْفِهِ ، وعُلِّب أَحَدُ الاسْمَيْنِ على الآخرِ لِتَجاورُهما، وانْتَصَب «حَتْفَ أَنْفِهِ » عَلَى المصدرِ ، كأنَّه قِيلُ: فَيلُ: مَوْتَ أَنْفِهِ ، وفي اللِّسَانِ: كأنَّهم مَوْتَ أَنْفِهِ ، وفي اللِّسَانِ: كأنَّهم تَوهَيُوا «حَتَفَ » وإن لم يَكُنْ له فِعْل.

وفى حَــدِيثِ عامِـرِ بنِ فُهَيْرَةَ: \* \* والْمَرْ ءُ يَـاتِينَ عَامِـرِ بنِ فُهَيْرَةً: \* \* والْمَرْ ءُ يَـاتِينَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ (١) \*

يُرِيدُ أَنَّ حَذَرَهُ وجُبْنَهُ غيرُ دَافِعِ عنه الْمِنَيَّةَ إِذَا حَلَّتْ به ، وأُوَّلُ مَن قال ذلك عَمْرُو بنُ مَامَةَ (٢) في شعره ، كما في اللسانِ.

قلتُ: وقد جاءَ في بَيْتِ السَّمَوْأَلِ أيضًا (٣) ، وهو يُخَالِفُ مَا سَبَقَ مِن قَوْلِ رَاوِي الحَدِيثِ : إِنَّهَا كُلْمَةٌ لَم

<sup>(</sup>١) تقلم ني (أنث) . ٠ . إ

 <sup>(</sup>۲) كذا جاء في اللسان في هذا الموضع ، وهو عمروبن أمامة اللخمى، كما جاء في معجم الشعراء ١٢ ، وجاء في الاشتقاق ٢١٤ ذكر، عرضا، ، وهو فيه : « عمروبن مامة » ، و كذلك ورد أيضا في النهاية (حتث ) ,

<sup>(</sup>٣) يمي قوله :
وما مات مساً سيد حتاف أنفيه
ولا طلل منا حيث كان قتيه لله
انظر ديوانه ، وأمال القال ٢ /٢٩٩ ، والعقد ١ /٢٩٩
وشرح الحماسة للمرزوق ١١٠ ونسب أبو تمام
القصيدة لعبدالملك بن عبدالرحم الحارثي ، قال :
ويقال إنها السعوال.

يَسْمَعْها مِن أَحَدِ مِن العَرَبِ قَطُّ قَبْلَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وأجابُوا بأنَّه لم يَسْمَعْهَا (١) ، أو أَنَّ الرِّوايَةَ ليْسَتْ كَذَلكَ ، كما نَقَلَهُ شَيْخُنا ، وفيه نَظَرٌ وتَأَمُّلُ .

(ج: حُتُوفٌ)، وأَنْشَدَ الجَــوْهَرِيُّ لِحَنَشِ بنِ مَالِكِ :

فَنَفْسَكَ أَحْسِرِزْ فَإِنَّ الْحُتُسِو فَ يَنْبَأْنَ بِالْمَرْءِ فَى كُلِّ وَادِ(٢)

(وحَيَّةٌ حَتْفَةٌ: نَعْتٌ لها)، هُكذا فى شِعْرِ أُمَيَّةَ، زاد الزَّمَخْشَرِيُّ: كَما يُقَالُ: امْرَأَةٌ عَدْلَةٌ، قال أُمَيَّةُ:

والْحَيَّةُ الْحَنْفَةُ الرَّقْشَاءُ أَخْرَجَهَا مِنْ بَيْتِهَا أَمَنَاتُ اللهِ والكَلِمُ (٣)

(والْحُنَيْفُ، كَزُبَيْرٍ: ابنُ السَّجْفِ، والسَّجْفُ واسْمُهُ الرَّبِيسِعُ بنُ عَمْرٍو)، والسَّجْفُ لَعَبُ أَبِيسِهِ، وهنو ابنُ عبدِ الحارِثِ ابنِ طَرِيفِ بنِ عَمْرِو بنِ عامرِ بن ربِيعَةً ابنِ طَرِيفِ بنِ عَمْرِو بنِ عامرِ بن ربِيعَةً بن صَعْدِ بن ضَبَّةً بن سَعْدِ بن ضَبَّةً بن سَعْدِ بن ضَبَّةً بن سَعْدِ بن ضَبَّةً

(٣) الأساس ، ويعنى بأميه ابن أبي الصلت .

ابنِ أُدِّ ، ونَسَبَهُ ابنُ اليَقْظَانَ ، فقالَ : هـو الحُتَيْفُ بنُ السِّجْفِ بنِ بَشِيبِ ابنِ أَدْهَمَ بنِ صَفْوَانَ بنِ صَبَاحٍ بنِ ابنِ أَدْهَمَ بنِ صَفْوَانَ بنِ صَبَاحٍ بنِ طريفِ بن عَمْرو : (شَاعِرٌ ، فَارِسٌ) ، قلايف بن عَمْرو : (شَاعِرٌ ، فَارِسٌ) ، قلالمَةَ بنِ سَلَمَةَ بنِ عَرَادَةَ يَفْخَرُ بفِعَالِ جَدِّهِ الحُتَيْف، وأُمُّ سَلَمَةَ ابنِ عَرَادَةَ سَلامَةُ بنتُ الحُتَيْف، وأُمُّ سَلَمَةَ ابنِ عَرَادَةَ سَلامَةُ بنتُ الحُتَيْف ، وأُمُّ سَلَمَةَ ابنِ عَرَادَةَ سَلامَةُ بنتُ الحُتَيْف :

حُتَيْفُ بنُ عَمْرٍ و جَدُّنا كان رِفْعَةً لَكَامُ لَهُ وَمَاتِ رُفْعَةً لَكَامٌ لَهُ وَمَاتِ رُ<sup>(۱)</sup> لَضَبَّةً أَيَّامٌ لَه ومَاتِ رُ<sup>(۱)</sup> (أَو هُوَ حَنْتَفُ ) كَجَعْفَرٍ ، كما قالَه ابنُ دُرَيْدٍ في كتابِ الاشْتِقاقِ (۲) ، ووافقه أبن الكَلْبِيِّ ، وهو وَهَمَّ .

(و) حُتَيْفُ (بنُ زَيْدِ بنِ جَعْوَنَةَ النَّسَّابَةُ)، هو أَحَدُ بنى المُنْذِرِ بنِجَهْمةَ بني المُنْذِرِ بنِجَهْمة بنِ عَدِى بنِ الْعَنْبَرِبنِ عَمْرِو بنِ عَدِى بنِ الْعَنْبَرِبنِ عَمْرِو بن عَدِى بن الْعَنْبَرِبنِ عَمْرِو بن تَمِيمٍ، له مع دَغْفَلِ النَّسَّابَةِ خَبَرٌ.

قلتُ ويُقالُ فيسه أيضا: حَنْتَفُ ، كما ضَبَطَه الحافظُ (٣) هكذا .

<sup>(</sup>١) أي يسمعها هو ، ولكنها قيلت قبل الرسول صلى الله

<sup>(</sup>٢) اللَّمَانُ والصحاح ، ومادة (نبأً) فيهما ، والعباب ، وتقدم في (نبأً).

<sup>(</sup>۱) العباب والإكال لابن ماكولا ٦١/٢، وفي مطبوع التاج . . . . هكان رفقة . كضّبة» والتصحيح والضبط من العباب .

 <sup>(</sup>۲) انظر حاشية الاشتقاق ۱۹۷.

<sup>(</sup>٣) يمني ابن حجر في التبصير ٤٧٠ ، و النقل السابق عنه .

#### [] ومما يستدرك عليه :

حُتَافَةُ الخوان ، بالضَّمِّ كَحْتَامَتِه : ما انْتَثَرَ فَيُوْكُلُ ويُرْجَى فيه الثَّوابُ ، ويُقالُ : هو حُفَّافَةٌ ، بالفَاء ، كما سيأتى .

والحَدِّفُ، بالفَتْحِ: سَيْفُ لِلنَّهِـ يَّ لَلَّهِـ مَا لَكُمْ اللَّهُ عليه وسلَّم، نَقَلَهُ شَيْخُنا.

# [حثرف] \*

(الْحَشْرَفَةُ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، وقال ابنُ دُرَيْد : همى (الْخُشُونَةُ ، والْحُمْرَةُ تَلَيْنِ) .

قسال: (وحَثْرَفَهُ عَسن مَوْضِعِهِ: زَعْزَعَهُ) وحَرَّكَهُ ، وليس بثَبْست.

قال: (وتَحَثَّرُفَ) الشَّيْءُ (من يَدِي): إذا (تَبَدَّدُ (١))، في بعضِ اللُّغَاتِ.

## [ ح ث ف ]

(الْحِثْسَفُ، بِالْكَسْرِ، وكَكَثِفِ) ، أَهْمَلَهُ الْجَوْهَرِئُ ، وصاحبُ اللِّسَانِ ،

(١) لفظ العباب « إذا بدَّ دْتُه » .

وقال أبسو عمرو: همسا (لُغَتَانِ فسى الحِفْثِ) ، بالسكسْرِ ، (والفَحِثِ) ، ككتيف، كمسا في العُبَابِ ، والجَمْعُ أَحْثَافٌ .

#### [ ح ج ر ف ] \*

(الْحُجْرُوفَ ، كَعُصْفُور) ، أَهْمَلَهُ الْجَوْهَ رِيُّ ، وقسال ابسَّ دُرَيْد : هي (دُوَيْبَةٌ طَوِيلَةُ الْقَوَائِمِ أَعْظُمُ مِن النَّمْلَةِ) ، كذا في العُبَابِ وَالتَّكْمِلَةِ ، وقسال أبو حاتم : هي العُجْرُوفُ بالعَيْنِ ، كما سيسأتي .

## [ ح ج ف ] \*

(الْحَجَفُ ، مُحَرَّكَةً : التَّرُوسُ مِن جُلُودٍ) خَاصَّةً ، وقيسل : مِن جُلُودٍ الْإِيلِ مُقَوَّرَةً ، (بِلاَ خَشَب ، ولاَ عَقَب) الْإِيلِ مُقَوَّرَةً ، (بِلاَ خَشَب ، ولاَ عَقَب) وقال ابنُ سِيدَه : يُطارَقُ (١) بَعْضُها بِبَعْضِ ، وكذلك الدَّرَقُ ، وأنشد ابن فارس :

أَيَمْنَعُنَا اللَّهُوْمُ مِاءَ الْفُراتِ وَفِينَا الْمُحَوَفُ (٢)؟

<sup>(</sup>١) أي: هي من جلود الإبل يطارق...إلخ ،كما جاء في اللسان.

<sup>(</sup>٢) العباب و المقاييس ٢ / ١٤٠ .

(و) قال أبو العَمَيْثَلِ: الحَجَفُ: (الصَّدُورُ) ، على التَّشْبِيهِ بِالتَّرُوسِ ، (وَاحِدَتُهُما حَجَفَةً) بِالتَّحْرِيكِ أَيْهَ صلَّى اللهُ أَيضا، ومنه الحَدِيثُ: «أَنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُتِي بِسَارِق سَرَق حَجَفَةً ، فَقَطَعَهُ » وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للرَّاجِزِ وهو سُؤُرُ الذِّنْبِ:

- \* مَا بَالُ عَيْنِ عَنْ كَرَاهَا قد جَفَتْ \*
- \* مُسْبَلَةً تَسْتَنُّ لَمَّا عَرَفَتِت \*
- \* دَارًا لِلَيْلَى بَعْدَ حَوْل قد عَفَتْ \*
- \* بَلِّ جَوْزِ تَيْهَا ۚ كَظَهْرِ الْحَجَفَتْ (١) \*

يُرِيدُ: رُبَّ جَوْزِ تَيْهَا ، قال: ومِنَ العربِ مَن إِذَا سَكَتَ علَى الْهَاءِ جَعَلَهَا تَاءً ، فقال: هٰذَا طَلْحَتْ ، جَعَلَهَا تَاءً ، فقال: هٰذَا طَلْحَتْ ، وهُم وخُبْزُ الذُّرَتْ ، قال الصَّاغَانِيَ : وهُم طَيِّيَ ؛ وهُم طَيِّيَ .

قلتُ : والرَّجَزُ المذكورُ مُدَاخَلٌ ، وقد أَنْشَدَه صَاحِبُ اللِّسَانِ (٢) عَلَى الصَّوابِ ، فانْظُرْهُ .

(و) قدال بعضُهم: الحُجَافُ، (كُغُرَاب: مَشْىُ الْبَطْنِ عَن تُخَمَةٍ) ، أو مِنْ شَيْء لا يُلاَئِمُ (لُغَةُ في تَقَدِيم ِ الْجِيدم ِ).

(و) قسال ابسنُ الْأَعْسَرَابِيِّ: (الْمَحْجُوفُ)، والمَجْحُوفُ وَاحِدٌ، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ:

- \* بل أَيُّهَا السَّارِيءُ كَالْمَنْكُونِ \*
- \* والْمُتَشَكِّى مَعْلَةَ الْمَحْجُــوفِ (١) \*

قلتُ : الرَّجَزُ لِرُوْبَــةَ ، والدَّارِيءَ : الدِّي خَرَجَتْ .

قال ابنُ الْأَعْرَابِيِّ ، والمَنْكُوفُ : (الْمُشْتَكِي) نَكَفَتَهُ ، وهي (أَصْلَ اللَّهْزِمَةِ) ، نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُّ هَكَذا ، اللَّهْزِمَةِ) ، نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُّ هَكَذا ، وقيل وقيل : النَّكَفَتَانِ اللَّتَانِ في رَأْدَى اللَّحْيَيْنِ ، كما سيأتي ، وعَلَى اللَّحْيَيْنِ ، كما سيأتي ، وعَلَى كلِّ حالٍ في كلامُ المُصَنِّفِ لايَخْلُو كل عن نَظَرٍ ، فإنَّ الذي ذكره إنَّمَا هيو تَفْسِيرُ المَنْكُوفِ ، لا المَحْجُوف ، تَفْسِيرُ المَنْكُوفِ ، لا المَحْجُوف ، تَفْسِيرُ المَنْكُوفِ ، لا المَحْجُوف ،

 <sup>(</sup>١) اللسان ، وفيه الأرجوزة يتمامها والصحاح والشاهد في العباب .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التباج « صاحب أهمان » ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۱) ديوان رومية ۱۷۸ فيها نسب إليه ، واللسان ، ومادة (درأ ) والعباب وروايته « يا أيها الدارى. . . والمشتكي من مغلة .

وإنَّمَا المَحْجُوفُ: مَن بهِ مَغَشَّ فَــى بَطْنِهِ شَدِيدٌ، فَتَأَمَّلْ.

(و) الْحَجِيفُ، (كَأَمِيرٍ: صَـوْتُ يَخْرُجُ مِن الْجَوْفِ) كالجَحِيفِ

(واحْتَجَفَهُ : اسْتَخْلَصَهُ).

(و) احْتَجَفَ (الشَّيْءَ: حَازَةُ) .

(و) احْتَجَفَ (نَفْسَهُ عَن كُذَا) : أَى (ظَلَفَهَا) ، وكذلك: اجْتَحُفَهَا .

(والْمُحَاجِفُ: صَاحِبُ الْحَجَفَةِ الْمُعَاتِلُ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ.

(و) المُحَاجِفُ: (الْمُعَارِضُ)، يُقَالُ: حَاجَفْتُ فُلاناً: إِذَا عَارَضْتَهُ وِدَافَعْتَهُ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ.

(وانْحَجَفَ: تَضَرَّعَ) ، نَقَلَمهُ الصَّماغَانِيُّ .

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

حَجَفَةُ : مُحَرَّكةً : مِن أَسْمَائِهم .

وأبو ذَرْوَةَ بن حَجَفَةً ، ون شُعَرَائِهم ، قَالَهُ ثَعْلَبُ ، كِذَا فَيى اللَّمَانِ .

# [ ح ذر ث ]

(الْمُحَذِّرَفُ، بِفَتْ حِ الرَّاءِ) ، أَى عَلَى صِيغَةِ الْمِ الْمَفْعُ وَل ، أَهْمَلُ هُ الْجَوْهُرِيُّ ، وصاحبُ اللِّسَانِ ، وقال الجَوْهُرِيُّ ، وصاحبُ اللِّسَانِ ، وقال ابنُ عَبَّاد : هو (الشَّيْءُ الْمُسَوَّى ، نَحْوُ الْحَافِرِ والظِّلْفِ) .

قال: (و) المُحَذَّرَفُ: (الْمَمْلُومُ وَمِنَ الْأَوَانِسِي).

َ قَالَ : (وَأُمُّ حِذْرِفٍ ، كَزِبْرِجٍ ) : كُنْيَةُ (الضَّبُع) .

(و) قدال أبو حاته : (مَالَده حَدْرَفُوت : أَى مالَده فَسِيطٌ) ، كَعَنْكَبُوت : أَى مالَهُ قُلامَةُ فَسِيطٌ) ، كما يُقَالُ : مَالَهُ قُلامَةُ ظُفْرٍ ، (أَو الْحَدْرُفُوتُ : قُلامَةُ الظَّفْرِ) ، قدال ابنُ دُرَيْدٍ : زَعَمَدهُ قَوْمٌ ، وليس بثَبْت .

#### [ ح ذ ف ] \*

(حَذَفَهُ ، يَحْذِفُهُ ) ، حَذْفًا : (أَسْقَطَهُ ، و) حَذَفَهُ (مِن شَعَرِهِ) : إِذَا (أَخَذَهُ) ، وكذا مِن ذَنَبِ الدَّابَّةِ ، كما في الصِّحاحِ ، وقال غيرُه : حَذَفَهُ غيرُه : حَذَفَهُ حَذْفًا : قَطَعَهُ مِن طَرَفِهِ ، والحَجَّامُ يَحْذِفُ الشَّعَرَ ، من ذَلِكَ .

(و) حَذَفَهُ (بِالعَصَا): ضَرَبَهُ ، و(رَمَاهُ بِهِا) ، ويُقال: هم ما بَيْنَ حَاذِفِ وقَاذِفِ : الحَاذِفُ بالعَصَا ، والقَاذِفُ بِالْحَجَرِ ، وفي المَشْلِ : والقَاذِفُ بِالْحَجَرِ ، وفي المَشْلِ : «إِيَّاى وأَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الْأَرْنَبَ » «كَاهُ سِيبَوَيْه عن العَرَب ، أَى : وأن يَرْمِيهَا أَحَدُ ، وذلِكَ لأَنَّهَا مَشْؤُومَةُ يَرْمِيهَا أَحَدُ ، وذلِكَ لأَنَّهَا مَشْؤُومَةُ يَرْمِيهَا أَحَدُ ، وذلِكَ لأَنَّهَا مَشْؤُومَةُ يَرُمِيهَا أَحَدُ ، وذلِكَ لأَنَّهَا مَشْؤُومَةُ يُرَفِيهَا أَحَدُ ، وذلِكَ لأَنَّهَا ، فالحَذْفُ . يُسْتَعْمَلُ في الضَّرْبِ والرَّمْي مَعا ، يُسْتَعْمَلُ في الضَّرْبِ والرَّمْي مَعا ، وقال اللَّيْثُ : الحَدُفُ : السَرَّمْيُ عَسن جانب ، والضَّرْبُ عَن جانب ، والضَّرْبُ عَن جانب .

(و) حَذَفَ (فَسَى مِشْيَتِهِ): إِذَا (حَرَّكَ جَنْبَهُ وَعَجُزَهُ)، قَالَهُ النَّضْرُ. (أَو) حَذَفَ : إِذَا (تَدَانَهِ خَطْوُهُ)، عنه أَيضًا.

(و) من المَجَازِ : حَــذَفَ (فُلانــاً بِجَائِزَة) : إِذَا (وَصَلَهُ بِهَــا) ، نَقلَــهُ الزَّمَخْشَرِيُّ ، (و) حَــذَفَ (السَّلاَمَ) ، الزَّمَخْشَرِيُّ ، (و) حَــذَفَ (السَّلاَمَ) ، حَذْفــاً : (خَفَّفَهُ ، ولــم يُطِلِ الْقَــوْلَ بِــهِ) ، وهــو مَجَــازُ أيضــا ، ومنــه الحــديثُ : «حَــذْفُ السَّلامِ فــي الحــديثُ : «حَــذْفُ السَّلامِ فــي الصَّلاةِ سُنَّةٌ » ، ويَدُلُ عليه حــديــثُ السَّلامِ النَّخِعِــيُ : «التَّكْبِيــرُ جَـــنْمُ ، النَّخِعِــيُ : «التَّكْبِيـرُ جَــنْمُ ، والسَّلامُ جَــرْمٌ » فإنَّه إذا جَزَمَ السَّلامَ وقطَعَهُ ، فقد خَفَّفَهُ وحَذَفَــهُ .

(و) الحُدَافَ أَهُ ، (كَكُنَاسَة : ما حَذَفْتَهُ مِن الْأَدِيمِ وغَيْرِهِ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ والصَّاغَانِيُّ ، هكذا خَصَّ اللَّحْيَانِيُّ به حُذَافَةَ الْأَدِيمِ ، وقيل : اللَّحْيَانِيُّ به حُذَافَةَ الْأَدِيمِ ، وقيل : هو ما حُذِفَ مِن شَيْء فطُرِح ، (و) يُقَال هو ما حُذِفَ مِن شَيء فطُرِح ، (و) يُقَال أيضا : (مَا فِيى رَحْلِه حُذَافَةٌ )، فقل أَيضا : (مَا فِيى رَحْلِه حُذَافَةٌ )، نقلَه الجَوْهَرِيُّ ، ولم يُفسَرْهُ ، وقال الصَّاغَانِيُّ : أَي (شَيءٌ مِن الطَّعَامِ )، وقال الزَّمَخْشَرِيُّ : أَي شَيءٌ قليلٌ مِن الطَّعامِ ) وقال الزَّمَخْشَرِيُّ : أَي شَيءٌ قليلٌ مِن الطَّعامِ وغيسرِه ، وهي ما حُدَفِ مِن وَسَافِطُ الأَدِيمِ ونَحْوِه .

وتقول: أكل فما أبقى حُذَافَةً (١) ، وهو وشرب فما ترك شُفَافَةً (١) ، وهو مَجَازٌ ، وقال ابن السِّكِيتِ : يُقَال : مُجَازٌ ، وقال ابن السِّكِيتِ : يُقَال : أكلَ الطَّعام فما ترك منه حُذَافَةً ، واحْتَمَلَ رَحْلَهُ فما ترك منه حُذَافَةً ، قال الأَزْهَرِيُّ : وأصحاب أبى عُبيد ووَوْا هذا الحَرْف في باب النَّفي : وأصحاب أبى عُبيد روووا هذا الحَرْف في باب النَّفي : والصواب ما قالَه السَّيتِ ، والصوب من والوب ، والصوب من والوب ، والصوب ما قالَه السَّيتِ ، والصوب من والوب من والوب ، والصوب من والوب من والوب من والوب ، والصوب من والوب من والوب

(وحَذْفَةُ ، بِالْفَتْحِ : فَرَسُ خَالِدِ بن جَعْفَرِ) بن كِلابِ ، وفيها يقول : خَعْفَرِ) بن كِلابِ ، وفيها يقول : فمَن يَكُ سَائِلُ لَا عَنْهِ فَإِنِّهِ فَالِنِّهِ وَخَدْفَةَ كَالشَّجَا تَحْتَ الْوَرِيدِ (٢)

(و) الحُذَفَةُ ، (كهُمَـزَةِ: الْمَـرْأَةُ الْفَـرِّأَةُ الْفَصِيـرَةُ)، نَقَلَهُ الصَّاغَانِــيُّ .

(و) حُذَافَةُ ، (كَثُمَامَةٍ : أَبِــوبَطْنِ

مِن قُضَاعَة ، منهم مُحَمَّد ، وإسحاق ، البنا يُوسُف الْحُذَافِي الْ (۱) ، الصَّنْعَانِيّانِ (۲) ، رَوَى عنهما عُبَيْدُ بنُ الصَّنْعَانِيّانِ (۲) ، رَوَى عنهما عُبَيْدُ بنُ محمد السكَشورِيّ (۳) ، وروى محمد السكَشورِيّ (۳) ، وروى الصَّنْعَانِي (۵) ، قال الحافظ : وذكر السَّنْعَانِي (۵) ، قال الحافظ : وذكر الدّارقُطْنِي (۵) ، قال الحافظ : وذكر نُسِبَ إلى جُشَم وَالْحَارِثِ ابْنَى بَحَر نُسُو الْحُذَاقِيَّة ، بالقافِ : يُنُو الْحُذَاقِيَّة ، بالقافِ : قال : ومنهم مَن قالَ بالْفَاء .

(وكجُهَيْنَةَ): حُذَيْفَةُ (بنُ أَسِيد) ابن خالد، أَبو سُرَيْجَةَ الغِفَارِيُّ، بَايَعَ تحتَ الشَّجَرَةِ، وتُوفِّيَ بِالكُوفَةِ

(و) خُذَيْفَةُ (بنُ أَوْس) له نُسْخَـةً عنـدَ أَوْلاَدِهِ، قَالَهُ النَّسَائِــيُّ وَحْدَه.

<sup>(</sup>١) في الأساس: «حُدْ آفه .... شُفَّافه ».

 <sup>(</sup>۲) اللسان ، والصحاح والعباب وصدره فيه :
 « أريغتُونيي إراغتكُم فإني »
 وقد تقدم في (روغ) والجمهرة ۲ /۱۲۸ و انظر الوحثيات ۱ ٬۱ ۱ .

<sup>(</sup>١) هـــذا على قول الدارقطى الآقى وهو أن مهم مــن قال في الحداقية : الحداقية بالفاء ولم يرد في اللباب ٢٨٦/١ ، ولا ي تبصير المنتبه ٤٨٥ ذكر «حداقة » ولما الذي فهما : الحداقية ، بالضم : نسبة إلى الحداقية ، وهم بطن مــن قضاعة .

<sup>(</sup>٧) في مطبوع التاج « الصغانيان » وهو خطأ والتصحيح من اللباب ١ / ٢٨٦

 <sup>(</sup>۳) في مطبوع التاج: «الكشودى » و هو خطأ، والكشورى
 نسبة إلى كشور ، وهى بن قرى صنعاء اليمن . اللباب
 ۳ / ۶۳ . و انظر المشتبه ، ۲۲ ، و التبصير ۲۸۹ .

<sup>(</sup>٤) هذا موافق لما في التبصير ٤٨٩ ، وفي اللباب ١ /٢٨٦. نقلا عن الدارقطي ، أنهما – أي عبيد ومحمد – رويا عن عبدالرزاق

<sup>(</sup>ه) في مطبوع التاج « الصغانى » تحريف ، و التصحيح من اللباب ٢٨٦/١ .

(و) حُدَيْفَةُ (بنُ عُبَيْدِ) المُرَادِيُّ أَدْرَكَ الجاهِلِيَّة ، وشَهِد فَتْحَ مِصْرَ. (و) حُدَيْفَةُ (بنُ الْيَمَانِ) ، واسمُ أبيه (حِسْل) ، وقيل: حُسَيْل ، ابن أبيه جابِسر بن عَمْسرو ، وأبو عبدالله العَبْسِيُّ ، وقيل: اليَمَانُ لَقَبُ جَدِّهم جَرْوَةَ بنِ الْحَارِثِ ، كما سيأتى ، تُوفِّى سنة ٣٦ .

(و) حُذَيْفَةُ : رَجُلان (آخَرَانِ ، أَزْدِيُّ فَي الْأَدْدِيُّ فَي الْأَدْدِيُّ فَي الْأَدْدِيُّ فَي صَوْمِ الجُمُعة ، وذٰلِكَ عَلَيطُ الجَمْعة ، وذٰلِكَ عَلَيطُ الجَمْعة ، وذٰلِكَ عَلَيطُ الجَيْرِ وَبَارِقِيَّ ) يُحَدِّث عنه أَبِو الخَيْرِ مَرْثِدُ الْيَزَنِيَّ ، وهو الأَزْدِيُّ بعَيْنِه ، وفيه يَرْنِد ، وفيه نِيزِه ، وفيه نِيزَاعُ ، (غَيْدُ رُمُّ مُنْسُوبَيْنِ ) وفيه نِيزَاعُ ، (غَيْدُ رُمُّ مُنْسُوبَيْنِ ) ، رَضِي الله تَعَالَى عنهم .

(والْمَخْذُوفُ: الزِّقُّ) ، نَقَلَهُ اللَّيْثُ ، وَالْمَخْذُوفُ: الزِّقُ ، نَقَلَهُ اللَّيْثُ ، وَأَنْشَدَ الزَّمَخْشَرِيُّ : المَقْطُوعُ ، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ قَوْلَ الأَعْشَى :

قَاعِدًا حَوْلَهُ النَّدَامَى فَمَا يَنْد فَكُ يُؤْتَى بِمُوكَرٍ مَحْذُوفِ (١)

وَرَوَاهُ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: مَجْذُوف، بالجِيمِ ، وبالدَّالِ ، والذَّالِ ، ومِثْلُه رَوَى شَمِرَ ، وبالدَّالِ ، والذَّالِ ، ومِثْلُه رَوَى شَمِرَ ، والمَعنى واحدٌ ، ورَوَى أَبِرو عُبَيْد : «مَنْدُوفُ » وأمَّا : مَحْذُوفُ ، فما رَوَاهُ عَيد أَ اللَّيْتِ .

قلتُ : وتَبِعَه (١) الزَّمَخْشَرِيُّ .

(و) المَحْـنُوفُ (فــى الْعَرُوضِ : ما سَقَطَ مِن آخِــرِهِ سَبَبٌ خَفِيفٌ) ، مِثْلُ قَوْلِ امْرِىءِ القَيْسِ :

دِيَارٌ لِهِنْدِ والرَّبَابِ وَفَرْتَنَدَى لَيَسَالِيَنَا بالنَّعْفُ مِنْ بَسَدَلَانِ (٢) فالضَّرْبُ مَحْذُونُ .

(وكَتُوَدَة : الْقَصِيرَةُ)، هَكُذَا وُجِدَ في سائِرِ النَّسَخِ ، وهو مُكَرَّرٌ، ولعلَّه سَقَطَ مِن هنا قَوْلُه : «مِن النِّعاجِ »، كما هو في العُبَابِ ، فالأُولَى تـكونُ

<sup>(1)</sup> exclib / ۲۱۲ و فيه a مجملوف a بالجيم ، وقد تقدم في ( جدف ) .

<sup>(</sup>١) وتبعه : أي رتبع أباعبيد ، وانظر الأساس (ندف) .

و معجم البلدان ( بدلان ) . وفي مطبوع التاج تحرف صدره الى : « ديار نهر و الرباب و قرلى » وفي حاشيته : « قوله : ديار نهر ... الخ الشاهد في آخر الشطر الثانى حيث صير مفاعيان إلى فعولن ، مجذف السبب الخفيف ، إلا أن بالشطر الأول سقطا »

للمَرْأَةِ، والثَّانِيَةُ للنَّعاجِ، وهو الصوابُ إِن شاء الله تعالَى، ولو جَمَعهما في مَوْضِع كما فَعَلَهُ الصَّاغَانِي لَّأَصابَ .

(والْحَذَفُ، مُحَرَّكَةً: طَائِرٌ)، نَقَلَهُ الصَّاعَانِيَّ ، أَ(و: بَطُّ صِغَارُ)، قال الصَّاعَانِيَّ ، أَ(و: بَطُّ صِغَارُ )، قال ابنُ دُرَيْدٍ: وليس بعربِي مَحْضٍ ، وهنو شَبِيهٌ بحَذَف الغَنَم ، (و) قال الجَوْهَرِيُّ : (غَنَمُ شُودٌ صِغَارُ حِجَازِيَّةٌ) الجَوْهَرِيُّ : (غَنَمُ شُودٌ صِغَارُ حِجَازِيَّةٌ) أَى مِن غَنَم الحِجَازِ ، الوَاحِدَةُ حَذَفَةً ، وبيه فُسِر الحَدِيثُ : " تَوَاصُوا وبيه فُسِر الحَدِيثُ : " تَوَاصُوا بَيْنَكُمْ فَى الصَّلَاقِ ، لا تَتَخَلَّلُكُمُ الشَياطِينُ كُأَوهُ الصَّلَاقِ ، لا تَتَخَلَّلُكُمُ وفي الصَّلَاقِ : : «كَأُولادِ الْحَذَفِ » ، يَزْعُمُونَ أَنَّهَا علَى صُورةِ هٰذِهِ الغَنَمِ ، وقال الشَّاعِر : : «كَأُولادِ هٰذِهِ الغَنَمِ ، وقال الشَّاعِر :

فَأَضْحَتِ الدَّارُ قَفْسرًا لاَ أَنِيسَ بِهَا لِاَ أَنِيسَ بِهَا لِاَّ الْقِهَادُ مَعَ الْقَهْبِيلِ والْحَذَفُ (١) لِلاَّ الْقِهَادُ مَعَ الْقَهْبِيلِ والْحَذَفُ : أُولادُ الْعَنَمِ عَامَّةً .

(أُو جُرَشِيَّةٌ) يُجَاءُ بِهَا مِسْ جُرَشِ اليَمَنِ ، وهي صِغَارٌ جُرْدٌ (بِلا أَذْنَابٍ ، ولا آذَانِ) قَالَهُ ابنُ شُمْيَلٍ .

(و) قال اللَّيْثُ: الحَدُّفُ: (الرَّاغُ الصَّغِيرُ الذِي يُؤْكِلُ).

وقال ابن شُمَيْل: الْأَبْقَعُ: الغُرَابُ الْأَبْقَعُ: الغُرَابُ الأَبيضُ الجَنَاحِ ، والحَذَفُ: الصِّغارُ السُّودُ ، والواحِدَةُ حَذَفَةٌ ، وهي الزِّيغَانُ اللَّي تُؤْكَلُ .

(وقالُوا هُم علَى حُذَفاءِ أَبِيهِم، كُشُرَكَاء) ، هكذا نَقَلَهُ أَبُو عمرو في كَشُركَاء) ، هكذا نَقَلَهُ أَبُو عمرو في كِتَاب الحُرُوف ، (ولم يُفَسَّرُ) ، وَنَقَلَهُ الصَّاغَانِيَّ هَكذا ، ولم يُفَسَّرُهُ وَنَقَلَهُ الصَّاغَانِيَّ هَكذا ، ولم يُفَسَّرُهُ أَيْضَا ، (كأنَّهُمُ أَرادُوا: علَى سِيرَتِهِ) وطريقتِهِ .

(والْحَذَّافَةُ ، بِالْفَتْعَ مُشَدَّدَةً : الْفَتْعَ مُشَدَّدَةً : الاسْتُ ) ، وقد حَذَفَ بها : إذا خَرَجَتْ منه ريع ، قاله ابنُ عَبّادٍ .

 <sup>(</sup>١) اللمان ، ومادة (قهب) والعباب ، وتقدم في « قهب »

(وأُذُنَّ حَذْفَاءُ ، كَأَنَّهَا حُذِفَتْ) ، أَي : قُطِعَتْ .

(وحَذَّفَهُ تَحْذِيفاً: هَيَّأَهُ وصَنَعَهُ)، قال الجَوْهَرِئُ : وهـو مَجَازٌ ، وأَنْشَدَ لامْرِىءِ القَيْسِ يَصِـفُ فَرَساً :

لَهَا جَبْهَةً كَسَرَاةِ الْمِجَنِّ حَدَّفَهُ الصَّانِعُ الْمُقْتَدِرْ (١)

وقال الْأَزْهَرِيُّ: تَحْذِيفُ الشَّعَـرِ: تَطْرِيرُه وتَسْوِيَتُه ، وإذا أَخَذْتَ مِـن نَوَاحِيـهِ ما تُسَوِّيـهِ بَـه فقد حَذَّفْتَهُ ، وأَنْشَدَ قَوْلَ امْرِيءِ القَيْسِ.

وقال النَّضْرُ: التَّحْذِيفُ في الطُّرَّةِ: أَن تُجْعَلَ سُكَيْنِيَّةً ، كما تَفْعَلُ النَّصارَى.

وفى الأَساس: حَـنَّفَ الصَّانِعُ الشَّيْءَ: سَوَّاهُ تَسُويَةً حَسَنَةً، كَأَنَّهُ حَنَفَ حَسَنَةً، كَأَنَّهُ حَنَفَه حتى خَـلا حَذَفُه حتى خَـلا مِن كُلِّ عَيْبٍ وتَهَذَّبَ.

[] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عليه :

الحَدْفَةُ: القِطْعةُ مِن الثَّوْبِ ، وقداحْتَذَفَهُ.

وحَــنَفَ رَأْسَـه بالسَّيْف حَذْفًا: ضَرَبَـهُ فَقَطَـعَ منـه قِطْعَةً، نَقَلَـهُ الجَوْهَرِيُّ، وحَذَفَهُ حَذْفاً: ضَرَبَهُ عــن جانبٍ، أو رَمـاهُ عنـه.

وقال اللَّيْثُ: الحَدْفُ: قَطْعُ الشَّيءِ مِن الطَّرَفِ، كما يُحْذَفُ ذَنَبُ الدَّابَّةِ.

والحُذَافِيَّ ، بالضَّيمِّ : الجَحْشُ ، عن ابنِ عَبَّادٍ ، قال الصَّاعَانِيَّ : وهو تصحيفٌ ، صوابُه بالقافِ ، وقد جاء ذِكْرُه في الحَدِيثِ (١) .

ورجلٌ مُحَدَّفُ السكلام ، كَمُعَظَّم : مُهَدَّبٌ حَسنٌ خَسال مِن كُلِّ عَيْب ، وهو مَجَازٌ ، وقيل لاَبْنَةِ الخُسِّ : أَيُّ الصِّبْيَانِ شَرُّ ؟ قالت : المُحَذَّفَةُ الصَّبْيَانِ شَرُّ ؟ قالت : المُحَذَّفَةُ السَّكلام ، الذي يُطِيعُ أُمَّهُ ويَعْصِي عَمَّهُ ، والتاءُ للمُبَالَغَة .

وكُتُمامَة : حُذافَةُ بنُ نصر بن غانه عَلَيْه وسلَّم، قال الزُّبَيْرُ : تُوُفِّى فى

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٦٥ وفيه : «حَمَدَّقَهُ » بالقاف ، والسان، والصحاح، والعباب،والأساس.

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث كما في النهاية: «أنه خسرج على صَعْدة يتْبَعُها حُدْ اقيي » وتقسدم على الصحة في (صعد).

طَاعُونِ عِمْواسَ (١) .

وحُذَافِيُّ بن حُمَيْدِ بنِ المُسْتَنِيرِ المُسْتَنِيرِ المُسْتَنِيرِ البنِ حُذَافِيِّ العَمِّيُّ ، عن آبائِه ، وعنه الطَّبَرَانِيِّ (٢) .

وحُذَافَةُ بن جُمَعَ: بَطْنُ من قُريْشِ، منهم عثمانُ بنُ مَظْعُونِ الحُذَافِيَّ، منهم عثمانُ بنُ مَظْعُونِ الحُذَافِيِّ، رضي الله عنه ، ذكره ابنُ السَّمْعَانيِّ وآلُ بَيْتهِ (٣) ، ومنهم عبدُ اللهِ بسنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ ، وفيه يقولُ حَسَّانُ بنُ عُلَاقَةَ السَّهْمِيُّ ، وفيه يقولُ حَسَّانُ بنُ عليه ثابت ، لَمَّا أَرْسَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليمه وسلَّم بكتابه :

قُلُ لرُسُلِ النَّبِيِّ \_ صاح إلى النا س\_شُجَاع ودِحْيَــةً بنِ خَلِيفَةً

(١) هذا الضبط عن الزمحفرى ، ورواه غيره بغتج أو لعوثانيه انظر معجم البلدان (عمواس)

- (۲) في مطبوع التاج: « وحدّافي بن حميدي المسربن حدّافي » وهو خطأ ، والتصويب من المشتبه ۲۲۰ ، والتبصير ۲۸۹ ، وقد اورده الدهبي وابن حجر باسم «حُدُ اقديّ » بالقاف في الموضعين .
- (٣) . هكذا ذكر الشارح، وهو ينقل عن ابن حجر في تبصير المنتبه ٤٩٠ ، ولم يذكر السمعاني « الحذافي » بالفاء ، و إنما ذكر « الحذافي » بالقاف ، وكذلك فعل ابن الأثير في اللباب .

والحُذَافِيِّ مِن عُمارَةِ سَهْ مِلْمَ وَالحُذَافِي مِن عُمارَةِ سَهْ مِلْمَ مَا اللهُ فَلَى أَدَاءِ الوَظِيفَ (١)

الْحَرْجَ فَ ] . كَجَعْفَ رِ : الرِّيكِ (الْحَرْجَ فُ . كَجَعْفَ رِ : الرِّيكِ الْبارِدَةُ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وزاد أَبو حنيفة : (الشَّدِيدَةُ الْهُبُوبِ) مع يُبْسِ، قال الفَرَزْدَقُ :

إِذَا اغْبَرَّ آفاقُ السَّمَاءِ وهَتَّكَ تَ سُتُورَ بُيُوتِ الْحَىِّ نَكْبَاءُ حَرْجِفُ<sup>(٢)</sup>

[] وممّا يستدرك عليــه :

ليلةٌ حَرْجَفُ: باردةُ الرِّيے ، عن أبي عليٍّ في التَّذْكِرةِ

## 1 ح ر ش ف ] \*

( الحَرْشَفُ ) ، كَجَعْفَرٍ : ( فُلُوسُ السَّمَكِ ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، وهو قَوْلُ السَّمَكِ ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، وهو قَوْلُ اللَّيْثِ ، وغَلِط ابنُ دُرَيْدٍ حيث قال :

<sup>(</sup>۱) تبصير المنتبه ٩٠٠ ولم أجد هذا الشعر في شرح ديوان حسان ، وفي مطبوع التاج تحرف عنبز البيت الأول إلى: « من شجاع ووقته ابن خليفه » والتصحيح من التبصير ، وهو دحية بن خليفة الكلبي الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ، وشجاع : هو ابن وهب الأسدى ، وهو الذي أرسل إلى الحارث بن أبي شمر الفساني انظر سيرة ابن هشام (الحلبي) ٢ /٧٠٢.

ويُقال لضَرْب مِن السَّمَك : حَرْشَف ، والصوابُ ما ذَّكَره اللَّيثُ ، نَبَه عليه والصّاغانِي ما ذَّكَره اللَّيثُ ، نَبَه عليه الصَّانِي النَّد دُريْد : الصَّانِي والنَّعام ، و) الحَرْشَفُ : (صِغارُ الطَّيْرِ والنَّعام ، و) صغارُ (كُلُ شَيء) : حَرْشَفَة ، (و) صغارُ (كُلُ شَيء) : حَرْشَفَة ، (و) الحَرْشَف ، (مِن الدِّرع : حُبُكُه ) ، الحَرْشَف السَّمَك التَّي على ظَهْرِهَا ، وهي فُلُوسُهَا ، (و) التَّي على ظَهْرِهَا ، وهي فُلُوسُها ، (و) يقال : ما ثَمَّ غيرُ حَرْشَف رِجال ، وهم لُلُوسُها ، (و) الحَرْشَف : (الشَّعَفَاء ، والشَّيُوخُ ) ، (و) الحَرْشَف : (الرَّجَالَة ) ، وبه فُسرَ قَوْلُ امْرِيء القَيْسِ : (الرَّجَالَة ) ، وبه فُسرَ قَوْلُ امْرِيء القَيْسِ :

كَأَنَّهُ مِ أَحَرُّ شَدِفٌ مَبْثُ وَثُ بِالْجَدِوِّ إِذْ تَبْدُرُقُ النِّعَدالُ (١) وكذا قَوْلُ الفَرَزُدَق :

لِــزَحْــفِ أَلُوفِ مِنْ رِجَالُومِنْ قَناً وخَيْلٌ كَرَيْعَانِ الْجَرَادِ وَحَرْشَفُ (٢)

(و) قسال الجَوْهَرِيُّ : الحَرْشَفُ : (ما يُزَيَّنُ بــه السِّلاحُ ) ، وهي فُلُوسُ مِن فِضَّــةٍ ، وهو بعَيْنِهِ حُبُكُ الدِّرْعِ

الذِي ذكره قريباً ، فهو تَكُرارُ .

(و) الحَرْشَفُ: (نَبْتُ شَائِسَكُ) خَشِنُ ، قالَه أَبُو نَصْرٍ ، وقيل : نَبْتُ عَرِيضُ الْوَرَقِ ، وقال أَبُو نَبْتُ عَرِيضُ الْوَرَقِ ، وقال أَبُو حَنِيفَةَ : هو أَخْضَرُ مِثْلُ الْحَرْشَاءِ ، غيرَ أَنْهُ أَلْهُ الْحَرْشَاءِ ، غيرَ أَنْهُ أَلْهُ الْحَرْشَاءِ ، وله زَهْرَةٌ حَنْسَرَاءُ ، وقال الأَزْهَرِيُّ : رأَيْتُه عَنْسَرَاءُ ، وقال الأَزْهَرِيُّ : رأَيْتُه بِالْبَادِيَةِ ، وفي الصِّحاحُ : ( فَارِسِيتَهُ بِالْبَادِيَةِ ، وفي الصِّحاحُ : ( فَارِسِيتَهُ بِالْبَادِيَةِ ، وفي الصِّحاحُ : ( فَارِسِيتَهُ بَالْبَادِيَةِ ، وفي الصَّحاحُ : ( فَارِسِيتَهُ مَنْسَلَهُ السَّانِيَةُ مُنْ ، السَكافُ الشَانِيَةُ مُعْمَدُ ، السَكافُ الشَانِيَةُ مُعْجَمَةً .

قلتُ : وهو قَوْلُ أَبِــى نَصْـــرِ .

(و) حسكى أبسو عمسرو: (الْحَرْشَفَةُ: الْأَرْضُ الغَلِيظَ فَ )، قسال الجَوْهَرِئُ: نَقَلَهُ من كِتسابِ الاعْتِقَساب، من غيسرِ سَمساع، (كالحُرْشُف، بِالضَّمِّ)، وهذه عسن ابن عَبَّاد.

[] وممّا يستدركُ عليــه:

الحَرْشَفُ: جَرَادٌ كثير، وبه فُسُّر قَوْلُ امرىءِ القَيْسِ، وقَــوْلُ الفَرَزْدَقِ السابقُ ذِكْرُهمــا، وقال الرَّاجِزُ:

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۹۳ ، والسان ، ومادة ( نعل ) والتكملة ، والعباس .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٧ه والعباب، وروايته: « أَلُوفُ أَلُوفٌ مِن رجال ... »

\* يَا أَيُّهَا الْحَرْشَفُ ذَا الْأَكْلِ الْكُلِّدَمْ (١) \*

وب شبّه أيضاً كتيبة العسكر، والحَرْشَفُ: الكُدْش، يَمَانِيَّةُ ، يُقَالُ: دُسْنَا الحَرْشَفَ، قالَهُ النَّضْرُ ، ويُقال للحجارةِ التي تَنْبُتُ على شَطِّ البَحْرِ: الحَرْشَفُ.

#### [حرف]\*

(الْحَرْفُ مِن كُلِّ شَيْء : طَرَفُ وَمِن ) ذَلِك حَرْفُ وَسَفِيسِرُهُ وَحَدَّدُه ، ومِن ) ذَلِك حَرْفُ (الْجَبَلِ) ، وهو : (أَعْلَاهُ الْمُحَدَّدُ) ، نقلَه الْجَوْهَرِيُّ ، وقال شَمِرُ : الْحَرْفُ نقلَه الْجَوْهَرِيُّ ، وقال شَمِرُ : الْحَرْفُ مِن الْجَبَلِ : ما نَتَأَ فَى جَنْبِه منه كَهَيْثَة الدُّكَانِ الصَّغِيسِ أَو نحوه ، قال : والْحَرْفُ أَيضاً في أَعْلاه ، تَرَى له حَرْفُ دَوَيقاً مُشْفِياً (٢) على سَواءِ له حَرْفُ دَوَيقاً مُشْفِياً (٢) على سَواءِ ظَهْرِهِ ، قال الفَرَّاء : (ج) حَرْفِ للْجَبَلِ : حِرَفُ ، (كَونَبِ ، ولا نظير له الْجَبَلِ : حِرَفُ ، (كَونَبِ ، ولا نظير له سَوَاء فَيْرُهُما ، كما في العُبَابِ ، قال شيخُنا : سَوَى طَلَّ وطِلْلِ) ، قال : ولم يُسْمَع غَيْرُهُما ، كما في العُبَابِ ، قال شيخُنا : فَيْرُهُما ، كما في العُبَابِ ، قال شيخُنا : أَى : وإن كان الْحَرْفُ غيرَ مُضَاعَف .

(و) الحَرْفُ: (وَاحِدُ حُرُوفِ التَّهَجِّي) الثَّمَانِيةِ والعِشْرِينِ، سُمِّي التَّهَجِّي) الثَّمَانِيةِ والعِشْرِينِ، سُمِّي بالحَرْفِ الذي هو في الأَصْلِ الطَّرَفُ والجانبُ، قال الفَرَّاءُ، وابنُ السِّكِيثِ: والجانبُ، قال الفَرَّاءُ، وابنُ السِّكِيثِ: وحُرُوفُ المُعْجَمِ كُلُّهَا مُؤَنَّتُهُ ، وجَوَّزُوا التَّذَكِيرَ في الأَلِفُ ، كما تقدَّم التَّذَكِيرَ في الأَلِفُ ، كما تقدَّم ذلك عن السِكِسَائِسِي واللَّحْيَانِسِي في ذلك عن السِكِسَائِسِي واللَّحْيَانِسِي في الأَلِفُ ، كما تقدَّم دلك عن السِكِسَائِسِي واللَّحْيَانِسِي في السَّكِسَائِسِي واللَّحْيَانِسِي والسَّكِسَائِسِي واللَّحْيَانِسِي والسَّكِسَائِسِي والسَّكِسَائِسِي والسَّكِسَائِسِي واللَّحْيَانِسِي والسَّكِسَائِسِي والسَّكِسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسِي والسَّكِسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْسَائِسَيْس

(و) الحَرْفُ: (النَّاقَةُ الضَّامِرَةُ) الصَّلْبَةُ ، شُبِّهِتْ بحَرْفِ الجّبل ، كذا في الصّحاح ، وفي العُبّاب ، تَشْبيهاً لها بحَرُّف السَّيْف ، زَادَ الزَّمَخْشَرِيُّ : فسي هُزَالِها ومَضَائِهَا في السَّيْرِ ،وفي اللِّسَان : همى النَّجِيبَةُ المَاضِيةُ التي أَنْضَتْهَا الأَسْفَارُ ، شُبِّهَتْ بحَرْفِ السَّيْف في مَضَائِهِا ونَجَائِهِا السَّنْف في مَضَائِهِا عَلَيْهِا اللَّهِا اللَّهِا اللَّهِا اللَّ ودِقَّتِها ، (أُو) هي (الْمَهْزُولَةُ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، عن الأَصْمَعِيِّ ، قال : ويُقالُ : أَحْرَفْتُ نَاقَتِسِي : إذا هَزَلْتُهَا ، قال الجَوْهَرِيُّ : وغَيْرُه يقولُ بالشَّاء ، (أو) هي (العَظِيمَة ) ، تَشْبِيها لها بحَرْفِ الجَبَل ، هـ ذا بعَيْنِه قَوْلُ الجَوْهَرِيِّ ، كما تقدُّم .

<sup>(</sup>۱) اللسان ، ومادة (كدم) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : و مشما و والتصويب من اللسان .

وأَنْشَدَ لذِي الرُّمَّةِ :

جُمَالِيَّةٌ حَرْفٌ سِنَادٌ يَشُلُّهَا وَظِيفٌ أَزَجُ الْخَطْوِ رَيَّانُ سَهُوَقُ (٣)

فلو كان الحَرْفُ مَهْزُولاً لم يَصِفْهَا بِأَنَّهَا جُمَالِيَّةٌ سِنَادٌ ، ولا أَنَّ وَظِيفَها رَيَّانُ ، وهٰذا البيتُ يَنْقُضُ تفسيـرَ مَن قال : نَاقَةٌ حَرْفٌ ، أي : مَهْزُولَةٌ ، فشُبِّهَتْ بحَرْف كتابَةِ ، لِدِقَّتِها وهُزَالِهَا ، وقال أَبو العباس فـــى تَفْسِير قول كُعْبِ بنِ زُهَيْرٍ :

حَرْفُ أَخُوهَا أَبُوها مِنْ مُهَجَّنَـة وعَمُّهَا خَالُهَا قَدوْدَاءُ شِمْلِيلٌ (٢)

قال: يَصِفُ النَّاقَةَ بِالحَرْف ، لأُنَّها ضَامِرٌ ، وتُشَبُّهُ بالحَرْفِ مِن حُرُوف المُعْجَمِ وهـ و الأَلِـ فُ ، لِلِقَتِهَـ ا ، وتُشَبُّه بحَرْف الجَبَل إذا وُصِفَتْ بالْعِظَم ، وقال ابن الأعرابي : ولا يُقَالُ: جَمَلُ حَرْفٌ ، إنسا تُخَصُّ بــه النَّاقَّةُ.

(١) ديوانه و ٣٩ ، واللسان والصحاح ومادة (زجج ، وسند) فيهما ، والعباب ، ويأتى في (سهوق) .

(۲) دیوانه ۱۱ ، واللسان ، ومادة (هجن ) ، والمقاییس

٢ / ٢٤ ، و تقدم عجزه في (قود)

وقال خالدُ بنُ زُهَيْرٍ [الهُذَلَى ] . مَتَّى مَا تَشَأُّ أَحْمِلُكَ والرَّأْسُ مَائِكٌ علَى صَعْبَةِ حَرْفِ وَشِيكِ طُمُورُهَا (٣)

كَنَّى بِالصَّعْبَةِ الحَرْف عن الدَّاهِيةِ الشَّدِيدَةِ ، وإن لم يكُنْ هنالك مَرْكُوبٌ .

[ (ومَسِيلُ الْمَاءِ ، وآرَامٌ سُودٌ ببلادِ سُلَيْم )] (٤) .

(و) الحَرْفُ (عِنْدَ النَّحَاةِ)، أَي في اصْطِلاحِهم: (ما جاء لِمَعْنَسى ليْسَ بِاسْمِ ولا فِعْلِ، وما سِواهُ مِن الْحُدُودِ فَاسِــدٌ)، ومِن المُحْكَمِ : الحَرْفُ : الأَّداةُ التي تُسَمَّى الرَّابِطَةَ ، لأَنَّهَا تَرْبِطُ الاسْمَ بالاسْمِ ، والفِعْلَ بالفِعْلِ ، كعَـنْ وعَلَـي ، ونحوِهمــا ، وفـي العُبَابِ : الحَرْفُ : ما دَلَّ علَى مَعْنَى فى غَيْرِه ، ومن ثُمَّ لم ينْفُكُّ عــن اسْمِ أَو فِعْلِ يَصْحَبُه ، إِلاَّ فِي مَوَاضِعَ مَخْصُومة حُذِفَ فيها الفِعْلُ ، واقْتُصِــرَ على الحرف ، فجَرَى مَجْرَى النَّائِسِ ، نحو قَوْلِك : نَعَمْ، وبَلَى ،

 <sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذايين /٢١٤ واللسان.
 (٢) زيادة من بعض نسخ القاموس ، وقد أشير إليها في هامش

وأَىْ ، وإِنَّه ، ويَا زَيْدُ ، وقد ، في مِثْلِ قَوْلِ النَّابِغَةِ الذُّبْيَانِـــيِّ :

أَفِ لَا التَّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنَا اللَّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنَا اللَّهُ قَدِ(١) لَمَّا تَزُلُ بِرِحَالِنَا وكَأَنْ قَدِ(١)

( ورُسْتَاقُ حَرْف ) : نَاحِيَسةٌ الْمَافَانِكُ بَضَمٌ الْمَافَانِكُ بَضَمٌ الْحَاءِ ، وكذا في مُخْتَصَرِ المُعْجَمِ (٢) ، ففيهِ مُخَالَفة للصَّوابِ ظَاهِرَةً .

(و) حَرْفُ الشَّيء : ناحِيتُه ، وفلانٌ على حَرْفِ مِنْ أَمْرِه : أَى نَاحِية منه ، كَأَنَّهُ يَنْتَظِّرُ ويَتَوَقَّعُ ، فإنْ رَأَى مِن نَاحِية ما يُحِبُّ ، وإلاَّ مَالَ إلَى غَيرِهَا . وقال أبنُ سِيدَه : فُلانُ علَى حَرْفِ مِن أَمْرِه : أَى نَاحِية منه ، إذا رَأَى شَيْئًا لَا يُعْجِبُه عَدَلَ عنه ، وفي التَّنزيلِ الْعَزِيزِ : ﴿ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهِ الْعَزِيزِ : ﴿ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهِ عَلَى حَرْفِ ﴾ (٣) : أَى على (وَجُهُ وَاحِدُ ) ، أَى : إذا لَم يَرَ ما يُحِبُ انْقَلَبُ عَلَى وَجُهُه ، (و) قيل : (هُوَ أَنْ يَعْبُدُهُ عَلَى السَّرَاء لا الضَّرَاء) ، قال الأَزْهَرِيُ : عَلَى السَّرَاء لا الضَّرَاء) ، قال الأَزْهَرِيُ : عَلَى السَّرَاء لا الضَّرَاء) ، قال الأَزْهَرِيُ :

كأنَّ الخَيْرَ والخِصْبُ نَاحِيَةً ، والضَّرَّ والشَّرَّ والمَكْرُوهَ نَاحِيةٌ أُخْرَى ، فهما حَرْفَان ، وعلَى العَبْدِ أَن يَعْبُدَ خَالِقَهُ على حَالَتَى السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ ، ومَن عَبَدَ الله علَّى السَّرَّاءِ وَجُدَها دُونَ أَن يعبُدَه علَى الضَّرَّاءِ يَبتَلِيهِ اللهُ بها، فقد عَبَدَهُ علَى حَرْفِ ، وَمَن عَبَدَهُ كَيْفَمَا تَصَرُّفَتْ بِهِ الحالُ ، فقد عَبَدَهُ عِبَادَةَ عَبْد مُقرِّ بِأَنَّ له خَالِقًا يُصَرِّفُه كيفَ شاءً، وأنَّه إن امْتَحَنَّه بِالَّلَّوَاءِ، وأَنْعَمَ عليه بِالسَّرَّاءِ، فهـو في ذلك عادِلٌ ، أَو مُتَفَضَّلُ (أَو على شَكٌّ ) ، وهٰذَا قَــوْلُ الزُّجَّــا ج ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ﴾ أَي : خِصْبُ وَكُثْرَةُ مَال ، ﴿ اطْمَانًا بِهِ ﴾ وَرَضِيَ بِدِينِه ﴿ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةً ﴾ احْتِبَارِ بِجَدْبِوقِلَّةِ مَالٍ ، ﴿انْقُلُبَ عَلَى وَجْهِهِ ﴾ أَي : رَجْعَ عن دِينِهِ إِلَى الكُفْرِ وعِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، ﴿ أَوَ عَلَى غَيْرِ طُمْأَنِينَةِ علَى أَمْرِهِ) ، وهذا قَوْلُ ابنِ عَرَفَةَ ، ( أَى : لا يَدْخُـلُ في الدِّينِ مُتَمَكِّناً) ، ومَرْجِعُهُ إِلَى قَوْلِ الزَّجَّاجِ.

<sup>(</sup>١) الىباب وتقدم في (أزث ) .

<sup>(</sup>٢) وهو كذاك بالضم في معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ، الآية ١١.

<sup>(</sup>و) في الحَدِيثِ : قال صَلَّى اللهُ عَلَى عليه وسَلَّم : ﴿ ( نَزَلُ الْقُصْرُ آنُ عَلَى

سَبْعَةِ أَحْرُف )، كُلُّهَـا شَاف كَافٍ، فَاقْرَ وُوا (١) كَمَا عُلِّمْتُمْ » ، قال أبو عُبَيْد : أَى علَى (سَبْع لُغَاتِ مِنْ لُغات الْعَرَب) ، قال : (ولَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ في الْحَرْف الْواحِدِ سَبْعَةُ أَوْجُه ) ، هذا لم يُسْمَعْ به ، زَادَ عَيرُ أَبِي عُبَيْد : ( وإِنْ جـاءً علَى سَبْعَة أَوْ عَشَرَة أَو أَكْثَرَ ) ، نحو ﴿ مَلِكَ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ (٢) و ﴿ وعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ (٣) ، قال أَبُو عبيد: (ولُـكِن الْمَعْنَى: هٰذهِ اللُّغَاتُ السُّبْعُ مُتَفَرِّقَةً في الْقُرْآنِ) ، فْبَعْضُه بِلُغَةِ قُرَيْشٍ ، وَبَعْضُه بِلُغَةِ أَهْلِ اليَمَن ، وبعضُهُ بلُغَةِ هَوَازِنَ ، وبعضُه بِلُغَةِ هُذَيْلٍ ، وكَذَٰلِكَ سائــرُ اللَّغَاتِ ، ومَعَانِيها في هُــذا كُلِّه وَاحِــدَةٌ ، ومِمَّا يُبَيِّنُ ذَٰلِكَ قَوْلُ ابنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عنه : « إِنِّي قد سمعتُ القَـرَأَةَ (٤) ، فُوَجَدْتُهِم مُتَقَارِبِينَ ، فَاقْرَؤُوا كما عُلَّمْتُمْ ، إِنَّمَا هُو كَقُولُ أَحَدِكُم :

هَلُمٌّ ، وتَعَالَ ، وأَقْبِلْ » قال ابنُ الأَثِيرِ ؛ وفيه أَقْوَالُ غَيْرُ ذٰلك ، هٰذا أَحْسَنُهَا ، وَرَوَى الأَزْهُــرِيُّ : أَن أَبِــا العبـــاسِ النَّحْوِيْ - وهـو وَاحِدُ عَصْرِه - قـد ارْتَضَى ما ذَهَبَ إليه أبو عُبَيْد، واسْتَصْوَبَه ، قسال : وهُسلِّهِ السُّبْعَسةُ الْأَحْرُفُ التي مَعْنَاهِا اللُّغَاتُ ، غَيْـرُ خَارِجَةِ مِنَ الذي كُتِبَ في مَصَاحِفِ المُسْلِمين، التي اجْتَمَع عليها السَّلَفُ المَرْضِيُّونَ ، والخَسلَفُ المُتَّبعُسونَ ، فَمَن قَرَأً بِحَرُّفِ وَلا يُخالِفُ المُصْحَفَ بزِيَادَةِ أَو نُقْصَانِ ، أَو تَقْدِيم مُؤَخَّرِ ، أَو تَأْخِيرِ مُقَدَّم ، وقد قَرَأَ بــه إِمامٌ مِن أَئِمَّةِ القُرَّاءِ المُشْتَهَرِين في الأَمْصَارِ ، فقد قَراً بحَرْف وِن الحُرُوف السَّبْعَة التي نَزَلَ القُرْآنُ بها، ومَـن قَـرَأً يُحَـرُف شَـاذٌ يُخَالِفُ المُصْحَفَ، وخَالَفَ في ذٰلِك جُمْهُــورَ القُـرَّاءِ المَعْرُوفِين فهو غيرُ مُصِيبِ، وهُٰذا مَذْهَبُ أَهل الدِّين والعِلْم ، الذين هم القُدْوَةُ ، ومَذْهَبُ وَالرَّاسِخِينَ أَفْسَى عِلْمِ القُرْآن قَدِيماً وحَدِيثاً ، وإلى هٰذا

<sup>(</sup>١) ورد قوله «فاقر ؤواكما علممَ» في اللسان والنهاية على أنه من قول ابن مسمود ، وقال أبوعبيد في غريب الحديث ٣/٩٥١ بعد أن ذكر الحديث : «وبعضهم يرويه : فاقر ؤواكما علم ع.

 <sup>(</sup>٢) سورة الفائحة الآية ؛ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٢٠.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « القراء » و المثبت من العباب ، و النقل عنه ، وفي اللسان وغريب الحديسث لأب عبيسه ١٦٠ «انقراءة » فما أحوجه إلى التعليق في حاشيته على قوله « نوجدتهم » بعبارة « يعني القراء » .

أَوْمَا أَبو (١) بَكْرِ بنُ الأَنْبَارِيِّ فِي كَتَابِ لهُ أَلَّفَهُ فِي كَتَابِ لهُ أَلَّفَهُ فِي النَّباعِ ما فِي المُصْحَفِ الإمام ، ووَافَقَهُ على ذلك أبو بكر بنُ مُجَاهِد مُقْرِيءُ أَهلِ العِرَاق ، وغيرُه من الأَثْباتِ المُتقنِين ، قال : ولا يجوزُ عندى غيرُ ما قالُوا ، والله تعالَى يُوفِقُنا للائتِباعِ ، ويُجَنِّبُنَا الابْتِداع ، آمين .

(وحَرَفَ لِعِيَالِهِ ، يَحْرِفُ) مِن حَدِّ ضَرَبَ : أَى (كَسَبَ) مِن هُمُنَا ، مِثْل يَقْرِشُ ويَقْتَرِشُ ، قَالَـهُ الْأَصْمَعِـيُّ .

(و) قــال أَبو عُبَيْــدَةَ : حَــرَفَ (الشَّيْءَ عَنْ وَجْهِهِ) حَرْفاً : (صَرَفَهُ).

(و) قال غيسرُه: حَرَفَ (عَيْنَهُ عَرْفَ أَعَيْنَهُ حَرْفَ الْعَيْنَهُ عَرْفَةً) ، بالفَتْح : مَصْدَرٌ ، وليست لِلْمَرَّةِ : (كَحَلَهَا) بالمِيلِ ، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيلِ :

بِزَرْقَاوَيْنِ لَم تُحْرَفْ ولَمَّا فِي بِرَرْقَا ولَمَّا فِي الْمُعْدِمِ مَاقِ (٢)

(١) في اللسان و وإلى هذا أوماً أبو العباس النحزى ، وأبو يكر

أَراد: لم تُحْرَفَا ، فأَقَامَ الوَاحِدَ مُقَامَ الاَثْنِينِ.

(و) يُقَال: (مَالِي عنه مَخْرِفٌ) ، وكذلِك: (مَصْرِفٌ) ، بمعنَّى وَاحِـد ، نَقَلَهُ أَبـو عُبَيْدَةً .

ومنه قُولُ أَبِسَى كَبِيسَرِ الْهُذَلِيُّ :

أَزُهَيْرَ هَلْ عَنْ شَيْبَةٍ مِنْ مُحْرِفِ أَزُهَيْرَ هَلْ عَنْ شَيْبَةٍ مِنْ مُحَرِفِ أَنْ أَمُّ كُلُّفٍ (١)

ويُرُوى: «مِن مَصْرِف» (و) ومَعْنَى مَحْرِف ومَصْرِف أَى (مُتَنَحَّى، مَحْرِف ومَصْرِف أَى (مُتَنَحَّى، والمَحْرِف أَيضاً) ، أَى : كَمَجْلِس (والْمُحْتَرِفُ أَيضاً) ، بفت الراء : (مَوْضِع يَحْتَرِف فيه الْإِنسان ، ومَنه قسول ويَتَصَرَّف) ، ومنه قسول أبي كَبِيرٍ أَيْضاً :

أَزُهَيْ رَ إِنَّ أَخِاً لِنَا ذَا مِسَرَّةِ جَلْدَ الْقُوى في كُلِّ سَاعَةِ مَحْرِفِ فَارَقْتُهُ يَسُوْما بِجَانِبِ لَخُلَةٍ سَبَقَ الْحِمامُ به \_ زُهَيْرَ \_ تَلَهُفَى (٢)

ابن الأتباري ۽

(٢) اللمان ، وتقدم ي (شفر ) ـ

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۱۰۸۶ ، والنسان ، ومادة (كلف)

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ١٠٨٤ والعباب.

(و) قدال اللَّحْيَانِدَيُّ : (حُرِفَ فَسَى مَالِدِهِ ، بِالضَّمِّ ) ، أَى : كُفِيدَ ، (حَرْفَةً ) ، بالفَتْدِ : (ذَهَبَ منه أَيْ عُ) ، وقد ذُكِرَ أَيضًا في الجِيمِ .

(والْحُرْفُ، بِالضَّمِّ: حَبُّ الرَّشَادِ)، وَالْحُرْفُ، بِالضَّمِّ : حَبُّ الرَّشَادِ)، وَاحِدَتُه حُرْفَةٌ، وقال أَبِو حَنِيفَةَ : هو الذِي تُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ حَبَّ الرَّشَادِ، وقال الذِي تُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ حَبَّ الرَّشَادِ، وقال الأَزْهَرِيُّ : الحُرْفُ : حَبُّ كالخَرْدَلِ.

(و) أبو القاسم (عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بسن محمد بسن عبد الله بسن محمد بسن الحُسَيْنِ (وَأَبُوهُ، وَجَدُّهُ) المَدْ كُوران، الحُسَيْنِ (وَأَبُوهُ، وَجَدُّهُ) المَدْ كُوران، سَمِع عبد الرَّحْمَٰ النَّجَّادَ (۱)، وغير هما، وحَمدزَةَ الدِّهْقان، وغير هما، وجَدُّه رَوَى عن حَمْدانَ بسن على السورَّاقِ، وحدَّث أبسوه أيضاً، السورَّاقِ، وحدَّث أبسوه أيضاً، (ومُوسَى بنُ سَهْل) الوَشاءُ: شَيْخُ (۲) أبسى بحر الشَّافِعِينَ، (والحَسَنُ بنُ أبسى بحر الشَّافِعِينَ، (والحَسَنُ بنُ جَعْفَرِ البَغْدَدُادِيُّ)، سَمِعَ أبسا شُعَيْبِ جَعْفَرِ البَغْدَدُادِيُّ)، سَمِعَ أبسا شُعَيْبِ الْحَرَّانِينَ، (الْحُرْفِيُّونَ المُحَدِّثُونَ ؛

نِسْبَةً إِلَى بَيْعِهِ) أَى: الحُرْفِ، وقدال الحافِظُ: إِلَى بَيْعِهِ البُزُورِ.

(و) الحُرْمُ اللهُ عَالَمِ ، والسَّكَسْ ، ومنه كَالْحِرْفَ ، بالضَّم ، والسَّكَسْ ، ومنه قسولُ عُمَر رَضِي اللهُ تَعَالَى عنه : «لَحُرِوْفَ أَ أَحَدِهِمْ أَشَدُّ عَلَى مِن فَيْلَتِهِ ») ضُبِطَ بالوَجْهَيْنِ ، أَى : إغْنَا عُلَي عِنْلَتِهِ ») ضُبِطَ بالوَجْهَيْنِ ، أَى : إغْنَا عُلَي عَيْلَتِهِ ») ضُبِطَ بالوَجْهَيْنِ ، أَى : إغْنَا عُلَي عَنْلَتِهِ ») ضُبِطَ بالوَجْهَيْنِ ، أَى : إغْنَا عُلَي عَن الفَقِيرِ ، وكِفَايَت أُمْرِهِ أَيْسَرُ عَلَى قِن إِنْ الفَقِيرِ ، وكِفَايَت أُمْرِهِ أَيْسَرُ عَلَى قِن أَرادَ إِنْ اللهَ عَلَى مِن فَقْرِهِ ، كذا في النّهاية .

(و) وقيل: (الْجِرْفَةُ ، بِالْكَسْر: الطَّعْمَةُ والصِّنَاعَةُ) التي (يُرْتَزَقُ مِنْهَا) ، وهمي جِهَةُ السكسب، وهنه ما يُرْوَى عنه رَضِيَ الله عنه: «إِنِّي لأَرَى الرَّجُلَ عنه رَضِيَ الله عنه: «إِنِّي لأَرَى الرَّجُلَ فَيُعْجِبُنِسِي ، فَأَقُولُ : هل له جِرْفَةُ ؟ فَيَعْجِبُنِسِي ، فَأَقُولُ : هل له جِرْفَةُ ؟ فَإِنْ قَالُوا : لا ، سقط مِنْ عَيْنِسِي » فَإِنْ قَالُوا : لا ، سقط مِنْ عَيْنِسِي » فَإِنْ قَالُولُ أَمَّا اللهِ نَسَانُ بِه وضَرِي) به من أَيِّ أَمْرٍ كان ، فإنسه عند العَسرَب (يُسمَّى صَنْعَةً فَلان أَنْ يَعْمَلَ كذا ، العَسرَب (يُسمَّى صَنْعَةً فَلان أَنْ يَعْمَلَ كذا ، يُرِيدُونَ وَجِرْفَةً فَلان أَنْ يَعْمَلَ كذا ، يُرِيدُونَ

<sup>(</sup>١) يعني أحمد بن سلمان النجاد ، كما جاء في اللباب .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج : « موسى بن سهل أبو شاشيخ »وفي هامشه : « قوله : أبو شاشيخ. كذا بالأصل، وليحرر » و التصويب من المشتبه ٢٦٦ و تبصير المتبه ٤٩٥ .

دَأْبَهُ ودَيْدَنَـهُ ؟ (لأَنَّهُ يَنْحَرِفُ إِلَيْهَا) أَى: يَمِيلُ، وفسى اللَّسَانِ: جُوْفَتُـهُ: ضَيْعَتُه أَو صَنْعَتُهُ

قلتُ : وكلاهما صَحِيحًان فسى المَعْنَى .

(وأَبُو الْحَرِيفِ، كَأْمِيرِ: عُبَيْدُ اللهِ ابنُ أَبِسى رَبِيعَةً)، وفي نُسْخَة : ابن رَبِيعَة السُّوائِكِي ، (الْمُحَلِّثُ) رَبِيعَة السُّوائِكِي ، (الْمُحَلِّثُ) الصَّوابُ أَنه تَابِعِيّ ، هُكذا ضَبَطَهُ الدُّولاَبِيّ ، بالحاءِ المُهْمَلَة ، وخَالَفَهُ ابنُ الْجَارُودِ فَأَعْجَمَهَا.

(وحَرِيفُكَ: مُعَامِلُكَ) ، كَلِمَا فَــى الصِّحاح ، (فـــى حِرْفَتِكَ): أَى: فـــى الصَّنْعَة .

قلتُ : ومنسه اسْتِعْمَالُ أَكْثَرِ العَجَمِ إِلَّا أَكْثَرِ العَجَمِ النَّدِيبِ ، والشَّرِيبِ ، ومنه أَيضاً يُسْتَفَادُ اسْتِعْمَالُ أَكْثَرِ النَّرْكِ إِيّاهُ فَسَى مَعْرِضِ الذَّمِّ ، بحيثُ النَّرْكِ إِيّاهُ فَسَى مَعْرِضِ الذَّمِّ ، بحيثُ لُو خاطَب به أَحَدُهم صَاحِبَه لَغَضِبَ .

(والْمِحْرَافُ) ، كَمِحْرابِ ! الْمِيلُ) الذي (تُقَاسُ بِهِ الْجِرَاحَاتُ ) ، نَقَلَـهُ

الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ لِلْقُطامِيِّ ، يذكر جِرَاحَةً :

إِذَا الطَّبِيبُ بِمِحْرَافَيْهِ عَالَجَهَا زَادَتْ عَلَى النَّقْرِأُوتَحْرِيكِهَا ضَجَمَا (١) ويُرُوى «النَّفْرِأُ ويُحْرِيكِهَا ضَجَمَا (١)

(وحُرْفَانُ ، كَعُثْمَانَ : عَلَمٌ ) ، سُمِّی بسته ، من حَرَفَ : أَی كَسَبَ .

ويُقَال : خُرُوجُ الدُّم ِ .

(وأَحْرَفَ) الرَّجُلُ، فهو مُحْرِفُ: (نَمَا مَالُهُ. وصَلُحَ، وكَثُرَ<sup>(٢)</sup>)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ عَنِ الأَصْمَعِيِّ، وغيرُه يقول بالثَّاء كما تَقَدَّمٌ.

[ (ونَاقَتَهُ : هَزَلَهَا )] <sup>(٣)</sup> .

(و) أَحْرَفَ الرَّجُلُّ : إِذَا (كَدَّ عَلَى عِيَالِهِ) ، عن ابنِ الأَعْرَابِسِيِّ .

(و) أَخْـرَفَ : إِذَا (جَـازَى عـلَى خَيْرٍ أَو شَرُّ) ، عنسه أيضـاً .

(والتَّحْرِيفُ: التَّغْيِيـٰـرُ) والتَّبْدِيلُ

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۰۲، و اللسان ، و مادة ( ضجم ) ، و الصحاح و العباب، و الأساس ، و المقاییس ۲ / ۳٪ فی.

 <sup>(</sup>٢) في هامش مطبوع التاج إشارة إلى الزيادة التائيه عن بعض نسخ القاموس .

 <sup>(</sup>٣) زيادة من بعض تسخ القاموس . :

ومنسه قسولُه تعالَى : ﴿ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ﴾ وقَوْلُه تعالَى أَيضاً : ﴿ يُحَرِّفُونَ (١) وقو فسى الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ (٢) ، وهو فسى القسر آن والسكلِمة : تَغْيِيسرُ الحَرْفِ عَنْ مَعْنَاه ، والسكلِمة عن مَعْنَاه ، والسكلِمة عن مَعْنَاه ، والسكلِمة وعن مَعْنَاه ، والسكلِمة الشّبه كما كانست وهسى قريبة الشّبه كما كانست اليّهُودُ تُغَيِّرُ مَعانِسى التّوْرَاةِ بالأَشْبَاهِ .

وقُولُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنسه:

« آمَنْستُ بمُحَرِّفِ القلوبِ » ، أَى :
بمِصْرِّفِهَا . أَو مُمِيلِهَا ومُزِيلَهَا ، وهو
اللهُ تعالَى ، وقيل : هو المُحَرِّكُ .

(و) التَّحْرِيفُ : (قَطُّ الْقَلَمِ الْقَلَمِ مُحَرَّفٌ : إِذَا عُدِلِ مُحَرَّفٌ : إِذَا عُدِلِ مَا حَدِلُ مَا خَدِ مَا لَا خَدِ مَا قَالَ :

\* تَخَدالُ أُذْنَيْ إِذَا تَحَرَّفَ ا \* تَخَدالُ أُذْنَيْ إِذَا تَحَدَّفُ ا (٣) \* \* خَدافِيَةً أَو قَلَما مُحَرَّفَ ا (٣) \*

وقال محملُ بنُ العَفِيفِ الشَّيرَازِيُّ - في صِفاتِ القَطِّ : ومنها المُحَرَّفُ، حَال : وهَيْئَتُهُ أَن تُحَرَّفَ السِّكِّينُ في قال : وهَيْئَتُهُ أَن تُحَرَّفَ السِّكِّينُ في حَالِ القَطِ ، وذلك على ضَرْبَيْنِ : حَالِ القَطِ ، وذلك على ضَرْبَيْنِ :

قائسم ، ومُصَوب ، فما جُعِسلَ فيسه ارْتِفَاعُ الشَّحْمَةِ كَارْتِفَاعُ الشَّحْمَةِ كَارْتِفَاعُ القِشْرَةِ فهو قَائِسم ، وما كانَ القَشْرُ أَعْلَى مِن الشَّحْمِ فهو مُصَوب القَشْرُ أَعْلَى مِن الشَّحْمِ فهو مُصَوب القَشْرُ أَعْلَى مِن الشَّحْمِ فهو مُصَوب السِّنَّ اليُمْنَى أَعْلَى مِن اليُسْرَى ، قيل : وَتُحَرَّفُ ، وإن تَسَاوَيا قيل : قَلَمُ مُحَرَّفٌ ، وإن تَسَاوَيا قيل : قَلَمُ مُسْتَوِ ، وتقدَّم للمُصنَّفِ في ﴿ ج ل ف ﴾ مُسْتَو ، وتقدَّم للمُصنَّفِ في ﴿ ج ل ف ﴾ قُولُ عبدِ الحميد الكاتب لِسَلْمِ : قُولُ عبدِ الحميد الكاتب لِسَلْمِ : وَوَلَ مَالُ وَعَدَلَ ، كَانْحَرَفَ (واحْرُورُفَ : مَالَ وَعَدَلَ ، كَانْحَرَفَ (واحْرُونُ فَ ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقسال الأَنسَانُ عن وقسال الأَنسَانُ عن اللَّ فَعَدَ مَالَ الإِنسَانُ عن اللَّ فَعَدَ أَنْ مَالَ الإِنسَانُ عن اللَّ فَعَدَ أَنْ مَالَ الإِنسَانُ عن اللَّ فَعَدَ أَنْ مَالَ الإِنسَانُ عن اللَّ أَنْ مَالَ الإِنسَانُ عن اللَّ أَنْ مَالًا الإِنسَانُ عن اللَّهُ المَالَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ

(واحرورف: مال وعدل ، كانحرف وتحرَّف) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقـال الأَزْهَـرِيُّ : وإذا مَـالَ الإِنْسَانُ عـن شَيْءُ يُقَـال : تَحَرَّفَ ، وانْحَـرَفَ ، وأَخْرَوْرَفَ ، وأَنْهَدَ الجَوْهَرِيُّ للرَّاجِزِ \_ واحْرَوْرَفَ ، وأَنْهَدَ الجَوْهَرِيُّ للرَّاجِزِ \_ واحْرَوْرَفَ ، وأَنْهَدَ الجَوْهَرِيُّ للرَّاجِزِ \_ قـال الأَزْهَرِيُّ والصَّـاعَانِـيُّ : هـو العَجَّاجُ يَصِف ثَوْرًا يَحْفِرُ كِناساً \_ : العَجَّاجُ يَصِف ثَوْرًا يَحْفِرُ كِناساً \_ :

\* وإِنْ أَصَــابَ عُدَوَاءَ احْرَوْرَفَــا \* \* عَنْهَــا ووَلاَّهَا ظُلُوفاً ظُلُّوفاً ظُلَّفَــا (١) \*

أَى: إِن أَصابَ مَوَانِعَ ، وعُسدَوَاهُ الشَّيْءِ : مَوَانِعُهُ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٧٥.

 <sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٤٦ ، و المائدة الآية ١٣.

<sup>(</sup>٢) السان.

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ۸۳ واللسان ، والصحاح ، ومادة (ظلف) ،
 ومادة (عدا) وجما ، والعباب .

وشَاهِدُ الانْحِرَافِ حديثُ أَبِي أيسوب رَضِيَ الله عَنْهِ: « فَوَجَدُنَا مَرَاحِيضَ بَيْتِ قِبَلَ القِبْلَةِ ، فَلَنْحَرِفُ ونَسْتَغْفِرُ اللهَ » وشَاهِدُ التَّحَرُّفِ قَوْلُهُ تعالَى: ﴿ إِلاَّ مُتَحَرِّفَا لِقِتَالَ ﴾ (١) أي: مُسْتَطْرِدًا (٢) يُرِيدُ الحَرَّة .

(و) مِن المَجَازِ : (حَارَفَهُ بِسُوءٍ) : الْمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

(والْمُحَارَفَةُ: الْمُقَايَسَةُ بِالْمِحْرَافِ)، أَى: مُقَايَسَةُ الجُرْحِ بِالمِسْبَارِ، قال: \*كَمَا زَلَّ عَنْرَأْسِ الشَّجِيجِ الْمَحَارِفُ (٣) \*

( والْمُحَارَفُ ، بِفَتْحِ السَّاءِ : الْمَحْدُودُ الْمَحْرُومُ ) ، قال الْجَوْهَرِيُّ : وهو خِلافُ قَوْلِك : مُبَارَكُ ، وأَنْشَكَ للرَّاجِز :

\* مُحَارَفُ بِالشَّاءَ والْأَبَاعِرِ \* \* مُبَارَكُ بِالْقَلَعِيِّ الْبَاتِرِ (١) \*

وقال غيرُه: المُحَارَفُ: هـو الذي لا يُصِيبُ خَيْرًا مِن وَجْهِ أَوَجَّهُ لـه، لا يُصِيبُ خَيْرًا مِن وَجْهِ أَوَجَّهُ لـه، وقيل: هـو الذي قُتِرَ رِزْقُهُ، وقيل: هـو الذي لا يَسْعَى في الحَسْب، هـو الذي لا يَسْعَى في الحَسْب، وقيل: مَنْقُوصُ وقيل: مَنْقُوصُ الحَظِّ، لا ينْمُو له مالٌ، وقد تقدَّم الحَظِّ، لا ينْمُو له مالٌ، وهما لُغَتَان.

(و) قَوْلُهِم في الحديث : «سَلَّطَ عَلَيْهِمْ مَوْتَ (طَاعُون) ذَفِيف (٢) (يُحَرِّفُ الْقُلُوبَ ») : أَى : (يُمِيلُهَا ويَجْعَلُهَا علَى حَرْفٍ ، أَى : جَانِب وطَرَف) ، ويُرْوَى : يُحَوِّفُ ، بالسواو وسيأتى ، ومنه الحديث الآخر :

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية ١٦ .

<sup>(</sup>۲) في مطبوع الثاج « متطرداً » و المثبت من البياب، و تفسير العابرى ١٣٦ / ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٣) اللمان والجمهرة ٢ /١٣٨ ، ونسبه ابن أدريد إلى أوس بن حجر وهو في ديوانه ٢٦ وصدره : يَرَ لَ \* قَدُودُ الرَّحْلُ عَن دَ أَيَالَهُ بَا

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح ومادة (قلع) فيهما ، والعباب ، والأساس .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج : « دفيف » و التصويب من الهاية ، وقد أعاده ابن الأثير في ( دفف ) .

"وقالَ بِيَدِهِ فَحَرَّفَها "كَأَنَّه يُرِيكُ القَتْلَ ، ووَصَفَ بها قَطْعَ السَّيْفِ بحَدِّه. [] وممّا يستدرَكُ عليه :

حَرْفَا الرَّأْسِ: شِقَّاهُ.

وحَرْفُ السَّفِينَةِ والنَّهْرِ : جانبُهما . وجَمْعُ الحَرْفِ : أَحْرَفُ .

وجمعُ الحِرْفَةِ ، بالكسرِ : حَرَفٌ ، كعِنَبٍ .

وحَرَفَ عَنِ الشَّيْءِ حَرْفَاً: مَالَ ، وانْحَرَفَ مِزَاجُه : كَحَرَف (١) ، تَحْرِيفً : التَّحْرِيك ، تَحْرِيفً : التَّحْرِيك ، والتَّحْرِيفُ : التَّحْرِيك ، والحِرَافُ ، كَكِتَابٍ : الحِرْمَانُ .

والمُحَارَفُ ، بِفَتْ عِ الرَّاءِ : هو الذي يَحْتَرِفُ بِيكَيْهِ ، ولا يبلُغ كَسْبُه الذي يَحْتَرِفُ بِيكَيْهِ ، ولا يبلُغ كَسْبُه ما يُقِيمُه وعِيالَهُ ، وهو المحرومُ الذي أمرْنا بالصَّدَقَةِ عليه ؛ لأنَّه قد حُرِمَ سَهْمَهُ مِن الغَنِيمَةِ ، لا يَغْزُو مصع السَّلمين ، فبقِيى مَحْرُوماً ، فيعُطَى مِن الصَّدَقَةِ ما يسُدُّ حِرْمَانَهُ ، كذا ذكره المُفَسِّرُونَ فسى قَوْلهِ تعالى : ﴿وفِيى المُفَسِّرُونَ فسى قَوْلهِ تعالى : ﴿وفِيى

(١) في اللسان : « وتحــرف » وما هنا أولى .

أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ ﴾ (١) . والْمَحْرُومِ ﴾ (١) . واحْتَـرَفَ : اكْتَسَبَ لعِيَالِـهِ مِـنَ هُنَا وهُنَا .

والمُحْتَرِفُ : الصَّانِعُ .

وقد خُورِفَ كَسْبُ فُدِلانِ : إذا شُدَّدَ عليه فـــى مُعَامَلَتِه ، وضُيِّقَ فـــى مَعــاشِهِ ، كَأَنَّه (٢) مِيلَ برِزْقِهِ عنه .

والمُحَـرَّفُ ، كَمُعَظَّمٍ: مَن ذَهَبَ

والمِحْرَفُ ، كَمِنْبَسِ : مِسْبَسَارُ الجُرْحِ ، والجمعُ : مَحَارِفُ ومَحَارِيفُ ، قَالُ الجَعْدِيّ :

ودَعَوْتَ لَهْفَكَ بَعْدَ فَاقِرَةٍ تُبْدِى مَحَارِفُهَا عَنِ الْعَظْمِ (٣) وقال الأَخْفَشُ: المَحَارِفُ :وَاحِدُهَا مِحْرَفَةٌ ، قال سَاعِدَةُ [بن جُؤَيَّةَ] الهُذَلِيُ : فَإِنْ يَكُ عَنَّابٌ أَصَابَ بِسَهْمِهِ حَشَاهُ فَعَنَّاهُ الْجَوَى والْمَحَارِفُ (٤)

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج : « لأنه » والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>٣) شعر النابغة الجملى ٢٣٥ ، واللمان .

 <sup>(</sup>٤) شرح أشمار الهذليين ١١٥٦ ، واللسان، ومادة (عنا) .

والمُحَارَفَةُ : شِبْهُ المُفَاخَرَةِ ، قالُ سَاعِدَةُ [المُفَاخَرَةِ ، قالُ سَاعِدَةُ [المُفَاخَرَةِ ، قالُ سَاعِدَةُ [المُفَاخَرَةِ ، قالُ سَاعِدَةً

فَإِنْ تَكُ قَسْرٌ أَعْقَبَتْ مِنْ جُنَيْدِبِ فقدعَلِمُوا في الْغَزْوِ كَيْفَ نُحَارِفُ(١)

وقال السُّكَّرِيُّ: أَى كيفَ مُحَارَفَتُنَا للسِّكَّرِيُّ: أَى كيفَ مُحَارَفَتُنَا للسِّمُ وَلُّ للسِّمُ اللَّهُ مَا مَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَمَلُكُ وَنَسَبُكَ .

والحُرْفُ ، والحُرَافُ ، بضَمِّهَا : حَيَّةٌ مُظْلِمُ اللَّونِ ، يضْرِبُ إِلَى السَّوادِ ، إِذَا أَخَذَ الإِنْسَانَ لم يَبْقَ فيه دَمَّ إِلاَّ خَرَجَ .

والحَرَافَةُ: طَعْمُ يَحْرِقُ اللِّسَانَ والْفَمَ ، وبَصَلٌ حِرِّيفٌ ، كَسِكِّيت : يُحْرِقُ الفَمَ ، وله حَرَارَةٌ ، وقيل : كُلُّ طَعَام يُحْرِقُ فَمَ آكِلِه بحَرَارَةٍ مَذَاقِهِ حِرِّيفٌ ، ولا يُقال : حَرِّيفٌ .

وتَحَرَّفَ لِعِيَالِهِ : تكَسَّبَ مِن كُـلِّ حِرْفَة .

## [ ح رق ف ] \*

(الْحَرْقَفَةُ: عَظْمُ الْحَجَبَةِ ،أَى: رَأْسِ الْوَرِكِ)، يُقَالَ : المَريضُ إذا طَالَتُ ضَجْعَتُه : دَبِرَتْ حَرَّاقِفُهُ ، نَقَلَهُ ضَجْعَتُه : دَبِرَتْ حَرَّاقِفُهُ ، نَقَلَه . الْجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ ابِنُ الْأَعْرَابِيِيِّ : الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ ابِنُ الْأَعْرَابِيِيِّ :

لَيْسُوا بِهِدِّينَ في الْحُرُوبِ إِذَا لَيْسُوا بِهِدِّينَ فَوْقَ الْحَرَاقِينِ النَّطُقُ (١)

وقيل: الحَرْقَفَتانِ ، مُجْتَمَعُ رَأْسِ الفَخِذِ والوَرِكِ (٢) حيث يَلْتَقِيَانِ مِن ظَاهِرٍ .

(و) الخُرْقُدوفُ ، (كَعُصْفُدور : الدَّابَّةُ الْمَهْزُولَةُ ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، أَلَا الجَوْهَرِئُ ، أَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، أَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، أَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ . أَى : قد بَدَتْ حَرَاقِيفُهِا .

(و) قــال ابنُ دُرَيْد : الحُرْقُوفُ: ( دُوَيْبَّةٌ مِن الْأَحْنَاشِ ) .

(و) قال: (الْحُرَنْقِفَةُ ، بَضَمِّ الْحَاءِ) وفَتْ حِ الرَّاءِ وسُكُونِ النَّونِ (وكَسْرِ الْقَاءِ) ونَتْ الْقَصِيدرَةُ ) مِن (وكَسْرِ الْقَافَ: الْقَصِيدرَةُ ) مِن النِّمَاءِ ، ذكره الأَزْهَرِيُّ في الخُمَاسِيِّ.

 <sup>(</sup>١) في معلموع التاج « فان تك قسر ا » ، و التصويب من شرح أشمار الهذابين ٢٥١ و اللسان ، وهي قسر بجيلة .

<sup>(</sup>۲) في سرح أشمار الهذليين : «أى كيف عاربتنا إياهم » ولم أجد التفسير التالى فيه .

<sup>(</sup>١) السان، والصحاح، والعباب

<sup>(</sup>٢) في اللسان : ﴿ ورأس الوَرك ﴾ .

(و) قدال ابسنُ عَبَّددٍ: (حَرْقَفَ الْحِمَارُ الْأَتَانَ : أَخَذَ بِحَرَاقِفِهَا)، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ هُكذا.

[] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عليــه :

حَرْقَفَ الرَّجُلُ: وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى حَرْقَفَ الرَّجُلُ: وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى حَرْقَفَتَيْهِ.

#### [ حزنقف]

(الْحُزَنْقِفَ مَ ، بِالفَّ مَ ) وفَتْ حَ السَّرَاي وكَسْرِ القاف ، أَهْمَا هَ الجَمَاعَة ، وقال ابسن عَبَّ اد: (لِلْقَصِيسرة) مِن النِّسَاء ، قال الصَّاعَانِي : وهو (تَصْحِيف ، الصَّافَانِي : وهو (تَصْحِيف ، كما والصَّواب بِالرَّاء الْمُهْمَلَة ) ، كما تقدَّم عن ابن دُريْد .

# [ ح س ف ] \*

(حَسَفَ التَّمْرَ ، يَحْسِفُهُ ) حَسْفاً : (زَقَّاهُ) مِن الحُسافَةِ .

(و) الحُسَافَةُ ، (كَكُنَاسَةِ : ما تَنَاثَرَ مِن التَّمْرِ الْفَاسِدِ) كذا في ما تَنَاثَرَ مِن التَّمْرِ الْفَاسِدِ) كذا في الصِّحاح ، وقيل : الحُسَافَةُ في الصَّحاح ، وقيل : الحُسَافَةُ في التَّمْرِ خَاصَّيةً : ما سَقَطَ مِن أَقْمَاعِيهِ التَّمْرِ خَاصَّيةً : ما سَقَطَ مِن أَقْمَاعِيهِ

وَقُشُورِهِ وَكِسَرِهِ ، قَالَىنهُ اللَّحْيَانِكُ ، وَقُشُورِهِ وَكِسَرِهِ ، قَالَىنهُ اللَّحْيَانِكُ ، وقال اللَّيْثُ : حُسَافَةُ التَّمْرِ : قُشُورُهُ وَرَدِيثُهُ .

(و) الحُسَافَةُ : (الْغَيْظُ ، والْعَدَاوَةُ ، كَالْحَسِيفَةِ (فِيهِمَا) : كَالْحَسِيفَةِ (فِيهِمَا) : في أَى فَسِي الغَيْظِ والعَدَاوَةِ ، يُقَالُ : في صَدْرِهِ عَلَىَّ حَسِيفَةُ وحُسَافَةُ : أَى غَيْظُ وَعَدَاوَةٌ ، وقال أبسو عُبَيْدِ : في قَلْبِهِ وعَدَاوَةٌ ، وقال أبسو عُبَيْدِ : في قَلْبِهِ عليسه كَتِيفَةٌ ، وحَسِيفَةٌ ، وحَسِيكَةٌ ، وحَسِيكَةٌ ، وسَيِكَةٌ ، وسَيِكَةٌ ، وسَيِكَةٌ ، وسَيِكَةٌ ، وسَيِغَةٌ ، وبَسِيكَةٌ ، وبَسِيكَةٌ ، وبَسِيكَةٌ ، وبَسِيكَةٌ ، وبَسِيكَةٌ ، وبَسِيكَةٌ ، وبَسِيكَةً ، وبَسْرَ وبَالْحَسِيفَةً ، وبَسْرَ وبالْحَسْرَ ، وبينَانَةً ، وبَسْرَ وبالْحَسْرَةُ ، وبينَانَةً ،

فَمَاتَ ولم تَذْهَبْ حَسِيفَةُ صَــدْرِهِ يُخَبِّرُ عنــه ذَاكَ أَهْلُ الْمَقَابِــرِ (١)

(و) الحُسَافَةُ: (الْمَاءُ الْقَلِيلُ)، نَقَلَمهُ شَمِيرُ، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، وأَنْشَدَ لِكُنَيِّرِ:

إِذَا النَّبْلُ في نَحْرِ الْكُمَيْتِ كَأَنَّهَا شُوَارِعُ دَبْرٍ في حُسَافَةِ مُدْهُنِ (٢) شَوَارِعُ دَبْرٍ في حُسَافَةِ مُدْهُنِ (٢)

قال شَمِر: وهي الحُشَافَةُ ، بالشِّينِ أَيضاً ، والمُدْهُنُ : صَحْدُرٌ يَسْتَنْقِعُ فَيها المَاءُ .

<sup>(</sup>١) اللمان وهو من فائت الديوان .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲ / ۲۰ واللسان ، والتكملة ، والعباب .

(و) الحُسَافَةُ: (بَقِيَّةُ الطَّعَامِ)، وكذا بَقِيَّةُ كُلِّ شَيْءٍ أُكِلَ فلم يَبْتَ منه إِلاَّ قَلِيسل .

(و) الحُسَافَةُ: (سُحَالَةُ الفَاضَّةِ)، نَقَلَهُ الصَّاغَانيُّ.

(والْحَسْفُ: الشَّوْكُ)، مُقْتَضَى سِيَاقِهِ وَطَبَطَهُ سِيَاقِهِ وَظَبَطَهُ الفَّنْحِ، وظبَطَهُ الصَّاغَانِيُّ في التَّكْمِلَةِ بِالتَّحْرِيك. الصَّاغَانِيُّ في التَّكْمِلَةِ بِالتَّحْرِيك.

السَّحَابِ).
(و) الحَسْفُ: (جَرْسُ الْحَيَّاتِ)،
حَسَكَاهُ الأَزْهَرِيُّ عن بعضِ الأَّعْرَابِ،
وأَنْشَكَ:

أَبَاتُونِكَ بِشَرِّ مَبِيتِ ضَيْفٍ به حَسْفُ الْأَفَاعِكَ والْبُرُوضِ (١) (كَالْحَسِيفِ) ، كَأْمِيرٍ ، وكذلك الحَفيفُ

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ: الحَسْفُ: (الحَسْفُ: (الحَصْدُ، كَالْحُسَافَ، بِالظِّمِّ)، قال: (و) الحَسْفُ: (سَوْقُ الغَمْمِ)، وقد حَسَفْتُهَا.

قال: (و) الحَسْفُ: (الْجِمَاعُ دُونَ الْخِمَاعُ دُونَ الْفَخِذَيْنِ)، وقد حَسَفَها في الْجِمَاعِ. (و) قال غيرُه: الحَسْفَةُ ، (بِهَاءِ: الحَسْفَةُ ، (بِهَاءِ: السَّحَابَةُ الرَّقِيقَةُ ).

(و) يقال : (بِئْرُ حَسِيف ، كأمير اللَّتِسى تُحْفَرُ فِسى الْحِجَارَةِ ، فسلاً يَنْقَطِعُ مَاؤُهَا كَثْرَةً ) ، كالخسيف ، بالخاء .

(و) قال أبو زيد الله القال المو زيد الله المؤلفة الله المؤلفة المؤلفة

إِذَا سُيْلُوا الْمَعْرُوفَ لَم يَبْخَلُوا بِهِ ولم يَرْجِعُوا طُلابَهُ بِالْحَسَائِفِ فَلِهُ، (و) قال ابنُ عَبَادٍ : حَسِفَ قَلْبُهُ، (كَفَرِحَ : أَجِنَ وحَسِكَ)، (و) قال الفَرَّاءُ: حُسِفَ فُلانٌ، (كَعُنِسَىَ: رُذِلَ وأَسْقِطَ).

<sup>(</sup>١) اللمان والتكملة والعباب.

<sup>(</sup>١) اللسان و التكملة و العباب.

(و) قسال ابنُ عَبَّادٍ : (أَحْسَفَ التَّمْرَ) : إذا (خَلَطَهُ بحُسَافَتِهِ) .

قال: (وَتَحْسِيفُ الشَّارِبِ: حَلْقُهُ)، يُقَال: حَسَّفَ شَارِبَهُ تَحْسِيفَ أَ.

(وتَحَسَّفَتِ الْأَوْبَارُ): إذا (تَمَعَّطَتْ وَتَطَايَرَتْ )، وكذاك تَوَسَّفَتْ ، كذا في اللِّسَانِ والمُحِيطِ .

(والْمُتَحَسِّفُ) مِنَ النَّاسِ : (مَـن لا يَدَعُ شَيْئاً إِلاَّ أَكَـلَهُ) ، كـذا في المُحِيـط .

(وانْحَسَفَ) الشَّيْءُ في يَدِي : (تَفَتَّتَ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ .

[] وممّا يستدرّكُ عليــه:

حُسَافُ المائدةِ ، بالضَّمِّ : مَايَنْتَثِرُ فَيُوْكُلُ ، فَيُرْجَى فيه الثَّوَابُ ، وحُسَافُ الصَّلِيسانِ ونَحْوِه : يَبِيسُهُ ، والجَمْعُ أَحْسَافٌ .

وقدال ابنُ الأَعْرَابِيِّ الحُسُوفُ: اسْتِقْصَداءُ الشَّيْءِ وتَنْقِيتُه .

وتَحَسَّفَ الجِلْدُ: [تَقَشَّرَ] (١) ، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ .

وهمو مِن حُسَافَتِهِمْ: أَى مِن خُشَارَتِهم، وحُسَافَةُ النَّاسِ: رُذَالُهم. وحَسَفَ القَرْحَةَ: قَشَرَهَا.

#### [ ح ش ف ] \*

(الحَشْفُ) بالفَتْمَ : (الْخُبْدُ الْيَابِسُ) قَال مُزَرِّدُ :

ومازَوَّدُونَـــى غَيْرَ حَشْف مُرَمَّـــد نَسُوا الزَّيْتَ عنه فَهُو أُغُّبَرُ شَاسِفُ(١)

ويروى : « غيرَ شَسْفٍ «وهما بِمَعْنَى .

(و) الْحَشَفُ ، (بالتَّحْرِيكِ : أَرْدَأُ التَّمْرِ) ، كما في الصِّحاحِ ، (أو) هـو (الضَّعِيفُ) الذي (لانَوَى لَهُ) ، كالشِّيضِ ، (أو الْيَابِسُ الْفَاسِدُ) منه ، فإنَّهُ إذا يَبِسَ صَلُبَ وفَسَدَ ، لا طَعْمَ له ولا حَلاَوَة ، قال امْرُوُ القَيْسِ يصِف عُقَاباً :

<sup>(</sup>١) تكملة من اللهان.

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « غير حشف مرتد » وفي هامشه : « قوله : غير حشف مرتد، لعله مُرْبُدُ فقد مر للمصنف ان المريد: المولع بسواد وبياض » وما أثبتناه من العباب والبيت فيه .

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبِاً ويَابِشاً لَدَى وَكُرِهَا الْعُنَّابُ والْحَشَفُ الْبَالِي (١)

(و) الحَشَفُ : (الضَّــرْعُ الْبَالِي) ، نَقَلَهُ الجَوْهَــرِيُّ ، (وتُكُسَرُ شِيئُلَــهُ) ، وبهما رُوِي قَوْلُ طَرَفَةَ ، يصِف نُاقَتَهُ :

فَطَوْرًا بِهِ خَلْفَ الزَّمِيلِ وتَارَةً عَلَى حَبِشَفِ كَالشَّنِّ ذَاوٍ مُجَدَّدِ (٢)

(والْحَشَفَةُ ، مُحَرَّكَةً ) : السَّحَرَّةُ . السَّحَرَّةُ . وفي السِّحاحِ والتَّهْذِيبِ : (مَافَوْقَ الله الْخِتَانِ) ، وفي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عنه : « فسى الْحَشَفَةِ الدِّيةُ » ، هسى رأْسُ الذَّكْرِ ، إذا قَطَعَهَا إِنْسَانُ وَجَبَتْ عليه الدِّيةُ كَامِلَةً ، وفسى حديب عليه الدِّيةُ كَامِلَةً ، وفسى حديب تالخَشَفَةُ ، وَجَبَ الْغُسُلُ » .

(و) الحَشَفَةُ: (أَصُولُ الزَّرْغُ) التي (تَبْقَى بَهْدَ الْحَصَادِ) ،بِلُغَةِ أَهِلِ الْيَمَنِ ، (والْعَجُوزُ الْسَكَبِيسِرَةُ) ، يُقَالُ لها: الحَشَفَةُ: (الْخَمِيسِرَةُ الْحَشَفَةُ: (الْخَمِيسِرَةُ الْيَابِسَةُ)، (و) الحَشَفَةُ: (الْخَمِيسِرَةُ الْيَابِسَةُ)، (و) الحَشَفَةُ: (أَقَرْحَةً

تَخْرُجْ بِحَلْقِ الانْسَانِ وَالْبَعِينَ . (صَخْرَةُ (وَ) قَالَ ابنُ دُرَيْد: الحَشَّفَةُ: (صَخْرَةُ رَخُوةٌ حَوْلَهَا سَهْلٌ مِن الْأَرْضَ ، أَو ): هي (صَخْرَةٌ تَنْبُتُ في الْبَخْبِرِ)، قال ابنُ هَرْمَةَ يَصِفُ نَاقَاةً :

كَأَنَّهَا قَادِسُ يُصَرُّفُهُ النَّسُو تِيُّ تحت الأَّمْوَاج عَنْ حَشَفَهُ (١) (:ج) حِشَافٌ، (كَكِتَابُ) وقال الأَزْهَرِيُّ : الْحَشَفَةُ : جَزِيرَةُ

وقال الأزْهَرِيُّ: الحَشَفَةُ: جَزِيرَةُ فَسَى البَحْرِ لا يَعْلُوها الماءُ إذا كانستُ صغِيرَةً مُشَدِيرَةً ، وجاءَ فَى الحَدِيثِ : «إنَّ مَوْضِعَ بَيْتِ اللهِ كَانَتْ حَشَفَةً فَدَحَا اللهُ الْأَرْضَ عَنْهَا».

(و) الحُشَافَةُ ، (كُنَّاسَة : المَاءُ الْقَلِيلُ) ، حَكَاهُ شَمِر ، والسِّينُ لُغَةً فيه . (و) الحَشِيفُ ، (كَأْمِيرِ : الْخَلَقُ مِن الثِّيَابِ) ، قال صَخْرُ الْغَيِّ الهُذَلِيُّ : أَتِيبِحَ لَهَا أُقَيْدِ فِرُ حَشِيبَ فِ الْمُلَقَّاتِ سَامًا (٢) إِذَا سَامَتُ على الْمُلَقَّاتِ سَامًا (٢)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۸ والعباب والمقاييس ۲ /۲۲

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۷ و العباب ، وعجزه في اللسان .

 <sup>(</sup>١) التكملة و العباب و هو من قائلت شمره

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الحذلين ۲۸۸ واللسان رالصحاح، والمواد : (قلر ، ملق ، سوم) فيمسا والعسسات والحمهرة

(واستَحْشَفَ) الرَّجُلُ، هٰكذا في سائِسرِ النَّسَخِ، وصَوابُه : تَحَشَّفَ، كما هو نَصُّ العُبَابِ واللِّسَانِ : (لَبِسَهُ)، هو نَصُّ العُبَابِ واللِّسَانِ : (لَبِسَهُ)، أَى : الحَشِيفَ، وهو الثَّوْبُ البَالِسى، يقال : رَجُلُّ مُتَحَشِّفٌ : عَليه أَطْمارٌ رِثَاتٌ، يقال : رَجُلُّ مُتَحَشِّفٌ : عَليه أَطْمارٌ رِثَاتٌ، كما في الصِّحاحِ، ومنه حديثُ عُثْمَانَ : كما في الصِّحاحِ، ومنه حديثُ عُثْمَانَ : قال له أَبَانُ بنُ سَعِيد رَضِيَ اللهُ عنهما : قال له أَبَانُ بنُ سَعِيد رَضِيَ اللهُ عنهما : هنالِسَي أَرَاكَ مُتَحَشِّفًا ! أَسْبِلْ، فقال : هنك ذا كانت إزرة صاحِبِنَا صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم ».

(و) قسال ابن دُرَيْسد : (حَشْفَ) الرجُسلُ (عَيْنَهُ تَحْشِيفًا ) : إذا (ضَمَّ جُفُونَهَ ، ونَظَرَ مِن خَلَلِ هُدْبِها) .

قال: (واستخشفَتِ الْأَذُنُ): إذا يَبِسَتْ فَتَقَبَّضَت، (و) اسْتَخْسَفَ (الفَّرْعُ): إذا (يَبِسَتْ فَتَقَلَّصَت (۱))، في كذا في سائر النَّسَخ ، والصَّوابُ: يَبِسَ فَتَقَلَّمَ ، ونَصُّ الجَمْهَ رَقِ: وكذلك ضَمرُعُ الأَنْثَى إذا تَقَلَّمَ وتَقَبَّضَ ، يُقَال : قد اسْتَحْشَفَ .

(١) في نسخة من القاموس و وتقلّصت ، .

# [] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عليــه :

تَمْرُ حَشِفٌ ، كَكَتِمْ : كثيرُ الحَشَفِ ، علَى النَّسَبِ .

وقد أَحْشَفَتِ النَّخْلَةُ : صارَ تَمْرُهَا حَشَفاً وسُوءَ حَشَفاً وسُوءَ حَشَفاً وسُوءَ كَيلَة ؟ » ، هلكذا ذَكْرَه الجَوْهَرِيُّ ولم يُعلَقَّهُ ، وفي العُبَاب : انْتِصابُه بإضمارِ يُفَسِّرُهُ ، وفي العُبَاب : انْتِصابُه بإضمارِ الفِعْلِ ،أَي : أَتَجْمَعُ التَّمْرَ الرَّدِيءَ والكَيْلَ المُطَفَّفَ؟ ، يُضْسرَبُ في خَلَّتَيْ إساءَةِ المُطَفَّفَ؟ ، يُضْسرَبُ في خَلَّتَيْ إساءةٍ تَجْتَمِعان على الرَّجُلِ .

وأَحْشَفَ ضَرْعُ الناقَةِ : إِذَا تَقَبُّضُ واسْتَشَنَّ ، أَى : صـــار كالشَّنِّ .

وحَشَفَ خِلْفُ النَّاقَةِ : إِذَا ارْتَفَعَمنها اللَّبَنُ ، نَقَلَهُ ابنُ دُرَيْدِ .

وتَحَشَّفَتْ أَوْبَارُ الإِبِلِ: طارَتْ عنها وتَفَرَّقَتْ ، لُغَةٌ فسى السِّبسنِ .

ويُقَال : رأيتُ فُلاناً مُتَحَشِّفَا :أَى سَيِّى عَ الحالِ ، مُتَقَهِّلًا ، رَثَّ الهَيْئَةِ ، وقيل : مُبْتَدُّساً مُتَقَبِّضاً ، وقيل : مُشَمِّرًا ثَوْبَهُ .

# [ ح ص ف ] \*

(الْحَصْفُ: الْإِقْصَاءُ والْإِبْعَادُ، كَالْإِحْصَافُ) ، كَذَا في النَّلُوادِرِ، كَالْإِحْصَافِ) ، كَذَا في النَّلُوادِرِ، وَكَذَا ، حَصَبَهُ : وَكَذَا ، وَأَجْصَبَهُ : إذا أَقْصَاهُ.

(و) الحَصَفُ (بِالتَّحْرِيكُ الْجَرَبُ الْبَرِيكِ الْجَرَبُ الْبَرِيثِ الْبَرِيثِ الْبَرِيثِ الْبَرِيثِ الْبَرِيثِ الْبَرِيثِ السَّحاج ، وقيل الصَّحاج ، وقيل الحَصَفُ : بَثْرٌ صِغَارٌ يَقِيعُ ولا يَعْظُمُ ، وربما خَرَجَ في مَرَاقُ البَطْنِ أَيَّامَ الحَرِ .

(و) حَصْفَ الرَّجْلُ ، (كَكُسرُم : اسْتَحْكُم عَقْلُهُ ، فهو حَصِيفٌ ) : مُحْكُم اسْتَحْكَم عَقْلُهُ ، فهو حَصِيفٌ ) : مُحْكُم فهو العَقْلِ ، والمَصْدَرُ الْحَصَافَةُ ، كَكُرُم فهو كَرِيمٌ ، وهو مَجَازٌ ، ويُقال : الحَصَافَةُ : ثَخَانَةُ العَقْلِ وجَوْدَةُ الرَّاى ، قال : حَدِيثُ صَيْفِ حَدِيثُ صَيْفِ حَدِيثُ صَيْفِ وَشَدَ إِذَا تَصِيفُ صَيْفِ وَشَدُ إِذَا تَصِيفُ مَا السَّتَاءِ حَدِيثُ صَيْفِ وَشَدُ إِذَا تَصِيفُ فَى الشِّتَاءِ حَدِيثِ إِذَا تَصِيفُ وَشَدُ إِذَا تَصِيفُ فَى السَّتَاءِ مَا الْحَدِيثِ إِذَا تَصِيفُ فَى الْحَدِيثِ إِذَا تَصِيفُ أَنَا اللَّهُ الْحَدِيثِ إِذَا تَصِيفُ فَى الْحَدِيثِ إِذَا تَصِيفُ أَنَا اللَّهُ اللَّه

خلِط فِيهِ مِن هَذَا بِهَذَا فَمَا أَدْرِى: أَأَحْمَقُ أَمْ حَصِيفُ (١)؟

وفِي كِتَابِ عُمَرَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنْ لا يُمْضِيَ أَمْدَ اللهِ إِلاَّ بَعِيدُ الغِرَّةِ ، حَصِيفُ العُقْدَةِ » أراد بالعُقْدَةِ : الرَّأْيَ والتَّدْبِيدَ

(وأَحْصَفَ الْأَمْـرَ : أَحْكَمَـهُ ) ، نَقَلَــهُ الجَوْهَرِيُّ ، وهو مَجَــازُّ.

(و) وأَحْصَفَ (الْحَبْلَ : أَحْكُمَ فَتْلَهُ) ، نقلَهُ الجَوْهَرِيُّ .

(و) مِن المَجَازِ: أَحْصَفَ (الرَّجُلُ، و) مِن المَجَازِ: أَحْصَفَ (الرَّجُلُ، و) كَذَٰلِكَ (الْفَسَرَسُ): إذا (مَسرُّ سَرِيعَاً) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنشَكَ للرَّاجِزِ ، وهو العَجَّاجُ :

\* ذَارِ إِذَا لاَقَى الْعَزَازَ أَحْصَفَ ا \* \* ذَارِ إِذَا لاَقَى الْعَزَازَ أَحْصَفَ ا \* \* \* وَإِنْ تَلَقَّى غَدَدًا تَخَطْرَفَ ا (١) \* \*

(وفَرَسُ مُحْصِفُ ، كَمُحْسِنٍ ، ومِصْبَاحِ ) ، كما في ومِنْبَرٍ ، ومِصْبَاحِ ) ، كما في الْمِصْبَاحِ ، والذِي في الصِّحاحِ (٢) فَاقَةٌ مِحْصَافٌ ، وشَاهِلُه قُولُ عبدِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ ال

 <sup>(</sup>١) ديوانه ٨٣ وفيه ؛ « دار إذ ا الآق » وفي شرح ديوانه
 ٤ ٠ ٥ « زار و ان لاقي » و المثبت من العباب ، و اللسان
 منا وفي مادة ( ذرو ) .

<sup>(</sup>٢) لم أحِد هذا في ألمسباح ولا في الصحاح .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « البعل » و المثبت من السان .

وسَرَيْتُ لا جَزِعـاً ولا مُتهَلِّعـاً يَعْدُو برَحْلِمَ جَسْرَةٌ مِحْصَافُ<sup>(١)</sup>

(أو هـو) ، أى : الإحْصَافُ : (أن يُثِيرَ الْحَصْبَاءَ فـى عَـدُوهِ) ، نَقلَهُ يُثِيرَ الْحَصْبَاءَ فـى عَـدُوهِ ) ، نَقلَهُ الصَّاعَانِي ، (أو هـو مَشَى فيه تقارُبُ حَطْو ، و) هـو (مَـع ذٰلِك سَرِيع ) ، قَالَهُ ابنُ السَّكِيت ، وقـال أبو عُبَيْدَة : الإحْصَافُ في الخيل : أن يُخذرف الْفَرَسُ فـى الجَرْي وليس فيه فَضْلُ ، يُقَالُ : فَرَسٌ مُحْصِفُ ، وذٰلِك بُلُوغُ أَقْصَى الجُرْي وليس والأُنْنَى مُحْصِفَة ، وذٰلِك بُلُوغُ أَقْصَى الجُرْسِ الحُضْرِ .

(واسْتَحْصَفَ) الشَّيْءُ: (اسْتَحْكَمَ)، وهو مَجَازٌ فِسَى الرَّأْيِ والْأَمْرِ، حَقِيقَة في الحَبْلِ، وقد نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ .

(و) اسْتَحْصَفَ عليه (الزَّمَانُ): أَى (اشْتَدَّ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وهومَجازُ .

(و) مِن المَجَازِ: اسْتَحْصَفَ (الْفَرْجُ: ضَاقَ ويَبِسَ عِنْدَ الْجِمَاعِ)، وذٰلِكَ مما يُسْتحَبُّ، فهي مُسْتَحْضِفَةً،

قال: النَّابِغَةُ الذُّبْيانِي يُصِفُ فَرْجِ الْمُرَأَة:

وإِذَا طَعَنْتَ طَعَنْتَ فَى مُسْتَهْدِفِ رَابِسَى الْمَجَسَّةِ بِالعَبِيسِرِ مُقَرَّمَدِ وإِذَا نَزَعْتَ نَزَعْتَ مِنْ مُسْتَحْصِفِ نَزْعَ الْحَزَوَّرِ بِالرِّشَاءِ الْمُحْصَدِ (۱) نَزْعَ الْحَزَوَّرِ بِالرِّشَاءِ الْمُحْصَدِ (۱)

رَجُلٌ حَصِفٌ ، كَكَتِفٍ : مُحْكَمُ العَقْلِ ، مَتِينِ الرَّأي ، علَى النَّسَبِ .

وكُلُّ مُحْكَم لاَ خَلَلَ فيه: حَصِيفٌ. والمُحْصَفُ: السكَثِيفُ الْقَوِيُّ.

وثُوْبُ حَصِيفٌ : مُحْكَمُ النَّسْجِ صَفِيقُــهُ ، وفــى الكِفَايَــةِ : ثَــوْبُ حَصِيفٌ: كَثِيفٌ سَاتِرٌ .

وأَحْصَفَ النَّاسِجُ نَسْجَهُ ، واسْتَحْصَفَ الْقَوْمُ ، واسْتَحْصَدُوا: إذا اجْتَمَعُوا.

والمَحْصُوفَةُ: الكَتِيبَةُ المَجْمُوعةُ ، هَكذا فَسَّرَ الأَزْهَرِئُ بِهِ قَوْلَ الأَعْشَى :

<sup>(</sup>١) السان.

 <sup>(</sup>١) ديوانه (صنعة ابن السكيت) ٤٠ والعباب ، والأول
 في اللسان (هدف) والمقاييس ٢ /٩٧ وسيأتى في (هدف) .

تَأْوِى طَوَائِفُهَا إِلَى مَحْصُوفَ ـــة مَكُرُوهَة يَخْشَى الْــكُمَاة نِزَالَهَا (١) واسْتَحْصَفَ الْحَبْلُ : شُدَّ فَتْلُهُ .

والحَصِيفَةُ : الحَيَّةُ ، طَائِيَّةً .

وأَحْصَفَهُ الحَرُّ إِحْصَافَاً: أَخْرَجَ بَثْرًا فَسَى جَسَدِهِ .

ويُقَال : بينهما حَبْلٌ مُخْصَفٌ ، كَمُكْرَم : أَى إِخَاءٌ ثَابِتٌ ، وهو مَجازٌ .

# [ ح ض ف]

(الْحِضْفُ، بِالْكَسْرِ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وصاحِبُ اللِّسانُ، وقال الصَّاغَانِيهِ: (الْحَيَّةُ)، كَالْحِضْبِ، الصَّاغَانِيهِ: (الْحَيَّةُ)، كَالْحِضْبِ، بالباء، وأَنْشَدَ لرُوَيْشِدِ:

وَهَدَّتْ جِبَالَ الصَّبْحِ هَدًّا ولم يَدَعْ مَدَقُّهُمُ أَفْعَى تَدِبُّ ولا حَضْفَا (٢)

- (۱) ديوانه ٣٣ وفيه « إلى مُخْضَرَّة » واللسان والتكملة والعباب وقال الصاغاني ً « وكتيبة محصُونة ، ومخصُوفة ، أى مجتمعة ، وروى باللغتين قول الأعشى » وأنشد البيت .
- (٢) العباب بتقديم الثانى ، وفي مطبوع التاج «جبال الصبح » وهو تحريف ، والتصحيح من العباب ، وجيبال الصبح في ديار بنى فرزارة ، كما في معجم البلدان (صبح) .

كَفَاكُمْ أَدَانِينَا ومِنَّا وَرَاءَنا لَيُ كَفَا كَثْفَا كَثْفَا كَثْفَا كَثْفَا

## [ حظف]

(الحَنْظَفُ، بِالْمُعْجَمَةِ، كَجَنْدَل)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، وقسال الأَزْهَرِئَ هو (الضَّخْمُ الْبَطْنِ) ، والنُّونُ زَائِدَةً.

قلتُ : والذي في نُسخِ التَّهْدِيبِ ، واللَّسَانِ ، والعُبَابِ ، والتَّكْمِلَةِ ، واللَّسَانِ ، والعُبَابِ ، والتَّكْمِلَةِ ، واللَّسَانِ ، والمُّمَلَةِ ، ولم أَجِدْ أَحَدًا مِن المُصنِّفِينِ ضَبطَهَا بالمُعْجَمَةِ ، غيرَ المُصنِّف ، وليس له سَلَفٌ في ذلك ، وليس له سَلَفٌ في ذلك ، ونيس له سَلَفٌ في ذلك ، ونيس له سَلَفٌ في ذلك ، ونيس له سَلَفٌ في ذلك ،

## [ ح ف ف ] ،

(حَـفَّ رَأْسُهُ ، يَحِفُّ ، حُفُوفَ : بَعُدَ عَهْدُهُ بِالدُّهْنِ ) ، قَالَهُ الأَصْمَعِيُّ ، زادَ غَيْرُه ، وشَـعِثَ ، وهـو مَجازٌ ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لِلْكُمَيْتِ يَصِفُ وَتِدًا :

وأَشْعَتُ في الدَّارِ ذِي لِمَّةِ وَأَشْعَتُ فَي الدَّارِ ذِي لِمَّتَ فَي الدَّارِ فِي المُعْمَدُ أَلَا المُعْمُوفَ وَلَا يَقْمَدُ أَلَا المُعْمُوفَ وَلَا يَقْمَدُ أَلَا الْمُعْمُوفَ وَلَا يَقْمَدُ أَلَا الْمُعْمُوفَ وَلَا يَقْمَدُ أَلَا الْمُعْمُوفَ وَلَا يَقْمَدُ أَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(١) اللسان والعباب وفيه ( .. ذا لمتَّة ، » بالنصب ، وتقدم في (شعث ) .

فسى اللِّسَان : يعسني وَتِدًا .

وأَحَفُّه (١) صاحبُه ، تَرَكَ تَعَهَّدُه.

(و) حَفَّتِ (الْأَرْضُ) تَحِفُّ حُفُوفاً: (يَبِسَ بَقْلُهَــا) لِفَقْدِ المَاءِ ، وكَذَٰلِكَ قَفَّتْ ، كمــا فـــى الأَساسِ.

(و) قدال ابنُ الأَعْرَابِدِيِّ : حَدَّفَّ (سَمْعُهُ) خُفُوفاً : (ذَهَبَ كُلُّهُ) فسلم يَبْقَ منه شَيْءٌ، قال الراجدزُ :

\* قَالَتْ سُلَيْمَى إِذْ رَأَتْ حُفُوفِى \* \* مَعَ اضْطِرَابِ اللَّحْمِ والشُّفُوفِ (٢) \* أَنْشَدَه الأَزْهَرِيُّ ، [لرُوْبة] (٣) وليس له ، كما في العُبَابِ .

(و) حَفَّ (شَارِبَهُ ، ورَأْسَهُ) يَحِفُّ حَفَّ (شَارِبَهُ ، ورَأْسَهُ) يَحِفُّ حَفًّا: (أَحْفَاهُمَا) ، وفي المُحْكَمِ: حَفَّ اللِّحْيَةَ يَحِفُّهِا حَفًّا: أَخَذَ منها ، وَخَفَّتْ هي بنَفْسِهَا ، تَحِفُّحُفُوفًا : شَعِثَتْ.

# (و) حَفَّ (الْفَرَسُ) يَحِفُّ (حَفِيفاً

(٣) زيادة من العباب ، والنقل عنه .

: سُوِعَ عِنْدَ رَكْضِــهِ صَوْتٌ)، وهــو دَوِیٌّ جَرْیـــهِ .

(والْأَفْعَى) حَفَّ حَفِيفاً: أَى (فَحَّ فَيفاً: أَى (فَحَّ فَحِيحاً، إِلاَّ أَنَّ الْحَفِيفَ مِن جِلْدِهَا، والْفَحِيحَ مِن فِيهَا)، وهذا عن أبى والْفَحِيحَ مِن فِيها)، وهذا عن أبى خَيْرة ، وفي اللِّسَانِ: الْأَنْتُسَى مِن اللِّسَاوِدِ تَحِفُّ حَفِيفاً، وهمو صَوتُ جَيْدها إِذَا دَلَكَتْ بعضَمه ببعضٍ ، جِلْدِهَا إِذَا دَلَكَتْ بعضَمه ببعضٍ ، وكذليك عَفِيفُ جَنَاحِ (الطَّائِر) ، واللَّائِر) ، قال رُؤْبَة :

\* وَلَّتْ حُبَارَاهُمْ لها حَفِيفُ (١) \* ويُقَالُ : حَفَّ الجُعَـلُ يَحِفُّ : إذا طارَ .

(و) حَفَّتِ (الشَّجَرَةُ) حَفِيفاً: (إِذَا صَوَّتَتْ) بِمُرُورِ الرِِّيحِ عَلَى أَغْصَانِهَا، وقولُه – أَنْشَدَه ابنُ الأَغْرَابِ فِي –:

\*أَبْلِغْ أَبَا قَيْسٍ حَفِيفَ الْأَثْأَبَهُ (٢) \*

فَسَّرَه فقال: إِنَّهُ ضَعِيفُ العَقْلِ ،

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التساج واللسان « يعسنى وتداحفه . . الخ »
 والتصحيح من المحكم ، والضمير في « أحفه » يعود
 على الرأس

 <sup>(</sup>۲) التكملة والعباب، وفي اللسان نسبه إلى رؤبة، وهو
 مطلع أرجوزة له في ديوانه ۱۰۱

 <sup>(</sup>١) ديوان رؤية ١٧٨ فيها ينسب إليه .

<sup>(</sup>٢) اللسان ، وتقدم في (ثأب) بروايسة : « قُلُ لاَ بَي قَيْس خفيفِ الأنّبَهُ » .

المِنْوَالُ ، ولا يُقَالُ له : حَفٌّ، وإنما

الحَفُّ المِنْسَجُ ، كما فلي الصّحاح

والعُبَـــاب ، وفـــى اللِّسَـــان : حَفَّـــةُ

الحائِكِ (١): خَشَبَتُه العَريضة ،

يُنسِّقُ بها اللَّحْمَةَ بينَ السَّنَى،

ويُقَالُ: الحَفَّةُ: القَصَباتُ الثَّلاثُ،

وقيل: الحِفَّةُ ، بالكَسْر ، وقيل :

هي التي يَضْربُ بها الحائِكُ

كالسَّيْف ، والحَـفُّ : القَصَبَةُ الـتي

تَجِيءُ وتَذْهَبُ ، قال الأَزْهَرِيُّ ، كذا

هـ و عنــ لا أعْـ رَاب ، وجَمْعُهـ ا:

حُفُوفٌ ، ويُقَسال «ما أَنْتَ بِحَفَّة

ولا نِيرَة الحَفَّةُ: ما تَقَدُّم ، والنِّيرَةُ:

الخَشْبَةُ المُعْتَرِضِةُ ، يُضْـرَبُ هٰذا

لِمَن لا يَنْفُعُ ولا يَضُرُّ ، معناهُ :

(و) الحَفُّ : (سَمَكَةُ بَيْضًاءُ شَاكَةً )،

(والْحَفَّانُ : فِـٰرَاخُ النَّعَـامِ )

لا يَصْلُحُ لِشَيْءٍ.

عن ابنِ عَبَّادِ .

كَأَنَّهُ حَفِيفُ أَثْأَبَةَ تُحَرِّكُهَا الرِّيـحُ ، وقيل : مَعْنَاه أُوعِدُه (١) وأُحَرِّكُه كما تُحَرِّكُ الرِّيكُ هٰذِهِ الشَّجَرَّةَ ، قَالَ ابنَ سِيدَه : وهذا ليس بشّيء .

(و) حَفَّدت (الْمَرْأَةُ) تَحِدفٌ (٢) (وَجْههَا مِن الشُّعَر ، تَحِفُّ ، حِفَافًا بِالْكُسْرِ، وحَفًّا): أَزالتْ عنه الشَّعرَ بالمُوسَى ، و(قَشَرَتْهُ ، كَاحْتَفَلْتْ) ، ويُقَالُ : هِي تَحْتَفُ : تَأْمُرُ مَسَن يَحِفُ شَعْرَ وَجُهها نَتَفَا بِخَيْطَيْنِ }، وهو مِن القَشْرِ ، كما سيأتي عن اللَّيْثِ .

التَّامَّـةُ ) نَقَلَهُ ابنُ عَبَّادِ ، وطاحـبُ اللِّسَان .

(و) الحَفَّــةُ : (كُــورَةُ غَرْبِــيُّ حَلَبَ) ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ .

(و) الحَفَّةُ : (الْمِنْوَالُ)، وهو الذي (يُلَفُّ عليه الثُّوبُ ، و) الذَّي يُقَالُ لــه: (الْحَفُّ) هــو (الْمِنْسَجُ) ، قَالَهُ الأَصْمَعِينُ ، قال أبسو سَعِيد الحَفَّةُ :

وصِغَارُهـا، (لِلْذَّكَرِ والْأُنْثَى)، قَالَهُ

(و) يُقَــال: (الْحَفَّةُ: الْـكَرَامَةُ

<sup>(</sup>٢) في هامش مطبوع التاج : « قوله : تحفُّ ، لمسمل الأولى إسقاطه ؛ اكتفاء بذكر المصنف له » .

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان : ﴿ حَفْ الحائك :

<sup>(</sup>١) في المحكم و أرعده ، بالراه .

بالإِنَاثِ فقط ، ونَقَلَهُ شيخُنَا في شَرْح الدِّكِفَايَة ، (والْوَاحِدَةُ حَقَّانَةٌ) ، وقد خالَف عند خالَف هندا قاعد تنه ، ولم يقلُل : بهاء ، قال الجَوْهَرِئُ : وأَنْشَدَ الأَصْمَعِينُ لِأُسامَةَ الهُذَلِينَ :

وإلاَّ النَّعَــامَ وحَفَّــانَــــهُ وَطَغْيَا مِـنَ اللَّهِــقِ النَّاشِـطِ (١)

ورَوَى أَبو عمرو وأَبو عبدِ اللهِ : «وطَغْياً » بالتَّنُوين ، أَى :صَوْتاً ، يُقَال : طَغَى الثَّوْرُ طَغْياً ، ورَوَاه غيرُهما : وطُغْيَا ، بالضَّمِّ : الصَغِيرُ مِن بَقَر الوَحْشِ ، وقال ثَعْلَبُ : هـو الطَّغْيا ، بالفَتْح

(و) الحَفَّانُ : (الْخَدَمُ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وكأَنَّهُ تَشْبِيها بصِغَارِ النَّعَامِ.

(و) الحَفَّانُ : (الْمَالْآنُ من الْخَافِهَا ، الْأُوانِي) قَرِيبَةِ المَلْءِ مِن حِفَافِهَا ، الْأُوانِي) تَكِيلُ حِفَافَيْهِ) ، كما في الصِّحاحِ ، أي : جانِبَيْهِ .

(و) الحِفسافُ ، (ككِتسابِ : الْجَانِبُ) ، قال طَرَفَةُ يَصِفُ ناحِيَتَى عَسِيبِ ذَنَبِ النَّاقَةِ :

كَأَنَّ جَنَاحَى مَضْرَحِى تَكَنَّفَ الْعَسِيبِ بِمِسْرَدِ (١) حِفَافَيْهِ شُكًا في الْعَسِيبِ بِمِسْرَدِ (١)

(و) الحِفَافُ: (الْأَثَرُ) ويُقَال : (قَدَد جَاءَ علَى حِفَافِهِ ، وحَفَفِهِ ، وحَفَهِ ، وحَفَّهِ ، وحَفِّهِ ، مَفْتُوحَتَيْنِ) ، أَى: (أَثَرِهِ) ، كما في الغُبَاب ، وفي اللَّسَان : حاءً على حَفِّ ذُلك ، وحَفَهِ ، وحِفَافِهِ : جاءً على حَفِّ ذُلك ، وحَفَهِ ، وحِفَافِهِ : أَى: حِينِهِ وإبَّانِهِ .

(و) الحِفَافُ : (الطُّرَّةُ مِن الشَّعَرَ حُوْلَ رَأْسِ الأَصْلَعِ) ، قالَهُ الأَصْمَعِيُّ ، وكان عمرُ رَضِيَ اللهُ عنه أَصْلَعَ له حِفَافُ ، وكان عمرُ رَضِيَ اللهُ عنه أَصْلَعَ له حِفَافُ ، (ج: أَحِفَّةُ ) ، قال ذُو الرُّمَّةِ يذكُر الجِفَانَ :

فَمَا مَرْتَعُ الْجِيسِرَانَ إِلاَّ جِفَانُكُمْ تَبَارُوْنَ أَنْتُمْ وَالرِّيسَاحُ تَبَارِيسا لَهُسَّ إِذَا أَصْبَحْنَ مِنْهُمْ أَجِفَّةً وحِيسَ يَرَوْنَ اللَّيْلَ أَقْبَلَ جَائِيا(٢)

 <sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١٢٩٠ واللسان والصحاح ومادة
 ( لهق ) ومادة ( طنى ) فيها ، والعباب وفي مطبوع
 التاج a مع اللهق a والتصحيح من العباب وشرح أشعار
 الهذليين .

<sup>(</sup>۱) ديوانه /۳۲ واللمان، ومادة ( ضرح ) والصحاح والعباب، والمقاييس ۲ /۱۰ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٥٩ و ٦٦٠ و اللسان، والثاني في الصحاح والعباب، وفيه: ٥ صَبِـــَّحُنْ....

بِالضَّمِّ : (عَيْشُ سَوءٍ) عن الأَصْمَعِيُّ ،

(وقِلَّةُ مَال) ، يُقال: ما رُئِسي عليهم

حَفَفٌ ولا ضَفَفٌ ، أَى : أَثْرُ عَـوز ،

كَأَنَّه جُعِلَ في حَفَف منه ، أَي جَانب ،

بخِلاف مَن قيل فيله : هنو في

وَاسِطةٍ مِن العَيْشِ، صِنفَة الرَّاغِدِ، وقال

ابنُ دُرَيْد : الحَفَف : الضّيقُ في

المَعَاش ، وقالت امرأةٌ : خرَجَ زَوْجي ،

ويَتِمَ وَلَــــــــ ، فما أَصَابَهُـــم حَفَفٌ

ولا ضَفَفٌ ، قال : والْحَفَفُ : الضِّيقُ ،

والصَّفَفُ: أَنْ يُقِـلَّ الطَّعَـامُ وَيكُثُرَ

آكِلُوهُ ، وقيــل : هــو مِقْدَارُ العِيَال ،

وقسال اللُّحْيَانِسَيُّ : الحَفَفُ : الكَفَافُ

مِـن المَعِيشة ، وأَصابَهم حَفَّفٌ مِـن

العَيْش ، أَى : شِــدُّةُ . وقــال ثَعْلَبُ :

الحَفَفُ: أَن يكونَ العِيَالُ قَدْرَ الزَّادِ ،

وفي الحَدِيث: «أنه عليه السَّلامُ لم يَشْبَعُ

مِن طعام إلا على حَفَف : أَى لم يَسْبَع

إِلاَّ والحالُ عندَه (١) خِلافُ الرَّخَاءِ

والخِصْب ، وفسى حديث عُمْرٌ رُضِيَ

الله عنه ، أنَّه «سَأَلَ رَجُلاً كيف وَجَدْتَ

أَبَا عُبَيْدَة ؟ قال : رَأَيْتُ خُفُوفاً " : أَي

أَحِفَّةً : أَى قَوْمٌ اسْتَدَارُوا حَوْلُهَا .

(و) قَوْلُه تعالَى : ﴿ وَتَرَى الْمَلاَئِكَةَ حَالًى خَافِّسِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ﴾ (١) ، قدال الدَّجَّاجُ : أَي : (مُحْدِقينَ) ، زَادَ الصَّاعَانِيُّ : (بِأَحِفَّتِهِ ، أَيْ : جَوَانِبِهِ) ، الصَّاعَانِيُّ : (بِأَحِفَّتِهِ ، أَيْ : جَوَانِبِهِ) ، وقال الرَّاغِبُ : مُطِيفِينَ بحِفَافَيْهِ .

(و) قال اللَّيْثُ: (سَوِيقٌ حَافٌ): أَى (غيرُ مَلْتُوت)، وقَال أَعرَابِي : أَتَوْنَا بِعَصِيدةً قَد حُفَّتْ ، فَكَأَنَّهَا عَقِبٌ فيها شُقُوقٌ، وقيل: هـ و مالم يُلَتَّ بسَمْن ولا زَيْتِ .

(و) قال اللَّحْيَانِيَّ : (هـو حَافُّ بَيِّنُ الْحُفُوفِ) : أَى (شَدِيدُ الْإِصَابَةَ بِالْعَيْنَ) ، والمَعْنَى أَنه يُصِيبُ الناسُ بها. (و) قولُه تَعَالَى : ﴿ وَ (حَفَفْنَاهُمَا النَّخْلَ فَاللَّهِ عَالَى : ﴿ وَ (حَفَفْنَاهُمَا النَّخْلَ وَ الْعَنْنَا النَّخْلَ وَ الْعَلْنَا النَّخْلَ مُطِيفَةً بِأَحِفَّتِهِمَا ) ، أَى : جَوَانِبِهما . مُطِيفَةً بِأَحِفَّتِهِمَا ) ، أَى : جَوَانِبِهما .

(و) من المَجَازِ: (الْحَفَّفُ ، مُحَرَّكةً ، والْحُفُّونُ) ، إِطْلاقُهُ يُعْنَضَى أَنه بِالفَتْح ، والصَّوابُ أَنَّه

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « ما عنده » والتصحيح بن اللسان والنهايسة .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية ه٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ، الآية ٣٢ .

ضِيتَ عَيْشِ ، وقال الأَصْمَعِيُ : أَصَابَهِم مِن العَيْشِ ضَفَفُ وحَفَفُ وَحَفَفُ ، كُلُّ هٰذا مِن شِدَّةِ العَيْشِ ، وقال ابن الأَعْرَابِي : الضَّفَفُ : وقال ابن الأَعْرَابِي : الضَّفَفُ : الْقِلَةُ ، والْحَفَفُ : الحَاجَةُ ، ويُقَالُ : هما وَاحِدٌ ، وأَنْشَدَ :

\* هَدِيَّة كَانَتْ كَفَافَ الْحَفَفَ الْهَا حَفَفَ اللهُ الْهَا اللهُ الْجَارَ وَمَنْ تَلَطَّفَ اللهُ اللهُ ال

قدال أبو العبّاس: الضّفف : أن تكونَ الْأَكْلَةُ أَكْثَرَ مِن مِقْدَارِ المَال ، والحَفَفُ: أن تكونَ الأَكلَةُ بمِقْدَارِ المَال ، والحَفَفُ: أن تكونَ الأَكلَةُ بمِقْدَارِ المال ، قال : وكان النّب صلّى الله عليه وسلّم إذا أكلَ كان مَن يَأْكُلُ معه أكثر عَدَدًا مِن قَدْرِ مَبْلَغِ المَأْكُولِ معه أكثر عَدَدًا مِن قَدْرِ مَبْلَغِ المَأْكُولِ وكفاف (مِن الأَمْرِ: نَاحِيتُهُ) ، يُقال : هو على حَفَفِ أَمْرٍ ، نَاحِية منه وشرَف .

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ : الْحَفَّفُ مِـن الرجالِ : (القَصِيرُ المُقْتَدِرُ).

(والْمِحَفَّةُ ، بِالْكَسْرِ ، ) هٰكذا ضَبَطَه الجَوْهُ مَرِيٌّ والصَّاعَانِيُّ ، وقال الجَوْهُ مَرِيُّ والصَّاعَانِيُّ ، وقال شيخُنَا : وفي مَشَارِق عِيَاضٍ أنه

بالفَتْ عِنْ الْمَوْدَجِ ، الفَتْ عَالْهَوْدَجِ ، الفَتْ عَالْهَوْدَجُ ، اللهَ أَنَّهُ اللهَ وَلَهُوْدَجُ اللهَ أَنَّهُ اللهَ وَقَالَ غَيرُه : يُقَلّهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقال غيرُه : يَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقال غيرُه : المِحَفَّةُ : رَحْلُ يُحَفُّ تُم تركبُ فيه المَرْأَةُ ، وقال ابنُ دُرَيْد : سُمِّيَتُ بها للمَرْأَةُ ، وقال ابنُ دُرَيْد : سُمِّيَتُ بها للمَّانَّ الخَشَبَ يَحُفُّ بالقاعِدِ فيها ، أَى يُحِيطُ بِهِ فَانِبِهِ .

(وحَفّهُ بِالشّيءِ ، كَمَدّهُ : أَحَاطُ (١) بِهِ ) ، كما يُحَفُّ الهَوْدَجُ بِالثّيابِ ، كما في التُبابِ ، كما في التُبابِ ، كما في التُبابِ ، وفي اللّسانِ : أَحْدَقُوا به ، وأطافُوا بِهِ ، وعَكَفُوا ، واسْتَدارُوا ، وفي النَّها في : حَفْ التَّها في التَّها في : حَفْ القَدوْمُ بِسَيِّدِهم ، وفي التَّها في الحَدِيث : القَدَوْمُ بِسَيِّدِهم ، وفي الحَدِيث : القَدوْدُ فَوْنَ بِهم ، ويَدُورُونَ حَوْلَهم ، وفي يَطُوفُونَ بِهم ، ويَدُورُونَ حَوْلَهم ، وفي حديث آخَرَ : «إلا حَفَّتُهُمُ الهَلائِكةُ ».

(وفي الْمَثَلِ: «مَنْ حَفَّنَا أُورفَّنَا أُورفَّنَا أُورفَّنَا أُورفَّنَا أُورفَّنَا أُورفَّنَا أُورفَّنَا فَلْيَقْتَصِدْ ») نَقَلَد أَي الجَوْهُرِيُّ ، قال أَبِو عُبَيْد : يُضْرَب في القَصْدِ في المَدْح : (أَى طَافَ بِنَا واعْتَنَى بِأَمْرِنَا) وأكْرَمَنَا ، (و) في الصّحاح : أَي مَن وأَكْرَمَنَا ، (و) في الصّحاح : أَي مَن (خَدَمَنَا) ، وحَاطَنَا ، وتَعَطَّفَ علينا ، وتَعَطَّفَ علينا ،

(و) قدال أبو عُبَيْد: أَى مَدن (مَدَحَنَا فَلاَ يَغْلُونَ ) في ذُلِكَ ، ولكن لِيتَكَلَّمُ بالحَقِّ، وفي مَثَلِ آخَرَ: « مَنْ حَفَّنَا أَو رَفَّنَا فَلْيَتَّرِكْ » .

(ومنه قَوْلُهُمْ: مالَهُ حَافٌ ولاَرَافٌ، وذَهَبَ مَن كَانَ يَحُفُّهُ ويَرُفُّهُ) كما في الصَّحاح، أَى: يُعْطِيهِ ويَمِيرُهُ، وقال الصَّحاح، أَى: يُعْطِيهِ ويَمِيرُهُ، وقال الأَصْمَعِيُّ: هنو يَخُفُّ ويَرُفُّ : أَى يَقُومُ ويَقُعُدُ، ويَنْصَحُ ويُشْفِقُ اللهِ اللهَ يَخُفُّ : تَسْمَعُ له حَفِيفاً.

(و) الحَفَّافُ ، (كَشَـدَّاد : اللَّحْمُ اللَّيْنُ أَسْفَلَ اللَّهَاةِ) ، يُقَـالً : يَبِسَ حَفَّافُهُ ، قَالَه الأَصْمَعِـيُّ ، وَنَقَلَـهُ الأَرْهَرِيُّ : ولم يَضْبِطْهُ كَشَدَّاد ، وإنما سِياقُهُ يَدُلُّ على أَنه كَكِتَاب ، وقال : اللَّحْمُ الذِي (٢) فَـ فَ أَسْفَلِ الحَفَافُ : اللَّحْمُ الذِي (٢) فَـ فَ أَسْفَلِ الحَفَافُ : اللَّحْمُ الذِي (٢) فَـ فَ أَسْفَلِ الحَفَافُ ! للَّهْاة .

(و) الحُفَافةُ ، (ككُنَاسَةِ : بَقَيَّـةُ التَّبْنِ والْقَـتُ ) ، وهـى بَقِيَّتُهما (١) ، قَالَهُ ابنُ عَبَّادٍ .

(۱) في مطبوع التاج «قوله : وهي بقيتها ، الأولى حذفه ،
كما لا يخفسي » .

(٢) لفظ التهذيب ٤/٤ « الـلّحم الـلّليّن. أَسْفُلَ الـلّهـاة ».

(و) مِن المَجَازِ: (حَقَّتُهُمُ الْحَاجَةُ)

تَحُفُّهُم حَفًّا شَدِيدًا : (أَى هم مَحَاوِيجُ،
وقَوْمٌ مَحْفُونُونَ) ، هٰكذا في النَّسَخ ،
والصوابُ في السِّياقِ: أَى مَحَاوِيبجُ،
وهم قَوْمٌ مَحْفُوفُونَ ، كما هو نَصُّ
الصِّحاحِ

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ : (حَفْ حَفْ : زَجْرٌ لِللِّيكِ والدَّجَاجِ ِ).

قال: (وأَحْفَفْتُهُ: ذَكَرْتُهُ بِالْقَبِيحِ) وهمو مَجَازُ، (و) أَحْفَفْتُ (رَأْسِي: وهمو مَجَازُ، (و) أَحْفَفْتُ (رَأْسِي: أَبْعَدْتُ عَهْدَهُ بِالدَّهْنِ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وهو قَوْلُ الأَصْمَعِيِّ.

(و) أَحْفَفْتُ (الفَرَسَ: حَمَلْتُه على) الحُضْرِ الشَّدِيدِ ، إِلَى (أَنْ يَكُونَ لَهُ حَفِيفٌ، وهو دَوِيُّ جَوْفِهِ) ، همكذا في النَّسخِ ، ومِثْلُه في الغُبَابِ ، والنَّسانِ ، والنَّسَانِ النَّسَانِ ، والنَّسَانِ ، والْ

(و) أَحْفَفْتُ (الثَّوْبَ: نَسَجْتُهُ بِالْحَفِّ) ، أَى: المِنْسَجِ ، (كَحَفَّفْتُهُ) تَحْفِيفًا ، مِن الْحَفِّ.

(و) مِن المَجَازِ : (حَفَّفَ) الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الْمَالُهُ) ، إذا (جُهِدَ ، وقَلَّ مَالُهُ) ، مِن حَفَّتِ الأَرْضُ : أَى يَبِسَتْ ، وفي حَديثِ مُعاوية – رضِي الله عند – حَديثِ مُعاوية – رضِي الله عنه ، رضي ألله عنه مَا الله عنه أنَّ عبد الله بن جَعْفَر ، رضي الله عنهما ، حَفَّفَ وجَهِدَ مِن بذَلهِ وإعْطَائِهِ ، فكتب إليه يأمُره بالقصد ، ويَنهاهُ عن السَّرف ، وكتب إليه ويَنهاهُ عن السَّرف ، وكتب إليه بيثينِ مِن شِعْرِ الشَّمَّاخِ :

لَمَالُ الْمَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِسَى

مَفَاقِرَهُ أَعَزُ مِنَ الْقُنُسُوعِ

يَسُسِدُ بِهِ نَوَائِسِ تَعْتَرِيهِ

مِنَ الْأَيَّامِ كَالنَّهَلِ الشُّرُوعِ (١)

مِنَ الْأَيَّامِ كَالنَّهَلِ الشُّرُوعِ (١)

(و) حَفَّفَ (حَوْلَهُ): أَحْدَقَ بِه ،

مِثْلُ (حَفَّ) حَفَّا ، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ:

كَبَيْضَةِ أُدْحِيٍّ بِمَيْثِ خَمِيلَة

نَبَيْضَةِ أُدْحِىً بِمَيْثِ خَمِيلَةٍ يُحَفِّفُهُ ا جَوْنُ بِجُوْجُئهِ صَعْلُ (٢) يُحَفِّفُهُ ا جَوْنُ بِجُوْجُئهِ صَعْلُ (٢) (كاخْتَفَّ) احْتِفَافاً: أَى اسْتَدَارَ حَوْلَه. (واحْتَفَ النَّبْتَ : جَزَّهُ) ، نَقَلَهُ

الصَّاغَانِكُ، وفي بعضِ النَّسَخِ : حَزَّرَهُ ، وفي نَسْخَة أُخْرَى : جَزَّرَهُ ، وفي نُسْخَة أُخْرَى : جَزَّرَهُ ، وهٰ فأ م قسال اللَّيْسِثُ : (و) احْتَفَّ بَ الْمَرْأَةُ : أَمَرَتْ مَن يَحُسفُ شَعَرَ وَجْهِهَا) يُنَقِّى ( بِخَيْطَيْنِ ) كسذا في العُبَابِ ، والصَّوابُ : نَتْفاً بِخَيْطَيْنِ ، وهو مِن الْحَفِّ ، بمعنى القَشْرِ .

(واسْتَحَفَّ أَمْوَالَهُمْ ) فسى الغَارَةِ : أَى (أَخَذَهَا بِأَسْرِهَا) .

(و) قسال ابسنُ الأعْرَابِيِيَّ : (حَفْحَفَ) الرجلُ : (ضَاقَتْ مَعِيشَتُهُ) ، وهسو مَجازُ ، (و) قال ابسنُ دُرَيْدٍ : حَفْحَفَ (جَنَاحُ الطَّائِرِ ، و) كَذا (الضَّبُع) : إذا (سُمِعَ لَهُمَا صَوْتٌ) ، وكذلك خَفْخَفَ الضَّبُع ، بالخاء المُعْجَمَة .

# [] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

المُحَفَّ فُ، كَمُعَظَّم : الضَّرْعُ المُحَفَّ ، السَّرْعُ المُمْتَلِئُ ، الله عَلَى له جَوَّانِبُ ، كَأَنَّ جَوَانِبَهُ حَفَّفَتْهُ ، أَى : حَفَّتْ بِهِ ، ورَوَاهُ ابنُ الأَعْرَابِي بالجِيم ، وقد تقدم شاهِدُه هناك.

 <sup>(</sup>١) ديوانه / ٢٥ و ٧٥ و الأرل في اللسان ومادة ( فقر )
 ومادة ( قنع ) والصحاح ( قنع ) والبيتان في العباب
 (٢) اللسان .

والحِفَافُ ، كَكِتَابِ : الْإِحْدَاقُ بالشيء ، والإطافَةُ بـــه . ۚ

﴿ وَالْحَفَ فُ ، مُحَرَّكَةً : الجَمْعُ ، والقِلَّةُ (١) ، يُقال : ما عندَ فُلانَ إِلَّا حَفَفٌ مِــن المَتَاعِ ، وهــو القُـٰـوتُ القليلُ ، وهٰذِه حَفَّةٌ مِن مَال أَو مَتَاع الْمَأَى: قُوتٌ قليلٌ ، ليس فيه فَضْلٌ مِن أَهْلِهِ .

وهـ و حَافُّ المَطْعَـم : أَى يَالْبُسُـه وقَحِلُهُ ، وكان الطُّعَامُ حِفَافَ مَا أَكُلُوا: أَى قَدْرَهُ .

ووُلِدُ لهُ علَى حَفَفٍ : أَى علَى حَاجةٍ إليهِ. هٰذِه عن ابنِ الأَعْرَابِسيُّ ، ويُرْوَى بالجِيمِ ، وقــد تقدَّم .

وقال الفَرَّاءُ: مَا يَخُفُّهُم إِلَى ذَلَكَ إِلاَّ الْحَاجَةُ ، يُرِيدُ ما يَدْعُوهم ، وما يُحْوِجهم .

والاحْتِفَافُ : أَكُلُ جَمِيــع ما في القِدْرِ ، والاشْتِفافُ : شُرْبُ جَمِيـع ما في الإنساء .

والحُفُوفُ، بالضَّمِّ: اليُّبُسُ مِنْ غيرٍ

(١) في اللسان « وقبل ؛ قلة المأكول وكثرة الأكلة » .

وحَفَّ بَطْنُ الرَّجُلِ : لم يَـأْكُلُ دَسَماً ولا لَحْماً ، فيبس .

وحَفَّتِ الثَّرِيدَةُ : يَبسَ أَعْلاَهَا

وفَرَسٌ قَفِرٌ حَافٌّ : لايسمن على الصَّنعَةِ (١) وأَحَفَّتِ الرأةُ إِحْفَافاً ، كَاحْتَفَّتْ . والحُفَافَةُ ، بِالضَّمِّ : الشُّعرُ المَنتُوفُ ، وقيل: ما سَقَطَ مِن الشُّعْرِ المَحْفُوف. وقَوْمٌ أَحِفَّةٌ به : حَافُّونَ .

والحَافَّان مِن اللِّسَان : عِرْقَانِ أَخْضَرانِ يَكْتَنِفَانِه مِـن بَاطِنِ، وقيــٰل: حَافّ اللِّسَان : طَرَفُهُ .

والحَفِيفُ: صَوْتُ الشَّيْءِ تَسْمُعُهُ كَالرُّنَّةِ ، أَو الرَّمْيَة ، أَو الْتِهَابِ النَّار ، ونَحْو ذلك ، وأَنْشَدَ الأَصْمَعِلَيُّ يَصِفُ هُويٌّ حَجَرِ المِنْجَنِيقِ.

\* أَقْبَ لَ يَهُوِى وله حَفِيفُ (٢) \*

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « الضمة » وصنعة الفرس : حسن

<sup>(</sup>۲) العباب، وقبله مشطوران ها::

حَى إذا ماكلَــت الطَّرُوف .
 من دُونِه واللَّمــت الشَّنْوُف .

وحَفِيفُ الرِّيــجِ : صَوْتُهَــا فــى كُلِّ مَا مَرَّتْ به .

والحَفِيفُ : حَفِيفُ السَّهْمِ النَّافِذِ. والحَفِيفُ : صَوْتُ أَخْفَافِ الإبِلِ والحَفِيفُ : صَوْتُ أَخْفَافِ الإبِلِ إِذَا اشْتَدَّ سَيْرُها ، قال :

\* يَقُـولُ والْعِيْسُ لَهَـا حَفِيـفُ \* \* أَكُلُّ مَنْ سَاقَ بِكُمْ عَنِيـفُ(١)؟\*

وقال الْأَصْمَعِيِّ : حَفَّ الغَيْثُ : إذا اشْتَدَّتْ غَيْثَتُه حَتِي تَسْمَعَ له حَفيفاً.

ويُقال : أَجْرَى الفَرسَحْي أَحَفَّهُ : أَى حَمَلَهُ على الحُضْرِ الشَّدِيدِ .

وحَفَّانُ النَّعَامِ : رِيشُهُ .

والحَفَّانُ : صِغَارُ الإِيلِ (٢) ، قال أبو النَّجْسِمِ :

\*والْحَشْوُ مِنْ حَفَّانِهَا كَالْحَنْظَلِ (٣) \* شَبَّهَهِا لَمَّا رَوِيَتْ بِالْمَاءِ بِالحَنْظَلِ فَى بَرِيقِهِ ونَضارَتِهِ ، وقيل : الحَفَّانُ مِن الإِبِلِ : ما دُونَ الْحِقاقِ .

وفُلانٌ حَفٌّ بنَفْسِهِ : أَى مُعَنَّى .

وحُفُّ العَيْنِ : شُفْرُهَا .

واحْتَفَّتِ الْإِبِلُ اللَّكَلاَ : أَكَلَتْهُ أَو نَالَتْ منه .

والحَفَّةُ : ما احْتَفَّتْ منسه .

والحَفِيفُ: اليابِسُ مِن الْكَلاِ، والجِيمُ لُغَةً فيه.

وحِفَـــافُ الرَّمْــلِ ، كَكِتَــابِ : مُنْقَطَعُهُ ، والجَمْـعُ : أَحِفَّةٌ .

وحَفَفْتُ بالنَّاسِ : أَى جعلتُهـم حَافِّين به ، و «حُفَّتِ الجَنَّةُ بالمَكارِهِ » وهو مَحْفُوفٌ بخَدَمِهِ ، وهَوْدَجُ مُحَفَّفْ بييبَاج .

والأَحِفَّةُ: أَماكِنُ في دِيارِ أَسَد وحَنْظَلَةَ ، وَاحِدُها خُفَافٌ. قَالَهُ عُمَارَةُ ابسنُ عَقِيسُلٍ ، وبه فَسَّر قَوْلَ جَسده جَرِيسٍ ، وقسد تقسدًم كُلُّ ذَلِك في «ج ف ف » ونَبَّه المُصَنَّفُ عليه هناك ، وأَغْفَلَهُ هَٰهُنَا ، فانْظَرْ هُ.

<sup>(</sup>۱) الليان

<sup>(ُ</sup>yُ) الذي في اللسان « واستعاره أبو النجم لصغار الإبل أي قوله » وأنشد الشاهد .

 <sup>(</sup>٣) اللَّمر أَتْف الأدبية ٧١ و اللَّمان ، ومادة (حقــن)
 والجمهــرة ٣ / ٤٩٠ .

## [حقف] \*

(الْحِقْفُ ، بِالْكَسْرِ : الْمُعُوجُ مِن الرَّمْسِلِ ، ج : أَحْقَافٌ . وحِقَافٌ ) ، الرَّمْسِلِ ، وعليهما اقْتَصَرَ الجَوْهُرِيُ ، بالسكَسْرِ ، وعليهما اقْتَصَرَ الجَوْهُرِيُ ، (حَقُوفُ ، بالسكسْرِ : (حُقُوفُ ، وجج ) ، أَى : جَمْعُ الجَمْعِ (حَقَائِفُ ، وَحَلَيْثُ فُسُّ : وَحَقَفَةٌ ) ، بكَسْرِ فَفَتْح ، وَفِي حَلَيْثُ فُسِّ : وَفِي حَلَيْثُ فُسِّ : وَفِي حَلَيْثُ فُسِّ : وَفِي حَلَيْثُ فُسِّ : الْجَمْعِ ، إمَّا جَمْعُ أَحْقَافِ أَو حِقَافِ ، وَفَي حَلَيْثُ فُسِّ : الْجَمْعِ ، إمَّا جَمْعُ أَحْقَافِ أَو حِقَافِ ، كَلَا فِي اللِّسَانِ ، وأَمَّا حِقَفَ أَو حَقَافِ ، كَذَا فِي اللِّسَانِ ، وأَمَّا حِقَفَ أَو خَقَافِ أَو حِقَافِ ، الْعَبَابِ يَقْتَضِي أَنَّه جَمْعٌ ، لا جَمْعُ الْعَبَابِ يَقْتَضِي أَنَّه جَمْعٌ ، لا جَمْعُ الْعَبَابِ يَقْتَضِي أَنَّه جَمْعٌ ، الْحَمِّ وانْتَحَى اللَّمْا أَجَزْنَا سَاحَةً الْحَيِّ وانْتَحَى وانْتَحَى وانْتَحَى وانْتَحَى وانْتَحَى وانْتَحَى وانْتَحَى وأَنْشَدَ اللَّيْثُ : يَنَا بَطْنَ خَبْتِ ذِي حِقَافٍ عَقَافٍ عَقَافٍ عَقَافً وَانْتَحَى وأَنْشَدَ اللَّيْثُ : وَأَنْشَدَ اللَّيْثُ :

\* مِثْل الْأَفَاعِلَى اهْتَزَّ بالحُقُوفِ \* (٢) (أو) هـو (الرَّمْلُ العَظِيمُ الْمُسْتَديرُ) قالَهُ ابنُ عَرَفَةَ ، أو السَكَثِيبُ منه إذا تَقَـوَّسَ ، قالَه ابسنُ دُرَيْدٍ ، (أو

الْمُسْتَطِيلُ الْمُشْرِفُ) ، قَالَهُ الفَرَّاءُ ، (أُو هي رمَالٌ مُسْتَطِيلَةٌ بِنَاحِيَةِ الشُّحْرِ ) ، وبه فُسِّرَ قَوْلُهُ تَعَمَّلَي ﴿ وَاذْكُرْ أَخَا عاد إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافَ ﴾ (١) قال الجَوْهَرِيُّ : وهي دِيارُ عَاد ، وقال ابنُ عَرَفَةً : قَوْمُ عَاد كانتُ مَنَازِلُهم في الرِّمــال، وهــي الأَحْقَــافُ، وفي المُعْجَمِ : ورُوِيَ عن ابن عَبَّاسَ أَنَّهَا وَاد بِينْ عُمَانَ وأَرْض مَهْرَةً ، وقال ابنُ إِسْحَاقَ : الأَّحْقَافُ : رَمْلُ فيما بيْنَ عُمَانَ إِلَى حَضْرَمُوْتَ ، وقال قَتَادَةً : الْأَحْقَافُ : رِمَالٌ مُشْرِفَةٌ على البَحْرِ (٢) بالشِّحْرِ من أَرْضِ اليَمَنِ ، قسال ياقُوتِ : فهده ثلاثةٌ أَقْوَالِ غيرُ مُخْتَلِفَةٍ في المعنَى .

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ: الحِقْفُ: (أَصْلُ الرَّمْلِ، وأَصْلُ الْجَبَلِ، وأَصْلُ الْجَبَلِ، وأَصْلُ الْجَبَلِ، وأَصْلُ الْجَبَلِ، وأَصْلُ الْجَبَلِ، وقال غيرُهُ: حِقْفُ الجَبَلِ : وقال غيرُهُ: حِقْفُ الجَبَلِ :

(و)قــال ابــنُ شُمَيْــلِ : (جَمَــلٌ أَحْقَـفُ) : أَى (خَمِيصٌ) .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۵ وفيه ۱ . . بنا بطن لجِقْتُ ذى رُكام » والعباب والمقاييس ۲/۹۰ (۲) العبــَابُ.

<sup>107</sup> 

(و) أَمَّا ( الجَبَلُ الْمُحِيطُ بِالدُّنْيَا) فَاإِنَّهُ (قَافُ) علَى الصَّحِيعِ، (لا الْأَحْقَافُ ، كَمَا ذَكَرَهُ اللَّيْثُ) في العَيْن ، ونَصُّه : الأَّحْقَافُ في القُرْآن : جَبَلً مُحِيطٌ بالدُّنْيَا ، مِن زَبَرْجَدة خَضْــراء، تَلْتَهبُ يــومَ القِيَامَةِ ، وقد نَبُّهُ عَلَى هَٰذَا الغَلَطِ الأَّزْهَرِيُّ ، وتَبعَهُ الصَّاعَانِكَ، وياقوتُ في الرَّدِّ عليه، وكذا قَسوْلُ قَتَادَةً : الأَحْقَافُ : جَبَلُ بالشَّــأُم ، وقد رَوَوْا ذٰلك ، وصَوَّبُــوا مَا رَوَاهُ قَتَادَةُ ، وابنُ إِسْحَاقَ ، وغيرُهما ، قاله ياقوتُ .

(وظَبْیُ حَاقِفٌ) : أَی (رَابِضٌ فــی حِقْفِ مِن الرَّمْلِ) ، قَالَهُ ابنُ الأَعْرَابِيِّ ، (أَو يَكُونُ مُنْطَوِياً كالْحِقْفِ) ، قَالَهُ الأَزْهَرِيُّ ، زَادَ الصَّاغَانِيِّ : (وقد انْحَنَّى)، وفي الحديثِ : «أَنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَرَّ هُــوَ وأَصْحَابُه وهم مُحْرِمُونَ بِظَبْي حَاقِفٍ فَسِي ظِلَّ شَجَرَةٍ ، فقسالَ: «يا فسلانُ ، قِفْ هُهُنَا حتَّى يَمُرُّ النَّاسُ ، لا يَرِبْهُ أَحَدُّ بِشَيْءٍ » هٰكذا رَوَاه أَبُو عُبَيْد ، وقال : هـو الذي نَـامَ وانْحَنِّي ، (وتَثَنَّى في نَوْمِـهِ) ، وقسال

إبراهِيمُ الحَرْبِينُ ، رَحِمَه اللهُ تعمالي فى غَرِيبِهِ: «بِظَبِّي حَاقِف فيـه سَهُمٌ ، فقالَ لأَصْحَابِه : دَعُــوهُ حتى يَجِيءَ صَاحِبُــهُ » ، (و) قال ابـــنُ عَبَّادِ : (هو) ظَبْي حَاقِف (بَيِّن الْحُقُوف) بالضَّمِّ .

قــال : (و) المِحْقَفُ ، (كَمِنْبَرِ : مَن لا يَأْكُلُ ولا يَشْرَبُ) ، وكَأَنَّهُ مِن مَقْلُوبِ قَفَحَ.

(واحْقَوْقُفَ الرَّمْلِ أَن والظَّهْرُ ، والْهِ اللَّهُ : طَالَ ، واعْوَجَّ ) ، اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ عَلَى الرَّمْلِ والهِلالِ ، وقال فِيهما : اعْوَجَّ ، وأَنْشَدَ للعَجَّاجِ : \* سَمَاوَةَ الْهِلاَلِ حَتَّى احْقَوْقَفَا (١) \* وفسى اللِّسَانِ ، وكلُّ ما طَالَ واعْوَجَّ

قُوَيْسِرِحُ عَامَيْسِ مُحْقَوْقِسفٌ قَلِينلُ الإضاعَةِ للخُسذَّل (٢)

فقد احْقَوْقَفَ ، كَظَهْرِ البَعِيرِ ، وشَخْصِ

القَمَرِ ، وأَنْشَدَ الصَّاعَانِــيُّ في الظَّهْرِ :

<sup>(</sup>١) ديوائه /٨٤ والسان والصحاح والعباب والأساس والمقاييس ٢/٩٠ والجمهـرة ٢/٥٧ وقبله : • ناج طـــواه الآيشُ مما وَجَفَــا 
• طَى اللّــيسانى زُانَفَــاً ﴿ وَلَــَـــا 
• طَى اللّـــيسانى زُانَفَــاً ﴿ وَلَـــَــا ﴿

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « برح عامين » والتصحيح مــــن
 العباب والنقـــل عنه .

#### [ ح ك ف ] \*

(الْحُكُــوفُ، بِـالضَّمِّ) أَهْمَلَــهُ الجَوْهَرِيُّ ، وابنُ سِيدَه ، واللَّيْثُ ، وقال ابنَ الأَعْرَابِــي : هــو (الأُسْتِرْخَــاءُ في العَمَلِ) ، كذا في التهذيب للْأَزْهَرِيِّ خَاصَّةً ، وأَوْرَدَه صاحب اللِّسَان ، والصَّــاغَانِـــيُّ ﴿

## [ ح ل ف] \*

(حَلَفَ، يَحْلِفُ)، مِن حَدٍّ ضَرَبَ، (حَلْفاً)، بِالفَتْح ، (ويُكْسَرُ) ، وهما لُغَتَانِ صَحِيحَتان ، اقْتَصَــرَ الجَوْهَرِيُّ عَلَى الأُولَى ، (وحَلِفًا ، كَكَتِسُفٍ) ، نَقَلَــهُ الجَوْهَرِيُّ ، (ومَخْلُوناً ) قــال الجَوْهَرِيُّ : وهـ و أَحَدُ مـا جَاءَ مِـن المَصَادرِ على مَفْعُول ، مِثْل : المَجْلُود والمَعْقُولِ ، والمَعْسُورِ (١) ، (وَمُحْلُوفَةً) ، نَقَلَهُ اللَّبْثُ.

(و) قال ابنُ بُزُرْجَ : ( [يقال :] (٢) لاومَخْلُوفَائِسِهِ): لا أَفْعَلُ ، (بَالْمَدِّ)، يُريــــدُ : ومَحْلُوفِه ، فمَدَّهَا ﴿

(و) قال اللَّيْتُ : يقلولونَ : (مَحْلُوفَةً بِاللهِ) ما قالَ ذلك ، ينْصِبُونَ علَى الإِضْمَارِ ، (أَى: أَحْلِفُ مَحْلُوفَةً ، أَى : قَسَماً ) ، فالمُخْلُوفَةُ : هـى القَسَمُ . (والأُحْلُوفَةُ: أُفْعُولَةٌ من الحَلف) وقال اللِّحْياني : حَلَفَ أَحْلُوفَةً .

(والْحِلْفُ، بالْكَسْرِ: الْعَهْدُ) يكونُ (بَيْنَ الْقَسُومِ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، قَالَ ابنُ سِيدَه : لأَنَّهُ لا يُعْقَدُ إلاَّ بالحَلِفِ (و) الحِلْفُ: (الصَّدَاقَةُ ، و) أيضاً: (الصَّادِيتَ )، شُمَّى بــه لأَنَّه (يَحْلِفُ لِصَاحِبه أَنْ لا يَغْدِرَ به)، يُقَال: هـو حِلْفُهُ ، - كمـا يُقَالُ: حَلِيفُهُ \_ ( ج : أَحْلاَفُ) ، قال ابنن الأَثِيرِ: الحلَّفُ في الأَصلِ: المعَاقَدَةُ والمُعَاهَدَةُ عَلَى التَّعَاضُدِ والتَّسَاعُد والاتُّفَاق ، فمسا كان مسه في الجَاهِلِيَّةِ علَى الفِتَن والقتال والغَـــارَاتِ ، فَذَلْكُ الذِّي وَرَدَ النَّهْـــيُ عنه في الإسلام بِقُولِهِ صلَّى اللهُ عليه وسالَّم «لا حِلْفَ فسى الإسلام ِ» ، وما كان منه في الجَاهِلِيَّةِ على نصــر المَظلُـوم وصِلَةِ الأَرحَام ، كَجِلْفِ

 <sup>(</sup>١) زاد في اللسان « و الميسور » .
 (٢) زيادة ، عن نسخة من القاموس أشير إليها في هامش النسخة المتداولـــة .

المُطَيِّبِين وما جَرَى مَجراه ، ذلك الذى قال فيه صلَّى الله عَلَيهِ وسلَّم : هوأَيُّمَا خِلهِ صلَّى الله عَلَيهِ وسلَّم : «وأَيُّمَا خِلهِ كَان فى الجَاهِلِيَّةِ لم يَزِدهُ الإسلامُ إلاَّ شِدَّةً » ، يُرِيدُ مِن المُعَاقَدةِ علَى الخيرِ ، ونُصرةِ الحَقِّ ، وبلاك يَجْتَمِعُ الخيرِ ، ونُصرةِ الحَقِّ ، وبلاك يَجْتَمِعُ الحَدِيثَان ، وهذا هو الحِلْفُ الله يَحْتَمِعُ الحَدِيثَان ، وهذا هو الحِلْفُ الله يَحْتَمِعُ الحَدِيثَان ، وهذا هو الحِلْفُ الله الله المَعْنُوعُ منه ما خَالفَ حُكْمَ الإسلام ، والمَعْنُوعُ منه ما خَالفَ حُكْمَ الإسلام .

قال الجَوْهَرِيُّ : (والأَجْلاَفُ) الذين (في قَوْلِ زُهَيْرِ) بن أَبي سُلْمَي، وهو : تدَارَ كُتُمَا الْأَجْلافَ قد ثُلَّ عَرْشُهَا وذُبْيَانَ قد زَلَّتْ بِأَقْدَامِهَا النَّعْلُ (۱)

هم: (أَسَدُّ، وغَطَفَانُ ؛ لأَنَّهُمْ تَحَالَفُوا) وفسى الصِّحاح: حَلَفُسُوا (٢) (علَى التَّنَاصُرِ)، وكذا فسى قَوْلِهِ أَيضًا أَنْشَدَهُ ابنُ بَرِّيّ :

أَلاَ أَبْلِعْ الأَحْلاَفَ عَنِّى رِسَالَةً وذُبْيَانَ هَلْ أَقْسَمْتُمُ كُلَّ مَقْسَمِ (٣) (والْأَحْسلافُ) أَيضًا : (قَوْمٌ مِن

ثَقِيفَ ) ، لأَنَّ ثَقِيفاً فِرْقَتَان : بنو مالِك ، والأَحْلافُ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، (و) الأَحْسَلَافُ (فَسَى قُرَيْشِ : سِسَتُ قَبَائِلَ ، وهـم : عبدُ الدَّارِ ، وكَعْبُ ، وجُمَحُ ، وسَهُمُّ ، ومَخْزُومٌ ، وعَدِيُّ ) ، وقَالَ ابنُ الأَعْرَابِـيِّ : خَمْسُ قَبَائِلَ، فأَسْقَطَ كَعْباً ، سُمُّوا بِذَٰلِكَ (لأَنَّهُم لَمَّا أَرَادَتْ بَنُو عبدِ مَنَاف أَخْدُ مَا فِسي أَيْدِي) بَنِسي (عبدِ الدَّارِ مِن الْحِجَابَةِ) والرِّفَادَةِ ، واللُّواءِ ، (والسِّقَايَة ، وأَبَت) بَنُو (عبدِ الدَّارِ ، عَقَدَ كُلُّ قَوْمِ علَى أَمْرِهِمْ حِلْفاتُمُوَّكَّدًا علَى أَنْ لا يَتَخَاذَلُوا، فَأَخْرَجَتْ عبدُ مَنَاف جَفْنَةً مَمْلُوءَةً طِيبًا ، فَوَضَعَتْهُا لأَحْلاَفِهِمْ ، وهـم أَسَدُ ، وزُهْرَةُ ، وتَيْمٌ ) في المَسْجيدِ (عِنْدَ الْكَعْبَةِ ، فَعَمَسُوا أَيْدِيَهُمْ فِيهَا ، وتَعَاقَدُوا) ثم مَسَحُوا المَكْعُبَةَ بأَيْدِيهِم تَوْكِيدًا ، فسُمُّوا المُطَيَّبِينَ ، (وتَعَاقَدَتْ بَنُو عبـــدِ الدَّّارِ وحُلَفَاؤُهُمْ حِلْفِ الْمُورَ مُؤكَّدًا) علَى أَن لا يَتَخَاذَلُوا ، (فَسُمُّوا الْأَحْلَافَ) ، وقال السكُمَيْتُ يَذْكُرُهم :

<sup>(</sup>١) شرح ديوانه /١٠٩ و اللسان ، ومادة ( ثلل) و العباب.

<sup>(</sup>٢) في المحام « تحالفوا » .

<sup>(</sup>٣) شرح ديوآنه /١٨ واللسان .

المُطَيَّبينَ .

نَسَبً في الْمُطَيَّبِينَ وفي الْأَجْب للَفِ حَلَّ اللَّهُ وَابَةَ الْجُمْهُ ورَا (١) (وقِيلَ لِعُمَرَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَحْلاَفَيُّ لِأَنَّهُ عَدَوِيٌّ)، قال ابنُ الأَثِيرِ : وهٰذا أَحَدُ ما جَاءً مِن النَّسَبِ إِلَى الجَمْعِ (٢) ، الأَنَّ الأَحْلافَ صار اسْماً لهم ، كما صار الأَنْصَــارُ اسْمــًا للأَوْس والخَزْرَجِ ،

وكانَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليـــه وسلَّم

وأبسو بَكْسرِ رَضِي اللهُ عنسه مِسن

(و) الحَلِيـــفُ ، (كَأُمِيْـــرِ : الْمُحَالِفُ)، كما في الصِّحاح، كَالْهَهِيد ، بِمَعْنَسِي المُعَاهِلِ ، وهُلُو مَجَازٌ ، قال أَبو ذُؤَيْب :

فَسَوْفَ تَقُولُ إِنَّ هِمَى لَم تَجِلُّنِي . أَخَانَ الْعَهْدَ أَم أَثِمَ الْحَلِيفُ (٣) ؟ وقال الـكُميْتُ :

- \* تَلْقَى النَّدَى ومَخْلَدًا حَلِيفَيْنُ (١) \*
- \* كَانَا مَعاً في مَهْدِهِ رَضِيعَيْنُ \*

وقال اللَّيْثُ : يُقَال : حَالَفَ فُلانٌ فُلاناً ، فهو حَلِيفَهُ ، وبينهما حِلْفٌ ، لأَنَّهما تحالَفَ بالأَيْمَانُ أَن يُكُونَ أَمْرُهما وَاحبِدًا بِالْوَفَسَاءُ، فَلَمَّا لَزُمَّ ذٰلك عندَهـم في الأَخْلاَفِ التي في العَشَائِرِ والقَبَائِلِ، صَارَ كُلُّ شَيْءً لَزِمَ سَبَبًا فلم يُفَارِقُهُ فهو حَلِيفُهُ ، حيى يُقَالَ: في الله عليف الجُودِ، وحَلِيفُ الإِكْتَارِ ، وحَلِيفُ الإِقْلالِ ، وأَنْشَدَ قَوْلَ الأَعْشَى :

وشَرِيكَيْنِ في كَثِيرٍ مِنَ الْمَسِا ل وكَانَا مُحَالِفَى إِقْدَلالِ (١) ( والْحَلِيفَانِ : بَنُو أَسَدُ وَطِيِّسَى ۗ )

وقسال ابنُ سِيدَه : أَسَـدُ وغَطَفَانُ ، صِفَةً لأَزِمَةً لهما لُزُومَ الأَسْمِ .

كما في الصِّحاح والعُبَابِ.

قسال: (وفَــزَارَةُ وأَسَـدُ أَيْضــأً) حَلِيفَانِ ؛ لأَنَّ خُزَاعَةً لَمَّا أَجْلَتْ بسنى أَسَدِ عن الحَرَمِ ، خَرَجت فَحَالَفَت طيِّناً ، ثم حَالَفَتْ بسي فَزَارَةً .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج – كاللسان – و لا يجنبع » والمثبت

ر الفظ ابن الأثير في النهساية . المنظ ابن الأثير في النهساية . المرح أشمار المذليين ١٨٤ ، واللسان ، والعيانيه .

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج و ومخلفا خليفين ، والتصحيح من

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۳ ، والسان .

(و) مِس المَجَازِ : (هـو) حَسَنُ الوَجْهِ (حَلِيهِ اللَّسَانِ)، صَوِيلُ الوَجْهِ (حَلِيهِ اللَّسَانِ)، صَوِيلُ الْإِمَّةِ ، أَى : (حَدِيدُهُ) ، يُوَافِقُ صَاحِبَهُ على ما يُرِيدُ لِحِدَّتِهِ ، كأَنَّهُ حَليه مَا يُرِيدُ لِحِدَّتِهِ ، كأَنَّهُ عَليه مَا يُرِيدُ لِحِدَّتِهِ ، كأَنَّهُ يَعَلِيه الرَّمَخْشَرِيُّ ، وبهذا عَليه يُحَابُ عهن قَوْلِ الصَّاغَانِي ً - فهي يُجَابُ عهن قَوْلِ الصَّاغَانِي ً - فهي آخرِ التَّرْكِيبِ - : وقد شَدَ عنده لِسَانٌ حَلِيفٌ ، فتَأَمَّلُ .

(و) فسى حَدِيثِ الحَجَّاجِ ، أَنه أَتِسَى بَيْزِيدَ بنِ المُهَلَّبِ يَرْسُفُ فسى حَدِيدِهِ ، فَأَقْبَلَ يَخْطِرُ بِيَدَيْهِ ، فَغَاظَ الحَجَّاجَ ، فقال :

\* جَمِيلُ المُحَيَّا بَخْتَرِى ۚ إِذَا مَشَى (١) \*
وقد ولَّى عنه ، فالْتَفَتَ إليه ، فقال :

\* وفى الدِّرْعِ ضَخْمُ المَنْكِبَيْنِ شِنَاقُ (٢) \*
فقال الحَجَّاجُ : قَاتلَهُ اللهُ ، (مَا)
أَمْضَى جَنانَهُ ، و(أَحْلَفَ لِسَانَهُ)! : أَى
أَمْضَى جَنانَهُ ، و(أَحْلَفَ لِسَانَهُ)! : أَى
أَحْدٌ وأَفْصَـحَ .

(والْحَلِيفُ في قَوْلِ سَاعِدَةَ بينِ جُوَّيَّةً) الهُذَلِيئِ :

حتَّى إِذَا مَا تَجَلَّى لَيْلُهَا فَزِعَتْ مِنْ فَارِسٍ وَحَلِيفِ الْغَرْبِ مُلْتَئِم (١)

(قِيلُ : سِنَانُ حَدِيلٌ ، أَو فَرَسُ نَشِيطٌ ) ، والقَوْلانِ ذَكرهما السُّكَرِيُّ فَسَى شَرْحِ الدِّيوان ، ونَصُّه : يعنى رُمْحاً حَدِيلً السِّنَانِ ، وغَرْبُ كُلُّ مُحا حَدِيلً السِّنَانِ ، وغَرْبُ كُلُّ مَنْ وَغَرْبُ كُلُّ مَنْ وَعَرْبُ كُلُّ مَنْ وَعَدْ مَنْ وَقَيقاً بَعْضُلُهُ بَعْضُلُ ، ومُلْتَسِم : يُشْبِهُ بَعْضُلُهُ بَعْضُلُهُ بَعْضُلُهُ وَمِنْ كَعْبُ مِنهُ دَقِيقاً بَعْضًا ، لا يسكونُ كَعْبُ مِنهُ دَقِيقاً والآخِرُ غَلِيظاً (٢) ، ويُقال : حَلِيفُ والآخِرُ عَلَيظاً (٢) ، ويُقال : حَلِيفُ الغَرْبُ : الغَرْبُ ، والغَرْبُ : فَرَسَهُ (٣) ، والغَرْبُ : فَشَاصُهُ وَحِدَّتُهُ . انتهلي فَرَسَهُ (٣) ، والغَرْبُ :

قال الصَّاغَانِيُّ: ويُرْوَى: «مُلْتَحِم» وقسال الأَزْهَرِيُّ: وقسولُهم: سِنَسانُ حَلِيفًا حَلِيفٌ : أَى حَدِيدٌ ، أُراهُ جُعِلَ حَلِيفًا لِأَنَّهُ شَبَّه حِدَّةَ طَرَفِه بِحِسدَّةِ أَطْرَاف لِلْخَلْفَاء ، وهسو مَجَازٌ .

(و) الحُلَيْفُ (كُرُبَيْرٍ:ع، بِنَجْدٍ) (و) قال ابنُ حَبِيسبَ : كُلُّ شَيْءٍ فَي العَرَبِ خُلَيْفٌ، بالخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، إِلاَّ في خَثْعَمِبنِ أَنْمَارِ حُلَيْفُ (بنُ مَازِنِ بن

<sup>(</sup>١) اللَّــان (بخَتر) ، والخبر والشعر في العباب .

<sup>(</sup>٢) العباب ، واللَّــان مادة (بختر) ، ومادة (شتق) .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١١٣٠ والعباب .

 <sup>(</sup>۲) في شرح أشعار الهذليين : « ملتثم: مشتبه غير مختلف،
 وهو من صفة الفتاة » .

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا القول في شرح أشعار الهذابين .

جُشَمَ بنِ حَارِثَةَ بنِ سَعْدِ بنِ عَامِرِ بَنِ تَيْمِ اللهِ بنِ مُبَسِّرٍ ، فإنَّه بالحاء المُهْمَلَةِ .

(وذُو الْحُلَيْفَةِ: ع ، علَى) مِقْدارِ (سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِسَ الْمَدِينَةِ) علَى علَى (سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِسَ الْمَدِينَةِ) علَى علَى السَّامُ ، مِمَّا الله الله ، (وهُو مَاءً يَلِي مَكَّةً ، حَرَسَهَا الله ، (وهُو مَاءً لِلْمَدِينَة لِبَيْتِي جُشَمَ) ، و(مِيقَاتُ لِلْمَدِينَة لِبَيْتِي جُشَمَ) ، و(مِيقَاتُ لِلْمَدِينَة والذي والشَّأْم) . هكذا في النُّسَخ ، والذي في حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنهما : « وقَت رسولُ الله صلَى الله تعالَى الله عليمة ، ولأَهْلِ السَّم الجُحْفَة ، عليمة ولأَهْلِ المَدِينَة ذَا عليمنَ المُدَينَة ولَمْ الْمَدِينَة ، ولأَهْلِ الْمَدِينَة ، ولأَهْلِ الْمَدِينَة ، ولمَنْ أَتَى عليهِنَ عَيْرِ أَهْلِهِنَ » الحديث ، فتأمَّل ، فهنَّ لَهُنَّ ، ولِمَنْ أَتَى عليهِنَّ مِن المحديث ، فتأمَّل .

(و) ذُو الحُلَيْفَةِ ، الذي في حَدِيثِ رَافِع بن حَدِيثِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنه : « كُنَّا مَعَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِذي الحُلَيْفَة مِن تِهَامَة ، وأَصَبْنَا نَهْبَ عَنْم » فهو : (ع بَيْنَ حَاذَة وَذَاتِ عِرْقِ) ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِسيُّ .

(والحُلَيْفَاتُ : ع) .

(و) قال ابنُ حَبِيبَ : (حَلْفُ)(١) ، بسُكُونِ السلاَّمِ : هَـو (ابنُ أَفْتَلَ) ، و(هـو خَثْعَمُ بنُ أَنْمَارٍ) ،

قال أبو عُبَيْدِ القاسمُ بِنَ سَلاَم : وَأُمُّ حَلْف : عَاتِكَةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ بِنْ رِ وأُمُّ حَلْف : عَاتِكَةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ بِنِينَ نِزَارِ ، فَوَلَدَ حَلْفٌ عِفْرِساً ، وناهِساً (٢) وشَهْرَانَ ، ورَبِيعَةَ ، وطرْداً .

(والْحَلْفَاءُ) والْحَلَفُ ، مُحَرَّكَةً) ، اللَّخِيرُ عن الأَخْفِسُ : (نَبْتُ) مِن الأَخْفِسُ : (نَبْتُ) مِن الأَخْلاثِ (٣) ، قال أَبو حَنِيفَة : قال الأَغْلاثِ (٣) ، قال أَبو حَنِيفَة : قال أَبو زِيادٍ : وقَلَما تَنْبُتُ الْحَلْفَاءُ إِلاَّ قَرِيباً مِن مَاءٍ أَو بَطْنِ وَادٍ ، وهي سَلِبة غَلِيظَة المَسِّ ، لاي كَادُ أَحَدُ سَلِبة غَلِيظَة المَسِّ ، لاي كَادُ أَحَدُ يقبض عَلَيْهَا مَخافَة أَنْ تَقْطَعَ يَدَهُ ، وقد يقبض عَلَيْهَا مَخافَة أَنْ تَقْطَعَ يَدَهُ ، وقد يأْكُلُ منها الإيلُ والغَنَمُ أَكُلاً قلِيلاً ، وهي أَحَب شَجَرَة إلَى البَقر ، ونقل المُقرِحَة ) ، ونقلهُ الأَواجِدَة ) منها : (حَلِفَةُ ، كَفَرِحَة ) ، وقالَهُ الْجَوْهَرِيُ ، ونقلهُ الجَوْهَرِيُ ،

<sup>(</sup>۱) تقدم في (عفرس) ضبط حلف بضم الحاء وفي جمهرة ابن حزم ص ۳۹۰ لا ويضبط يضم الناء مع سكون اللام و يقتحها مع كسر اللام لا .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج : «وناها » والتصويب من الاشتقاق ٢٠ و وادة (مس) .

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التأج : أو من الأغلاس و التصويب من السان .

(و) قيل : حَلَفَةٌ ، مِثَالُ (خَشَبة) ، قَالَهُ أَبو زِيَادٍ ، ونَقَلَهُ أَبو حَنِيفَةَ ، وقال سِيبَوَيْهِ : الحَلْفَاءُ : وَاحِدٌ وجَمْعٌ ، وكذلك طَرفاءُ ، ونَقَلَهُ أَبو عَمْرٍ و أَيْضاً هٰكذا ، وقال الشاعرُ :

يَعْمَلُو بِمِثْلِ أُسُّودِ رَقَّةَ والشَّرَى خَرَجَتْ وِن البَرْدِيِّ والحَلْفَاءِ (١) وقصال أبدو النَّجْم :

إنَّا لَتَعْمَلُ بالصُّفوفِ سُيُوفُنَا الْحَلْفاءِ(٢) عَمَلَ الْحَرْيَاقِ بِيَابِسِ الْحَلْفاءِ(٢)

وفى حديث بَدْر «أَنَّ عُتْبة بَدْنَ ؟ ربيعة بَرَزَ لعُبَيْدَة ، فقال : مَن أَنْت ؟ قال : أنا الذي فسى الحَلْفاء » أَراد : أنا الذي أَنَّ مَأْوَى الأَسَدِ الآجَامُ وَمَنَابِتُ الحَلْفَاء .

(وَوَاد حُلاَفِ عَنْ ، كَغُرَابِ عَنْ : يُنْبِتُهُ) نَقَلَهُ الصَّاغَانِ عَنْ .

(والْحَلْفَاءُ: الْأَمَةُ الصَّخَّابَةُ)، عن ابسن الأَعْرَابِسيِّ، (ج): حُلُسفُّ، (كُتُبُ).

(وأَحْلَفَتِ الْحَلْفَاءُ: أَدْرَكَتْ)، عن ابنِ الأَعْرَابِسيِّ.

قال : (و) المُحْلِفُ مِن الْعِلْمَان : المَشْكُوكُ فسى احْتِلامِه ؛ لأَنَّ ذَلِك رَبَّمَا عَادَ إِلَى الحَلِفِ، وقال اللَّيْثُ : أَحْلَفَ (الْفُلْمَ الْفُلْمَ ) : إِذَا (جَاوَزَ رِهَاقَ الْمُحُلُم )، قال : وقال بعضُهُم : قله الْحُلُم )، قال : وقال بعضُهُم : قله أحْلَف ، ونقله الزَّمَحْشَرِيُّ أَيضاً كَذَا ، وزَاد : فيشكُ (۱) في بُلُوغِهِ ، قال الأَزْهَرِيُّ : أَحْلَفَ الغالم ، بهذَاالمعنى كذا ، وزَاد : فيشكُ (۱) في بُلُوغِهِ ، قال الأَزْهَرِيُّ : أَحْلَفَ الغالم ، بهذَاالمعنى خطأ ، إِنَّمَا يُقَالُ : أَحْلَفَ النَّاظِرُون إليه ، وَالْمُلْم ، فَاخْتَلَفَ النَّاظِرُون إليه ، وقائل يقلول : قد احْتَلَمَ وأَدْرَك ، ويَحْلِفُ على ذلك ، ويَحْلِف على ذلك . ويَحْلِف على ذلك .

(و) أَحْلَفَ (فُلاَنَا: حَلَّفَهُ)
تَحْلِيفاً، قال النَّمِرُ بِنُ تَوْلَبٍ:
قَامَتْ إِلَى فَالْمُنْهَا
فَامَتْ إِلَى فَالْمُنْهَا
بِهَدِي قَالاَئِدُهُ تَخْتَنِيَ قَالاً ثِلْهُ اللَّهِ الْمُنْهُا اللَّهُ الْمُنْتِلِيَّةُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الللْمُعِلَّالِلْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّا اللْمُعِلَمُ اللْمُعَلِمُ اللللَّهُ الللْمُعِلَمُ اللللللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ الللْ

(وقَوْلُهُمْ : حَضَارِ والْوَزْنُ مُحْلِفَانِ) ،

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « و الثرى » و التصحيح من العباب .
 (٢) في مطبوع التاج « لنعمل » و المثبت من العباب .

<sup>(</sup>١) في الأساس: « فشُكَّ ، .

<sup>(</sup>۲) السان

قال الجَوْهَرِيُّ : (هُمَا نَجْمَان يَطْلُعَان قَبْلَ سُهَيْلٍ) ، أَى مِن مَطْلَعِه ، كما في المُحْكَم ، (فيَظُـنُّ النَّاظِرُ) ، وفـى الصِّحاح: النَّاسُ (بِـكُلِّ) واحِند (مِنْهُمَا أَنَّهُ سُهَيْلٌ، ويَحْلِفُ أَنَّهُ سُهَيْلٌ ، ويَحْلِفُ آخَرُ أَنَّهُ لَيْسَ به) ، وفسى اللِّسَان : (وكُلُّ مَا يُشَكُّ فِيــهِ فَيُتَحَالَفُ عَلَيْهِ فَهُوَ مُحْلِفٌ ) } ومُحْنثُ عند العَرَب، قدال ابنُ سِيلُهُ: لأَنَّه دَاعِ إِلَى الحَلِفِ ، وهو مَجازًا ، (ومِنْهُ كُمَيْتٌ مُحْلِفٌ) ، وفي الصَّحَاحِ: مُحْلِفَةٌ : أَى بَيْنَ الأَحْوَى والأَجْمِّ ، حتى يُخْتَلَفَ في كُمْتَتِهِ ، وكُمَيْتُ غيرُ مُحْلِف : إذا كان أَحْوَى خَالِصَ الحُوَّةِ ، أَو أَحَمَّ بَيِّنَ الحُمَّة ، ويُقَال : فَرَسٌ مُحْلِفٌ ومُحْلِفَةٌ ، وهو الكُمَيْتُ الْأَحَمُّ والأَحْوَى ، لأَنَّهُمَا مُتَدَانِيَان حتى يَشُكُّ فيهما البَصِيرَان ، فيخْلِفَ هٰذا أَنَّه كُمَيْتُ أَحْوَى ، ويَحْلِفَ هٰذا أَنه كُمَيْتٌ أَحَمُّ .

فإذا عَرَفْتَ ذُلك ظهرَ لك أَنَّ قَوْلَ المُصنِّفِ: (خَالِصُ اللَّوْنِ) إِنَّمَا هـو المُصنِّفِ: تُفْسِيـرٌ لغيـرِ مُحْلِفٍ ، فالضَّوَابُ:

غيرُ خالِصِ اللَّوْنِ ، ومنه قولُ ابنُ كَلْحَبَةَ (١) اليَرْبُوعِيْ : كُمَيْتُ غَيْرُ مُحْلِفَة ولكِنْ كَمَيْتُ غَيْدُ مُحْلِفَة ولكِنْ كَمَيْتُ عَيْدُ مُحْلِفَة ولكِنْ كَمَيْتُ الطِّرْدِيمُ (٢) كَلَوْنِ الصِّرْفِ عُلَّ بِهِ الْأَدِيمُ (٢)

يعنى أنَّهَا خَالِصَةُ اللَّسوْنِ ، لا يُحْلَفُ عليها أَنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلك ، لا يُحْلَفُ عليها أَنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلك ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : مَعْنَى مُحْلِفَة هنا ، أَنَّه فَرَسُ لا تُحْوِجُ صاحبَها إلى أن يَحْلِفَ أنه وأي مِثْلَها كَرَما ، والصحيحُ هو الأَوَّلُ .

(وحَلَّفَ أَ القَ اضِي (تَحْلِيفاً) ، و وَلَّفُ أَ القَ اضِي (تَحْلِيفاً) ، و (اسْتَحْلَفَهُ) : بمعنَّى واحد ، وكذلك أَحْلَفَ أَ ، وقد تقدَّم ، كأَرْهَبْتُ واسْتَرْهَبْتُه ، وقد اسْتَحْلَفَهُ باللهِ ما فَعَل ذلك ، وحَلَّفَهُ ، وأَحْلَفَهُ .

(و) مِن المَجَازِ : (حَالَفَهُ) عَلَى ذُلك مُحَالَفَةً وجِلافاً : أَى (عَاهَدَهُ) ، وهو حِلْفُه ، وحَلِيفُه .

<sup>(</sup>۱) الكلحبة أمه ، ويلقب بها أحياد فيقسال الكلحبة ، واسمه هبيرة بن عبد مناف .

<sup>(</sup>۲) المفضليات ۳۳ ، والسان ، ومادة (كمت) ، ومادة (مرف) ، والصحاح ، والعياب ، والأساس ، ونسبه إلى خالد بن الصقعب ، والمقاييس ۲/۸۸ ، والجمهرة ۲/۲۸ ، ۳۵۲ .

(و) مِن المَجَازِ : حَالَفَ قُلانَاً وَلَانَا اللهُ وَحُرْنُهُ : أَى (لاَزَمَهُ) .

وقال أبو عُبَيْدَةً: حَالَفها إِلَى مَوْضِع كَالله ، وخَالَفَها ، بالحاء والخاء ، أَى : لأزمها ، وبه فُسِّر قَوْلُ أبى ذُوَيْب :

\* وحَالَفَهَا في بَيْتِ نُوبٍ عَوَامِلِ (١) \* وقيل : الحاء خَطَأً ، وسيأتى البَحْثُ فيه فى «خ ل ف» إن شاء الله تَعَالَى.

(وتَحَالَفُوا: تَعَاهَدُوا)، وهو مَجَازُ. [] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عليـــه:

المُحالَفَةُ: المُؤَاخاةُ، ومنه الحديثُ: «حَالَفَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَــارِ»: أَى آخَى ، لأَنَّهُ لا حِلْفَ في الإِسْلام .

والحَلِيفُ : الحَالِفُ ، وجَمْعُهُ : الخَالِفُ ، وجَمْعُهُ : إذا الخُلَفَ السَّهَرِ : إذا لم يَنَمْ ، وهمو مَجَازُ .

ونَاقَـةٌ مُحْلِفَـةٌ : إِذَا شُـكَ فَــى سِمَنِهَــا (١) حــتى يَدْعُــوَ ذَلَكَ إِلَــى الْحَلِفِ ، وهــو مَجَازٌ .

ورجلٌ حَالِفٌ ، وحِكلَّفٌ ، وحَلاَّفٌ : كثِيرُ الحَلِفِ .

وحَلَفَ حِلْفَةً فاجِرةً ، وحَالَفَهُ علَى كذا ، وتَحَالَفُهُ علَى كذا ، وتَحَالَفُوا عليه ، واحْتَلَفُوا ، كُلُّ ذلك مِن الحَلِفِ ، وهو القَسَمْ .

والحَلاَفَةُ ، بالفَتْحِ : الحِدَّةُ في كلِّ شَيْءٍ ، وكأنَّسهُ أَخُو الحَلْفَاءِ ، أَي شَيْءٍ ، وكأنَّسهُ أَخُو الحَلْفَاءِ ، كَفَرِحَة ، الأَسَد ، وأَرْضُ حَلِفَةٌ ، كَفَرِحَة ، ومَحْلِفَةٌ : كثيرةُ الحَلْفَاء ، وقَال أَبو حَنِيفَة : أَرْضُ حَلِفَةٌ : تُنْبِست الحَلْفَاء .

وحَلِيفٌ ، كَأْمِيرٍ : اسْمٌ .

وذُو الحُلَيْفِ - في قَوْل ابن هَرْمَةَ -:

لم يُنْسَ رَكْبُكَ يَوْمَ زَالَ مَطِيُّهُ مَ وَالَ مَطِيُّهُ مَ وَالْمَسْلُوقَا (٢)

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الحذليين ١٤٤ ، واللسان ، والصحاح ، ومادة (خلف) ، ومادة (نوب) فيهما ، ويأتى فى (خلف) ، وصدره :

\* إذا لسَعَتَهُ النَّــتَحَلُّ لَمْ يَرَّجُ لَسَعَهَا \*

<sup>(</sup>۱) عبارة اللسان عن الأزهرى : ناقة مُحالفَهُ السَّنام : لا يُدُّرَى أَفِي سنامها شَحَّسَمٌ " أُم لا ؟

 <sup>(</sup>۲) شعر ابراهيم بن هرمة «دمشق» ۱۶۹، واللسان.

-: لُغَةً في ذِي الحُلَيْفَة ، الذي ذَكَرَه المُصَنِّفُ، أو حَدْفُ الهاا ضَرُورَةً للشَّعْرِ .

وقد تُجْمَعُ الحَلْفِ اءُ علَى حَلاَفِيٍّ ،

وتَصْغِيدُ الحَلْفَاءِ خُلَيْفِيَةٍ ، كما في العُبَابِ (١) .

ومُنْيَةُ الحَلْفَاءِ: قَرْيَةٌ بِإِصْرَ.

وحُسَيْنُ بنُ مُعَاذِ [بنِ] (٢) (حُلَيْفٍ ، كُرُبَيْرٍ : شَيْخُ لأَبِسى دَاوُد .

[] وممّا يُسْتَدَّرَكُ عليه :

[حلقف] \*

احْلَنْقَفَ الشَّيْءُ: أَفْرَطَ اغْوِجَاجُهُ. أَهْمَلَهُ الجماعَةُ ، وذَكَرَه كُسرَاع ، وأَنْشَدَ لهِمْيانَ بنِ قُحَافَةَ :

\* وانْعَاجَتِ الْأَحْنَاءُ حَتَّى احْلَنْقُفَتْ (٣) \*

كَـٰذَا فِي اللَّسَانِ ، قَلْتُ : وَالــُلَّامُ وَالنَّونُ زَائِدَتَانَ ، وَأَصْلُهُ ﴿حَقَفُ ﴾ .

## آح ن ت ف ] \*

(الْحَمْرَةِ فَى سائِرِ النَّسَخِ، مَكْتُروبُ النَّسَخِ، مَع أَنَّ الْجَوْهَرِيَّ لَم يُهْمِلْهُ ، بِلَ ذَكْرَه فَى الْجَوْهَرِيَّ لَم يُهْمِلْهُ ، بِلَ ذَكْرَه فَى تَرْكِيلِبِ «حَقْف » لأَنَّ النَّونَ عنده وَائدةً ، فالصَّوابُ كَتْبُهُ إِذَنْ بِالسَّوادِ ، وَالْدَةُ ، فالصَّوابُ كَتْبُهُ إِذَنْ بِالسَّوادِ ، وَالْدَةُ ، فالصَّوابُ كَتْبُهُ إِذَنْ بِالسَّوادِ ، وَالْدَةُ ، فالصَّاعَانِي ، وصاحبُ اللِّسَان : والْجَرَادُ الْمُنتَفُ الْمُنَقَى اللَّسَان : لِلطَّبِيخِ ) ، وهمو قَوْلُ ابنِ الأَعْرَابِي ، وفي وَوَقَعَ فَي التَّكْمِلَةِ : للطَّبِيخِ ، وفي اللَّسَانِ : مِن الطَّبِيخِ ، وفي اللَّسِيخِ ، وفي اللَّسَانِ : مِن الطَّبِيخِ ، وفي اللَّبِيخِ ، وفي اللَّسَانِ : مِن الطَّبِيخِ ، وفي اللَّهُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الطَّبِيخِ ، وفي اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَانِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْم

 <sup>(</sup>۱) في هامش الأصل : « قوله : وتصغير الحلفا حليفية .
 هكذا في النسخ التي بأيدينا ، وراجع العباب » وهي كذلك في العباب أيضا .

<sup>(</sup>٢) تكملة من المشتبه ٢٦٨ ، وتبصير المنبُّبه ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) اللسان .

قـال الصَّاغَانِكُ : وليس بتَصْحِيفِ حُتَيْفِ بنِ السَّجْفِ الشَّاعِرِ الفَّارِسِ (١) ، الله عَرْ الفَّارِسِ (١) ، الذي تقدَّم ذِكْرُه .

والحَنْتَفان - في قَوْلِ جَرِيرٍ -:

مِنْهُمْ عُتَيْبَةُ والْمُحِلُّ وقَعْنَسِبٌ والْمُحِلُّ وقَعْنَسِبٌ والْحَنْتَهَانِ ومِنْهُمُ الرِّدْفَانِ (٢)

وقال أيضاً:

مَنْ مِثْلُ فَارِسِ ذِي الْخِمَارِ وَقَعْنَبِ وَالْحِنَابِ وَالْحَنْتَفَيْنِ لِلَيْسَلَةِ الْبَلْبَالِ (٣)

-: (حَنْتَفَّ، وأَخُوهُ سَيْفٌ)، نَقَلَهُ ابنُ السِّكِّيتِ، وعنه الجَوْهَرِئُ ، (أَو) حَنْتَفُّ والحارثُ ، كما فى النَّقَائِضِ وهُما ابنا أَوْسِ بن حِمْيَرِئٌ بنِ رَباحِ ابن يَرْبُوعٍ هَذا علَى قَوْلِ ابنِ السِّكِيتِ ، وفى النَّقائِضِ : ابْنَا أَوْسِ ابنِ حِمْيَرِئٌ .

(۱) في مطبوع التاج : ﴿ الفارسي ﴿ وقد تقدم الصواب في

(و) الحِنْتِفُ ، (كَزِبْرِجِ : أَبَوَ يَزِيسَدَ بنُ حِنْتِفٍ الْمَازِنِسَيُّ) ، عن يَزِيسَدَ بنُ حِنْتِفٍ الْمَازِنِسَيُّ) ، عن عُمارة بنِ أَحْمَر ، (وفيسه اخْتِلاَفُ) كما فسى النَّبْضِيرِ .

(و) قسال ابسنُ الأَعْرَابِيِّ : الحُنْتُوفُ ، (كُزُنْبُورٍ : مَس يَنْتِفُ لِحْيَتَهُ مِن هَيَجَانِ الْمِرَارِ بِهِ) ، أَى : السَّوْدَاءِ .

[] ومَّمَا يُسْتَدَّرُكُ عَليــه :

حَنْتَفُ بِنُ أَوْسٍ ، كَجَعْفَرٍ : جَاهِلِيٌّ . وَكُذَا حَنْتَفُ بِنُ ذُهْلِ بِنِ عَمْرِو بِن مَرْدِ بِن مَرْدِ اللَّهِ عَمْرِهِ بِن مَرْدِ اللَّهِ مَرْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرِهِ اللَّهِ مَرْدِد (١) : جَاهلِكُ أَيضًا .

[حنجف] ،

(الْحَنْجَـفُ، كَجَعْفَرٍ، وزِبْرِجٍ، وقَالَ ابْنُ وَقَالَ ابْنُ دُرَيْد، واقْتَصَرَ على الأَخِيرَةِ، والأُولَيَانَ دُرَيْد، واقْتَصَرَ على الأَخِيرَةِ، والأُولَيَانَ عَن ابْنِ الأَعْرَابِكِي : (رَأْسُ الْوَرِكِ مِمَّا يَلِي الْحَجَبَـةَ، كَالْحُنْجُفَةِ، بِالضَّمِّ) يَلِي الْحَجَبَـة ، كَالْحُنْجُفَةِ ، بِالضَّمِّ) أَيضاً.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۷۳ ه ، والنقائض ۸۹۷ ، واللسان (ردف)، والمباب، ويأنى في (ردف) .

<sup>. (</sup>٣) ديوانه ٤٦٧ ، والنقائض ٢٩٨ والعباب.

<sup>(</sup>۱) كذا فى نسخة مسن التبصير  $^{\prime}$ ، وى نسخة أخسرى  $^{\prime}$   $^{\prime}$  مر ثد  $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

(والْحُنْجُوفُ، كَزُنْبُور) : طَرَفُ حَرْقَفَةِ الوَرِكِ، وقال ابنُ الْأَعْرَابِيِّ : (رَأْسُ الضَّلَعِ مِمَّا يَلِي الضَّلْبَ : ج : حَنَاجِفُ ، ورَوَى الخَرَّازُ عنه : الحَنَاجِفُ : رُؤُوسُ الأَضْلاعِ ، ولـم نَسْمَعْ لها بوَاحِدٍ ، والقياسُ : خُنْجَفَةً ، قال ذُو الرُّمَّةِ :

جُمَالِيَّةُ لم يَبْقَ إِلاَّ سَرَاتُهَا الْحَنَاجِفِ (١) وَأَنُواحُ شُمُّ مُشْرِفَاتُ الْحَنَاجِفِ (١)

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

الحُنْجُوفُ ، بالضَّمِّ : دُوَيْبَةٌ ، نَقَلَهُ ابنُ دُرَيْدِ .

## [ ج ن ف ] \*

(الحَنَفُ، مُحَرَّكَةً: الاسْتِقَامَةُ)، نَقَلَهُ ابنُ عَرَفَةَ، فَى تَفْسِيلٍ قَوْلِهِ نَقَلَهُ ابنُ عَرَفَةَ ، فَى تَفْسِيلٍ قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ بَلُ مِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيفًا ﴾ (٢)، تعالَى: ﴿ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيفًا ﴾ (٢) قصال: وإنَّمَا قِيل للْمَادُ لِ الرِّجْ لِ :

(٢) سورة البقرة الآية ١٣٥.

## أَحْنَفُ ، تَفَاؤُلاً بِالاسْتِقَامَة .

قلتُ : وهو معنّى صَحِيتُ ، وسياً تِسَانِي ما يُقَوِّيهِ مِن قَدُولِ أَبَى وسياً تِسَانِي ما يُقَوِّيهِ مِن قَدُولِ أَبَى زَيْد ، والجَوْهَرِيِّ ، وقال الرَّاغِبُ : هو مَيْلٌ مِن الضَّلالِ إِلَى الاسْتِقَامَةِ ، وهذا أَحْسَنُ .

(و) الْحَنَفُ: (الْاعْوِجَاجُ فَلَى السَّحَاحِ السَّحَامِ السَّحَامِ السَّحَامِ السَّحَامِ وَفَى الصَّحَامِ وَالْفُبَابِ: وهو أَن (يُقْبِلَ إِحْدَى إِبْهَامَى وَالْفُبَابِ: وهو أَن (يُقْبِلَ إِحْدَى إِبْهَامَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، أَو ): هـو (أَنْ يَمْشِيَ ) الرَّجُلُ (عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ) ، يَمْشِي ) الرَّجُلُ (عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ) ، وفي الصِّحَامِ : قَدَمِهِ ، (مِن شِدِقِ وَفِي الصِّحَامِ : قَدَمِهِ ، (مِن شِدقِ الْخِوْهُرِيُّ عن ابنِ الْخِوْهُرِيُّ عن ابنِ اللَّعْرَابِي.

(أُو): هو (مَيْلٌ في صَّلْرِ الْقَدَمِ)، قَالَهُ اللَّيْثُ

أُو: هو انْقِلاَبُ القَدَمِ حتى يَصِيرَ ظَهْرُهُـا بَطْنَهـا .

(وقد حَنِفَ ، كَفَرِحَ ، وكُرُمَ ، فهو أَحْنَفُ ، فهو أَحْنَفُ ، ورِجْلُ ) ، بالكَسْرِ (جَنْفَاءً ) : مَائِـــلَةً .

<sup>(</sup>۱) ديوانسه ۳۸۲ ، واللمان ، والعبال ، والتكملة (حجف) والحمهرة ۳۲۱/۳ ورواية ابن دريد هى : بعيداتُ ممهوى كل قُرُرط عَمَد نَهُ لَهُ لِعَمِداتُ الحَمَاجِفِ لِعَمَد اللهُ الحَمَاجِفِ لِعَمَد اللهُ الحَمَاجِفِ

(و) حَنَفَ ، (كضَّرَبَ : مَالَ ) عن الشَّنيءِ.

( وصَخْرُ أَبِسُو بَحْرِ الْأَحْنَفُ بِسَنُ الْمُسُرِيُّ : قَيْسِ ) بنِ مُعَاوِيَةَ التَّمِيمِسِيُّ البَصْرِيُّ : (تَابِعِيُّ كَبِيرٌ ) من العُلَمَاءِ الحُلَمَاءِ (١) ، وُلِدَ في عَهْدِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ وَلَم يُدْرِكُهُ ، والْأَحْنَفُ لَقَبُ له ، وَإِنَّمَا لُقُبِّ بِهِ لِحَنَفُ كَانَ بِهِ ، قَالَتَ اللهُ عَلَيْهِ ، قَالَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَم يُدُرِكُهُ ، والْأَحْنَفُ لَقَبُ له ، وَإِنَّمَا لُقَبِ بِهِ لِحَنَفُ كَانَ بِهِ ، قَالَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا يَعْمَا لَعْبَ بِهِ لِحَنَفُ كَانَ بِهِ ، قَالَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَهُلَى تَلُولُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

\* واللهِ لَــوْلاً حَنَـفُ بِرِجْلِـهِ \* \* مَا كَانَ في صِبْيَانِكُمْ كَمِثْلِهِ (٢) \*

ويُقَال : إِنَّهُ وُلِدَ مَلْزُوقَ الأَّلْيَتَيْنِ حَتَى شُقَ مَا بَيْنَهُمَا ، وكان أَعْوَرَ مُخَضْرَماً ، وكان أَعْوَرَ مُخَضْرَماً ، وهـو الذي افْتَتَحَ الرَّوْزناتِ سنة ٧٧ بالسكُوفَة ، ويُقال : سنة ٧٣ .

قال اللَّيْثُ: (والسُّيُوفُ الْحَنِيفِيَّةُ (٣) تُنْسَبُ لَهُ ، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَن أَمَرَ بِالِّخَاذِهَا) قال: (والْقِياش أَحْنَفِسَيُّ).

(والْحَنْفَاءُ: الْقَوْسُ) لِآعُوجاجِهَا، (و) الحَنْفَاءُ: (الْمُوسَى) كَذَٰلِكَ أَيضا.

(و) الحَنْفَاءُ: (فَرَسُ حُذَيْفَةَ بنِ بَدْرٍ) الفَزَارِيِّ، قال ابنُ بَرِّيٌ: هلى أَخْتُ دَاحِس، مِلْن وَلَلْ [ذي] (١) العُقَّالِ، والعَبْرَاءُ خَالَةُ دَاحِس، وأُخْتُهُ لَأَبِيلِهِ. وأُخْتُهُ لَأَبِيلِهِ.

(و) الحَنْفَاءُ : (مَاءُ لِبَنِسَى مُعَاوِيَةً) ابنِ عامِرِ بنِ ربيعَةً ، قال الضَّحَّاكُ بنُ عُقَيْسَلَمٍ :

أَلاَ حَبَّذَا الحَنْفَاءُ والحاضِرُ السذى به مَحْضَرٌ مِن أَهْلِهَـا ومُقَـامُ (٢)

(وَ) قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : الحَنْفَاءُ : (شَجَرَةٌ) .

قال : (و) الحَنْفَاءُ : (الْأَمَةُ الْمُتَلَوِّنَةُ تَكْسَلُ مَرَّةً ، وتَنْشَطُ أُخْرَى ) ، وهو مَجازٌ.

- (و) الْحَنْفَاءُ : (الْحِرْبَاءُ).
- (و) الحَنْفَاءُ: (السُّلَحْفَاةُ).
- (و) الحَنْفَاءُ: (الْأَطُومُ:) اسْمَ (لِسَمَكَةٍ بَحَرِيَّةٍ) كالمَلِصَةِ (٣).

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « الحكماء » والمثبت عن العباب ،
 وهو الصواب وبه يضرب المثل في الحلم .

<sup>(</sup>٢) اللمان ۽ وَمادة (هُزُلُ) وَ (مَنْ ) وَالعَبَابِ .

<sup>(</sup>٣) في العباب « الحنفية » ...

<sup>(</sup>١) تكملة من أنساب الخيل لابن الكل<sub>ب</sub>ى ٢٤ ، والنقائض

<sup>(</sup>٢) العباب ، ومعجم البلدان (الحنفاء) .

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج و الباب « كالملكة » تحريف و انتصحبح عن القاموس ( ملص ) .

(والْحَنِيفُ، كأمِيرِ: الصَّحِيبَ الْمَيْلِ إِلَى الْإِسْلَامِ ، الثَّابِتُ عَلَيْهِ) ، المَّالِ إِلَى الْاسْتِقَامَةِ ، وقال الرَّاغِبُ: هو المَائِلُ إِلَى الْاسْتِقَامَةِ ، وقال الأَخْفَشُ : الحَنِيفُ : النَّسُلِمُ ، قال الحَوْهَرِيُّ : وقد سُمِّى المُسْتَقِيمُ وقال الحَوْهِرِيُّ : وقد سُمِّى المُسْتَقِيمِ بذلك ، كما سُمِّى الغُسرابُ أَعْسُورَ ، وقيل : بذلك ، كما سُمِّى الغُسرابُ أَعْسُورَ ، وقيل : وقيل : الحَنِيفُ هو المُخْلِصُ ، وقيل : وقال أَسْ الله ، ولم يَلْتَو في شَيْءٍ . وقال أَبو زَيْدِ : الحَنِيفُ : المُسْتَقِيمُ ، وأَنْ شَكَ اللهُ سَتَقِيمُ ، وأَنْ شَكَ اللهُ اللهِ يَلْتَو في المُسْتَقِيمُ ، وأَنْ شَكَ : المُسْتَقِيمُ ، وأَنْ شَكَ :

تَعَلَّمُ أَنْ سَيَهْدِيكُمْ إِلَيْنَا الْمَا تَعَلَّمُ أَنْ سَيَهْدِيكُمْ إِلَيْنَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(و) قال الأَصْمَعِي : (كُلُّ مَن حَجَّ) فهو حَنِيفٌ ، وهذا قَوْلُ ابسن عَبَّاس ، والحسن ، والسُّدِّيُّ ، ورَوَاهُ الأَزْهَرِيَّ عَن الضَّحَاكِ مثلَ ذَلك .

(أو) الحَنِيفُ: مَن (كَانَ علَى دِينِ إِبْرَاهِمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ) ، وعلَى دِينِ إِبْرَاهِمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ) ، وعلَى نَبِينا (وسَلَّمَ) في اسْتِقْبَالِ قِبْلَةِ البَيْتِ الحَرَامِ ، وسُنَّة الاحْتِتَانِ . قال أبو عُبَدَةُ الأوْنسانِ في عُبَدَةُ الأوْنسانِ في

الجاهِليَّةِ يقولون : نحنُ حُنَفَاءُ عسلى دِينِ إِبْرَاهِيمَ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سُمُّوا المُسْلِمَ حَنِيفًا ، وقالِ الأَخْفَشُ ؛ وكان في الجاهِلِيَّةِ يُقَال : مَن اخْتَنَّنَ ، وحَجَّ البيت، قيل له: حَنِيفٌ؛ لأنَّ العربَ لم تَتَمَسُّكُ في الجاهِلِيَّةِ بِشَيْءٍ مِن دِين إِبْرَاهِيمَ غير الْخِتسان ، وخَجَّ البيتِ، وقال الزَّجَّاجُ (١): الحَنِيفُ في الجاهِلِيَّة مَنْ كَانَ يَخُبُّ البيتَ ، ويغْتَسِلُ مِسَنَ الجَدَابَةِ ، ويَخْتَتِنُ ، فلمَّا جاءَ الإسْلاَمُ كان الحَنِيفُ: المُسْلِمَ ، لِعُدُولِه عن الشُّرْكِ ، وقال الزُّجَّاجُ في قُولِه تعالَى : ﴿ بَلُ مِلَّةً إِبْرَاهِمَ حَنِيفًا ﴾ (١) نَصَبَ : حَنِيفاً ، علَى الحال ، والمَعْنَى: بال نَتْبِعُ مِلَّهُ إِبراهِيمَ في حالُ حَنِيفِيْتِهِ ، ومعنى الحَنِيفِيَّةِ في اللُّغَـةِ: المَيْـلُ، والمعنى أنَّ إِبْرَاهِيمَ حَنِيَفَ إِلَى دِينِ اللهِ ، ودِينِ الإِسْلامِ .

- (و) الحَنِيفُ: (الْقَصِيلُ).
- (و) الحَنِيفُ: (الْحَذَّاءُ).
- (و) حَنِيفٌ : اسمُ (وَادِ) .

<sup>(</sup>١) ف الأصل : « الرّجاجيّ » ؛ والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٣٥.

(و) حَنِيفُ (بنُ أَحْمَدَ أَبُو العَبّاسِ الدِّينَورِيُّ ، شَيْخُ ابْنِ دَرَسْتَويْهِ ﴾ هٰكذا في العُبّاب أَنه تِلْميلُهُ في العُبّاب أَنه تِلْميلُهُ قال الحافظُ : (١) عن جَعْفَرِ بنِ دَرَسْتَوَيْه.

(و) حَنِيفٌ أَيَّضاً: (وَالِدُ أَبَى فُوسَى عِيسَى) بن حَنِيسف بن بُهْلُولِ فُوسَى عِيسَى) بن حَنِيسف بن بُهْلُولِ (القَيْرَوَانِسَى) ، عاصَسرَ الخَطَّابِسَيَّ ، وَرَوَى عَنِ ابْنِ دَاسَةً (٢) .

قلت : ومحمد بن مُهاجِرٍ ، المعروف بأُ بأَجِــى حَنِيفٍ ، فيه مَقَالٌ ، رَوَى عِن وكِيــع ، وأبـــى مُعَاوية .

(و) حَنِيفَة ، (كَسَفِينَة : لَقَسِبُ أَثَالٍ) ، كَغُرَابٍ ، (بنِ لُجَيْم ) بسنِ صَعْبِ بنِ عَلِسَى بنِ بكر بنِ وَائِل : صَعْبِ بن عَلِسَى بنِ بكر بنِ وَائِل : (أَبِسَى حَى ) ، وهسم قوم مُسَيْلِمَسة الكَذَّابِ ، وإنَّمَا لُقِّبَ بِقَوْلِ جَذِيمة ، وهسو الأَّحْوَى بنُ عَوْفٍ ، لَقِسَى أَثَالاً فَضَرَبَهُ أَثَالاً فَحَنَسِفَهُ ، فلُقِّبَ جَذِيمة ، فضَرَبَهُ أَثَالاً فَجَذَمَهُ ، فلُقِّبَ جَذِيمة ، وضَرَبَهُ أَثَالاً فَجَذَمَهُ ، فلُقِّبَ جَذِيمة ، فقال جَذِيمة ، فقال جَذِيمة ،

فإِنْ تَكُ خِنْصِرِي بَانَتِ فَاإِنِّي بهضا حَنَّفْتُ حَامِلَتَيْ أَثَرَالِ (١)

(مِنْهُمْ: حَوْلَةُ بِنْتُ جَعْفَرِ) بِنِ قَيْسِ اللهِ بِنِ مَسْلَمَةً بِنِ عِبِدِ اللهِ بِنِ ثَعْلَبَةً بِسِ الرُّمَيْلِ بِن حَنِيفَةً يَرْبُوعِ بِنِ ثَعْلَبَةً بِنِ الرُّمَيْلِ بِن حَنِيفَةً (الْحَنَفِيَّةُ)، وهي (أُمَّ محمدِ بِنِ عَلِيًّ ابنِ أَبِي طَالِب) رحمة الله تعالى، ولذا يعرفُ بابنِ الحَنَفِيَّةِ ، وكُنْيَتُه أَبسو يعْرفُ بابنِ الحَنَفِيَّةِ ، وكُنْيتُه أَبسو لقامم، ولِذَ سنة ٢٦، وتُوفِّقَى بالمدينةِ في المُحَسِم سنة ٢٦، وتُوفِّقَى بالمدينةِ في المُحَسِم سنة ، ودُفِنَ بالبقيع ، في المُحَسِم سنة ، ودُفِنَ بالبقيع ، وقال بإمامَتِه جميعُ الكيسانِيَّةِ ، وقد أَعْفَبَ أَرْبَعَة عَشِيرَ ولدًا ذَكَرًا.

قال الشيخُ تاجُ الدِّين بنُ مُعَيَّةَ النَّين بنُ مُعَيَّةَ النَّسَابةُ : وهـم قَلِيلُون .

(وكزُبَيْرٍ): حُنَيْفُ (بِسَنُ رِنَابِ) بِسِنِ الحَارِثِ بِنِ أُمَيَّةَ الأَنْصَـارِيُّ ، شهِد أُحُدًا، وقُتِل يَسُومَ مُؤْتَةً .

(وسَهُلٌ ، وعُشْمَانُ ، ابْنَا حُنَيْف ) ابنِ وَاهِبِ الأَوْسِيّ ، أَمَّا سَهْلٌ فشهِد بَدْرًا .

<sup>(</sup>١) أى روى عن جعفر ، وانظر التبصيرُ ٢٩٩ أ

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التساج : « أبي داسة » والتصويب مسن تبصير المنتبه ٢٩٩ .

<sup>(</sup>١) المباب.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ وفائه مختلف فیه ، وانظر "هذیب التهذیب؟ ۸۹/ ۸
 وغلی ما هنا یکون الصواب و هو این خمس و خمسین سنة .

وأَبْلَى يومَ أَحُد، وثَبَتَ فيه، وأُمَّا عُثْمَانُ فإنَّه شهد أُحُدًا أيضًا وما بَعْدُها، فإنَّه شهد أُحُدًا أيضًا وما بَعْدُها، ومَسَحَ سَوَادَ العِرَاقِ ، وقَسَّطَ خَرَاجَهُ لِعُمْرَ ، ووَلِحَ البَصْرةَ لعلى ، وعاش إلى زَمَدن ، وولِحَ البَصْرةَ لعلى ، وعاش إلى زَمَدن مُعَاوِيَة : (صَحَابِيُّونَ) ، رضي الله عنهم .

(وحَنَّفَهُ تَحْنِيفاً : جَعَلَهُ أَحْنَف) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وتَقَدَّم شاهِدُه من شِعْر جَذِيمَةَ .

(وأبو حنيفة : كُنية عشرين ) رجلاً (مِن الْفُقهَاءِ) ، وفَقِيه العُلَماءِ ، أَشْهَرُهُمْ إِمامُ الْفُقهَاءِ) ، وفَقِيه العُلَماءِ ، (النَّعْمَانُ) بنُ ثابتِ بنِ رُوطَى الكُوفِي ، صاحِبُ المَذْهَب ، رُضِى الله تعالَى عنه وأَرْضَاهُ عَنَا ، رُضِى الله تعالَى عنه وأَرْضَاهُ عَنَا ، ومنهم أبو حنيفة العميد : أمير عالمي كاتب ابن العميد عمر بن الأمير اغازى الفارابِي الإِتْقانِي ، شارح الهداية ، الفارابِي الإِتْقانِي ، وبالصَّرْغَتُمَشِية ، وبالصَّرْغَتُمَشِية ، وبالصَّرْغَتُمَشِية ، وأبي مُطِيعٍ ، وأبي مُطِيعٍ ، يروى عن أبي مُطيعٍ ، تقدّم ذِكْرُهِ في «خطب » ، تقدّم ذِكْرُهِ في «خطب » ،

(وتَحَنَّفَ : عَمِلَ عَمَلَ الْحَنِيفَيَّة (۱) ، نَعَلَى شَرِيعة إبراهِم عليه نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، يعني شَرِيعة إبراهِم عليه السَّلام ، وهي مِلَّة الإسلام ، ويُوصَف بها فيُقال : مِلَّة حَنِيفِية ، وقال بها فيُقال : مِلَّة حَنِيفِية ، وقال الشَّيء ، وقال ابنُ سيده : وهذا ليس بشَيء ، وفي قال ابنُ سيده : وهذا ليس بشَيء السَّمْحة السَّمْحة السَّمْلة » ، وفي حديث ابنِ عَبَّاس : السَّمْلة » ، وفي حديث ابنِ عَبَّاس : السَّمْلة » ، وفي حديث ابنِ عَبَّاس : السَّمْلة » ، وفي حديث ابن عَبَّاس : السَّمْلة » ، وفي حديث ابن عَبَّاس : السَّمْلة » ، وفي حديث الله عليه وسلَّم : السَّمْلة ، الله عليه وسلَّم : المَعْدِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ » . يعني شَرِيعَة السَّمْحَةُ » . يعني شَرِيعَة السَّمْحَةُ » . يعني شَرِيعَة السَّمْحَة » . يعني شَرِيعَة السَّمْحَة أَ » . يعني شَرِيعَة السَّمْحَة أَ » . يعني شَرِيعَة السَّمْ ، الأَنَّة تحنَّفَ عن اللهُ عنه السَّلام ، الأَنَّة تحنَّف عن اللهُ عنه السَّلام ، المَتَّ ، وقال عمر اللهُ عنه الله عنه الله عنه السَّمَة السَّمَة السَّمْ ، المَتَّ ، وقال عمر اللهُ عنه السَّمَة السَّمْ ، المَتَّ ، وقال عمر اللهُ عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه السَّمَة السَّمْ ، المَتَّ ، وقال عمر اللهُ عنه الله عنه عنه الله عنه المَّة عنه الله عنه المَّة عنه المَّة عنه المَّة عنه المَّة عنه الله عنه الله عنه الله عنه المَّة عنه المَ

حَمَدُتُ اللهُ حين هَدَى فَدُوَادِى إِلَى الإِسْلامِ والدِّينِ الحَنِيفِ (٢) (أو) تحنَّفُ: (اخْتَتَنَ ، أو اعْتَزَلَ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ )، وتَعَبَّدَ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وأَنْشَدَ لجِرَانِ العَوْدِ:

ولَمَّا رَأَيْسَ الصَّبْحَ بَادَرْنَ ضَّسُوْءَهُ رَسِمَ قَطَ الْبَطْحَاءِ أَو هُنَّ أَقْطَ فُ

<sup>(</sup>۱) في نسخة من القاموس : « الحنفية » ، وما هنا موافق لما في الصحاح .

وأَدْرَكُنَ أَعْجَزَا مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَمَا أَقَامَ الصَّلاَةَ الْعَابِدُ الْمُتَحَنِّفُ (١) أَقَامَ الصَّلاَةَ الْعَابِدُ الْمُتَحَنِّفُ (١) (و) تَحَنَّفُ فُلانُ (إِلَيْهِ): إِذَا (مَالَ). [] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

المُتَحَنِّفُ: المُتَعَبِّدُ المِتَدَيِّنُ.

وحَسَبُ حَنِيفٌ ، أَى : حَدِيثُ إِسْلامِيٌ لا قَدِيمَ له ، قال ابنُ حَبْناء : ومَاذَا غَيْسَرَ أَنَّاكَ ذُو سِبَالِ ومَاذَا غَيْسَرَ أَنَّاكَ ذُو سِبَالِ تَمُسَّحُهَا وذُو حَسَبٍ حَنِيسَفِ (٢) تُمَسِّحُهَا وذُو حَسَبٍ حَنِيسَفِ (٣) ، وحَنِيفَة ] (٤) الرَّقَاشِيُّ ، صَحَابِيَّانِ .

والحَنْفَاءُ: عَصاً مُعْوَجَّةٌ، شَامِيَّةٌ. والحَنْفَاءُ: فرسُ حُجْرِ بنِ مُعَاوِيَةَ. والحَنْفَاءُ: المَنْسُوبُون إلى الإمام

أبسى حَنِيفَة ، ويقال لهم أيضاً : الأَحْنَاف .

وتسمينة الميضاَّة بالحَنفيَّة : مُولَّدة .

وعبدُ الرحمٰن بنُ عبدِ العَزِيسزِ بنِ عبدِ العَزِيسزِ بنِ عبدِ العَزِيسزِ بنِ عبدِ الغَنِف الأَنْصَارِي عبدِ الخُنَيْفِ الأَنْصَارِي الحُنَيْفِ فَي أَنْ اللَّهِ اللَّهُمِ أَنْ اللَّهِ اللَّهُمِ أَنْ اللَّهُمِ أَنْ اللَّهُمُ وَكُرُ جَدَّه ، كسان حَرِيرًا عَالِمساً بالسّيرةِ ، ذكره ابنُ سَعْد ضريرًا عَالِمساً بالسّيرةِ ، ذكره ابنُ سَعْد ضريرًا عَالِمساً بالسّيرةِ ، ذكره ابنُ سَعْد ضريرًا عَالِمساً بالسّيرةِ ، ذكره ابنُ سَعْد ضي الطّبقات ، تُوفِقي سنة ١٦٢ (٢)

وأبو حَنِيفَةَ اللَّينَورِيُّ : مُؤَلِّفُ كَتَابِ النَّبَاتِ ، مَشْهُورٌ .

وعبـــدُ الوارِثِ بنُ أَبـــى حَنِيفَةَ ، رَوَى عن شُعبَةَ .

#### [ حوف] \*

(الْحَوْفُ): الرَّهْطُ ، وهـو (جلْدُ يُشَـقُ لِلْهَا ، وهـو (جلْدُ يُشَـقُ لَكُيْفُةِ الْإِزَارِ ، تَلْبَسَهُ الْحُيَّضُ والصِّبْيَانُ )، نَقلَهُ الْجَوْهَرِيُّ ، والجَمْعُ: والجَمْعُ: أَحْوَافُ .

(أُو) هـو (أَدِيمٌ أَحْمَرُ يُقَدَّ أَهْ أَلَا السَّيُورِ شَذْرٌ السَّيُورِ شَذْرٌ تَلْبَسُهُ الْجَارِيَةُ فَوْقَ ثَيَابِهـا ).

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «الحنفسى»، والتصويب عــن تبصير المنتبه ١٥٢١، والشارح ينقل عنه.

<sup>(</sup>٢) في التبصير : «ومات سنة ١٦٣» .

 <sup>(</sup>۱) ديوانه واللسان ، والصحاح ، والعباب ، والثانى في
 في الأساس .

 <sup>(</sup>۲) اللسان ، والتكملة ، والعياب ، والأساس .

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « جذيمة » والتصحيح من أسد الغابــة ٢ / ٦٩

<sup>(</sup>٤) زيادة عن أسد الغابة للإيضاح .

(أو) جِلْدٌ يُقَدُّ سُيُورًا ، قَالَهُ ابسَنُ الأَعْرَابِيِّ ، وقالَ مَرَّةً : هـو الوِثْرُ ، وهو : (نُقْبَةٌ مِن أَدَم تُقَدُّ سَيُورًا ، عَرْضَ السَّيْرِ أَرْبَعِ أَصَابِع ) ، أو شِيْرٌ ، السَّيْرِ أَرْبَعِ أَصَابِع ) ، أو شِيْرٌ ، وتَلْبُسَهَا الصَّغِيرِ أَهُ قَبْلَ إِدْرَاكِهَا ) ، وتَلْبُسَهَا الصَّغِيرِ أَهُ قَبْلَ إِدْرَاكِهَا ) ، وتَلْبُسَهَا أَيْضًا وهي حَالَيْ فَ ، وهي الرَّهْ طُ نَجْدِيَّةٌ ، وفي الرَّهْ عَلَمْ نَجْدِيَّةٌ ، وفي الرَّهْ عَلَمْ اللهُ عَنْها : « تَزُوَّجَنِي حَوْف ) وهي الله عليه وسلَّم وعَلَى الله عليه وسلَّم وعَلَى الله عليه وسلَّم وعَلَى الله عليه وسلَّم وعَلَى عَوْف ) قال ابن الأثير : وهي البُقيرة ، وهي شَوْبُ لاكُمَّيْنِ له .

وأنشد ابنُ الأَعْرَابِكِي :

- جَــ ارِيَة ذَات هَــن كَالنَّــوْف •
- \* مُلَمُلُم تَسْتُ رُهُ بِحَاوُف \*
- يَا لَيْتَنِى أَشِيمُ فِيهِ عَوْفِي (١) \* وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيّ لشاعِرِ :

جَـوَارٍ يُحَلَّيْنَ اللِّطَـاطَ تَـزِينُهُـا شَرَائِحُ أَحُوافِ مِنَ الْأَدَمِ الصَّرْفِ (٢)

(و) الحَوْفُ : (شَيْءٌ) مِن مَرَاكِبِ النِّساءِ (كَالْهَوْدَجِ ، ولَيْسَ بِلَـهِ)،

تَرْكَبُ بِهِ المرأَةُ علَى البِعِيسِ ، بلُعَةِ أَهْلِ الشِّحْرِ ، نَقَلَهُ اللَّيْثُ. . أَهْلِ الشِّحْرِ ، نَقَلَهُ اللَّيْثُ.

قال: (و) الحَوْفُ: (الْقَرْيَةُ) في بعضِ اللَّغَاتِ ، والجَمْعُ: الأَّحْوَافُ ، كذا في عِلَّةِ نُسَخِ مِن كتابِ اللَّيْثِ بالقَافِ المَفْتُوحة وبالياء التَّحْتِيَّةِ المُشَنَّاةِ .

(أَو الْقِرْبَةُ) بِكُسْرِ القاف ، والباءُ مُوحَدَّدُ ، كذا فسى نُسَخِ التَّهَـــذِيبِ بِخَطِّ الأَزْهَرِيِّ ، ولم يَذْكُرُه ابنُ دُرَيْدٍ ، ولا ابنُ فَارِسٍ .

(و) الحَسوْفُ ( : د ، بِعُمَانَ) ، وضَبَطَهُ الحافظُ بالخَاء المُعْجَمَة .

(و) أيضاً (نَاحِيةً) شَرْقِيَّةً، (تُجَاهَ بُلْبَيْسَ) جَمِيعُ رِيفِهَا يُسَمُّونَهَا الْحَوْفَ بُلْبَيْسَ، وقسد نُسِبَ ومَدِينَتُهَا قَصَبَةً بُلْبَيْسَ، وقسد نُسِبَ إليها جَمَاعَةً مِن أَهْلِ الحَدِيثِ، منهم: خَلَفُ بَسِنُ أَحمدَ البَصْرِيُّ (۱) ، عن خَلَفُ بَسِنُ أَحمدَ البَصْرِيُّ (۱) ، عن القاضى أبسى الحسنِ الحَلَيْسِيُّ (۲) ،

<sup>(</sup>١) اللسان، ومادة (عوف) و العياب .

<sup>(</sup>٢) السان ، وتقدم في (لطط) .

<sup>(</sup>۱) في المشتبه ۲۹۹ : «مصرى» ، والشارح أينقل عسن التيصير ۲۹۱ وقيه «اليصرى» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الحلي » ، والتصويب من المشته والتبصير .

وأَبُو الحسن علىُّ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ سَعِيدِ بنِ يُوسُّفَ الحَوْفِيَّ النَّحْوِيُّ المُفَسِّرُ، تُوفِّيَّ مَنْسَةَ ٤٣٠.

(والْحَافَانِ: عِرْقَانِ أَخْضَرَانِ تَحْتَ اللِّسَانِ) السواخِدُ حَسافٌ ، بتَخْفِيفِ الفَساءَ ، كما فسى العُبَابِ ، وَيُرْوَى بتَشْدِيدهَا ، وقد أَشَرْنَا إليه آنِفاً (١).

(وحَافَتَــا الْوَادِى وغَيْرِهِ) مِــن كلِّ شيء : (جَانِبَــاهُ) وناحِيَتَــاهُ، ڤــال ضَـمْرَةُ بنُ ضَـمْرَةَ (٢) :

وَلَوْ كُنْتَ حَرْبِاً مَا طَلَعْتَ طُوَيْلِعاً ولا حَوْفَهُ إِلاَّ خَبِيساً عَرَمْرَمَــا(٣)

وفسى حديث الكَوْثَرِ: «إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتاهُ قِبَابُ السَدُّرِّ المُجَوَّ فِ »، وقال أُحَيْحَةُ بِنُ الجُلاَحِ :

(ج: حَافَاتٌ)، ومنه الحديثُ: «عَلَيْكَ بِحَافَاتِ الطَّرِيـــقِ».

(والْحَافَةُ أَيْضَا : الْحَاجَةُ والشِّدَّةُ) فسى العَيْشِ ، (و) الحَافَيةُ (مِنْ السَّوَائِسِ) فسى السَّكُدْسِ : (السَّى تَسَكُونُ فَسَى الطَّرَفِ ، وهمَى أَكْثَرُهَا دَورَانَاً).

(و) حَافَةُ ، (بِلاَ لاَمٍ : ع)، قال امْرُؤُ القَيْسِ :

ولسو وَافقْتُهُسنُّ عسلَى أُسَيْس وَرُودَا(١)

(والْحُوَافَةُ كَكُناسَةِ: مَا يَبْقَى مِسَن وَرَقِ الْقَتِّ عَلَى الْأَرْضِ بَعْدَ مَا يُحْمَلُ) نَقَلَهُ الصَّسَاغَانِسِيُّ

(وحَوَّفُهُ) تَحْوِيفاً: (جَعَلَهُ عَلَى الْحَافَةِ)، أَى: الجانبِ.

<sup>(</sup>١) أي في (حقت) .

<sup>(</sup>۲) فی هامش مطبوع التاج : «قوله : قسال ضمرة بسن ضمرة . صارة اللبان : وحسوف الوادی : حرفه وناحیته ، نم ذکر البیت ، وقال : ویروی «جوفه وجسوه » .

<sup>(</sup>٣) السان ، ومعيم البلدان (طوينع ) .

<sup>(</sup>١) العباب في أبيات ، واللسان (شوع) و (غرف) ، =

وقال ابن منظور في (شوع): « وهذا البيت استشهد الحوهري بحجزه ، ونسبه الميس بن العظيم ، ونسبه ابن برى أيضا أيضا لأحيحة بن الحلاح » ، وقد رجعت إلى الصحاح فلم أجد نسبته لقيمن فيه .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۱۶ وعجزه نيسه : ( . . . ضُحَيَّاً أَذْ وَرَدَنَ بِنَا زَرُودًا . والعباب والتكملة ومعجم البلدان (أسيس) وتحرف فيه إلى « خافة » .

(و) حَوَّفَ (الْوَسْمِـيُّ الْمَكَانَ): إذا (اسْتَدَارَ بِـهِ)، كَأَنَّهُ أَخَذَ خَافاتِهِ.

(وفى الْحَدِيث : «سَلِّطَ عَلَيْهِم ) مَوْتَ (طَاعُونٌ يُحَوِّفُ الْقُلُوبَ ») ، قال ابنُ الأَثِيرِ : (أَى : يُغَيِّرُهَا عَنِ التَّوْكُلِ ) ، ويُنكِّبُهَا إِيَّاه ، (ويَدْعُوهَا إِلَى الْانْتِقَال والْهَرَب مِنْهُ ) ، وهو مِن الْحَافِةِ : والْهَرَب مِنْهُ ) ، وهو مِن الْحَافِةِ : نَاحِية الْمَوْضِع وجَانِبِهِ ، (ويُرُوى : يَحُوفُ ، كَيَقُولُ ) ، وبه جَزَم أبو عُبَيْد .

قلتُ : وقد تَقَدَّم أَنَّه يُرْوَى أَيضاً : «يُحَرِّفُ » من التَّحْرِيفِ .

(وتَحَوَّفْتُ الثَّيَّةَ: تَنَقَّصْتُهُ)، نَقَلَهُ الجَوهَرِيُّ، وكَذَلك تَخَوَّفْتُه بِالخَاءِ وتَخَوَّنْتُه ، بِالنَّونِ ، قال عبدُ اللهِ بِنُ عَجْلانَ النهْدِيُّ :

تَحَوَّفَ الرَّحْلُ منها تَامِكاً قَرْدًا كمَا تَحَوَّفَ عُودَ النَّبْعَةِ السَّفَنُ (١)

# [] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليمه

الحَوْفُ: الناحِيَةُ والجانبُ ، وَاوِيَّةٌ يائِيَّــةً .

وتَحَوَّفَ الشَّيْءَ: أَخَذَ حَافَتُه ، وأَخَذَهُ مِن حَافَتُه ، وأَخَذَهُ مِن حَافَتِهِ ، والخاءُ لُغَةٌ فيه .

وحَافَ الشَّيِّ حَوْفاً : كَانَ فِي حَافَتِهِ ، وَحَافَةُ حَوْفاً : زَارَهُ .

ومِيحَافُ السَّفِينَةِ ، كَمِحْرَابِ : حَرْفُهَا وجَائِبُهَا ، وَيُرُوّى بِالنَّسُونِ وَالجِسِمِ .

والحَوْفُ ، شِدَّةُ العَيْشِ ، وبه فُسِّرَ حديثُ عائشة السَّابِقُ .

#### [حىف] \*

(الْحَيْفُ: الْجَوْرُ والظَّلْمُ) ، وقد حَافَ عليه ، يَحِيفُ: أَى جَارً ، كما في الصِّحاحِ ، وقيل : هو المَيْلُ في الصَّحاحِ ، وقيل : هو المَيْلُ في الحُكْم ، وهو حَائِفٌ .

<sup>(</sup>۱) العباب ، وقسال الصاغانى ، ويروى « تُخوف السير » ويروى « تُخوف السير » ويروى « تُخوف السير » ويروى « تُخوف) ونسبت إلى ابن مقبل ، وفي مادة (سفن) إلى ذي الرمة ، وانظر حاشيته والصحاح : (خوف) و(سفن)، ونسب فيهما لذي الرمة ، وفي أصول الأغان ٢ / ٧٧، و محساره ٢ / ٣٩، أنه لمزاحم الشمالى ، وجاء هذا البيت في ديوان ذي الرمة ٤٧٤ فيما نسب اليه من الأبيات =

الفردة ، كذلك نسبه الأزهري في التهذيب ٧ / ٤ ٩ ه إلى ابن مقبل ، وانظر حاشيته ، وفي الأساس (حوف ) نسبه الزنخشري إلى زهيز ، وليس في شرح ديوانه ، وهو في أمالي القالي ٢ / ١٠١٢ ، دون نسبت ، وقسد نسبه أبو عبيد البكري في اللآلي إلى تعنب بن أمصاحب، وانظر تعليق الميمني على هذه النسبة في حاشية السمسط وانظر تعليق الميمني على هذه النسبة في حاشية السمسط

وفى التَّنْزِيلِ العَزِيلِ : ﴿ أَمْ يَخِيلُ الْعَرْيلِ : ﴿ أَمْ يَخِيلُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ (١) ﴾ أَى: يَجُورَ.

وفى حديث عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه:
« لَا يَطْمَعُ شَرِيتِ فُ فَنِي حَيْفِكَ » ،
أَى : فَنِي مَيْلِكَ مَعَهُ لِشَرَفِهِ .

وفى التهدنيسب: قال بعض الفُقهَاء : يُرد مِن حَيْفِ النَّاحِلِ مايُردُّ مِن جَيْفِ النَّاحِلِ مايُردُّ مِن جَنْفِ النَّاحِلِ المُوصِى ، وحَيْفُ النَّاحِلِ : مِن جَنَفِ المُوصِى ، وحَيْفُ النَّاحِلِ : أَن يكونَ للرجلِ أَوْلاَدُ ، فيعظِمى بَعْضا أَن يكونَ للرجلِ أَوْلاَدُ ، فيعظِمى بَعْضا دُونَ بَعْضِ ، وقد أُمِر بأَنْ يُسَوِّى بَعْضَهُم على بَعْضِ فقد حَاف .

(و) الحَيْفُ: (الْهَامُ ، والذَّكُرُ) ، هَكذا في سَائرِ النَّسَخِ ، وصَوَابُه : الْهَامُ الذَّكُرُ ، بغيرِ وَاوِ ، كما هو الْهَامُ الذَّكُرُ ، بغيرِ وَاوِ ، كما هو نَصُّ اللِّسَانِ ، والعُبَابِ ، وهو قَوْلُ كُرُاعٍ ، ونَقَلَهُ ابنُ عَبَّادٍ أَيضًا هٰكذا .

او) الحَيْفُ : (حَدُّ الْحَجْرِ) ، عن ابنِ عَبَّادٍ ، والجَمْعُ : حُيُوفٌ .

(و) يقسال: (بَلَدُّ أَخْيَفُ ، وأَرْضُ حَيْفَاءُ: لم يُصِبْهُمَا الْمَطَرُ) ، عن ابنِ عَبَّادٍ ، فَكَأَنَّه حَافَهُمَا .

(والْحَائِفُ مِنَ الْجَبَـلِ): بِمَنْزِلَةِ (الْحَافَةِ)، و[جَمْعُه (١)] حُيُفُ.

(و) الحَاثِفُ : (الْحَاثِرُ)، هُ كَذَا فَى النَّسَخِ بِالْحَاءِ المُهْمَلَةِ ، وهو غَلَا طُ، صَوَابُه بالجِيم ، كما هو نَصُّ اللَّيْثِ .

قال: و(ج: حَافَةُ ، وحُيَّفُ) ، كَسُكَّرٍ. (والْحِيفَةُ ، بِالْكَسُرِ: النَّاحِيَةُ ، ج): حِيَفٌ ، (كَعِنَبٍ) مِثَالُ: قِيقَةٍ وقِيَقٍ .

(و) الحِيفَةُ: (خَشَبَةُ) علَى (مِثَالِ نِصْفِ قَصَبَةَ، فِي ظَهْرِهَا قَصَبَةُ، تُبْرَى بِهَا السِّهَامُ والْقِسِيُّ)، وهـى الطريدَةُ، سُمِّيتْ حِيفَةً لأَنَّهَا تَحِيفُ ما يَزِيسَدُ، فتَنْقُصُهِ.

# (و) الحيفَةُ : (الْخِرْقَةُ التي يُرْقَـعُ

<sup>(</sup>١) سورة النور ، الآية . ه .

 <sup>(</sup>۱) في هامش مطبوع التاج : «قوله : وحيف . هكذا
 في النسخ التي بأيدينا» والتصحيح والزيادة من العباب .

بها ذَيْلُ الْقَمِيصِ مِن خَلْفُ) ، وإذا كان مِن قُدَّامُ ، فهو كِيفَةٌ ، قالهُ أَبو عَمْرو ، قال الصَّاغَانِي ويُمْكِنُ عَمْرو ، قال الصَّاغَانِي ويُمْكِنُ أَنْ [تَكُونَ (١)] الحِيفَةُ وَاوِيَّةً انْقَلَبَت الواوُ ياءً لكَسْرةِ ما قَبْلَها.

(وذُو الْحِيَافِ ، كَكِتَـابِ : مَـاءُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْبَصَـرَةِ) ، علَى طَرِيــق الله مَكَّة والْبَصَـرَةِ ، ويُقَال بالجِيمِ ، المحاجِّ مِن البَصْرَةِ ، ويُقَال بالجِيمِ ، قال ابنُ الرِّقاعِ :

إلى ذِى الحِيَافِ ما بِهِ اليومَ نَازِلُ وَمَا حُلَّ مُذَّ سَبْتُ طَوِيلً مُهَجِّرُ (٢)

(وَتَحَيَّفْتُهُ) : أَى (تَنَقَّضْتُهُ مِن حِيَفِهِ ، أَىْ) : مِن (نَوَاحِيهِ) ، وكذلك تَحَوَّفْتُهُ ، وقد تَقَدَّم .

[] وممَّا يُسْتَدَّرَكُ عليــه :

قَوْمٌ خُيُفٌ، بضَمَّتَيْن: أَى جَائِرُونَ، جَمْعُ حَائِفٍ.

وذكر المُصَنِّف الحِيفَ ، وفَسَّرَهُ بِالنَّوَاحِي اسْتَطْرَادًا ، ولم يَضْبِط الحَدْف ، وهنو بالحَدْف : جَمْعُ

الحافة على غير قِياس، وحِيفٌ: جَمْعُ الحَافَةِ على القياس، وفسى كلام ابن الحَافَةِ على القياس، وفسى كلام ابن الأَعْرَابِكِيّ : ترى سَوادَ الماء فسى حِيفِها ، أَى نَوَاحِيها .

والحَوَافِي ، في قَوْلِ الطِّرِمَّاحِ : تَجَنَّبَهَا الْكُمَاةُ بِكُلِّ يَسوْمِ مَرِيضِ الشَّمْسِ مُحْمَرِّ الْحَوَافِي (۱) مَريضِ الشَّمْسِ مُحْمَرِّ الْحَوَافِي (۱) مَقْلُوبٌ عن الحَوَائِفِ ، جَمْع حَافَة ، وهسو نَادِرٌ عَزِيسزٌ ، كما جَمْعُوا حَاجَةً وهسو نَادِرٌ عَزِيسزٌ ، كما جَمْعُوا حَاجَةً عَلَى : حَوَائِسجَ .

وذَاتُ الحِيفَةِ ، بالكَسْرِ : مِن مَساجِدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، بين المَدِينَة وتَبُوك ، ويُرْوَى بالجِيم ، وقد تقدَّم .

وسَهُمُّ خَائِفٌ : مائسِلٌ عن القَصْدِ ، وسَهُمُّ خَائِفُ : مائسِلُ عن القَصْدِ ، الذي وقسد يُشَبَّهُ بسه الرَّجُلُ العساجِزُ ، الذي لا يُصِيبُ فسى حَاجَتِهِ .

والحَيْفُ: من سُيُوفِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ،كذا حَقَّقَهُ أَهْلُ اللهُ عليه وسلَّم ،كذا حَقَّقَهُ أَهْلُ السِّيرِ ، وقال بعضُ بأنَّه تَصْحِيفُ الحَتْف ، بالتَّاء .

 <sup>(</sup>۱) زيادة من العباب ، و 'لنقل عنه .

<sup>(</sup>٢) العبـــاب و مادة (جيف) .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ه ۳۲ ، و السان.

قال شيخُنَا: الصَّحِيتِ أَنَّ كُلاً منهما صَوابُ ، وليس أَحَدُهما بتصْحِيفِ الآخرِ .

# فصل الخاء مع الفاء

## [ خ ت رف]

(خَتْرَفَهُ) أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وصاحب اللِّسَان، وقال ابنُ دُرَيْد: أَى (ضَرَبَهُ فَقَطَعَهُ)، يُقَال : خَتْرَفَهُ بالسَّيْف : إذا قَطَعَ أَعْضَاءَهُ.

## [ خ ن ت ف ] \*<sup>(۱)</sup>

(الخُنْتُفُ، كَقُنْفُذ)، هـكذا في سائـرِ النَّسخ، وهـو غَلـطٌ، وقـد الخُنْفُ الجَوْهَرِيُّ ، والصَّوابُ : الخُنْفُ الخَوْهَرِيُّ ، والصَّوابُ : الخُنْفُ بالضَّمِّ وسُكُونِ التَّاءِ الفَوْقِيَّةِ ، قال ابنُ دُرَيْد في الجَمْهَرَةِ : هو (السَّذَابُ)، فيما دُرَيْد في الجَمْهَرَةِ : هو (السَّذَابُ)، فيما زَعَمُوا ، لُغَةُ يَمَانِيَّةً ، وهكذا ضَبَطهُ بالضَّمِّ ، ومِثْلُه في العُبَابِ ، واللِّسَانِ ، بالضَّمِّ ، ومِثْلُه في العُبَابِ ، واللِّسَانِ ، والتَّكْمِلَةِ ، والذي ذَكرَهُ الأَزْهَرِيُّ في والتَّكْمِلَةِ ، والذي ذَكرَهُ الأَزْهَرِيُّ في تركيب «خ ف ت» ، ما نَصَّـهُ : تركيب «خ ف ت» ، ما نَصَّـهُ : ثَعْلَبُ عَنِ ابنِ الأَعْرَابِسيِّ : الخُفْتُ ، وشَلْكَ أَبُولِ الخُفْتُ ،

(١) وردنی السان (خ ت ف )کما سیأتی .

بضّم الخاء وسُكُونِ الفاء : السَّذَابُ ، وهـو الفَيْجَلُ ، والفَيْجَنُ ، ولم يَذْكُرْهُ اللَّينَورِيُّ في كتابِ النَّبَاتِ .

# [خ ج ف] ،

(الْخَجْفُ) بالفَتْحِ ، (والْخَجِيفُ ، كَأْمِيرٍ) ، أَهْمَلَهُمَا الجَوْهَرِيُّ ، وقسال اللَّيْتُ : هما لُغَتَان في الجَخْف والجَخِيــفِ ، بتَقُديم أِالجيمِ عــلي الخساءِ ، وهمسا : (الْخِفَّةُ والطَّيْشُ) مع الكِبْرِ ، قال : (والخَجِيفُ أَيضاً : الْقَضِيفُ، وهي بِهَاءِ، ج)، أي جَمْعُ الخَجيفَة: خِجَافٌ، (كصِحَاف) وصَحِيفَةٍ ، (أَو الصَّوَابُ تَقْدِيمُ الْجِيسم ) ، قال الأَزْهَرِيُّ : لَمْ أَسْمَعُ الخَجِيافَ - الخاءُ قبالُ الجيامِ -فسى شيء مِن كـــلام ِ العَــرَبِ لِغَيْرِ اللَّيْتِثِ ، وفي العُبَابِ : اللَّذِي ذَكَرَهُ الأَزْهَرِيُّ عن اللَّيْثِ هـو في تركيب «ج خ ف » الجيم عبل الخاء. انتهى .

ولم يذْكُرِ اللَّيْثُ في هٰذا التركيب شَيْئًا ، ولم يذكرِ اللُّغَتَيْنِ ، والذي في التَّكْمِلَةِ ما نَصُّه : وحكى الأَزْهَرِيُّ في

هـذا التركيب حِكاية عن اللَّيْثِ، قال : والخَجِيفَة : المَرْأَةُ القَضِيفَة ، وهُدنَّ الخَجَافُ ، ورَجُلُ خَجِيفٌ : قضيفٌ ، ووَجَدْتُه في كتاب اللَّيْتُ في تحركيب «ج خ ف» اللَّيْتُ في تحركيب «ج خ ف» الحِيمُ قبل الخَاءِ . انتهى .

ففسى العِبَارَتَيْن مُخَالَفَةٌ ظاهِرَةٌ ، فَتَأَمَّلُ .

# [] ومَّا يُسْتَدُّرَكُ عَلَيْه :

الخَجِيفَةُ: التَّكَبُّرُ، يُقَالَ: مايَدَعُ فُلانٌ إِخَجِيفَتَهُ ، كما في العُبَابِ ، وغُللَمٌ خُجَافٌ: صَاحِبُ تَكَبُّرٍ وغُللَمٌ خُجَافٌ: صَاحِبُ تَكَبُّرٍ وضَجَرٍ (١) ، كما حَكَاهُ يعقوبُ ، كما في اللِّسَان .

## [خدف] \*

(الْخَدْفُ) ، هَ كَذَا هَ وَ مَكْتُوبُ اللَّحْمَرِ ، مع أَنَّ الجَوْهَرِيَّ ذَكَرَه هنا ، ولذَا لم يَقُلُ صاحِبُ التَّكْمِلَةِ هنا : أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ علَى عَادتِهِ ، وكأَنَّ الجَوْهَرِيُّ علَى عَادتِهِ ، وكأَنَّ الجَوْهَرِيُّ لمَّا لم يذْكُر في هٰذَا التركيبِ

غيرَ الخَنْدَفَةِ ، وخِنْدِف ، ولم يَذْكُرُ مِن مَعَانِسَى الْخَدْفِ شَيْنًا ، جَعَلَهُ مُهْمَلاً عندَه ، وجعَل نُونَ الخَنْدَفَةِ ، وخِنْدِف ، عندَه ، وجعَل نُونَ الخَنْدَفَةِ ، وخِنْدِف ، أَصْلِيَّةً ، وهذا غريب مِن المُصَنِّف ، فإنَّ الخَنْدَفَة مَشْتَقُ مِن الخَدْف ، وهو الاخْتلاس ، مُشْتَقُ مِن الخَدْف ، وهو الاخْتلاس ، قال ابنُ سِيدَه ؛ فإنْ صَحَّ ذلك فالخَندَفَة ثُلاثِيَّةٌ ، فالأولى كَثْبُه بالسَّواد ، فإنَّ ليس بمُهمَل عندَ الجَوْهرِي ، وسيأتى ليس بمُهمَل عندَ الجَوْهرِي ، وسيأتى البحثُ فيما بَعْدُ .

قال ابنُ دُرَيْد: الخَدْفُ: (سُرْعَةُ الْمَشْيِ وتَقَــارُبُ الْخَطْـوِ)، وفــى اللَّسَانَ: الخُطَا (١).

قلتُ : ومنه قَوْلُهم : خَنْدَفَ الرَّجُلُ : إِذَا أَسْرَعَ ، ومِن هنا قال الجَوْهُرِيُّ في هذا التَّرْكِيبِ : الخَنْدَفَةُ ، كَالْهَرْوَلَةِ ، ومنه سُمِّيتُ - زَعَمُوا - خِنْدِفَ ، كَمَا سِائْتي .

(و) الخَدْفُ: ( شُكَّانُ السَّفِينَةِ) ، عـن أبي عَمْرِو ، هٰكُذَا فَي الغُبَابِ ﴿ ، هُكُذَا فَي الغُبَابِ ﴿ ،

 <sup>(</sup>١) في اللسان : «وقطر » وهو أنسب .:

<sup>(</sup>۱) في اللسان : « مَتَشْنَى ٌ فَيِي سُرْعَة و تقارُبِ خُطَى ً » .

والنه في اللسان ، والتَّكْمِلَة : النه للسَّفِينَة ، فتَأَمَّلْ .

(وخَـدَفَ) فُـلانٌ فـي الخِصْبِ ، (رِيَخْدِفُ) ، خَدْفاً : إِذا (تَنَعَّمَ) ، وتَوَسَّعَ.

(و) خَدَفتِ (السَّمَاءُ بِالثَّلْجِ : رَمَتْ بِهُ)، هكذا نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ، وقَد تقدَّم عن أَبى المِقْدَامِ السُّلَمِسَى أَنَّه : عن أَبى المِقْدَامِ السُّلَمِسَى أَنَّه : جَدَفَتْ ، أُبالجِيمِ والدَّالِ ، والذَّالُ لُغَةُ فيه فيه ، فإذَنْ الخاءُ تصْحِيفٌ مِن الصَّاعَانِي ، فتنبَّهُ لذلك .

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : امْتَعَدَهُ ، وامْتَشَقَهُ ، و(اخْتَدَفَهُ ) ، واخْتَدَوَاهُ وامْتَشَفَهُ ، و(اخْتَدَفَهُ ، وامْتَشَنَهُ : إذا واخْتَطَفَهُ ، و) نُقِسلَ عن غيسرِهِ : اخْتَدَفَهُ : (اخْتَطَفَهُ ، و) نُقِسلَ عن غيسرِهِ : اخْتَدَفَهُ : (اخْتَلَسَهُ ) ، وسيسأْتِسِي أَنَّ البنَ الأَعْرَابِيِّ جعلَ خِنْدَفَةَ مُشْتَقًا مِنْ نَدَدُفَ ، وقال : هو الاخْتِلاس ، فإذَن نَدَفَ ، وقال : هو الاخْتِلاس ، فإذَن القَوْلان لابنِ الأَعْرَابِي ، (و) اخْتَدَفَ الشَوْلان لابنِ الأَعْرَابِي ، (و) اخْتَدَفَ خَدْفُهُ ، كَخَدَفَهُ يَخْدِفُهُ لَهُ خُدْفُهُ ، كَخَدَفَهُ يَخْدِفُهُ . وهٰذا عن ابنِ الأَعْرَابِيِي . .

(والْخِـدَفُ ، كَعِنَــب : خِـرَقُ الْقَمِيصِ) قَبْلَ أَن يُؤَلَّفَ ، ( وَاحِدَتُهَا

خِدْفَدةً) بالكَسْرِ ، وهمى السكِسَفُ أيضًا ، قَالَهُ أَبو عِمرو .

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه:

خَدَفْتُ الشَّيْءَ: قَطَعْتُه ، كما في اللِّسَانِ ، وهـو قَوْلُ ابنِ الأَعْرَابِـيِّ ، وكذُلكُ الخذْفُ ، كما سيـأْتي .

والخِدْفَةُ ، بالكسرِ : القِطْعَةُ مِن الشَّيءِ .

ويُقَال : كُنَّا في خِدْفَةٍ مِن النَّاسِ : أَى جَمَاعَةٍ .

وخِدْفَةٌ مِن اللَّـبْلِ : أَىْ سَاعَةٌ منه ، كمــا في العُبَابِ ِ.

#### [خذرف] \*

(الْخُـنْرُوفُ ، كَهُصْفُـورِ : شَيْءُ يُكِيلِهِ ، يَكَيْلِهِ ، يَكَيْلِهِ ، يَكَيْلِهِ ، فَيُسْمَعُ له دَوِيُّ ) ، قال أَمْرُؤُ القَيْسِ ، يَصِفُ فَرَساً :

دَرِيسرِ كَخُذْرُوفِ الْوَلِيسدِ أَمَسرَّهُ تَتَابُعُ كَفَيْهِ بِخَيْطٍ مُسوَصَّلِ (١)

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۱ ، والسان ، والصحاح ، ومادة(درر)
 فیهما ، والعباب .

وقال عُمَيْرُ بنُ الجَعْدِ بنِ القَّهْدِ : وإذا أَرَى شَخْصاً أَمامِى خِلْتُهُ رَجُلاً فمِلْتُ كَمَيْلَةِ الخُدْرُونِ (١)

وقال اللَّيْثُ: الخُدْرُوفُ: عُويْدُ، أَو قَصَبَةُ مَشْقُوفَةً ، يُفْرَضُ في وَسَطِه ، ثم يُشَدُّ بِخَيْط ، فإذا مُدَّ دَارَ ، وسَمَعْتَ له حَفِيفاً ، يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ ، ويُسَمَّى الخَرَّارَة ، وبه يُوصَفُ الفَرَسُ لِخِفَّةِ سُرْعَتِهِ

قال : (و) الخُذْرُوفُ : (السَّرِيسَعُ في جَرْيِهِ)، وقال غيرُه : هو السَّرِيسَعُ المَشْي .

(و) الخُدْرُوفُ : (الْقطيعُ مِنْ اللَّمِعُ الْإِلِ الْمُنْقَطِعُ عَنْهَا ، والْبَرْقُ اللَّمِعُ الْإِلِ الْمُنْقَطِعُ عَنْهَا ، والْبَرْقُ اللَّمِعُ اللَّمِعُ السَّحَابِ الْمُنْقَطِعُ مِنْهُ ، و) قال غيره : الخُدُرُوفُ : (طِينٌ يُعْجَنُ)، و(يُعْمَلُ شَيها بالسُّكَّرِ ، يَلْعَبُ به الصَّبْيَانُ ، وكُلُّ شَيْءً مَانْتَشِدٍ مِنْ شَيْءً) الصَّبْيَانُ ، وكُلُّ شَيْءً مَانْتَشِدٍ مِنْ شَيْءً) فهو خُذْرُوفُ ، كما في اللِّسانِ ، فل أَذُو الرَّمَّةِ :

سَعَى وارْتَضَخْنَ المَرْوَ حَتَّى كَأَنَّه خَذَارِيفُ مِنْ قَيْضِ النَّعَامِ التَّرَائِكِ (١) خَذَارِيفُ مِنْ قَيْضِ النَّعَامِ التَّرَائِكِ (١) (و) يُقَالُ: (تَرَكَتِ السُّيُوفُ رَأْسَهُ خَذَارِيفَ، أَىْ: قِطَعاً، كُلُّ قِطْعَة كَالْخُذْرُوف)، كَما في العُبَابِ ، كَالْخُذْرُوف)، كما في العُبَابِ ، كَالْخُذْرُوف)، كما في العُبَابِ ، كَالْخُذْرُوف)، كما في العُبَابِ ، كَالْخُذْرُوف)، مَا فَي العُبَابِ ، كَمَا الْهَوْدَجِ : (وَ كَذَارِيفُ الْهَوْدَجِ ) (٢) .

(و) قال اللَّيْثُ: (الْخِادُوافُ، بِالْكَسْرِ: نَبَاتُ رِبْعِلَیُّ، إِذَا أَحَسَّ بِالصَّيْفِ يَبِسَ) ، الوَاحِدةُ بِهَاءِ ، وَالصَّيْفِ يَبِسَ) ، الوَاحِدةُ بِهَاءِ ، (أَو ضَرْبٌ مِن الْحَمْضِ) ، لهُ وُرَيْقَةٌ صَغِيدرةٌ يَرْتَفِعُ قَدْرَ الذِّرَاعِ ، قَالَهُ أَبو حَنِيفَةً ، وأَنْشَدَ :

تَوَائِسمُ أَشْبَاهُ بِأَرْضِ مَرِيضَةٍ

يَلُذْنَ بِخِذْرَافِ الْمِتَانِ وَبِالْغَرْبِ (٣)
وصَوَّبَهُ الأَزْهَرِئُ ، وأَنْكَرَ ما قَالَه اللَّيْثُ ، وأَنْكَرَ ما قَالَه اللَّيْثُ ، وأَنْكَرَ ما قَالَه اللَّيْثُ ، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ :

فَتَسَدَّكُرَتْ نَجْسَدًا وبَرْدَ مِيَاهِهَا فَتَسَدَّرُونَ وَمَنَاهِمَا وَمَنَاهِبَ الحَمَصِيصِ والْخِذْرَافِ (٤)

<sup>(</sup>١) العباب ، واالجمهرة ٣٨٢/٣.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٤٢٧ ، وعجزه في اللــان ، وهو في التكملة والعباب .

<sup>(</sup>٢) في تسخة من القاموس : ﴿ الحوادجُ ﴿ ﴿ رَ

<sup>(</sup>٣) الأسان .

<sup>(</sup>٤) السان.

(و) خَذْرَفَ خَذْرَفَةً : (أَسْرَعَ) ، يُقَال : خَذْرَفَتِ الْأَتَانُ : أَى أَسْرَعَتْ ، ورَمَتْ بقَوَائِمِهَا ، قال ذُو الرُّمَّةِ :

إِذَا وَاضَخَ التَّقْرِيبَ وَاضَخْنَ مِثْلَهُ وَإِنْ سَحَّ سَحًّا خَذْرَفَتْ بِالْأَكَارِعِ (١) (و) خَذْرَفَ (الْإِنَاءَ : مَلَأَهُ)، نَقَلَهُ ابنُ عَبَّادٍ.

(و) خَذْرَفَ (السَّيْفَ :حَدَّدَهُ)، قال ابنُ مُقْبِلٍ يَصِفُ بَقَرَةً (٢) :

تُذْرِى الخُزَامَى بِأَظْلاَفِ مُخَذْرَفَةٍ وَيُورِى الخُزَامَى بِأَظْلاَفِ مُخَذْرَفَةٍ وَيُورِي اللهِ اللهِ وَقَعْدَ تَحْلِيلً (٣)

(و) خَذْرَفَ (فُلاَناً بِالسَّيْفِ) : إِذَا (قَطَعَ أَطْرَافَهُ) .

(و) قدال بعضُهُم : خَدْرُفَتِ (الْإِبِدُ : رَمَدِ الْحَصَى بِأَخْفَافِهَا سُرْعَدةً ، و) قدال مُدْرِكُ القَيْسِيُّ :

(تَخَذْرَفَتْــهُ النَّوَى) ، وتَخَذْرَمَتْهُ : إِذَا قَذَفَتْهُ ، و(رَمَتْ به ِ)، وفـــى اللِّسَانِ : ورَحَلَتْ بـــهِ .

[] وممَّا يُسْتَدُرَكُ عليه :

الخَذْرَفَةُ : اسْتِدَارَةُ القَوَائِـــمِ .

والخُذْرُوفُ، بالضَّمِّ: العُودُ الــذى يُوضَعُ في خَرْق الرَّحَى العُلْيَا.

ورَجُلُّ مُتَخَذِّرِفٌ : طَيِّبُ الخُلُق .

والخَدْرَفَةُ : القِطْعَةُ مِن الثَّوبِ .

وتَخَذْرَفَ الثَّوْبُ : تَخَرُّقَ.

# [خذف] \*

(الْخَانُهُ ، كَالضَّرْبِ: رَمْيُاكُ بِحَصَاةً أَو نَوَاةً أَو نَحْوهِما تَأْخُانُ ) هُ الْبَيْنَ سَبَّابَتَيْكُ ، تَخْلِفُ بِسه ، أَو بِمِخْذَفَةً مِن خَشَب ) تَرْمِى به ، قَالَهُ اللَّيْثُ ، وقاد نَهَى رسولُ اللهِ صالى اللهُ عليهِ وسلم عن الخَذْفِ ، وقال : اللهُ عليهِ وسلم عن الخَذْفِ ، ولا يُنْكَى (إنَّه لا يُصَادُ به الصَّيْدُ ، ولا يُنْكَى به العَدُو ، ولا يُنْكَى به العَدُو ، ولا يُنْكَى به العَدُو ، ولا يُنْكَى النَّهُ اللهِ عَلْمَ عَلْمُ اللهِ مَا يَعْمَلُ اللهِ العَدُو ، ولا يُنْكَى النَّهُ اللهُ عَلْمُ اللهِ العَدُو ، ولا يُنْكَى النَّهُ اللهِ العَدُو ، وله يَنْكَى النَّهُ اللهِ العَدُو ، وله يَحْدِيثِ رَمْي الجِمَادِ : الْعَيْنَ » وفي حَدِيثِ رَمْي الجِمَادِ :

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ٣٦٥ ، وعجزه في اللسان ، وهو في التكملة و العباب . وفي مطبوع التاج : « إذا وضع التقريب » ،
 والتصويب من الديوان والعباب .

 <sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج « يصف مقبرة » و في هامشه : « قوله :
 يصف مقبرة : تذرى الخزامى إلخ . هكذا فى جسيع النسخ الى بأيدينا و تأمل و حرره ا ه » ، و التصويب من العباب .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٨٨ ، ق زياداته والعباب .

« عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ حَصَى الخَـنْفُ » أَى : صعَـارًا .

(و) المِخْلَفُ، (كَمِنْبَرُ : عُرَى الْمِقْرَن ، تُقْرَنُ بِهِ الْكِنَانَةُ إِنِي الْجَعْبَةِ) ، والجَمْعُ: المَخَاذِفُ، نَقَلَهُ ابنُ عَبَّاد.

(و) المِخْلَفَةُ ، (بِهَـاءٍ ؛ خَشَبَـةٌ يُخْذَفُ بِهَا) بَيْنَ الأَصَابِع .

(و) قال ابنُ سِيدَه : المِخُذَفَةُ التي يُوضَعُ فيها الحَجَرُ ويُرْمَى بها الطَّيْرُ وغيــرُهَا ، وِثْــلُ (الْمِقْلاَع) ، ومنــه الحَدِيثُ : ١ لم يَتْرُكُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ، عَلَيْهِمُا وعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلاةُ والسَّلاَمُ إِلاَّ مِدْرَعَةَ صُوفٍ، ومِخْذَفَةً ١ .

(و) المِخْذَفَةُ : (الاسْتُ).

السَّرِيعَةُ السَّيْرِ )مِن الدَّوابِّ ، نَقَلَهُ اللَّيْتُ.

(و) مِن المَجَازِ : (أَتَانٌ) خَذُوفٌ ، وهمي التي (تَمَدُنُو سُرَّتُهَا مِمْ الأَرْض سِمَناً)، والجَمْعُ: خُلُفٌ، قَالَهُ الأَصْمَعِيُّ ، قال الرَّاعِي لِيَصِفُ عَدرًا وأَتُّنَّهُ:

نَفَى بِالْعِرَاكِ حَوَالِيَّهَـا فَخَفَّتْ لَـهُ خُلِدُفٌّ ضُمَّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ (١)

وقدال الزُّمَخْشَرِيُّ : هي التي بَلَغَ مِن سِمَنِهَا أَنَّكَ لو خَذَفْتَهَا بِحَصاةً لَسَاحَتُ في شُخْوِلها.

(أُو) الجَذُوفُ : هــي (الَّبي مِــن سُرْعَتِهَا تَرْمِــى الْحَصَى) ، قال النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِكِيُّ :

كَأَنَّ الرَّحْـلَ شُدًّ بـــهِ خَــلُوفٌ مِنَ الْجَوْنَاتِ إِهَادِينِهُ عَنُونُ (٢) (والْخَذَفَ انُ ، مُحَرَّكَةً : ضَرْبُ مِن سَيْرِ الْإِبِلِ) ، كما في العَيْسِ ، والتهذيب.

[] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عليــه:

خَذْفُ النَّطْفَة : إِلْقَاؤُهَا في وَسَطِ الرَّحِم ، وخَلَفُ بها يَخْلِفُ خَذْفاً : ضَرطَ ، والخَذَّافَةُ : الاسْتُ.

وخَذَفَ بِبَوْلِهِ : رَمَى بِهِ فَقَطُّعَهُ .

 <sup>(</sup>۱) اللسان ، ومادة (خفف) والعباب .
 (۲) ديوانه ۲۲۰ وفيه : « من الجونى »واللسان ومادة (عنن ) وروايته فيها ﴿ ﴿ شُكَّ بِهِ خَتُوفٌ » قال : « ويروى : حَدُوفٌ » والعباب .

والخَذْفُ : القَطْعُ ، عن كُرَاعٍ ، والخَذْفُ : سُرْعَةُ سَيْرِ الإِبِلِ ، والخَذُوفُ : التي تَرْفَعُ رِجْلِيْهَا إِلَى شِقَّ بَطْنِهَا .

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

عَيْنَاهُ تَخَاذَفَتَا بِالدَّمْعِ: أَى أَسْرَعَتَا ، وهـو مَجَازُ ، كمـا في الأَسَاسِ .

[خرشف] \*

(الْخَرْشَفَةُ) ، أَهْمَلَـهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقَـال ابنُ دُرَيْد : هـو (الْحَرَكَةُ) ، يُقَال : سَمِعْتُ خَرْشَفَةَ القَوْم .

(و) قال غيرُه: الخَرْشَفَةُ: (اخْتِلاَطُ الْكَلاَمِ)، كالحَرْشَفَةِ.

(و) قال أبو عمرٍو: الخَـرْشَفَةُ: (الْأَرْضُ الْعَلِيظَةُ مِـنَ إِلْكَذَّانِ) التي (لا يُسْتَطَاعُ أَنْ يُمْشَى فِيهَا، إِنَّمَا هِـيَ كَالْأَضْرَاسِ، كَالْخِرْشَافِ بِالْكَسْرِ).

(وخِرْشَدافٌ ، بِالْكُسْرِ : د) بالْكُسْرِ : د) بالبَيْضَداء مِن بلادِ بَنِي جَذِيمَة ، البَيْضَداء مِن بلادِ بَنِي جَذِيمَة ، (في رَمَالُ وَعْشَةٍ) ، تَحْتَهَا أَحْسَاء عَذْبَة الماء ، عليها نَخْلٌ بَعْلٌ ، عُرُوقه عَذْبَة الماء ، عليها نَخْلٌ بَعْلٌ ، عُرُوقه

رَاسِخَةٌ في تـلك الأَحْسَاءِ ، وُذلك (بِسِيفِ الْخَطِّ) .

# [] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

الخُرُشْنُفُ ، بضَمِّ الأَوَّلَيْنِ والرَّابِعِ وسُكونِ الشِّينِ : هـو ما يَتَحَجَّرُ مِمَّا يُوقَدُ به على مِياهِ الحَمَّاماتِ مِن الأَزْبَالِ ، نَقَلَهُ المَقْرِيزِيِّ في الخِطَطِ ، قال : وبه سُمِّي خَطُّ الخُرُشْنُفِ بمِصْرَ .

قلت : وهــو المَعْرُونُ الآنَ بالخُرُنْفُشِ، وقد أَشَرْنَا إليه في الشين المُعْجَمَةِ، فرَاجِعْهُ.

#### [ خرف] \*

(خَرُفُ الثِّمَارَ)، يَخْرُفُها، (خَرُفُا) ، بِالفَتْسِحِ ، (ومَخْرَفَا) كَمَقْعُد، (وخَرَافاً، ويُكْسَرُ: جَنَاهُ) هَكُذاً في النُّسَخِ ، والصَّوابُ: خَنَاهَا، وفي النُّسَخِ ، والصَّوابُ: جَنَاهَا، وفي المُحْكَمِ : خَرَفَ النَّخْلَ جَنَاهَا، وفي المُحْكَمِ : خَرَفَ النَّخْلَ يَخْرُفُهُ إِخْرُفاً وخَرَافاً: صَرَمَهُ، واجْتَنَاهُ، يَخْرُفُهُ إِخْرُافاً: صَرَمَهُ ، واجْتَنَاهُ، لَخْرُافُ: كَافَ النَّخْلِ (١) بُسْرًا كان أو رُطَبَا . لَقُطُ النَّخْلِ (١) بُسْرًا كان أو رُطَبَا .

<sup>(</sup>١) في هامش مطبوع التاج : «قوله : لقط النخل . هكذا في اللسان ، ولمل الأولى : لقط عمر النخل ا هـ».

(و) قال شَمِرُ : خَرَفَ (فُلاناً)، يَخْرُفُه ، خَرْفاً : (لَقَطَ له التَّمْرَ)، هكذا بفَتْح التَّاء وسُكُونِ المِيم ، وفسى بغض الأُصُولِ [التَّمَرَ] بسَالمُثَالَّثَةِ مُحَرَّكَةً .

(و) المَخْسرَفَةُ ، (كَمَرْحَلَةِ : الْبُسْتَانُ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقَيَّدُهُ بعضُهُم مِن النَّخْلِ .

(و) قسال شَمِرٌ: الْمَخْرَفَةُ: (سِكَّةُ بِين صَفَّيْنِ مِن نَخْلِ يَخْتَرِفُ الْمُخْتَرِفُ الْمُخْتَرِفُ الْمُخْتَرِفُ الْمُخْتَرِفُ الْمُخْتَرِفُ اللهُ عند ، وبسهُ فُسِّر حديثُ ثَوْبِانَ رَضِيَ اللهُ عند ، وفَسِّمُ : «عَائِدُ المَرِيضِ علَى مَخْرَفَةِ لَكَّةً المَريضِ علَى مَخْرَفَةِ الجَنَّةِ – ويُرُوى : مَخَارِفِ الجَنَّةِ – الجَنَّةِ – ويُرُوى : مَخَارِفِ الجَنَّةِ المَريضِ على يَرْجِعَ » ، أَى : أَنَّ العائِلُ فيما يَحُوزُهُ مِن الثَّوابِ كَأَنَّهُ على نَخْلِ يَحُوزُهُ مِن الثَّوابِ كَأَنَّهُ على نَخْلِ الجَنَّةِ يَخْتَرِفُ ثِمارَهَا ، قَالَهُ ابنُ الأَثِيرِ.

قلت : وقد رُوِى أَيضاً عن عَلِيًّ رَضِي الله عنه ، رَفَعَهُ : «مَنْ عَادَ مَرْيضاً إِيضاً إِيمَاناً بِاللهِ ورَسُولِهِ ، وتَصْدِيقاً لِكِتَابِهِ ، كأنَّما كان قاعِدًا فسى خِرَافِ الجَنَّةِ » وفسى رواية أُخْرى : «عَائِدُ الْمَرْيضِ وفسى رواية أُخْرى : «عَائِدُ الْمَرْيضِ

لَهُ خَرِيفٌ فَسَى الْجَنَّةِ » أَى : مَخْرُوفُ : مِنْ ثِمَارِهَا ، وفي أُخْرَى : «عَلَى خُرْفَةِ الْجَنَّةِ » . الْجَنَّةِ » .

(و) المَخْرَفَةُ : (الطَّرِيقُ اللَّحِبُ) الوَاضِحُ ، ومنه قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه : (تَرَكْتُكُمْ عَلَى [مثل] (١) مَخْرَفَةِ النَّعَمِ ، فَاتَّبَعُوا ولا تَبْتَدِعُوا » .

قال الأصمعي : أراد تركتكم على منهاج واضح ، كالجادة التي كلاتها النّعم بأخفافها ، حتى وضحت واستبانت ، وبه أيضا فسر بعضهم الحديث المتقدم ، والمعنى : عائيد المريض على طريق الجنّه ، أى : يؤديه المريض على طريق الجنّه ، أى : يؤديه ذلك إلى طرقها ، (كالمخرف ، كمقعد فيهما) ، أى : في سِكّة النّخل ، والطّريق

فَمِن الأُوَّل حَدِيثُ أَبِنَى قَتَادَةَ رَضِى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْه وسلَّم سَلَبَ القَتِيلِ، قسال: فبِعْتُمهُ، فابْتَعْتُ بِمه مَخْرَفًا ، فهو أَوَّلُ

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج و اللسان : (( على مَخْرَفَة النَّعَـم ) والمثبت من العباب والنهاية .

مَالُ تَأَثّلتُه في الإسلام » وروايَه المُوطَّأ : فإنّه لأوّلُ مَالُ تَأَثّلتُهُ (۱) ، ويُرْوَى : اعْتَقَدْتُهُ ، أَى اتَّخَدْتُ منه عُقْدَةً ، كما في الرَّوْضِ ، قال : عُقْدَةً ، كما في الرَّوْضِ ، قال : ومَعْنَاه : البُسْتَانُ مِن النَّخْل ، همكذا في ومَعْنَاه : البُسْتَانُ مِن النَّخْل ، همكذا في فيسرُوه ، وفسره الحربيي وأجاد في تفسيروه ، فقال : المَخْرَف : نَخْلَة تفسيرة إلى عَشرة ، واحدة ، أو نَخَلات يسيرة إلى عَشرة ، واحدة ، أو نَخَلات يسيرة إلى عَشرة ، قال : ويقوى هذا القول ما قالة أبسو في قال : ويقوى هذا القول ما قالة أبسو وهي النَّخْلة يَخْتَرِفُها الرجل لِنَفْسِه وعِيالِه ، وأنشد : وعِيالِه ، وأنشد :

\* مِثْل المَخَارِفِ مِن جَيْلاَنَ أَو هَجَرَا (٢) \* وفي اللِّسَانِ : المَخْرَفُ : القطعة الصَّغِيبَرَة أَو سَبْعٌ ، الصَّغِيبَرَة مِن النَّخْلِ ، سِتُّ أَو سَبْعٌ ، يَشْتَرِيهِا الرَّجُلُ للخُرْفَةِ ، وقيل : هي جَمَاعَة النَّخْلِ أَمَا بَلَغَتْ .

وقدال ابنُ الأَثِيدِ : المَخْرَفُ :

الْحَائِطُ مِن النَّخْلِ ، وبسه فُسِّرَ أَيضاً حسديثُ أَبسى طَلْحَة : «إِنَّ لِسى مَخْرَفاً ، وإنَّ لِسى مَخْرَفاً ، وإنِّسى قسد جَعَلْتُه صَدَقَسةً » فقسال صلَّى إلله عليه وسلَّم: «اجْعَلْهُ فسى فُقَرَاء قَوْمِكَ ».

(و) قال أبسو عُبيْدٍ، فسى تَفْسِيرِ حَدِيسَتْ : «عَائِد الْمَرِيضِ » ما نَصَّهُ : قال الأَصْمَعِينُ : المَخَارِفُ : جَمْعُ مَخْرَفٍ ، (كَمَقْعَدٍ) ، وهو (جَنَى النَّخْلِ) ، وإنَّمَا سُمِّي مُخْرَفًا لِأَنَّه لِيَعْمَدُ مَنْ مَخْرَفًا لِأَنَّه يُخْرَفُ مَنْ ، أَي : يُجْتَنَى .

وقال ابْنُ قُتَيْبَةً ، فيما رَدَّ علَى أَبِي عُبَيْسِهِ : لا يسكونُ المَخْسَرَفُ جَنَسِي النَّخْلِ ، وإنَّمَا المَخْرَفُ النَّخْلُ ، قال : ومَعْنَى الحديث : عَائِدُ المَرِيضِ فسى بَسَاتِينِ الجَنَّةِ .

قسال ابنُ الأَنْبَادِيِّ : بسل هسو المُخْطِسيء ؛ لِأَنَّ المَخْرُفَ يَقَعُ عسلَى النَّخْلِ ، وعلَى المَخْرُوفِ مِن النَّخْلِ ، كما يَقَعُ المَشْرَبُ علَى الشَّرْب ، وكذلِسك والمَوْضِع ، والمَشْرُوب ، وكذلِسك المَطْعَم ، والمَرْكبُ ، يَقَعَان علَى علَى

 <sup>(</sup>١) أن الموطأ ٢ / ٥٥٥ زيادة : « أن الإسلام » .

<sup>(</sup>۲) معجم البلدان (جيلان) ، وصدره فيه : ثُدُمُ احْتملُّنَ أَنْيَسًا بعد تَـضُّحية وفيه : « أو هـَجرِ » بكسر الراء وأورد بيتا بعده والقافية مجرورة .

الطَّعَامِ المَأْكُولِ، وعلَى المَرْكُوبِ، فإذا جازَ ذَلك جازَ أَنْ يَقَعَ المَخْرَفُ علَى الرُّطَبِ المَخْرُوفِ، قال: ولا يَجْهَلُ الرُّطَبِ المَخْرُوفِ، قال: ولا يَجْهَلُ هُلِيلًا التَّفْتِيشِ لِلكَلامِ العَرَبِ، قال الشاعرُ:

وأُعْرِضُ عَنْ مَطَاعِمَ قد أَرَاهَا تُعَرِّضُ عَنْ مَطَاعِمَ قد أَرَاهَا تُعَرَّضُ لِمِي وَفِي الْبَطْنِ انْطِوَاءُ (١)

قال: وقولُهُ: «عَائِدُ المَريضَ علَى اللهِ المَريضَ علَى اللهُ المَريضَ علَى اللهُ اللهُ

ومِن المَخْرَفِ بِمَعْنَى الطَّرِيقِ قَوْلُ أَبِسَى كَبِيرِ الهُذَلِكِ ، يَصِفُ رَجُلاً ضَرَبَهُ ضَرْبَةً :

فَأَجَزْتُمهُ بِأَفَلَ تَحْسَبُ أَثْمَانَ وَأَفَلَ تَحْسَبُ أَثْمَانَ وَلَا تَحْسَبُ أَثْمَانَ وَلَا اللهِ مَخْرَفِ (٢)

ويُرْوَى: مِجْرَف ، كَمِنْبَرِ ، بِالْجِيم (۱) والرَّاءِ ، أَى: يَجْرُفُ كُلُّ شَيْءٍ ، وهي رِوَايَةُ ابنُ حَبِيب ، وقد تقدَّم (۲)

وقال تَعْلَبُ : المَخَارِفُ : الطَّرِيقُ ، ولم يُعَيِّنْ أَيَّةَ الطُّرُقِ هي .

(و) الْمِخْرَفُ ، (كَمِنْبُرِ : زِنْبِيلُ صَغِيرٌ يُخْتَرَفُ فِيهِ ) مِنْ ( أَطَايِبِ السَّرُّطُبِ ) ، همذا نَصُّ الْعُبَابِ ، السَّرُفُ ، السَّرُفُ منه عبارةُ الرَّوْضِ : الْمِخْرَفُ ، بسَكَسْرِ المِيمِ : الْآلَةُ التِي تُخْتَرَفُ بهما الثِّمَارُ ، وأَخْصَرُ منه عِبَارةُ البَّعَارَةُ التِي تُخْتَرَفُ ، بالتَّمَارُ ، ومن سَجَعَاتِ الشَّمَارُ ، ومن سَجَعَاتِ ما تُجْتَنَى فيسه الشِّمَارُ ، ومن سَجَعَاتِ ما تُجْتَنَى فيسه الشَّمَارُ ، ومن سَجَعَاتِ الأَسَاسِ : خَرَجُوا إِلَى المَخَارِفِ بالرَّبُلِ . المَخَارِفِ بالمَخَارِفِ بالمَخَارِفِ بالرَّبُلِ . المَخَارِفِ بالمَخَارِفِ ، أَى : إِلَى البَسَاتِينِ بالزَّبُلِ .

(و) الخُرَفَةُ ، (كَهُمَـزَةَ : ة بَيْنَ سِنْجَارَ ونَصِيبِيْنَ ، مِنْهَا :) أَبُو العباس (أَحمدُ بنُ الْمُبَارَكِ بنِ نَوْفَلِ) النَّصِيبِيُّ الخُرَفِينَ (المُقْرِيءُ) ، وله تَصَانِيفَ ، الخُرَفِينَ (المُقْرِيءُ) ، وله تَصَانِيفَ ،

<sup>(</sup>۱) اللبان

<sup>(</sup>۲) شرح أشمار الهذليسين /۱۰۸٦ و اللسان ، ومسادة (مج) و الصحاح ، و العباب ، و المقاييس ۲/۲۷۲ و تقدم في (فرغ) .

<sup>(</sup>۱) فی مطبوع التاج: «ویروی مجزف ، کمنبر ، باخم و الزای، آی بجزف. الخ، وهو تحریف، و التصحیح من العباب و النقل عنه .

 <sup>(</sup>۲) يعيى في (فرغ) لــكنه برواية «مخرف» بالحاء والراء أيضا.

مسات فسى رجب سنة ٦٦٤ ، ويُفْهَم مِسن سِيساقِ الحسافظ فسى التَّبْصِيرِ أَنَّه بالضَّمِّ فالسُّكُونِ (١) .

(و) الإمامُ أبو على (ضِياءُ ابنُ) أحمد بن أبى على بن أبى القالم بن القالم بن القالم القيام بن كربير: القيام بن عن القالمي أبى بكر محمد محمد بن عبد الباقسي بن محمد البراد النصري الأنصاري ، وعنه البراد النصري الأنصاري ، وعنه الأخوان: النجيبُ عبد اللطيف ، والعزل عبد العرين ، ابنا عبد المنعم الحراني ، وقد وقع لنا طريق أصحاب المحديث ، للحافظ أبى بكسر المحديث ، للحافظ أبى بكسر الخطيسب .

(والْخَرُوفَةُ): النَّخْلَةُ يُخْرَفُ ثَمَرُها، أَى: يُصْـرَمُ، فَعُولَةٌ بَمِعنى مَفْعُولَـةٍ، وقال أَبو حَنِيفَـةً: (و) كذلك (الْخَرِيفَةُ): همى النَّخْلَةُ يَخْتَرِفُها الرَّجُلُ لنفسِه وعِيَالِهِ، وفمى العُبَابِ:

(نَخْلَةُ تَأْخُذُهَا لِتَلْقُطَ رُطَبَهَا). قاله شَمِسرٌ: وقيل: الخَرِيفَةُ: هـى الــــى الْـــى تُعْزَلُ للخَرْفَةِ ، جَمْعُهَا خَرَائِفُ ، (أَو تُعْزَلُ للخَرْفَةِ ، جَمْعُهَا خَرَائِفُ ، (أَو الْخَرَائِكِ فَ النَّخْلُ التي )، ونَصَّ الْخَرَائِكِ : النَّخْلِ التي )، ونَصَّ الصِّحاحِ : النَّلْتِسي (تُخْرَصُ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُ عَن أَبسي زَيْدٍ .

(و) الخَرُوفُ (كَصَبُورٍ) : وَلَسَدُ الْحَمَلِ (ا) ، وقال اللَّيْثُ : هو (الذَّكَرُمِن الحَمَلِ (ا) ، وقال اللَّيْثُ : هو (الذَّكَرُمِن أَوْلِادِ الضَّسَأْنِ ، أَو إِذَا رَعَى وقويَ ) منه خَاصَّةً ، وهسو دُونَ الجَذَع ، (وهي خَرُوفَةً) ، وقسد خَالَفَ هنا قَاعِدَتَهُ ، وهو قَوْلُه : والْأَنْثَى بهاء ، فليتنبَّه وهو قَوْلُه : والْأَنْثَى بهاء ، فليتنبَّه للله ، (ج: أَخْرِفَةً) ، في أَدْنَى العَدَدِ ، للله وخِرْفَانُ ) ، بالكَسْرِ ، في الجَمِيسع ، (وخِرْفَانُ ) ، بالكَسْرِ ، في الجَمِيسع ، وإنَّمَا اشْتِقَاقُهُ مِن أَنَّه يخْرُفُ مِسَ وإنَّمَا اشْتِقَاقُهُ مِن أَنَّه يخْرُفُ مِسَ هُنَا وهُهُنَا ، أَي : يَرْتَعُ .

وقد يُرَادُ بالخِرْفانِ : الصِّغارُ والجُهَّالُ ، كما يُرَادُ بالكِباشِ : والجُهَّالُ ، كما يُرَادُ بالكِباشِ : الكِبَارُ والعُلَمَاءُ ، ومنه حديثُ المسيح عليه السَّلامُ : «إِنَّمَا أَبْعَثُكُمْ كَالْكِبَاشِ عليه السَّلامُ : «إِنَّمَا أَبْعَثُكُمْ كَالْكِبَاشِ عَليه السَّلامُ : «إِنَّمَا أَبْعَثُكُمْ عَالَيْكِهَا فَي عَليه السَّلامُ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْتَلِقُونَ خِرْفَانَ بَنِسِي إِسْرَادِيلَ » .

 <sup>(</sup>١) لفظ الحافظ في التيصير ٤٩٦ « وبالضم والفاء ، و في تسخة منه «و بالضم ثم الفتح » و نص الذهبسي في المشتبه
 ٢٢٧ على أنه « بضم أو له ثم فتح وفاه » .

<sup>(</sup>۱) في هامش مطبوع التاج : «قوله : ولد الحمل الذي في الصحاح:الخروف : الحمل . ا هـ » و هو صحيح .

(و) الخَـرُوفُ: (مُهْرُ الْفَرَسِ إِلَى مُضِىِّ الْخَـوْلِ)، نَقَلَهُ ابنُ السِّكِّيتِ، مُضِىِّ الْحَـوْلِ)، نَقَلَهُ ابنُ السِّكِّيتِ، وأَنْشَدَ رَجُلٌ مِن بَلحَارِث بنِ كُعْـبِ يَصِـفُ طَعْنَـةً:

ومُسْتَنَّة كَاسْتِنَانِ الْخَرُو فِ قَد قَطَعَ الْحَبْلَ بِالْمِرْوَدِ وَفُوعِ الْأَصَابِعِ ضَرْحَ الشَّمُو مِنْ نَجْلاَءَ مؤْيِسَةِ الْعُرودِ (١) سِ نَجْلاَءَ مؤْيِسَةِ الْعُرودِ (١)

مُسْتَنَّة : يعنى طَعْنَة فَارَ دَمُها (٢) ، واسْتَنَّ : أَى مَرَّ عَلَى وَجْهِه ، كما يَمْضِى المُهْرُ الأَرِنُ ، وبالمِرْوَدِ : أَى مَعَ المِرْوَدِ ، قال الجَوْهَرِيُّ : ولم يَعْرِفْهُ أَبِسُو الغَوْثِ .

(أو) الخَرُوفُ: وَلَدُ الفَرَسِ (إذا بَلَتَ عَرَّاهُ الفَرَسِ (إذا بَلَتَ عَرَّاهُ بَلَتَ عَرَّاهُ الفَرَسِ ، حَكَّاهُ الأَصْمَعِيُّ ، في كتاب الفَرَسِ ، وأَنْشَدَ البَيْتَ المُتَقَدِّمَ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ السُّهَيْلِيِ ، في الرَّوْضِ هَدَا البَيْتَ ، وقال: قِيل: الخَرُوفُ هنا:

المُهْــرُ ، وقال قَـــوْمُ : الفَرَسُ يُسَمَّى خَرُوفاً .

قلتُ: في اللِّسَانِ: الخَرُوفُ مِن الخَيْدِ : الخَرْوفُ مِن الخَيْدِ ، الخَيْدِ : ما نُتِحَ ﴿ فِي الخَرِيفِ ، وَقَالَ خَالِدُ بِنُ جَبَلَةً : ما رَعَى الخَرِيفَ.

ثم قال السهيليي : ومَعْنَاهُ عندي في هذا البيسة : أنّه صِفَة مِن خَرَفْت النَّمْسَرَة ، إذا جَنَيْتَهِا، فالفَسَرَسُ خَرُوفُ للشَّجَرِ والنَّبَات ، فالفَسرَسُ خَرُوفُ للشَّجَرِ والنَّبَات ، لا تقول : إنّ الفَرَسَ يُسَمَّى خَرُوفً ، في غَرْف اللُّغَة ، وليكنْ خَرُوف ، في مَعْنَى أَكُول ، لأَنّه يَخْرُف ، أي : يَأْكُل ، فها فهو صِفَة ليكل مَن فَعَلَ ذلك الفِعْل مِن الدّواب .

(والْخَارِفُ : حَافِظُ النَّخْلِ) ، ومنه حديثُ أَنَس رَضِيَ اللهُ عنه ، رَفَعَهُ : «أَيُّ الشَّجَرَةِ (١) أَبْعَدُ مِنَ الْخَارِفِ ؟ قال وا : فَرْعُهَا (٢) ، قال : فَكَذَلِكَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ ».

<sup>(</sup>۱) اللسان والأول في الصحاح ، والعباب ، والروض الأنف ٢ /٣٩٧ وانظر شرح الحماسة للتبريزي ١/ ٣٧ (٢) في اللسان : «فار دمها باستنان » .

<sup>(</sup>١) في النهاية واللسان : «إن الشجرُ» : وهو خطأ ، وقد جاء على الصواب فيهما في (فرع) . . . .

 <sup>(</sup>۲) في هامش المطبوع: « أفرعها » و التصويب من النهاية و اللمان (فرع) .

وجَمْعُ الخَارِف : خُرَّافٌ ، ويُقَالُ : أَرْسَلُوا خُرَّافَهِم : أَى نُظَّارَهُمْ .

(و) خَارِفٌ، (بِلاً لاَمٍ: لَقَبُ مَالِكِ ابنِ عبدِ اللهِ) بن كَثِيبٍ، (أبِسى قبيلَةٍ مِن هَمْدَانَ) وفي اللِّسَانِ: خَارِف ويَامٌ، وهما قبِيلَتان، وقد نُسِبَ إليهما المِخْلاَفُ باليَمَنِ أَ.

الله (والْخُرْفَةُ ، بِالضَّمِ : المُخْتَسرَفُ ، والْمُجْتَنَى ) مِن النُّمَارِ والْفُواكِ ، والْمُجْتَنَى ) مِن النُّمَارِ والْفُواكِ ، ومنه حديثُ أبى عَمْرةً : « النَّخْلَةُ خُرْفَةُ الصائِم » : أَى ثَمَرتُ التَّى نَمْرتُ التَّى يَأْكُلُها ، وفي حَدِيث آخَرُ (۱) : «في يَأْكُلُها ، وفي حَدِيث آخَرُ (۱) : «في التَّمْ وَقُحْفَةُ الصَّائِم ، وتُحْفَةُ الصَّائِم ، وتُحْفَةُ الصَّائِم ، وتُحْفَة الصَّائِم بِهِ النَّنْ المَّائِم اللَّهُ الصَّائِم اللَّهُ المَّائِم اللَّهُ المَّائِم اللَّهُ المَّائِم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُل

(كالخُرافَـةِ ، ككُناسَـةٍ) وهـوً: ماخُـرِفَ من النَّحْلُ .

(والخَراثِفُ: النَّخْلُ التِي تُخْرَصُ)، وهٰذا قد تقدَّم للمُصَنِّف قَرِيباً، فهو تَكْرَارٌ، وأَسْبَقْنَا أَنَّه نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، عن أبسى زَيْدٍ.

(و) الخريفُ ، (كأمير) : أحَدُ فُصُسولِ السَّنَسةِ الذي تُخْتَرَفُ فيسه الثِّمَارُ ، قسال اللَّيْثُ : هسو (ثَلاثَسةُ أَشْهُرٍ ، بين) آخِرِ (الْقَيْسُطُ و) أُوَّل (الشَّتَاءِ) ، سُمَّى خَرِيفًا لأَنَّه (تُخْتَرَفُ فيها الثَّمَارُ ، والنَّسْبَةُ ) إليه (خَرْفِیُّ) بالفَتْسِحِ ، (ويُكْسَرُ ، ويُحَرَّكُ) ، كُلُّ بالفَتْسِحِ ، (ويُكْسَرُ ، ويُحَرَّكُ) ، كُلُّ ذلك على غيرِ قِيبَاسٍ .

(و) الخَـرِيفُ: (الْمَطَرُ فَى ذَلِكَ الْفَصْلِ فَى ذَلِكَ الْفَصْلِ)، والنِّسْبَةُ كالنِّسْبَةِ، قــال العَجَّاجُ:

\* جَسرٌ السَّحَابُ فَوْقَهُ الخَسرُفِسيُ \*

\* ومُرْدِفَاتُ المُزْنِ والصَّيفِسيُ (۱) \*

(أو) هـو (أوّلُ الْمَطَسرِ فـى أوّلِ
الشِّتَاء) ، وهـو الذي يَأْتِسي عندَ
صِرَامِ النَّخُلِ ، ثـم الذي يَأْتِسي عليه الوَسْمِسيُّ ، وهـو عندَ دُخُولِ الشَّتَاء ،
الوَسْمِسيُّ ، وهـو عندَ دُخُولِ الشَّتَاء ،
ثم يَلِيهِ الرَّبِيسعُ ، ثم يَلِيهِ الصَّيْفُ ،
ثم الحَمِيمُ ، قالَهُ الأَصْمَعِسيُّ .

وقسال الغَنسوِيُّ : الخَرِيفُ : ما بَيْنَ طُلُوعِ الشَّعْرَى إِلَى غُرُوبِ العَرْقُوتَيْنِ ،

 <sup>(</sup>۱) أى لأبـــى عمرة ، كما صرح به في النهاية (تحف) .

<sup>(</sup>۱) ديوانه في مجموع أشعار العرب ۲ /۲۷، وأراجيز العرب ۱۷۵ والعباب .

والغَوْرُ، ورُكْبَةُ، والحِجَازُ، كُلُّهُ يُمْطَرُ بِالخَرِيفِ، ونَجْدُ لا تُمْطَرُ فيه.

وقدال أبو زَيْد: أوَّلُ الْمَطُولِ الْمَطُولِ الْوَسْمِي ، ثم الشَّتَوِيُّ ، ثم الدَّفَتِيُّ ، ثم الصَّيْفُ ، ثم الخَرِيفُ ، الصَّيْفُ ، ثم الخَرِيفُ ، ولذلك جُعِلَتِ السَّنَةُ سِتَّةَ أَزْمِنَةً .

وقال أبو حَنِيفَة : ليس الخَرِيفُ فَى الأَصْلِ باللهِ لِلْفَصْلِ (١) ، وإنَّمَا هو فَى الأَصْلِ باللهِ لِلْفَصْلِ (١) ، وإنَّمَا هو اللهُ مَطَرِ القَيْظِ ، ثم سُمِّى الزَّمَنُ به . (و) ويُقَال : (خُرِفْنَا ، مَجْهُولاً ) ، أَى : (أَصَابَنَا ذَلك الْمَطَلِ ) ، فَذَحَن مَخْرُوفُ وَنَ وكَذا خُرِفَتِ الأَرْضُ ، مَخْرُوفُ وَنَ ، وكذا خُرِفَتِ الأَرْضُ ، خَرْفاً : إذا أَصَابَهَا مَطَرُ الخَرِيف .

وقال الأَصْمَعِيُّ: أَرْضُ مَخْرُوفَةً: أَصَابَهَا خَرِيفُ المَطَرِ ، ومَرْبُوعَةً: أَصَابَهَا الرَّبِيعُ ، وهو المُطَرُ ، ومَصِيفَةً: أَصَابَهَا الصَّيْفُ.

(و) الخَرِيثُ : ( الرُّطَبُ الْمَجْنِيُّ ) ، فَعِيلُ لَمُ عَنَى مَفْعُولٍ .

(و) قدال أبو عمرو: الخُريفُ: (السَّاقِيَةُ).

(و) الْخَرِيفُ: (السَّنَةُ والْعَامُ) ، ومنه الحديثُ: «فَقَرَاءُ أُمَّتِسى ومنه الحديثُ: «فَقَرَاءُ أُمَّتِسى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ لَحَرِيفًا ». قال ابنُ الأَثِيسرِ: هُوَ الزَّمَانُ المعروفُ في فصولِ السَّنَةِ ، ما بَيْنَ الصَّيْف والشَّتَاءِ ، ويُريدُ بنه أَربعينَ السَّنَةِ الصَّيْف والشَّتَاءِ ، ويُريدُ بنه أَربعينَ السَّنَةِ السَّنَةُ ، لأَنَّ الخَرِيفَ لا يَكُونُ في السَّنَةِ اللَّ مَرَّةُ وَاحِدةً ، فإذا انْقَضَى أَربعون سَنَةً . إلا مَرَّةً وَاحِدةً ، فإذا انْقَضَى أَربعون سَنَةً .

ومنه الحديثُ الآخَرُ : ﴿ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَدْعُونَ مَالِكًا أَرْبِعِينَ خَرِيفًا » .

وفى حديث آخر: «مَا بَيْسَنَ مَنْكِبَى الْخَازِنِ مِنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ خَرِيفٌ»، أراد مَسَافَةً تُقطع مِن الخَرِيفِ إلَى الخَرِيفِ، وهو السَّنة ، ثم إنَّه ذكر العام والسَّنة – وإن كان أحدهما يُغْنِسى عن الآخر – إشارة إلَى ما فيهما مِن الفَرْقِ الذي ذكره أثِمَّةُ الفِقْهِ مِن اللَّغَةِ ، وفَصَّلَهُ السَّهَيْلِيُّ في الرَّوْض، وسنَذْكُره في مَوْضِعِه ، إن شاء الله تعالى.

(وقَیْشُ) ، هٰک۔ذا فی النَّسَخِ ، والصَّوابُ ۔ علی ما سَبَق لــه فی

<sup>(</sup>١) في اللسان : «باسم الفصل ...

«ق ق س» - قَاقِيسُ (بنُ صَعْصَعَةَ ابنِ أَبِي الْخَرِيفِ، مُحَدِّثُ ) رَوَى عن أَبِيهِ ، وأَضَافَ في إسْنَادِ حَدِيثِه ، عَلَى ما أَسْلَفْنَا ذِكْرَه في السِّين ، فراجِعْهُ .

(و) الخَرِيفَةُ ، (كَسَفِينَةِ : أَنْ يُحْفَرَ لِلْنَّخْلَةِ فَى البَطْحَاءِ، وهي يُحْفَرَ لِلْنَّخْلَةِ فَى البَطْحَاءِ، وهي (مَجْرَى السَّيْلِ الذِي فيه الْحَصَى حتى يُنْتَهَى إلى الْكُذْيَةِ ، ثم يُحْشَى رَمْلاً ، وتُوضَعُ فيه النَّخْلَةُ ) ، كما في النَّخْلَةُ ) ، كما في النَّخْلَة ) ، كما في النَّخْلَة ) .

(والْخَرْفَى، كَسَكْرَى: الْجُلَّبَانُ)، بتَشْدِيدِ الَّــلامِ، وتَخْفِيفُهـا غيــرُ فَصِيحٍ.

قال أبو حَنِيفَة : وهو اسْمُ (لِحَبُ م) مَعْرُوف، وهـو (مُعَرَّبُ)، وأَصْلُهُ فَارِسِيُّ، مِن القَطَانِـيِّ، وفَارِسِيَّتُـه : (حَرْبًا)، وخُلَّر، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ (١).

(و) خُرَافَةُ ، (كثُمَامَةِ : رَجُلٌ مِن عُــذْرَةَ) ، كمــا فــى الصُّحاحِ ، أَو مِنْ جُهَيْنَةَ ، كمــا لابْــنِ الكَلْبِــى ،

(اسْتَهُوَتُهُ الْجِنُّ)، واخْتَطَفَتْهُ، ثم رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ ، (فَكَانَ يُحَدِّثُ (١) بِمَا رَأَى) [ أَحادِيثَ ] (٢) يَعْجَبُ منها النَّاسُ ، (فَكَذَّبُوهُ) فَجَرَى عَلَى أَلْسُنِ النَّسَاسِ ، ( وقَالُوا : حَدِيثُ خُرَافة ) ،قال الجَوْهَرِيُّ : والرَّاءُ مُخَفَّفَـةٌ ، ولا يَدْخُلُـه الأَلْفُ والَّلامُ ، لأَنَّه مَعْرِفَةٌ ، إِلاَّ أَنْ تُريدَ بــه الخُرَافَاتِ المَوْضُوعَةَ مِن حَدِيثِ اللَّيْسِلِ ، (أَو هـى حَدِيثٌ مُسْتَمْلَـحُ كَذِبُّ)، نَقَلَهُ اللَّيْتُ ، والذي ذَكَرَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وابنُ الكَلْبِيِّ ، فقــــد اسْتَنْبَطَهُ الحَرْبِيُّ (٣) في غَرِيبِ الحديث من تَأْلِيفِهِ - أَنَّ عائِشَةَ رَضي اللهُ عنها قالت : قالَ رسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم : ﴿ حَدِّثِينِم ي ، ، قلتُ : مَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثَ خُرَافَـةَ ؟ قال: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ ».

(والْخَرَفُ ، مُحَرَّكَةً : الشِّيصُ ) مِن التَّمْرِ ، نَقَلَهُ أَبو عمرِو .

# (و) الخُـرُّفُ، (بِضَمَّتَيْنِ فــى)

145

<sup>(</sup>۱) انظر الصحاح فی (جلب) و (خلر) .

<sup>(</sup>۱) فى العباب و فكان يحدث بأعاجيب رآها فيهم و فى السان و فكان يحدث بأحاديث مما رأى . . . النخ ، .

<sup>(</sup>٢) تكملة عن اللسان .

<sup>(</sup>٣) في هامش مطبوع التاج : «نقد استنبطه... إلخ. العبارة هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا ا ه » .

قَوْلِ الْجَارُودِ) بنِ المُنْذِرِ بنِ مُعَلَّى (١) الْأَزْدِيِّ (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ)، قال : الْأَزْدِيِّ (رَضِيَ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ)، قال : قلتُ : (يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ نَأْتِسَى عَلَيْهِنَّ مَا يَكُفِينَا مِنَ الظَّهْرِ ذَوْدٌ نَأْتِسَى عَلَيْهِنَّ مَا يَكُفِينَا مِنَ الظَّهْرِ ذَوْدٌ نَأْتِسَى عَلَيْهِنَّ فَلَيْهِنَّ فَلَيْهِنَّ فَلَيْهِنَ خَرُف النَّهادِ هِن . فَاللهُ الْمُؤْمِنِ حَرَقُ النَّالِ »، قال : «ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرَقُ النَّالِ »، قلم النَّهاية : خُرُوجِهِمْ الْمُحَدا إلى الْخَرِيفِ ، وفي النَّهاية : خُرُوجِهِنَّ (إلى الْخَرِيف) .

(و) الخَرَافُ، (كَسَحَلَاب، ، ويُكُسُّرُ: وَقْتُ اخْتِسْرَافِ الثِّمَارِ)، كالحَصَادِ والحِصَادِ، نَقَلَهُ الْكِسَائِيُّ.

(وخَرَف) الرَّجُلُ ، (كَنَصَسَ ، وَعَلَى النَّانِيَةِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ ، وكُرُم ) ، وعلَى النَّانِيَةِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ ، والصَّاعَانِيِّ ، وصاحِبُ اللَّسَان ، (فهو خَرِفُ ، كَكَتِفِ : فَسَدَ عَلْلُهُ ) من الكِبَرِ ، كما في الصَّحاحِ ، والأَنْثَى خَرِفَةً ، وقال عبدُ الله بسن طَاوُس : العَالِمُ لا يَخْرَفُ ، وأَنْشَدَ الله بسن الجَوْهَرِيُّ لأَبْسَى النَّجْمِ :

\* أَتَيْتُ مِنْ عِنْدِ زِيَادِ كَالْخَرِفْ \*

\* تَخُطُّ رِجْ لَاىَ بِخَطُّ مُخْتَلِفْ \*

\* وَتَكْتُبَانِ فِي الطَّرِيقِ لاَمَ الِفْ(١) \*

قال الصَّاغَانِ فِي الطَّرِيقِ لاَمَ الِفْ (١) \*

قال الصَّاغَانِ فِي الطَّرِيقِ المَ العِضْهُم :

« تِكِتِّبان » (٢) بال كَسرات ، وهي

مِجْهَالُ رَأْدِ الضَّحَى حَتَى يُورِّعَها كَمَا يَورُّعُها كَمَا يَورُّعُ عَن تَهْذَائِهِ الخَرِفَا (٣) (كَفَرِحَ : (كَفَرِحَ الرَّجُلُ ، (كَفَرِحَ : أُولِعَ بِأَكْلِ الْخُرْفَةِ) ، بالضَّمِّ ، وهي جَنَى النَّخْلَةِ .

لُغَةً لَبُعْضِهِمْ ، وقال آخَرُ :

(وأَخْرَفَ أَ الدَّهْ رُ : (أَفْسَدَهُ ،و) أَخْرَفَ (النَّخْلُ : حَانَ لَهُ أَنْ يُخْرَفَ) ، أَخْرَفَ (النَّخْلُ : حَانَ لَهُ أَنْ يُخْرَفَ) ، أَى يُجْنَى ، كقولِك : أَحْصَدَ الزَّرْعُ ، ولو قال : حَانَ خَرَافُهُ ، كان أَخْصَرَ .

(و) أُخْرَفَتِ (الشَّاةُ: وَلَدَتْ فَى الْخَرِيبُ ، وَأَنْشَدَ الْخَرِيبُ ، وَأَنْشَدَ للسَّكُمَيْتِ :

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : « أبومعل » وهو خطأ ، وقد ذكر.
 في (جرد) ، وذكر أن اسمه بشر بن صرو بنحش ابن المعل ، وأن الحارود لقبه، وأن كليته أبو المنذر،
 وقيل : أبو غياث ... الخ .

<sup>(1)</sup> أقسان ، والصحاح ، والعباب ، وأنظر المخصص (2) و(1/ / a) .

<sup>(</sup>٢) العباب .

تَلْقَى الْأَمَانَ علَى حِيَاضِ مُحَمدٍ

تَلْقَى الْأَمَانَ علَى حِيَاضِ مُحَمدٍ

تَوْلاَءُ مُخْرِفَدةٌ وذِنْبُ أَطْلَسُ(١)
قال الصّاغَانِديُّ: ولم أَجِدُهُ في شِعْرِهِ

قلتُ : ويُرْوَى بَعْدَهُ :

لاذِى تَخافُ ولا لِذَلِكَ جُــــرْأَةُ تُهْدَى الرَّعِيَّةُ مَا اسْتَقَامَ الرَّيِّسُ (٢)

یَمْدَ حُ محمدَ بنَ سلیمانَ الهَاشِمِیِّ ، وقد مَرَّ ذِکْرُه فی «حوض» (۳) وفی «رأس».

(و) أَخْرَفَ (الْقَوْمُ: دَخَلُوا فِيهِ)، أَى: فسى الخَرِيفِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وكذلكُ : أَصَافُوا، وأَشْتَوْا، إذادَخَلُوا في الصَّيْفِ والشِّناءِ.

(و) أَخْرَفَتِ (الذُّرَةُ: طَالَتْ جِدًّا)، نَقَلَهُ ابنُ عَبَّادِ،

(و) قـــال اللَّيْثُ : أَخْرَفَ (فُلانـــاً نَخْلَةً): إِذَا (جَعَلَهَاله خُرْفَةً يَخْتَرِفُهَا).

رواس) . (٣) هذا سهو س المصنف ، فإنه لم يذكره في (حوض) .

(و) في الصّحاحِ: قال الْأُمُوِيُّ: أَخْرَفَتِ (النَّاقَةُ : وَلَدَتْ في مِثْلِ الْوُقْتِ الذِي حَمَلَتْ فيه ) مِن قابِل ، الْوَقْتِ الذِي حَمَلَتْ فيه ) مِن قابِل ، وهمي مُخْرِفُّ) ، وقسال غيررُهُ: المُخْرِفُ : النَّاقَةُ التي تُنْتَعِ في المُخْرِيفِ ، وهٰذَا أَصَحُّ ؛ لأَنَّ الاشْتِقَاقَ الخَرِيفِ ، وهٰذَا أَصَحُّ ؛ لأَنَّ الاشْتِقَاقَ يَمُدُّهُ ، وكذَا لك الشَّاةُ .

(وخَرَّفَــهُ، تَخْرِيفــاً: نَسَبَــهُ إلى الْخَرَفِ)، أَى: فَسَادِ الْعَقْلِ.

(وخَارَفَــهُ) ، مُخَارَفَــةً : (عَامَلَــهُ بالْخَرِيفِ) ، وفــى العُبَابِ : مِـــن الخَرِيفِ ، كالمُشَاهَرَةِ ، مِنَ الشَّهْرِ .

(ورَجُلٌ مُخَارَفٌ ، بِفَتْحِ الرَّاء) ، أَى: (مَحْرُومٌ مَحْدُودٌ) ، والجِيـــمُ والحـــاءُ لُغَتَانِ فيـــه .

[] وتمَا يُسْتَدُرُكُ عليه :

أَرْضٌ مَخْرُوفَةٌ :أصابَهَا مَطَرُ الخَرِيفِ. وخُرِفَتِ البَهائِمُ ، بالضَّمِّ : أَصَابَها الخَرِيفُ ، أَو أَنْبَتَ لها ما تَرْعَاهُ ، قال الطِّرِمَّاحُ :

<sup>(</sup>١) السان ، والصحاح ، ومادة (ثول) فيهما ، والتكملة،

ر اللهان (خرف) ، ومسادة (رأس) ، والصحاح (رأس) .

مِثْ لَ مَا كَافَحَتْ مَخْرُوفَ فَ قَامَ (۱) نَصَّهَا ذَاعِرُ رَوْع مَا فَامٌ (۱) يَعْنِى الظَّبْيَةَ التي أصابَهَ الخَرِيفُ. يعْنِى الظَّبْيَةَ التي أصابَها الخَرِيفُ. وأَخْرَفُوا: أَقَامُوا بِالمَكَانِ خَرِيفَهم. والمَخْرَفُ ، كمَقْعَد : مَوْضِعُ إِقَامَتِهم والمَخْرَفُ ، كمَقْعَد : مَوْضِعُ إِقَامَتِهم ذَلِكَ الزَّانِدِ ، كأنَّهُ على طَرْحِ الزَّائِدِ ، قال قَيْسُ بنُ ذَرِيحٍ :

فَعَيْقَةُ فَالْأَخْيَافُ أَخْيَافُ ظَبْيَةٍ

بِهَا مِنْ لُبَيْنَى مَخْرَفُ وَمَرَابِعُ (٢)
وخَرَفُوا في حَائِطِهم: أَقَامُوا فيه وخَرَفُوا فيه وَقَدْ جَاءَ ذلك
وقت اخْتِرَافِ الثِّمَارِ ، وقد جَاءَ ذلك
في حَدِيثِ عُمَرَ رَضِي الله عنه ،

كَفُوْلِكَ: صَافُوا وشَتُوا ، إِذَا أَقَامُوا في

الصُّيْف والشُّتَاءِ .

وعَامَلَـهُ مُخَارَفَـةً ، وخِرَافـاً : مِنَ الخَريـفِ ، الأَخِيرَةُ عن اللَّحْيَانِـيِّ ، وكذا اسْتَأْجَرَهُ مُخَارَفَةً وخِرَافاً ،عنـه أيضـاً .

واللَّبَنُ الْخَرِيفُ : الطَّرِى الحَدِيثُ العَهْدِ بالحَلْبِ ، أُجْرِى مُجْرَى الثِّمَارِ اللهِ بالحَلْبِ ، أُجْرِى مُجْرَى الثِّمَارِ اللهِ تَخْتَرَفُ ، على الاسْتِعَارةِ ، وبه فَسَّرَ الهَرَوِيُّ رَجَزَ سَلَمَةَ بنِ الأَكُوعِ : فَسَّرَ الهَرَوِيُّ رَجَزَ سَلَمَةَ بنِ الأَكُوعِ :

\* لَمْ يَغُذُهَا مُلَّ وَلاَ نَصِيبُ \*

\* وَلاَ تُمَيْراتُ وَلاَ رَغِيبُ فَ \*

\* لَكِنْ غَذَاهَا اللَّبَنُ الْخَرِيفُ(١) \*

وَرَوَاهُ الأَزْهَرِيُّ : «لَبَنُ الْخَرِيفِ » وقال : اللَّبَنُ يكونُ في الخَرِيفِ أَدْسَمَ.

والمَخْرَفُ ،كمَقْعَدِ : النَّخْلَةُ نَفْسُهَا ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ .

وَخَرَفَ الرَّجُلُ ، يَخْرُفُ ، مِن حَسدٌ نَصَرَ : أَخَذَ مِن طُرَفِ الفَوَاكِهِ .

والمَخْرِفُ ، كَمَجْلِس : لُغَةً في المَخْرَف ، كَمَجْلِس : لُغَةً في المَخْرَف ، كَمَقْعَدِ ، بِمَعْنَى البُسْتَانِ مِن النَّخْلِ ، نَقَلَهُ السَّهَيْلِيُّ في الرَّوْضِ ، مِن النَّخْلِ ، نَقَلَهُ السَّهَيْلِيُّ في الرَّوْضِ ، في تَفْسِيرِ حديثِ أَبِي قَتَادَةً .

والخَرِيفَةُ ، كَسَفِينَةٍ : النَّخْلَةُ تُغْزَلُ لِلْخُرْفَةِ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٩٦، واللبان، ومادة (أسم).

<sup>(</sup>۲) دیسوان (قیس ولبی) ۱۰۲ ، واُلسان ، ومسادة (غیق) ومادة (ظیا) ومعجم البلدان (سراوع) .

<sup>(</sup>۱) اللمان والنهاية ومادة (نصف) فيهما، وانظر أيضا اللمان والصحاح في المسواد : (مسدد) و (عجف) و(قرص) .

والمَخْرَفُ ، كَمَقْعَد : الرُّطَبُ . وخَرَّفْتُهُ أَخَارِيفَ . نَقَلَهُ ابنُ عَبَّادٍ . وخَرَّفْتُهُ أَخَارِيفَ . نَقَلَهُ ابنُ عَبَّادٍ . ومِن أَمْثَالِهِمْ : «كالخَرُوف ، أَيْنَمَا اتَّكَأَ اتَّكَأً علَى الصَّوفِ » ، يُضْرَب لذِي الرَّفاهِيةِ .

والإمامُ جارُ الله (١) [أبو عبدِ الله محمدُ بنُ أبى الفَضْلِ ، خسرُوف ، الأَنْصَارِيُّ التُّونِسُى ، نَزِيلُ فاسَ ، تُوفِّى الأَنْصَارِيُّ التُّونِسُى ، نَزِيلُ فاسَ ، تُوفِّى بها سنة ٩٦٦ه ، أَخَذَ عن [ ٢) . محمدِ ابنِ على الطَّويلِ القادِرِيِّ (٣) ، والشمسِ اللَّقَانِسِيِّ ، وأخيهِ (١) ناصِرِ الدِّينِ ، اللَّقَانِسِيِّ ، وأخيهِ (١) ناصِرِ الدِّينِ ، وعنه محمدُ بنُ قاسِمِ القَصَّارُ ، وأبو وعنه محمدُ بنُ قاسِمِ القَصَّارُ ، وأبو المَحاسِنِ يُوسُفُ بنُ محمدِ الفاسِيُّ .

[] وممّا يُسْتدْرَكُ عليه :

[ خرق ف] \*

الخُرَنْقَفَةُ: التقصِيرُ، وهكذا

أَوْرَدَهُ صَاحِبُ اللَّسَانِ هَنَا ، وقد تقدَّم للمُصَنِّف ، (١) في ﴿حَرْقَفَ ، بالحاءِ والراءِ ، فَانْظُرْهُ .

#### [ خرنف] \*

(خِرْنِفُ ، كَزِبْرِجِ ) (٢) ، أَهْمَلَـهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقال العُزَيْزِيُّ :هو (القُطْنُ ).

(و) الخِرْنِكُ (مِن النَّسوقِ: الْغَزِيرَةُ) اللَّبَنِ، وقيل: هي السَّمِينَةُ منها، والجَمْعُ: خَرانِفُ، قال مُزَرِّدٌ:

تَمَشُّونَ بِالأَّسُّوَاقِ بُدُّا كَأَنَّكُ مِمْ رَذَايَا مُرَدِّاتُ الضُّرُوعِ خَرَانِفُ (٣) وقال زِيَادُ المِلْقَطِيُّ :

- \* يَلُفُّ مِنْهَا بِالْخَرَانِيـفِ الْغُـرَرْ \*
- \* لَفاً بِأَخْلاَفِ الرَّخِيَّاتِ الْمَصَرْ (٤) \*

(و) الخِرْنِفَـةُ ، (بِهَـاءُ : ثَمَـرَةُ الْعِضَـاهِ : ثَمَـرَةُ الْعِضَـاهِ)، ومنها يـكونُ الأَيْدَعُ : دَمُ الأَخْوَيْنِ ، (ج: خَرَانِفُ) .

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل : «جاد الله» ، وهو خطأ صواببه فى خلاصة الأثر ٤ / ١٢١ فى ترجمة محمد بن قاسم بن على القصار .

<sup>(</sup>٢) ساقط من مطبوع التاج ، واستكملته مستعينا بارجمته في شجرة النور الذكية ٢٨١/١ ، ٢٨٢، و بمساور في ورد في ترجمة تلميذه محمد بن قامم بن على القصار في خلاصة الأثر ١٢١/٤، وفي هامش مطبوع التاج إشارة إلى أن هنا سقطا .

<sup>(</sup>٣) فى ترجمته فى الكواكب السائرة ٢ /٥٤ ، ٣٤ : « القاهرى » .

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج : «وأخوه » ، وعدلته ليناسب السياق .

<sup>(</sup>١) في هامش مطبوع التاج : « قوله : وقد تقدم للمصنف . لـــكنه قال هناك : القصيرة بهاء التأنيث ! هـ هي

 <sup>(</sup>٢) في نسخة من القاموس : « الخُرْنَف » .

<sup>(</sup>٣) ديوان مزرد ٥٣ ، وروايته : وصد الحكواريات عنى كأنها خكلايا مرزة ات الضلوع خرانيف والمثبت كروايته في والعباب .

<sup>(</sup>٤) السان.

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ: (الخُرْنُوفُ، كُنْ نُبُورٍ: حِرُ الْمَرْأَةِ)، ومَتَاعُهَا ... كُرُنْبُورٍ: حِرُ الْمَرْأَةِ)، ومَتَاعُهَا ...

(و) قسال العُزَيْزِيُّ : الخُرَانِسَفُ ، (كُعُلاَبِطٍ : الطَّوِيلُ ) .

(و) في النَّوادِرِ : (خَرْنَفَسهُ بِالسَّيْفِ) : إذا (ضَرَبَهُ بِهِ) ، وكَرْنَفَهُ بِهِ .

#### [خزرف] \*

(الخِزْرَافَةُ ، بِالْكَسْرِ) ، أَهْمَلَهُ ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِيِّ : هو الجَوْهَرِيُّ ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِيِّ : هو (مَن لاَ يُحْسِنُ الْقُعُودَ في الْمَجْلِسِ) ، وقال غيرُهُ : هي الذي يَضْطَرِبُ في جُلُوسِه ، قال امْرُقُ القَيْسِ :

ولَسْتُ بِخِزْرَافَةٍ فَى الْقُخُودِ
ولَسْتُ بِطَيَّاخَةٍ أَخْلَبَ (١)
(أو): هنو (الْكَثيرُ الْكَلامِ
الْخَفِيفُ)، قَالَهُ ابنُ السِّكِيْتِ.

وقيل: هو (الرِّحْوُ) الضَّعِيفُ الخَوَّارُ.

نى (خدب) و(طيخ) .

(والْخَزْرَفَةُ في الْمَشْي : الْخَطَرَانُ)، نَقَلَهُ ابنُ عَبَّادٍ .

#### [خزف] \*

(الْخَزَفُ ، مُحَرَّكَةً ، الْجَرُّ ) ، قَالَهُ اللَّيْثُ ، والذي يَبِيعُه الخَزَّافُ ، كما في الصَّحاح ، (و) قسال ابنُ دُرَيْد : الصَّحاح ، (و) قسال ابنُ دُرَيْد : الخَزَفُ معرُوفٌ ، وهو : (كُلُّ مَا عُمِلَ الخَزَفُ معرُوفٌ ، وهو : (كُلُّ مَا عُمِلَ مِن طِينٍ وشُويَ بِالنَّارِ حتى يَكُونَ فَخَلَبٌ :

بَنِسَى غُدَانَدَةً مَا إِنْ أَنَمُ ذَهَبُ ولا صَرِيفٌ ولَكِنْ أَنْتُمُ الخَزَفُ (١) (وإلَى بَيْعِهِ نُسِبَ) أَبُو بَكِر (محمدُ بنُ عَلِى الرَّاشِدِيُّ) السَّرْخَسِيُّ الخَزَفِيُّ (الْفَقِيهُ) المُفْتِي ، سَمِع أَبا الفِنْيَانِ الرَّوَّاسِيَّ ، مات سَنَة ٤٥٥ (٢)

(وسَابَاطُ الْخَــزَفِ : ع بِبَغْــدَادَ ، منه) أَبُو الحَسَن (محمدُ بنُ الْفَضَــلِ النَّاقِدُ) الخَرَفِــيُّ ، سَمِـعَ البَغَــوِيُّ ، مات سنــة ٣٨٢ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲۹ ، واللسان والتكملة ؛ والعباب وتقدم

<sup>(</sup>١) العباب، وسيأتى في ماذة (صرف) كاللسان والصحاح فيهما .

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج : «۱٤٧» وهو خطأ والتصحيح من اللباب ٢/ ٣٠٠ والأنساب ١٩٨/ أ .

وفَاتَدهُ: أَبو شُجَاعٍ محمدُ بن محمد بن عبدِ الصَّمَدِ الخَزَفِي، حَدَّثَ ببُخَارَى عن أَبدى الحسن علىً ابنِ محمدِ الخَزَفِيِّ، سمِع منه محمدُ ابنُ أَبى الفتح النَّهَاوَنْدِيُّ، ذكرَه ابنُ نُقْطَةَ ، قالَهُ الحافظ.

(ومحملُ بنُ عَلِى بَنِ خَرَفَة ، مُحَدِّثُ) هَكذا في النَّسَخِ ، مُحَدِّثُ ) هَكذا في النَّسَخِ ، والصَّوابُ على بنُ محمدِ بن على بنِ خَزَفَة الوَاسِطِيُّ ،رَاوِي تاريخ ِ ابنِ أَبِي خَرْفَة الوَاسِطِيُّ ،رَاوِي تاريخ ِ ابنِ أَبِي خَرْفَة ، عن الزَّعْفَرَانِينِ ، عنه ، كما خَرْشَمَة ، عن الزَّعْفَرَانِينِ ، عنه ، كما في التَّبْصِيسِ .

(وكجُهَيْنَةَ : عَلَمٌ )(١) .

قال : (وخَزَفَ فَى مَشْيِهِ ، يَخْزِفُ) : إِذَا (خَطَرَ بِيَدِهِ) ، لُغَةٌ يَمَانِيَةٌ ، يُقَال : مَرَّ فُلانُ يَخْزِفُ ، خَزْفاً : إِذَا فَعَلَ ذَٰلك .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه:

الخَزَفُ ، مُحَرَّكَةً : مَا غَلُظَ مِن الجَرَبِ ، نَقَلَهُ ابنُ دُرَيْدٍ ، وقال : هي لُغَـةٌ لَبَعْضِ أَهلِ اليَمَنِ ، وسيأتى في « خ ش ف ».

## [ خ س ف ] \*

(خَسَفَ الْمَكَانُ ، يَخْسِفُ ، خُسُوفاً : ذَهَبَ فَسَى الْأَرْضِ ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ . قال : (و) خَسَفَ (الْقَمَرُ ) : مِثْلُ لُ (كَسَفَ) .

(أَو كَسَفَ لِلشَّمْسِ ، وخَسَفَ لِلشَّمْسِ ، وخَسَفَ لِلشَّمْسِ ، وخَسَفَ لِلْقَمَرِ ) ، قال ثَعْلَبُّ : هاذا أَجْوَدُ السَّكَلامِ .

(أَو الْخُسُوفُ: إِذَا ذَهَبَ بَعْضُهُمَا ، وَالْكُسُوفُ كُلُّهُمَا ) ، قَالَهُ أَبُو حَاتَم .

وفى الحَدِيبِ : « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ (١) لِمَوْتِ أَحَسِهِ ولا لِحَيَاتِهِ » يقال : خَسَفَ القَمَرُ ، بوزْنِ ضرب : إِذَا كَانَ الفِعْلُ لَسِه ، وخُسِفَ ، على ما لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ، ويُقَال : خُسُوفُ الشمسِ : دُخُولُهَا ويُقَال : خُسُوفُ الشمسِ : دُخُولُهَا فَى السماءِ ، كَأَنَّهَا تَكَورَتُ فى جُحْرِ .

قال ابنُ الأَثِيــرِ : قد وَرَدَ الخُسُوفُ فـــى الحديــــثِ كثيـــــرًا للشَّمْسِـــرِ ،

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس : ﴿ اسم ﴾ .

<sup>(</sup>١) في النهاية : « يتخسفان » ، وما هنا مثله في اللسان .

والمعــرُوفُ لهــا فــى اللُّغَةِ اللَّمُسوفُ لا الخُسُوفُ، فَأَمَّا إِطْلاقُه في لَمِثْلِ هَٰذَا فتَعْلِيباً للقمر ، لِتَذْكِيرِه ، على تَأْنيثِ الشَّمْسِ ، فجَمَعَ بَيْنَهُمَا فيما يَخُصُّ القمر ، ولِلْمُعَاوَضَةِ أَيْضاً ؛ فإنَّه قد جاء في رِوَايَة أُخْرَلِي ( إِنَّ الشَّمْسَ والْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَان » وأَمِّـــا إِطْلاقُ الخُسُوفِ عَلَى الشمسِ مَنْفَرِدَةً ، فلاشْتِراكِ الخُسُوفِ والـكُسُوفِ فــى معنى ذَهَابِ نُورِهِمَا وإِظْلامِهِمَا .

(و) من المَجَاز : خَسَـهُ (عَيْنَ فُلان) ، يَخْسِفُها ، خَسْفاً ؛ أَى (فَقَاهَا، فَهَى خَسِيفَةً)، فُقِلِتُ حَيَىٰ غَابَ حَدَقَت اهَا في الرَّأْسِ.

(و) مِن المَجَازِ : خَسَفَ (الشَّيَّءَ)، يَخْسِفُهُ ، خَسْفًا : أَى (خُرَّقَهُ ، فَخَسَفَ هو) ، كضَرَبَ ، أَى (انْخَرَقَ ، لَازِمٌ مُتَعَــدً) ، (والشَّــيْءَ قَطَعَــهُ ، والعَيْنُ : ذَهَبَتْ أَو سَاخَتْ ، والشَّيْءُ ، خَسْفاً: نَقَصَ)] (١).

يُقَالُ: خَسَفَ السَّقْفُ نَفْسُه: أَي انْخُرُقَ .

(و) خَسَفَ (فُللَانُ : خَرَجَ مِن الْمَرَضِ) ، نَقَلَهُ ابنُ دُرَيْدٍ، وهو مَجازً.

(و) خَسَفَ (البِئْرَ) ، خَسْفًا: (حَفَرَهَا في حِجَارَة، فَنَبَعَثُ بِمَاء كَثِيرِ فَلاَ يَنْقَطِمُ ) ، وقيل : هُو أَنْ يُنْقُبَ جَبَلُهَا (١) عن عَيْلُم الماء فلا يَنْزَحُ أَبَدًا ، وقيل : هـو أَنْ يَبْلُغَ الحَافِرُ إِلَى مَاءٍ عِدٍّ .

وفي حديث الحَجَّاج ، قال لرَجُّل بَعَثَهُ يَحْفِرُ بِئُرًا: « أَخْسَفْتَ ، (٢) أَم أَوْشَلْتَ ؟ » أَى: أَأَطْلَعْتَ مَاءً كثيرًا أم قليلًا ؟.

ومن ذلك أيضاً ما جاء في حديث عُمَرَ، أَنَّ العَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عنهما سَأَلَهُ عَنِ الشُّعَراءِ ، فقال : امْرُو القَيْسِ سَابِقُهُم ، خَسَفَ لهم عَيْنَ الشَّعْرِ ، فَافْتَقَرَ عَن مَعانِ عُورٍ أَصَحَّ بَصَرٍ ، أَى : أَنْبَطَهَا لهم وأَغْزَرَهَا ، يُرِيد أَنَّكُ

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة القاموس المتداولة عام تلد نبه إليها في - هامش مطبوع التاج ،

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : «حيلها » ، والتصويب من اللسان .
 (٢) في العباب « أأحدث » بإظهار همزة الاستفهام .

ذَلَّلَهَالهم ، وبَصَّرَهُم بِمَعَانِي الشَّعْرِ ، وَفَخَنَنَ أَنْوَاعَهُ وقَصَّدَهُ ، فَاحْتَذَى الشُّعَرَاءُ عَلَى مِثَالِهِ ، فَاسْتَعَارَ العَيْنَ لَذَلَك ، وقد عَلَى مِثَالِهِ ، فَاسْتَعَارَ العَيْنَ لَذَلَك ، وقد ذُكِرَ في «ف ق ر» ، وفي «ن ب ط».

(فهى خَسِيفٌ ، وخَسُوفٌ) كَأْمِيرٍ ، وصَبُورٍ ، (ومَخْسُوفَةٌ ، وخَسِيفَةٌ ) ، وصَبُورٍ ، (ومَخْسُوفَةٌ ، وخَسِيفَ ، وقال بعضُهم : يُقَالُ : بِثْرٌ خَسِيفٌ ، لا يُقَالُ : وما كانَتِ لا يُقَالُ : وما كانَتِ البِئْسُرُ خَسِيفًا ، ولقد خَسَفَتْ ، البِئْسُرُ خَسِيفًا ، ولقد خَسَفَتْ ، قسال :

\* قد نُزِحَتْ إِنْ لَمْ تَكُنْ خَسِيفَ ا \* \* قَدُ نُوحِتْ إِنْ لَمْ تَكُنْ خَسِيفَ ا \* \* \* أَو يَسكُنِ الْبَحْرُ لَهَا حَلِيفً (١) \*

(ج: أَخْسِفَةً ، وخُسُفُ ) ، الأَخِيرُ بضَمَّتَيْنِ عن أَبِسى عمرو ، وشَاهِلُه قَوْلُ أَبِي نُوَاسٍ يَرْثِسى خَلَفًا الْأَحْمَر:

\* مَنْ لا يَعُدُّ الْعِلْمَ إِلاَّ مَا عَرَفْ \* \* قَلَيْدُمُ مِنَ الْعَيَالِيمِ الْخُسُفِ (٢) \*

(و) خَسَفَ ( اللَّهُ بِفَلَانِ الْأَرْضَ ) ،

خَسْفاً: (غَيَّبَهُ فيها)، ومنه قَوْلُهُ تَعالَى: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ (١)﴾ وقَرَأً حَفْصٌ، ويَعْقُوبُ، وسَهْلٌ قَوْلَه تعالَى: ﴿لَخَسَفَ بِنَا﴾ (٢)، كضرب، والباقُونَ: ﴿لَخَسِفَ بِنَا﴾ بنا﴾، علَى بِنَاءِ المَجْهُولِ.

(و) مِن المَجَازِ : (الْخَسْفُ : النَّقِيصَةُ )، يُقَال : رَضِي فُلانٌ بالخَسْفِ ، نَقَلَه بالخَسْفِ ، نَقلَه بالخَسْفِ ، أَى : بالنَّقِيصَةِ ، نَقلَه بالخَسْفُ : (مَخْرَجُ الجَوْهَرِيُّ ، (و) الخَسْفُ : (مَخْرَجُ مَا في مَاءِ الرَّكِيَّةِ ) ، حَكَاهُ أَبو زَيْدٍ ، كما في الصِّحَاحِ .

(و) الخَسْفُ : (عُمُوقُ ظَاهِرِ الْأَرْضِ).

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ: الخَسْفُ: (الْجَوْزُ الذِي يُؤْكُلُ، ويُضَمَّ فِيهِمَا) في الجَوْزِ الذِي يُؤْكُلُ، ويُضَمَّ فِيهِمَا) في الجَوْزِ الفَنْحَ في الجَوْزِ الفَنْحَ فإنَّهُ رَوَى فيه بمَعْنَى الجَوْزِ الفَنْحَ والضَّمَّ، وقال: هي لُغَةُ أَهلِ الشَّحْرِ، والضَّمَّ، قال والشَّمْ ، قال الشَّمْ ، قال السَّحْرِ، البنُ سِيدَه: وهو الصحيحُ.

<sup>(</sup>۱) اللسان ، والعباب ، وفي الأغانى ٢٥١/٢\_ في ترجمة ابن مبادة ــ أنشد الرجز لرجل من البادية برواية «قد نَكَزَتْ » .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۱۳۳ و العباب و ضبط یعد بالبناه للمجهول ،
 و عجزه فی المقاییس ۲ /۱۸۱ ، و انظر اللمان (علم).

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية ٨٠.

(و) الخَسْفُ أيضاً (مِن السَّحَابِ: مَا نَشَأَ مِن قِبَلِ الْمَغْرِبِ الْأَقْصَى عَن يَمِينِ الْقِبْلَةِ)، وقال غيرُه: مانَشَأَ مِن قِبَلِ الْعَيْنِ حَامِلاً ما يَكْثِيرًا، والعَيْنُ عن يَمِينِ القِبْلَةِ

(و) مِن المَجَازِ: الْخَسْلَفُ: (الْإِذْلَالُ، وأَن يُحَمِّلَكَ الْإِنْسَالُ مَا تَكْرَهُ)، قال جَثَّامَةُ:

وتِلْكَ التي رَامَهَا خُطَّةً مِنَ الخَصْمِ تَسْتَجْهِلُ المَحْفِلاَ (١) (يُقَالُ: سَامَهُ خَسْفاً)، بِالفَتْحِ ، (ويُضَمُّ)، وسَامَهُ الخَسْفَ: (إِذَا أَوْلاَهُ دُلاً)، ويُقال: كَلَّفَهُ المَشَقَّةَ والذَّلَ ، كما في الصِّحاح.

(و) يُقَال : (شَرِبْنَا علَى الْخَسْفِ) : أَى :(علَى غَيْرِ أَكْلٍ) ، قَالَهُ ابنُ دُرَيْدٍ ، وابنُ الأَعْرَابِكِيِّ .

(و) يُقَال: (بَاتَ فُلانٌ الْخَسْفَ: أَىْ جَائِعاً) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ هـكذا، وهو مَجازً.

وقال غيره: بات القَومُ عَلَى الخَسفِ: إذا باتُوا جِياعاً، ليس لهم شَيْءٌ يَتَقَوَّتُونَ به ، وأَنشَدَ ابسنُ دُريْد:

بِنْنَا علَى الْخَسْفِ لا رِسْلُ نُقَاتُ بِهِ حَتَّى جَعَلْنَا حِبَالَ الرَّحْلِ فُصْلاَنَا (۱) أَى: لا قُوتَ لنا ، حَيى شَدَّدْنَا النُّوقَ بالحِبَالِ لِتَدِرَّ عَلَيْنَا ، فَنْتَقَوَّتَ لَبَنَهَا ، وقال بشرٌ:

بِضَيْفِ قد أَلَّمَّ بِهِمْ عِشَاءً علَى الْخَسْفِ الْمُبَيَّنِ والْجُدُوبِ (٢) علَى الْخَسْفِ الْمُبَيَّنِ والْجُدُوبِ (٢) وقال أبو الهَيْثَم : الْخَاسِفُ : الْجَائِعُ ، وأَنْشَدَ قَوْلَ أُوْسٍ :

<sup>(</sup>١) البيت في العباب بهذه الرواية، ولاشاهد فيه وأشـــار في حاشـــية أصله إلى رواية « من الخسَّف ».

<sup>(</sup>١) السان والعياب .

<sup>(</sup>y) ديوان بشر بن أبسى خازم ٢١، و السان .

أَخُو قُتُسرَات قد تَبَيَّنَ أَنَّهُ إِذَا لَم يُصِبُ لَحُما مِنَ الْوَحْشِ خَاسِفُ (١)

(والْخَسْفَةُ) ، بالفَتْحِ : (مَاءُغَزِيرٌ ، وهو رَأْسُ نَهْرِ مُحَلِّم ِ بِهَجَرَ) .

(والْخَاسِفُ: الْمَهْزُولُ)، وهومَجَازُ، الْمَهْزُولُ)، وهومَجَازُ، (و) قال ابنُ عَبَّادٍ: هو (الْمُتَغَيِّرُ اللَّاوِنِ)، وقد خَسَفَ بَدَنُهُ: إِذَا للَّسُونِ)، وقد خَسَفَ بَدَنُهُ : إِذَا تَغَيَّرَ، وفي هَرُلُ ، ولَوْنُهُ : إِذَا تَغَيَّرَ، وفي الأَسْاسِ: فُلانُ بَدَنُهُ خَاسِفٌ، ولَوْنُهُ كَاسِفٌ، ولَوْنُهُ كَاسِفٌ، ولَوْنُهُ كَاسِفٌ، (و) قال ابنُ الأَعْرَابِيِيّ : الخَاسِفُ : (الْغُلَامُ) النَّشِيسَطُ الخَيْرابِيّ : الْخُلَامُ ) النَّشِيسَطُ الخَيْرِيّ : الْخُلَيفُ ، والشِّينُ المُعْجَمَةُ لُغَيةً الْخَلَيفُ : (الرَّجُلُ النَّاقِةُ ، ج:) خُسُفٌ ، (كُتُبُو). فيه ، (و) قال أَبو عمرٍ و : الخَاسِفُ : (الرَّجُلُ النَّاقِةُ ، ج:) خُسُفٌ ، (كُتُبُو).

(و) يُقَال: (دَعِ الْأَمْرَ يَخْسُفُ، بِالضَّمِّ): أَى (دَعْهُ كَمَا هُوَ)، نَقَلَهُ الصَّاغَانِـــيُّ.

(و) خُسَاف ، (كغُرَاب : بَرِّيَّةً) بَيْن بَالِسَ وحَلَبَ ، وقال أَبنُ دُرَيْدٍ : مَفَازَةٌ (بيْنَ الْحِجَازِ والشَّأْمِ ) .

(و) مِسن المَجَسازِ : الخَسِيفُ ، (كَأَمِيرٍ : الْغَلَونِ ) ، يُقَال : عَيْنُ خَسِيفٌ ، لا غَيْرُ ، وَبِئُرُ خَسِيفٌ ، لا غَيْرُ ، وأَنْشَدَ الفَرَّاءُ :

\* مِنْ كُلِّ مُلْقِسى ذَقَــن جَحُوفِ \* \* يُلِحُ عِنْدَ عَيْنِهَا الْخُسِيفِ (١) \*

(كَالْخَاسِفِ)، بِلاَ هَاءِ أَيضًا، (و) من المَجَازِ: الخَسِيفُ (مِن النُّوقِ: الْغَزِيرَةُ) اللَّبَنِ، (السَّرِيعَةُ الْقَطْع في الشَّتَاءِ، وقد خَسَفَتْ) هي، الْقَطْع في الشَّتَاءِ، وقد خَسَفَتْ) هي، (تَخْسِفُ)، خَسْفًا، [( وخَسَفَهَا اللهُ، خَسْفًا، ومِنَ السَّحَابِ: مَا نَشَأَ مِنْ قِبَلِ العَيْنِ حَامِلاً مَاءً كثِيرًا، كالخِسْفِ بالسَّكَسْرِ)] (٢)

(والْأَخَاسِيدَ فُ : الْأَرْضُ اللَّيِّنَةُ) ، يُقَال : وقَعُوا في أَخَاسِيفَ مِنَ الأَرْضِ ، كما في الصِّحَاحِ ، ويُقَــال أَيضاً : الْأَخَاسِفُ ، نَقَــلَهُ الفَـرَّاءُ .

(والْخَيْسَفَانُ ، بِفَتْسِحِ السِّيسِنِ ،

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۰ وفيه: «قد تنبَقَـــتَنَ أنه» ،
 واللسان ، والأساس .

<sup>(</sup>١) اللسان والعباب .

<sup>(</sup>۲) زيادة من نسخة القاموس المتداولة، وفي هامش مطبوع التاج إشارة إليها ، والنص في العباب، وزاد فيه ووالعين عن يمين القبلة » بعد قوله « ماه كثير ا » .

وضَمُّهَا)، هكذا في سَائِــرِ النُّسَخِّ ، بتَقْدِيم الياء على السِّين ، ومِثْلُه في العباب ، والذي في اللَّمان : الخَسِيفَانُ ، بتَقْدِيم ِ السِّينِ على الساءِ ، وهٰ ذَا الضَّبْطُ الذي ذَكَرَهُ المُطِّنَّفُ غَرِيبٌ ، لم أَجِدْهُ في الأُمَّهَات ، والصُّوابُ أَنَّ هٰذَا الضَّبْطَ إِنَّمَا هُو في النُّون ، ففي النُّوادِرِ لأَبِي عمرو الشَّيَبْانِييِّ ، والتَّذْكِيرَةِ لأَبِي عَلَيٌّ الهَجَرِيِّ ، ما نَصَّه : الخَسِيفَانُ : (التَّمْرُ الرَّدِّيءُ)، وزَعَــمَ الأَّخِيــٰـرُ أَنَّ النُّونَ نُونُ التَّثْنِيَةِ ، وأَنَّ الضَّمَّ فيها لُغَـةً ، وحكي عنه أيضاً : هُمَا خَلِيلِلْ ، بِضَمِّ النُّونِ ، (أَو) المسى (النَّخْلَةُ يَقِلُّ حَمَّلُهَا وَيَتَغَيَّرُ بُسْزُهَا)، كما في العُبَابِ.

(و) يُقَال : (حَفَرَ فَأَخْسَفَ) ، أَى (وَجَدَ بِثْرَةُ خَسِيفًا) ، أَى غَاثِرَةً .

[ (و) مِن الهَجَازِ : أَخْسَفَتِ (العَيْنُ) أَى : (عَمِيَتْ ، كَانْخَسَفَتَ ) الأَّخِيرُ مُطَاوِعُ خَسَفَهُ فَانْخَسَفَ ، وهو مَجَازُ . رُوقُرِىءَ) قَوْلُه تَعالَى : (﴿ لَوْلاَ

أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَانْخُسِفَ بِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَانْخُسِفَ بِنَا اللهِ عَلَى عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ) ، كما يُقَالُ: انْطُلِقَ بِنَا ، وهمى قِرَاءَةُ عبدِ اللهِ بن مَسْعُود رَضِى الله عنه ، كما في مَسْعُود رَضِى الله عنه ، كما في الصَّحاح ، زَادَ الصَّاعَانِيُّ: والأَعْمَشِ ، الصَّحاح ، زَادَ الصَّاعَانِيُّ: والأَعْمَشِ ، وطَلْحَة بن مُصَرِّف ، وابن قُطَيْب ، وطَلْحَة بن مُصَرِّف ، وابن قُطَيْب ، وطَاوُس .

(و) المُخَسَّفُ ، (كَمُعَظَّسِمِ: الْأَسَدُ) ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ ، في التَّكْمِلَةِ.

[] ونما يسْتَدْرَكُ عليه :

انْخَسَفَتِ الأَرْضُ : سَاخَتُ بِمَا عَلَيْهَا. وخَسَفَهَا اللهُ تعالَى ، يَخَسَفاً .

وانْخَسَفَ به الأَرْضَ ، وخُسِفَ به الأَرْضُ ، وخُسِفَ به الأَرْضُ الْأَرْضُ الْأَرْضُ وَحَلَ فيها ،

والخَسْفُ: إِنْحَاقُ الأَرْضِ الأُولَى بِالثَّانِيَةِ ، وانْخَسَفَ السَّقْفُ: انْخَرَقَ ، والْخَسِيفُ ، كَأْمِيرِ : السَّحَابُ ، يَنْشَأُ والخَسْفُ : السَّحَابُ ، يَنْشَأُ مِن قِبَلِ العَيْنِ ، والخَسْفُ : الهُزَالُ والظَّلْمُ ، قال قَيْسُ بِنُ الخَطِيمِ :

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٨٢.

ولم أَرَ كَامْرِي أَ يَدْنُو لِخَسْفِ له فسى الْأَرْضِ سَيْرٌ وانْتِوًا إِنْ (١) والمَخَاسِفُ في قَوْلِ سَاعِدَةَ الهُذَلِيِّ:

أَلاَ يَا فَتَى مَا عَبْدُ شَمْس بِمِثْلِهِ يُبَلُّ عَلَى الْعَادِي وتُؤْبِّي الْمَخَاسِفُ (٢)

والخَسِيفَةُ: النَّقِيصةُ، عن ابسنِ بَرِّيٌ، وأَنْشَدَ:

ومَوْتُ الفَتَى لم يُعْطَ يَوْماً خَسِيفَةً أَعَفُّ وأَغْنَى في الْأَنَامِ وأَكْرَمُ (٣)

ومِن المَجازِ : خَسَفَتْ إِبِلُكَ وَغَنَمُك ، وأَصَابَتْهَا الخَسْفَةُ ، وهي تَوْلِيَةُ الطِّرْقِ (٤) ، ولِلْمَالِ خَسْفَتانِ ، خَسْفَةٌ في البَرْدِ ، خَسْفَةٌ في البَرْدِ ، كَمْا في البَرْدِ ، وخسْفَةٌ في البَرْدِ ، كما في الأَسَاسِ .

وآبِ الخَسْفِ (١) : لَقَ بُ وَهُ وَ يُحْوَيْلِدِ بِنِ أَسَدِ بِنِ عَبْدِ الْعُزَّى ، وهُ وَ أَبُو خَدِيجَةَ ، زَوْجِ النَّبِ عَبْدِ الْعُزَّى ، وهُ اللهُ أَبُو خَدِيجَةَ ، زَوْجِ النَّبِ عَنْهُ اللهُ عليه وسلَّم ، ورَضِيَ عنها ، وعَن اللهُ عليه وسلَّم ، ورَضِيَ عنها ، وعَن اللهُ بَنِيها ، وفيه يَقُولُ يحيلي بنُ عرْوَةً بنِ الزَّبَيْرِ :

أَبُّ لِسَى آبِي الخَسْفِ قد تَعْلَمُونَهُ وَفَارِسُ مَعْرُوفٍ رَئِيسُ الكَتَائِبِ (٢) وفَارِسُ مَعْرُوفٍ رَئِيسُ الكَتَائِبِ (٢) والخُسوف: مَوْضِعٌ بين الجَـوْزِ وجَازَانَ باليَمَنِ .

## [ خ ش ف ] \*

(الْخَشْفُ، والْخَشْفَةُ، ويُحَرَّكُ) أَى:
الأَخِيرُ، أَو كِلاهُمَا، والأَوَّلُ مَصْدَرُ،
وهو: (الصَّوْتُ والْحَرَكَةُ)، ومنه
قَوْلُ النَّبِيِّيِّ صلَّى إلله عليه وسلَّم ليبِللَ رضى الله عنه: « مَا عَمَلُكَ ليبِللَّ فَإِنَّى لاَ أَرَانِي أَدْخُلُ الْجَنَّةُ ،
يَا بِلاَلُ فَإِنِّى لاَ أَرَانِي أَنْظُرُ إِلاَّ رَأَيْتُكَ ».

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۹۷ ، واللسان ، ومادة (نوی) .

<sup>(</sup>۲) شرح أشـعار الهــذليين ۱۱۵۲ وفيــه (۲) . عَلَى العُدَّى ، واللسان ، ومــادة ( بلـــل) .

<sup>(</sup>٢) السان

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج : « الطريق » ، والتصويب عن الأسساس ، والطرَّق : الشسَّحْم والسَّمْنُ .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : ٥ و أبو الخسف ، وهو خطأ ، صوابه من التبصير ، و ٥٣٠ ، وفي هامش مطبوع ، التاج : قوله : وابو الخسف : لقب ، الأولى كنية ، ومع ذلك فالبيت المستشهد به لا يدل غليه ، والصواب ما نقلنا عن التبصير .

 <sup>(</sup>۲) العباب (عرف) وروایته (... سیسمام الکتائب ( وسیأتی فیها ) و تبصیر المنتبه/ه

يُقَال: خَشَفَ الإِنْسَانُ ، خَشْفاً ، مِن حَدُّ ضَرب: إذا سُمِعَ له صَوْتُ أو حَرَكَةً .

وقسال أبو عُبَيْدٍ: الخَشْفَةُ: صَوْتُ لِيس بِالشَّدِيدِ ، ورَوى الأَزْهَرِيُّ عسن الفَّسِرَّاءِ ، أنه قسال : الخَشْفَةُ ، بِالسَّكُونِ : الصَّوْتُ الوَاحِدُ .

(أو) الخَشَفَةُ ، بالتَّحْرِيكِ : الحِسُّ (الْحِسُ ) والحَرَكَةُ ، وقيل : الحِسُ إذا وَقَعَ (الْخَفِيَّ ) ، وقيل : الحِسُ إذا وَقَعَ السَّيْفُ علَى اللَّحْمِ قُلْتَ : سمعتُ له خَشْفاً ، وإذا وَقَعَ السَّيْفُ علَى السَّلاحِ قال : لا أَسْمَعُ إلاَّ خَشْفاً .

وفى حديث أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه : « فَسَمِعَتُ أُمِّى خَشْفَ قَدَمِي » ، وهو صَوْتُ ليس بالشَّدِيدِ .

[ (أَو الْخَشْفَةُ)، بالفَتْع: (صَوْتُ دَبِيبِ الْحَيَّاتِ ، و) كَذا (صَوْتُ الضَّوْتُ الضَّبُعِ ).

(و) الخَشْفَةُ: (قُفُّ قَـد غُلَبَ) ، وفي اللَّسَان: غَلَبَ (عَلَيْهِ السُّهُولَةُ).

(وخَشَهُ ، كَضَرَبُ ، ونَصَرَ ،) وعَلَى الأَخِيرِ اقْتَصَرَ الصَّاعَانِكُ ، وعَلَى الأَخِيرِ اقْتَصَرَ الصَّاعَانِكُ ، والجَوْهَ رِيُّ : (صَوَّتَ ) ، وفسى اللِّسَانِ : إذا شُمِعَ له صَوْتُ وحَرَكَةً .

(و) خَشَفَ (فـــى السَّيْرِ: أَسْرَعَ)، يُقَال: مَرَّ يَخْشِفُ، أَى: يُسْرِعُ

(و) خَشَفَ (رَأْسَـهُ بِالْحَجَرِ): أَى (فَضَخَهُ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ

(و) خَشَفَتِ (الْمَرْأَةُ بِالْوَلَدِ : رُمَتُ بِسِهِ)، وفسى النَّوَادِرِ : يُقَال : خَشَفَ بِسِهِ ، وخَفَشَ بِسِه ، وحَفَشَ بِسِه ، وحَفَشَ بِسِه ، وحَفَشَ بِسِه ، وحَفَشَ بِسِه ، ولَهُطَ به : إذا زُمَى بِسِه .

(و) الخُشَّافُ، (كُرُمَّانُ: الْجُفَّاشُ) علَى القَلْبِ ، سُمِّى بُه لِخَشَفانِهِ اللَّيْلِ، أَى: جَوَلانِهِ، وهو أَحْسَنُ (۱) وفي العُبَابِ : أَفْصَ حُ وَمِن وفي العُبَابِ : أَفْصَ حُ وَمِن الخُفَّاشِ ، قَالَهُ اللَّيْتُ ، وقال الخُفَّاشِ ، قَالَهُ اللَّيْتُ ، وقال غيرُه: هو طائر صَغِيرُ العَيْنَيْنِ ،

<sup>(</sup>۱) فى هامش مطبوع التاج : «قوله: وهو أحسن ... إلخ ، الأولى أن يقول: وقيل: هو أحسن ... اللخ كما لا يخفى الدين الدين المخلق ، فهو يمى : والخشاف بتقدم الشين أحسن من الخفاش يتقدم الفاء كما يتضح من سياق الكلام ، وكما نص عليه فى السان .

زَادَ الجَوْهَرِيُّ: وقيل : الخُطَّافُ، قال الخُطَّافُ، قال اللَّيْثُ : ومَنْ قال : الخُفَّاش، فاشْتِقَاقُ السَّمِه مِن صِغَرِ عَيْنَيْهِ .

(و) خُشَّافٌ ،غيرُ مَنْسُوب : (مُحَدِّثٌ) ، رَوَى عن أُمَّهِ ، كذا في العُبَاب .

قلتُ : وهُــوَ شَيْــخُ لمحمــدِ بــن كُنَاسَةَ ، نَقَلَهُ الحافظُ .

(و) خُشَّافٌ : (وَالِدُ طَلْقِ النَّابِعِيِّ) اللهِ عَلْقِ النَّابِعِيِّ) الذي رَوَى عنه سَوَادَةُ بِنُ مُسْلِِّهِمٍ .

(و) خُشَــافٌ ، (كغُــرَابِ : ع) قال الأَّعْشَى :

ظُبْیَا مَّ مِنْ ظِبَاء بَطْنِ خُشَافِ أُمُّ طِفْلِ بِالْجَوِّ غَیْرِ رَبِیبِ (۱) أُمُّ طِفْلِ بِالْجَوِّ غَیْرِ رَبِیبِ (۱) (۶ کشداد : والِد (۲) فاطِمة التّابِعِیَّةِ )، رَوَتْ عن عبدِ الرحمٰنِ ابن الرّبیع الظّفرِی ، وله صُحْبة .

قَلْتُ : وله حَدِيـــثٌ فى قَتْلِ مَــن مَنْعَ صَدَقَتَهُ .

(و) خَشَّافٌ: (جَدُّ زَمْلِ بِنِ عَمْرِو)
ابن الْعَنْزِ بِنِ خَشَّافِ بِنِ خَدِيسِجِ بِنِ
وَاثِلَةَ بِنِ حَارِثَةَ بِنِ هِنْد بِنِ حَرام بِنِ
ضَنَّةَ الْعُذْرِيِّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، له وفَادَةً ، وكان صاحِب شُرْطَة مُعَاوِيسة رَضِي اللهُ عنه ، مُرْجِ رَضِي اللهُ عنه ، مُعَاوِيسة رَضِي اللهُ عنه بصِفِينَ ، قُتِلَ بِمَرْج رَضِي اللهُ عنه المُصَنِّف أن يُشِيرَ إلى رَاهِط، وكان على المُصَنِّف أن يُشِيرَ إلى صُحْبَتِهِ ، كما هو عادتُه في هذا الكتاب .

وأُمُّ خَشَّافٍ: الدَّاهِيَةُ ، قالَ :

« يَحْمِلْنَ عَنْقَلِدَ عَنْقَفِيدَ وَعَنْقَفِيدَ (١) «
 « وأُمَّ خَشَداف وخَنْشَفِيدَ (١) «

(وخَشَدَفَ) ، مِسن حَسدٌ نَصَسر، وخَشَفَاناً) وضَرَب، (خُشُوفاً) بالضَّمِّ ، (وخَشَفَاناً) مُحَسرَّكةً : إذا (ذَهَسبَ فسى الْأَرْضِ، فهسو خَاشِفٌ ، وخَشُوفٌ ، وخَشِيفٌ) ، فهسو خَاشِفٌ ، وخَشُوفٌ ، وخَشِيفٌ) ، كصَاحِبٍ ، وصَبُورٍ ، وأهيسرٍ .

(و) خَشَـــفَ (فـــى النَّـــُىءِ)، يَخْشُفُ ، (دَخَلَ فيـــه، كَانْخَشَفَ ،

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ٣٣٣ ، ومعجم البلدان (خداف)،
 وفيهما : ٩ بَطْن حُساف » وفي العباب
 بالشين كما أورده المصنف .

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج : « و الد » ، و التصويب من القاموس،
 و تبصير المنتبه ، ۳۰ .

<sup>(</sup>۱) اللسان، والمخصص۱۲/۱۲ وزادبعدهما: ه والد لو والدَّ يُـلْمَ والزَّفِـــيرا .

فه و مِخْشَفُ)، وخَشِيفٌ، وخَشُوفٌ، وحَاشِفٌ، (كمِنْبَرٍ، وأَمِيرٍ، وصَلْبُورٍ، وصَاحِبٍ).

(و) خَشَفَ (الْمَاءُ: جَمَدَ).

(و) خَسَفَ (الْبَرْدُ: اشْتَدَّ) ، وقال الجَوْهَرِيُّ: خَشَفَ الثَّلْجُ ، وذلك في الجَوْهَرِيُّ: خَشَفَ الثَّلْجُ ، وذلك في شِيدَةِ البَرْدِ ، تُسْمَعُ له خَشْفَةٌ عِنْدِ المَشْيِ ، وأَنْشَهَ ههو والصَّاعَانِيُّ اللَّهُ المَشْيِ ، وأَنْشَهَ ههو والصَّاعَانِيُّ اللَّهُ المَشْيِ ، وأَنْشَهَ ههو القُطَامِيُّ :

إِذَا كَبَّدَ النَّجْمُ السَّمَاءَ بِشَتْلُوَةِ عَلَى حِينَ هَرَّ الْكَلْبُ والثَّلْجُ خَاشِفُ (١)

قال ابنُ بَرِّيّ : والذي في شِعْرِه : «السَّمَاءَ بسُحْرَةِ » .

(و) نَحَشَفَ (فُلانٌ): إِذَا (تُعَيَّبُ) فـــى الأَرْضِ.

(و) يُقَــال: خَشَفَ (زَيْــَدُّ): إِذَا (مَشَى بِاللَّيْلِ، خَشَفَاناً، مُحَرُّكَةً).

(و) المَخْشَفُ ، (كَمَقْعَد) : اليَخْدَان ، عن اللَّيْثِ ، قال الصَّاعَانِيُّ :

(۱) ديوانه ده ، والسان ، والصحاح ، ومادة (هرو) فيميا .

ومعناه (مَوْضِعُ الْجَمْكِ).

قلت : واليَّخُ ، بالفَّارِسِيَّة : الجَمْدُ (۱) ، وذان : مَوْضِعُهُ ، هذا هو الصَّوابُ ، وقد غَلِطَ صاحب الصَّوابُ ، وقد غَلِطَ صاحب اللَّسَانِ ، لَمَّا رأَى لَفْ ظَ اليَخْدَانِ في اللَّسَانِ ، لَمَّا رأَى لَفْ ظَ اليَخْدَانِ في اللَّسَانِ ، ولم يَفْهَمْ مَعْنَاه ، فصَحَّفَهُ ، العَيْنِ ، ولم يَفْهَمْ مَعْنَاه ، فصَحَّفَهُ ، وقال : هو النَّجْرَانُ ، وزَادَ : الذي يَجْسِرِي عليه البَّابُ ، ولا إِخَالُهُ يَجْسِرِي عليه البَّابُ ، ولا إِخَالُهُ يَجْسِرِي عليه البَّابُ ، ولا إِخَالُهُ إِلاَّ مُقَلِّد لَا اللَّزْ هَرِيِّ ، والصَّوابُ ما ذَكُرْناه ، رَضِي اللهُ عنهم أَجْمَعِينَ .

(و) المِخْشَفُ، (كَمِنْبَرٍ: الأَسَدُ)، لِجَراءَتِهِ علَى الجَوَلَانِ.

(و) أَيضًا: (الدَّلِيلُ الْمَاضِي)، قال اللَّيْثُ: دَلِيلٌ مِخْشَفُ: يَخْشِفُ بِاللَّيْلِ.

(وقد خَشَفَ بِهِمْ خَشَافَةً) ، كَسَحَابَة ، (وخَشَّفَ تَخْشِيفًا) : إذا مَضَى بِهِمْ ، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ :

تَنَعَّ سُعَارَ الحَرْب لا تَصْطَلِعي بها في في المَّرِب لا تَصْطَلِعي بها فإنَّ لها مِنَ القَبِيلَيْنِ مِخْشَفَا (٢)

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : و الحمدان يرا، و هو خطأ .

<sup>(</sup>٢) العباب

(و) المِخْشَفُ أيضاً: (الْجَرِيءُ عَلَى السَّرَى)، وقال أَبُو عمرو: عَلَى السَّرَى)، وقال أَبُو عمرو: رَجُالٌ مِخْشَانِ عِلَى هَوْلِ اللَّيْلِ، (أَو) هو الجَرِيئانِ على هَوْلِ اللَّيْلِ، (أَو) هو (الْجَوْلِالْ بِاللَّيْالِ) طُرَقَةٌ (۱)، (كَالْخَشُوف) كَصَبُورٍ ، (وَالْمَصْدَرُ (كَالْخَشُوف) كَصَبُورٍ ، (وَالْمَصْدَرُ الْخَشَفَانُ)، مُحَرَّكةً ، وهو الجَولانُ الْخَشَفَانُ)، مُحَرَّكةً ، وهو الجَولانُ باللَّيْلِ ، حكى ابنُ بَرِّى، عن أبى على اللَّيْلِ ، حكى ابنُ بَرِّى، عن أبى عمرو : الخَشُوفُ : النَّاهِبُ في عمرو : الخَشُوفُ : النَّاهِبُ في اللَّيْلِ أَوْ غيرِه بجراءَةٍ ، وأَنْشَدَ اللَّيْلِ أَوْ غيرِه بجراءَةٍ ، وأَنْشَدَ لَا اللَّيْلِ ، عَلَى المُسَاوِرِ العَبْسِى :

سَرَيْنَا وفِينَا صَارِمٌ مُتَغَطَّرِسٌ سَرَنْدَى خَشُوفٌ فى الدُّجَى مُؤْلِفُ الْقَفْرِ (٢)

وأَنْشَدَ لأَبِسِي ذُوَّيْبٍ :

أُتِيكَ له مِنَ الْفِنْيَانِ خِرْقُ أَخُو ثِقَةٍ وَخِرِّيتَ خَشُوفُ (٣) (والْأَخْشَفُ) مِن الْإِبِلِ : (مَن عَمَّهُ الْجَرَبُ ، فَيَمْشِي مِشْيَةَ الشَّنِجِ)،

قَالَهُ اللَّيْثُ ، والشَّنِاجُ ، كَكَتِافَ : كذا هو نَصُّ العَيْنِ ، وفي سَائِر كذا هو نَصُّ العَيْنِ ، وفي سَائِر نُسَخِ القَاهُوسِ : «الشَّيْخَ » وهو غَلَطُّ ، وقال الأَصْمَعِيُّ : إِذَا جَرِب البَعِيرُ أَجْمَعُ ، فيقال : أَجْرَبُ أَخْشَفُ ، البَعِيرُ أَجْمَعُ ، فيقال : أَجْرَبُ أَخْشَفُ ، وقال اللَّيْثُ : وقيل : هو الذي يَبِسَ وقال اللَّيْثُ : وقيل : هو الذي يَبِسَ عليه جَرَبُهُ ، قال الفَرَزْدَقُ :

كِلاَنَا بِه عَرُّ يُخَافُ قِرَافُ فِ رَافُ فَ فَ عَلَّ يُخَافُ قِرَافُ فَ فَ عَلَى النَّاسِ مَطْلِيُّ الْمَسَاعِرِ أَخْشَفُ (١)

وقال ابن دُرَيْد : يُسَمِّيه بعضُ أهل اليَمَن الخَوْن ، وأَحْسَبُهم يخصُ يخصُونَ بذلك ما غَلُظَ منه (ج: خُشُفٌ ، بالضَّمِّ ).

(وقد خَشِفَ) البَعِيــر ، (كَفَرِحَ) خَشَفــاً ، وكذا خَــزِفَ خَــزَفــاً .

(والْخِـُشْفُ، مُثَلَّثَةً) قال شيخُنا: المشهورُ الضَّمَّ، ثـم الـكُسُر، وعليه اقْتَصَرَ ابنُ دُرَيْد : (وَلَدُ الظَّبْيِ أَوَّلُ مَا يُولَدُ )، وقال الأَصْمَعِيُّ : أَوَّلُ ما يُولَدُ الظَّبْيُ طَلاً، ثـم خِشْفٌ ، وقال ما يُولَدُ الظَّبْيُ طَلاً، ثـم خِشْفٌ ، وقال غيرُه : هـو الظَّبْي عَلاً ، ثعـم خِشْفٌ ، وقال غيرُه : هـو الظَّبْي عَلاً ، ثـم خِشْفٌ ، وقال

<sup>(</sup>١) في اللسان: «ورجل خَسْوُفٌومِخْشَفٌ: جَرِيءٌ على الليل ِ ، طُرَقَةٌ ، .

<sup>(</sup>۲) السان

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذلين ١٨٥ ، والسان ، والصحاح ومادة (خرق) فيهما ، وسيأتى فيها .

<sup>(</sup>١) ديوانه ه ه ه ، و اللسان والتكملة والعباب ,

جِدَايَةً ، (أو) هـوخِشْفُ (أَوَّلَ مَشْيهِ ، أَوَّ) هـى (التي نَفَرَتْ مِـن أَوْلاَدِهَـا وَتَشَرَّدَتْ ، ج:) خِشَفَةٌ ، (كَقِرَدَةٍ ، وقَشَرَّدَتْ ، خِشْفَةٌ ، (بِهَاءٍ) .

(و) الخَشْفُ، (بِالْفَتْحِ : الذَّلُّ)، لُغَةً فــى الخَشْفِ، بِالسِّينِ المُهْمَلَةِ .

(و) الخَشْفُ أَيضًا : (الرَّدِيءُ مِن الصُّـوفِ ، ويُضَمُّ ) .

(و) الخَشْفُ: (الذَّبَابُ الْأَخْضَرُ)، وجَمْعُه أَخْشَافٌ ، (ويُثَلَّثُ) الفَتْحُ عن اللَّيْثِ ، والضَّمُّ عن أبِسى خَنِيفَةً، (ويُقَال): هُوَ خُشَفٌ، (كَصُرَدُ).

(وبِالْـكَسْرِ) الخِشْفُ (بـنُّ مَالِكِ الطَّائِـيُّ ).

قلتُ : وأحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ المُحَدِّثِينِ . اللهِ اللهِ اللهِ المُحَدِّثِينَ .

(و) الخَشَفُ، (بِالتَّحْرِيلُكِ: الثَّلْسِجُ الْخَشِفُ، وتُسْمَعُ لَهُ خَشَفَةً الثَّلْسِجُ الْخَشِفُ، وتُسْمَعُ لَهُ خَشَفَدَةً عَسِندَ المَشْي ، (و) كذلك (الْجَمْدُ الرِّخْدُو) ، وقسد خَشَفَ يَخْشِفُ يُخْشِفُ خُشُوفًا ، (كَالْخَشِيفِ فِيهِمَا) أي: خُشُوفًا ، (كَالْخَشِيفِ فِيهِمَا) أي:

فى الثَّلْجِ والجَمْدِ ، وليسس لِلْخَشِيفِ فِعْلُ ، يُقَال : أَصْبَدِ المَاءُ خَشِيفًا ، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ :

\*أَنْتُ إِذَا مَا انْحَدَرُ الْخَشِيفُ\*

\*نَلْجُ وشَفَّانُ لَدهُ شَفِيدَفْ\*

\*جُمُّ السَّحَابِ مِدْفَع غَرُوف (۱) \*

(و) الخَشُوف (كَصَبُور: مَن يَدْخُلُ
في الْأَمْورِ) ، ولا يَهابُ ، كالمِخْشَفِ

(و) قسال الفَرَّاءُ: (الْأَخَاشِفُ: الْأَخَاشِفُ: الْعَزَازُ الصُّلْبُ مِن الْأَرْضِ)، قسال: (و) أَمَّا الأَخَاسِفُ، (بالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ) فسالْأَرْضُ (اللَّيِّنَةُ)، وقسد ذُكِرَ فسى مَوْضِعِهِ، يُقَال: وَقَعَ فسى أَخَاشِفَ مِن اللَّرْض.

(و) يُقَال : إِنَّ الخَشِيفُ ( ، كَأَمِيرٍ : يَبِيسُ الزَّعْفَرَانِ ) .

(و) الخَشِيدُ فُ : (الْمُلَّاضِي مِنَ السُّيُوفِ ، كَالْخَاشِفِ ، والْخَشُوفِ)، كَصَاحِبٍ ، وصَبُورٍ .

(وظَبْيَةٌ مُخْشِفٌ ، كَمُحْسِنٍ : لها خِشْفٌ) ، نَقَلَهُ الصَّاعَانِيُّ.

(وانْخَشَفَ فيه : دَخَــلَ) ، وهُــو تَكْرَارٌ ، فَإِنَّهُ قــد تَقَدَّم له ذٰلك بعَيْنِهِ .

(وخَاشَفَ فـــى ذِمَّتِهِ) : إِذَا (سَارَعَ في إِخْفَارِهَــا) ، وكان سَــهُمُ بــنُ غَالِبِ مِن رُؤُوسِ الخَوارِجِ خَسرَجَ بالبَصْرةِ عند الجِسْرِ، فأُمُّنَـهُ عبدُ الله بن عامِر ، فكتَبَ إلَى مُعَاوِيَةً \_ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنــه \_ : «قد جَعَلْتُ لهم ذِمَّتَكَ »، فكتَب إِلْيَــه مُعَــاوِيَةُ \_ رَضِيَ اللهُ تعــالَى عنه - : « لو كُنْتُ قَتَلْتَهُ كَانَتْ ذِمَّةً خَاشَفْتَ فيها " \_ فلمَّا قَدِمَ زِيَادً صَلَبَهُ عَلَى بَابِ دَارِهِ - أَى: سَارَعْتَ إِلَى إِخْفَارِهَــا ، يُقَال : خَاشَفَ فُلانٌ إِلَى الشَّرُّ ، يُرِيدُ : لم يكُنْ في قَتْلِكَ إِيَّاهُ إِلاَّ أَن يُقَالَ : قـد أَخْفَرَ ذِمَّتُهُ ، يَعْنِسِي أَنَّ قَتْلَهُ كَانَ الرَّأْيَ.

(و) خَاشَفَ (الْإِبِلَ لَيْلَتَهُ) : إذا (سَايَرَهَا) .

(و) خَاشَفَ (السَّهْمُ)، مُخاشَفَةً: (سُمِعَ لَهُ خَشْفَةً)، أَى: صَوْتٌ، (عِنْدَ الْإِصَابَةِ) بالغَرَضِ.

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

الخُشَّفُ مِن الْإِبِلِ: التي تَسِيرُ في اللَّيْلِ، الواحدةُ خَشُوفٌ ، وخَاشِفٌ.، وخَاشِفٌ ، وخَاشِفٌ ، وخَاشِفٌ ،

\* بَاتَ يُبَارِي وَرِشَاتِ كَالْقَطَا \* \* عَجَمْجَمَاتٍ خُشَّفًا تَحْتَ السُّرَى (١) \*

قال ابنُ بَرِّى : الوَاحِدُ مِنَ الخُشَّفِ: خَاشِفُ ، لا غَيْرُ ، فأَمَّا خَشُوفٌ فَجَمْعُهُ: حُاشِفٌ ، لا غَيْرُ ، فأَمَّا خَشُوفٌ فَجَمْعُهُ:

والوَرِشَاتُ : الخِفَافُ مِن النَّوقِ. وَمَاءٌ خَاشِفٌ ، وخَشْفٌ : جَامِدٌ.

والخَشِيفُ من المَاءِ: ما جَرَى في البَطْحَاءِ تَحْتَ الحَصَى يَتَوْمَيْنِ أَو البَطْحَاءَ تَحْتَ الحَصَى يَتَوْمَيْنِ أَو ثَلاثةً ، ثُمَّ ذَهَبَ .

والخَشَفُ، مُحَرَّكَةً: اليُبْسُ، قسال عَمْرُو بِنُ الأَهْتَمِ:

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح ، ومادة (عجم) فيهما ، والعباب .

وشَنَّ مَائِحَةً في جِسْمِهَا خَشَفُّ كَأَنَّهُ بِقِبَاصِ الْكَشْحِ مُحْتَرِقُ (١) وجِبَالُ خُشَفُّ : مُتَوَاضِلْعَةً ، عن تَعْلَبِ ، وأَنْشَدَ :

\* جَـوْن تَرَى فيه الْجِبَالَ الْخُشَّفَ \* \* كَمَا رَأَيْتَ الشَّارِفَ الْمُوَحُفَ (١) \* وَأُمُّ خَشَّافِ ، كَشَدَّاد : الدَّاهِيَة ، ويُقَلَ اللهَ : خَشَّافُ ، أَيضًا ، ويُقَلَ اللهَ : خَشَّافُ ، أَيضًا ، بغير أُمّ .

وخَاشَفَ إِلَى الشَّرِّ: بَادَرَ إِليه. وَالْخَشَفُ: الْخَرَفُ ، يَمَانِيَّةُ ، نَقَلَهُ ابنُ دُرَيْد ، كذا في اللِّسَانِ ، والصَّوابُ ابنُ دُرَيْد ، كذا في اللِّسَانِ ، والصَّوابُ هيو بالسَّينِ المُهْمَلَةِ ، وقي تقدَّم .

والخَشَفَةُ ، مُحَرَّكَةً : وَاحِدَةُ الخَشَفِ : وَاحِدَةُ الخَشَفِ : حِجَارَةٌ تَنْبُتُ فِي الأَرْضِ الخَشَابِيُّ ، وبيه فسَّرَ نَبَاتاً ، قَالَهُ الخَطَّابِيُّ ، وبيه فسَّرَ حديث البَكَعْبَة : «إِنَّهَا كَانَتْ خَشَفَةً عَلَى الْمَاءِ فَلُحِيَتْ » .

### [ خ ص ف ] \* إ

(الْخَصْفُ ؛ النَّعْلُ ذَاتُ الطِّرَاقِ ، وكُلُّ طِرَاقٍ) منها (خَصْفَةٌ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُّ .

(وخصف النَّعْلَ ، يَخْصِفُهَا ) ، وَصَفَ النَّعْلَ ، يَخْصِفُهَا عَلَى بَعْضِ ، وَصَفَ اللَّهُ مَا طُورِقَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ هُ وَلَّ مَا طُورِقَ بَعْضُهُ وفَ عَلَى يَعْضُ فقد خصف ، وفي علَسى بَعْضِ فقد خصف ، وفي الحديثِ : «كَانَ صَلَّى الله عليه وسلَّم الحديثِ نَعْلَه » وفي آخر : «وهو يَخْصِفُ نَعْلَه » وفي آخر : «وهو من يَخْصِفُ نَعْلَه » وهو من قاعِد يخصِفُ نَعْلَه » وهو من الخصف ، عمنى الضَّم والجَمْع .

الله (و) مِن المَجَازِ : خَصَفَ العُرْيَانُ (الْهُورَقَ عَلَى بَدَنِهِ) ، يَخْصِفُهَا ، وَالْهُورَقَ عَلَى بَدَنِهِ ) ، يَخْصِفُهَا خَصْفَا : (أَلْزَقَهَا) ، أَى: أَلْزَقَ بَعْضَها إِلَى بَعْضِ ، (وأَطْبَقَهَا عَلَيْهِ وَرَقَةً وَرَقَةً وَرَقَةً ) ، إلى بَعْضِ ، (وأَطْبَقَهَا عَلَيْهِ وَرَقَةً وَرَقَةً وَرَقَةً ) ، لي سُتُر به عَوْرَتَهُ ، وبه فُسِّر قَوْلُه لله عَالَى : ﴿ وَطَفِقَا يَخْصِفَانَ عَلَيْهِ مَا لَي عَلَيْهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَلَيْهِ وسَلَّم : الله عَلَيْه وسلَّم : الله عَلَيْه وسلَّم :

<sup>(</sup>۱) السان.

<sup>(</sup>۲) السان ، ومادة (وحف) ، ومجالس ثعلب ٦٣٩ ، و الثاني في الصحاح (وحف) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٢٢ .

مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فَى الظِّلاَلِ وَفَــَى مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فَى الظِّلاَلِ وَفَــَى مُنْتَوْدَع حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ (١)

أَى: في الجَنَّةِ ، (كَأَخْصَفَ) ، ومنه قِرَاءَةُ ابنُ بُرَيْدَةً ، والزُّهْرِيِّ ، والزُّهْرِيِّ ، وفي أَخْصَفَا فَي أَلْمُ وَايَتَيْنِ - : ﴿ وَطَفِقَا يُخْصِفَانِ ﴾ (٢) .

( واختصَافُ : أَن يَأْخُذَ العُرْيانُ علَى الاختِصَافُ : أَن يَأْخُذَ العُرْيانُ علَى عَوْرَتِهِ وَرَقاً عَرِيضاً ، أَو شَيْناً نَحْوَ ذٰلك ، عَوْرَتِهِ وَرَقاً عَرِيضاً ، أَو شَيْناً نَحْوَ ذٰلك ، يقال : اختصَفَ بكذا ، وقراً الحسنُ يُقال : اختصف بكذا ، وقراً الحسنُ البَصْرِيُ ، والنَّعْرِيُ ، والأَعْرِيُ ، والأَعْرِ ، وعُبَيْدُ بنُ عُمَيْرٍ : ﴿ وَطَفِقاً يَخِصُفانِ ﴾ ، البَصْرِ الخاء والصَّادِ وتشديدِهَا ، بكسرِ الخاء والصَّادِ وتشديدِهَا ، على معنى يختصفان ، شم تُدخمُ التَّاء في معنى يختصفان ، شم تُدخمُ الخاء التَّاء في الصَّادِ ، وتُحرَّكُ الخاء بحرَكةِ الصَّادِ ، وبعضُهُمْ حَوَّلَ حَرَكةَ التَّاء فَفَتَحَها ، حَكَاهُ الأَخْفَشُ .

قلتُ : ويُرْوَى عن الحَسَنِ أَيضًا ، وقَـرُوَى عن الحَسَنِ أَيضًا ، وقَـرُو :

﴿ يَخْصُّفُ انَ ﴾ بسُكونِ الخاءِ وكُسْرِ الصَّادِ المُشَدَّدةِ .

قلتُ : وفيه الجَمْعُ بين السَّاكنَيْن ، وقد تقدَّم الكلامُ عليه في اسْتَطاع ، فرَاجعْهُ .

(و) خَصَفَتِ (النَّاقَةُ)، تَخْصِفُ، (خِصَافاً، بِالْكَسْرِ) : إِذَا (أَلْقَتَتُ وَلَكَهَا وَقَدْ بَلَغَ الشَّهْرَ التَّاسِعَ)، فهى خَصُوفٌ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ .

قلتُ : وهو قَوْلُ أَبِسَى زَيْد ، ونَصَّه فَى النَّوادِر : يُقَالُ لَلنَّاقَةِ إِذَا بَلَغَتِ فَى النَّوادِر : يُقَالُ لَلنَّاقَةِ إِذَا بَلَغَتِ الشَّهْرَ التَّاسِعَ مِن يَوْم لَقِحَتْ السَّمْ الشَّهْرَ التَّاسِعَ مِن يَوْم لَقِحَتْ السَّم الْقَتْهُ : قد خَصَفَتْ ، تَخْصِفُ ، أَلْقَتْهُ : قد خَصَفَتْ ، تَخْصِفُ ، خَصُوفُ .

(و) قيل : (الْخَصُوفُ) : هي (الْخَصُوفُ) : هي (التي تُنتَجُ بَعْدَ الْحَوْلِ مِن مَضْرِبِهَا بِشَهْرَيْسِنِ) ، هٰكاذا في النُّسَخِ ، والصَّوابُ كما في الصِّحاحِ والعُبَابِ: بشَهْرٍ ، والجَرُورُ بشَهْرَيْنِ .

قلتُ : وقدال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : الخَصُوفُ : هي التي تُنْتَسِجُ عند

 <sup>(</sup>١) اللمان والنهاية ، ومادة (ودع) فيهما ، والعباب ،
 و تقدم في (ودع) .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٢٢

تَمَامِ السَّنَةِ ، وقال غيرُه : الخَصُوفُ مِن مَرَابِيعِ الإِبلِ : التي تُنْتَجُ عند تَمامِ السَّنَةِ ، وقال غيرُه : الخَصُوفُ مِن مَرَابِيعِ الإِبلِ : التي تُنْتَجُ إِذَا مِن مَرَابِيعِ الإِبلِ : التي تُنْتَجُ إِذَا أَتَتْ عَلَى مَضْرِبِهَا تَمَامِاً لا يَنْقُصُ . (والْخَصَفَةُ ، مُحَرَّكةً : الْجُلَّةُ وَيُعمَلُ مِن الْخُوصِ لِلْتَمْرِ) ، يُكْنَزُ فيها مَ مُكَانِيًّينَ .

(و) الخَصَفَةُ أَيضًا اللَّفُوبُ النَّوبُ النَّوبُ الْغَلِيطُ جِدًا الشَّيها بِالخَصَفَةِ الْعَلَيْثُ المَنْسُوجةِ مِنَ الخُوصِ ، قَالَهُ اللَّيْثُ المَنْسُوجةِ مِنَ الخُوصِ ، قَالَهُ اللَّيْثُ المَنْسُوجةِ مِنَ الخُوصِ ، قَالَهُ اللَّيْثُ وَالجَصَفُ ، وخِصَافُ ، بِالكَسْرِ ، قَالَ الأَخْطَلُ يَدُ تُكُر قَبِيلَةً : فَطَارُوا شَعَافُ الْأَنْشَيْنِ فَعَامِرُ الْفَطَارُوا شَعَافَ الْأَنْشَيْنِ فَعَامِرُ اللَّهُ اللَّانَّمُ (۱) تَبِيعُ بَنِيهَا بِالْخِصَافِ وبِالتَّمْرِ (۱) تَبِيعُ بَنِيهَا بِالْخِصَافِ وبِالتَّمْرِ (۱) أَى صَارُوا فِرْ قَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الأَنْشَيْنِ ، وهما البَيْضَتان .

قال اللَّيْثُ : بَلَغَنَا أَن تُبَعَّا كَسَا اللَّيْثُ اللَّيْثُ عَلَى الْبَيْتُ منها ، الْبَيْتُ منها ، ومَزَّقَهَا عن نَفْسِهِ ، ثُمَّ كَسَاهُ الخَصَيْنَ (٢) ،

قال الأزْهُرِى : الخَصَفُ الذي كَسَا عَلاظًا مُتَّاعِ البَيْتَ لَم يَسَكُنْ ثِيَاباً غِلاظًا كُمَا الخَصَفُ كَمَا الخَصَفُ النَّخُلِ ، فَمَا الخَصَفُ النَّخُلِ ، فَيُسَوَّى منها شُعَقَ تُلبَّسُ بُيُسوتَ فَيُسَوَّى منها شُعَقَ تُلبَّسُ بُيُسوتَ النَّخُلِ ، وربَّمَا سُويَتْ جِللاً فَيُسَوِّى منها شُعَق تُلبَّسُ بُيُسوتَ إللَّهُ كَان اللَّهُ مِراب ، وربَّمَا سُويَتْ جِللاً للتَّمْرِ ، ومنه الحليثُ : «أَنه كَان للتَّمْرِ ، ومنه الحليثُ : «أَنه كَان يُصَلِّى فَأَقْبَلَ رَجُلُ فِي بَصَرِه سُوعً ، فَوَطِئها ، فَصَعِلَ بَعض مَن كَان فَوَقَعَ فَيها ، فَضَحِكَ بعض مَن كان فَوَقَعَ فَيها ، فَضَحِكَ بعض مَن كان خَلْفَ النَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأَمَرَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأَمرَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَن ضَحِكَ أَنْ يُحِيدُ الوُضُوءُ والصَّلاة ».

(وخَصْفَـــةُ أَيْضــاً : ابــنُ قَيْسِ عَيْلاَنَ) أَبو حَيٍّ مِن العَرَبِ .

(و) خَصَفْ ي، (، كُجَمَزَى : ع)، نَقَلَهُ الصَّاغَانِ يُّ .

(والأَخْصَفُ: الْأَبْيَضُ الْخَاصِرَتَيْنِ مِن الْخَيْسِلِ والْغَنَمِ) وسَائِرُ لَوْنِهَا مِن الْخَيْسِلِ والْغَنَمِ) وسَائِرُ لَوْنِهَا مَا كَانَ، نَقَلَهُ الجَوْمَرِيُّ، وهي خَصْفَ سَاءُ، وقيد يسكونُ أَخْصَدِفَ بَحَضْفَ بَجَنْبٍ وَاحِدٍ، وقيل : هو الذي ارْتَفَعَ بَجَنْبٍ وَاحِدٍ، وقيل : هو الذي ارْتَفَعَ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۳۱ ، واللسان ، وعجزه، في المقاييس ١٨٦/ ٢

<sup>(</sup>٢) في العباب زيادة « فلم يَقَنْبَلُهُ ، ثَم كساه الأنطاع فقبلها »

البكقُ مِن بَطْنِهِ إِلَى جَنْبَيْهِ . (و) الأَخْصَفُ (مِن الْجِبَالِ والظِّلْمَانِ: النَّذَى) لَوْنُه كَلَوْنِ الرَّمَادِ، (فِيهِ بَيَاضٌ وسَوَادٌ) ، والنَّعَامَةُ خَصْفَاءُ ، يُقال: جَبَلُ أَخْصَفُ ، وظَلِيمٌ أَخْصَفُ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لِلْعَجَاجِ فَى صِفَةِ الصَّبِحِ :

\* حَتَّى إِذَا مَا لَيْلُهُ تَكَشَّفَ \* \* خَتَّى إِذَا مَا لَيْلُهُ تَكَشَّفَ ا \* \* أَبْدَى الصَّبَاحُ عَنْ بَرِيمٍ أَخْصَفَا (١) \* (و) أَخْصَدفُ: (ع) ، نَقَلَهُ يَاقُوتُ . الصَّافَانِيَّ ، وأَهْمَلَهُ يَاقُوتُ .

(و كَتِيبةٌ خَصِيفَةً : ذَاتُ لَوْنَيْنِ لَوْنِ الْحَدِيدِ وغَيْرِهِ) ، وفي اللِّسَانِ : لَوْنِ الْحَدِيدِ وغيرِه ، لِمَا فِيها مِس صَدَا الحَدِيدِ وغيرِه ، ونَصَّ الصِّحاحِ والعُبَابِ ، وكَتِيبةٌ وَضِينَ ، لم تَدْخُلُهَا الهاءُ ، لأَنَّها خَصِينَ ، لم تَدْخُلُها الهاءُ ، لأَنَّها مَفْعُولَةً ، أَى : خُصِفَتْ مِس وَرَائِها بهذَيْلٍ ، أَى : أُرْدِفَتْ ، ولو كانتْ لِلَوْنِ بهَا الحَدِيدِ لَقالُوا : خَصِيفَةٌ ، لأَنَّها الحَدِيدِ لَقالُوا : خَصِيفَةٌ ، لأَنَّها الحَدِيدِ لَقالُوا : خَصِيفَةٌ ، لأَنَّها بمعنى فَاعِلَة ، فَتَأَمَّلُ ذَلِك .

(والْخَصِينُ ، كأَمِيسِ : الرَّمَادُ) ، سُمِّى بِهِ لِمَا فِيهِ لَـوْنانِ سَوَادُّ سُمِّى بِهِ لِمَا فِيهِ لَـوْنانِ سَوَادُّ وَبَيَاضٌ ، ويُقَال : رَمَادٌ خَصِيفٌ ، علَى الوَصْفِ ، وهو الأَّكْثَرُ ، قال الطِّرِمَّاحُ :

وخَصِيفِ لِللهِ مَنَاتِلِ ظِفْرَيْل صن مِنَ الْمَرْخِ أَتْأَمَتْ زُنُدُهُ (١) شَبَّهَ الرَّمادَ بالْبَوِّ، وظِمْرَاهُ: أَثْفِيتَان أُوقِدَتِ النَّارُ بَيْنَهما .

(و) الخَصِيفُ أَيْضًا : (النَّعْلُ الْمُخْصُوفَةُ) ، خُرِزَ بَعْضُهَا علَى الْمَخْصُوفَةُ) ، خُرِزَ بَعْضُهَا علَى بَعْنُ مَ الخَصِيدِ فُ أَيضًا : (اللَّبَنُ الْحَلِيبُ يُصَبُّ عَلَيْهِ الرَّائِبُ) ، في اللَّبُنُ الْحَلِيبُ يُصَبُّ عَلَيْهِ الرَّائِبُ) ، في اللَّمْنُ والسَّمْنُ فهو في التَّمْرُ والسَّمْنُ فهو العَوْبَثَانِي ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ اللَّعُوْبَثَانِي ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ اللَّعُوْبَدَى :

إِذَا مَا الْخَصِينُ الْعَوْبَثَانِكُ سَاءَنَا تَرَكْنَاهُ وَاخْتَرْنَا السَّدِينَ الْمُسَرُّ هَدَا (٢)

قلتُ: وقد تَقَدُّم في «عبث »

<sup>(</sup>۱) شرح ديوان العجاج ٥٠١ و اللمان ومادة (بـــرم) ، والصحاح ، والتكملة ، والعباب، والأساس .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ه ۹ ، واللسان ، والعباب ، وفي اللسان ، ومطبوع التاج : « أتأمت ريده » والتصويب من الديوان والعباب .

 <sup>(</sup>۲) اللسان و الصحاح ، و مادة (عبث) ، و مادة (سدف)
 فيهما والعباب، و تقدم في (عبث) و سيأتى في (سدف) .

عن ابْنِ بَرِّى ، أَنَّ البَيْتَ لِناشِرَةَ بنِ مَالِكَ ، يَرُدُّ علَى المُخَبَّلِ السَّعْلِيِّ (١) ، مَالِكَ ، يَرُدُّ علَى المُخَبَّلِ السَّعْلِيِّ (١) ، وكان المُخَبَّلُ قد عَيَّرَه باللَّبْنِ ، فرَاجِعْهُ .

(و) خَصِيفُ (بنُ عبدِ الرَّحْمٰنِ) الجَدْرِئُ : (مُحَدِّثُ) ، وسيأْتى فَرْكُرُ ابنِ أَحِيدِهِ قريبًا.

(و) مِن المَجَاز : الخَصَّافُ ، (كَشَدَّاد : الْحَصَّافُ ، كَأَنَّهُ يُخْرِزُ وكَشَدَّاد : الْكَذَّابُ ) ، كَأَنَّهُ يُخْرِزُ اللَّهُولُ ويُنَمِّقُهُ .

(و) الخَصَّافُ: (مَن يَخْصِفُ النِّعَالَ) ، أَى: يَخْرِزُهَا.

(و) أبو بكر أحمدُ بنُ عُمَّرَ بنِ عُمَّرَ بنِ مُهُيْرِ (٢) الخَصَّافُ (شَيْخُ شَرُوطِيُّ (٣) حَنَفِي ) ، أَلَّهُ في الشُّرُوطِ ، وَلَا فَضَافٍ ، وآدابِ الْقَضَاءِ ، والأَّوْقَادِ الْقَضَاءِ ، والنَّفَقَاتِ ، على والرَّضَاعِ ، والنَّفَقَاتِ ، على

مَذْهسبِ أبسى حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عنه.

(و) خَصَافِ (، كَقَطَامِ : فَرَسُ)
أَنْشَى (كَانَتُ لِمَالِكِ بِسَنِ عَمْرُوا
الْغَسَّانِ قَيْمَنْ شَهِدَ يَوْمَ
الْغَسَّانِ قَيْمَنْ شَهِدَ يَدُومُ
حَلِيمَةَ فَأَبْلَى بَلاءً حَسَناً ، وجاءَتُ
حَلِيمَةُ تُطَيِّبُ رِجَالَ أَبِيهَا مِن مِرْكَنِ ،
فَلَمَّا دَنَتْ مِنْ هَذَا قَبَّلَهَا ، فَشَكَتْ ذَاكَ
فَلَمَّ دَنَتْ مِنْ هَذَا قَبَّلَهَا ، فَشَكَتْ ذَاكَ
فَلَمَّ مِنْ هَذَا قَبَّلَهَا ، فَقَالَ : هو أَرْجَى رَجُلِ عِنْدِى
فَلَمَ يِسِهُ ، فَإِمَّ أَنْ يُقْتَلَ ، وإِمَّا أَنْ يُقْتَلِ ، وإمَّا أَنْ يُقْتَلِ ، وإمَّا أَنْ يُقْتَلِ ، وإمَّا أَنْ يُقْتَلِ ، وإمَّا أَنْ يُقْتَلِ ، ويُسَمَّى فَارِسَ خَصَافِ ، كذا في الْعُبَابِ .

وَرَوَى ابِنُ الكَلْبِيِّ ، عن أَبِيهِ ، يُقَال : كان مالكُ بنُ عَمْرو (١) هذا مِنْ أَجْبَنِ النَّاسِ ، قال : فَغَزَا يُوماً ، فَأَقْبَلَ سَهُمُّ حَيْ وَقَعَ عند حَافِر فَرَسِهِ ، فَتَحَرَّكَ سَاعَةً ، فقال : إِنَّ لهذا السَّهُم شَيْسًا (٢) يَنْجُثُهُ ، فاحْتَفَرَ (٣) عنه ،

<sup>(</sup>۱) جاءت نسبته إلى السعدى فى الصحاح (عيبُث) وبغير نسبة هنا وفى ( سدف ) . ونسبه ابسن منظـور فى (عبث) الى السعدى، وفى (حضف) إلى ناشرة بن مالك يرد على المخبل، وفى ( سدف ) إلى المغبل السعدى .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل: «فهر» وهو خطأ ، والتصويب من الطبقات انسنية (تحقيقى) ۱/٤٨٤، ويقال أيضا: «مهران»

 <sup>(</sup>٣) هذا ضبط القاموس نسبة إلى المفرد ، وفي اللباب
 ١ /١٨ بضم الشين والراء . ;

<sup>(</sup>۱) فى أنساب الحيال لابن السكلى الأم أن هذه القصة لسفيان بن ربيعة الباهلى ، فارس خصاف، وقسد تبع الشارح صاحب اللسان فى إيرادها على هذا النحو ، ونسبتها إلى مالك بن عمرو، ثم عاد فذكر طرفا منها عند ذكر «خصاف» بالسكسر، ، وهو خلط كما ترى ، فقد نسب طرف القصة فى هذا الموضع إلى سفيان بن ربيعة الباهلى .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : «سببا».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج : فاحترف» ، والتصحيح مــن اللّــان .

فإذا هسو قد وَقَعَ علَى نَفَقِ يَرْبُوعِ فأَصَابَ رَأْسَهُ ، فتَحَرَّك اليَرْبُوعُ سَاعَةً ، ثُمَّ مَاتَ ، فقال : هذا في جوْفِ جُحْرٍ ، جاءَ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ ، وأَنا ظَاهِرٌ علَى فَرَسِى،

\* ما المَرْءُ في شَيْءٍ ولا اليَرْبُوعُ \*

فَذَهَبَ مَثَلاً ، ثـم شَـدَّ عليهـم ، فَـكان بَعْدَ ذَلك مِنْ أَشْجَعِ النَّاسِ . قَوْلُه : يَنْجُثُه : أَى يُحَرِّكُهُ .

(ومنه: أَجْرَأُ مِن فَارِسِ خَصَافِ)
ورَوَى ابِنُ الأَعْرَابِيِ أَنَّ صَاحِبُ خَصَافِ كَان يُلاَقِي جُنْدَ كِسْرَى خَصَافِ كان يُلاَقِي جُنْدَ كِسْرَى فَالاَ يَحْتَرِىءُ عليهم ، وَيَظُنُّ أَنَّهُم فَالاَ يَحْتَرِىءُ عليهم ، وَيَظُنُ أَنَّهُم فَالاَ يَحْتَرَ النَّاسُ ، فَرَمَى لا يَمُوتُونَ إَكما تَمُوتُ النَّاسُ ، فَرَمَى رَجُلاً منهم يَوْما بسَهْم فَصَرَعَه ، وَجُلاً منهم يَوْما بسَهْم فَصَرَعَه ، فَمات ، فقال : إِنَّ هُؤلاءِ يَمُوتُونَ كما فَمَات ، فقال : إِنَّ هُؤلاءِ يَمُوتُونَ كما فَمَاتُ نَعْنَ أَلْهُ يَوْلُونَ أَلْقَى خَصَافِ عَشِيدَةً وَاللَّهُ لَوْ أَلْقَى خَصَافِ عَشِيدَةً وَاللَّهُ لَوْ أَلْقَى خَصَافِ عَشِيدًا عَلَيْهُ مَا عَشِيدًا لَهُ فَلَاءً عَلَيْهُ لَوْ أَلْقَى خَصَافِ عَشِيدًا لَا اللَّهُ لَوْ أَلْقَى خَصَافِ عَشِيدًا لَا اللَّهُ لَوْ أَلْقُونَ الْقُونَ الْمُولِي الْمُعْمِ النَّالِي لَوْ أَلْقُونَ الْمُعْمِ النَّهُ الْمُعْمَالِ الْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُعْمِ النَّالِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي اللَّهُ الْمُؤلِي اللَّهُ الْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي اللْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤلِي اللْمُؤلِي الْمُؤلِي الْمُؤل

لَكُنْتُ علَى الْأَمْلاَكَ فَارِسَ أَسْأَمَا (١)

(١) اللسان.

(و) خِصَانً (، كَكِتَاب : حِصَانً ( ، كَكِتَاب : حِصَانً ) كان (لِسُمَيْرِ بن رَبِيعَة الْبَاهِلِي ، كان (لِسُمَيْرِ بن رَبِيعَة الْبَاهِلِي ، كان العُبَاب ، ونَصَاب الخَيْلِ لابنِ الكَلْبِي : قال : سُفْيَان بن رَبِيعَة البَاهِلِي ، قال : وعليها قُتِال : قَولا (١) المَرْزُبان ، وسِيَاقُهُ يقْتَضِي أَنَّهَا كَانَت أَنْثَى (١) ، وفي العُبَاب : ويَالُّ فِيهِ ) ، وفي العُبَاب : فارسُ خِصَاف (٣) ، لهُ رَأ مِن فارسِ خِصَاف (١) .

(و) خِصَدافٌ أَيضا: (حِصَدانٌ آخُرُ) ، كان (لِحَمَلِ بن زَيْدِ بن زَيْدِ بن وَوْف) بن عامر بن ذُهْلٍ ، (مِن) بنى عَوْف) بن عامر بن ذُهْلٍ ، (مِن) بنى (بَكْرَ بن وَائِلٍ) ، يُقال : (كَانَ مَعَهُ هَذَا الْفَرَسُ ، وطَلَبَهُ أَمِنْهُ الْمُنْذِرُ بن الْمُسْرِى وَائْلٍ لَيَفْتَحِلَهُ ، فَخَصَداهُ الْمُسْرَى وَالْمَا لِيَفْتَحِلَهُ ، فَخَصَداهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِجُوْأَتِهِ ، فَسُمِّى خَاصِى بَيْنَ يَدَيْهِ لِجُوْأَتِهِ ، فَسُمِّى خَاصِى خِصافٍ ، ومِنْهُ « أَجْرَأُ مِن خَاصِى خَاصِى خَاصِى خَاصِى خَاصِى خَاصِى

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج : «خو لا » ، والتصويب من أنساب الحيل ، وفى هامش الأصل إشارة إلى مراجعة ابن السكاء..

<sup>(</sup>٢) حيث قال : « فرس سفيان . . » وهي التي يضرب بها الناس مثلا . . . »

<sup>(</sup>٣) فى هامش مطبوع التاج : « « قو له : فار س خصاف . هكذا فى النسخ "  $_{\rm x}$  .

خِصَافِ ») ، فأمًّا ما ذَكَرَه الْجَوْهَرِئَ عَلَى مِثَالٌ قَطَام ، فهى كانتُ أَنْثَى ، فكي مِثَالٌ قَطَام ، فهى كانتُ أَنْثَى ، فكيفَ تُخْصَى ؟ ، وصِحَّةُ إِيرَادِ ذَلِكَ الْمَثَل : «أَجْرَأُ مِنْ فَارِسِ خِصَاف » المَثَل : «أَجْرَأُ مِنْ فَارِسِ خِصَاف » نَبَّه عليه الصَّاعَانِي في التَّكْمِلَة .

(وعبدُ المَلِكِ بنُ خِصَافَ بنِ أَخِي خَصِيفٍ) ، رَوَى خَصِيفٍ) ، رَوَى خَصِيفٍ) ، رَوَى عَصِيفٍ ، وتقدر مَا ذِكْرُ عَصِيفٍ ، وتقدر مَا ذِكْرُ عَمِيلٍ ، وتقدر مَا ذِكْرُ عَمِيلٍ ، وتقدر مَا ذِكْرُ عَمِيلٍ ، وتقدر مَا ذِكْرُ

(وسَمَاءٌ مَخْصُسوفَةٌ: مَلْسَاءُ خَلْقَاءُ، أو) مَخْصُوفَةٌ: (ذَاتُ لَوْنَيْنِ فِيهَا سَوَادٌ وبَيَاضٌ) ، كما في العُبَابِ.

(والْخُصْفَةُ، بِالضَّمِّ: الْخُـرْزَةُ) بالضَّمِّ أيضاً.

(و) قال اللَّيثُ: (أَخْصَفُ) في عَدُوهِ: أَى (أَسْرَعُ) ، قال : وهو عَدْدِهِ : أَى (أَسْرَعُ) ، قال !: وهو بالحَاءِ جَائِزُ أَيضِاً ، قال الأَزْهَرِيُّ : والصَّوابُ بالحَاءِ المُهْمَلَةِ لا غَيْرُ ، وقد ذَكَرَه الجَوْهَرِيُّ على الصَّوابِ .

(والتَّخْصِيفُ: سُوءُ الْخُلُــقِ) ، وضِيقُهُ ، يُقَال : رَجُلٌ مُخْصِفُ .

(و) التَّخْصِيفُ أَيضًا: (الاجْتِهَادُ فَي التَّكُونِ بِمَا لَيْسِ عِنْدَكَ).

(و) من المجاز : (خَصَّفَهُ الشَّيْبُ ، تَخْصِيفاً) ، أَى : (اسْتَوَى الشَّيْبُ ، تَخْصِيفاً) ، أَى : (اسْتَوَى هُو) أَى بَيَاضُهُ (والسَّوادُ) ، وقال السَّيْبُ الشَّيْبُ الشَّيْبُ الشَّيْبُ الشَّيْبُ الشَّيْبُ الشَّيْبُ الشَّيْبُ السَّيْبُ السَاسِلِيلَابِ السَاسِلَيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ الْسَلَيْبُ السَّلَابُ السَّلَابِ السَلْسَلِيلَابِ السَلْسَاسِلِيلَابِ السَلْسَلِيلَابُ السَّلَيْبُ السَّلَابُ السَلَيْبُ السَلِيلَابِ السَلْسَلِيلَ السَلْسَلَيْبُ السَلِيلَابِ السَلْسَلِيلَابِ ا

[] وممّا يُسْتَدُرَكُ عليه :

الخَصْفُ: الضَّمُّ والجَمْعُ:

والمِخْصَدِثُ ، كَمِنْبَرِ : المِثْقَدِبُ والإِشْدَقَى ، قدال أَبُو كَبِيرٍ الهُذَلِدِيُّ يَصِفُ عُقَابِاً :

حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى فِرَاشِ عَزِيدِزَةٍ فَتُخَاءَ رَوْثَةُ أَنْفِهَا كَالْمِخْصَفِ (١) وقد تقدَّم للمُصنِّف إِنْشَادُ هذَا

البيتِ في «فرش».

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ١٠٨٨ ، واللسان ، والعباب ، والمقساييس ٢ /١٨٦ وتقسم في (روث) و(عزز) و(فرش) ـ

ومن المَجَازِ قَوْلُه : فما زَالُوا يَخْصِفُون أَخْفَافَ المَطِى بِحَوَافِرِ الْخَيْلِ حَى لَحِقُوهم، يعنى أَنهم جَعَلُوا آثارَ حَوَافِرِ الخَيْلِ على آثارِ أَخْفَاف الإبِل، فكأنَّهُم طَارَفُوها بِهَا، أَى : خَصَفُوها بِهَا، كما يُخْصَفُ النَّعْلُ.

ويُقَال : خَصَّفَ يُخَصِّفُ تَخْصِيفاً ، مِنْ لَهُ قَراءَةُ أَبِسَى مِنْ لَهُ قَراءَةُ أَبِسَى مِنْ لَهُ قَراءَةُ أَبِسَى بُرَيْ لَهُ قَراءَةُ أَبِسَى بُرَيْ لَهُ قَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِمُ الْمُنْ الْمُلِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ ا

ومنه الحديث : «إذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الحَدِيثُ : «إذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الحَمَّامَ فَعَلَيْهِ بِالنَّشِيرِ ، وَلاَ يَخْصِفْ » النَّشِيرِ : أَى المِثْزَرُ ، ولا يَخْصِفْ : أَى لاَ يَضَعْ يَدَهُ علَى فَرْجِهِ .

وتَخَصَّفَهُ ، كَذَلك ، ورَجُلٌ مِخْصَفٌ وخَصَّفُ ، كَذَلك ، ورَجُلٌ مِخْصَفُ وخَصَّافُ : صَانِعٌ لِللهَ ، عن السِّيرَافِلَى ، وجَبَلْ خَصِيفٌ ، مِثْلُ السِّيرَافِلَى ، وجَبَلْ نَوْنَيْنِ اجْتَمَعَا ، فهو أخْصَدفَ (٢) ، وكُلُّ لَوْنَيْنِ اجْتَمَعَا ، فهو خَصِينٌ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُ .

والخَصُّوفُ مِن النِّسَاءِ: التي تَلِدُ في التَّاسِعِ ولا تَدْخُلُ في العِاشر ِ.

والخَصَدِّ ، مُحَرَّكَةً : لُغَةٌ فسى الخَزَف ، نَقَلَهُ اللَّيْثُ .

واخْتَصَفَتِ النَّاقَةُ: صارَتْ خَصُوفاً. والخُصَّافُ، كَرُمَّانٍ: حَصِيرٌ مِن خُوصٍ.

ومن المَجَازِ: خَصَّفْتُ فُلاناً: أَرْبَيْتُ عليه فَى الشَّتْمِ .

# [ خ ص ل ف ] \*

(خَصْلَفَةُ النَّخْلِ: خِفَّةُ حَمْلِهِ) ، ومنه: نَخِيلُ مُخَصْلَافٌ ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، ونَقَلَهُ الصَّاغَانِيَ (عَنِ ابْن عَبَّاد) ، في المُحِيطِ ، وصاحِب عَبَّاد) ، في المُحِيطِ ، وصاحِب اللِّسَانِ عن ابْنِ بَرِّيٍّ في أَمَالِيهِ ، وأَنْشَدَ لابْنِ مُقْبِلِ:

[أَثِيثٍ] كَقِنْوَانِ النَّخِيلِ الْمُخَصْلَفِ(١)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية ٢٢ (٢) في اللسان : «وحبَّلُ أخْصَفُ وخَصِيفٌ : فيه لَوْنان من ستواد وبياض ، والمفهوم

أبضا مما في الصحاح أن الوصف لنحبل ،
 واكن قد تقدم قول المصنف والشارح :
 والأخصف من الجبال والظلمان : الذي
 لونه كلون الرماد ، فيه بياض وسواد » .

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۷۳ فی الزیادات ، و السان , ویأتی البیت
 کاملا فی (خضلف) .

قال الصّاغَانِيُّ : (والصَّوَابُ إِلضَّادِ الْمُعْجَمَةِ)، وسيسأْتي قريبًا .

### [ خ ض ف ] \*

(خَضَفَ) البَعِيرُ وغيرُه ، (يَخْضِفُ ، خَضْفاً ، وخُضَافاً ) ، كَثْرَاب ( : ضَرَّطَ ) نَقَلَدُهُ ابنُ دُرَيْد ، وفسى الصِّحاج : خَضَدفَ بهما : إذا رَدَمَ ، وأَنْشَدَ الأَصْمَعِي :

\* إِنَّا وَجَدْنَا خَلَفاً بِئُسَ الْخَلَفْ \* \* عِبْدًا إِذَا مَانَاءَ بِالْحِمْلِ خَضَفْ (١) \*

وفسى العُبَابِ: ويُرْوَى: «شَـرُّ الخَلَفْ » ، ويَعْدَهُ:

- \* أَغْلَـقَ عَنَـا بَأْبَـهُ ثُـمَ حَلَـفِ \*
- \* لَا يُدْخِلُ الْبَوَّابُ إِلَّا مَنْ عَرَفْ (٢) \*

وَرَوَى أَبِو الهَيْثُمِ :

\* إِنَّ عُبَيْدًا خَلَفُ مِنَ الْخَلَفُ (٣) \*

(٢) اللمان والعباب والأساس .

 (٣) النسان ، وروايته : « خلف بئس الخلف » وقد أشار الصاغاني إلى هذه الرواية في العباب أيضا .

ويُفْهَمُ مِن سِياقِ الأَسَاسِ ، أَنَّ أَصْلَ الخَضْفِ لِلْبَعِيـرِ (١) ، واسْتِعْمَالُه في الخَضْفِ لِلْبَعِيـرِ اللهِ أَنْ مَجَازً .

(و) خَضَفَ (الطَّعَــامَ : أَكَلَــهُ)، مِثْلَ فَضَخَ، نَقَلَهُ العُزَيْزِيُّ .

(وفَارسُ خَضَافِ، وَهَمُّ لِلْجَوْهَرِيُّ، والصُّوَابُ بِالصَّادِ)، هُـكذا في سائِر النَّسَخ ، وهٰذا الوَهَمُ لا أَصْلَ له ، فَ إِنَّ الجَوْهَرِيُّ لم يَذْكُرُه في هـ ذا الحَرْفِ ، وإنَّمَا ذَكَرَه فـــى الصَّادِ على الصُّـوابِ ، وإنَّمَا الذي ذَكَرَه هنا هو ابنُ دُرَيْدِ ، فإِنَّهُ قالِ في الجَمْهَرَةِ (٢) ، بعد ما ذكر خضف : وفارس خَضَافٍ ، مِثْلُ حَذَامِ : أَخُدُ فُرْسانِ العَسرَبِ المَشْهُورِينَ ، وله حسديثٌ ، وخَضَافِ : اشْمُ فَرَسِهِ ، هـكذا ذَكَرهُ فسى هٰذا التُّرْكِيب ، ولم يذْكُرْها في الصَّادِ المُهْمَلَةِ ، كما ذُكِرَ فني مَوْضِعِهِ ، فَكَأَنَّ المُصَنِّفَ تَوَهَّمَ أَنَّ ابنَ ذُرَيْدٍ هــو الجَوْهَرِيُّ .

<sup>(</sup>۱) اللسان ومادة (خلف) ، والصحاح ، ومادة (خلف) وروايته فيها : « بالحمل خَصَفَ » والعباب والجمهرة (۲۲۹/۲) والأساس مع ما يأتي والترتيب فيه مختلف . وبأتي هذا الرجز في (خلف) أيضا .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : « البعير » تطبيع .

<sup>(</sup>۲) الجمهرة (۲/۹۲۲).

ونقل شيخُنا عن المَيْدَانِي ، أَنَّ المَشَدَل المُهْمَلَةِ المَشْدَل المَدْكُورَ يُرُوك بِالمُهْمَلَةِ وَالمُعْجَمَةِ ، فلا معنى لِتَوْهِيم مَن رَوَاهُ بِالمُعْجَمَةِ ، فلا معنى لِتَوْهِيم مَن رَوَاهُ بِالمُعْجَمَةِ مع ثُبُوتِه عن الثَّقاتِ ، وكثيرًا ما يَتَصَدَّى المُصَنِّفُ لِسرَدِّ النَّقْلِ الوَارِدِ الثَّابِتِ بِمُجَرَّدِ السرَّأَي المُصَنِّف لِسرَدِّ النَّقْلِ الوَارِدِ الثَّابِتِ بِمُجَرَّدِ السرَّأَي والحَدْسِ ، وهنو غيسرُ سَدِين ، وعن طُرُقِ الصَّنو العَسرُ سَدِين ، وعن طُرُقِ الصَّنوابِ بَعِين .

قلتُ : الذي صَرَّح بسه الصَّاغَانِيُّ فسى تَكْمِلَتِهِ ، أَنَّ ابنَ دُرَيْد لم يُوافِقْه أَحَسدُ فيما قَالَهُ ، والناسُ كُلُهم سِوَاهُ علَى الصَّادِ المُهْمَلَةِ ، كما ذَكرَه الجَوْهَرِيُّ فسى مَوْضِعِهِ علَى الصَّحَّةِ ، فما تقسدٌم لشيْخِنا مِن التَّشْنِيعِ علَى المُصَدِّةِ ، علَى المُصَدِّةِ ، علَى الصَّحَّةِ ، فما تقسدٌم لشيْخِنا مِن التَّشْنِيعِ علَى المُصَدِّف مَحَلُّ تَأَمُّلٍ .

(والْخَيْضَ فَ ، والخَضُ وفُ ، والخَضُ وفُ ، (كَهَيْكُ لِ ، وصَبُورٍ : الضَّرُوطُ ) مِن الرِّجَ ال والنِّسَاءِ ، وقال ابسنُ بَرِّى : الخَيْضَفُ : فَيْعَلُ مِن الخَضْفِ ، وهو الرُّدَامُ ، قال جَريس :

فَأَنْتُمْ بَنُو الْخَوَّارِ يُعْرَفُ ضَرْبُكُمْ وَأَنْتُمُ بَنُو الْخَوَّارِ يُعْرَفُ ضَرْبُكُمْ وَأَمَّاتُكُمْ فُتْخُ الْقُذَامِ وَخَيْضَفُ(١)

(والْخَضَدَّفُ، مُحَرَّكَةً : صِغَدارُ الْبِطِّيدِ ، أَو كِبَارُهُ)، قَالَدَهُ ابدنُ الْبِطِّيدِ ، أَو كِبَارُهُ)، قَالَدَهُ ابدنُ فَارِس ، وقال اللَّيْثُ ، وأَبو حَنِيفَةَ : يحكونُ قَعْسَرِيًّا رَطْباً ما دَامَ صَغِيرًا ، ثم خَضَفاً أَكْبَرَ مِن ذَلك ، ثم قُحًّا ، ثم خَضَفاً أَكْبَرَ مِن ذَلك ، ثم قُحًّا ، والحَدَجُ يَجْمَعُهُ ، ثم بِطِّيخاً أَو طِبِيخاً ، لُغَتان .

(والْأَخْضَفُ : الْحَيَّةُ ) ، عــن ابن ِ عَبَّادٍ .

(والْمُخْضِفَةُ: الْخَمْـرُ) ، قــال الأَزْهَرِيُّ: سُمِّيَتْ (لِأَنَّهَا تُزِيلُ الْعَقْلَ ، فيَضْرَطُ شارِبُهَا) وهــو لا يَعْقِلُ ، وبه فُسِّرَ قَوْلُ الشــاعرِ:

نَازَعْتُهُمْ أُمَّ لَيْلَى وَهْىَ مُخْضِفَةً لَهَا حُمَيًّا بِهَا يُسْتَأْصَلُ الْعَرَبُ(٢)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۷۹ واللسان ومادة (قدم) وعجزه تقدم فی (فخخ) وروایته فیها حکالدیوان أیضا :
و أُمُکُمُ و فَحَخُّ قُلُسلْدَامٌ و خَیَنْضَسَعْتُ و انظر اللسان (فخخ) و (عجز) و (قذم) .

(۲) اللسان و التكملة ، و العباب .

وقيل : أُمُّ لَيْلَى هي الخَمْرُ ، والمُخْضِفَةُ: هي الخَاثِرَةُ ، والعَرَبُ: وَجَعُ المَعِدَةِ ، وقد تَقَدُّم إِنْشَادُه أَيضًا فــي «ن زع».

## [] وممَّا يُسْتَدُّرَكُ عليــه:

الخَضَفُ ، بالتَّحْرِيكِ ، لُغَةً اللهِ الخَضْف، بالفَتْحِ ، وهو الرُّدَامُ .

وامْرَأَةٌ خَضْروفٌ: رَدُومٌ ، قسال خُلَيْدٌ اليَشْكُرِيُّ :

\* فَتِمَلْكَ لا تُشْهِمهُ أُخْرَى صِلْقُمَا \* «أَعْنِي خَضُوفاً بِالْفِنَاءِ دِلْقِمَ (١) •

ويُقَالُ للْأُمَةِ : يا خَضافِ، وهي مَعْدُولَةً ، قالَهُ ابنُ دُرَيْدِ ، ولِلْمَسْبُوبِ إِ: يا ابْنَ خَضَاف ، كَحَدَام ، ويا خَضْفَةَ الجَمَلِ ، ومنه قَوْلُ رَجلِ لجَعْفَر السن عبد الرحمن بن مِخْنَف \_ و كانت الخَوَارِجُ قَتَلَتْه - :

تَرَكْتُ أَصْحِابُنَا تَدْمَى نُحورُهُمُ وجئت تَسْعَى إِلَيْنَا خَضْفَةَ الْجَمْلِ (٢)

أَرادَ : يا خَضْفَةَ الجَمَل .

ورَجُـلُ خَاضِـفٌ ، ومِخْضَـفٌ ، كمِنْبَرِ: ضَرَّاطٌ.

### [ خ ض ر ف ] \*

(الْخَضْرَفَةُ) أَهْمَلَهُ الجَوْهُرِيُّ ، وقال اللَّيْثُ ، وابـنُ سِيــدَه : هــو (هَــرَمُ الْعَجُـوزِ ، وفُضُـولُ جلْدِهَا ) ، وقسال غيرُهما: الخَضْرَفَةُ: همي العَجُوزُ .

(و) قال ابن السِّكِّيت : (الْخَنْضَرفُ) مِن النِّسَاءِ: (الضَّخْمَةُ اللَّحِيمَةُ الْكَبِيرَةُ الثَّدْيَيْنِ)، والطَّاءُ لُغَـةٌ فيـه، كمـا سيـــأتـِــى ، وقـــــال غيـــرُّه: امْــرَأَةٌ خَنْضُرِفٌ: نَصَفٌ ، وهي مع ذلك

حكى ابن بُرِي ، عن ابن خَـالَـوَيْـهِ: مَـرْأَةٌ (١) خَنْضَرِفٌ ، وخَنْضَفِيـرٌ: إِذَا كَانَتْ ضَخْمَةً ، لها خَوَاصِــرُ وبُطُونٌ ، وغُضُونٌ ، وأَنْشَدَ :

\* خَنْضَرِفٌ مِثْـلُ حُمَـاءِ الْقُنَّـــةُ \* \* لَيْسَتْ مِنَ البِيضِ ولاَفي الْجَنَّهُ (٢) \*

 <sup>(</sup>١) اللسان وأنشد الأول مع <sup>T</sup> خر في (صلدم) !

<sup>(</sup>٢) السان.

<sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج وفي اللسان يا امرأة » وهما سواء . (۲) اللسان .

### [ خ ض ل ف ] \*

(الْخِصْلاَفُ ، كَقِرْطَاسِ) ، أَهْمَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ ، وقال أَبو حَنِيفَةَ : زَعَمَ الجَوْهَرِيُّ ، وقال أَبو حَنِيفَةَ : زَعَمَ بعضُ الرُّواةِ أَنَّهُ (شَجَرُ الْمُقْلِ) ، وهو الدَّوْمُ ، قال أُسَامَةُ الْهُذَلِيُّ يَصِفُ نَاقَةً :

تُتِسرُّ بِرِجْلَيْهَا الْمُدِرَّ كَأَنَّسهُ لَيْهَا الْمُدِرَّ كَأَنَّسهُ بِمُشْرَفَةِ الْخِضْلاَفِ بَادٍ وُقُولُهَا (١) تُتِرُّه: تَدْفَعُه، والوُقُولُ: جَمْعُوقُل، تُتِرُّه: تَدْفَعُه، والوُقُولُ: جَمْعُوقُل، وهو نَوَى المُقْل.

(و) قال أَبو عَمرِو : (الْخَصْٰلَفَةُ : خِفْ مَمْلِ النَّخْلِ) ، هٰ كذا في خِفْ مَمْلِ النَّخْلِ) ، هٰ كذا في النَّسْخِ ، وصَوَابُهُ : حَمْلِ النَّخِيلِ ، كما هو نَصُّ نَوَادِره ، وأَنْشَدَ :

إِذَا زُجِرَتْ أَلْوَتْ بِضَافَ سَبِيبُهُ الْمُخَضْلَفِ (٢) أَثِيتٍ كَقِنوانِ النَّخِيلِ الْمُخَضْلَفِ (٢) قَال الأَزْهَرِيُّ : جَعَلَ قِلَّةَ حَمْلِ النَّخْلِ خَصْلَفَةً ، لأَنَّهُ شُبِّه بالمُقْلِ في قِلَّةٍ حَمْلِهِ .

#### [خطرف] \*

(خَطْرَفَ) هكذا هو في سائرِ النَّسَخِ بالسَّوَادِ، وليس هو في الصِّحَاحِ ، وليس هو في الصِّحَاحِ ، وكذا قال الصَّاغَانِي في التَّكْمِلَة : أهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، والمَوْجُودُ في نُسَخِ الصِّحاحِ هو خطرف ، بالظَّاء الصِّحاحِ هو خطرف ، بالظَّاء المُعْجَمة ، وقد اشْتَبَه على المُصنَف المُعنجَمة ، وقد اشْتَبَه على المُصنَف ذلك ، أو هو من النَّسَاخِ ، ورأَيْتُ شيخنا رَحِمَهُ اللَّهُ قد نَبَّه على ذلك ، وعلَّد نَبَّه على ذلك ، في في المُعْجَمة وعلى المُعْجَمة وعلى في المُعْجَمة وعلى في المُعْجَمة وعلى المُعْجَمة وعلى في المُعْجَمة وعن «خطف» .

قال ابن دُريْد : خَطْرَفَ الرَّجُلُ : فَطُرَفَ الرَّجُلُ : (أَو) (أَو) خَطْرَفَ البَعِيرُ : (جَعَلَ خَطْوَتَيْنِ خَطْوَةً فَى وَسَاعَتِهِ ، كَتَخَطْرَفَ فِيهِماً) ، أَى فَى وَسَاعَتِهِ ، كَتَخَطْرَفَ فِيهِماً ) ، أَى فَى وَسَاعَتِهِ ، وَجَعْلِ الخَطْوَتَيْنِ خَطْوةً ، ومِن الأُوَّلِ قَوْلُ العَجَّاجِ يَصِفُ ثَوْدًا :

\* وإِنْ تَلَقَّى غَدَرًا تَخَطْرَفَ ــا(١) \* أَى: تَوَسَّعَا .

 <sup>(</sup>۱) فى زيادات شعر أسامة فى شرح أشمار الهذليين ١٣٥١
 واللسان .

<sup>(</sup>٢) العباب وتقدم عجزه في (خصلف).

<sup>(</sup>۱) شرح ديوانه ٢ /٢٤٤ وأراجيز العرب ٥٣ والاسان، والتكملة والعباب .

(و) خَطْرَف (فُلاَناً بِالسَّيْفِ) : إذا (ضَرَبَهُ بِهِ) ، عن ابن دُرَيْد ، (و) خَطْرَفَ (جَلْدُ الْمَرْأَةِ : اَسْتَرْخَى) ، نَقَلَهُ اللَّيْثُ ، ويقال بالضَّادِ وبالظَّاء . (والْخِطْرِيفُ ، كَقِنْدِيلٍ : السَّرِيعُ) عن ابن عَبَّادِ .

(و) خُطْرُوف، (كَعُصْفُود: السَّرِيعُ الْعَنَقِ)، هكذا نَصُّ المُحِيطِ، وفيى اللِّسَانِ: عَنَقٌ خُطْرُوفُ (١): وَاسِعٌ، اللِّسَانِ: عَنَقٌ خُطْرُوفُ أَيْضِاً: (الْجَمَلُ (و) الخُطْرُوفُ أَيْضِاً: (الْجَمَلُ الْوَسَاعُ)، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(والْمُتَخَطِّرِفُ: الرَّجُلُ الْوَاسِعُ الْخَلُقِ، الرَّجْبُ الذِّرَاعِ)، كما في الغُبَابِ .

[] وممّا يُسْتَدُّرَكُ عليه :
الخُطْرُوفُ : المُسْتَدِيرُ
وجَمَلُ خُطْرُوفُ : يُخَطْرِفُ خَطْوَهُ .
وقال اللَّيْثُ : الخَنْطَرِفُ : الْعَجُوزُ الْعَجُوزُ الْفَانِيَةُ ، والنَّادُ لُغَةً اللَّيْتُ : وَتَخَطْرَفُ الشَّيَّ : فيه ، وقد تقدَّم . وتَخَطْرَفَ الشَّيَ : إذا جَاوَزَهُ وتَعَدَّاهُ .

# [ خ ن ظ ر ف <sub>]</sub> (۱)

(الْخَنْظَرفُ)، هكذا هِو في سائِسِرِ النَّسَخِ بِالأَحْمَرِ ، مع أَنَّه مَذْكُورٌ فَي الصِّحاح على ما يَأْتِسَىٰ بَيانُه ، ثــم إِنَّ النُّسَخَ كُلُّهَا بِالظَّاءِ المُعْجَمَةِ ، وفي بَعْضِها بالمُهْمَلَةِ ، فعلَى الأُوَّل يَنْبَغي ذِكْرُه بعد تَرْكِيب « خ ط ف » وعلى الثانسي فسلا فائسدةً لإفراده عن تَرْكِيبِ «خطرف» مع الحُكْم بزيادة النُّونِ ، فَتَأَمَّلُ ذَلك ، وهي : (الْعَجُوزُ الْفَانِيَةُ) ، كما قَالَهُ اللَّيْثُ ، وقال غيرُه: هي المُتَشَنِّجَةُ الجلِّد، المُسْتَرْخِيَــةُ اللَّحْــمِ ، (والصَّــوَابُ المُعْجَمَةِ ، (أَو جَمِيعُ مَا فِي الْمُهْمَلَةِ ، فَالْمُعْجَمَةُ لُغَةً فِيهِ) .

قال الجَوْهَرِئُ : خَطْرُفَ البَعِيسُ فَى مِشْيَتِهِ : لُغَةٌ فَــى خَدْرُفَ ، إذا أَسْرَعَ وَوَسَّعَ الخَطْوَ ، بِالظَّاءِ المُعْجَمَةِ ، وأَنْشَدَ :

\* وإِنْ تَلَقَّاهُ الدَّهَاسُ خَظْرَفَا (٢) \*

<sup>(</sup>١) لفظ اللسان « عَنَقُ خَطِرُيفُ " . .

<sup>(</sup>۱) اللسان وتقدم في مادة (خطرف) كما سيأتى في أثناء المسادة .

<sup>(</sup>٢) السان.

وأَما الخَنْظَرِفُ، ففيه ثَلاثُ لُغَات: بِالطَّاءِ ، وبِالظَّاءِ ، وبِالضَّادِ ، والطَّاءُ أَحْسَنُ ، وكــذا خَظْرَفَ جِلْدُ العَجُوزِ ، فيه ثَلاثُ لُغَات ، والظَّاءُ أَكْثَرُ ، وكذا جَمِيــعُ مَا ذُكِرَ فــي خَطْرَفَ ، فـــإِنَّ الظَّاءَ لُغَةٌ فيه ، إلاَّ خَطْرَفَهُ بِالسَّيْفِ ، فإِنَّه بِالطَّاءِ المُهْمَلَةِ لا غَيْرُ ، صَرَّحَ به صاحبُ اللِّسَانِ ، وغيرُه .

## [ خ ط ف ] \*

(خَطِفَ الشَّمْيَة ، كَسَمِعَ) ، يَخْطَفُه ، خَطْفاً ، وهــى اللُّغَةُ الجَيِّدَةُ ، كما في الصَّحاح ، وفي التَّهٰذِيبِ ، وهي القِرَاءَةُ الجَيِّدَةُ ، (و) فيـــه لُغَةٌ أُخْرَى حَكَاهَا الْأُخْفَشُ ، وهي : خَطَفَ ، يَخْطِفُ ، مِنْ حَدِّ (ضَرَبَ ، أُولهَ إِنَّهِ قَلِيلَةٌ ، أُو رَدِيثَةٌ ) لا تَكادُ تُعْرَفُ ، كما في الصِّحاح - قال : وقد قَراً بها يُونُسُ ، في قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَخْسِطِفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾ (١) .

قلتُ : وأَبو رَجاء ، ويَحْيَى بن وَتَّابِ ، كما في العُبَابِ ، ومُجَاهِد ،

# كما فى شُرْح ِ شَيْخِنا :

(اسْتَلَبَهُ) ، وقيل : أَخَــذَهُ فــي سُرْعَةِ واسْتِلابِ ، ونَقَلَ شَيْخُنَا عـن أَقَانِيهِ التَّعْلِيهِ للخُويِّي تِلْمِيذِ الفَخْرِ الرَّازِيِّ ، أَنَّ خَطِفَ ، كَفَرِ حَ ، يَقْتَضِى التَّكْرارَ ، والمَفْتُـوحُ لا يَمّْتَضِيهِ ، وقال شيخُنَــا : وهو غَرِيبٌ لا يُعْرَفُ لغَيْرِهِ ، فَتَأَمَّلْ .

(و) مِن المَجَــاز : خَطِــفَ (الْبَرْقُ الْبَصَرَ)، وخَطَفَهُ : (ذَهَبَ به)، ومنه قَوْلُـه تعالَى : ﴿ يَكَادُ البَرْقُ يَخْطَفُ أَبْضَارَهُمْ ﴾ (١) ، وكذا الشُّعَاعُ ، والسَّيْفُ، وكلُّ جِرْم صَقِيلٍ، قال: \* والْهِنْدُوانِيَّاتُ يَخْطَفْنَ الْبَصَرْ (٢) \*

(و) مِن المَجَازِ : خَطِفَ (الشَّيْطَانُ السَّمْعَ: اسْتَرَقَهُ ، كَاخْتَطَفَهُ) ، قَال سِيبَوَيْدِ : خَطَفَهُ ، واخْتَطَفَهُ ، كما قالوا: نَزَعَهُ ، وانْتَزَعَهُ ، ومنــه قَوْلُهُ تَعِالَى : ﴿ إِلَّا مَنْ أَخَطِفَ الْخَطْفَةَ ﴾ (٣) وفسى حديثِ الجِـنِّ : «يَخْتَطِفُــونَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٠.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٠.

 <sup>(</sup>٢) السان.
 (٣) سورة الصافات الآية ١٠.

السَّمْعَ » أَى : يَسْتَرِقُونَه ويَسْتَلِبُونَهُ . (وخَاطِفُ ظِلِّهِ: طَائِسِرٌ) ، قال ابْنُ سَلَمَةَ : يُقَال له : الرَّفْرَافُ ، (إذا رَأَى ظِلَّهُ فَى الْمَاءِ أَقْبَلَ إليه لِيَخْطَفَهُ) ، ظِلَّهُ فَى الْمَاءِ أَقْبَلَ إليه لِيَخْطَفَهُ) ، كَذا في الصِّحاح ، زَادَ في اللِّسَانِ : يَحْسِبُهُ صَيْدًا ، وأَنْشَهَ الْجَوْهَ رِيُّ للكُميْتِ :

ورَيْطَةِ فِتْيَانٍ كَخَاطِفِ ظِلْمَلَّهِ جَعَلْتُ لَهُمْ مِنْهَا خِبَاءً مُمَدَّدًا (١) (والْخَاطِفُ: الذِّنْسِبُ) الفَرِيسَةَ.

(و) في الحديث: « نهى رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّه عين الله عليه وسلّه عين (الْخَطْفَة»)، وهي في الأَصْلِ للمَرَّةِ الوَاحِدَةِ، ثم سُبَّى بها (الْعُضُو الذي يَخْتَطِفُهُ السّبُعُ، أَو يَقْتَطِعُهُ السّبُعُ، أَو يَقْتَطِعُهُ السّبُعُ، أَو يَقْتَطِعُهُ السّبَعُ ، أَو يَقْتَطِعُهُ السّبَعُ ، أَو يَقْتَطِعُهُ السّبَعُ ، أَو يَقْتَطِعُهُ أَلَى مِن الْحَيَّةِ) وهي مَيْتَةً ، فإنَّ كُلُّ مَا أُبِينَ مِن الحَيَوانِ وهي حَيْدُ ، فإنَّ كُلُّ مَا أُبِينَ مِن الحَيَوانِ وهي حَيْدُ وهي مَيْدَةً ، فإنَّ حَيْدُ وهي مَيْدَةً ، فإنَّ حَيْدُ وهي مَيْدَةً ، فإنَّ عَيْدُ وهي حَيْدُ وهي مَيْدَةً ، فإنَّ عَيْدُ وهي مَيْدَةً ، فإنَّ عَيْدُ وهي مَيْدَةً ، فإنَّ عَيْدُ وهي مَيْدَ وَهي مَيْدَةً ، فإنَّ عَيْدُ وَلْ يَحِلُّ مَا أُبِينَ مِن الحَيْدُ والْ يَحِلُّ مَنْ لَكُمْ أَوْ شَحْمٍ فِها وَ لا يَحِلُّ مَى الْحَيْدُ والْ يَحِلُّ مَا أُبِينَ مِن لَحْمٍ أَوْ شَحْمٍ فِها وَ لا يَحِلُّ حَيْدُ والْ يَحِلُّ مَا أُبِينَ مِن لَحْمٍ أَوْ شَحْمٍ فِها وَ لا يَحِلُّ مَا أُبِينَا لَحْمَ أَوْ شَحْمٍ فِها وَلا يَحِلُّ مَا أُبِينَا لَكُمْ أَوْ شَحْمٍ فَها وَلا يَحِلُّ مَا أُبِينَا فَا أَبِينَا لَكُمْ أَوْ شَحْمٍ فَها وَلَا يَعِلَا لَالْعُنْ الْعَنْ الْعَلَا اللّهُ الْعِلْمُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا الْعَلَا الللّهُ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلَا الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعِلْمُ الْعَلَا الْعَ

(٢) في مطبوع التاج : « أو يقتطفه » و المثبت من القاموس.

أَكْلُهُ ، وكذا ما اخْتَطَفَ الذِّرْبُ مِن يَدَ أَو أَعْضَاءِ الشَّاةِ وهي حَيَّةٌ ، مِنْ يَدَ أَو رِجْلٍ ، أَو اخْتَطَفَهُ الكلبُ مِن أَعْضَاءِ حَيَوانِ الصَّيْدِ ، مِن لَحْمِ أَو غيرِه ، والصَّيْدُ حَيُّ ، وأَصْلُ هذا أَنَّه صلَّى والصَّيْدُ حَيْ ، وأَصْلُ هذا أَنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم حِينَ قَدِمَ المَدِينَة ، وأَنْ أَلْنِمَةُ الْإِبِلِ ، وأَنْ أَلْنِمَةُ الْإِبِلِ ، وأَنْ أَلْنِمَةُ الْإِبِلِ ، وأَنْ أَلْنِمَةُ الْإِبِلِ ، وأَنْ أَلْنِمَةً الْإِبِلِ ، وأَنْ أَلْنِمَةً الْإِبِلِ ، وأَنْ أَلُونَهَا أَنْ النَّاسَ يَجُبُّونَ أَلُونَهَا أَنْ وأَلْيَاتِ الغَنَم ، فيَأْكُلُونَهَا .

(و) خَطَفَى ، (كَجَمَـزَى : لَقَـبُ عُدَيْفَةَ ، جَدِّ جَرِيبِ الشَّاعِرِ) ، وهو حُدَيْفَةَ بِنُ بَدْرِ بِنِ جَرِيبُ بِنُ عَطِيَّةَ بِنِ حُدَيْفَةَ بِنِ بَدْرِ بِنِ سَلَمَةَ بِنِ عَوْفِ بِنِ كُلَيْبِ بِنِ يَرْبُوعِ سَلَمَةَ بِنِ عَوْفِ بِنِ كُلَيْبِ بِنِ يَرْبُوعِ اللهَ بِنِ عَوْفِ بِنِ كُلَيْبِ بِنِ يَرْبُوعِ اللهَ بِنِ عَوْفِ بِنِ كُلَيْبِ بِنِ يَرْبُوعِ اللهَ عَنْ اللهِ بِنَ وَيُدِ مَنَاةً بِنِ مَالِكِ بِن زَيْدِ مَنَاةً بِنِ اللهِ عَنْ وَيُدِ مَنَاةً بِنِ تَعْمِ ، لُقِّبِ بِقَوْلِهِ :

\* وعَنَقاً بَعْدَ الرَّسِيمِ خَطَفَى (١) \*

وفسى الصِّحاج : لَقَبُ عَـوْف ، وهو جَدُّ جَرِيـر إبن عَطِيَّة بن عَوْف الشَّاعِر ، سُمِّى بذلك لِقَوْلِهِ :

\* وعَنَقاً بَعْدَ الْكَلاَلِ خَطَفَى (٢)

<sup>(</sup>١) اللمان ، والصحاح ، والعباب ، والأساس.

<sup>(</sup>۱) اللمان ، ومسادة : «جسن» والتكملة والعساب والمقاييس ۲/۱۹۳۸، والنقسائض عسن الجمهسرة ۲/۲۳۱/ ويشير الموالف إلى الروايات في كلمسة «خطفي » .

<sup>(</sup>٢) السان، والصحاح، والنقائض ١.

انتهى ، والصَّوابُ ما ذَكَرْنَاهُ ، كَمَا نَبَّهُ عليه الصَّاعَانِيَّ ، وحَكَاهُ ابنُ بَرِّيٌّ عن أبى عُبَيْدَةً ، وقَبْلَهُ :

\* يَرْفَعْــنَ بِاللَّـيْلِ إِذَا مَــا أَسْدَفَــا \* \* أَعْنَاقَ جِنَّانِ وهَامــاً رُجَّفَــا(١) \*

وعَنَقاً .. إِلَى ۗ آخِرِهِ .

ويُرْوَى: «خَيْطَفَى» كما فى الصَّحاح، وفى النَّقارِضِ: خَيْطَفَى، أَى: سَرِيعاً.

(و) الخَطَفَى: (السُّرْعَةُ فَى الْمَشْيِ)، كَأَنَّه يَخْتَطِفُ فَى مِشْيَتِهِ عُنَقَهَ، أَى كَأَنَّه يَخْتَطِفُ فَى مِشْيَتِهِ عُنَقَهَ، أَى يَجْتَذَبُهُ ، (كَالْخَيْطَفَى)، وبه فُسِّرَ قُولُ إُحُذَيْفَةَ السَّابِقُ ، وقال الفَرَزْدَقُ: قَوْلُ إَحُذَيْفَةَ السَّابِقُ ، وقال الفَرَزْدَقُ: هَوَى الْخَطَفَى لَمَّا اخْتَطَفْتُ دِمَاغَهُ هَوَى الْخَطَفَى لَمَّا اخْتَطَفْتُ دِمَاغَهُ كَمَا اخْتَطَفَ الْبَازِى الْخَشَاشَ المُقَارِعُ (٢)

(وهو جَمَــلُّ خَيْطَفُّ ، كَهَيْكُلِ): سَرِيــعُ الْمَرُّ .

(۱) اللمان ، ومادة (سدف) ومادة (جنن)، والتكملة والعباب والحمهرة ٢٣١/ ، والنقائض ١ .

(وقد خَطِ مَنَ ، كَسَمِعَ ، وضَرَبَ) ، يَخْطَ فَ أَ ، وَيَخْطِ فَ ، (خَطَفَاناً) ، هك ذا هو بالتَّحْرِيكِ في سَارِرِ النَّسَخِ ، وصَوَابُه : خَطْفاً ، بالفَتْح ِ ، كما هو نَصَّ اللِّسَانِ .

(والْخَاطُوفُ: شِبْهُ الْمِنْجَلِ يُشَدُّ بِحِبَالَةِ الصَّيْدِ) ، كذا في العُبَابِ ، وفي اللِّسَانِ: في حِبَالَةِ الصَّائِدِ ، ( فيُخْتَطَفُ بِهِ الظَّبْيُ ) .

(و) في الحديث: «صَحْفَةٌ فيها خَطِيفَةٌ ومِلْبَنَةٌ » (الْخَطِيفَةُ ، دَقِيتَ يُذَرَّ عليه اللَّبَنُ ، ثم يُطْبَخُ ، فيُلْعَقُ ، ويُحْتَطَفُ بِالْمَلاَعِتِ) ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : هو الحَبُولاء ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : هو الحَبُولاء ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : هو الحَبُولاء ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : الخَطِيفَةُ عندَ العَرَبِ أَن الْخَطِيفَةُ عندَ العَرَبِ أَن تُوْخَذَ لُبَيْنَةٌ فَتُسَخَّنَ ، ثم يُذَرَّ عليها دَقِيقَةٌ ، ثم تُطْبَخَ ، فيلْعَقَها النَّاسُ ، ويخْتَطِفُونَهَا في سُرْعَةِ .

(و) الخُطَّافُ، (كَرُمَّانِ: طَائِسرُ أَسْوَدُ)، قال ابنُ سِيدَه: وهو العُصْفُورُ الذى تَدْعُسوهُ (١) العَامَّـةُ: عُصْفُورَ

والعباب والحمهره ٢٢١/٢ ، والفاحص ١ . (٢) في مطبوع التساج : والحشاش الفسازع »، وفي 
هامشه : «قوله: الفازع . لعلسه: المفازع ، أو 
نحوه » ، والتصويب عن ديوانه ١٩٥ . والخشاش : 
الثمبان العظم المنكر ، أو حية مثل الأرقم وفي العباب 
و المفازع» .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يَدْعُونُهُ مِنْ وَمَا هَنَا عَنْ اللَّمَانَ .

الجَدَّةِ ، والجَمْعُ : الخَطَاطِيفُ .

وفي حديث ابن مَسْعُود رَضَى اللهُ عند : " لَأَنْ أَكُونَ نَفَضْتُ يَدَى مِنْ أَنْ يَقَعَ مِنْ قَبُورِ بَنِي مَنْ أَنْ يَقَعَ اللهُ قَبُورِ بَنِي مَنْ أَنْ يَقَعَ اللهُ قَبُورِ بَنِي مَنْ أَنْ يَقَعَ اللهُ قَبَى الخُطّافِ فَيَنْكُسِرَ " ، قال المُعلَّافِ فَيَنْكُسِرَ " ، قال الله شَفَقَة ورَحْمَة . الله الله شَفَقَة ورَحْمَة . (وَ ) الخُطَّافُ أَيضا : (حَدِيدَةُ الله كُرة ، فيها الْمِحْوَرُ ) ، تُعْقَلُ بها الْبَكْرة ، فيها الْمِحْوَرُ ) ، تُعْقَلُ بها البَكْرة مِن جَانِبها ، (أَو كُلُّ حَدِيدَة البَكْرة مِن جَانِبها ، (أَو كُلُّ حَدِيدَة وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ : الخُطَّافُ : هو الذي حَجْنَاء ) :خُطَّافُ ، والجَمْعُ : خَطَاطِيفُ . وقال الأَصْمَعِيُّ : الخُطَّافُ : هو الذي يَجْرِي في البَكْرة إذا كان مِن حَدِيد ، فإذا كان مِن حَدِيد ، فإذا كان مِن حَدِيد ، فإذا كان مِن خَشِه فهو القَعُو ، وقال النَّابِغَة :

خَطَّاطِيفُ حُجْنُ فَى حِبَالِ مَتِينَةِ

تُكَدُّ بِهَا أَيْكٍ إِلَيْكُ نُوازِعُ (()
(و) الخُطَّافُ: (فَرَسُ) كان لرَجُلِ

يُقَال : له مَاعِز ، فَرَّ يَوْمَ القِنْعِ مِن بني شَيْبَانَ ، قال مَطَرُ بنُ شَرِيكِ الشَّيْبَانِيُّ :

أَفْلَتَنَا يَعْدَدُو بِهِ سَابِدِي أَفْلَتَنَا يَعْدِي أَلْهَابَ ضِرَامِ الْحَرِيقُ (۱) وَمَر خُطَّافٌ عَلَى مَاعِدِي وَضِيدِقُ وضِيدِقُ وضِيدِقُ وضِيدِقُ وضِيدِقُ وضِيدِقُ (و) الخَطَّافُ (، كَشَدَّادُ : فَرَسُ (و) الخَطَّافُ (، كَشَدَّادُ : فَرَسُ آخَرُ)، وهي لعمرو بين الحُمَامِ السَّلَمِدِي ، قال فيه زيادُ بنُ هُرَيْدِ السَّلَمِدِي ، قال فيه زيادُ بنُ هُرَيْدِ التَّعْلَبِي ، قال فيه زيادُ بنُ هُرَيْدِ التَّعْلَبِي .

تَرَكْنَا فَارِسَ الخَطَّافِ يَزْقُو صَدَاهُ بَيْنَ أَثْنَاءِ الفُراتِ (٢)

تُولَّتُ عَنْهُ خَيْلُ بَنِي الْكُنْ الكُّمْاةِ وقد زَافَ الكُمْاةِ

(و) مِن المَجَازِ : (رَجُلُ أَحْطَفُ الْحَشَا ، ومَخْطُوفُهُ ) : أَى (ضَامِرُهُ) ، قال سَاعِدَةُ الهُذَلِسَىُّ يَصِفُ وَعْلاً :

مُوكَّلُ بِشُدُوفِ الصَّوْمِ لِيَنْظُرُهَا مِنَ الْمَغَارِبِمَخْطُوفُ الْحَشَا زَرِمُ (٣) الشُّدُوفُ : الشُّخُوصُ ، والصَّوْمُ : شَجَرُ

(وَجَمَـلُ مَخْطُـوفٌ : وُسِمَ سِمَـةَ خُطَّاف الْبَكَرَةِ) ، واسْمُ تلك السَّمَةِ : خُطَّافٌ ، أيضا ، كما في اللِّسَانِ .

(و) قال اللَّيْثُ : بَعِيــرُ (مُخْطَفُ الْبَطْنِ)، وكذا: حِمَارٌ مُخْطَفُ البَطْنِ، أَى : (مُنْطَوِيهِ) ، قال ذُو الرُّمَّةِ :

أُو مُخْطَفُ الْبَطْنِ لاَحَتْهُ نَحَائِصُهُ بِالْقُنْتَيْنِ كِلاَ لِيتَيْهِ مَكْدُومُ (١)

(و) خَطَافِ، (كَقَطَام : هَضْبَةً)، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ ، ويُقَال : جَبَلَ ، كما في التَّكْمِلَةِ .

(و) خَطَافِ : اسْمُ : (كَلْبَة) مِن كِلابِ الصُّيْدِ ، وكذا كَسَابِ .

(و) يُقَال : (مَا مِن مَرَضِ إِلاَّ وله خُطْفٌ ، بِالضَّمِّ : أَى يُبْرَأُ منه) .

(و) قال أبو صَفْوانَ : يُقَال : (اخْتَطَفَتْهُ) كذا في الأساس، (٢) وفي العُبَابِ : أَخْطَفَتْهُ (الْحُمَّى) ، وهــو نَصُّ اللَّحْيَانِكِيِّ ، عن أَبِي صَفْوَانَ ، أَى: (أَقْلَعَتْ عَنْهُ) ، وأَنْشَكَ:

ومَا الدَّهْرُ إِلاَّ صَرْفُ يَوْم ولسَيْلَة فَمُخْطِفَةً تُنْمِى ومُقْعِصَةً تُصْمِى (١)

(وأَخْطَفَ الرَّمِيَّةَ: أَخْطَأَهَا) ، وأَنْشَدَ الْجَوْهَرِئُ للشَّاعِرِ ، وهو القُطَامِيُّ : (٢)

\* وَانْقَضَ قد فَاتَ الْعُيُونَ الطُّرُّفَا \*

\* إِذَا أَصَابَ صَيْدَهُ أُو أَخْطَفَا (٣) \*

وقال أبن بُزُرْجَ : خَطَفْتُ الشَّيْءَ : أَخَذْتُه ، وأَخْطَفْتُه : أَخْطَأْتُه ، وأَنْشَـدَ لِلْهُذَلِيِّ :

تَنَاوَلُ أَطْرَافَ الْقِرَانِ وعَيْنُهَا كَعَيْنِ الْحُبَارَى أَخْطَفَتْهَا الْأَجَادِلُ (٤) [] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليــه:

مَرَّ يَخْطِ فُ خَطْفًا مُنْكَرًا: أَي مَرٌّ مَرًّا سَرِيعاً.

وتَخَطَّفَه : اخْتَطَفَه ، ومنه قَوْلُه تَعــالَى : ﴿ وِيُتَخَطُّ مَ النَّــاسُ مِــنْ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٢ والعباب . (٢) في الأساس : « واختُتَطَفَتُ عنهالحُمَيَّ».

<sup>(</sup>١) اللسان، والأساس.

في اللــان : «العماني » وفي العباب القطامي ، كما أورده المصنف ، ولم أجده في ديوانه المطبوع .

 <sup>(</sup>٣) السان والعباب وعجـــزه في الصحـــاح ، والمقاييس ٢ /١٩٧ بدون نسبة فيهما .

 <sup>(</sup>٤) اللسان ، ولم أجد البيت في ديوان الهذليين ، ولا في شرح أشعار الهذليين . ـ

حَوْلِهِم ﴾ (١) ، وقَراً الحَسَنُ : ﴿ إِلاَّ مَن خَطَّنَ الْخَطْفَةَ ﴾ ، (٢) بالتَّشْدِيدِ ، وأَصْلُهُ : اخْتَطَفَ ، أَدْغِمَتِ التَّاءُ في وأَصْلُهُ : اخْتَطَفَ ، أَدْغِمَتِ التَّاءُ في الطَّاءِ ، وأُلْقِيَتْ حَرَكَتُهَا علَى الخاءِ ، فَسَقَطَتِ الأَّلِفُ ، وقُرِيءَ : ﴿خِطِفَ ﴾ فَسَقَطَتِ الأَّلِفُ ، وقُرِيءَ : ﴿خِطِفَ ﴾ فسقطتِ الأَّلِفُ ، وقُرِيءَ : ﴿خِطِفَ ﴾ بسكَسْرِ الخاءِ والطاء ، على إنْبَاعِ بحَسْرَةِ الطَّاء ، على إنْبَاعِ حَسْرَةِ الطَّاء ، على إنْبَاعِ خَسْرَةِ الخَاءِ كَسْرَةَ الطَّاء ، وهو ضعيدن جداً .

قلتُ : وهمى أيضاً رِوَايَّةُ عمن الحَسَنِ ، وقَتادَةَ ، والأَعْرَجِ ، وابسنِ جُبَيْسرٍ .

قال الصّاغانِي : وفيه وجهان : أحدُهما : أن يكونُوا كَسَرُوا الخاء للانْكِسَارِ الطّاء ، لِلْمُطابَقَة واتّفاق الحركتين ، والثانِي : أَنْ يُريدُوا : الحَركتين ، والثانِي : أَنْ يُريدُوا : الحَركتين ، فيستثقل اجتِماع التّاء التّاء والطاء ، مُبيّدة ومُدْغَمة ، فتُحْذَفُ التّاء ، ثم يُكْره الالتِباسُ في قولِهِم : التّاء ، ثم يُكْره الالتِباسُ في قولِهِم : الحَطِف التّاء ، ثم يُكْره الالتِباسُ في قولِهِم : اخطِف هذا يا رَجُلُ ، فتُحْذَفُ الْأَلِف ، لأنّها ليست مِن نَفْسِ الكلمة ، وتُتْرك ليست مِن نَفْسِ الكلمة ، وتُتْرك السّاء ، وتَتْرك المُسَادِ ، وتَتْرك المُسَاد ، وتَتْرك المُسَاد ، وتَتْرك المُسَاد ، وتَتْرك السّاد ، وتَتْرك المُسَاد ، وتَتْرك المُسَاد ، وتَتْرك المُسَاد ، وتَتْرك المُسْد ، وتَتْرك المُسَاد ، وتَتْرك المُسْد ، وتَتْرك ، ويَتْرك ، ويَتْرك ، ويَتْرك ، ويَسْد ، ويَسْد ، ويَسْد ، ويَسْد ، ويَشْد ، ويَشْد ، ويُسْد ، ويَسْد ،

الكَسْرَةُ التي كانتْ فيها في الخاء ، لأنّه لا يُبْتَدَأُ بسَاكِنٍ ، ثم تَنْبَعُ الطَّاءُ كَسْرَةَ الخَاءِ .

ورُوى [عن] (١) الحسن أنّه قرأ : ﴿ يِخِطِّ فَ أَبْصَارَهُ مَ ﴿ (٢) ، بِ كَسْرِ الخَاءِ وتَشْدِيدِ الطاءِ مع الحَسْرِ ، وقرأ هَا : ﴿ يَخَطِّفُ ﴾ بفتْح الخاءِ وكَسْرِ الطاءِ وتشْدِيدِها ، فمَن قَرأً ﴿ يَخَطِّفُ ﴾ الطاءِ وتشْدِيدِها ، فمَن قَرأً ﴿ يَخَطِّفُ ﴾ فالأصلُ يَخْتَطِفُ ، ومَن كَسَرَ الخاءَ فَوْلُ فلسُكُونِهَا وسُكُونِ الطاءِ ، وهـ ذا قَوْلُ البَصْرِيِّينَ ، وقـد نَازَعَهم الفَرَّاءُ فـى البَصْرِيِّينَ ، وقـد نَازَعَهم الفَرَّاءُ فـى ذلك ، ورَدَّ عليه الزَّجَاجُ ، وقوَّى قَوْلُ البَصْرِيِّينَ بما هو مَذْكُورُ في تَفْسِيرِه . البَصْرِيِّينَ بما هو مَذْكُورُ في تَفْسِيرِه .

والخَطْفَةُ: المَرَّةُ الوَاحِدَةُ .

والرَّضْعَةُ القَلِيلَةُ ، يِأْخُذُهَا الصَّبِيُّ مِن الثَّدِي بِسُرْعَةٍ .

والخَطِيفَةُ ، كَسَفِينَةٍ : الاخْتِلاسُ . وسَيْدنُ مِخْطَفُ : يَخْطِفُ البَصَرَ بلَمْعِهِ ، وهـو مَجَازٌ ، قال :

 <sup>(</sup>١) سورة العنكبوت الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآية ١٠ .

<sup>(</sup>١) تكملة من اللسان.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٠.

\* ونَاطَ بِالدُّفِّ حُسَاماً مِخْطَفَ ا (١)

والخَاطِفُ : البَرْقُ يَنَأْخُذُ بِالأَبْصَارِ .

والخَطَّافُ ، كَشَدَّادٍ : الشَّيْطانُ ، وبه فُسِّرَ حديثُ على ً : «نَفَقَتُ لَكَ رِياءً وسُمْعَةُ لِلْخَطَّافِ » وقيل : هـو كرُمَّانِ ، على أَنه جَمْعُ خَاطِفِ ، أو تَشْبِيها بالخُطَّاف ، لِكَلُّوبِ الحَدِيد . تَشْبِيها بالخُطَّاف ، لِكَلُّوبِ الحَدِيد .

والخَيْطَـفُ، كَخَيْــدَرِ: سُرْعَــةُ انْجِذَابِ السَّيْرِ، ويُقَال: عَنْقُ خَيْطَفُ.

ومَخَالِيبُ السِّباعِ : خَطاطِيفُها ، وهو مَجَازُ ، وقـد نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ .

وخَطَاطِيفُ الْأَسَدِ : بَرَاثِنُهُ ، شُبِّهَتْ بِالْحَدِيدِ لِحُجْنَتِهَا ، وأَنْشَدَ الجَوْهَـرِيُّ لِأَبِـي زُبَيْدِ الطَّائِـيِّ :

إِذَا عَلِقَتْ قِـرْناً خَطاطِيفُ كَفِّـهِ رَأَى الْمَوْتَ رَأَى الْعَيْنِ أَسُودَ أَحْمَرًا (٢) والخُطَّافُ، كرُمَّان : الرَّجُلُ اللِّصُ الفَاسِقُ ، قال أَبـو النَّجْمِ :

\* واسْتَصْبَحُوا كُلَّ عَمِمٍ أُمِّيً \* \* مِنْ كُلِّ إِنْحُطَّافٍ وأَعْرَابِيِّ (١) \*

وأَمَّا قَوْلُ تلك المَرْأَةِ لجَرِيرٍ: يا ابْنَ خُطَّافٍ ، فإِنَّمَا قَالَتْهُ له هَازِئَةً به (٢) .

والخُطُدنُ، بالضَّمَّ، وبضَمَّتَيْنِ : الضُّمْرُ، وخِفَّةُ لَحْمِ الجَنْبِ .

وإِخْطَافُ الْحَشَى : انْطِوَاوُهُ .

وفَرَسُ مُخْطَدِنُ الْحَشَى: إِذَا كَانَ لَاحِقَ مَا خَلْفَ المَحْزِمِ مِنْ بَطْنِدِهِ ، لَاحِقَ مَا خَلْفَ المَحْزِمِ مِنْ بَطْنِدِهِ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ .

ورَجُـلُ مُخْطَـفٌ ، ومَخْطَـوفٌ ، وأَخْطَفَ الرَّجُلُ : مَرِضَ يَسِيـراً ، ثُمَّ بَرَأَ سَرِيعـاً .

وقدالَ أبدو الخَطَّابِ : خَطِفَتِ السَّفِينَةُ ، وخَطَفَتْ : أَى سَارَتْ ، يُقَال : خَطِفَت اليدومَ مِن عُمَانَ ، أَى سَارَتْ . شَارَتْ .

ويُقَــال : أَخْطَفَ لَى مِن حَدِيثِهِ شَيْدًا لَهُمَّ سَكَتَ ، وهــو الرَّجُلُ أَيَا أُخُــــُدُ فــى

<sup>(</sup>١) الليان.

<sup>(</sup>۲) شمر أبسى زبيد الطائى ۷۶ ، واللمان ، والصحاح ، والأساس ، والمقاييس ۲ /۱۹۷ ، والجمهرة ۲۳۱/

<sup>(</sup>١) اللسان،

رُعُ بعد هذا في اللــان زيادة : «وهي الخطاطيف».

الحَدِيثُ ، في عَلَمُ يَبْدُو له ، في قَطَعُ حَدِيثَهُ ، وهو الإِخْطَافُ .

والخَيَاطِفُ : المَهَاوِي ، وَاحدُهَا : خَيْطَفُ ، قَالَ الفَرَزْدَقُ :

وقد رُمْتَ أَمْرًا يَا مُعَاوِىَ دُولَٰ لَهُ وَ لَكُلُهُ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّا اللّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

والخُطُ فُ ، والخُطَّفُ جَمِيعاً ، والخُطَّفُ جَمِيعاً ، مِثْلُ الجُنونِ ، قال أُسَامَةُ الهُّذَلِيُّ :

فَجَاءَ وقَد أَوْجَتْ مِنَ الْمَوْتِ نَفْسُهُ بِهِ خُطُفٌ قد حَذَّرَتْهُ الْمَقَاعِدُ (٢)

ويُرْوَى : «خُطَّفُ» فإمَّا أَنْ يَــكُونَ جَمعــاً كَضُرَّبٍ ، أَو مُفْرَدًا .

والإخطافُ في الخَيْلِ: عَيْب، وهو ضِدَّ الانْتِفَاخِ، وقدال أبو الهَيْثَمِ: الإخطَافُ في الخَيْدلِ: صِغَدر الإخطَافُ في الخَيْدلِ: صِغَدر الجَوْف ، وأَنْشَدَ:

\*لادَنَنُ فيــه ولاً إِخْطَـــافُ (٣) ۗ

(۱) ديسوانه ۱۳ ، وفي مطبوع التـــج واللـــــان «علوز» والتصحيح من الديوان .

(٣) اللسان ۽ ومادة (دنن ) .

وأَخْطَفَ السَّهُمُ : اسْتُوَى .

وسِهَامٌ خَوَاطِفُ : خَوَاطِيءُ ، قال : تَعَرَّضْنَ مَرْمَى الصَّيْدِ ثُمَّ رَمَيْنَنَسا

مِنَ النَّبْلِ لا بِالطَّائِشَاتُ الْخُواطِفِ(١)

وهو علَى إِرَادَةِ المُخْطِفَاتِ

ويُقَال: هذا سَيْفُ يَخْطِفُ الرَّأْسَ، وهــو مَجَازٌ .

والحَكُمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ خُطَّافٍ ، كُرُمِّانٍ ، أَبو سَلَمَةَ ، عَنْ الزُّهْـرِيِّ ، مُثَّهَمُّ .

وكشَــدُّادٍ: غَالِــبُ بنُ خَطَــافٍ القَطَّانُ، عَنْ الحَسَنِ.

## [ ح ف ف ] \*

(الْخُسَنُ ، بِالضَّمِّ : مَجْمَعُ فِرْسِنِ الْبَعِيسِ ، والنَّاقَةِ ، تَقُولُ الْعَرَبُ : هذا خُنَّ الْبَعِيرِ ، وَهَذَه فِرْسِنَهُ ، وقال الْجَوْهَرِئَ : الخُفُّ : وَاحِلَدُ أَخْفَافِ الْبَعِيرِ ، وهوللبَعِيرِ كالحَافِرِ لِلْفَرَسِ ، البَعِيرِ ، وهوللبَعِيرِ كالحَافِرِ لِلْفَرَسِ ، (و) في المَحْكَمِ : و (قَد يَكُسونُ)

<sup>(</sup>٣) اللسان ومأدة (وجا) ، وهو فى زياداتُ شرح أشعار المذلين ١٣٥١ . وفى مطبوع التاج : الهوقد اوحت، والتصويب عن اللسان .

<sup>(</sup>١) السان. .

الخُدنُ (لِلنَّعَامِ) ، سَوَّوْا بَيْنَهُمَا للتَّشَابُهِ ، قال : (أَو الْخُنُ لا يَكُونُ إِلاَّ لَيُهُمَا ، ج: أَخْفَافُ ) .

(و) الخُدنُّ أَيضاً: (وَاحِدُ الخِدَانُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللِمُلْمُ الللِمُ اللللِّهُ اللللِمُ الللللِمُلِمُ

(وتَخَفَّفَ) الرَّجُلُ إِيَّاهُ : (لَبِسَهُ) .

(و) الخَفُّ (مِن الْأَرْضِ: الغَلِيظَةُ)، وفي الصِّحاحِ، والعُبَابِ: أَغْلَظُ مِن النَّعْلَ مِن النَّعْل ، وفي الأَسَاسِ: أَطْوَلُ مِن النَّعْل ، وهي مَجَازُ.

(و) مِن المَجَازِ: الخف (مِن الْإِنْسَانِ: ما أَصَابَ الْأَرْضَ مِن بَاطِنِ قَدَمِهُ ، كما في المَحْكَمِ، والخُلاصة .

(و) الخُـفُّ : (الْجَمَـلُ الْمُسِنُّ)، وقيل : الضَّخْمُ ،قال الرَّاجِزُ :

\* سَأَلْتُ عَمْرًا بَعْدَ بَكْرِ خُفَّا \* \* والدَّلُوُ قد تُسْمَعُ كَيْ تَخِفَّا (١) \*

وقد تقدَّم إِنْشَادُه في «س مع» والجَمْعُ: أَخْفَافُ ، وبه فَسَّرَ الأَصْمَعِيُّ الحديثَ: "نَهَى عَنْ حَمْى الْأَرَاكِ إِلَّا الحديثَ: "نَهَى عَنْ حَمْى الْأَرَاكِ إِلَّا ما لم يَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ »قال: أَى ما قرُبَ مِن الْمَرْعَى لا يُحْمَى، بال ما قرُبَ مِن الْمَرْعَى لا يُحْمَى، بال يُتْرَكُ لِمَسَانً الإِبِلِ ، وما في مَعْنَاهَا يُتْرَكُ لِمَسَانً الإِبِلِ ، وما في مَعْنَاهَا مِن الضّعافِ التي لا تقوى عالمي مِن الضّعافِ التي لا تقوى عالمي المَرْعَى .

وقال: غيرُه: مَعْنَاهُ أَى ما لم تَبْلُغْهُ أَفْوَاهُهَا بِمَشْيِهَا إِلَيْهِ .

(و) قَوْلُهُم : (رَجَعَ بِخُفَّى حُنَيْنِ). قال أَبِو عُبَيْدٍ : أَصْلُهُ (سَاوَمَ أَعْرَابِيُّ قَال أَبِو عُبَيْدٍ : أَصْلُهُ (سَاوَمَ أَعْرَابِيُّ حُنَيْنَا الْإِسْكَاف) ، وكان مِن أَهْلِ الحِيسرة (بِخَفَيْنِ حَلَى أَغْضَبَهُ) ، فَأَرَادَ غَيْظَ الأَعْرَابِي ، (فَلَمَا ارْنَحَلَ الأَعْرَابِي أَخَدَ خَفَيْسهِ ، الأَعْرَابِي أَخَدَ خَفَيْسهِ ، الأَعْرَابِي أَخَدَ خَفَيْسهِ ، فَلَمَّا مَرَّ الْأَعْرَابِي بِخُفِّ خَدَيْنٍ ، ولَوْ كَانَ مَعَهُ الْآخِرُ لأَخَذَتُه ، بِأَخَدِهِمَا ، قَالَ : مَا أَشْبَهُ هِذَا بِخُفِّ حَنَيْنٍ ، ولَوْ كَانَ مَعَهُ الْآخِرُ لأَخَذَتُه ، بِأَحْدِهِمَا ، قَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْآخِرِ نَسِيمِ وَمُضَى ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْآخِرِ نَسِيمِ عَلَى تَرْكِهِ الْأَوَّلَ ، وقسد كَمَنَ لَسهُ عَلَى تَرْكِهِ الْأَوَّلَ ، وقسد كَمَنَ لَسهُ عَلَى تَرْكِهِ الْأَوَّلَ ، وقسد كَمَنَ لَسهُ عَلَى تَرْكِهِ الْأَوَّلَ ، وقسد كَمَن لَسهُ عَلَى تَرْكِهِ الْأَوْلَ ، وقسد كَمَن لَسهُ عَلَى الْآغَرَابِي فَى طَلَبِ خُنَيْنُ ، فَلَمَّا مَضَى الْأَعْرَابِي فَى طَلَبِ

<sup>(</sup>١) اللسان ، وتقدم في (سمع) .

الأُوَّلِ عَمَدَ حُنَيْنُ إِلَى رَاحِلَةِ وَمَا عَلَيْهَا فَدَهَبَ بِهَا ، وأَقْبَلَ الْأَعْرَابِي ولَيْسَ ولَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ خُفَّانِ ، فَقِيلَ ) ، أَى قال له قَوْمُهُ : (مَاذَا جِئْتَ بِهِ مِن سَفَرِكَ ؟ ، فَقَالَ : جِئْتُكُمْ بِخُفَّى خُنَيْنِ فَقَالَ ، فَذَهبَ وَفَى العُبَابِ : فَذَهبَتْ (مَثَلاً ، يُضْرَبُ وفى العُبَابِ : فَذَهبَتْ (مَثَلاً ، يُضْرَبُ عِنْ العُبَابِ : فَذَهبَتْ (مَثَلاً ، يُضْرَبُ عِنْ العُبَابِ : فَذَهبَتْ (مَثَلاً ، يُضْرَبُ عِنْ النَّهُ الْعَبَابِ : فَذَهبَتْ (مَثَلاً ، يُضْرَبُ عِنْ النَّه الْعَبَابِ : فَذَهبَتْ (مَثَلاً ، يُضْرَبُ عِنْ الْحَاجَةِ ، والرُّجُوعِ بِالْخَيْبَةِ ) .

وقال (ابن السّكيت : حُنيْن رَجُلُ شَدِيدٌ ، ادَّعَى إلَى أَسَدِ بنِ هاشِم بنِ عبد مَنَافٍ ، فَأَتَى عبد المُطّلِب وعلَيْه خُفّانِ أَحْمَرانِ ، فقال : ياعَم ، وعَلَيْه خُفّانِ أَحْمَرانِ ، فقال : ياعَم ، مَنَاف ، فقال عبد المُطّلِب : لا وثياب مَنَاف ، فقال عبد المُطّلِب : لا وثياب أبسى هاشِم ، مَا أَعْرِف شَمَائِل هَاشِم فِيكَ ، فَارْجِع ، فَرَجَع ، فَقِب لَ : رَجَع حُنيْن يِخُفِّيهِ ) . هكذا أوْرَدَ رَجَع حُنيْن الصَّاعَانِي في المُستقصى ، المُستقصى ، والرَّمَخْسُ رِي في مَجْمَع الأَمْن النَّ الله والمَيْد المُقامَات ، واقتصر غالِبُهم وشراً حُ المَقامَات ، واقتصر غالِبُهم على ما قَالَهُ أَبو عُبَيْد .

(والْخِنُّ، بِالْكَسْرِ: الْحَفِيفُ)، يَقَالَ: شَيْءٌ خِنَّ: أَى حَفِيفٌ، وكُلُّ مَكْمَلُهُ فَهُ وَخِفَّ، وقَالَ شَيْءٍ خَنَّ مَحْمَلُهُ فَهُ وَخِفَّ، وقالَ امْرُؤُ القَيْسِ:

يَزِلُّ الْغُلامُ الْخِفُّ عَنْ صَهُوَاتِ وَ ويُلُوى بِأَثُوابِ الْعَنِيفِ الْمُثَقَّلِ (۱) (و) الخِفُّ: (الجَمَاعَةُ الْقَلِيلَةُ)، يُقَال : خَرَجَ فُللانُ فَى خِفًّ مِن أَصْحابِهِ، أَى فى جَمَاعَةٍ قَلِيلَةٍ

(و) الخُفَـافُ، (كَغُـرابِ: الْخَفِيفُ)، كَطُوالٍ وطَوِيلٍ، قال أَبُو النَّجْمِ:

\* وقد جَعَلْنَا في وَضِينِ الأَحْبُلِ\* \* جَوْزَ خُفَافٍ قَلْبُهُ مُثَقَّلِلٍ (٢) \* أَى: قَلْبُهُ خَفِيفٌ ، وبَدَنُه ثَقِيلٌ .

وقيل: الخَفِيفُ في الجِسْمِ ، والخُمَافُ في الجِسْمِ ، والخُمَافُ في النَّوَقُّدِ والذَّكَداءِ ، وجَمْعُهما خِفَافُ ، ومنه قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰ ، والسان ، والصحاح والعباب، والمقاييس ۲۰ / ۱۵۵ ، والحمهرة ۲۸/۱ .

 <sup>(</sup>٢) الطرائف الأدبية ص ١٨ والثانى في اللسان ، وفي مطبوع التساج « الأحيسل » تحريف ، وفي هامشه : .
 « قوله : وقد جعلنا ، هسكذا بالأصل » .

﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وثِقَالاً ﴾ (١). قال الزَّجَّاجُ: أَى مُوسِرِينَ أَو مُعْسِرِينَ ، وقيل ، وقيل : خَفَّتْ عليكُم الحَركَةُ أَو تُعَلَّنْ ، وقيل : رُكْبَاناً ومُشَادً ، وقيل : شُبَّاناً وشُيُوخاً .

(وقد خَنَّ، يَخِنُّ، خَفًّا، وخِفَّةً، بِكَسْرِهَا، وتُفتَّبَحُ)، وعلى الثَّانِيَةِ بِكَسْرِهَا، وتُفتَّبَحُ)، وعلى الثَّانِيَةِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِئُّ، (وتَخَوُّفاً، وهذا مِن غَيْرِ لَفْظِهِ، ومَوْضِعُهُ في خوف)، غَيْرِ لَفْظِهِ، ومَوْضِعُهُ في خوف)، خير لَفْظِهِ، ومَوْضِعُهُ في حوف)، كما سيسأتى : أي صار خفيفًا، كما سيسأتى : أي صار خفيفًا، والعَفْلِ، والعَفْلِ، والعَفْلِ، والعَفْلِ، والعَمْلِ، وفي الآخرين مَجَازٌ، فهو والعَمْلِ، وخفيفُ، وخفافٌ، ومنه خوفٌ، وخفافٌ، ومنه قول عَطاء : «خِفُول على الأَرْضِ» قول عَلى الأَرْضِ ويُرون بالجِيمِ أيضًا .

(وخُفَافُ بِنُ نُدْبَدَةً)، وهي أُمُّهُ، وأَبِهِ عُمَيْرُ بِنُ الحارِثِ بِنِ عمرِو بِنِ وَأَبِهِ عَمْدُ السَّلَمِيُ : أَحَدُ فُرْسَانِ قَيْسَ الشَّرِيدِ السَّلَمِيُّ : أَحَدُ فُرْسَانِ قَيْسَ وَشُعَرَائِها، وقد شَهِدَ الفَتْحَ ، وتقدَّم ذِكْرُه أَيضاً في «ن دب» وفي «غ رب».

(و) خُفافُ (ابنُ إِيْمَاءَ<sup>(١)</sup>).

(و) خُفَافُ (بنُ نَضْلَةَ) الثَّقَفِيُّ، له وِفَادَةٌ ، رَوَى عنه ذَابِلُ بنُ طُفَيْلٍ ، (صَحَابِيُّونَ) ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهــــم.

(وخَفَّانُ ، كَعَفَّانَ) : مَوْضِعٌ ، وهو (مَأْسَدَةٌ) ، كما في الصِّحاحِ ، وفي اللَّسَانِ : مَوْضِعٌ أَشِبُ الغِيَاضِ ، كثيرُ اللَّسَانِ : مَوْضِعٌ أَشِبُ الغِيَاضِ ، كثيرُ الأُسْدِ ، وفي العُبَابِ : (قُرْبَ الْكُوفَةِ ) ، وفي الأَسَاسِ : أَجَمَةٌ في سَوَادِ الكُوفَةِ ، وفي الأَسَاسِ : أَجَمَةٌ في سَوَادِ الكُوفَةِ ، وفي الأَسَاسِ : أَجَمَةٌ في سَوَادِ الكُوفَةِ ، ومنه قَوْلُهم : كَأَنَّهُم لُيُوثُ خَفَّانَ ، وأَنْشَدَ الجَوْهَ مِي قَوْلُ الشَّاعِرِ :

شَرَنْبَدِثُ أَطْرَافِ الْبَنَانِ ضُبَدارِمٌ هَصُورٌ لَهُ في غِيلِ خَفَّانَ أَشْبُلُ(٢) وأَنْشَدَ اللَّبْثُ :

تَحِنُ إِلَى الدَّهْنَا بِخَفَّانَ نَاقَتِنَ وأَيْنَ الهَوَى مِنْ صَوْتِهَا المُتَرَنِّمِ (٣) وأَنْشَدَ عَيرُهُ لِلْأَعْشَى : اللَّهُ ومَا مُخْدِرٌ وَرُدٌ عَلَيْهِ مَهَابَةً ومَا مُخْدِرٌ وَرُدٌ عَلَيْهِ مَهَابَةً أبو أَشْبُلِ أَضْحَى بِخَفَّانَ حَارِدَا (٤)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١٤.

<sup>(</sup>١) ضبطه في القاموس شكلا بفتح الهمزة والمثبت من الإصابة ١ / ٥٢/ ٤ وقيده بالتص على كسر الهمزة وسكون اليا-

<sup>(</sup>٢) أالسان، والصحاح والعباب.

<sup>(</sup>٣) العباب.(٤) ديرانه ٢٧ و اللسان.

(و) من المَجَازِ : (خَفَّتُ الْأَتُنُ لِعَيْرِهَا) : إِذَا (أَطَاعَتْهُ) ، وَمَنْهُ قَوْلُ الرَّاعِــى :

نَفَسى بِالْعِرَاكِ حَسُوَالِيَّهَا فَخَفَّتْ لَهُ خُلُفٌ ضُمَّرُ (١)

وقد تَقَدَّم في «خذف».
وفي الأَسَاسِ: خَفَّتِ الأَنْثَى للفَحْل: ذَلَّتُ له، وانْقَادَتْ.

(و) قال ابنُ دُرَيْد : خُفَّا ، أَ الفَّدْح ) : (الضَّبُعُ ، تَخِفُّ ، خَفًّا ، بِالفَلْح ) : إِذَا (صَاحَتْ) ، هَكذا فَيْ نَصِّ الجَمْهَرَةِ ، وذِكْرُ الفَتْح فِي كَلام المُصَدِّفِ مُسْتَدْرَكُ .

(و) مِن المَجَازِ: خَنَّ (الْقَوْمُ) عَن وَطَنِهِم ، خُفُوفًا: (ارْتُحَلُوا مَنه ، مُشْرِعِينَ) ، وقيل : ارْتَحَلُوا عنه ، فلم يَخُصُّوا السُّرْعَةَ ، قال الْأَعْشَى (٢):

خَنَّ الْقَطِينُ فَرَاحُوا مِنْكَ أَو بَكَرُّوا وأَزْعَجَتْهُم نَوَّى فى صَرْفِهَا غِيرُ (٣)

وقيل : خَفُّوا خُفُوفاً : إِذَا قَلُّوا ، وَخَفَّتْ زَحْمَتُهُم .

(و) الخَفُّوفُ ، (كَتَنُّورٍ : الضَّبُعُ) عن ابنِ عَبَّادٍ .

(و) الخَفِيفُ، (كَأَمِيرِ : مَا كَانَ مِنَ الْعَرُوضِ) مَبْنِيًّا (على فَاعِلاَّتُنْ مُسْتَفْعِ لَنُنْ)، هكذا في النَّسَخِ ، وصَوابُه لَنْ)، هكذا في النَّسَخِ ، وصَوابُه لَنْ)، وفاعِلاتُنْ)، وفاعِلاتُنْ)، كما هو نَصُّ العُبابِ، والتَّكْمِلَةِ (سِتَّ كما هو نَصُّ العُبابِ، والتَّكْمِلَةِ (سِتَّ مَرَّاتِ)، شُمِّى بذلك لِخِفَّتِهِ .

(وامْرَأَةٌ خَفْخَافَةُ) الصَّوْتِ ، أَى : (كَأَنَّ صَوْتَهَا يَخْرُجُ مِن مَنْخِرَيْهَا) .

(والْخُفْخُوفُ ، بِالْضَّمِّ : طَائِسِ ) ، فَقَلَهُ ابنُ دُرَيْسِد ، عَنْ أَبِي الخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْأَخْفَشِ ، قال أَبنُ سِيدَه : ولا أَدْرِي الأَخْفَشِ ، قال أَبنُ سِيدَه : ولا أَدْرِي ما صِحَّتُه ، وقال المُفَضَّلُ : هو الذي المُصَفِّقُ بِجَنَاحَيْهِ ) إِذَا طَانَ ، ويُقَال له : المِيسَاقُ .

(وضِبْعَانُ خَفَاحِفُ : كَثِيرُو الصَّوْتِ)، هكذا في سَائِرِ النَّسَخِ، بفَتْح خاء خَفاخِف، وكَثِيرُو، علَىٰ

<sup>(</sup>١) التكملة والعباب ، وتقدم في (خذف) .

 <sup>(</sup>٢) ليس الشعر للأعشى ، و إنما هو للأخطل .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأخطل ٩٨ وصدره في اللسان.

<sup>(</sup>١) زيادة عن العباب.

طَرِيقِ جَمْعِ السَّلامةِ ، وهو غَلَطُ مِن النَّسَّاخِ ، والصَّوابُ : خُفَاخِفُ ، كُعُلاَدِطٍ ، وكَثِيرُ الصَّوتِ ، بالإِفْرَادِ ، وضِبْعَانُ ، بالكَسْرِ للذَّكرِ ، كما هو نَصُّ العُبَابِ ، واللِّسَانِ ، وقد نَبَّه عليه شَيْخُنا أَيضاً.

(و) مِن المَجَازِ : (أَخَفَّ) الرَّجُلُ: إِذَا (خَفَّتْ حَالُهُ) ، كما في الصِّحاحِ إِذَا (خَفَّتْ ، وكان قليلَ الثَّقلِ زَادَ غيرُه : ورَقَّتْ ، وكان قليلَ الثَّقلِ فسى سَفَرِهِ أَو حَضَرِه ، فهو مُخِفُ ، وخَفِيفٌ ، وخِفُ ، ومنه الحديثُ : وخَفِيفٌ ، وخِفُ ، ومنه الحديثُ : «نَجَا الْمُخِفُّونَ » ، أَى : مِن أَسْبَابِ اللَّنْيَا وعُلَقِهَا ، وعن مالِكِ بن دِينَارٍ ، اللَّنْيَا وعُلَقِهَا ، وعن مالِكِ بن دِينَارٍ ، أَنَّهُ وقعَ الحَرِيتَ في دَارٍ كَانَ فيها ، اللَّنْيَا النَّاسُ بنَقْلِ الْأَمْتِعَة ، وأَخَذَ فيها ، مالِكُ عَصاهُ وجِرَابَهُ ، ووَثَبَ فَجَاوَزَ مالِكُ عَصاهُ وجِرَابَهُ ، ووَثَبَ فَجَاوَزَ مالِكُ عَبَةِ » ، ويُقَال : ﴿ فَازَ المُخِفُّونَ ورَبِّ السَّكُعْبَةِ » ، ويُقَال : أَقْبَلَ فُلانُ مُخِفُّونَ ورَبِّ السَّكُعْبَةِ » ، ويُقَال : أَقْبَلَ فُلانُ مُخِفًّونَ ورَبِّ

(و) أَخَفَّ (الْقَوْمُ: صَارَتْ لَهُمْ دَوَابُّ خِفَافٌ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، عن أَبِي زَيْدٍ ، خِفَافٌ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، عن أَبِي زَيْدٍ ، (و) أَخَفَّ (فُلاناً) : إِذَا أَغْضَبَهُ ، و (أَزَالَ حِلْمَهُ ، وحَمَلَهُ علَى الْخِفَّةِ)

والطَّيْسِ ، وبَسِيْنَ حِلْمِهِ وَحَمَلَهُ عِنْاسُ الْقَلْبِ ، ومنه قَوْلُ عبدِ الملكِ لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ : لا تَغْتَابَنَّ عِنْدِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدِي اللهِ اللهُ عَنَّةَ فَإِنَّهُ لا يُخِفُّنِي .

(والتَّخْفِيدِنُ : ضِدُّ التَّثْقِيدِلِ) ، ومنه قَوْلُه تعالَى : ﴿ ذَٰلِكَ تَخْفِيفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ (١) .

ومنه الحديث: « كان إذا بعَـث الخُرَّص ، فَإِنَّ الخُرَّص ، فَإِنَّ الخُرَّص ، فَإِنَّ فَى الْمُالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَصِيَّةَ » ، أَى : لا تَسْتَقْصُوا عليهم فيه ، فإنَّهم يُطْعِمُون منها ، ويُوصُون .

وفى حديثِ عَطَاءِ: "خَفِّفُوا علَى الْأَرْضِ » ويُرْوَى: خِفُّوا ، وقسد تقدَّم قريباً، أَى: لاتُرْسِلُوا أَنْفُسَكُم فى السُّجُودِ إِرْسَالاً ثَقِيلًا ، فيُؤَثِّرَ فى جِبَاهِكُمْ .

(والْخَفْخَفَةُ : صَوْتُ الضِّبَاعِ) ، قَالَدهُ ابدنُ دُرَيْد، وقد خَفْخَد فَ الضَّبُدعُ ، (و) قيدل : الخَفْخَفَدة : صَدوْتُ (الْكِلابِ عِنْدَ الْأَكْدلِ) ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٧٨.

نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ ، (و) قال ابنُ الْأَعْرَابِينُ : الخَفْخَفَةُ : صَالَ ابنُ الْأَعْرَابِينِ : الخَفْخَفَةُ : صَالَ اللهَ (تَحْرِيكِ الْقَمِيضِ الْجَدِيكِ ) \_ زَادَ غيرُه : أَو الفَرْوِ الجَدِيدِ \_ إِذَا لَبِسَ .

(واسْتَخَفَّهُ: ضِدُّ اسْتَثْقَلَهُ)، أى: رَآهُ خَفِيفً ، ومنه قَوْلُه تعالَى: ﴿ تَسْتَخِفُّونَهَا يَسُومَ ظَعْنِكُمْ (١)﴾ أى يَخِفُ عليْكُم حَمْلُها، ومنه قَدُولُ يَخِفُ عليْكُم حَمْلُها، ومنه قَدُولُ بَعْضِ النَّحْوِيِّين : اسْتَخَدَفَ الهَمْزَةَ الأُولَى فَخَفَّفُها، أى: لم تَثْقُلُ عليه فخَفَّهُما الذلك.

(و) اسْتَخَفَّ (فُلاناً عَن رَأْيِهِ) : إذا (حَمَلَهُ عَلَى الْجَهْلِ ، والْخِفَّةِ ، وأَزَالَهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِن الصَّوَّابِ) ، وكذلك : اسْتَفَرَّه عَن رَأْيِهِ ، نَقَسَلَهُ الأَزْهَرِيُّ .

وأَمَّا قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ (٢) فقال الزَّجَّاجُ : مَعْنَاهُ : لِا يَسْتَخِهِلَنَّك ، ولا يَسْتَجْهِلَنَّك ، ومنه : ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُواهُ ﴾ (٣) ،

أَى: حَمَلَهُمْ علَى الخِفَّةِ وَالجَهْلِ .

(والتَّخَافُّ: ضِدُّ التَّاقُلِ)، ومنه حديثُ مُجَاهِدٍ، وقد سأَلَهُ حَبِيبُ بنُ السَّرُودُ مُجَاهِدٍ، وقد سأَلَهُ حَبِيبُ بنُ أَبِي ثَابِتٍ : ﴿ إِنْ إِنْ الْخَافِ أَنْ يُؤَدِّرُ السَّجُودُ فَى جَبْهَتِى ، فقال : إِذَا سَجَدُّتَ فَتَخَافٌ ﴾ أَى : ضَعْ جَبْهَتَكَ سَجَدُّتَ فَتَخَافٌ ﴾ أَى : ضَعْ جَبْهَتَكَ عَلَى الأَرْضِ وَضْعاً خَفِيفاً ، قال عَلَى الأَرْضِ وَضْعاً خَفِيفاً ، قال أَبُو عُبَيْدُ : وبعضُ الناسِ يقولون : أَبُو عُبَيْدُ : وبعضُ الناسِ يقولون : فَتَجَافَ ، بالجم ، والمَحْفُوظُ عندي بالخيم ، والمَحْفُوظُ عندي بالخيم ، الخَاءِ .

# [] وممَّا يُسْتَدُرَكُ عليــه :

خَفَّ المَطَرُّ: نَقَصَ ، قال الجَعْدِيُّ: فَتَمَطَّ مِي زَمْخَ رِيُّ وَارِمُّ وَارِمُّ مِن رَبِيسِع كُلَّمَا خَفَّ هَطَ لُ (١) مِن رَبِيسِع كُلَّمَا خَفَّ هَطَ لُ (١) واسْتَخَفَّ فُلانُ بحقِّى: إذا اسْتَهان به ، وكذا: اسْتَخَفَّهُ الجَزَعُ والطَّرَبُ : به ، وكذا: اسْتَطار ، ولم يَثْبُتْ ، وهو مَحَانُ لهما فاسْتَطار ، ولم يَثْبُتْ ، وهو مَحَانُ

واسْتَخَفَّهُ : طَلَبَ خِفَّتُهُ .

 <sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) سُورة الرُّخرُفُ الآية ٤٥.

 <sup>(</sup>۱) شعر النابغة الجعدى ه ۹ ، والسان ، ومادة (ورم)
 وتقدم في (زمخر) .

واسْتَخَفهُ: اسْتَجْهَلَهُ، فَحَمَلَهُ عَلَى النَّبَاعِهِ فَسَى غَيِّهِ.

وتَخَفَّفَ مده : طَلَبَ منه الخِفَّة . وخَفَّ فُـــلانٌ لِفُلان ٍ : إِذَا أَطَاعَـــهُ وانْقَادَ له .

وخَفَّ فى عَمَلِهِ ، وخِدْمَتِه كذلك ، وحَدْمَتِه كذلك ، وهـو مَجازٌ ، ومنـه : غُلامٌ خِفُّ : أَى جَلْدٌ ، وقـد ذُكِرَ شاهِدُه (١) .

وخَعُثَّ فُلانٌ علَى المَلِكِ : قَبِـلَهُ ، وأَنِسَ بــه .

والنُّونُ الخَفِيفَةُ: خِلاَفُ الثَّقِيلَةِ ، ويُكُننَى بذٰلـك عن التَّنْوِينِ أَيضـاً ، ويُكُننَى بذٰلـك عن التَّنْوِينِ أَيضـاً ، ويُقال : الْخَفِيَّةُ .

ورَجُلُ خَفِيكَ ذَاتِ الْيَلِ : أَى : فَقِيرٌ ، ويُجْمَعُ الخَفِيفُ علَى أَخْفَافٍ ، وَخِفَافٍ ، وَخِفَافٍ ، وَبَكُلِّ ذَلِكَ رُوِي وَخِفَافٍ ، وَبَكُلِّ ذَلِكَ رُوِي الحديثُ : «خَرَجَ شُبَّانُ أصحابِهِ وَأَخْفَافَهُم حُسَرًا».

وخَفَّ المِيــزَانُ : شَالَ .

وخِفَّــةُ الرَّجُلِ : طَيْشُــه .

والخُفُوفُ، بالضَّمِّ: سُرْعَةُ السَّيْرِمِن المَنْزِلِ، ومنه حديثُ ابنِ عُمَرَ: «قد كان مِنِّى خُفُوفٌ » أَى: عَجَلَةً ، وسُرْعَةُ سَيْرِ.

ونَعَامَـةُ خَفَّانَـةُ : سَرِيعَـةً ، قَالَهُ اللَّيثُ ، ونَقَـلَهُ صاحِبُ اللِّسانِ ، والمُحِيطِ ، قال الصَّاغَانِـيُّ : وهـو والمُحِيطِ ، قـال الصَّاغَانِـيُّ : وهـو تَصْحِيـفُ ، صَوَابُه بالحَاءِ المُهْمَلَةِ .

وهـو خَفِيفُ العَارِضَيْنِ . وخَفِيفُ الرُّوحِ : ظَرِيفُ . وخَفِيفُ القَلْبِ : ذَكِيُّ .

ويُقَــال: مَالَهُ خُفُّ، ولا حَافِــرٌ، ولا حَافِــرٌ، ولا ظِلْفُ، وكذا الحدِيثُ: «لاَ سَبْقَ إِلاَّ فَــى خُنُّ، أَو حَافِرٍ، أَو نَصْلٍ »، إلاَّ فَــى خُنُّ، أَو حَافِرٍ، أَو نَصْلٍ »، وكُلُّ ذلك مَجازٌ بحَذْفِ المُضَافِّ .

ويُقَال: جاءَتِ الإبِالُ علَى خُفَّ ، واحد : إذا تَبِعَ بَعْضُها بَعْضًا ، كَأَنَّهَا قِطَارُ ، كُلُّ بَعِيرِ رأْسُه على كَأَنَّهَا قِطَارُ ، كُلُّ بَعِيرِ رأْسُه على ذَنَبِ صاحِبِه – مَقْطُورَةً كانتْ أوغيرَ مَقْطُورة ، كذا في اللِّسَانِ ، والأساسِ ، وهـو مُجازُ .

<sup>(</sup>١) يعنى قول امرىء القيس السابق : « يزِل ّ الغُسُلامُ الخرِسفُّ ... » البيث

وأَخَانَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ : ذكر قَبِيحَه ، وَعَابَهُ .

والخَفْخَفَةُ : صَـوْتُ الحُبَـارَى ، والخَفْخَفَةُ : صَـوْتُ الحُبَـارَى ، والخِنْزِيرِ ، قال الجَوْهَرِيُّ : ولا تكونُ الخَفْخَفَةُ إِلاَّ بَعْدَ الجَفْجَفَةِ .

والخَفْخَفَه أَيضاً: صَوْتُ القِرْطَاسِ إِذَا حَرَّكْتُه وقَلَبْتُه .

والخَفَّانُ: الحَبْرِيتُ ، نَقَسلَهُ الصَّاعَانِينُ .

والمُبَارَكُ بنُ كاملِ الخَفَّافُ:

وأَبِو عَبْدِ الله محمدُ بنُ الخَفيفِ اللهِ محمدُ بنُ الخَفيفِ اللهِ ال

وكزُبيْرٍ: الخُفَيْفُ بنُ مَسْعُودِ بنِ جَارِيسةَ بنِ مَعْقِسل ، أَحَسَدُ قُرْسَانِ الجَاهِليَّةِ ، وهنو أُبو الْأُقَيْشِرِ ، الذي تقدَّم ذِكْرُه في «ق ش ر».

وبنو خُفَاف ، كغُرَاب : بَطْنُ مِن بَنِى سُلَيْم ، منهم الضَّحَّاكُ بِنُ شَيْبَانَ الخُفافِيُّ ، ذَكَره الرُّشَاطِيُّ .

وبالفَتْ عِ والتَّثْقِيلِ : أَحمدُ بنُ محمدِ بن عِمْ رَانَ (١) الخَفَّافِي محمدِ بن عِمْ رَانَ (١) الخَفَّافِي الْإِسْتِرَابَاذِي ، عن نَصْرِ بنِ الفَتْعِ السَّمَرُ قَنْدِي ، ذكره ابنُ السَّمَعَانِي .

والخُفُّ، بالضَّمِّ: لَقَبُ خَلَفِ بنِ عمرو بنِ يَزِيدَ بنِ خَلَف، مَوْلَى بَنِى عمرو بنِ يَزِيدَ بنِ خَلَف، مَوْلَى بَنِى رُمَيْلَةً ، من تُجِيب ، قالَه ابن يُصونُسَ ، وابْنُسه عبد السوهَاب ، للمُحَدِّثُ بهدَمِيرَةَ (٢) بعد سنة المُحَدِّثُ بهدَمِيرةَ (٢) بعد سنة سنية سبعين ومائتين ، تقدم ذِكْرُه .

# [خلف]\*

(خَلْفُ) ، كما في المُحْكَم ، والصِّحاح ، والعُبَابِ ، (أَو الْخَلْفُ) بالسَّحام ، كما هو نَصُّ اللَّيْث : بالَّها مُونَقَدًا ، تَكُونُ اسْماً وظَرُفًا .

(و) الخَلْفُ: (الْقَرْنُ بَعْدَ الْقَرْنِ، ومنه ) قولُهُمْ : (هٰؤلاءِ خَلْفُ سُوْءَ)

<sup>(</sup>١) في الأنساب واللباب : « أحمد بن عمران » ، ولم يرد فيهما : « بن محمد » .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « بدمرة » وهو خطأ ، والتصويب من
 الأنساب واللباب ، ومعجم البلدان (دميرة) ، وقال :
 قرية كبيرة بمصر ، قرب دمياط .

لِنَاسِ لاَحِقِينَ بناسِ أَكْثَرَ منهم، قَالَهُ الجَوْهَرِيُ ، وأَنْشَدَ لِلَبِيدِ رَضِي قَالَهُ عَنْهُ :

ذَهَبَ الَّذِينَ يُعَاشُ في أَكْنَافِهِمْ وبَقِيتُ في خَلْف كَجِلْدِ الْأَجْرَبِ (١)

وقسال اللَّحْيَانِيَّ : بَقِينَا في خَلْفِ سَوْءٍ ، وبذلك خَلْفِ مَوْدُ ، وبذلك فُسِّرَ قَوْلُه تعالَى : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ ﴾ (٢) ، أَى : بَقِيَّةً .

(و) قال ابن السّكِيتِ : الخَلْفُ : (الرَّدِيءُ مِن الْقَوْلِ) ، ويُقَالُ في (الرَّدِيءُ مِن الْقَوْلِ) ، ويُقَالُ في مَثَلِ : «سَكَت أَلْفاً ، ونَطَق خَلْفاً » أَى : سَكَت عن أَلْف كَلِمَة ، نسم تكلّم سَكَت عن أَلْف كَلِمَة ، نسم تكلّم بخطيا ، قال : وحَدَّثَني ابن الأَعْرَابِيّ ، قال : كان أَعْرَابِيّ مَعَ قَوْم » فحبَق حَبْقَ مَعْ قَوْم » فحبَق حَبْقَ ، فتَشَوَّر ، فأَشَار بِإِبْهَامِهِ نَحْوَ السّبِهِ ، وقال : إنَّهَا خَلْفُ نَطَقَتْ خَلْفاً ، النّبِهِ ، وقال : إنَّهَا خَلْفُ نَطَقَتْ خَلْفاً ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، والصّاغانِيّ.

(و) الخَلْفُ: (الاسْتِقَاءُ) ، قـال الحُطَيْثَةُ:

لِزُعْبِ كَأُوْلادِ الْقَطَاراتَ خَلْفُهَا فَ اللَّهُ اللَّهُ (١) مُعْدِ حَوَاصِلُهُ (١)

قسال الجَــوْهَــرِئُ : يَعْنِـــى رَاثَ مُخْلِفُها ، فوضَع المَصْدَرَ مَوْضِعَهُ .

(و) الخَلْفُ : (حَـدُّ الْفَأْسِ ، أَو رَأْسُـهُ) ، هُـكذا فــى النُّسَـخ ، وصَوَابُه : أَو رَأْسُهَـا ، كمـا هو نَصَّ المُحْكَم ، لأَنَّ الفَأْسَ مُؤَنَّتُهُ .

الناس: (مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ)، يُقَال : الناس: (مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ)، يُقَال : جاء خَلْفٌ مِن الناس، ومَضَى خَلْفٌ مِن الناس، ومَضَى خَلْفٌ مِن الناس، وجاء خَلْفٌ لا خَيْرَ فيه، قَالَهُ أبسو السَّقَيْش، ونَصُّ ابسن بَرِّى : أبسو السَّقَيْش، ونَصُّ ابسن بَرِّى : ويُسْتَعَارُ الخَلْفُ لِمسا لا خَيْرَ فيسه.

(و) الخَلْفُ: (الَّذِينَ ذَهَبُوا مِن الْحَىِّ) يَسْتَقُونَ ، وخَلَّفُوا أَثْقَالَهُم ، كذا في التَّهْذِيبِ ، (ومَن حَضَرَ كذا في التَّهْذِيبِ ، (ومَن حَضَرَ مِنْهُم ، ضِدٌ ، وهُمْ خُلُوفُ) ، أى : حُضُورٌ وغُيَّبٌ ، ومنه الحديث : «أَنَّ اليَهُودَ قالتْ : لقد عَلِمْنَا أَنَّ

<sup>&</sup>lt;u>'</u>

<sup>(</sup>۱) شرح ديوانه ۱۵۷ ، والسان ، والصحاح والعباب ، والجمهرة ۲/۲۳۷ .

<sup>(</sup>٢) سُوْرَةُ الْأَعْرَافُ الآية ١٦٩ ، وسورة مريم الآية ٩٥ .

<sup>(</sup>۱) ديوائـــه ۲۳۹ ، والسان ، والصحاح والعبـــاب ، والمقاييس ۲/۲۷ .

محمدًا لم يَتْرُكُ أَهْلَهُ خُلُوفاً » أَى: لم يَتْرُكُهم سُدًى ، لا رَاعِسَى لَهُسَنَّ ، ولا حَامِسَى ، يُقَال : حَيُّ خُلُوفُ : إِذا غابَ الرِّجَالُ ، وأقامَ النِّسَاءُ ، ويُطْلَقُ على المُقِيمِينَ والظَّاعِنِينَ ، قَالَهُ الجَوْهَرِى ، وابسنُ الْأَثِيسِ ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِى لاَبِسِي أَرْبَيْدٍ :

أَصْبَحَ الْبَيْتُ بَيْتُ آل بَيَانَ مُقْشَعِرًا والْحَيُّ حَـى خُـلُونُ (١) أَى: لم يَبْقَ لمِنْهُم أَحَدٌ.

قـال ابـنُ بَرِّى ، والصَّاغَانِـيُ : صَوَابُه «آل إِيَاسِ» وهو الرِّوايَـة ؟ لأَنَّه يَرْثِـي فَرُوة بن إِياسِ بنِ قَبِيصَة .

(و) الخَلْفُ: (الْفَائْسُ الْعَظِيمَةُ ، أَو) هـى التى (بِرَأْسِ وَاحِدٍ) ، نَقَلَهُ ابــنُ سِيدَه ، وفــى الصّحاح : فَأْسُ ذاتُ خَلْفَيْنِ ، أَى : لهـا رَأْسانِ .

ا (و) الخَلْفِ فَ أَيضًا : (رَأْسُ الْمُوسَى)، والمِنْقَارُ الذي يُقْطَعُ (١) به الخَشَبُ .

🖫 (و) الخَلْفُ: (النَّسْلُ) 🖟

(و) الخَلْفُ (أَقْصَرُ أَضَلاعِ الْجَنْبِ) ويُقال له : ضِلَعُ الخَلْفِ ، وهسو أَقْصَى الأَضْلاعِ وأَرَقُها ، وتُكْسَرُ الخاء .

(ج) أَى : جَمْعُ الكُلِّ : (خُلُوفٌ) بالضَّمِّ .

(و) الخَلْفُ: (الْمِرْبَلُهُ، أَو الذي وَرَاءَ الْبَيْتِ)، وهو مَحْبِسُ الإِبِلِ، يُقال: وَرَاءَ بَيْتِكَ خَلْفُ جَيِّدٌ، قال الشاعرُ:

وجِيثًا مِنَ الْبَابِ الْمُجَافِ تَوَاتُرًا ولا تَقْعُدُا بِالْخَلْفِ فَالْخَلْفُ وَاسِعُ (١)

(و) الخَلْفُ: (الظَّهْرُ) بِعَيْنِه، عن البَّنِ الأَعْرَابِيِّ ، ومنه الحديث: الأَعْرَابِيّ ، ومنه الحديث: «لَوْلاَحِدْ ثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ بَنَيْتُهَا عَلَى الْكُفْرِ بَنَيْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ ، وجَعَلْتُ لَهَا خَلْفَيْنِ ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ مِن خِلْفَيْنِ ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ مِن بِنَائِهِا » كَأَنَّه أَرادَ أَن يَجْعَلَ لها بِنَائِهِا » كأنَّه أَرادَ أَن يَجْعَلَ لها بَابَانِ بَابَيْنِ ، والجِهَة التي تُقَابِلُ الباب مِن البَيْتِ ظَهْرُه ، وإذا كانَ لها بَابَانِ مِن البَيْتِ ظَهْرُه ، وإذا كانَ لها بَابَانِ صارَ لَهَا ظَهْرَان .

 <sup>(</sup>١) شمر أبسى زبيد ١١٨ ، واللسان ؛ ومادة (قشمر)
 والصحاح والتكملة والعباب ، وتقدم في مادة وتشعر » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان ، وهو أولى : «ينقر ي أ

<sup>(</sup>١) تقدم في مادة ( جوف ) .

(و) الخَلْفُ: (الْخَلَقُ مِن الْوِطَابِ)، عن ابنِ عَبَّادِ .

(ولَبِثَ خَلْفَهُ) أَى: (بَعْدُهُ) ، وبه قُرِيءَ قَوْلُه تعالَى : ﴿ وَإِذًا لاَ يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلاَّ قَلِيلِه ۗ ﴾ (١) ، أَى : بَعْدَكَ ، وهمي قراءةُ أَبِي جَعْفَرٍ ، ونَافِعٍ ، وابن إكثير، وأبسى عمرو، وأبسى بــكرِ ، والبَــاقُــونَ : ﴿ خِلاَفَــكَ ﴾ ، وقَرَأَ وَرْشٌ بِالْوَجْهَيْنِ .

(و) الخِلْفُ (بالْكَسْرِ: الْمُخْتَلِفُ، كَالْخِلْفَةِ) ، قال الكِسَائِكِ : يُقَال نِ كُلِّ شَيْتَيْنِ اخْتَلَفَا: هما خِلْفَانِ ، وخِلْفَتَان ، قال :

\* دَلْوَايَ خِلْفَانِ وسَاقِيهاهما (٢) \*

اللَّهُ أَى إِحْدَاهُمَا مُصْعِدَةٌ ، والْأُخْرَى فَارِغَةٌ مُنْحَدِرَةٌ ، أَو إِحْدَاهُمَا جَدِيدٌ ، والأُخْرَى خَلَقٌ .

(و) الخِلْفُ أَيضاً: (اللَّجُوجُ) مِن الرِّجَالِ ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِينُ .

يْهِ (و) قال أَبوعُبَيْدِ: الخِلْفُ: (الانْهُ مِــن) الإِخْلافِ ، وهــو (الاسْتِقَاء ، كالْخِلْفَة ).

والخَالِفُ: المُسْتَقِسي .

(و) الخِلْفُ : (مَا أَنْبَتَ الصَّيْفُ مِن الْعُشْبِ) ، كالخِلْفَة ،كما سيأتي.

(و) الخِلْفُ : (مَا وَلِسَىَ الْبَطْنَ مِن صِغَارِ الْأَضْلاَعِ )، وهي قُصَيْراهَا وقــال الجَــوْهَرِئُ : الخِلْــنُ : أَقْصَرُ أَضْدِلاعِ الجَنْبِ، والجَمْعُ: خُلُوفٌ، ومنه قوْلُ طَرَفَةً:

وطَيُّ مَحَال كَالْحَنِسيِّ خُلُوفُهُ وأَجْرِنَةُ لُزَّتْ بِلَأِي مُنَضَّدِ (١)

(و)الخِلْفُ : (حَلَمَةُ ضَرْعِ النَّاقَهِ) القَادِمَانوالآخِران(٢) ،كمافي الصَّحاحِ (أو) الخِلْفُ: (طَرَفُهُ)، أَى الضَّرْع، (أو) هو (الْمُؤَخَّرُ مِن الْأَطْبَاءِ)، وقيل: هو الضَّرْعُ نَفْسُه ، كما نَقَلَهُ اللَّيْثُ ،

 <sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٧٦.
 (٢) اللسان، والصحاح والعبساب والمقاييس ٢/٢١٣
 ونوادر أبى زيد ١٥،وسيعيده المصنف في هذه المادة برواية أخرى .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۷ ، واللسان ، والصحاح ، والعباب ، ويأنى عجزه في (جرن) .

<sup>(</sup>٢) لفظ العباب: ﴿ الخلف : حَكَمة صُرْع الناقة ، ولَـها خِـلْفان قادِمان ، وخـِلْفان ِ آخران ۽ وهو أوضح .

(أَو هـ و لِلنَّاقَةِ كَالضَّرْعِ لِلشَّاقِ) ، وقال اللَّحْيَانِينَ : الخِلْفُ في الخُفِّ، والظُّلْفِ ، والظُّبْنِي في الحافِرِ ، والظُّبْنِي في الحافِرِ ، والظُّنْفِ ، وجَمْعُ الخِلْفِ : أَخْلَافٌ ، وخُلُوفٌ ، قال :

وأَحْتَمِلُ الأَوْقَ النَّقِيلِ وَأَمْتَرِي وَأَمْتَرِي خُلُوفَ المَّنَايَا حِينَ فَرَّ المُغَامِسُ (١)

(وَوَلَدَتِ الشَّاةُ) ، وفي اللَّسَانِ : النَّاقَةُ (خِلْفَيْنِ) ، أي : (وَلَدَتْ سَنَةً لَنَّاقَةُ ، ومنه قَوْلُهُم : فَكَرًا ، وسَنَةً أَنْشَى ) ، ومنه قَوْلُهُم : نِنَاجُ فُلان خِلْفَةٌ ، بهذا المَّعْنَى .

(وذَاتُ خِلْفَيْنِ) ، بكَسْرِ الخاءِ ، (ويُفْتَحُ: اسْمُ الْفَأْسِ) إِذَا كَانْتُ لَهَا رَأْسَانِ ، وقد تقدّم ، (ج: ذَوَاتُ الْخِلْفَيْنِ).

مَ (و) الخَلِفُ، (كَكَتِفِ: الْمُخَاضُ، وهِ وهِ الْمُخَاضُ، وهِ الْحُوامِلُ مِن النَّوقِ ، الْوَاحِدَةُ بِهَاءً)، كما في الصِّحاح ، وقِيل: جَمْعُها مَخَاضُ، على غَيْرِ قِياس، كما قالُ والْحِارِةِ النِّسَاءِ: امْرَأَةً ، قال ابنُ بَرِّي : شَاهِدُه قَوْلُ الرَّاجِزِ:

« مَالَكِ تَرْغِينَ ولا تَرْغُو الخَلِفْ (١) «

وقيل : هي التي استكملت سنَه أبعد النّتاج ، شم حُمِل عليها ، بعد النّتاج ، شم حُمِل عليها ، فلقيحت ، وقال ابن الأغرابي : إذا استبان حَمْلُها فهي خَلِفَة ، حتى استبان حَمْلُها فهي خَلِفَة أيضا على تُعْشِر ، ويُجْمَعُ خَلِفَة أيضا على خَلِفَات ، وخالائي في الحديث : خَلِفَات ، وخالائي في الحديث : من تَلاث خَلُون آهُن أَحَدُكُمْ خَيْر لَهُ هِنَام مِن ثَلاث خَلِفات سِمان عِظام ،

(و) الخَلَفُ ، (بِالتَّحْرِيكِ : الْوَلَدُ الصَّالِحُ ) يَبْقَى بعد أَبِيهِ ، (فَاللَّهُ الْمَيْدَ أَبِيهِ ) (فَاللَّهُ الْمَيْدَ ) الوَلَدُ (فَاللَّهُ الْمُكِنَتِ اللَّهُ ) ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِئُ للرَّاجِزِ :

\* إِنَّا وَجَدْنَا خَلَفاً بِشُسَ الْخَلَفْ \*

\* عَبْدًا إِذَا مَا نَاءَ بِالْحِمْلِ خَضَفْ (٣) \*

وقد تقدَّم إِنْشَادُه في ﴿ خ ض ف ﴾

قريباً ، قال ابن بَرِّي : أَنْشَادُهُ

<sup>(</sup>١) السان.

<sup>(</sup>۱) اللمان والعباب، وبعده : (۱) وتنَضْجَرِين والمنطييُّ مُبُعْشَرِفْ »

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل: «وخالاف» والتصويب من اللسان

 <sup>(</sup>٣) السان والعباب وتقدم في (خضف) . وفي هامش مطبوع
 التاج : « قوله : إنا وجدنا ... إلخ ، لا ينطبق على ماقبله ،
 لأن الخلف محركة ، وهو خلف فاسد »

الرِّيَاشِيُّ لِأَعْرَابِيٍّ يَذُمُّ رَجُلاً اتَّخَذَ

(ورُبَّمَا اسْتُعْمِلَ كُلُّ مِنْهُمَا مَكَانَ ورُبُّمَا اسْتُعْمِلَ كُلُّ مِنْهُمَا مَكَانَ مِنْ وَالْآخِرِ ، يُقَالُ : هـ و خَلَفُ صِدْقِ مِن أَبِيهِ ، إِذَا قَامَ مَقَامَهُ ) وكذا خَلَفُ سَوْهِ أَبِيهِ ، بالتَّحْرِيكِ فيهما ، ويُقَال : مِن أَبِيهِ ، بالتَّحْرِيكِ فيهما ، ويُقَال : في هُولاءِ القَوْمِ خَلَـٰفٌ مِسَّ مَضَى ، في هُولاءِ القَوْمِ خَلَـٰفٌ مِسَّ مَضَى ، أَى : يَقُومُونَ مَقَامَهُم ، وفي فُلانِ خَلْسَفُ أَى : يَقُومُونَ مَقَامَهُم ، وفي فُلانِ خَلْسَفُ مِسْ فُلان ، (أَو الْخَلْفُ) ، بالسكون مِسَنْ فُلان ، (أَو الْخَلْفُ) ، بالسكون أَسُسمَيْل ، وقال الْأَخْفُشُ : الخَلْسَفُ أَو الْخَلْفُ سُواءً ، منهم مَن يُحَرِّكُ فيهما والخَلَفُ سَواءً ، منهم مَن يُحَرِّكُ فيهما خَلْفُ بالسَّكُون (لِلْأَشْرَارِ خَاصَّةً ، خَلْفُ أَن (اللَّيْثُ : وَبِالتَّحْرِيكِ ضِلَدُهُ ) ، قَرْنَا (اللَّيْثُ اللَّهُ وَلَدًا . .

قال ابنُ بَرِّى : والصَّحِيتِ فَى هَادًا ، وهو المُخْتَادُ ، أَنَّ الخَلَفَ ، بالتَّحرِيك ، خَلَفْ الإِنْسَانِ الدَى يَخْلُفُ ، خَلَفْ الإِنْسَانِ الدَى يَخْلُفُ مِ مِن بَعْدِه ، يَأْتِنَى بِمَعْنَى يَخْلُفُ مِن بَعْدِه ، يَأْتِنَى بِمَعْنَى

بَدَلاً ، ومنه قَوْلُهُم : هٰذا خَلَفٌ مِمَّا أُخِذَ لك ، أَى : بَدَلُّ منه ، ولهذا جــاءَ مَفْتُـوحَ الأَوْسَطِ، ليَكُونَ عَلَى مِثَـالِ البَدَلِ ، وعلى مِثَالِ ضِدِّهِ أَيضًا ، وهو العَــدَمُ ، والتُّلَفُ ، ومنــه الحديثُ : « اللَّهُمَّ أَعْطِ لِمُنْفِقِ خَلَفاً ، ولِمُمْسِكِ تَلَفًا » ، أي : عِوضاً ، يُقَال في الفِعْلِ منه : خَلَفَه فــى قَوْمِهِ ، وفي أَهْلِهِ ، يَخْلُفُه خَلَفًا ، وخِللَافَةً ، وخَلَفَنِي (١) فكانَ نِعْمَ الْخَلَفُ ، وبشَسَ الخَلَفُ ، والخَلَفُ في قَوْلِهم : نِعْمَ الخَلَسفُ ، وبِتْسَ الخَلَفُ، وخَلَفُ صِدْق، وخَلَفُ سَوْءٍ، وخَلَفٌ صَالِحٌ، هوفي الأَصْل مَصْدَرٌ سُرِّحي به من يكونُ خَلِيفَةً ، والجَمْعُ أَخْلاَفٌ ، كما تقولُ : بَـــــــَــَلَّ وأَبْدَالُ ، لأَنَّهُ بِمَعْنَاه (٢) .

قال: وحسكَى أَبْسُو زَيْدٍ (٢): هُسَمُ أَخْلاَفُ سَوْءٍ، جَمْعُ خَلَفٍ.

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج : «قرفا» ، ولمل الصواب ماأئبته ،
 وله شاهـــه مـــث كلام ابن برى الآتى فى «الخلف»
 بالتسكين ، و من كلام ابن الأثير - بعد - فى تفسير
 الحديث ,

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج : «وخلفسى» ، والتصويب سن
 اللسان .

 <sup>(</sup>γ) في مطبوع التاج : « لأنه بمعناه حكى وقال أبوزيد» ،
 والتصويب من السان .

قال: وأمَّا الخَلْفُ، سَاكِنُ الْوَسَط، فَهِ وَالذِي يَجِيءُ بِعِدَ الأُوَّلِ بِمَنْزِلَةِ فَهِ وَالذِي يَجِيءُ بِعِدَ الأُوَّلِ بِمَنْزِلَةِ القَصْرُنِ بِعِدَ القَصْرُنِ ، والخَلْفُ: القَصْرُنِ ، والخَلْفُ: المَتَخَلِّفُ عَنِ الأُوّلِ ، هَالِكًا كَانَ أَو المُتَخَلِّفُ عَنِ الأُوّلِ ، هَالِكِ المَاتِي بِعِدَ الهَالِثِ ، حَيَّا ، والخَلْفُ: البَاقي بِعِدَ الهَالِثِ ، والخَلْفُ: البَاقي بِعِدَ الهَالِثِ ، والنَّابِعُ له ، هو في الأَصْلِ أَيضًا مِن عَلَى بِهِ والتَّابِعُ له ، هو في الأَصْلِ أَيضًا مِن عَلَى بِهِ خَلَدَفَ ، خَلْفاً ، سُمِّى بِهِ المُتَخَلِّفُ ، يَخْلُفُ ، خَلْفاً ، سُمِّى بِهِ المُتَخَلِّفُ ، يَخْلُوفُ ، كَفَرْنِ وقُرُونٍ . الْبَدَلِ ، وجَمْعُهُ خُلُوفُ ، كَفَرْنٍ وقُرُونٍ . الْبَدَلِ ، وجَمْعُهُ خُلُوفُ ، كَفَرْنٍ وقُرُونٍ .

قال : ويكون مَحْمُودًا ومَدْمُومًا ، فشَاهِدُ المَحْمُودِ قَوْلُ حَسَّانَ بِنِ ثَابِتٍ اللَّهُ عنه : الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه :

لَنَا الْقَدَمُ الْأُولَى إِلَيْكَ وَخَلْفُلْنَا لِللهِ تَابِلُعُ (١) لِأُولِنَا فَـى طَاعَـةِ اللهِ تَابِلُعُ (١)

فالخَلْفُ هنا: هو التَّابِعُ لِمَنْ مَضَى ، وليس مِن مَعْنَى الخَلْفِ الدِي السَّذِي هو البَدَلُ ، قال: وقيل : الخَلْفُ هنا المُتَخَلِّفُ مَنا المُتَخَلِّفُ مَنا المُتَخَلِّفُ عَن الأَوَّلِينَ ، أَى : البَّاقُونَ ، وعليه قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ : ﴿ فَخَلَفُ مِنْ وَعليه قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ : ﴿ فَخَلَفُ مِنْ المَصْدَرِ ، بَعْدِهِمْ خَلْفُ ﴾ (٢) ، فسُمِّى بالمَصْدَرِ ، بَعْدِهِمْ خَلْفُ ﴾ (٢) ، فسُمِّى بالمَصْدَرِ ،

فه ذا قَ وْلُ ثَعْلَب ، قال : وه و الصّن الصَّحِيت ، وحكِّ أَب و الحَسَن الأَخْفَش ، في خَلْفَ صِدْق ، وخَلْفَ الأَخْفَش ، في خَلْفَ صِدْق ، وخَلْفَ سَوْء ، التَّحْرِيكَ والإِسْكَانَ ، فقال : والصَّحِيت تُولُ ثَعْلَب أَنَّ الخَلَفَ والإَسْكَانَ ، والخِلاَفَة ، والصَّحِيت تُولُ ثَعْلَب أَنَّ الخَلَفَ يَجِيء بمعنى البَدل ، والخِلاَفَة ، والخَلْف يَجِيء بمعنى التَّخَلُف عَمْن تقد مَّ مَن تقد مَ

قال: وشَاهِدُ المَدْمُومِ قَوْلُ لَبِيدٍ: \* وبَقِيتُ في خَدْفٍ كَجِدْدِ الْأَجْرَبِ (١) \*

قال: ويُسْتَعَارُ الخَلْفُ لِمَا لاَخَيْرَ ، فيه ، وكِلاَهُمَا سُمّى بالمَصْدِر ، فقد أعْنِي المَحْمُودَ والمَدْمُومَ ، فقد صارَ على هذا لِلفِعْلِ مَعْنَيانَ ، خَلَفْتُهُ ، خَلَفا كنتُ بَعْدَه خَلَفا منه وبَدَلاً ، وخَلَفْتُه ، وخَلَفْ مَنْ وَبَدَلاً ، وفَلَفْ مَنْ وَخَلِيفَ ، وخَلِيفَ ، وخَلِيفَ ، وقَلِيفَ ، وقَلِيفَ ، وقَلِيفَ ، قال : ومِنَ الثَّانِي خَالِفَةً ، وخَالِفُ ، قال : وقيد صح الفَرْقُ بَيْنَهُمَاعلَى ما بَيْنَاه . وقيد صح الفَرْقُ بَيْنَهُمَاعلَى ما بَيْنَاه .

(و) الخَلَفُ، بالتَّحْرِيكِ : (مَــا

<sup>(</sup>١) شرح ديوانه (البرقوق) ٢٥٤ ، واللسان .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٦٩، وسورة مرم الآية ٥٥.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صدر هذه المادة .

استَخْلَفْتَ مِن شَيْءٍ)، كما في الطَّحاح ، أَى اسْتَعْوَضْتَهُ واسْتَبْدَلْتَهُ، الصَّحاح ، أَى اسْتَعْوَضْتَهُ واسْتَبْدَلْتَهُ، تقول : أَعْطَاكَ الله خَلَفا مِمَّا ذَهَبَ لك، ولا يُقال : هو مِن أبيه ولا يُقال : هو مِن أبيه خَلَفٌ ، أَى : بَدَلٌ ، والبَدَلُ مِن كُلِّ خَلَفٌ منه .

وفى حديث مَرْفُوع : «يَحْمِلُ هَلْ الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٌ عُدُولُهُ ، هَلْ الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٌ عُدُولُهُ ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْعَالِينَ ، وانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ ، وتَأُويلَ (١) الْجَاهِلِينَ » ، قال القَعْنَبِينَ : سمعتُ رَجُلاً يُحَدِّثُ مالكَ بنَ أَنْسِ بهذا الحديثِ .

قلتُ : وقد رُوِى هذا الحديثُ مِن طَرِيقِ خَمْسَةٍ مِنَ الصَّحابةِ ، رَضِى اللهُ عنهم ، وقد خَرَّجْتُه في جُزْء لطيه ، وبيَّنْتُ طُرُقَهُ ورِواياتِهِ ، فرَاجعُهُ .

قــال ابــنُ الْأَثِيــرِ : الخَلَــفُ، بالتَّحْرِيكِ، والسُّكُون : كُلُّ مَن يَجِيءُ

بعدَ مَنْ مَضَى ، إِلاّ أَنَّه بالتّحْرِيكِ فَى الشّرِّ ، يُقَال : الخَيرِ ، وبِالتّسْكِينِ فَى الشَّرِّ ، يُقَال : خَلَفُ صِدْق ، وخَلْفُ سَوْءٍ ، ومَعْنَاهما خَلَفُ صِدْق ، وخَلْفُ سَوْءٍ ، ومَعْنَاهما جَمِيعاً : القَرْنُ مِن النَّاسِ ، قال : والمُرادُ فَى هـنذا الحـديثِ المَفْتُوحُ ، ومسن السُّكُونِ الحديثُ : «سَيكُونُ بَعْدَ سِتِّينَ السُّكُونِ الحديثُ : «سَيكُونُ بَعْدَ سِتِّينَ سَنَةً خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلاةَ » ، وفـي حديثِ ابنِ مَسْعُودٍ : «ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ » هـي جَمْعُ خَلْفٍ . ومَ مَنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ » هـي جَمْعُ خَلْفٍ . ومَصْدَرُ الْأَخْلُفِ ،

لِلْأَعْسَرِ ،) قال أَبو كَبِيرٍ الهُدَلِكَ : زَقَبُ يَظَـلُ الذِّنْبُ يَتْبَـعُ ظِلَّـهُ مِنْ ضِيق مَوْدِدِهِ اسْتِنَانَ الْأَخْلَفِ (١)

الزَّقَبُ : الطَّرِيقُ الضَّيِّقُ ، والاسْتِنَانُ : الجَرْى على جِهَةٍ واحِدَةٍ .

آ: (و) قيل : الأَخْلَفَ : اسْمُ اللَّمْخَالِفِ (الْأَحْوَلِ ، و) قيل : اسْمُ (لِلْمُخَالِفِ الْعَسِرِ ، الذي كَأَنَّهُ يَمْشِي عَلَى شِقِّ) ، وفي الصِّحاحِ : بَعِيلُ أَخْلَفُ بَيِّنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿وَتَأْيِلُ ﴾ ، تحريف والتصحيح من اللسان ، وجاء في النهاية (خلف) : ﴿ وَتَــَأُونُكُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ١٠٨٦ ، واللسان ، والتكملة ، والعباب .

الخَلَفِ، إِذَا كَانَ مَائِلاً عَلَى شِــقً ، حَكَاهُ أَبِــو عُبَيْدِ .

قلت: وهكذا قالَه الأَضْمَعِيُّ أَيْضًا ، وفي شَرْحِ الدِّيوان: الأَخْلَفُ: الدِّي كأَنَّهُ يَمِيلُ علَى الأَخْلَفُ: الدى كأَنَّهُ يَمِيلُ علَى أَحَدِ شِقَيْهِ مِنْ ضِيقِ المَوْرِدِ (١) ، أَحَدِ شِقَيْهِ مِنْ ضِيقِ المَوْرِدِ (١) ، وقال بعضُهُمْ: أَيْ هو يَمْشِي مَشْي الأَعْسَرِ ، هكذا في شِقِّ .

(وخَلَدَفُ بنُ أَيُّوبَ) العَــٰامِرِيُّ ، مُفْتِـــى بَلْخَ ، ضَعَّفَهُ ابنُ مَعِيــٰنِ .

(و) خَلَفُ (بنُ تَمِيمِ ) الكُوفِيُّ ، بالمِصِّيصَةِ : نَاسِكُ مُجَاهِدٌ ، صَحِبَ إِلَامِصِّيصَةِ : نَاسِكُ مُجَاهِدٌ ، صَحِبَ إِلَامِصَيصَةِ : نَاسِكُ مُجَاهِدٌ ،

(و) خَلَفُ (بنُ خَالِدٍ) المِصْرِيُّ، الْجُديثِ، الجُديثِ، الجَّديثِ،

(و) خَلَفُ (بن خَلِيفَةَ) أَبو أَجميدَ، مَوْلَى أَشْجَعَ، وقد قيل: أَحميدَ، مَوْلَى أَشْجَعَ، وقد قيل: مَوْلَى النَّخَعِ، يَرُوى عن العِراقِيِّين، وحُمَيْدِ الْأَعْرَجِ، وذُوَيْبَةَ، رَوَى عنده

قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيد، ونَاسَ ، مَوْلِدُه بِالسَكُوفِةِ ، ثَسِم تَحَوَّلَ إِلَى وَاسِط ، ثَسَم انْتَقَلَ إِلَى بَعْدادَ ، ومات سنة شسم انْتَقَلَ إِلَى بَعْدادَ ، ومات سنة عَمْرو بِسنَ حُرَيْثِ . رَضِيَ اللهُ تَعَالَسَي عَنْه ، وهو صَبِسيِّ صَغِيدٌ ، ولم عنه ، وهو صَبِسيُّ صَغِيدٌ ، ولم يَحْدد يَعْد أَنْ فَي النَّقَاتِ . يَحْفَفُ فَ عَنْه شَيْئًا ، ولذا لم يُعَد تَابِعِيًّا ، قالَهُ ابنُ حِبَّانَ فَي النَّقَاتِ .

(و) خَلَفُ (بنُ سَالِم ) الحافِطُ ، أَبُو محمدِ المُخَرَّمِـيُّ أَا ، عَن هُشَيْم ، وعنه أَبُو القاسم البَّغُوِيُّ .

(و) خَلَفُ (بنُ مَهْدَانَ) هكذا في النَّسَخِ ، ولم أَجِدْهُ في مَوْضِع ، ولم أَجِدْهُ في مَوْضِع ، ولعلَّه خَلَفُ بنُ مَهْرَانَ الآتي ذِكْرُه .

(و) خَلَفُ (بنُ مُوسَى) الْعَمِّیُ ، عن أَبيهِ ، وحَفْصِ بَسَنِ غِيَاتٍ ، وعنه تَمْتَامُ (٢) ، والرَّمادِئُ (٣) ، صَدُوقٌ ، تُوفِّهِ يَ سَنَة ٢٢١ .

<sup>(</sup>۱) الذي في شرح أشعار الهاليين : « والأخلف : العسر المخالف المعوج ، يقول : فلضيق هذا المورد يمشى الذهب فيه على حرف، كما يمشى الأخلف إذا مشي».

<sup>(</sup>١) نسبة إلى المخرّم ، وهي محلة ببنداد . اللباب.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « تقام » ، والتصويب من تهذيب التهذيب ٣ / ١٥٥ ، وتمتام هو : عمد بن غالب بن حرب الضبى، انظر تذكرة الحفاظ ١١٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) نسبة إلى رمادة اليمن ، وهو أبو بكر أحمد بن منصور
 ابن سيار الرمادى \_ انظر اللياب ٢ /٣٦ .

(و) خَلَفُ (بن هِشَامٍ) البَزَّار (١) أَبو محمد البَغْدَادِيُّ المُقْرِيءُ ، عن مالك ، وشَرِيك ، وعنه مُسْلِمٌ ، وأَبو دَاوُدَ ، مات سنة ٢٢٩ .

(و) خَلَفُ (بنُ مُحَمَّدٍ) أَبِو عيسَى الْوَاسِطِكَ كُرْدُوس، عَن يَزِيدَ، ورَوْحٍ، وعنده ابنُ مَاجَة.

وأما خَلَفُ بن محمد الخَيامُ البُخَدرِيُّ ، فإنَّهُ مَشْهُورٌ ، كان في البُخَدرِيُّ ، فإنَّهُ مَشْهُورٌ ، كان في المائة الرَّابِعَة ، قال أبو يَعْلَى الخَلِيلِيُّ : خَلَطً ، وهو ضَعِيفُ جِدًا ، روَى مُتُوناً لم تُعْرَفْ .

(و) خَلَفُ ( بنُ مَهْرَانَ ) العَــدَوِيُّ البَصْرِيُّ ، عن عامــرِ الْأَحْوَلِ ، وعنه حَرَمِــيُّ بن عُمارَةً : (مُحَدِّثُونَ) .

وفَاتَهُ: خَلَفُ بنُ حَوْشَبِ السَّكُوفِيُّ العابِــدُ.

وأَبُو المُنْذِرِ خَلَفُ بِنُ المُنْذِرِ الْمُنْذِرِ الْمُنْذِرِ الْمُنْذِرِ الْمُنْذِرِ الْمُنْذِرِ

وخَلَسفُ بسنُ عُثْمَانَ الخُزَاعِسَى ؟ هؤلاءِ الثلاثةُ ذَكرَهم ابنُ حِبَّانَ فسى الثَّقساتِ .

وخَلَـفُ بنُ رَاشِـد، وخَلَـفُ بنُ عَمْرو ؛ عبدِ اللهِ السَّعْدِئُ ، وخَلِّفُ بنُ عَمْرو ؛ مَجَاهِيــلُ.

وخَلَفُ بنُ عامرِ البَغْدَادِيُّ الضَّرِيرُ ، وخَلَفُ بن يَحْيِٰى وخَلَفُ بن يَحْيِٰى الْخُرَاسَانِكُ ، وَخَلَفُ بن يَحْيِٰى الْخُرَاسَانِكُ ، قَسَاضِي السَرَّىِّ ، قَبْسَلَ المائتين ، وخَلَفُ بَسِنُ ياسِين ؛ هـوُلاءِ تُكُلِّمَ فيهم واخْتُلِفَ .

ومحمدُ بنُ خَلَفِ بن ِ الْمَوْزُبَانِ ، أَخْبَارِيٌّ لَيِّنٌ .

(وأَبُو خَلَف : تَابِعِيَّان) ، أَحدُهما اسْمُه حَازِمُ بنُ عَطاءِ الأَعْمَى البَصْرِيُّ ، نَزِيلُ المَوْصِلِ ، رَوَى عن أَنَس ، وَعنه مُعَانُ بنُ رِفَاعَةَ السّلامِيّ ، قَالَهُ المِزِيُّ ، ونَقَلَ الذَّهَبِيُّ عن يحيى أَنَّه لَامِيْ . كَذَّابُ .

وأَبُو خَلَف : رجلٌ آخَرُ ، رَوَى عنه عِيسَى عن الشَّعْبِيِّ ، وَ آخَرُ ، رَوَى عنه عِيسَى ابنُ يُونُسَ .

 <sup>(</sup>۱) فى مطبرع التاج « البراز » بالزاى المعجمة ، وهــو
 خطأ ، صوابه فى الأنساب والباب ، نسبة لمن يخرج
 الدهن من البرور وبييمه .

وأبو خَلَوْ : موسى بَوْ خَلَوْ الْعَمِّى الْبَصْرِيُّ ، رَوَى عن قَتَادَةً ، وعنه ابنُه خَلَفٌ .

(وخُلُدُنَّ، بِضَمَّتَيْنِ: ة)، وفي بَغْضِ النَّسَخِ: مَوْضِعٌ (بِالْيَمَنِ). بَغْضِ النَّسَخِ: مَوْضِعٌ (بِالْيَمَنِ). (و) قال ابنُ عَبَّدادٍ: (الْأَخْلَفُ: الْأَحْمَقُ).

(و) قيل : (السَّيْلُ)

وقال السُّكِّرِيُّ في شرح الدِّيوان (١): والأَخْلَفُ: بعضُهُم يقول: إنَّه نَهْرُ، أى: في قَوْلِ أَبِي كَبِيرٍ الهُذَلِيِّ الذي سبق ذِكْرُه .

(و) الأَخْلَفُ: (الْحَيَّةُ الذَّكَرُ)، عن ابنِ عَبَّادٍ.

قــال: (و) الأَخْلَــفُ: (الْقَلِيــلُ الْعَقْلِ) كَالْخُلْفُفِ، بِــالفَّمِّ، كَمــا سيأتي، وهو خُلْفُفُ (٢)، وخُلْفُفَةً.

(والْخُلْدَفُ، بِالضَّمِّ: الاسْمُ أَمِـن

الْإِخْ الأَنْ ، وهنو فنى المُسْتَقْبَلِ كَالْكَذِبِ فنى الْمَسْقَبِلِ كَالْكَذِبِ فنى الْمَاضِي ) نَقَلَسهُ الصَّاغَانِيُّ ، والجَوْهَرِيُّ ، يُقَال : أَخْلَفَ لهُ وَعْدَه ، وهنو أَن يقولَ شَيْئًا ولا يَفْعَلُه علَى الاسْتِقْبَالِ .

قال شيخُنا: وهو أَعْلَبِيُّ، وإلاَّففي التَّنْزِيل: ﴿ ذَلْكَ وَعْدُّ غَيْرُ مَكْنُوبٍ ﴾ (١) ، وقيل : أَعَمَّ ، لأَنَّه فيما عُبِّرٌ عنه بجُمْلَة إِنْشَائِيَّة ، وقيل : الخُدْفُ ، بالضَّمِّ : القَلِيَّة ، وقيل الباطل ، ومَرَّ أَنَّه بالفَتْح ، ولعلَّه مَّا فيه لُغَتَانِ . انتهى .

والخُلْفُ - الذي مَرَّ أَنَّه بِمَعْنَى الْقُولِ الرَّدِيءِ - لم يَنْقُلُوا فيه إلاَّ الفتح فقصط ، وأمّا الدي بالضَّمِّ فليس إلاَّ الاشمَ مِن الإِخْلافِ ، أو المُخَالَفَةِ ، الاشمَ مِن الإِخْلافِ ، أو المُخَالَفَةِ ، واللَّغَةُ لا يَدْخُلُها القِياشُ والتَّخْمِينُ . (أو هو) أي : الإِخْلافُ أن لا تَفِي بالعَهْدِ ، و (أَنْ تَعِدَ عِدَةً ولا تُنْجِزَهَا) ، بالعَهْدِ ، و (أَنْ تَعِدَ عِدَةً ولا تُنْجِزَهَا) ، والسَّذُ فَل أَن يَعْدَ عِدَةً ولا تُنْجِزَهَا) ، فاللَّهُ اللَّحْيَانِي ، يُقَال : رَجُلُ مُخْلِفُ ، أَي : كثيرُ الإِخْلافِ لِوَعْدِهِ ، مُخْلِفُ ، أَي : كثيرُ الإِخْلافِ لِوَعْدِهِ ، وقيل : الإِخْلافُ : أَن يَطْلُبَ الرَجِلُ وقيل أَن يَطْلُبَ الرَجِلُ وقيل وقيل الإِخْلافِ الرَّعْلِي وقيل المُخْلِفُ : أَن يَطْلُبَ الرَجِلُ وقيل وقيل : الْإِخْلافِ : أَن يَطْلُبَ الرَجِلُ وقيل وقيل : الْإِخْلافُ : أَن يَطْلُبَ الرَجِلُ

<sup>(</sup>۱) البيت في شرح أشعار الحذليين ١٠٨٦ ولم يرد معه هذا التفسير.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج : «وخلف» ، وهو خطأ ، وسيأتي الصواب في آخـر المـادةو، في العباب: «والمرأة خلفاء وخلففة ».

<sup>. (</sup>۱) سورة هود الآية ه ٢.

الحاجة أو الماء ، فلا يَجِلُهُ ما طَلَبَ، قال اللَّحْيَانِيُّ : والخُلْفُ : الشَّمُ وُضِعَ الإِخْلافِ ، قال اللَّحْيانِيُّ : الخُلْفُ ، قال غيرُه : أَصْلُ الخُلْفِ ، وفي الخُلُفُ ، بضَمَّتَيْنِ ، ثم خُفِّفَ ، وفي الحديثِ : الخُلُفَ ، وفي الحديثِ : «إذا وَعَدَ أَخْلَفَ » ، أي : لم يَف بعَهْدِهِ ، ولم يَصْدُقْ .

(و) الخُلْفُ أَيضًا: (جَمْعُ عُ الْخَلِيفِ)، كَأْمِيرٍ، (في مَعَانِيهِ) التي تُذْكَرُ بَعْدُ.

(وكَزُبَيْرٍ)، خُلَيْفُ (بنُ عُقْبَـةً، مِن تَبَـعِ التَّابِعِينَ)، يَرْوِى عن ابنِ سِيرِيتن ، وعنـه سُلَيْمَانُ الجَرْمِـيُّ، وحَمَّادُ بن زَيْدٍ، قَالَهُ ابنُ حِبَّانَ.

(والْخِلْفَةُ، بِالْكَسْرِ: الاَسْمُ مِنَ الْاَخْتِلاَفِ)، أَى خِلافُ الاَتِّفَاقِ ، الْاخْتِلاَفِ أَى: التَّرَدُّدِ، و) (أَو مَصْدَرُ الاخْتِلافِ أَى: التَّرَدُّدِ، و) منه قَوْلُه تعالَى : ﴿ وَهُوَ الَّذِى (جَعَلَ منه قَوْلُه تعالَى : ﴿ وَهُوَ الَّذِى (جَعَلَ اللَّيْالِ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ (١) ، نَقلَهُ اللَّيْالِ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ (١) ، نَقلَهُ الجَوْهَرِئُ ، (أَى : هذا خَلَفُ مِن هذا) ، الجَوْهَرِئُ ، (أَى : هذا خَلَفُ مِن هذا) ، أَى عُوضٌ منه وبَدَلُ ، (أَو هذا يَأْتِي

خَلْفَ هذا) أَى فَى أَثَرِهِ ، (أَو مَعْنَاهُ) ، أَى مَعْنَاهُ ) ، أَى مَعْنَى قَـوْلِهِ تعـالى : ﴿خِلْفَـةً ﴾ : (مَنْ فَاتَهُ أَمْرٌ) ، وفي اللِّسَانِ : عَمَـلُ (بِاللَّيْلِ أَدْرَكَهُ بِالنَّهَارِ ، وبِالْعَكْسِ) ، فَجَعَلَ هذا خَلَفاً مِن هذا ، قَالَهُ الفَرَّاءُ .

(والْخِلْفَةُ [أَيضاً (١)]: الرُّقْعَةُ يُرْقَعُ بِهَا) الثَّوْبُ [إذا بَلِمي .

(و) الخِلْفَةُ : (مَا يُنْبِتُهُ الصَّيْفُ مِن الْعُشْبُ الرَّبْعِلَى ، الْعُشْبُ الرَّبْعِلَى ، وفي الصَّحاح : قال أبو عُبَيْد : الخِلفَةُ : ما نَبَتَ في الصَّيْفِ ، قال ذُو الرُّمَّةِ يصِفُ ثَوْرًا :

تَقَيَّظَ الرَّمْلَ حَتَّى هَزَّ خِلْفَتَهُ تَرَوُّحُ الْبَرْدِ مَافِى عَيْشِهِ رَتَبُ (٢)

(وزَرْعُ الْحُبُوبِ خِلْفَةً) ، وذَلك بعد إِذْرَاكِ الأَوَّلِ ، (لِأَنَّهُ يُسْتَخْلَفُ مِنَ الْبُرِّ والشَّعِيرِ ، و) الخِلْفَةُ :(اخْتِلاَفَ الْوُحُوشِ مُقْبِلَةً مُدْبِرَةً) ، وبه فُسِّرَ قَوْلُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى ، أَنْشَدَه الجَوْهَرِيُّ : زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى ، أَنْشَدَه الجَوْهَرِيُّ :

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٢٢.

<sup>(</sup>۱) كلمة وأيضاً و سقطت من مطبوع التاج ، وهي فسي القاموس

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٧ ، والعباب ، وفي مطبوع التنج : «ما في عيشه رنب » ، والتصويب من الديوان . وتقدم في (رتب) .

بِهَا الْعِينُ والْآرَامُ يَمْشِينَ خِلْفَهَ وَ الْآرَامُ يَمْشِينَ خِلْفَهَ وَ وَأَطْلاَؤُهَا يَنْهَضْنَ فَي كُلِّ مَجْثُم (١) أَي : تَذْهَبُ هٰذه ، وتَجِيءُ هٰذه .

(و) الخِلْفَة : (مَا عُلِّقَ خَلْفَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُولُولُولُولُولُمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُو

« كما عُلِّقَتْ خِلْفَةُ الْمَحْمِلِ (٢) «

(و) الخِلْفَةُ: السرَّيِّحَةُ ، وهـو (مَا يَتَفَطَّرُ عَنْهُ الشَّجَرُ فَى أَوَّلِ الْبَرْدِ)، وهو من الصَّفْرِيَّةِ.

(أو) الخِلْفَةُ : (ثَمَرُ يَخْرُجُ بَعْدَ ثَمَرٍ) كَثِيسِرٍ ، وقد أَخْلَفَ الثَّمَرُ : إذا خَرَجَ منه شَيْءٌ بعد شَيْءٍ .

(أو) الخِلْفَةُ : (نَبَاتُ وَرَقِ دُونَ وَرَقِ دُونَ وَرَقِ دُونَ وَرَقِ دُونَ وَرَقِ دُونَ وَرَقِ النَّسَخِ ، والصَّوابُ : بعد ورَقِ قد تَنَاثَرَ ، وفي وقد أَخْلَفَ الشَّجَرُ إِخْ لافً ، وفي النَّهَايَةِ : هو الورَقُ الذي يَخْرُجُ بعد الورَقِ الأَوْلِ في الورَقِ الذي يَخْرُجُ بعد الورَقِ الأَوْلِ في الصَّيْفِ.

[ (وشَّىءٌ يَحْمِلُــهُ الــكَرْمُ يَعْدَمَــا

(۲) السان والتكملة والعباب.

يَسُودُ العِنَبُ ، فَيُقْطَفُ العِنَبُ وهـو غَضُّ أَخْضَرُ ، ثُمَّ يُدْرِكُ ، وكذلك هو مِنْ سَائِرِ التَّمَرِ ، أَو أَنْ يَأْتِكَ الكَرْمُ بِحِصْرِم جَدِيدٍ ) ] (١) .

(و) الخِلْفَة : (أَنْ يُنَاظِرَ الرَّجُسِلُ الرَّجُلُ) ، هكذا في النَّسْخِ ، وفي الرَّجُلُ) ، هكذا في النَّسْخِ ، وفكذا بعضها : يُنَاصِرُ ، من النَّصْرِ ، وهكذا وُجِدَ بخطِّ المُصَنَّفِ ، والصَّوابُ : أَن يُبَاصِرَ ، مِن البَصَر ، كما هيو نَصَّ يُبَاصِر ، مِن البَصَر ، كما هيو نَصَّ العُبَابِ ، والجَمْهَرَةِ ، (فَإِذَا غَابَ عَن العُبَابِ ، والجَمْهَرَةِ ، (فَإِذَا غَابَ عَن العُبَابِ ، والجَمْهَرَةِ ، (فَإِذَا غَابَ عَن العَبابِ ، والجَمْهَرَة ، (فَإِذَا غَابَ عَن إلَى امْرَأَةِ فُلانُ ، أَى : يَأْتِيها إِذَا غَابَ عَن غَلِي الْمَارِقَ فُلانُ صَاحِبُهُ ، غَلَل ابن دُرَيْد : قالَ أَبو زَيْد : يُقَال : اخْتَلَفَ فُلانُ صَاحِبُهُ ، وذلك أَبو زَيْد : يُقَال : اخْتَلَفَ فُلانُ صَاحِبُهُ ، وذلك أَن يُباكِسُرِ ، وذلك أَن يُباصِرَه ، حَتَى إذا غَابَ جَساءَ فَدَخَلَ عليه (٢) ، فتلك الخِلْفَة .

(و) الخِلْفَةُ: (السَّوَابُّ السَّيَ تَخْتَلِفُ) فَسَى أَلْوَانِهَا، وهَيْثَتِهَا، وبه فُسِّرَ أَيضًا قَسُوْلُ زُهَيْرٍ السَّابِقُ،

<sup>(</sup>۱) شرح دیوانه ه ، والسان ، والصحاح ، والعباب ، والمقاییس ۲ / ۲۱۱ ، والجمهرة ۲ /۲۲۸ .

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين ساقط من مطيوع التاج ، وثبًّ عليه في هامشه ، وآثبتناه من القاموس .

 <sup>(</sup>٢) ملبوع التاج والعباب ، وفي الحسيرة : « جاء فلخل عليم » وفي التكملة : « جاء فلخل على أهله » .

أُو تَخْتَلِفُ في مِشْيَتِها ، وهذا قد تقدُّم.

(و) الخِلْفَةُ: (مَا يَبْقَى بَيْنَ الطَّعَامِ)، يُقَال : أَكَلَ الأَّسْنَانِ مِن الطَّعَامِ)، يُقَال : أَكَلَ طَعَاماً فَبَقِيَت في فِيهِ خِلْفَةً، فَتَعَيَّرَ فُوهُ، نَقَلَهُ اللَّحْيَانِينُ .

(و) الخِلْفَةُ: (الْهَيْضَةُ)، وهو فَسَادُ المَعِدَةِ مِن الطَّعَامِ، يُقَال: أَخَذَتُهُ خِلْفَةً: إذا اخْتَلَافَ إلى أَخَذَتْهُ خِلْفَةً: إذا اخْتَلَافَ إلى المُتَوَضَّإِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ.

(و) الخِلْفَةُ : (وَقْتُ بَعْدَ وَقْتٍ) ، عن إبنِ الأَعْرَابِسَيِّ .

(و) الخِلْفَةُ : (نَبْتُ يَنْبُتُ بَعْدَ نَبْتُ بَعْدَ نَبْتٍ ) قَد تَهَشَّمَ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، نَبْتٍ أَو يَنْبُتُ مِن غَيْرِ مَطَرٍ ، بَلْ بِبَرْدٍ آخِرِ اللَّيْلِ) ، قَالَهُ أَبُو زِيَادٍ السَكِلاَبِيُّ .

(و) الخِلْفَةُ: (الْقَوْمُ الْمُخْتَلِفُونَ)، يُقَال: القَوْمُ خِلْفَةٌ، حكاه أَبو زَيْدٍ، ونَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ.

\_ (و) الخِلْفَ : (الْمُخَالَفَ ـ أَ) ، والمُضَادَّةُ ، (ويُضَمُّ ) في هذا ، فكأَنَّهُ اللهُ منه ، ووُجِ لدَ هنا في بعضِ

النَّسَخِ : «المُخْتلِفون المُخَالفَة » بحَذْف واوِ العَطْف ، وفسى بَعْضِهَا : المُخَالف، بغيرِ هَاءِ ، وكلُّ ذلك غَلَطُّ .

(و) يُقال: (لَهُ)، وفي اللِّسَان: لها (وَلَــدَانِ، أَو عَبْـدَانِ، أَو أَمتَـانِ، خَلْفَتَـانِ، أَو أَمتَـانِ، خَلْفَتَـانِ)، هٰذِه عـن الـكِسَائِـيِّ، خِلْفَانِ: إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا طَوِيلِ لاَّ وَخِلْفَانِ: إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا طَوِيلِ لاَّ وَالْآخَرُ قَصِيرًا، أَو أَحَـدُهُمَا أَبْيَضَ وَالْآخَرُ قَصِيرًا، أَو أَحَـدُهُمَا أَبْيَضَ وَالْآخَرُ أَسْوَدَ)، وقال غير الكِسَائِيِّ : والْآخَرُ والمُؤنَّثِ، هما خِلْفَـانِ، في المُذَكَرِ والمُؤنَّثِ، وأَنْشَدَ أَبِـو زَيْدٍ:

\* دَلُوَاىَ خِلْفَانِ وَسَاقِيَاهُمَا (١) \*

أَى : إِحْداهُمَا مُصْعِدَةٌ مَالْأَى ، وقد تقدَّم والأُخْرَى مُنْحَدِرَةٌ فَارِغَةٌ ، وقد تقدَّم قريباً .

(ج) السكلِّ : (أَخْلاَفُ ، وخِلْفَةً) ، لم يُضْبَطِ الأَخِيرُ (٢) ، فاقْتَضَى أَن يكونَ بالكَسْرِ فالسُّكُونَ ، والصَّوابُ : خِلَفَةً ، بالكَسْرِ فَالسُّكُونَ ، والصَّوابُ : خِلَفَةً ، بكَسْرٍ فَفَتْحٍ ، كَقِرْدَةٍ ، وقِرَدَةٍ .

(وكُلُّ لَوْنَيْنِ اجْنَمَعَا فَهُمَا خِلْفَةٌ)، ونَصُّ الكِسَائِــيِّ : خِلْفَتــانِ، ونَصُّ

<sup>(</sup>١) تقدم في أول علم المادة.

<sup>(</sup>٢) بل هُو مَصْبُوط في نسخة القاموس المتداولة بكسر فسكون •

اللَّحْيَانِيِّ : يُقَالِ لَكُلُّ شَيْئَيْنِ اللَّحْيَانِيِّ الْمُكُلُّ شَيْئَيْنِ الْحُتَلَفَا : هما خِلْفَانِ .

(وخِلْفَةُ) وِرْدِ (الْإِبِلِ) ، هُو: (أَنْ يُورِدَهَا بِالْعَشِيِّ ، بَعْدَمَا يَلْهَبُ النَّاسُ ، كما في اللِّسَانِ .

(و) يُقال: (مِنْ أَيْنَ خِلْفَاتُكُمْ)؟ أَى: (مِن أَيْنَ تَسْتَقُونَ)؟ نَقَلَمهُ الجَوْهَرِيُّ .

(و) يُقال: (أَخَذَتُهُ خِلْفَةٌ): إِذَا (كَثُرَ تُرُدُّدُهُ إِلَى الْمُتَوَضَّإِ) ، لَذَرَبِ مَعِدَتِهِ مِن الهَيْضَةِ .

(و) الخُلْفَةُ ، (بِالضَّمِّ : الْغَيْبُ) ، والفَسَادُ ، (والْحُمْتُ ، كَالْخَلاَفَةِ ، كَسَحَابَةِ ) ، يُقال : مَا أَبْيَنَ الخَلاَفَةَ فيه ! ، أَى : الحُمْقَ .

(و) الخُلْفَة أَيضاً: (الْعَتَهُ، وبكُلِّ والْخِلَافُ)، أَى: المُخَالَفَة ، وبكُلِّ وبكُلِّ ذَلَّكُ هُذَا فُسِّرَ قَوْلُهِم : «أَبِيعُثُ هُذَا هُدَا الْعَبْدَ، وأَبْرَأُ إليكَ مِنْ خُلْفَتِهِ ». الْعَبْدَ، وقَال ابنُ يُقَال ابنُ بُرُرْجَ: خُلْفَة ، وقال ابنُ بُرُرْجَ: خُلْفَة أَلْعَبْدِ: أَن يَكُونَ أَحْمَقَ بُرُرْجَ: خُلْفَة أَلْعَبْدِ: أَن يَكُونَ أَحْمَقَ بُرُرْجَ: خُلْفَة أَلْعَبْدِ: أَن يَكُونَ أَحْمَقَ

مَعْتُوها، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : أَى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِن خِلافِهِ ، وقال غيرُه : أَى مِسْ فَسَادِهِ ، وقد خَلَفَ ، يَخْلُفُ ، خَلاَفَةً وخُلُوفاً .

لَهُ (و) الخُلْفَةُ (مِن الطَّعَامِ: آخِــرُ طَعْمِهِ) ، يُقَال: إِنَّه لَطَيِّبُ الخُلْفَةِ

(و) الخَلْفَ ــة ، (بِالْفَتْ حِ ، وَكَصُرَد) ، هـكذا فــى النَّسَخِ ، وَكَصُرَد) ، هـكذا فــى النَّسَخِ : ج وفــى بعضِهــا : وبِالفَتْ ــح : ج كَصُرَد : (ذَهَ ابُ شَهْوَة الطَّعَام مِن النَّسَخَتَيْنِ مَحَلُ أَلَى النَّسَخَتَيْنِ مَحَلُ اللَّعَامِ ، وكُلُ مِن النَّسَخَتَيْنِ مَحَلُ اللَّعَامِ ، ولُكُنَّ مِن النَّسَخَتَيْنِ مَحَلُ أَلَى النَّسَخَتَيْنِ مَحَلُ أَلَّى النَّعَامِ ، ولُكُنَّ مِن الطَّعَامِ ، خُلُوفاً : إذا أَضْرَبَت (١) عن الطَّعَام ، مِن مَرض .

(و) الخَلْفَةُ أَيضًا: (مَصْدَرُ خَلَدَ أَنْ الْفَدِيثَ )، يَخْلُفُه خَلْفَةً، خَلَفَةً، وقدال كُراعٌ: خَلْفًا: (إِذَا أَخْرَجَ بَالِيدَةُ، ولَفَقَهُ) لَفْقًا.

(والْمِخْلَافُ: السَّجُلُ الْكَثِيرُ الْكَثِيرُ الْكَثِيرُ الْكَثِيرُ الْمِخْلَافِ) ، وفسى الصِّحاحِ : رَجُلُّ السِّحاحِ : رَجُلُّ (١) في الأصل: «ضربت»، والمثبت من السان.

مِخْلافٌ : كَثِيرُ الخِلاَفِ لِوَعْدِهِ . (و) المِخْلاَفُ : (الْكُورَةُ) يُقْدِمُ عليها الإِنْسَانُ ، كذا في المُحْكَم ،

عليها الإنسان ، كذا في المُحْكَم ، (ومِنْهُ مَخَالِيفُ الْيَمَنِ) أَى : كُورُهَا ، ومِنْهُ مَخَالِيفُ الْيَمَنِ ) أَى : كُورُهَا ، وفي حديث مُعَاذ : «مَنْ تَخلَّفَ (١) مِنْ مِخْلَافٍ إِلَى مِخْلَافٍ فَعُشْرُهُ وصَدَقَتُهُ إِلَى مِخْلَافِهِ الْأَوَّلِ (٢) ، إِذا وصَدَقَتُهُ إِلَى مِخْلَافِهِ الْأَوَّلِ (٢) ، إِذا

حَالَ عَلَيْه الْحَوْلُ ».

وقال أبو عمرو: ويُقالُ: اسْتُعْمِلَ فُلانٌ علَى مَخَالِيفِ الطَّائِفِ ، وهـى الأَطْرَافُ ، والنَّواحِى ، وقال خالدُ بنُ جَنْبَةً : في كُلِّ بلَد مِخْلافٌ ، بمَكَّة ، وكنَّا مِنْدينة ، والبَصْرة ، والكُوفة ، وكنَّا نلقسى بنى نُميْر ونحن في مِخْلافِ اليَمامة ، المَدينة ، وهـم في مِخْلافِ اليَمامة ، وقال أبو مُعاذ: المِخْلافُ : البَنْكُرْدُ . وقال اللَّيْثُ : يُقال : فُلانُ مِن مِخْلافِ والبَاقِ ، وقال اللَّيْثُ : يُقال : فُلانُ مِن مِخْلافِ البَنْكُرْدُ . كذا وكذا ، وهو عِنْدَ اليَمنِ كَالرُّسْتَاق ، والجَمْعُ : مَخَالِيفُ ، وقال ابنُبرِّى : والجَمْعُ : مَخَالِيفُ ، وقال ابنُبرِّى : المَخَالِيفُ ، وقال ابنُبرِّى : المَخَالِيفُ ، وقال ابنُبرِّى : المَخَالِيفُ ، وقال ابنُبرِّى :

لِأَهْلِ الشَّامِ ، والحُكُورِ لِأَهْلِ العِرَاقِ ، والرَّسَاتِيق لَأَهْلِ الْعِرَاقِ ، والرَّسَاتِيجِ والطَّسَاسِيجِ لِأَهْلِ الْأَهْوَازِ.

هٰذا ما نَقَلَهُ أَيْمَاتُ اللُّغَةِ ، قال ياقُوتُ (١) : تحت قُوْلِ خالِدِ بنِ جَنْبَةَ المُتَقَــدِّم ، قلتُ : وهذا كما ذكرْنا بِالْعَادَةِ وَالْإِلْفَ ، إِذِ اانْتَقَلَ الْيَمَانِيُّ إِلَى هذه النَّوَاحِي سَمَّى الكُورَةَ بِما أَلِفَهُ مِنْ لُغَةِ قَوْمِهِ ، وفي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هي لُغَةُ أَهْلِ الْيَمَنِ خَاصَّةً ، وقال أيضاً - بعدَما نَقَلَ كلامَ اللَّيْثِ -: ومَا عَــدَاهُ كما تقدُّم ذِكْرُه ، قلتُ : هذا الَّذِي بَلَغْني فيه ، ولم أَسْمَعْ في اشْتِقَاقِــهِ شَيْدًا ، وعندى فيه مَا أَذْكُرُهُ (٢) ، وهو أَنَّ وَلَدَ قَحْطَانَ لمَّا اتَّخَاذُوا أَرْضَ اليَمَنِ مَسْكَناً ، وكَثُرُوا فيــه ، ولم يَسَعْهُــمُ المُقَسامُ في مَوْضِع وَاحِد، أَجْمَعُوا رَأْيَهُم عَلَى أَنْ يَسِيرُوا في نَوَاحِي الْيَمَـنِ ، فيَخْتَـارَ كُلُّ بَنِي أَبِ مَوْضِعًا يَعْمُرُونَهُ ويَسْكُنُونَه ، فكانُوا

 <sup>(</sup>١) في العباب « من تحوّل » .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ومثله في اللسان ومعجم البلدان ، إلى مخلاف عشير ته الأول ، والتصحيح من العبابوالنهاية ، وزاد في العباب: « أي : يؤدي صدقته إلى عشير ته التي كان يؤدي إليها » .

<sup>(</sup>۱) في الباب الثالث من مقدمة كتابه « معجم البلدان » و هو الذي عقده لتفسير بعض الكلمات التي يتكرر ذكرها في كتابه .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التـــاج : « أكره » ، والتصويب من معجم البــــلدان .

إذا صَارُوا في نَاحِيَة واخْتَارَهَا بَعْضُهُمْ ، تَخَلَّف بها عن سائر القَبَائِلِ ، وسَمَّاها باسم [أبى] (١) القَبَائِلِ ، وسَمَّاها باسم المُتَخَلِّف فيه ، تلك القبيلة المُتَخَلِّف فيه ، فسمَّوْها مَخَالِف (٣) ، لِتَخَلِّف بِعْضِهِم عن بَعْض فيها ، ألا تَرَاهُم سَمُوْها مِخْلاف بِنْحَانُ (٣) ، مِخْلاف سِنْحَانُ (٣) ، مِخْلاف سِنْحَانُ (٣) ، ومِخْلاف مَمْدُان ، لا بُدَّ مِن إضَافَتِهِ إلى قَبِيلَةِ . انْتَهَى كلامُه .

وقد عد الصَّاعانِي مَخَالِيكَ مَخَالِيكَ الْبَمَنِ ، فقال : ولِكُلِّ مِخْلاف الله الْبَمَنَ ، ومِخْلاف أَبْيَنَ ، ومِخْلاف أَبْيَنَ ، ومِخْلاف أَبْيَنَ ، ومِخْلاف أَبْيَنَ ، ومِخْلاف أَقْيَانَ ، ومِخْلاف أَقْيَانَ ، ومِخْلاف اللهُوْنِ ، ومِخْلاف بَيْحَانَ ، ومِخْلاف بَيْحَانَ ، ومِخْلاف بَيْحَانَ ، ومِخْلاف بَيْحَانَ ، ومِخْلاف بَيْكَانِ ، ومِخْلاف جُبْلان (٤) ومِخْلاف جُبْلان (٤) ومِخْلاف جُبْلان (٤) ومِخْلاف جُبْلان (٤) ومِخْلاف جَبْلان (٤) ومِخْلاف جَعْفَر ، ومِخْلاف جَعْفَر ، ومِخْلاف جَعْفَر ، ومِخْلاف جَعْفَر ، ومِخْلاف جَعْفَر ،

ومِخْلاَفِ حَرَازِ (١) ، ومِخْلاَفِ حَفْدور ، ومِخْلاَفِ خَارِف (١) ، ومِخْلاَفِ خَارِف (١) ، ومِخْلاَفِ ذِي ومِخْلاَفِ ذِي مَار (١) ، ومِخْلاَفِ ذِي جُرَّة ، ومِخْلاَف رُعَيْن ، ومِخْلاَف رُدَاع (١) ، ومِخْلاَف رُعَيْن ، ومِخْلاَف رُدَاع (١) ، ومِخْلاف سِنْحَانً ، ومِخْلاَف شَبُوة ، ومِخْلاَف سِنْحَانً ، ومِخْلاَف شَبُوة ، ومِخْلاَف صَعْدَة ، ومِخْلاَف شَبُوة ، ومِخْلاَف مَنَّ قَ (٥) ومِخْلاَف مَنْد الله ومِخْلاف مَنْد الله ومِخْلاف مَنْد ، ومِخْلاف مَقْرَى (١) ، ومِخْلاف مَنْد ، ومِخْلاف مَقْرَى (١) ، ومِخْلاف مَنْد ، ومِخْلاف مَقْرَى (١) ، ومِخْلاف مَقْرَى (١) ، ومِخْلاف مَقْرَن ، ومِخْلاف مَدَانَ ، ومِخْلاف المَحْصِيتِيْن (١٠)

<sup>(</sup>١) زيادة من ممجم البلدان.

<sup>(</sup>٢) أن ألمجم : ومحلافا ه.

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج : و عَمَلاف سبحان » ، والتصويب عن العباب والقاموم (سنح) ومعجم البلدان وسمه.

<sup>(</sup>٤) في مسم البلدان: « غلاف جبلان ريحة ، ، وانظر ما يأتي فيما فات المستف .

<sup>(</sup>ه) فى مطبوع التاج : «ومخلاف صيفى» وهو خطأ لعدوله عن الترتيب الذى ساقه الشارح ، والتصحيح من معجم البلدان .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : وحران و ، وهو خطأ ، وهو محلاف حراز وهوزن ، ويأتي هوزن محرفا أيضاً بهوازن ، وحراز وهوزن ابنا النوث بن سند بن عدى . انظر معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) قضيةُ الترتيب على حروف المعجم تجل هذا يقدم عسل سابقه ، ولم أجد مخلاف خارف في معجم البلدان ، وإنما الذي وجدته فيه: والخارف : من قرى اليمسن من أعال صنعاء ، من مخلاف صداء ، وعده الساغاني في العباب من مخاليف اليمن .

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج : « و محلاف دمار ه ، و التصويب من البياب ومعجم البلدان .

 <sup>(</sup>٤) في العباب « رداغ وثات » وفي معجـــم
 البلدان رداع وثات ، بالعين المهملة .

 <sup>(</sup>ه) فى مطبوع التاج : « ومخلاف عنية » ، والتصويب من العباب ، ومعجم البلدان ، وحق أن يسبق فى الترتيب محلاف العود .

<sup>(</sup>٢) انظر معجم البلدان في (لحج) .

<sup>(ُ</sup>vُ) في مُطَهُوعُ أَلتَاجِ وَالسَّالِ : ﴿ يَعْلَافُ مَقْرَأُهِ ءَوَ التَّصُوبِ لَكُونُ مِنْ مَعْجِمَ البَلدَانَ .

 <sup>(</sup>A) فى معجم البلدان : «مخلاف اليحصبيين » بياءيسن »
 والمثبت مثله فى العباب .

ومِخْلَافَ يَسَام، فَهُلُولاءِ أَربعُونَ مِخْلافاً ذَكَرَهُنَّ الصَّاغَانِكَ، ورَتَّبْتُه أَنَا عَلَى خُرُوفِ المُعْجَمِ كَمَا تَرَى.

وفَاتَهُ : ذِكْرُ جُمْلَة مِن المَخَالِيفِ ، كَمِخْلَفِ أَصِابَ (١) ، ومخلاف كَمِخْلَفَ ، ومِخْلَفَ عَبْس ، ومِخْلَف رَيْمَة ، ومِخْلاف عَبْس ، ومِخْلاف السلفية (٣) ، الحَيَّهة (٣) ، ومِخْلاف السلفية (٣) ، ومِخْلاف يعْفَر ، ومِخْلاف يعْفَر ، ومِخْلاف يعْفَر ، وغَيْرِها مَّمَا يختَاجُ إِلَى مُرَاجَعَة والله المُوفِقِ لَ لا رَبَّ وَالله المُوفِق فَ لا رَبَّ غَيْرُه ، ولا خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُه .

(ورَجُلُ خَالِفَةٌ): أَى (كَثِيسِرُ الْخِلَافِ)، والشَّقَاقِ، وبه فُسِّرَ الْخِلَافِ)، والشَّقَاقِ، وبه فُسِّرَ قَوْلُ الخَطَّابِ بنِ نُفَيْلٍ لَمَّا أَسْلَم ابنه سَيِّدُنا عُمَسِرُ - رَضِي اللهُ عنه - سَيِّدُنا عُمَسِرُ - رَضِيَ اللهُ عنه - «إِنِّسَى لأَحْسَبُك خَالِفَةَ بَنِي عَدِيٍّ، هل تَرَى أَحَدًا يَصْنَعُ مِنْ قَوْمِكَ هل تَرَى أَحَدًا يَصْنَعُ مِنْ قَوْمِكَ

ما تَصْنَعُ؟ » قال الزَّمَخْشَرِيُّ : إِنَّ الخَطَّابَ أَبِا عُمَرَ قَالَهُ لزَيْدِ بن عَمْرٍ و الخَطَّابَ أَبِا عُمَرَ قَالَهُ لزَيْدِ بن عَمْرٍ و أَبِي سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ ، لمَّا خَالَفَ دِينَ قَوْمِهِ . . .

(و) يقال: (مَا أَدْرِى أَى خَالِفَة هُو ، (مَصْرُوفَة هُو ، (مَصْرُوفَة هُو ، (مَصْرُوفَة هُو ، (مَصْرُوفَة وَمَمْنُوعَة )، أَى: أَى النَّاسِ هو، قال الجَوْهِ مِنْ التَّانِيثِ والتَّعْرِيفِ ، أَلاَ تَرَى أَنَّاكَ للتَّأْنِيثِ والتَّعْرِيفِ ، أَلاَ تَرَى أَنَّاكَ للتَّأْنِيثِ والتَّعْرِيفِ ، أَلاَ تَرَى أَنَّاكَ فَسَارُتَهُ بالنَّاسِ . انْتَهَسى ، وقال اللَّحْيَانِي : الْخَالِفَة : النَّاسُ ، اللَّحْيَانِي : الْخَالِفَة : النَّاسُ ، فأَدْخَلَ عليه الألِف واللَّام .

وقال غيرُه : (و) يُقَـــال : ما أَدَّرِى (أَيُّ الْخُوَالِفِ هُو؟ ) .

(و) يُقَال أيضا: ما أدرى أَىٰ خَالِفَة هو، و(أَىٰ خَالِفَة) هو، والله خَالِفَة هو، و(أَىٰ خَالِفِية) هو، وإنَّمَا يُجْرِهما (أَىْ: أَىُّ النَّاسِ) هو، وإنَّمَا تُرِكَ صَرْفُهُ لأَنَّهُ أُرِيدَ به المعْرِفَةُ ، لأَنَّهُ أُرِيدَ به المعْرِفَةُ ، لأَنَّهُ وَاحِدًا فهو في مَوْضِع لأَنَّهُ وإنْ كان وَاحِدًا فهو في مَوْضِع جماعة ، يُريد : أَىُّ الناسِ هو ، وأَىُّ حَما يُقَال : أَىُّ تَمِيم هو ، وأَىُّ مَما يُقَال : أَىُّ تَمِيم هو ، وأَىُّ أَسَدِ هو ، وبهذا سَقَطَ ما أَوْرَدَ وَالْمَا الْوَرَدَ وَالْمَا الْمَالِقُولُ مَا أَوْرَدَ وَالْمَا الْمَالِقُولُ مَا أَوْرَدَ وَالْمِي الْمَالِقُولُ مَا أَوْرَدَ وَالْمَا الْمَا الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ مَا أَوْرَدَ وَالْمَا الْمَالِقُولُ مَا أَوْرَدَ وَالْمَالُولُ الْمَالِقُولُ مَا أَوْرَدَ وَالْمَالُولُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ اللّه

VAU

<sup>(</sup>۱) لعله وصاب ، وهو كما فى معجم البلدان : اسم جبل بحاذى زبيد باليمن وفيه عدة بلاد وقرى وحصون .

 <sup>(</sup>٢) فى مطبوع التاج : « الحيمة » و هو خطأ . انظر معجم البلدان (حية) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع التاج ولعله منسوب إلى سُلَف ، كصُرد : بطن من ذى الكلاع من أذواء اليمن .

شَيْخُنَا أَنَّ هَا التَّعْرِيفَ عَندَهم المُوجِبَ النَّحْوِ ، فإِنَّ التَّعْرِيفَ عَندَهم المُوجِبَ النَّحْوِ ، فإِنَّ التَّعْرِيفَ عَندَهم المُوجِبَ لِلْمَنْعِ مِنَ الصَّرْفِ مَعَ عِلَّة أُخْرَى هو تَعْرِيفُ الْعَلَمِيَّةِ خَاصَةً ، فكيف يُمْنعُ المُؤوَّلُ الرَّاجِعُ إلى ها التَّعْرِيفُ المُؤوَّلُ الرَّاجِعُ إلى التَّنكِيبِ ، لأَنَّ أَلْ السي عُسرِف بها النَّذيبِ ، لأَنَّ أَلْ السي عُسرِف بها النَّذيبِ ، والمَانِعُ مِن الصَّرْفِ إِنَّمَا الجنسِيَّةِ ، والمَانِعُ مِن الصَّرْفِ إِنَّمَا الجنسِيَّةِ ، والمَانِعُ مِن الصَّرْفِ إِنَّمَا الجنسِيَّةِ ، والمَانِعُ مِن الصَّرْفِ إِنَّمَا الْعَلَمِيَّةِ خَاصَةً ، فَتَأَمَّلُ .

(و) يُقَال: (هُوَ خَالِفَةُ أَهْل بَيْتِهِ، وَخَالِفُهُمْ) أَيضِا: إذا كان (غَيْسِرَ نَجِيسِ)، و (لا خَيْرَ فِيسِهِ)، نَقَلَسهُ الجَوْهَرِيُّ ، والصَّاغَانِي، ويُقَال : خَالِفُهُم، وخَالِفُتُهم، وضَالُهُم، وهُومَجَازُ.

(والْخُوالِفُ : النِّسَاءُ) المُتَخلِّفاتُ فَسَى البُيوتِ ، جَمْعُ خالِفَة ، قال ابنُ الأَّعْرَابِسَى : الخَالِفَةُ : القَّاعِدَةُ مِنَ النِّسَاءِ فَسَى السَّالِفَةُ : القَّاعِدَةُ مِنَ النِّسَاءِ فَسَى السَّدَّارِ ، وقال غيرُه : النِّين الايغْزُونَ ، وَاحِدُهم الخَوالِفَ : الذِين الايغْزُونَ ، وَاحِدُهم خَالِفَ : الذِين الايغْزُونَ ، وَاحِدُهم خَالِفَ : الخَوالِفَ : الخَوالِفَ أَنَّهُم يَخْلُفُونَ مَن غَوْرًا ، وقيل : الخَوالِفُ : الصَّلِيسِانُ وقيل : الخَوالِفُ : الصَّلِيسِانُ

المُتَخَلِّفُونَ ، (قَالَ اللهُ تَعَالَى) : ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا ( مَعَ الْخَوَالِفِ } )(١) أَى مَعَ النِّسَاءِ ، هكذا فَسَّرَهُ ابنُ عَرَفَةً ، ونَقَلَهُ الجَوْهُرِيُّ أَيضِاً هَكُذا، وقيل: مَعَ الفاسِدِ مِنَ النَّاسِ ، وجُمِعَ عـلَى فَوَاعِل ، كَفُوارِس ، هذا عُن الزَّجَّاجِ . وقال: عَبْدٌ خَالِفٌ ، وصَاحِبٌ خَالِفُ: إذا كان مُخَالِفًا ، ورَجُلُ خَالِفٌ ، وامْرَأَةً خَالِفَـةً : إذا كانتُ فَاسِـدَةً ، ومُتَخَلِّفَ ــةً فــى مَنْزِلِهـا، وقــال بعضُ النَّحْوِيِّينَ : لم يَجِيء فَاعِلْ مَجْمُوعَاً على فَوَاعِل ؛ إِلاَّ قَوْلُهم : إِنَّه لَخالِثٌ مِنَ الخَوَالِفِ، وهَالِكُ مِن الهَوَالِكِ ، وفَارِسُ مِن الفَوَارِسِ ، وقد تقدَّم البحثُ فيه في «ف رس »(٢)، وأنَّه وأَمْثَالَه شَاذًّ .

(و) يُقَال: إِنَّمَا أَنْتُم فَى خَوَالِفَ: مِنَ الأَرْضِ، قال اليَزِيدِيُّ: الخَوَالِفُ: (الْأَرَاضِي التي لاَ تُنْبِتُ إِلاَّ في آخِسرِ الْأَرَضِيفَ) نَبَاتِاً.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٨٧ ، ٩٣ .

<sup>(</sup>۲) فی مطبوع التاج «ف س ر » والتصحیح نما تقدم فی (فرس) .

(والْخَالِفَةُ: الْأَحْمَـقُ)، القَلِيـلُ العَقْلِ، والهـاءُ لِلْمُبالَغَةِ، (كَالْخَالِفِ،) العَقْلِ، والهـاءُ لِلْمُبالَغَةِ، (كَالْخَالِفِ،) وقيـل : هو الذي لا خَيْرَ فيه، ويُقَال أيضـاً: امْرَأَةٌ خَالِفَةٌ، وهي الحَمْقَاءُ.

(و) الخَالِفَةُ: (الْأُمَّةُ الْبَاقِيَةُ بَعْدَ الْأُمَّةِ الْبَاقِيَةُ بَعْدَ الْأُمَّةِ السَّالِفَةِ)، عِن ابنِ عَبَّادٍ.

(و) الخَالِفة : (عَمُودٌ مِن أَعْمِدَةِ الْبَيْتِ) ، كذا في الصِّحاح ، قيل : (فَسَى مُؤَخَّرِهِ) ، والجَمْعُ : الخَوَالِفُ ، وقال اللَّحْيَانِيَّ : الخَالِفَةُ : آخِرُ البَيْتِ ، يُقَال : بينتُ ذُو خَالِفَتَيْنِ ، والخَوَالِفُ : زَوَايَا البَيْتِ ، وهبو مِن والخَوَالِفُ : زَوَايَا البَيْتِ ، وهبو مِن ذَلك ، وقال أبو زَيْد : خَالِفَةُ البيتِ : فَالخَصَاصَةُ أَيْضًا ، وهي الفَرْجَةُ البيتِ : الخَصَاصَةُ أَيْضًا ، وهي الفَرْجَةُ وأَنْشَد : وأَنْشَد :

\* مَا خِفْتُ حَتَّى هَتَّكُوا الْخَوَالِفَا (١) \*

(والْخَالِفُ : السِّقَاءُ) ، هـكذا في سَائِرِ النُّسَخِ ، وصَوَابُه : المُسْتَقِيى ، كما هُـوَ بعَيْنِهِ نَصُّ الصِّحاحِ ، ونَقَلَهُ صاحِبُ اللِّسَانِ ، والعُبَابِ أيضا

هـكذا، (كَالْمُسْتَخْلِفِ) (١) ، ومنه قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ يَصِفُ الْقَطَا:

ومُسْتَخْلِفَ ات مِنْ بِ للَّادِ تَنُ وَفَة لِمُصْفَرَّةِ الْأَشْدَاقِ حُمْرِ الْحَوَّاصِلِ صَدَرْنَ بِمَا أَسْأَرْنَ مِنْ مَاءِ آجِ ن صَدَرْى لِيْسَ مِنْ أَعْطَانِهِ غَيْرَ حَاثِلِ (٣) صَرَّى لَيْسَ مِنْ أَعْطَانِهِ غَيْرَ حَاثِلِ (٣) [(والنَّبِيذُ الفَاسِدُ)].

(و) الخَالِفُ: (الذَّى يَقْعُدُ بَعْدَكَ، قَالَ اللهُ تَعَالَـــى : ﴿مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ، هَكذا فَسَّرَهُ الْيَزِيدِئُ .

(والْخِلِّيفَى، بِكَسْرِ الْخَاءِ والَّلامِ الْمُشَدَّدَةِ)، وهو أَحَدُ الأَوْزَانِ السَّى يَزِنُ بها ما يَأْتِسَى علَى لَفْظِهَا، ولذا اخْتَاجَ إِلَى ضَبْطِهِ تَصْرِيحاً: الْخَتَاجَ إِلَى ضَبْطِهِ تَصْرِيحاً: (الْخِلاَفَةُ)، قال شَيْخُنَا نَقْلاً عن حَوَاشِي دِيبَاجَةِ المُطَوَّلِ للفَنَارِيِّ: إِن لَخِلْفَسَى مُبَالَغَةٌ في الخِلاَفَة ، لا الخِلْفَسَى مُبَالَغَةٌ في الخِلاَفَة ، لا الخِلْفَسَى مُبَالَغَةٌ في الخِلاَفَة ، لا الضَّما ، كما يُتُوهَّم مِن كَلام الصَّحاح . انتها .

<sup>(</sup>١) اللمان.

<sup>(</sup>١) في هامش مطبوع التاج إشارة هنا إلى الزيادة التي أثبتناها بين معقوفين بمد شاهد ذي الرمة نقلا عن القاموس.

 <sup>(</sup>٢) ديوانه ٤٩٧ ، والأول في اللسان والعباب ، وفي
 مطبوع التاج : «وليس من اعطائه » والتصويب من
 الديوان والعباب .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٨٣.

قلتُ : وقد ورد ذلك في حديث عُمَر رضي الله عند : «لو أطيت عُمَر رضي الله عند : «لو أطيت الأذان مع الخِلِيفي لأذّنت الله قال الصّاعَانِيي الخِلِيفي المَّذَة الخِلِيفي المَّدْرة جَهْدِهِ في ضَبْطِ أُمُورِ الخِلافَة ، كَثْرة جَهْدِهِ في ضَبْطِ أُمُورِ الخِلافَة ، وتصريف أعِنتها ، فإنّ هذا النَّوْعَ مِن المَصَادِرِ يَدُلُ عَلَى معنى الْكَثْرة .

(و) الخَلِيفُ، (كَأَمِيرِ: الطَّرِيتُ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ)، نَقَـلَهُ الْجَوْهَـرِئُ، وأَنْشَدَ للشاءَـرِ – وهـو صَخْرُ النَّـيِّ الهُذَلِـيِّ – :

فَامَّا جَزَهْتُ به قِرْبَتِ بِي تَيَمَّمْتُ أَطْرِقَةً أَو خَلِيفَ (١) جَزَمْتُ : مَلاْتُ ، وأَطْرِقَةً : جَمْعُ مَارِيتِ .

(أو) الخَلِيفُ : (الْوَادِي بَيْنَهُمَا)، وهو فَرْجُ بين قُنَّتَيْنِ، مُتَذَانٍ قَلِيلُ العَرْضِ والطُّولِ، قال :

\*خَلِيهِ مَيْنَ قُنَّةِ أَبْسِرَقٍ (١) \*

(٢) السان

(ومِنْهُ) قَوْلُهُم : (ذِيخُ الْخَلِيفِ)، كَمَا يُقَالُهُم : (ذِيخُ الْخَلِيفِ)، كَمَا يُقَالُهُ الْجَوْهُرِيُّ ، وأَنْشَدَ للشَّاعِرِ ، وهو كُثَيِّرًا ، يَصِدف نَاقَتُهُ :

وذِفْرَى كَكَاهِلِ ذِيدِخِ الْخَلِيدِفِ أَصَابَ فَرِيقَةَ لَيْسِلٍ فَعَاثَا(١) قَالَ ابنُ بَرِيّ ، والصّاغَانِيَّ : «بذِفْرَى » وأوَّلُهُ :

تُوَالِسَى الزِّمَامَ إِذَا مَا دَنَسَتْ رَكَائِبُهَا وَاخْتَنَثْنَ اخْتِنَاثُسَا(٢)

ويُرُّوَى : « ذِيـخِ الرَّفِيضِ » وهـو قِطْعَةً مِن الجَبَلِ .

(أو) الخَلِيفُ: (مَدْفَعُ الْمَاءِ) بين الجَبَلَيْنِ، وقيل: مَدْفَعُه بينَ الوَادِيَيْنِ، وإنَّمَا ينْتَهِي المَدْفَعُ إلى خَلِيفٍ لِينَّافِي لِينَّامِي المَدْفَعُ إلى خَلِيفٍ لِينُفْضِي إلى سَعَةٍ.

(و) قيل : الخَلِيفُ : (الطَّرِيقُ في الْجَبَلِ أَيًّا كَانَ)، قاله السُّكَّرِيُّ ،

<sup>(</sup>۱) . شرح أشمار الهذايين ۲۰۱ ، واللسان والصحاح ومادة (طرق) ، ومادة (جزم) ، فيهمسا والعبساب والجمهرة ۲۲۷/۲ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱ /۲:۹ ، و اللبان ، ومادة (عيث) ، ومادة (فرق) ، والصحاح ، والعباب

<sup>(</sup>۲) دَيْسُوانَهُ ١ / ٢٤٩ والعبِسَابِ وَفَسِسَهُ «... واحْتُتُثِينُ احْدِثِنَانًا ».

أُو وَرَاءَ الجَبَلِ ، أَو وَرَاءَ الوَادِي ، وبكُلِّ ذَلك فُسِّرَ قَوْلُ صَحْرِ الغَيِّ السَّابِقُ .

(أو) الخَلِيثُ: (الطَّرِيقُ فَقَط)، جَمْعُ ذلك كُلِّه: خُدُن ٌ، أَنْشَدَ تَعْلَبُ:

«فسى خُدُن تَشْبَعُ مِنْ رَمْرَامِهَا (١) »

(و) الخَلِيدَ فَ : (السَّهُمُ الْحَلِيدُ) ، مِثْلُ (الطَّرِيرِ) ، عن أَبِسَى حَنِيفَةَ ، وأَنْشَدَ لِسَاعِدَةَ بن عَجْلانَ الهُذَلِسَّ :

ولَحَفْتُه مِنْهَا خَلِيفًا نَصْلُهُ حَدُّ كَحَدِّ الرُّمْحِ لَيْسَ بِمِنْزَعِ (٢)

ووقع في اللِّسَانِ لِسَاعِدة بن جُوَيَّة ، وهو غَلَطُ ، ثم الذي قَالَهُ السُّكَّرِيُّ في شَرْح ِ هذا البيتِ ، وضَبَطَه ( حَلِيفاً » هـ كذا بالحاء المهملَة ، وفَسَّره بالنَّصْلِ الحَادِّ ، ولَحَفْتُه : جَعَلْتُه له لِحَافاً . (٣) .

قلتُ : وهذا هو الأَشْبَهُ ، وقد تقدُّم

الحَلِيفُ بِمَعْنَى النَّصْلِ في مَوْضِعِهِ .

(و) الخَلِينُ : (النَّوْبُ يُشَتَّ وَ فَيُخْسَرَجُ البَّالِي منه ، وَسَطُهُ ) ، فَيُخْسَرَجُ البَّالِي منه ، (فَيُوصَلُ طَرَفَاهُ ) ويُلْفَسَقُ ، عن ابن عَبِّد ، وقد خَلَفَ ثَوْبَهُ ، يَخْلُفُه ، خَلْفً ، نَخْلُفُه ، خَلْفً ، المَصْدَرُ عن كُراع .

(و) خَلِيفُ الْعَائِذِ : همى (النَّاقَةُ فَمَى الْيَوْمِ الثَّانِمِي مِن نِتَاجِهَا)، ومنه (يُقَالُ : رَكِبَهَا يَوْمَ خَلِيفِها).

(و) قدال أبدو عمرو: الخَلِيدَفُ (اللَّبَنُ بَعْدَ اللَّبَا )، يُقَالَ: انْتِنَابلَبَنِ نَاقَتِدُ بَعْدَ اللِّبَا )، يُقَالَ: انْتِنَابلَبَنِ نَاقَتِدُ كَ يدومَ خَلِيفِها، أَى: بعدَ انْقِطاع لَبَنِهَا، أَى: الحَلْبَةُ التَّى بعدَ الولادَةِ بَيَوْم أو يَوْمَيْنِ.

(جَمْعُ الْكُلِّ) خُلُفٌ ، (كَكُتُب) ومَرَّ له قريباً أن الخُلُفَ ، بالضَّمِّ ، جَمْعُ الخَلِيفِ ، وكلاهُما الخَلِيفِ ، وكلاهُما صَحِيعِ ، كُرُسُلِ ورُسُلٌ ، يُتُقَّلُ ويُخَفَّفُ ، غيرَ أَنَّ تَفْرِيقَهُ إِيَّاهُمَا في مَوْضِعَيْنِ مِمَّا يُشَتِّتُ الذِّهْنَ ، ويُعَدُّ مِن سُوءِ التَّصْنِيفِ عندَ أَهْلِ الفَنِّ .

 <sup>(</sup>١) اللسان ، ومادة (رمم) ، والرواية فيها : «فى خرق».

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ٣٤١ ، واللسان.

 <sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج : «جملته كافا » ، و هــو خطـاً ،
 و التصويب من شرح أشمار الهذليين و النقل عنه .

كَأَنَّ خَلِيفَىْ زَوْرِهَــا وَزَحَاهُمَــا

بُنَى مَكَوَيْنِ ثُلِّمَا بَعْدَ صَيْدَن (١)

المَكَا :جُحْرُ الثَّعْلَبِ والأَرْنَبِ ونَحْوهما ،

والرَّحَى : الِكُوكِرَةُ ، واليُّنَى : جَمْعُ

ونَصُّ العُبَابِ مِثْلُ نَصِّ الجَوْهَرِيِّ ،

والذي قَالَهُ المُصَدِّفُ أَخَذَهُ مِنْ قَدُول

أبى عُبَيْد ما نَصَّه: الخَلِيفُ مِن

الجَسَدِ : ما تَحْتَ الْإِبْطِ ، قال الصَّاعَانيُّ

في التَّكْمِلَةِ : والإِبطُ غَيْرُ مَا تَحْتَهُ ،

ثم قــال أبو عُبَيْد : والخَلِيفــان مِنَ

الْإِبِلِ: كَالْإِبِطَيْنِ مِنِ الْإِنْسَانِ، فَانْظُر

هذه العِبَارَةَ ، ومَأْخَذُ الجَوْهَرِئُ منها

وقال شيخُنَا: ومِثْلُ هذا لايُعَدُّ وَهماً ؟

لأَنَّهُ نَوْعٌ مِن المَجَازِ ، وكثيرًا ما تُفَسَّرُ

الأَشْيَاءُ مَا يُجَاوِرُها بِمَوْضِعِها ، ونَحْوِ

صَحِيعةً ، لا غَلَطَ فيه.

بُنْيَة ، والصَّيْدَنُّ هنا : الثَّعْلَبُ .

(و) الخَلِيدَ فَ : (جَبَلُ) ، وفسى العُبَابِ : شِعْبٌ ، وقسد جاء ذِكْرُه فى قَوْلِ عَبَدِ اللهِ بن جَعْفَرِ الْعَامِرِيِّ :

فَ كَأَنَّمَا قَتَلُوا بَجَارِ أَخِيهِ مُ وَسُطَالمُلُوكِ عَلَى الخَلِيفِ غَزَالاً (١)

وكذا في قَوْلِ مُعَقِّرِ بنِ أَوْسِ بنِ حَمَارٍ البَارِقِكِ :

ونحن الأَيْمَنُونَ بَنُو نُمَيْسِ يَوْ لَمَيْسِ يَوْ يُمَيْسِ لَا أَمَامَهُمُ الْخَلِيدِ فُ (٢)

(و) قيل : هي (ة بَيْنَ مَكَّةَ والْيَمَنِ) .

(و) الخَلِيفُ : (الْمَرْأَةُ الَّيَ الْمُرَّأَةُ الَّيَ الْمُرَّانُ الْمُرَانُ الْمُرانِ الْمُرانِ الْمُرانِ الْمُرانِ الْمُرانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ

(وخَلِيفَا النَّاقَةِ: مَا تَحْتَ إِبِطَيْهَا، لا إِبْطَاهَا، ووَهِمَ الْجَوْهَرِيُّ)، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لِـكُثَيِّرٍ يَصِدنُ نَاقَـةً:

ذَلَكَ . (والْخَلِيفَةُ)، هـكذا بالَّلامِ فــى سائــرِ النُّسَخِ، والضَّوابُ : خَلِيفَة،

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ۲ / ۷۵ ، واللمان والصحاح ومادة (صدن) ،
 فيهما والعباب .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التساج « . . بحسار أعيهم » و «عزالا » بالمين المهملة ، والتصحيح من العباب ومعجم البلدن (الخليف) .

<sup>(</sup>٢) العباب ، ومعجم البلدان (الخليف) والنقائض ٥٥٩ .

كما هو نَصَّ العُبَابِ ، واللِّسَانِ ، واللِّسَانِ ، والتَّكْمِلَةِ ، وقد جاء ذِكْرُه في الحديثِ هَكُذا بلا لاَم ، وهو (جَبَلُ) بمكَّة هُكُذا بلا لاَم ، وهو (جَبَلُ) بمكَّة (مُشْرِفٌ علَى أُجْيَادٍ) ، هكذا في اللِّسَانِ ، زَادَ في إلعُبَابِ : (الْكَبِيرِ) ، اللِّسَانِ ، زَادَ في إلعُبَابِ : (الْكَبِيرِ) ، اللَّبِيرُ وقد صَرَّح به ياقُوتُ والصَّغِيدُ ، وقد صَرَّح به ياقُوتُ أيضًا ، ومَرَّ ذلك في الدَّالِ ، ولدا أيضًا لهما : الأَجْيَادَانِ ،

(وبِالاَ لاَم ): خَلِيفَةُ (بنُ عَدِىً ) بنِ عَمْرٍو البَيَاضِيُّ (الْأَنْصَارِيُّ الصَّحَابِيُّ) البَّـدْرِيُّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، هـكذا رَوَاهُ ابنُ إِسْحَاق ، وقـد اخْتُلِفَ فـي نَسَبِهِ ، شَهِدَ مع على حَرْبَهُ ، (أو هـو نَسَبِهِ ، شَهِدَ مع على حَرْبَهُ ، (أو هـو عَلِيغَـةُ ) ، بالعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ، وهكذا سَمَّاهُ ابنُ هِشَام .

وفَاتَهُ: أَبِو خَلِيفَةَ بِشُرُ، له صُحْبَةً، رَوَى عنه ابنه خَلِيفَةُ بنُ بِشْرِ.

[(وابْنُ كَعْبِ)] (١) ، (و) خَلِيفَةُ (بسنُ حُصَيْنِ) بنِ قَيْسِ بنِ عاصِمِ

المِنْقَرِى ، عِدَادُه في أَهْلِ الـكوفَةِ ، ورَوَى رَوَى عن جَمَاعَةٍ من الصَّحابةِ ، ورَوَى عنـه الأَغَرُّ .

(وأَبو خَلِيفَةَ)، عِدَادُه في أَهلِ الْيَمَنِ، رَوَى عن على أَ، وعنه وَهْبُ بنُ مُنَبِّهٍ، وهؤلاءِ التَّلاثةُ تَابِعِيُّون.

(و) أبسو هُبَيْرة خَلِيفة (بنُ خَيَّاطُ الْبَصْرِیُّ) الْعُصْفُرِیُّ اللَّيْشِیُّ، سَمِعَ مُمَيْدًا الطَّوِيلَ ، وعنه أبو الوليدِ الطَّيَالِسِیُّ، مات سنة ١٦٠، (وفِطْرُ بنُ خَلِيفة ) بن خَلِيفة ، أبوه مَوْلَی عَمْرِو ابن حُريْث ، وتكلَّم فيه الدَّارَقُطْنِیُّ، ابن حُريْث ، وتكلَّم فيه الدَّارَقُطْنِیُّ، ووَتَكلَّم فيه الدَّارَقُطْنِیُّ، ووَتَكلَّم فيه الدَّارَقُطْنِیُّ، وَتَكلَّم فيه الدَّارِهُ وَلَّمُ كُما اللَّهُ وَلَّا كُما اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا

وفَاتَهُ: خَلِيفَةُ الأَشْجَعِيُّ، مَوْلاهُمْ الْوَاسِطِينُ .

وخَلِيفَةُ بنُ قَيْسٍ ، مَوْلَى خالدِ بنِ عُرْفُطَةً ، حَلِينَ بُسنى زُهْرَةً .

وخَلِيفَةُ بنُ غالِبِ ، أَبِو غَالَسِهِ اللَّيْشِيُّ ، هُؤلاءِ مِن أَتْبَاعِ التَّابِعين .

وخَلِيفَةُ بنُ حُمَيْد ، عن إِياسِ بنِ مُعَاوِيةً ، تُكُلِّمَ فيه .

(والْخَلِيفَ مَن قَبْلَه ، ويَسُدُّ مَسَدَّهُ ، وتَاوُه يَخُلُفُ مَن قَبْلَه ، ويَسُدُّ مَسَدَّهُ ، وتَاوُه للنَّقْلِ ، كما صَرَّح به غير واحد ، وفي المصباح أنها للمب الغَة ، ووفي المصباح أنها للمب الغَة ، ووفي النهاية ، قال شيخنا : وجُوز الشيخ ابن حَجَر المَكِّيُّ في وجُوز الشيخ ابن حَجَر المَكِّيُّ في مَدْ لُوف ، تَقْدِيرُه : نَفْسُ خَلِيفَةً ، وفيه نَظَرٌ ، فَتَأَمَّل .

قال الجَوْهَرِئُ : (و) قد (لُؤَنَّتُ)، قال شيخُنَا : يُرِيدُ فــى الإسْنادُ ونَحْوِه. مُرَاعَاةً لِلَفْظِهِ، كمــا حــكاه الفَرَّاء، وأَنْشَــدَ :

أَبُوكَ خَلِيفَةٌ وَلَدَنْهُ أُخْرَى وَأَنْسَتَ خَلِيفَةٌ ذَاكَ الْكَمَالُ (١) وَأَنْسَتَ خَلِيفَةٌ ذَاكَ الْكَمَالُ (١) قلتُ : «وَلَدَنْهُ أُخْرَى» قَالَهُ لِتَأْنِيثِ الْمَ الْخليفة ، والوَجْهُ أَن يُكُونَ : وَلَكَهُ لَحَدُرُ .

(كَالْخَلِيفِ) بِغَيْرِ هِسَاءٍ ، أَنْكُسرَهُ غِيرُ وَاحِد ، وقد حَكَّاهُ أَبِو حاتم ، وأَوْرَدَهُ ابن عَبَّادٍ في المُحِيط ، وابدن وأوردَهُ ابن عَبَّادٍ في المُحِيط ، وابدن برِّي في الْأَمَالِي ، وأَنْشَدَ أَبو حاتم لِوَّوْسِ بن حَجَرٍ :

إِنَّ مِنَ الْحَىِّ مَوْجُودًا خَلِيفَتُهُ وَمَّا خِلِيفَ أَبِي وَهْبِ بِمَوْجُودٍ (۱) وَمَا خَلِيفُ أَبِي وَهْبِ بِمَوْجُودٍ (۱) (ج: خَلائِفُ) ، قال الجَوْهَرِيُّ: جاؤُوا به على الأَصْلِ ، مِثْل : كَرِيمَةٍ وكَرائِمَ ، (و) قالوا أيضا : كَرِيمَةٍ وكَرائِمَ ، (و) قالوا أيضا : (خَلَفَاءُ) ، مِن أَجْل أَنَّه لا يَقَعُ إِلاَّعلَى مُذَكَّرٍ ، وفيه الهاءُ ، جَمَعُوه على مُذَكَّرٍ ، وفيه الهاء ، جَمعُوه على وظُرفَاء ؛ لأَنَّ فعيلة بالهاء لا تُجْمعُ وطُري ، وفيلة بالهاء لا تُجْمعُ على على فعلاء ، هذا كلامُ الجَوْهَرِي ، ومِثْلُه في العُبَابِ ، وهو نَصَّ ابن ومِثْلُه في العُبَابِ ، وهو نَصَّ ابن والسَّكِيت ، وعلى قَوْل أَبِي حاتم ، وابت عَبَّادٍ لا يُحْتَاجُ إِلَى ها التَّكَلُف .

قَالَ الزَّجَّاجُ : جَازِ أَنْ يُقَالَ لِلْأَئِمَّةِ : خُلَفَاءُ اللهِ فَى أَرْضِهِ ،

<sup>(</sup>١) اللسان، والصحاح والعباب.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٥ واللسان .

بِهَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ : ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلْنَاكَ خَلِينَاكَ خَلِينَاكَ خَلِينَاكَ خَلِيفَةً فَـِي الْأَرْضِ﴾ (١) .

وقال الفَرَّاءُ في قَوْلِهِ تعالَى : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ في الْأَرْضَ ﴿ (٢) ، أَي : جَعَلَ أُمَّةَ محمَّد صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَلائِفَ كُلِّ الْأُمَـمِ ، قال : وقيـل : خَلائِهِ فَي الأَرْضِ: يَخْلُفُ بَعْضُكُم بَعْضاً ، قال ابن السِّكّيت : فإنَّه وَقَــعَ للرِّجَــال خَاصَّةً ، والْأَجْــوَدُ أَنْ يُحْمَلَ علَى مَعْنَاه ؛ فإنَّهُ رُبَّمَا يَقَعُ للرِّجَال ، وإنْ كانتْ فيه الهاء ، أَلا تَرَى أَنَّهُمْ قد جَمَّهُوه عَلَى خُلَفَاء ، قَالُوا : ثَلاَثَــةُ خُلَفَــاءَ لا غَيْرُ ، وقــد جُمِعَ خَلاَئِف، فَمَنْ قال: خَلاَئِفُ، قَالَ : ثَلَاثُ خَلاَئِفَ، وثَلاَثَةُ خَلاَئِفَ، فَمَــرَّةً يِذَهَبُ بِــه إِلَى المعنَـــى ، ومَرَّةً يذْهَبُ بـه إلى اللَّفْظِ .

(وخَلَفَهُ) فَــَى قَوْمِهِ ، (خِلاَفَةً) ، بالسَّكَسْرِ ، علَى الصَّوابِ ، والقياسُ يَقْتَضِيهِ ؛ لأَنَّه بمعْنَى الإِمَارَةِ ،وهكذا

ضُبِطَ في نُسِخ الصِّحاحِ ، وإِن كان إِطْلاقُ المُصَنِّفِ يَقْتَضِي الْفَتْحَ .

وقُوْلُ شَيْخِنا: وهو الذي صَرَّح به ابنُ الأَثِيرِ، وغيرُه، والصَّوابُ الحَسْرُ، فيه نَظَرُّ؛ فإنَّ الذي صَرَّح به ابنُ الأَثِيرِ: الخَلافَةُ ، بالفَتْحِ، هو مَصْدَرُ الخَالِفِ والخَالِفَ الذي لا غَنَاءً ، أو كَثِيرُ الإِخْلافِ ، لا غَنَاءً ، أو كثِيرُ الإِخْلافِ ، وهذا قد يَجِيءُ لِلْمُصَنِّف لا بمعنى الإِمَارَةِ ، فَتَأَمَّلُ .

وتقد م أيضا في ذِكْرِ الفَرْقِ بينَ الخَلْفِ ، والخَالِفَةِ ، والخَلْفِ ، والخَلْفِ ، والخَلْفِ ، والخَلْفِ ، والخَلْفِ ، والخَلْفَ ، أَمُحَرَّكَةً : مَصْدَرُ خَلَفَده ، خَلَفَ ، وخِلافة : (كَانَ خَلِيفَته ) ، وخِلافة : (كَانَ خَلِيفَته ) ، وخِلافة : خَلِيفَة ، وخلِيفَ ، وخلِيف ، وخليف ، واسم الفَاعِلِ منه : خَلِيفَة ، وخليف ، وخليف ، قال الجَوْهَرِئ : ومنه قَوْلُه تعالى : قال الجَوْهَرِئ : ومنه قَوْلُه تعالى : في قوصل المُوسَى المَّخِيهِ هُرُونَ اخْلُفْنِسى فَوْمِسى ﴾ (١) .

(و) خَلَفَهُ أَيضاً : (بَقِيَ بَعْدَهُ) ، وفي الصِّحاحِ : جاء بَعْدَهُ، وبَيْنَ الفِعْلَيْنِ فَرْقٌ ، مَرَّ قريباً في كلامِ ابنِ بَرِّيّ .

٣٦ سورة من الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ١٤ ، وفي مطبوع التاج: « وَجَعَلُناكُم » وهو خطأ .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٤٢.

(و) خَلَفَ (فَمُ الصَّائِمِ خُلُوفاً ، وخُلُوفَـةً) ، بضَمَّهِمَا على الصَّوابِ، ولو أنَّ إِطْلَاقَ المُصَنِّنِ يَقْتَضِي فَتْحَهُما ، وعلَى الأَوَّل اقْتَصَرَ الجَوْهُرِيَّ ، وكذا خِلْفَةً ، بالكَسْر ، كما في اللِّسَان : (تَغَيَّرَتْ رَاثِحَتُـهُ) ، ومنه الحــدِيـــثُ : «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّادِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ ريسع الْمِشْكِ » ، قال شيخُنَّا: الخُلُوفُ ، بالضَّمِّ ، بمعنّى تَغَيُّر الفَّم أُهو المَشْهُورُ ، الذي صَرَّح بـــه أَئِمَّةُ اللَّغَةِ ، وحكَى بعض الفُقَهاءِ والمُحَدِّثين فَتْحَهَا، واقْتَصَـرَ عليه الدَّمِيرِيُّ في شُرْحِ الْمِنْهَاجِ ، وأَظُنُّه عَلَطاً ، كما صرَّاح به جَمَاعَةٌ ، وقال آخَرُونَ : الفَتْحُ لُغَــةٌ رَدِيثَــةٌ ، واللهُ أَعلمُ ، وفــى رِوْايَــةِ : «خِلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ » ، وسُتَّلِلَ علىًّ رضِيَ الله عنه عن القُبْلَةِ للصَّائم ، فقال : « ومَا أَرَبُكَ إِلَى خُلُوفِ فِيهَا ؟ » (كَأَخْلَفَ) ، لُغَةُ في خَلَفَ ، أَي: تَغَيَّرَ طَعْمُه ، نَقَلَهُ إلجَوْهَرِيُّ ، ﴿ (ومِنْهُ نَوْمَةُ الضُّحَى مَخْلَفَةٌ لِلْفَم ) ﴿ وَفَسَى بعض الأُصُول: نَوْمُ الضَّحَى،

ومُخْلِفَةً ، ضَبَطُوه بِضَمِّ المِسِمِ وفَتْحِهَا ، مع كَسْرِ اللامِ وفَتْحِهَا ، أَى تُغَيِّرُ الفَمَ .

(و) خَلَفَ (اللَّبَنُ ، والطَّعَامُ ) : إِذَا (تَعَيَّرَ طَعْمُهُ ، أَو رَائِحَتُهُ وَالْحَاحِ إِذَا (تَعَيَّرَ طَعْمُهُ ، أَو رَائِحَتُ وهو مِن حَدِّ نَصَسرَ ، ورُوِي الصِّحاحِ وهو مِن حَدِّ نَصَسرَ ، ورُوِي الصِّحاحِ كَكُرُمَ ، خُلُوفِ أَ ، فيهما ، وقيل : وقيل خَدَفَ اللَّبَنُ خُلُوفا : إِذَا أَطِيلَ إِنْقَاعُه حَدَى يَفْسُدَ ، وفسى الأساسِ : أَي خَدَفَ طَيِّبَهُ تَعَيْرُه ، أَي : خلط (٢) ، وهو خَدَف طَيِّبَه تَعَيْرُه ، أَي : خلط (٢) ، وهو مَجازُ ، وقيال اللَّحْيَانِيِي : خَلَفَ مَجَازُ ، وقيال اللَّحْيَانِي : خَلَفَ مَجَازً ، وكذا مَا أَشْبَهَ الطَّعَامُ والْفَمَ ، يَخْلُفُ ، خُلُوفاً : إِذَا تَعَيَّرُ ا ، وكذا مَا أَشْبَهَ الطَّعَامُ والْفَمَ . الْفَعَامُ والْفَمَ .

(و) خَلَفَ (فُلانٌ فَسَدَ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ عن ابنِ السِّكِيتِ ، ومنه قَوْلُهُم : عَبْدٌ خَالِفٌ ، أَى فَاسِدٌ ، وهو مِن حَدِّ نَصَر ، ومَصْدَدُه الخَلْصَ ، فهو بالسُّكُونِ ، ويجوزُ أَن يكونَ من باب كَرُم ، فهو خَالِفٌ ، كَحَمُضَ ، فهو خَالِفٌ .

<sup>(</sup>١) زيادة عن بعض نسخ القاموس ، وثبه إليها فهامشه .

 <sup>(</sup>٢) لم يردق الأساس قوله : « أى خلط » .

(و) خَلَهُ الرَّجُلُ: (صَعِدَ<sup>(۱)</sup> الْجَبَلُ)، نَقَلَهُ الصَّهَاغَانِينُّ.

(و) خَلَفَ (فُلاَناً) يَخْلُفُه : (أَخَذَهُ مِن خَلْفِهِ) ، ومنه خَلَفَ له بالسَّيْفِ : إِذَا جَاءَه مِن خَلْفِهِ ، فضَرَبَ عُنْقَهُ .

(و) خَلَفَ (اللهُ تَعَالَى عَلَيْكَ) خَلَفاً ، وخِلافَةً (أَىْ: كَانَ خَلِيفَةَ مَـن فَقَدْتَهُ عَلَيْكَ) .

(و) يُقَالُ: خَلَفَ (بَيْتُهُ) يَخْلُفُه، خَلَفًا (بَيْتُهُ) يَخْلُفُه، خَلَفًا ، خَلَفًا ، أَى: (عَمُودًا فَسَى مُؤَخَّرِه).

(و) خَلَفَ (أَبَاهُ)، يَخْلُفُه، خَلَفًا، (صَارَ خَلْفَهُ)، أَى لا علَى جِهَةِ البَدَلِ، فهو خَالِفٌ، أَى: مُتَخَلِّفٌ عنه.

(أو) خَلَفَه بِمَعْنَى صار (مَكَانَه)، ومَصْدَرُه الخَلَفُ، مُحَرَّكَةً .

(و) قيل: خَلَفَ (مَكَانَ أَبِيهِ)، خَلَفًا ، و(خِلاَفَةً)، بالكَسْو: (صَارَ فِيهِ ) خَاصَّةً (دُونَ غَيْرِهِ)، واسْمُ الفاعلِ من الفعلِ الأُوَّلِ: خَالِفُ، ومِن الفِعْلَيْنِ الثَّانِيَيْنِ: خَلِيهِ

(و) خَلَفَتِ (الْفَاكِهَةُ بَعْضُهَا بَعْضًا)، خَلَفًا، وخِلْفَةً، إِذَا (صَارَتْ خَلَفًا) أَىْ: بِــدَلاً وعِوضًا (مِن الْأُولَى).

(و) خَلَفَهُ (رَبُّهُ (۱) في أَهْلِهِ)، ووَلَدِهِ (خِلاَفَةً) حَسَنَةً: (كَانَ خَلِيفَةً عَلَيْهِمْ)، ومنه : خَلَفَهُ في أَهْلِه، يحونُ فهى الخيسرِ والشَّرِّ، ولذلك يحونُ فهى له بالخِلاَفَةِ.

(و) حَلَّمَ (فُوهُ ، خُلُوفاً ، وخُلُوفَةً ، يَضَمِّهِمَا) : إِذَا (تَغَيَّرَ) ، وهذا قد تقدَّم بعَيْنِه قريباً ، فهو تَكْرَارٌ ، وضَمُّ المَصْدَرَيْنِ كما ضَبطَهما هو الصَّوابُ الذي صَرَّح به الأَثِمَّةُ ، وقد تقديم السكلامُ عليه آنِفاً .

(و) خَلَفَ (الثَّوْبَ: أَصْلَحَهُ ، كَأَخْلَفَ فِيهِمَا) ، أَى فى الثَّوْبِ وَالْفَهِ وَالْفَهِ ، وقد تقدَّم : أَخْلَفَ فَمُ الصائه ، فهى كلامِهِ قَرِيباً ، فهو الصائه ، فهى كلامِهِ قَرِيباً ، فهو تكُررار أيضا ، ونقَال الجَوْهَرِيُّ الجَمِيعَ ، وقال : أَخْلَفْتُ الثَّوْبَ ، الجَمِيعَ ، وقال : أَخْلَفْتُ الثَّوْبَ ، لُغَةً في خَلَفْتُه ، قال الكُمَيْتُ الثَّوْبَ ، لُغَةً في خَلَفْتُه ، قال الكُمَيْتُ النَّوْب ، (1) ضبطه في القاموس شكلا «ربَّه »بالنصب (1) ضبطه في القاموس شكلا «ربّة »بالنصب

وهو خطًّا ، والتصحيح من اللسان .

<sup>(</sup>١) ضبطه في القاموس بتشديد العين والمثبت ضبط العباب وعنه نقل .

يَصِفُ صَائِدًا:

يَمْشِي بِهِنَّ خَفَيُّ الشَّخْصِ مُخْتَتِلِّ كَالنَّصْلِ أَخْلَفَ أَهْدَاماً بِأَطْمَار (١) أَى: أَخْلَفَ مَوْضِعَ الخُلْقَانِ خُلْقَاناً. (و) خَلَفَ (لأَهْلِهِ) خَلْفاً ( : اسْتَقَى مَاءً) ، والاسمُ الخِلْفُ (٢) ، والخِلْفَةُ ، قَالَــهُ أَبِـو عُبَيْــد ، (كَاسْتَخْلَفَ ، وأَخْلَفَ) ، وقال ابن الأَعْرَاسي : أَخْلَفْتُ القَوْمَ : حَمَلْتُ إليهِم الماء العَدْبَ، وهسم في رَبِيسع ليسل مَعَهم مَاءٌ عَــذْبُ ، أَو يــكونون علَىٰ مَــاءٍ مِلْعِ ، ولا يحون الإخلافُ إِلاَّ في الرّْبِيــع ، وهو في غيرِه مُسْتَعَازٌ منه . (و) خَلَفَ (النَّبِيــٰذُ: فَسَدَ)، فهو خَالِفُ ، وقسد تقدُّم .

(ويُقَالُ لِمَنْ هَلَكَ لَهُ مَالاً) ، وفي المحكم: مَن لا (يُعْتَاضُ أَنْهُ ، كَالْأُبِ ، والْأُمِّ ) ، والعَمِّ : (خَلَٰهُ اللَّهُ

عَلَيْكَ ، أَى : كَانَ ) الله (عَلَيْكَ خَلِيفَةً ، وخَدَفَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْكَ خَيْرًا أُوبِخَيْرٍ)، وفي اللِّسَان : وبخَيْرٍ ، وقال الأَصْمَعِيُّ : إذا دَخَلَتِ الباءُ فَنِي ﴿ بِخَيْرٍ ﴾ أَسْقِطَـت الأَلِـفُ ، (وَأَخْلَـفُ ) اللهُ (عَلَيْكَ) خَيْرًا، (وَ) أَخْلَفَ (لَـكَ خَيْــرًا ، و ) يُقَــال ، (لِمَنْ: هَلَكَ لَــهُ مَا يُعْتَاضُ مِنْدَةً ) ، أَوْ ذَهَبُ مِن وَلَدَدُ ومَــال : (أَخْلَفَ الله لَكَ ، و) أَخْلَفَ (عَلَيْكَ ، وخَلَفَ اللهُ لَكَ ، أَو يَجُوزُ : خَلَفَ اللَّهُ عَلَيْكَ في الْمَــالِ ونَحُوه) مِمَّا يُعْتَاضُ منه ، وعبارةُ الجَوْهَرَىٰ : ويُقَال لِمَنْ ذَهَبَ له مَالٌ ، أَو وَلَدٌ ، أَو شَيْ يُ يُسْتَعَاضُ : أَخْلَفَ اللهُ عليك ، أَى: رَدَّ اللهُ عليكَ مِثْلَ ما ذَهَبَ ، فإنْ كان هَلَكَ لَـهُ (١) أَخُ أُو عَـمُ ، أُو وَالِدُّ، قُلْتَ : خَلَفَ اللهُ عليك ، بغَيْر أَلِف ، أَى كَانَ اللَّهُ خَلِيفَــةَ والدِك ، أُو مَن فَقَدْتُه عليك . انتهيى ، وقال غيرُه : يُقَال : خَلَفَ اللهُ لك خَلَفًا بِخَيْـــرِ ، وأَخْلَف عليـــك خَيْرًا ، أَى أَبْدَلَكَ بِمَا ذَهَبَ مِنْكُ ، وعُوَّضَكُ

<sup>(</sup>۱) اللبان ، والصحاح ، والعباب . (۲) في اللسان ؛ قال أبو منصور : والصوابُ عندي ما قاله أبو عمرو إنَّه الخَـلُـفُ بفتح

قال : ولم يَعْزُ أبو عبيد ما قال في الخلف إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الله » و التصويب من الصحاخ .

عنده، وقيل: يُقَالُ : خَلَفَ اللهُ عليك، إذا مات لك مَيِّتُ ، أى : كان اللهُ خَلِيفة ، وقد ذكره المُصَنِّف، اللهُ خَلِيفة ، وقد ذكره المُصَنِّف، (ويَجُوزُ في مُضَارِعه يَخْلَفُ، كَيَمْنَعُ)، وهو (نادِرٌ)، لأَنَّه لا مُوجِبَ لفَتْحِه في المُضَارِع مِن غَيْرِ مُوجِبَ لفَتْحِه في المُضَارِع مِن غَيْرِ أَنْ يكونَ حَرْفاً حَلْقِيًّا.

(وخَلَفَ عَن أَصْحَابِهِ)، يَخْلُفُ، بِالضَّمِّ: إِذَا (تَخَلَّفَ)، قَالَ الشَّمَّاخُ:

تُصِيبُهُ مُ وتُخْطِئُنَا الْمَنَايَا وأَخْلُفُ فِي رُبُوعِ عَنْ رُبُوعِ (١)

(و) خَلَفَ (فُلاَنُ خَلاَفَةً) ، وخُلُوفاً ، (كَصَـدَارَةٍ ، وصُدُورٍ : حَمُقَ) ، وقَلَّ عَقْلُـهُ ، (فهو خَالِفٌ ، وخَالِفَـةً) ، وأَخْلَفُ ، وخليفٌ ، وهي خَلْفَاءُ ، والتاءُ في « خَالِفَةٍ » للمُبَالَغَةِ ، وقد تقدم .

(و) خَلَفَ (عَن خُلُسقِ أَبِيسهِ)، يَخْلُفُ، خُلُوفاً: إِذا (تَغَيَّرَ عَنْهُ).

(و) خَلَفَ (فُلاَنساً) ، يَخْلُفُ... ،

خَلَفَاً: صَارَ خَلِيفَتَهُ فَــى أَهْلِـــهِ)، ووَلَدِهِ، وأَحْسَنَ خِلاَفَتَهُ عنه فيهـــم.

(وخَلِفَ الْبَعِيسِرُ ، كَفَرِح: مَسالَ علَى شِقُ ) واحد ، (فهو أَخْلَسَفُ) بَيِّنُ الخَدَّةِ ، وقسد تقدَّم الخَدَةَ ، وقسد تقدَّم قريباً ، فهو تَكُرارُ .

(و) خَلِفَ تِ (النَّاقَ ةُ) تَخْلَ فُ، خَلَ فُ، خَلَ فُ، خَلَ فُ، خَلَفًا: أَى (حَمَلَتْ) قَالَهُ اللَّحْيَانِ فَيُ المُحِيطِ.

(والخِلاَفُ ، كَكِتَابِ ، وشَدُّهُ) ، أَى مع فَتْحِهِ (لَحْنُ) من العَوَامِّ ، كما في العُبَابِ : (صِنْفُ مِن الصَّفْصَافِ فِي العُبَابِ : (صِنْفُ مِن الصَّفْصَافِ ولَيْس بِسهِ) ، وهو بأَرْضِ العرب كَثِيسرٌ ، ويُسَمَّى السَّوْجَرَ ، وأَصْنَافُ مُ كَثِيسرٌ ، ويُسَمَّى السَّوْجَرَ ، وأَصْنَافُ مُ كَثِيرةٌ ، وكُلُّهَا خَوَّارٌ ضَعِيفٌ ، ولذا كثيرةٌ ، وكُلُّهَا خَوَّارٌ ضَعِيفٌ ، ولذا قال الأَسْوَدُ :

كَأَنَّكَ صَفْبٌ مِن خِلاَف يُرَى لَهُ رُواءٌ وتَأْتِيهِ الْخُؤُورَةُ مِنْ عَلُ(١) الصَّفْبُ : عَمُودٌ مِن عُمُدِ البَيْتِ ، والواحِدَة : خِلاَفَةً .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۸۵، واللسان، ومادة (ربع).

<sup>(</sup>١) اللسان والعباب .

وزَعَمُوا أَنه (سُمِّى خِلاَفًا ، لِأَنَّ السَّيْلَ يَجِيءُ بِهِ سَبْيًا ، فَيَنْبُتُ مِن السَّيْلَ يَجِيءُ بِهِ سَبْيًا ، فَيَنْبُتُ مِن خِلاَفِ أَصْلِهِ ، قَالَهُ أَبو حَنِيفَة ، خِلاَفِ أَصْلِهِ ، قَالَهُ أَبو حَنِيفَة ، وهذا ليس بقوي ، قال الجَوْهُرِيُّ : وهذا ليس بقوي ، قال الجَوْهُرِيُّ : (ومَوْضِعُهُ مَخْلَفَةٌ ) .

### قال : وأَمَّا قَوْلُ الرَّاجِزِ :

- \* يَحْمِلُ في سَحْقٍ مِنَ الْخِفَافِ \*
- \* تَوَادِياً سُوِّينَ مِنْ خِلاَ فَإِنْ \*

فإنَّمَا يُرِيدُ مِن شَجَرٍ مُخْتَلِف ، وليس يعنى الشَّجَرَة التي يُقَال لها : الخِلافُ؛ لأنَّ ذلك لا يكونَ المَادِيةِ . فني الْبَادِيةِ .

(وَرَجُلُ خِلِّيفَةً ، كَبِطِّيخُةً)! مُخَالِفٌ ذُو خِلْفَةٍ ، قَالَهُ ابنُ عَبَّادٍ .

(و) رجل (خِلَفْنَةُ ، كَرِبَخْلَةِ) ، كما في المُحِيطِ ، (وخِلَفْنَاةُ) ، كما في المُحِيطِ ، (وخِلَفْنَاةُ) ، كما في اللِّسَانِ ، عن اللِّحْيَانِيِّ ، (ونُونُهُمَا زَائِدَةٌ ، وهُمَا لِلْمُذَكَّرِ والْمُؤَنَّثُ وَالْجَمْعِ ) ، يُقَال : هذا رجل خِلَفْنَاةٌ وخِلَفْنَاةٌ ، وامرأة خِلَفْنَاةٌ وخِلَفْنَاةٌ وخِلَفْنَاةٌ ، وامرأة خِلَفْنَاةٌ وخِلَفْنَاةٌ وخِلَفْنَاةٌ ،

والقوم خِلَفْنَاة وخِلَفْنَا قَالَه وَالقَوم خِلَفْنَات وَخَلَفْه فَى اللَّحْيَانِي ، ونُقِلَ عن بعضهم فى الجمع : خِلَفْنَات في الذَّكُور الجمع : خِلَفْنَات في الذَّكُور والإِنَاث : (أَى ) مُخَالِف ، (كَثِير وَالإِنَاث ، وفِي خُلُقِه خِلَفْنَة ) ، كلرَفْسة ، وهاذه عن الجوهري ، كلرَفْسة ، وهاذه عن الجوهري ، ونُونُهُما زائدة أيضا ، كما في المُحْكم ، ونُونُهُما زائدة أيضا ، وخلفة ، وخِلْفة ) ، وخلفة ، وخل

(و) المَخْلَفَ أَهُ (، كَمَرْحَلَ قَ : الطَّرِيقُ)، في سَهْلِ كَانَ أَو جَبَلٍ، ومنه قَوْلُ أَبِي ذُوْيَبٍ :

تُؤَمِّلُ أَنْ تُلاَقِي أُمَّ وَهُلِبِ بِمَخْلَفَة إِذَا اجْتَمَعَتْ ثَقِيلًا ثُولُ (١)

(و) مَخْلَفَةُ بنى فُلانٍ : (المَنْزِلُ).

<sup>(</sup>١) اللمان ، ومادة (ودى) ، والصحاح والعبال

<sup>(</sup>۱) شرح أشمسار الهذليسين ۱۸۴ و اللسان والجمهرة أ ٢ /۲۳۷ ، وتقدم في (ثقف) .

(ومَخْلَفَةُ مِنَّى : حَيْسَتُ يَنْسَزِلُ النَّاسُ)، ومنه قَوْلُ الهُذَلِسَيِّ :

وإِنَّا نَحْنُ أَقْدَمُ مِنْكَ عِسْزًا إِذَا بُنِيَتْ بِمَخْلَفَةَ الْبُيُسُوتُ (١)

قلتُ : وهمو قَوْلُ عَمْرِو بنِ هُمَيْلِ الهُذَلِيِّ ، ولم يُذْكَرُ شِعْرُه في الدَّيوانِ (٢) .

(و) المَخْلَفَ (، كَمَقْعَد : طُرُقُ النَّداسِ بَمِنَى حَيْثُ يَمُدرُّونَ) ، وهي النَّداسِ بَمِنَى حَيْثُ يَمُدرُّونَ) ، وهي شُكلتُ طُدرُق ، ويقدال : اطْلُبُهُ بِالْمَخْلَفَةِ الوُسْطَى مِن مِنى .

(ورَجُلُّ خُلْفُنُ ، كَقَنْفُذِ ،) وضَبِطَ فَـى اللَّسَانِ مِثْل جُنْدَب : (أَحْمَقُ ، وَصَبِط وَهِـى اللِّسَانِ مِثْل جُنْدَب : (أَحْمَقُ ، وهـى خُلْفُكَدَةً ) ، بهاء ، وبِغَيرِهاء : أَى حَمْقَاء .

(وأُمُّ الخُلْفُفِ، كَقُنْفُذ، وَجُنْدَب) وعلَى الضَّبْطِ الأَوَّلِ اقْتَصَرَّ الصَّاعَانِيُّ: (الدَّاهِيَةُ، أَو الْعُظْمَى) منها.

(وأَخْلَفَهُ الْوَعْدَ: قَالَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ)، قــال اللهُ تعالَى: ﴿إِنَّــكَ لاَ تُخْلِــفُ

الْمِيعَادَ ﴾ (١) ، ونَصَّ الصِّحاح: أَن يقولَ شَيْئًا ولا يَفْعَلُه علَى الاسْتِقْبَالِ.

قال: (و) أَخْلَفَ (فُلاناً) أَيْضاً: إِذَا (وَجَدَ مَوْعِدَهُ خُلُفاً)، وأَنْشَدَدَ لِلْأَعْشَى:

أَثْوَى وقَصَّرَ لَيْلَةً لِيُدِزَوَّدَا فَمَضَتْ وأَخْلَفَ مِنْ قُتَيْلَةَ مَوْعِدَا (٢) ويُرْوَى: «فَمَضَى».

قسال: (و) كان أهسلُ الجَاهِلِيَّةِ يقولون: أَخْلَفَتِ (النَّجُومُ)، أَى: (أَمْحَلَتْ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهَا مَطَرٌ)، وهو مَجَازٌ، وأَخْلَفَتْ عن أَنْوَائِهَا كذلك، مَجَازٌ، وأَخْلَفَتْ عن أَنْوائِهَا كذلك، أَى: لأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ ويَقُولُونَ: مُطِرْنَا بنَوْء كذا وكذا.

ونَقَـلَ شيخُنَـا عن الفَارَابِـيِّ في ديوانِ الأَضدادِ، أَنَّ أَخْلَفَهُ من الأَضدادِ، يَرِدُ بَمَعنَى: وَافَقَ مَوْعِدَهُ، قال: وهـو غَريبُ .

# (و) أَخْلَفَ (فُلكَنُ لِينَفْسِهِ)، أَو

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « . . لمخلفة » والتصحيح من شرح أشمار الهذليين ۲۲٪ و اللسان والتكملة والعباب .

<sup>(</sup>٢) بل هو موجود في شرح أشــمار الهذايين للسكرى في الصفحات من ٨١٣ -- ٨٢٣

<sup>(</sup>١) سورة آل عبران الآية ١٩٤.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۲۷، واللــان، والصحاح، ومادة (ثوا) فيهما والعباب، والمقاييس ۲ /۲۱۳، والجمهرة ۲۳۳/۲

لغيسرِه: (إِذَا) كَان قد (ذَهَبَ لَهُ شَيْءُ ، فَجَعَلَ مَكَانَهُ آخَرَ) ، ومنه الحديث : «أَبْلِي وأَخْلِفِي ، ثسم الحديث : «أَبْلِي وأَخْلِفِي ، قالَهُ لأُم خالِد أَبْلِي وأَخْلِفِي ، قالَهُ لأُم خالِد حين أَلْبَسَهَا الخَمِيصَة ، وتقول العَرَبُ لمَن لَبِسَ ثوباً جديدًا : «أَبْلِ ، وأَخْلِفْ ، واحْمَدِ الكَاسِي » .

وقال ابنُ مُقْبِلٍ :

أَلَم تَرَ أَنَّ المالَ يخْلُفُ نَسْلُه ويأْتِسى عليه حَقَّ دَهْرٍ وَبَاطِلُهُ فَأَخْلِفْ وَأَتْلِفْ إِنَّمَا الْمَالُ عَارَةٌ وكُلْهُ مَعَ الدَّهْرِ الذي هُوَ آكِلُهُ (۱) يقول: اسْتَفِدْ خَلَفَ ما أَتْلَفْتَ .

(و) أَخْلَفَ (النَّبَاتُ : أَخْرَجَ الْخُلْفَ الْخُلْفَ الْخَلْفَ النَّبَاتُ : أَخْرَجَ الْخُلْفَ الْخِلْفَ أَبُ وهمو الذي يخْلُ جُ بَعْدَ الوَرَقِ الأَوْلِ في الصَّيْف، وفي حديثِ جَرِيرٍ : « خَيْرُ المَرْعَى الْأَرَاكُ و السَّلَمُ ، إذا (٢) أَخْلَفَ كَانَ لَجِيناً » وفي حديث إذا (٢) أَخْلَفَ كَانَ لَجِيناً » وفي حديث خُزَيْمة السَّلَمِيّ : «حتَّى آلَ السَّلاَمَى ،

وأَخْلَفَ الْخُزَامَى » ، أَى :طَلَعَتْ خِلْفَتُهُ مِن أَصُولِه بالمَطَرِ .

(و) أَخْلَفَ الرَّجُلُ: (أَهْوَى بِيلِهِ إِلَى السَّيْفِ)، إِذَا كَانَ مُعَلَّقًا خَلْفَهُ ، إِذَا كَانَ مُعَلَّقًا خَلْفَهُ ، (لِيَسُلَّهُ) وقال الفَرَّاءُ: أَخْلَفَ يَدَهُ إِلَى إِذَا أَرَادَ سَيْفَهُ ، فَأَخْلَهُ فَ يَهُ إِلَى السَّيْفَ ، وفي الحَدِيثِ : «إِنَّ رَجُلاً السَّيْفَ يَوْمَ بَدْرٍ» .

(و) قال الأصمعي : أَخْلَفَ (عَن الْبَعِيبِ ) : إِذَا (حَوَّلَ حَقَبَهُ ، فَجَعَلَهُ الْبَعِيبِ : إِذَا (حَوَّلَ حَقَبَهُ ، فَجَعَلَهُ مِمَّا يَلِي خُصْيَيْهِ ، وذلِك إِذَا أَصَابِ حَقَبُهُ ثِيلَهُ ، فَاحْتَبَسَ بَوْلُهُ ) ، وقال حَقَبُهُ ثِيلَهُ ، فَاحْتَبَسَ بَوْلُهُ ) ، وقال اللَّحْيَانِي : إِنَّمَا يُقَال : أَخْلِفِ اللَّحْيَانِي : إِنَّمَا يُقَال : أَخْلِفِ اللَّحْيَانِي ، وَحَاذِ بِهِ اللَّحْيَانِي ، أَى : نَحِّه عن الثيل ، وَحَاذِ بِهُ الحَقَب ، لأَنَّهُ يُقَال : حَقِب بَولُ الحَقب الحَقب المُحَلِ ، أَى: احْتَبَسَ ، يعني أَنَّ الحَقب النَّقِ مَلَى مَبَالِهِ ، ولا يُقَال ذلك في النَّاقَةِ ، لأَنَّ بَوْلَها مِن جَيائِها ، ولا يَثَال ذلك في النَّاقَةِ ، لأَنَّ بَوْلَها مِن جَيائِها ، ولا يَثَال ذلك في النَّاقَةِ ، لأَنَّ بَوْلَها مِن جَيائِها ، ولا يَبْلُغُ الخَفِي الحَياة ، الحَياة ، الحَياة ،

(و) أَخْلَسَفَ (فُلانساً: رَدَّهُ إِلَسَى خَلْفِهِ) ، قال النَّابِغَةُ :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۶۳، والثاني في السان، والصحاح، ومادة (عور) فيهما، والعباب، والأساس (تلف).

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج : ﴿ إِذْ يَا وَالتَصُوبُ مِنْ السَّانَ .

حتَّى إِذَا عَزَلَ التَّوَائِـــمَ مُقْصِــرًا ذَاتَ الْعِشَاءِ وأَخْلَفَ الْأَرْكَاحَا(١)

ومنه حديثُ عبدِ اللهِ بن عُتبَة : «جِئْتُ في الهَاجِرَةِ ، فوجدتُ عُمَر رَضِي اللهُ عنه يُصَلِّى ، فقُمْتُ عن يَسَارِهِ ، اللهُ عنه يُصَلِّى ، فقُمْتُ عن يَسَارِهِ ، فأَخْلَفَنِه عُمَرُ ، فجَعَلَنِه عن عَسَن يَمِينِهِ ، فجَاءَ يَرْفَأ ، فتَأَخَّرْتُ ، يَمِينِهِ ، فجَاءَ يَرْفَأ ، فتَأَخَّرْتُ ، فصَلَّيْتُ خَلْفَه (٢) ، بحِذَاءِ يَمِينِه ، يُقَال: أَخْلَفَ الرَّجُلُ يَدَهُ ، أَى :رَدَّهَا (٣) إلى خَلْفِهِ ، قَالَهُ الأَزْهَرِيُّ .

(و) أَخْلَفَ (اللهُ تَعَالَى عَلَيْكَ): أَى (رَدَّ عَلَيْكَ): أَى (رَدَّ عَلَيْكَ مَا ذَهَبَ) ،ومنه الحَدِيثُ (٤): (رَدَّ عَلَيْكَ مَا ذَهَبَ) ،ومنه الحَدِيثُ (٤): (رَدَّ عَلَيْكَ مَا ذَهَبَ ) ،ومنه الحَدِيثُ (٤): (رَدَّ عَلَيْكَ مَا ذَهَبَ ) ، ومنه الحَدِيثُ (٤): (رَدَّ عَلَيْكَ مَا ذَهَبَ اللهُ لِلْغَازِي أَنْ يُخْلِفَ نَفَقَتُهُ ».

(و) أَخْلَفَ (الطَّائِرُ :خَرَجَ لَهُ رِيشٌ بَعْدَ رِيشٌ بَعْدَ رِيشٌ بَعْدَ رِيشٌ بَعْدَ رِيشٌ بَعْدَ رِيشِهِ الْأَوَّلِ) ، وهومَجَازٌ ، مِن أَخْلَفَ النَّبَاتُ

(۱) في ديوانسه رواية الأصمى ٢٠٠ (ط دار المارف) أبيات من البحر والروى ليس فيها هذا البيت وهو في اللسان .

و السان .
و هامش مطبوع التاج : و الذي في السان بعد أن ساق الحديث إلى : قصليت خلفه ، ما قصه: و قال أبسو منصور : قوله : فأخلفني ، أي ردني إلى خلفه ، فجملني عن يمينه بعد ذلك ، أو جملني خلفه بحسداه يمينه ... اللغ » وهذا النقل في السان ، وقسد اختصر الشارح عبارة أبسي منصور كما ترى . فأوهم أن و يحداه يمينه و من الحديث .

(٣) في الأصل: ﴿ رده ﴾ ، والمثبت من السان .

(٤) سياقه في اللسان : « وأخلكف الله عليك ، أى : أَبْدُكَك ، ومنه الحديث: « تَكَفَّلَ اللهُ . . . الخ » .

(و) أَخلف (الْغُلاَمُ): إِذَا (راهَــقَ الْحُلُمَ)، فِهُو مُخْلِفٌ، نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُّ.

(و) أَخْلَفَ (اللَّوَاءُ فُلَاناً: أَضْعَفَهُ) بِكُثْرَةِ التَّرَدُّدِ إِلَى الْمُتَوَضَّامٍ.

(والْإِخْلَافُ: أَنْ تُعِيلَ الْفَحْلَ عَلَى النَّاقَةِ إِذَا لَمْ تَلْقَحْ بِمَرَّةٍ) ، وَقَالُوا: أَخْلَفَتْ : إِذَا حَالَتْ .

(والْمُخْلِفُ: الْبَعِيسُرُ): الذي (جَازَ الْبَازِلَ) ، كذا في الصِّحاحِ، وفي الْبَازِلَ ، وليس بَعْسَدَهُ المُحْكَمِ: بعد البَازِلِ ، وليس بَعْسَدَهُ سِنَّ ، ولسَكنْ يُقال: مُخْلِفُ عَامِ أَو عَامَيْنِ ، وكذا ما زَادَ ، والأَنْثَى سَوَاءٌ ، وأَنْشَدَ وقيل : الذَّكرُ والأَنْثَى سَوَاءٌ ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للجَعْدِيِّ :

أَيِّبِ الْسَكَاهِبِلِ جَلْبِهِ بَسِازِلٍ أَيْبِ الْسَازِلِ عَامِلًا أَو بَسزَلْ (١)

قسال: وكان أبسو زَيْسه يقسول: النَّاقَةُ لا تكونُ بَازِلاً ، ولكن إذا أَتَى عليها حَوْلٌ بَعْدَ البُزُولِ فهي بَزُولٌ ،

277

 <sup>(</sup>۱) شعر النابغة الجمسدى ۸۸، واللمان، والصحماح،
 والعباب.

إلى أَنْ تُنيِّب، فتُدْعَى عند ذلك نَاباً . انْتَهَى ، وقيل : الإِخْللاف : الْإِخْللاف : الْحِرُ الأَسْنَانِ مِن جَمِيعِ الدُّواب ، الْحَلْفة ، أو الْمُخْلِفة ، أو المُخْلِفة ، أو المُخْلِفة ، الله المُخْلِفة ، الله الله على (النَّاقة ) المُخْلِفة ، التي توهموا أنَّ بها حَمْلاً ، التي توهموا أنَّ بها حَمْلاً ، التي القَحْ ، وفي الصّحاح : هي التي (ظَهَرَ لَهُمْ أَنَّهَا لَقِحَتْ ، ثُمَّ لَهُمْ التي المُنْ ، وهو مَجَازً ، تَحُلُ ، شم لم يَكُنْ ، وهو مَجَازً ، والجَمْعُ : مَخَالِين .

(وخَلَّفُوا أَثْقَالَهُمْ تَخْلِيفُ أَ): إذا (خَلَّوْهُ)، هكذا في سائِرِ النَّسَخُ ، ومِثْلُه نَصُّ العُبَابِ ، والصَّوابُ : خَلَّوْها ، قال شيخُنا : إلاَّ أَنَّ النَّحَاةَ قالوا : إنَّ الضَّمِيرَ قد يعودُ على قالوا : إنَّ الضَّمِيرَ قد يعودُ على أَخَصَّ من المَرْجِع ، وعلى أَخَصَّ منه ، كما في الكَشَّافِ في : ﴿ وَلاَ مُنْفِقُونَهُا ﴾ . (١) (ورَاءَ ظُهُورِهِمْ) ، وهذا إذا ذَهَبُوا يَسْتَقُونَ .

(و) خَلَّفَ (بِنَاقَتِهِ) ، تَخْلِيفاً : (صَرَّ مِنْهَا خِلْفاً وَاحِدًا) ، عن يَعْقُوبَ ، وَضَّهُ : صَرَّ خِلْفاً وَاحِدًا مِن أَخْلاَفِها .

(و) خَلَّفَ (فُلاناً) : إِذَا (جَعَلَهُ خَلِيفَتَهُ ، كَاسْتَخْلَفَهُ) ، ومنه قَوْلُهِ تَعَالَى : ﴿ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّذِينِ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) من سورة التوبة الآية ٣٤، والضّمير راجع إلى الذهب والفضية في قوليه تعمالى : ﴿وَالسَّذِينَ يَكُنْيِزُونَ الذَّهَبَوَالْفَيْضَةَ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ه. .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٨١.

(و) الخِلْفُ: (كُمُّ الْقَمِيصِ)، يُقال: اجْعَلْهُ في مَتْنِ (١) خِلاَفِكَ، أَى في وَسَطِ كُمِّكَ، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ.

(و) قَوْلُهُم : (هُوَ يُخَالِفُ فُلاَنَةَ) ، هكذا في النَّسخ ، والصَّوابُ : إِلَى هكذا في النَّسخ ، والصَّوابُ : إِلَى فُلانة ، كما هو نَصُّ اللِّسَانِ ، والعُبَابِ : (أَىْ يَأْتِيهَا إِذَا غَابَ) عنها (زَوْجُهَا) ، ويُرْوَى قَوْلُ أَبِسى ذُؤَيْبٍ :

إِذَا لَسَعَتْهُ السَّدَّبُرُ لَمْ يَرْجُ لَسْعَهَا وَخَالَفَهَا فَي بَيْتِ نُوبٍ عَوَاسِلِ (٢)

بالخَاءِ المُعْجَمَةِ ، أَى جِاءَ إِلَى عَسَلِهَا وهـى تَرْعَى غَائِبَةً تَسْرَحُ .

(و) قال أبو عُبَيْدَة : (خَالَفَهَا إِلَى مَوْضِع آخَر) ، وحَالَفَهَا ، بالحَاء مَوْضِع آخَر) ، وحَالَفَهَا ، بالحَاء المُهْمَلَة ، أى : (لاَزَمَهَا) وكان أبو عمرو يقول أَ: وَخَالَفَهَا : أَى جاءَ مِن وَرَائِها إِلَى العَسَلِ ، والنَّحْلُ غَائِبَة ، كذا في شرح اللَّيوان ، وقيل : مَعْنَاهُ : دَخَلَ عليها ، وأَخَذَ عَسَلَهَا وهني تَرْعَي ، ولكَأَنَّه خَالَفَ هَوَاهَا بذلك ، والحَاءُ خَطَأ .

الَّــُــُ(وتَخَلَّفَ) الرَّجُلُ عَنِ القَوْمِ : إِذَا (تَأَخَّرَ) ، وقد خَلَّفَه وَرَاءَهُ تَخْلِيفَا .

الحديث: ومنه الحديث: ومنه المحديث: ومنه المحديث: وسووا صفو كُم ، المحديث والمتعارض المحديث والمتعارض المحتار المناز المن

(و) اخْتَلَفَ (فُلاَناً: كَانَ خَلِيفَتَهُ) مِن بَعْدِهِ ، نَقَلَهُ ابنُ عَبَّدادٍ ، قدال اللَّحْيَدانِدِيُّ : هدو يَخْتَلِفُنِدِي ، أَى يَخْلُفُنِي .

(و) اخْتَكَ فَ الرَّجُ لُ فَى الْمَشْى (إِلَى الْخَلَاءِ): إِذِا (صَارَ أَبِهِ إِسْهَالٌ) ، والاسْمُ منه الخِلْفَةُ ، وقد تقدَّم .

(و) اخْتَلَــفَ (صَاحِبَــهُ): إِذَا (بَاصَرَهُ)، هذا هو الصَّوابُ، وسَبَقَ

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «متى»، والتصويب من اللسان.
 (٢) شرح أشعار الحذلين /١٤٤ واللسان، والعباب،
 وفيه «... نوب عوامل» وتقدم في (حلف).

<sup>(</sup>١) في اللسان : ﴿ تغيير ﴾ .

له قريباً بالنُّونِ والظَّاءِ المُشَالَةِ ، وهو غَلَطُّ ، (فَإِذَا غَابَ دَخَلَ علَى زَوْجَتِهِ) ، نَقَلَهُ إِبِنُ دُرَيْدٍ عِنْ أَبِي زَيْدٍ ، والاسْمُ منه الْخِلْفَةُ ، وقد تقدَّم .

عَلَيْهِ [] ومَّا يُسْتَدْزَكُ عليـــه

خَلَدُ فَ الْعَنْسُرَ بِهِ : خَلَطَهُ مَاءٍ. والزَّعْفَرَانُ مُ والدَّواءَ : خَلَطَهُ مَاءٍ.

واخْتَلَفَ أَنْ أَخَلْفَ مِنْ خَلْفِ مِ واخْتَلَفَهُ ، وخَلَّفَهُ : جَعَلَ أَخَلْفَ أَنْ خَلْفَ أَنْ ، كَأْخَلَفَهُ ، الأَّخِيرُ أَذْكَرَهُ المُصَنِّفُ .

قال ابنُ السِّكِّيتِ : أَلْحَحْتُ علَى فُلانِ في الاتِّباعِ حَيى الخَلَفَةُ ، فُلانِ في الخَلَفَةُ ، أَى : جَعَلتُه خَلفِي .

وخَلَّفَهُم تَخلِيفًا: تَقَلَدُّمَهُم وَرَاءَهُ .

وخَالَهُم مِن اللهِ قَوْم : أَتَّاهُم مِن خَلْفهِم ، أَو أَظْهَرَ لهم خَلَافَ مَا أَضْمَر ، فَأَخَذَهُم على غَفْلَة .

وخَالَفَهُ إِلَى الشَّيْءِ: عَصَاهُ إِلَيه ، وهـو أَو قَصَدَهُ بعـد ما نَهَاهُ عنه ، وهـو

منْ ذلكَ ، ومنه قَوْلُه تعالَى : ﴿ وَمَا أَرْبِكُ أَنْ أَخَالُفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ السَّقيفَة : عَنْهُ ﴿ اللَّهُ عَنَّا عَلَى وَالزَّبَيْرُ ﴾ أَى : تَخَلَّفَا.

وجاء خِلافَهُ ، بالسكس : أى بعدده ، وقرىء : ﴿ وَإِذًا لاَ يَلْبَشُونَ خِلاَفَكَ ﴾ (٢) ، وكذا قولُه تعسالَى : ﴿ وِيدَا قولُه تعسالَى : ﴿ وِيدَا قولُه تعسالَى : ﴿ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ ﴾ (٣) نَبَّهُ عليهِ الجَوْهَرِيُّ ، وقال اللَّحْيَانِسَى " نَبَّهُ عليهِ الجَوْهَرِيُّ ، وقال اللَّحْيَانِسَى " نَبَّهُ عليهِ الجَوْهَرِيُّ ، وقال اللَّحْيَانِسَى " الخِلاَفُ فَسَى الآيةِ الأَخِيسَرةِ بمَعْنَى المَخْرُومِي اللَّهُ ابنُ بَرِّي ، فقال : ﴿ وَخَالَفُهُ ابنُ بَرِّي ، فقال : ﴿ وَخَالَهُ المَخْرُومِي " : ﴿ وَأَنْشَدَ للحَارِثِ بِن خَالَدِ المَحْرُومِي " : ﴿ وَأَنْشَدَ للحَارِثِ بِن خَالَدِ المَحْرُومِي " :

عَقَبَ الرَّبِيعُ خِلْاَفَهُمْ فَكَأَنَّمَا نَشَطَ الشَّواطِبُ بَيْنَهُنَّ حَصِيراً (٤) قال : ومِثْلُهُ لِمُزَاحِمِ الْعُقَيْلِيِّ : قال : ومِثْلُهُ لِمُزَاحِمِ الْعُقَيْلِيِّ : وقد يُفْرِطُ الْجَهْلَ الْفَتَى ثُمَّ يَرْعَوِى خِلَافَ الصِّبَا لِلْجَاهِلِينَ حُلُومُ (٥) خِلاَفَ الصِّبَا لِلْجَاهِلِينَ حُلُومُ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٨٨.

 <sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة التّوية الآية ٨١ .

<sup>(</sup>٤) شعر الحارث ٧٩ وفيه: «عقب الرَّذاذ ... بَسَطَ الشَّواطب» والمثبت مثله في اللسان .

<sup>(</sup>ه) اللسان.

قال : ومِثْلُه للبُريْقرالهُذَلِكِ :

ومَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ أَعِيشَ خِلاَفَهُمْ

بِسِتَّةِ أَبْيَاتٍ كما نَبَتَ الْعِتْرُ (١)
وأَنْشَدَ لأَبِسَى ذُوَيْبٍ :

فَأَصْبَحْتُ أَمْشِي فَى دِيَارٍ كَأَنَّهَا خَاصَبَحْتُ أَمْشِي فَى دِيَارٍ كَأَنَّهَا خِلاَفَ دِيَارِ الْـكَاهِلِيَّةِ عُـورُ (٢) خِلاَخَـرِ : وأَنْشَدَ للا خَـرِ :

فَقُلْ لِلَّذِى يَبْقَى خِلاَفَ الذِى مَضَى تَهُلُهُا فَكَأَنْ قَدِ (٣) تَهَيَّأُ لِأَخْرَى مِثْلِهَا فَكَأَنْ قَدِ (٣) وأَنْشَدَ لأَوْس :

لله لَفِحَتُ به لَحْياً خِلاَفَ حِيَالِ (١) \*

لكي بَعْدَ حِيَالِ ، وأَنشد لِمُتَمَّم :

وفَقْد بَنِي أُمُ تَدَاعَوْا فلم أَكُنْ
خِلاَفَهُمُ أَن أَسْتَكِينَ وأَضْرَعَا (٥)

خِلاَفَهُمُ أَن أَسْتَكِينَ وأَضْرَعَا (٥)

ومخلفات البَلَدِ (١) : سُلْطَانُهُ ، ومِخْلَافُ الْبَلَدِ : سُلْطَانُهُ .

ورَجُلٌ مِخْلاَفٌ مِتْلاَفٌ ، ومُخْلِفٌ مُتْلفٌ ، ومُخْلِفٌ مُتْلِفٌ ، مُتْلِفٌ ، وقد اسْتَطْرَدَهُ المُصَنَّفُ فسى «ت ل ف» ، وأَهْمَلَه هنا .

وأَخْلَفَتِ الأَرْضُ: إِذَا أَصَابَهَا بَرَدُّ آخِرَ الصَّيْفِ ، فَاخْضَرَّ بَعْضُ شَجَرِهَا. واسْتَخْلَفَتْ : أَنْبَتَتِ العُشْبَ الصَّيْفِيَ.

وأَخْلَفَتِ الشَّجَرةُ : لم تُثْمِرْ ، وهو مَجَازٌ ، كما في الأَسَاسِ ، وقيل : الإِخْدلافُ : أَن يكونَ في الشَّجَرِ ثَمَرُ ، فيَذْهَبُ ، وقيل : الإِخْلافُ في الشَّجَرِ النَّخْلةِ ، إِذَا لم تَحْمِلْ سَنَةً ، كما في اللِّسَان .

وبَقِينَ في الحَوْضِ خِلْفَةٌ مِن ما : أَى بَقِيَّةٌ .

وقَعَدَ خِلاَفَ أَصْحَابِهِ : لم يخْرُجُ معهـم، وخَلَفَ عَنْ أَصْحَابِه كَذَٰلِكَ .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٨٢٨ ، واللسان ، ومادة(عتر) .

<sup>(</sup>۲) شرح أشار الهذلين ۹۷ ، والسان ، وتقدم في (عود) .

<sup>(</sup>٣) السان .

<sup>(</sup>٤) ديوانه /١٠٨ وهو ما جمعه محقق الديوان ، ولاصدر له ، و السان .

<sup>(</sup>ه) مجمــوع شعر مثمم بن تويرة (ط بغـــداد/١١٤) والمفضليات/٢٦٨ ، وجمهرة أشعار العرب ٢٨٣ واللسان.

 <sup>(</sup>۱) فى هامش مطبوع التاج: «قوله: ومخلفات البلد سلطانه »
 هــكذا فى النسخ » وحرره». وأراه تكراراً لمــا سيأت مع تحريف فيه » وإلا لقال : ومخلفات البــلد و مخلفة : سلطانه .

والخَلِيكُ، كَأَمِيكٍ: المُتَخَلِّفُ عَن المِيعَادِ، والمُخَالِفُ لِلْعَهَدِ، والمُخَالِفُ لِلْعَهَدِ، وبِكُلُّ منهما فُسَّرَ قَدُولُ أَبِسَى ذُوْرَبُ :

تَوَاعَدْنَا الرُّبَيْتِ لَنَنْزِلَنْهُ وَاعَدْنَا الرُّبَيْتِ لَنَنْزِلَنْهُ وَلَا يَعْرُ إِذَنْ أَنِّى خَلِيكِ فُ (١) كذا في شَرْحِ الدِّيوانْ.

واختكف، وأخلف الرَّجُلُ: اسْتَعْذَابِ الماء ، واختكف وأخلف : مقاه ، وأخلف : حمل إليه الماء العذب ، ولا يكون ولا يكون إلاَّ في الرَّبِيع ، نقله ابن الأَعْرَابِي وقد تقدم ، وقال اللَّحْيَانِي ذَهَبِ المُسْتَخْلِفُونَ يَسْتَقُونَ : أَى المُتَقَدِّمُونَ .

والخَالِفُ: المُتَخَلِّفُ عن القَوْمِ في الغَدرُو وغيرِه، والجَمْعُ: الخُوالِفُ، نَادِرٌ، وقد تقدَّم.

والخَالِفَةُ: السوارِدُ عسلَى المساءِ بعدَ الصَّادِرِ، ومنه حديثُ ابنِ عبدَ الصَّادِرِ، ومنه حديثُ ابنِ عبدَ عبدًا سَأَلَ أَعْرَابِكُ أَبا بحر رضي اللهُ عنه ، فقسال: أَنْتَ خَلِيفَةً رضي اللهُ عنه ، فقسال: أَنْتَ خَلِيفَةً

رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ؟ ، (١) فقدال : إِنَّمَا أَنَا الخَالِفَةُ بَعْدَهُ » قدال ابنُ الأَثِيدِ : إِنَّمَا قال ذلك تَوَاضُعاً ، وهَضْماً لِنَفْسِهِ .

وخَلَفَ فُللنَّ بِعَقِبِ فُللنَ : إذا خَالَفَهُ إِلَى أَهْلِهِ ، وقيل : أَى فَارَقَةُ على أَمْرٍ ، ثم جَاءَ مِن وَرَائِهِ فَجَعَلَ شَيْئاً على أَمْرٍ ، ثم جَاءَ مِن وَرَائِهِ فَجَعَلَ شَيْئاً آخَرَ بَعْدَ فِرَاقِهِ ، قَالَهُ الأَصْمَعِيُّ ، قال الأَزْهَرِيُّ : وهذا أَصَحُّ مِن قَوْلِهِم : إِنَّه يُخَالِفُه إِلَى أَهْلِهِ .

ويُقَال: إِنَّ امْرَأَةَ فُلان تَخْلُفُ زَوْجَها بالنِّزاع إِلَى غَيْرِهِ ، إِذا غابَ عنها ، ومنه قَوْلُ أَعْشَى مَازِن يَشْكُو زَوْجَتَهُ:

\* فَخَلَفَتْنِسَى بِسِنِزَاعِ وَحَسَرَبُ \*

\* أَخُلَفَتِ الْعَهْدُ ولَطَّتْ بِالذَّنَبُ (٢) \*
قال ابنُ الأَثِيرِ: ولو رُوي بالتَّشْدِيدِ
لكانَ (٣) المَعْنَى فَأَخَّرَتْنِسَى إِلَى وَرَاءِ
لكانَ (٣) المَعْنَى فَأَخَّرَتْنِسَى إِلَى وَرَاءِ
وخَلَفَ له بالسَّيْفَ: إِذَا جَاءَه مِسَن

<sup>(</sup>۱) شرح أشعسار الهذليين ۱۸۳ ، والسان ، ومسادة (أذذ) ، ومعجم ما استعجم (الربيق) .

<sup>(</sup>١) في النهاية و اللسان بعد هذا زيادة : « فقال : لا . قال : فما أنت ؟ » .

أي النهاية ، وانظــر الصبح المنبر ٢٨٨ . (٣) لفظه في النهاية : « لكان بمعي تركتي خلفها » .

وتَخَالَفَ الأَمْرانِ : لم يَتَّفِقَا ، وكُلُّ ما لم يَتَّفِقَا ، وكُلُّ ما لم يَتَسَاوَ فقــدتَخَالَفَ.

ونِتَاجُ فُلانِ خِلْفَةٌ : أَى عَاماً ذَكَرًا وعَاماً أُنْثَى ، وبَنو فُـلانٍ خِلْفَةٌ : أَى شِطْرَةٌ ، نِصْفٌ ذُكُورٌ ، ونِصْفٌ إِناثٌ .

والتَّخَالِيفُ: الأَلْوَانُ المُخْتَلِفَةُ.

ورجُلٌ مَخْلُوفٌ : أَصَابَتْهُ خِلْفَــةٌ ، أَى : شِطْرَةٌ (١) ، ورِقَةُ بَطْنِ .

وأَصْبَــــعَ خَالِفَــاً : أَى ضَعِيفَــاً لا يشتَهِــى الطَّعامَ.

ونُـوْبُ مَخْلُوفٌ : مَلْفُوقٌ ، وقـد خَلَفَهُ خَلْفًا ، قال الشاعرُ :

يُرْوِى النَّدِيسَمَ إِذَا انْتَشَى أَصْحَابُهُ أُمَّ الصَّبِسَىِّ وثَوْبُهُ مَخْلُونُ (٢) وقيل : المُخْلُونُ هنا : المُرْهُونُ ، والأَوَّلُ أَصُحَّ .

واخْتَلَفَ إِلَيهِ اخْتِلافَةً واحِدَةً ، وهو يَخْتَلِفُ إِلَى فُلانِ : يَتَرَدَّدُ .

وقيــل: الخِلْـفُ ، بالـكَسْرِ: مَقْبِضُ الحالِبِ مِن الضَّرْعِ.

ويُقَال : دَرَّتْ له أَخْلاَفُ الدُّنْيـا، وهــو مُجُازٌ .

وأَخْلَفَ اللَّبَنُ : حَمُّضَ .

والْخَالِفُ: اللَّحْمُ الذي تَجِدُ منه رُوَيْحَةً ، ولا بَأْسَ بِمَضْغِهِ ، قَالَهُ اللَّيْثُ.

وقال اللَّحْيَانِينَ : هذا رَجُلُ خَلَفُ : إذا اعْتَزَلَ أَهْلَهُ .

وعَبْدٌ خَالِفٌ: قد اعْتَزَلَ أَهْلَ بَيْتِهِ .

وخَلَفَ فُلانٌ عن كلِّ خَيْرٍ: أَى لَمَ يُفْلِـــحْ ، وفـــى الأَسَــاسِ: تَغَيَّر (١) وفَسَدَ ، وهـــو مَجَازٌ .

وبَعِيــرُ مَخْلُوفٌ : قــد شُقَّ عـن ثِيلِــهِ مِنْ خَلْفِــهِ ، إذا حَقِبَ ، قَالَــهُ الفَزَارِيُّ .

 <sup>(</sup>۱) فى اللسان: «والمخلوف: الذى أصابته محلفة ورقة بطن»، وقد فسر الحلفة من قبل بأنها الهيضة. وفى هامش مطبوع التساج: «قوله: أى شطسرة، «كذا فى النسخ واقتصر صاحب اللسان على قوله: رقة بطن ا هـ».

<sup>(</sup>٢) السان.

اق الأساس المطبوع: «تحول وفسه».

والأَخْلَفُ مِن الإِبِلِ: المَشْقُوقُ التَّيلِ ، الذي لا يَشْتَقِرُ وَجَعِبًا .

وأَخْلَفَ البَعِيلِ ، كَأَخْلَفَ عنه . والخُلُفُ ، بضمَّتَيْن : نَقِيضُ الوَفَاءِ بالوَعْلِ ، بالضَّمِّ ، قال بالوَعْلِ ، بالضَّمِّ ، قال شُبْرُمَةُ بنُ الطُّفَيْلِ :

أَقِيمُوا صُدُورَ الْخَيْلِ إِنَّ نُفُوسَكُمْ لِي لِي الْفُوسَكُمْ لِي لِيمِيقَاتِ يَوْمِ مَالَهُنَّ خُلُوفُ (١) والمُخْلِفُ : الكثيرُ الإخسلافِ لوَعْدِهِ .

والخَالِفُ : الذي لا يسكادُ يُوفِي . وخَالِفَةُ الْغَازِي : مَن أَقام بَعْدَه مِن أَهْلِهِ ، وتَخَلَّفَ عنه .

والخَالِفَةُ : اللَّجُوجُ مِن الرِّجَالِ . وخَلَفَت العامَ النَّاقَةُ : إِذَا زُدَّهَا إِلَى خَلِفَةٍ .

وصُخُورٌ مِثْلُ خَلائِفِ الإِبِلِ : أَى بِهَدْرِ النَّوقِ الحَوَامِلِ .

وامْرَأَةٌ خَلِيفٌ : إِذَا كَانَ عَهْدُهَا بعدَ الوِلاَدَةِ بيَـوْم أَو يَوْمَيْن ، عـن ابنِ الأَعْرَابِـيِّ.

وخَلَفَ فُلانَّ على فُلانَةَ خِلاَفَةً : تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ ، نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ . وإبِلِّ مَخَالِيفُ : رَعَتِ البَقْلَ ، ولم تَوْعَ اليَبِيسَ ، فلم يُغْنِ عنها رَغْيُهَا البَقْلَ شَيْئاً ، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ :

فَإِنْ تَسْأَلِي عَنَّا إِذَا الشَّوْلُ أَصْبَحَتْ مَخَالِيفَ حُدْباً لاَ يَدِرُّ لَبُونُهَا (١)

وفَرَسُ ذُو شِكَالَ مِنْ خِلاف : أَى إِذَا كَانَ بِيَدِهِ الْيُشْرَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى بِياضٌ ، وبعضُهم يقدول : له خَدَمَتَانِ مِنْ خِلافٍ : إِذَا كَانَ بِيَدِهِ [اليَّمْنَى] (٢) بَيَاضٌ ، وبيدِهِ اليُسْرَى غيرُه .

والمَخَالِفُ : صَدَقَاتُ العَرَبِ ،كذا في التَّكْمِلَةِ .

وخَلَفَــهُ بِخَيْرٍ أَو شَرٍّ : ذَكَرَهُ بِــه بِغَيْرٍ حَضْرَتِهِ .

<sup>(</sup>١) السان.

<sup>(</sup>١) الليان .

<sup>(</sup>٢) ساقط من مطبوع التاج ، وهو في اللسان 😲

والأَخْلِفَةُ ، كَأَنَّه جَمْعُ خَسِلْف : أَحَدُ مَحَالًّ بَوْلان بن عمرو بن الغَوْثِ ، مِن طَيِّسَيْءٍ ، بِأَجَا ٍ ، نَقَلَهُ ياقُوتُ .

ويحيى بدن خُلُف الحِمْيَرِيُ ، بضَمَّتَيْن ، المعروف بأبِّى الخُلُوف ، وقد يُقَدال في اسم أبيه : خُلُوف ، بالضَّمِّ أيضاً ، وَلَدُه عبد المُنْعِم بن يحيى ، حَدَّث عنه أبدو القاسم الصَّفْراوِيُّ .

وفُتُوحُ بنُ خَلُوف ، كَصَبُورٍ ، وابنُه عبد أَلْمُعْطِي ، حَدَّث المُعْطِي ، حَدَّث عن السَّلَفِي ، وابنُه وابنُه محمد بن فُتُوح ، حدَّث عن ابنِ مُوَقَى (١) .

وعبد الله بن موسى بن خُلُوف بن أبسى العِظَام ، بالضَّمِّ ، ذكره ابسنُ بَشْكُوال ،

وحَمَـلُ بنُ عَوْفِ المَعَـافِرِيُّ ثـمِ الخُلَيْفِـيُّ ، بالتَّصْغِيرِ ، شَـهِدَ فَتْـحَ مصـرَ ، وهـو والدُّ عُبَادة بنِ حَمَلٍ ، ذكرَه ابنُ يُونُس في تـاريـخ مصر .

قلت : وشيخ مَشَايِخِنا أبو العبَّاس شهابُ الدِّين أحمد بن محمد بن عَطِيَّة بن أبي الخيسر الخُلَيْفِي الأَزْهَرِيُّ الشَّافِعِيُّ، تُوفِّي الخُلَيْفِي الأَزْهَرِيُّ الشَّافِعِيُّ، تُوفِّي سنة ١١٣٢ ، حَدَّثَ عن مَنْصُور الطُّوخِيِّ ، والشَّمْسِ محمد العِنَانِيِّ ، والشَّهابِ البِشْبِيشِيِّ ، وعنه شُيُوخُنا ، والشَّهابِ البِشْبِيشِيِّ ، وعنه شُيُوخُنا ،

### [خ ن ج ف]

(الْخَنْجَـفُ، كَجَنْدُل) ، أَهْمَلَـهُ الجَوْهَرِيُّ ، وصاحِبُ اللِّسَانِ ، وقال الجَوْهَرِيُّ ، وصاحِبُ اللِّسَانِ ، وقال ابنُ عَبَّاد : هي (الْغَزِيرَةُ مِن النَّوقِ) ، هكذا نَقَلَهُ الصَّاعَانِييُّ في كِتَابَيْهِ .

#### [خندف] \*

(الْخُنْسِلُوفُ، كَزُنْبُسُور)، كَتَبَسَهُ بِالحُمْرَةِ إِشَارَةً إِلَى أَصِالَةِ نُونِه ، وأَنَّ فِي الجُسُومِ إِيَّاهُ فَسَى تَركيب فِي الجَسُومِي إِيَّاهُ فَسَى تَركيب لا تَصْرِيفِ، لا تَصْرِيفِ، لا تَصْرِيفِ، لا تَصْرِيفِ، لا تُتَصْرِيفِ، لا تُتَصْرِيفِ، وإلا فالجَوْهَرِيُّ لا قَتِضَائِه زِيَادةَ النُّونِ ، وإلا فالجَوْهَرِيُّ أَوْرَدَه ، فسلا معنى لتَمَيُّزِه إلا فهسذا ، وهسكذا يُقسل في سائر ما يكتبُسه وهسكذا يُقسال في سائر ما يكتبُسه بالحُسْرةِ مِس الحَروفِ السَّي ذكرها بالحُسْرةِ مِس الحَروفِ السَّي ذكرها بالحُسْرةِ مِس الحَروفِ السَّي ذكرها

 <sup>(</sup>١) الرسم في مطبوع التاج : «موقا » ، والتصحيح
 والضبط عن التبصير ٥٣٥ .

الجَوْهَرِيُّ ، واخْتُلِف في أَنَّهَا ثُلاثِيَّةً أَمْ رُبَاعِيَّةً ، غير أَنَّه سَبَقَ أَنَّ ابسنَ الأَعْرَابِيِيِّةً مِن الخَنْدُفَةُ مُشْتَقٌ مِن الأَعْرَابِيِيِّ قيال : الخَنْدُفَةُ مُشْتَقٌ مِن الخَدْف ، وهو الاخْتِلاس ، قال ابن الخَدْف : إِنْ صَعَّ ذلك فالخَنْدُفَةُ ثُلاثِيَّةً ، سِيدَه : إِنْ صَعَّ ذلك فالخَنْدُفَةُ ثُلاثِيَّةً ، فَتَأَمَّلُ ، وقيال ابن الأَعْرَابِيِيَّةً ، فَتَأَمَّلُ ، وقيال ابن الأَعْرَابِيِيَّةً ، الخُنْدُف ، بالضَّم : (الْمُتَبَخْتِرُ في مَنْ الأَعْرَابِي : مَشْيِهِ كِبْرًا وبطَرًا) .

قال ابنُ السكُلْبِيِّ : (وَوَلَلْهَ إِلْيَاسُ ابنُ مُضَرَ عَمْرًا ، وهو مُدْرِكَةُ ﴾ وعَامِرًا وهــو طَابِخَةُ ، وعُمَيْرًا ، وهو قُمَعَةُ ،، وأُمُّهُمْ خِنْدِفُ ، كَزِبْرِجٍ ، وهمى لَيْلَى بِنْتَ خُلُوانَ بن عِمْرَانَ) بن الْحَافِين قُضِاعةً ، (وكَانَ إِلْيَاسُ خَرَاجَ في نُجْعَة ) له ، (فَنَفَرَتْ إِبِلُهُ مِن أَرْنَبِي، فَخَرَجَ إِلَيْهَا عَمْرُو ، فَأَدْرَكَهَا ) ، فَسُمِّي مُدْرِكَةً ، (وخَـرَجَ عامِـرٌ ، فَتُصيَّدها وطَبخَها) فسُمِّي طَابِخَـةً ، (وانْقَمَعَ عُمَيْرٌ في الْخِبَاءِ) ، فسمَّى قَمَعَة (وخَرَجَتْ أُمُّهُ مُ تُسْرِعُ ، فَقَالَ لهـا إِلْيَاسُ : أَيْسَنَ تُخَنَّدِفِينَ ؟ فَقَالَتْ : مَا زِلْتُ أُخَنْدِفُ فِي إِثْرِكُمْ ، فَلُقِّبُوا : مُدْرِكَةَ ، وطَابِخَةَ ، وقَامَعَــةَ ،

وخِنْدِفَ) ، قسال : والخَنْدَفَةُ : ضَرْبُ مِن المَشْي ، وقولُه : فقالَتْ : ما زِلْتُ إِلَى الكَلْبِيِّ ، إِلَى آخِرِهِ ، ليس في نَصِّ ابنِ الكَلْبِيِّ ، وزَادُ : « فقال لها : فأَنْتِ خِنْدِفُ ، فذَهُب لها اسْماً ، ولِوَلَدِها نَسَباً » .

(وحُسُیْنُ بِنَ مُیْمُونِ الْخِنْدِفِیِّ ، مُوَّمُونِ الْخِنْدِفِیِّ ، مُحَدِّثُ ) ، مِن طَبَقَةِ الأَعْمُشِ ، رَوَى له أَبِنو دَاودَ .

قلتُ : وقد رَوَى عن أَبِي الجَنُوبِ ، وقد رَوَى عن أَبِي الجَنُوبِ ، وقد الله الذَّهبِيُّ : قدال أَبو حاتم . ليس بِقَوِيٍّ .

(ومُحَمَّدُ بسنُ عبدِ الْغَنِدِيِ ) بنِ عبدِ الْغَنِدِيِّ ) التَّوْرِيُّ ، عبدِ السكريم (الْخِنْدِفِيْ) التَّوْرِيُّ ، (له ذِكْرُ ) ، وقال الحافظُ : لا أَعْرِفُه .

(و) قال أَبو عمرو: (الْخَنْدُوَةُ) ، والنَّعْثَلَةُ: (أَنْ يَمْشَى ) الرَّجُلُ (مُفَاجًّا، ويَقْلِبَ قَدَمَيْهِ، كَأَنَّهُ يَغْرِفُ بِهِمَا، وهو مِن التَّبَخْتُرِ)، وخَصَّ بعضُهم بها المَرْأَةَ.

[] وممّا يُسْتَدُرُكُ عُلَيْه : الخَنْدَفَة ، كالهَرْوَلَةِ .

وخَنْدَكَفّ : أَسْرَعَ .

وخَنْدَفَ : انْتَسَبَ إِلَى خِنْدِف ، قال رُؤْبَةُ :

\* إِنَّـــى إِذَا مَا خَنْدَفَ الْمُسَمِّى (١) \* وخَنْدَفَ : اخْتَلَسَ بِسُرْعَةٍ .

#### [ خ ن ض رف]

(الْخَنْضَرِفُ)، كَجَحْمَرِش، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وصاحِبُ اللَّسَانِ، وقال ابنُ السِّكِيبِينِ ، وقال ابنُ السِّكِيبِينِ هي : (الْمَوْأَةُ الضَّخْمَةُ اللَّحِيمَةُ ، الْكَبِيرَةُ الثَّدْيَيْنِ).

قلتُ : وهذا قدسبق له في «خَضْرَفَ » بعَيْنِه ، والنُّونُ زائدةً ، وإيرادُه ثَانِياً يُوهِمُ أَصالَةَ النُّونِ ، وهذا تَكْرَارُ .

### [ خ ن ط رف ]

(الْخَنْطَرِفُ) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وصاحِبُّ اللَّسَانِ ، قسال اللَّيْثُ : هي (الْعَجُوزُ الْفَانِيَةُ) ، وقد سبقَ للمُصَنَّفِ هــذا بعَيْنِهِ ، وسَــبَق البَحْثُ فيــه ، فهو تَكْرارُ .

### [خنظرف]

(كَالْخَنْظَرِفِ)، بالظَّاء، وقدأَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ هنا، وَأَوْرَدَه في الثَّلاثِسيِّ.

(أَو الثَّلاَثَةُ بِمَعْنَى) واحد ، وقـــد تقدَّم البحثُ فيه في الثَّلاثِيِّ ، فرَاجِعْهُ .

### [خ ن ف] \*

﴿ (أُو) الخَنِيفُ: (ثَوْبُ أَبْيَضُ غَلِيظً مِن كَتَّانِ ، مِن كَتَّانِ ، ولا يسكونُ إلاَّ مِن كَتَّانِ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، وأَنْشَدَ الصَّاغَانِيئٌ لَقَلَهُ الصَّاغَانِيئٌ لَأَبِينَ الطَّائِيئَ :

وأَبَارِيتُ شِبْهُ أَعْنَاقِ طَيْسرِ الــــ مــاء قد جِيبَ فَوْقَهُنَّ خَنِيفُ (١)

 <sup>(</sup>۱) السان، والرواية في ديوانه /۱٤٣.
 ي لنا إذا ما خَنسْدَقَ المُستَمِّى \*

<sup>(</sup>۱) شمر أبسيي زبيد الطالي ۱۱۷ ، واللمان ، و مسادة (برق) ، والعباپ ، وغريب الحسديث لأبسى عبيد ۱ /۸۶ ، ورسالة النفران (المعارف) ۱۴۶ ، ويأتى في مادة (برق) منسوبا إلى عدى بن زيد .

شَبُّهُ الفِدَامَ بالجَيْبِ.

(و) قال أبو عمرو: الخَيفُ: (الطَّرِيتُ، ج) السكُلِّ: خُنُتُ، (كَكُتُبٍ) ، قال ابنُ مُقْبِلٍ:

ولاَحِب كَمَقَدِّ المَعْنِ وَعَسَلَهُ وَلاَحِب كَمَقَدِّ المَعْنِ وَعَسَلَهُ أَنْهُا (١)

دَوْدَاتُه : آثارُه ، وجَعَلَها مِثْلَ آثَارِ مَلاَعِبِ الصَّبْيانِ .

(و) الخَنِيفُ: (الْمَرَحُ، والنَّشَاطُ) عن ابنِ عَبَّادٍ .

(و) الخَنِيفُ: (مَا تَحْتَ إِبْطِ النَّاقَةِ ، لُغَةٌ فَى الْخَلِيفِ) ، والدَى النَّاقَةِ ، لُغَةٌ فَى الْخَلِيفِ) ، والدَى فَى المُحِيطِ : خَنِيفَا النَّاقَةِ : إِبْطَاهَا ، وكذا خَلِيفَاهَا .

(و) الخَنِيفُ : (النَّاقَةُ الْغَزِيرَةُ)، وفـــى رَجَزِ كَعْبٍ :

«ومَذْقَدة كَطُرَّةِ الْخَنِيدِفِ (٢) «

(١) ديوانه ٣٧٣ برواية « في روحاتهـــا » أه واللســـان (منن) والعباب ، ويأت في (منن) .

المَذْقَةُ: الشَّرْبَةُ مِن اللَّبَنِ المَمْزُوجِ، شَبَّهَ لَوْنَهَا بطُرَّةِ الخَنِيفِ.

(وخَذَفَ الْبَعِيرُ، يَخْذِفُ، خِنَافاً، كَكِتَسَابِ: قَلَبَ فَسَى مَسِيرِهِ خُسَفَّ يَكِهِ إِلَى وَحْشِيِّهِ) نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، أَى يَدِهِ إِلَى وَحْشِيِّهِ) نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، أَى مِسْنِ خَارِج ، وكذلك النَّاقَةُ ، وهسو قَوْلُ الأَصْمَعِسَى .

(أو) خَنَفَ البَعِيدُ : (لَوَى أَنْفَهُ مِن الزِّمَامِ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ أَيضاً ، قال : ومنه قَوْلُ الشاعر .

\* خُوَانِفَ فسي الْبُرَى \*

أَى تَفْعَلُ ذَٰلكَ مَـنَ النَّشَاطِ ، وهو قَوْلُ أَبِــى وَجْزَةَ ، وصَدْرُه :

قد قُلْتُ والْعِيسُ النَّجَائِبُ تَغْتَلِسى بِالْقَوْمِ عَاصِفَةً خَوَائِفَ في الْبُرَى (١)

قال الصَّاغَانِيَّ : ويُسرُوَى : «نَوَاهِقَ في البُرَى » ، قال : وهذه هي الرِّوايَةُ الصَّحِيحَةُ .

(أو هو) أَى الخَوَانِفُ : (لِينُ في أَرْسَاغِهِ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقال ابنُ الخَوْهَرِيُّ ، وقال ابنُ الأَعْرَابِكِيّ : هـو سُوْعَةُ قَلْبِ يَكِي

<sup>(</sup>۲) من رَجْزُ لَــَكُمْبُ بَنْ مَالِكُ يَرِدُ بَهُ عَلَى سَلَمَةً بِنَـَسْ الأكوح ، وهو في ديوانه ٣٣٣، واللّسان ، والفائق ٣١٥/٣ ، والنهاية مادة (عنف) ، ومادة (مذق) ، والاقتضاب لابن السيد ٤٦٦ .

<sup>(</sup>١) اللسان ، والصحاح ، والعباب .

الفَريس ، قال الأَعْشَى :

أَجَــدَّتْ بِرِجْلَيْهَا النَّجَاءَ ورَاجَعَتْ يَدَاهَا خِنَافَــاً لَيِّناً غَيْرَ أَحْرَدَا (١)

(أو هُوَ إِمَالَةُ رأسِ الدَّابَةِ الَى فَارِسِهِ فَسَى عَلَوْهِ)، ومنه قَلُولُ بائِعِمِ الدَّابَةِ : بَرِثْتُ إليكَ مِن الخِنَافِ، الدَّافِ، وقيل الخِنَافِ، وقيل أَسَل الخِنَافِ، وقيل أَسِل عَمِيلاًةً يَدَيْها في أَحَلِ شِقَيْها مِن النَّشَاطِ، وقال أَبِو عُبَيْدَةً : شِقَيْها مِن النَّشَاطِ، وقال أَبِو عُبَيْدةً : أَن شِقَيْها مِن النَّشَاطِ، وقال أَبِو عُبَيْدةً : أَن يُنْفِيلَ الخَيْلِ : أَن يَنْفِيلَ الخَيْلِ : أَن يَنْفِيلَ الْخَيْلِ : أَن يَنْفِيلَ الْخَيْلِ : أَن يَنْفِيلُ الْمَيْلِ، وَيُقَال : خنفتِ وَيَقَال : خنفتِ وَيَقَال : خنفتِ وَيَقَال : خنفتِ الدَّابَّةُ ، تَخْذِفُ بِيلِهَا وأَنْفِهَا في النَّيلِ ، اللَّيْلِ ، أَى : تَضْرِبُ بِهِما (٢) نَشَاطاً ، السَّيْلِ ، أَى : تَضْرِبُ بِهِما (٢) نَشَاطاً ، وفيتِ بعضُ المَيْلِ .

(وجَمَـلُ (٣) خَانِفُ ، وخَنُوفُ ) : يُرِيـلُ رَأْسَهُ إلى الزِّمَامِ مِن نَشَاطِهِ ، وَكَذَا فَرَسُ خَانِفُ ، وخَنُـوفُ : إذا وَكذا فَرَسُ خَانِفُ ، وخَنُـوفُ : إذا أَمَـالُ أَنْفَهُ إلى فَارِسِهِ ، وقــد خَدَف ،

يَخْذِفُ ، خَنْفُ ، (وَنَاقَةٌ خَنُوفٌ ) ، وَقَدَّ خَنُوفٌ ) ، وقد خَنَفَ ، خَنَافِ ، وقد خَنَفَ ، خِنَافِ ، وَخُنُوفٌ ، خَنُفُ ، تَخْذِفُ ابِسَ سِيدَه ، (ج: خُنُفٌ ، كَكُتُب ) ، قال أبو عمرو: هي السي تَخْذِفُ بروعها (١) ، أي تُمِيلُهَ اإذا عَدَتْ ، الواحِدُ خاذِفُ ، وَخَنُوفٌ ، قال ابنُ مُقْبِل :

حتَّى إذا احْتَمَلُوا كانستْ حَقَائِبُهمْ طَّى السَّلُوقيِّ والمَلْبُونَةَ الخُنُفَا (٢) وجَمْعُ الخُنُفا (٢) وجَمْعُ الخَانِفِ : خَوَانِفُ أَيضاً ، وقد تقدم شَاهِدُهُ .

(و) قال ابنُ دُرَيْد : خَنَفَ (الْأَتْرُجُ ، وَنَحْوَهَ) بِالسِّكِينِ : (قَطَعَهُ ، والْقِطْعَةُ ، والْقِطْعَةُ مِنْهُ خَنَفَةٌ ، مُحَرَّكَةً ، و) قسال غيرُه : القِطْعَةُ منه خِنْفَةٌ ، (بِالْكُسْرِ) ، قال الصَّاعَانِي : والأَوَّلُ أَكْثَرُ .

﴿ (و) خَنَفَتِ (الْمَرْأَةُ) : إِذَا (ضَرَبَتْ صَدْرَهَا بِيَدِهَا) ، نَقَلَهُ ابنُ دُرَيْدٍ . (والْخُنُوفُ) ، بالضَّمِّ : (الْغَضَّبُ) ، عن ابنِ عَبَّادٍ .

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۳۵ ، واللسان والصحاح ، ومادة (حسرد)
 فیهما والعباب والمقاییس ۲۲۶/۲ وقی مطبوع التاج ،
 و المقاییس : «غیر أجردا » ، والتصویب نما سبق .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج : ﴿ بِهَا ﴾ والتصويب من السان .

 <sup>(</sup>٣) في القاموس ﴿ جمل ﴾ بدون الواو .

<sup>(</sup>۱) فی هامش مطبوع التاج ؛ «قوله بروعها » . هکذا فی النسخ » ولعله تحریف صوابه « برؤوسسها » وانظر الجیم ۲۲۲/۱ و ۲۲۴ و ۲۲۴ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۸۱ والعباب .

(و) الخُنُفُ ، (كَكُتُب : الْآثَارُ)، وتقدَّم شَاهِدُه مِن قَوْل ِ ابن ِ مُقْبِلٍ .

(و) قال ابنُ دُرَيْد : (خَيْنَفُ ، كَصَيْقَال ابنُ دُرَيْد : (خَيْنَفُ ، كَصَيْقَال : وَادْ بِالْحِجَاز ، م) مَعْرُوفٌ ، وأَنْشَدَ لِحَاجِزِ بنِ عَوْف الأَزْدِيِّ :

وأَعْرَضَ مِن الْجِبَالُ السُّودُ دُونِ مِن الْجِبَالُ السُّودُ دُونِ مِن الْجِبَالُ السُّودُ دُونِ مِن الْمَالَى وَالْبَهِيمُ (١) أَرَادَ البُقْعَةَ ، فَتَرَكَ الصَّرْفَ .

(والْخَانِفُ: الشَّامِخُ بِأَنْفِهِ كَبْرًا)، يُقَال: رأيتُه خَانِفاً عَنِّى بِأَنْفِهِ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، ويُقَال: خَنَفَ بِأَنْفِهِ عَنِّى: إذا لَوَاهُ.

(و) مِخْنَفِ، (كَمِنْبَرِ) أَبُو مِخْنَفِ، لَسُوطُ بِسَنُ يَخْيَى، و (أَبُو مِخْنَفِ، لُسُوطُ بِسَنُ يَخْيَى، أَخْبَارِئَ ، شَيعِلَى ، تَالِفُ ، مَتْدُوكُ)، ونَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، فقال : هلومِنْ نَقَلَةِ السَّيرِ ، وقال الذَّهَبِلَ فَى الدِّيوان : تَرَكَهُ ابنُ حِبَّانَ ، وضَعَفَهُ الدَّارَةُ طُنِيُ .

(وجَمَلُ مِخْنَافٌ: لاَ يُلْقِـحُ ) إِذَا

ضَرَبَ، (كَالْعَقِيمِ مِنَّا)، قال الْأَزْهَرِيُّ : لم أَسْمَعُ المِخْنافَ بها الْأَزْهَرِيُّ المَعْنَى لَعَيْرِ اللَّيْتِ ، وما أَدْرِي اللَّيْتِ ، وما أَدْرِي ما صِحَتُه .

رُورَجُلُّ مِخْنَافٌ : لا (١) يَنْجُبُ علَى يَدِهِ مَا يَأْبِرُهُ مِن النَّخْلِ ، وما يُعَالِجُهُ مِن النَّخْلِ ، وما يُعَالِجُهُ مِن النَّخْلِ ، وما يُعَالِجُهُ مِن النَّرْعِ ) ، نَقَلَهُ الصَّاعَانِسَى . (الْخَنَسَفُ ، فَي اللَّيْسِثُ : (الْخَنَسَفُ ، مُحَسِرَّكَةً : انْهِضَامُ أَحَسِدِ جَانِبِسَى مُحَسِرَّكَةً : انْهِضَامُ أَحَسِدِ جَانِبِسَى الصَّسِدِ أَو الظَّهْرِ ) ، يُقَسال : (صَدْرٌ ) الصَّدْرُ ) . أَخْنَفُ ، (وظَهْرُ أَخْنَفُ ) .

(و) يُقَال: (وقع في خَنْفَة)، بالفَتْ م ، (ويُكْسُرُ)، هـ كذا في بالفَتْ م النَّسَخ ، والدي في الجَمْهَرَةِ لابسن دُريْد : ووقَع في خَنْفَة ، لابسن دُريْد : ووقع ع في خَنْفَة ، وخَنْعَة ، أي بالفاء والعيسن : (أي : مَا يُسْتَحْيَى مِنْهُ) ، فظن المُصَنِّفُ أنَّه بالفَتْ ح والسَكْسِ ، وهو مَحَلُّ تَأَمَّل . بالفَتْ ح والسَكَسْ ، وهو مَحَلُّ تَأَمَّل .

الخُنُوفَ في الدَّابَةِ ، كالخِناف ، وقي الخِناف : داءُ يَأْخُذُ الخَيْلَ الخَيْلَ (١) هذا ضبط القاموس وفي العباب هيئنجب،

<sup>(</sup>١) السان والتكملة ، والعباب والحمهرة ٣/٥٥٣ .

<sup>(</sup>۱) هذا ضبط القاموس وفي العباب «ينتجيبَ من أفعـــل .

فَــى العَضُدِ ، ونَاقَةٌ مِخْنَافٌ : خَنُوفٌ ، لَيِّنَةُ اليَدَيْنِ فــى السَّيْرِ .

والخَنْفُ: الحَلْبُ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ، ويَسْتَعِينُ معها بالإِبْهَامِ، ومنه حديثُ عبد الملكِ، أَنَّه قال لِحَالِبِ نَاقَة «كيف تحليبُ (١) هـذه النَّاقَة ، أَخَنْفُ اللَّهَ ، أَمَنْفُ اللَّهُ مَصْرًا، أَم مَصْرًا، أَم فَطْرًا؟»

وراً یْتُ فی هامشِ الصَّحاح ، عن البی بیکر : جَمَلُ خِنِفَّی العُنُدِی ، گرِ کَمَلُ خِنِفَّی العُنُدِی ، کر کزمِکَّی : شَدِیدُه ، وقدتقدَّم مِثْلُه فی «ج ن ف» (۲) فَلْیُنْظَرْ .

#### [خوف] \*

(خَافَ) الرَّجُلُ، (يَخَافُ، خَوْفاً، وَخَيْفاً) هـكذا هو مضبُوطٌ بالفَتْحِ، وخَيْفاً) هـكذا هو مضبُوطٌ بالفَتْحِ، والصَّحيحُ وهو أَيْضاً مُقْتَضَى سِياقِهِ، والصَّحيحُ أَنَّه بالحَسْرِ، وهـو قَوْلُ اللَّحْيَانِكَ، وهـكذا ضَبَطَـه بالحَسْرِ، وفيه كَدا ضَبَطَـه بالحَسْرِ، وفيه كَدا ضَبَطَـه بالحَسْرِ، وفيه كَدا ضَبَطَـه بالحَسْرِ، وفيه وأَصْلُهُ : مَخْوَفَةً، ومنه قَوْلُ الشَاعرِ: وأَصْلُهُ : مَخْوَفَةً، ومنه قَوْلُ الشَاعرِ:

(٢) في الأصل: «ني ج زف »، وهو خطأ.

وقد خِفْتُ حَتَّى مَا تَزِيـــدُ مَخَافَتِى إِنْ مَا تَزِيــدُ مَخَافَتِى إِنْ مَا تَزِيــدُ مَخَافَتِى إِنْ أَ

اللَّحْيَانِي ، ومنه قَوْلُه تعالَى : اللَّحْيَانِي ، ومنه قَوْلُه تعالَى : وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعاً وَوَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعاً وَوَيفَةً ﴾ (٢) ، وقال غيرُه : المجيفُ ، والمخيفَة أَنَّ السمانِ ، لا مَصْدَران ، والمخيفَة أَنَّ السمانِ ، لا مَصْدَران ، والمخيفَة أَنَّ السمانِ ، لا مَصْدَران ، وأصلُها خِوْفَة ) ، صَارَتِ الواو بَاء ، لا نَكِسَارِ مَا قَبْلَها ، (وجَمْعُها خِيفُ ) ، لا نَكسر مَا قَبْلَها ، (وجَمْعُها خِيفُ ) ، النَّكسنِ مَا قَبْلُها ، (وجَمْعُها خِيفُ ) ، النَّكسنِ مَا تَكْسَرِ فَفَتْ عِ ، والصَّوابُ النَّكسنِ ، ومنه قَوْلُ صَحْرِ الْغَي الْفَي اللَّهَ اللَّهَ الْحَيْرِ الْغَي اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُعُلِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَ الاَ تَقْعُ لَذَنَّ عَلَى وَخَدَّا وَخِيفاً (٣) وَتُضْمِرَ فَى الْقَلْبِ وَجْدًا وَخِيفاً (٣) هـ كذا أَنْشَدَهُ اللَّحْيَانِيِّ ، وجَعَلَهُ جَمْعَ خِيفَةٍ ، قال ابنُ سِيدَه : ولا أَذْرِى

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج: « أتحلب » ، والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>۱) البيت الثايغة الفهيائي ، وهو في ديوانه ١٤٤ (ط دار الممارف) واللمان ، وعالس الملب ٢١٨ وأما لي ابن الشجري ٢ /٢٥ ، ٣٢٤ ، ومعجم البلدان (مطارة) . وفي مطبوع التاج ، واللمان : « على وعل بشي المطارة» و أثبت رواية الديوان .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأمراف الآية ٢٠٥.

<sup>(</sup>۳) شرح أشعار الهذليين ۲۹۹ ، واللسان والصحاح مادة (زخخ) فيهمسا والعساب ، والمقاييس ۲/۳۲ في (خيف) ، والجمهرة ۲/۰۲۰ .

كيف هـذا؛ لأنَّ المَصَادِرَ لا تُجْمَعُ إلاَّ قَلِيلًا ، قـال : وعسى أَنْ يكونَ هـذا مِنَ المَصَادِرِ التي قـد جُمِعَتْ ، فيصِعُ قَوْلُ اللِّحْيَانِينِ .

قيال اللَّيْثُ: خَافَ ، يَخْافُ ، خَوْفِ أَ ، وإنَّمَا صارتِ الواوُ أَلِفا في يَخَافُ ؛ لأَنَّهُ على بِنَاءِ عَمِلَ يَعْمَلُ ، فاسْتَذْقَلُوا الواوَ ، فأَلْقَوْهـا ، وفيهـا ثَلَاثُــةُ أَشْيَاءً ، الحَذْفُ ، والطُّمَوْفُ ، والصَّوْتُ ورُبَّمَا أَلْقَوا الحَرْفَ بصَرْفِهَا ، وأَبْقَدوا مِنْهَا الصَّوْتَ [، وقالُسوا: يَخسافُ ، وكالله حَسَدُهُ يَخْوَفُ ، بِالْوَاوِ مَنْصُوبةً ، فَأَلْقَوُا السواو واغتمك الصوت عسلي صرف الــواوِ، وقالوا: خافَ، وكانُ حَــدُه خَوِفَ ، بالوَاوِ مكسورَةً ، فأَلْقُوا الواوَ بصَرْفِهَا ، وأَبْقُوا الصَّوْتُ ، واعتمد الصوتُ ] (١) . علَى فَتْحَـٰةِ الْخـاءِ ، فصار مَعَهَا أَلِفًا لَيِّنَةً.

## وأُمًّا قَوْلُ الشاعـــرِ :

أَتَهُجُرُ بَيْنَا بِالْحِجَازِ تَلَفَّعَتْ فَيِهِ الْخَوْفُ والْأَعْدَاءُ أَمْ أَنْتَ زَائِرُهُ (١)؟ فِيهِ الْخَوْفُ والْأَعْدَاءُ أَمْ أَنْتَ زَائِرُهُ (١)؟ وإِنَّمَا أَرادَ بِالخَوْفِ المَخَافَة ، فأَنَّتُ لذلك .

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين سقط من مطبوع التاج سهوا من الشارح أو من الناسخ ، وأثبتناه من المان والسياق والتهذيب ۷ /۹۲ و يقتضيه .

<sup>(</sup>١) الليان.

<sup>(</sup>٢) لم يرد في الصحاح ولا في اللسان : « مثل قنب » ، وهي عبارة موهمة ، والذي في الصحاح وعنه نقل صاحب اللسان : « وقوم " خُوَفَ ، على الأصل ، وحُدُ عَلَى على الأصل ، وحُدُ عَلَى الله على الله على

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١١٤.

 <sup>(</sup>٤) جاء تفصيل الأوجه في اللسان هكذا :
 « يقال : خانت وخيــــَّف وحيـــَّف وخيـــَّف .

ذلك كذلك ، ففى سيَاقِ عِبَارَةِ المُصَدِّفِ قُصُورٌ لا يَخْفَى .

(و) قسال غيرُه: قَوْمٌ (خَسَوْفٌ): خَائِفُونَ ، (أَو هَٰذِه اشْمٌ لِلْجَمْعِ) ، ومنه قولُه قولُه تعالَى : ﴿خَوْفَا وَطَمَعا ﴾ (١) ، أَى : اعْبُدُوه خَائِفِينَ عَذَابَهُ ، وطَامِعِينَ في ثَوَابِهِ .

(والْخَوْفُ أَيضًا : الْقَتْلُ ، قِيلَ : ومِنْدُهُ) قَوْلُهُ تعدالَى : (﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ 
بِشَيْءَ مِنَ الْخَوْفِ ) والجُوعِ ﴾ (٢) ، هكذا فَسَّرَهُ اللَّحْيَانِدَيُّ .

(و) الخَوْفُ أيضاً: (الْقِتَالُ، ومِنْهُ) قَوْلُه تعالَى : ﴿ فَإِذَا جَاءً اللَّهُ وَمِنْهُ ﴾ (٣) ، وكذلك قَوْلُهُ تعالَى : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ أَمِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ أَمِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ﴾ (١) ، هكذا فَسَّرَه اللَّحْيانِيُّ .

(و) الخَوْفُ أَيضًا: (الْعِلْمُ، وَمِنْهُ) قَوْلُه تَعْمَالَى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ

خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضاً ﴾ (١) (و) كذا قَوْلُه تعالَى : (﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا ﴾ (١) ، مِنْ مُوصِ جَنَفًا ) أَوْ إِثْمًا ﴾ (١) ، هـكذا فَسَّرَه اللِّحْيَانِينُ .

(و) الخَوْفُ: (أَدِيمٌ أَحْمَرُ ، يُقَدُّ) منه (أَمْثَال السُّيُورِ) ثه يُجْعَلُ على منه (أَمْثَال السُّيُورِ ) ثه الجارِيَه أَنْ السُّيُورِ شَذْرٌ ، تَلْبَسُه الجارِيَه أَنْ الشَّيُورِ شَذْرٌ ، تَلْبَسُه الجارِيَه أَنْ الشَّلاثَةُ أَنَّ عن كُراع ، (لُغَةٌ فسى الشَّلاثَةُ (٣) عن كُراع ، (لُغَةٌ فسى الْحَوْف بِالْمُهْمَلَةِ)، وهي أَوْلَى ، كما فسى اللَّسَانِ .

(ورَجُلُ خَافُ): خَائِهِ ، قَالَ سِيبَوَيْهِ : سَأَلْتُ الخَلِيلَ عَن خَاف ، قَالَ سِيبَوَيْهِ : سَأَلْتُ الخَلِيلَ عَن خَاف ، فقسال : يَصْلُح أَنْ يَسكُونَ فاعسلا ذَهَبَتْ عَيْنُهُ ، ويصْلُح أَنْ يَسكُونَ فَاعسلا ذَهَبَتْ عَيْنُهُ ، ويصْلُح أَنْ يَسكُونَ فَعَال : وعلَى أَى السوَجْهَيْنِ فَعِسلا ، قسال : وعلَى أَى السوَجْهَيْنِ وَجَهَيْن وَجَهَيْن (3) ، فتَحْقِيسُرُهُ بِالوَاوِ ، وفي الصِّحاح : ورُبَّمَا قالُوا : رَجُلٌ خاف : الصِّحاح : ورُبَّمَا قالُوا : رَجُلٌ خاف : أَى : (شَدِيدُ الْخَوْف) ، جَاءُوا بِه على أَى : (شَدِيدُ الْخَوْف) ، جَاءُوا بِه على

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٦٥.

 <sup>(</sup>۲) سورة البقرة الآية ه ه ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ٨٣.

<sup>(</sup>١) سور النساء الآية ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان : « الثلاثية » وهو خطأ ، والموجود هنا أربعة : القتل ، والقتال ، والعام ، والأدم ، الا إذا اعتبر القتل والقتال واحدا ، أو أراد بالثلاثة مافسره اللحياق . والتصحيح من العباب .

<sup>(</sup>٤) في اللسان : «وجهته ي .

فَعِلٍ ، مِثْل فَرِق ، وفَزِع ، كما قَالُوا : رَجُلُ صَاتٌ : أَى شَدِيدُ الصَّوْتِ . الصَّوْتِ . الصَّوْتِ .

(والْخَافَةُ: جُبَّةُ مِن أَدَم ، يَلْبَسُهَا الْعَسَّالُ) ، وهـكذا فَسَّرَ الأَّخْفَشُ قَوْلَ الْعَسَّالُ) ، وهـكذا فَسَّرَ الأَّخْفَشُ قَوْلَ أَبِسَى ذُوْيَبُ الآتِي، وقيل : فَرْوَةُ يَلْبَسُهَا الذَّى يَدْخُلُ فَى بُيُوتِ النَّحْلِ ، يَلْبَسُهَا الذَّى يَدْخُلُ فَى بُيُوتِ النَّحْلِ ، لِيُسَمَّا الذَّى يَدْخُلُ فَى بُيُوتِ النَّحْلِ ، لِيُسَمَّا الذَّى يَدْخُلُ فَى بُيُوتِ النَّحْلِ ، لِيُسَمَّا الذَّى يَدْخُلُ فَى بُيُوتِ النَّحْلِ ، لَيْ اللَّهُ فَي بُيُوتِ النَّحْلِ ، (أَو خَرِيطَةٌ) منه ضَيِّقَةُ الْأَسفَل ، (يُشْتَارُ فِيها الْغَلَى ، وَاسِعَةُ الْأَسفَل ، (يُشتَدُ فِيها الْعَسْلُ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ لللَّهُ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ لللَّهِ الْجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَد للللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَد لَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَد لَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَد لَلَّهُ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَد لَلْ اللَّهُ الْجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَد لَلَهُ الجَوْهُ وَرِيُّ ، وأَنْشَد لَلْ اللَّهُ اللْعَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الل

تَ أَبُّ طَ خَافَةً فِيهَا مِسَابُ فَأَصْبَحَ يَقْتَرِى مَسَدًا بِشِيقِ (۱) فَأَصْبَحَ يَقْتَرِى مَسَدًا بِشِيقِ (۱) (أو سُفْرَةً كَالْخَرِيطَةِ مُصَعَدَةً ، قد رُفِعَ رَأْسُهَا لِلْعَسَلِ ) ، نَقَلَ لُهُ اللّه عَلَى شَرْحِ قَلُولِ أَبِي اللّه عَلَى شَرْحِ قَلُولِ أَبِي ذَوْلِ أَبِي ذُوْرَيْ ، في شَرْحِ قَلُولِ أَبِي

قال ابنُ بَرِّي : عَيْنُ خَافَةً ، عند أَبِي على على الله عند أَبي على على الله على

النَّاسُ أَخْيَافٌ، أَى: مُخْتَلِفُون ، لأَنَّ الْخَافة خَرِيطة مِن أَدَم مَنْقُوشَة بأَنْواع مُخْتَلِفَة مِن النَّقْش ، فعلَى هذا كان مُخْتَلِفَة مِن النَّقْش ، فعلَى هذا كان يَنْبَغِي أَن يَذْكُرُ الْخَافة في فِعْل (١) يَنْبَغِي أَن يَذْكُرُ الْخَافة في فِعْل (١) « خ ى ف » .

(وخُفْتُ م ) ، أَخُوفُ م ، (كَقُلْتُ هُ) أَوُوفُ م أَى : كَانَ أَقُولُهُ : (غَلَبْتُهُ بِالْخَوْفِ ) ، أَى : كَانَ أَشُدَّ خَوْفاً منه ، وقد خَاوَفَهُ مُخَاوَفَةً ، نَقَلَهُ الجَوْهَ م .

(و) يُقَال: هـذا (طَرِيقٌ مَخُوفٌ): إذا كان (يُخَافُ فِيهِ)، ولا يُقَال: مُخِيفٌ، (و) يُقَال: (وَجَعٌ مُخِيفٌ، لأَنَّ الطَّرِيسَ لاَ تُخِيفُ، وإِنَّمَا يُخافُ قَاطِعُهَا)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وهـكذا خَصَّ ابسنُ السِّكِيتِ بالمَخُوفِ (٢) الطَّرِيقَ، وذكر هذا الوَجْهَ الذي ذَكرَه الجَوْهَرِيُّ، وخَصَّ بالمُخِيفِ الوَجَعَ الجَوْهَرِيُّ، وخَصَّ بالمُخِيفِ الوَجَعَ

وقال غيرُه: طَرِيتُ مَخُوفُ، وَمُخِيفُ: يَخَافُهُ النَّاسُ، ووَجَعُ مَخُوفُ ومُخِيفُ: يُخِيفُ مَن رَآهُ

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذايسين ۱۸۰ ، واللمبان ، والمسواد (سأب ، ومسد ، وشيق) ، والصحاح ، والعبساب ويأتى فى (شيق) .

<sup>(</sup>١) في اللسان « فصل » .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التساج : « بالخوف » ، وهسو خطساً ، والتصويب من السان .

وفسى الحَدِيثِ : «مَنْ أَخَافَ أَهْلَ اللّهُ تَعَالَى »، وفسى الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللّهُ تَعَالَى »، وفسى آخَر : «أَخِيفُوا الْهَوامَ إِفَيْسَلَ أَنْ تُخيفَكُمْ »، أَى احْتَرسُوا منها، فإذا تُخيفَكُمْ »، أَى احْتَرسُوا منها، فإذا ظَهَرَ منها شَيْءٌ فَاقْتُلُوه ، المَعْنَسى ظَهَرَ منها تَخافُكُم ، واحْمِلُوها على الْجُعلُوها تَخافُكُم ، واحْمِلُوها على الخَوْف منكم ؛ لأَنَّهَا إذا أَرَادَتْكُم ورَأَتْكُم تَقْتُلُونَهَا فَرَّتْ منكم .

(والْمُخِيفُ : الْأَسَدُ) الذي يُخِيفُ مَن رَآهُ ، أَى: يُفْزِعُه ، قال طُرَيْحُ الثَّقَفِيُّ : وَقُصُّ تُخِيفُ ولا تَخَالُ مَن يَخِيفُ ولا تَخَالُ مَن يَخيفُ ولا تَخَالُ مَن يَفِي مَن ولا تَخَالُ مَن يَفَع مَن ولا يَخَالُ مَخِيفٌ : إِذَا خِفْتَ أَنْ يَقَع مَن وَاللَّ مَن يَفَع مَن اللَّحْيَانِ فَي عَلَيْكَ ) ، وقال اللَّحْيَانِ فَي : حَائِ طُ مَخُوف نَه ، إِذَا كَان يُخْشَى أَنْ يَقَع هُوَ . مَخُوف نَه ، إِذَا كَان يُخْشَى أَنْ يَقَع هُو . (وخَوَّفَهُ) ، تَخْوِيفًا : (أَخَافَهُ) .

(أُو) خَوَّفَهُ : (صَيَّرَهُ بِحَالٍ يَخافُهُ

النَّاسُ) وقيل: إذا جَعَل فيه الخَوْفَ ، وقسال ابنُ سِيدَه: خَوَّفَه: جَعَلَ الناسَ يَخَافُونَه ، ومنه قَوْلُه تعسالَى: ﴿ إِنَّمَا يَخَافُونَه ، ومنه قَوْلُه تعسالَى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ (١) ، ذلكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ (١) ، أى: يُخَوِّفُكُم فَلا تَخَافُوه ، كما في العُباب ، وقيل تَخَافُونَ أَوْلِيَاءَهُ ، وقيل : يَجْعَلُكُم تَخَافُونَ أَوْلِيَاءَهُ ، وقيال ثَعْلَبُ : أَى يُخَوِّفُكم بِأَوْلِيَاءُهُ ، وقيال ابنُ سِيدَه : يُخَوِّفُكم بِأَوْلِيَائِهِ ، قال ابنُ سِيدَه : يُخَوِّفُكم بِأَوْلِيَائِهِ ، قال ابنُ سِيدَه : وَأَرَاهُ تَسْهِيلًا لِلْمَعْنَى الأَوَّلِ .

(وتَخَــوَّفَ عليــه شَيْئًا : خَافَــهُ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ .

(و) تَخَوَّفَ (الشَّيْءَ: تَنَقَّصَهُ )، وأَخَذَ مِن أَطْرَافِهِ ، وهو مَجازٌ ، كما في الأَسَاسِ ، وفسى اللِّسَانِ : تَنَقَّصَهُ مِسن حَافَاتِهِ ، قسال الفَرَّاءُ : (ومنه) قسولُه تعالَى : (﴿ أَوْ يَأْخَسنَهُمْ عَلَسى تَخَوُّف ﴾ ) ، (٢) قال : فهذا الذي سَمِعْتُه مِسن العَرَب (٣) ، وقسد أتى التَّفْسِيسرُ مِسن العَرب (٣) ، وقسد أتى التَّفْسِيسرُ بالحساءِ ، وقسال الأَزْهُسرِيُّ : معنسى بالحساءِ ، وقسال الأَزْهُسرِيُّ : معنسى التَّنقُصِ أَن يَنقُصَهم فسى أَبْدَانِهسم التَّنقُصِ أَن يَنقُصَهم فسى أَبْدَانِهسم

<sup>(</sup>۱) في هامش مطبوع التاج : « توله : وقص... هكذا في الأصل ولم يوجه بالمواد التي بأيدينا » وقد بحثت عن البيت فلم أجده ، ولعل صواب إنشاده : وفقص " تُخيفُ ولا تَخافُ هزَابِرِ " ليصد ورهين " . . . . . حَطَــيمُ ليصد ورهين " . . . . . حَطَــيمُ مل نقص فيه ، والبيت في العباب كما أنشده المصنف هنا .

<sup>(</sup>١) سورة آل همران الآية ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) لم يرد في السان قوله : و من المرب ..

وأَمْوَالِهِمْ وثِمَارِهِم ، وقال ابنُ فَارِس : إِنَّهُ مِن بابِ الإِبْدَالِ ، وأَصْلُهُ النُّوْنُ ، وأَصْلُهُ النُّوْنُ ، وأَصْلُهُ النُّوْنُ ، وأَشْدَ :

تَخَوُّفَ السَّيْرُ مِنْهَا تَامِكاً قَرِدًا كَمَا تَخَوَّفَ عُودَ النَّبْعَةِ السَّفَنُ (١)

وقال الزَّجَّاجُ : ويجوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ : أَو يَأْخُذَهِم بعدَ أَن يُخيفَهم ، مَعْنَاهُ : أَو يَأْخُذَهِم بعدَ أَن يُخيفَهم ، بأَنْ يُهْلِكَ قَرْيَةً فتَخَافُ التي تليها ، وأَنْ شَدَ الشِّعْرَ المد كور ، وإلى هدا المَعْنَى جَنَحَ الزَّمَخْشَرِيُّ في الأَسَاسِ ، وهدو مَجازٌ .

وفى اللِّسَانِ: السَّفَنُ: الخَديدةُ الخَديدةُ التَّي تُبْرَدُ بها القِسيُّ، أَى: تُنْتَقَّصَ، كما تأْكلُ هذه الحَديدةُ خَشَبُ القِسِيِّ.

وقد رَوَى الجَوْهَرِىُّ هذا الشَّعْرَ لِذِى الرُّمَّةِ ، ورَوَاهُ الزَّجَّاجُ ، والأَزْهَرِىُّ ، لابنِ مُقْبِلِ ، قال الصَّاعَانِيُّ : وليس لَهُمَا ، ورَوَى صاحِبُ الأَغَانِي وليس لَهُمَا ، ورَوَى صاحِبُ الأَغَانِي – فى تَرْجَمَةِ حَمَّادِ الرَّاوِيَةِ – أَنَّه لابْنِ مُزَاحِم الثَّمَالِي ، ويُروى

لعبدِ اللهِ بنِ العَجْلانِ النَّهْدِيّ (١) .

قلتُ : وعَزَاهُ البَيْضَاوِيُّ في تَفْسِيرِه إلى أَبِي كَبِيرِ الهُذَلِكِ ، ولم أَجِدْ في ديــوانِ شِعْرِ هُذَيْلٍ له قصيــدةً عــلى هــذا الرويِّ .

(وخَــوَافُ ، كَسَـحَابِ : نَاحِيَــةُ بِنَيْسَابُــورَ ) .

(و) يُقَال: (سَمِعَ خَوَافَهُمْ): أَى (ضَجَّتَهُمْ)، نَقَلَهُ الصاغَانِيُّ.

# [] وتمّا يستدركُ عليه:

تَخَوَّفُهُ : خَافَهُ ، وأَخَافَهُ إِيَّاهُ إِخَافاً ، كَكِتَسَاب ، عَسَنَ اللَّحْيَانِكِي ، وثَغْسِرُ مُنَخَوَّفٌ ، ومُخِيدِفٌ : يُخَافُ منسه ، مُنَخَوَّفٌ ، ومُخِيدِفٌ : يُخَافُ منسه ، وقيل : إذا كان الخَوْفُ يَجِيئُ مِنْ قِبَلِهِ ، وأخافَ الثَّغْرُ : أَفْزَعَ ، وذَخَلَ الخَوْفُ منه : الخَوْفُ منه :

ومِـنَ المَجَازِ : طَرِيــقُ خَائِــفُ : قال الزَّجَاجُ : وقَوْلُ الطِّرِمَّاحِ :

 <sup>(</sup>١) اللمان والعباب وفيه « الرحل » بدل « السير » ويأتى
 في (سفن) وقد تقدم في (حوف)

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : «الهندى» تطبيع، والتصحيح من العباب.

\* يُصَابُونَ في فَجِّ مِنَ الْأَرْضِ خَائِفِ \* (1) هو فاعــلٌ فــى مَعْنَى مَفْعُولِ . وحـكى اللَّحْيَانِكُ : خَوِّفْنَـا ، أَي رَقِّتْ لنا القُرْآنَ والحَدِيثَ حتَّبي

والخَوَّافُ ، كَشَدَّادِ : طائــرٌ أَسْوَدُ ، قال ابنُ سِيدَه: لا أَدْرِى لِمَ سُمِّي بِذُلك.

والْخَافَةُ : العَيْبَةُ ، وفي الحديث : « مَثَلُ الْمُؤْمِن كَمَثَلِ خَافَةِ الزَّرْعِ ِ » . قيل : الْخَافَةُ : وِعَاءُ الحَبِّ ، سُمِّيَتْ بذٰلك لأَنَّهَا وِقَايَةٌ له ، والرِّوايَةُ بالمِيم ِ.

والخَوْفُ: نَاحِيَةٌ بِعُمَانَ، هُكذا ذَكَرُوا ، والصُّوابُ بالْحَاءِ .

وما أُخُوَفَنِــى عليـــكُ ! . وأَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ كَذَا .

وأَذْرَكَتْمُ (٢) المَخَاوِفُ .

وتَخَوَّ فَه حَقَّهُ: تَهَضَّمَهُ (٣) ، وهو مَجَازٌ.

والتَّخْوِيـفُ: التَّنَقُّصُ، يُقَـال: خَوُّفَهُ ، وخَوُّفَ منه ، وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ بَيْتَ طَرَفَة :

وجَامِـل خَـوَّفَ مِـنْ نِيبِـــهِ زَجْرُ الْمُعَلَّى أُصُـلاً والسَّفِيحُ(١)

يَعْنِي أَنَّه نَقَصَها ما يُنْحَرُ في المَيْسِرِ مِنها ، ورَوَى غَيْرُه : «خَـوَّعَ مِن نِيبِهِ » ، ورَواهُ أَبُو إِسْحَاقَ : مِن نَبْتِـهِ » .

وخَوُّفَ غَنَّمَهُ : أَرْسَلَهَا قِطْعَةً قِطْعَةً .

وخَــافُ: قَرْيَــةٌ بالعَجَم ، ومنها الشيخُ زَيْنُ الدِّينِ الخَافِــيُّ ، صُوفيٌّ ، مِن أَتْبَاعِ الشيخِ يوسفَ العَجَمِيِّ ، كان بالقاهرة ، ثم نُزَّحَ عنها ، ثم قَدِمَهِــا سنــة ٨٢٣ ومعــه جَمْعٌ مِــن أَتْبَاعِهِ ، كذا في التَّبْصِيرِ .

ابن علىُّ الخَافِيُّ ، ويُقَال : الخَوَافيُّ ،

<sup>(</sup>۱) ديوانسه ۱۷۱، واللمان، ومادة (سفسح)، ومادة (خوع) ، والصحاح (خوع) .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٣٤، واللسان، وصدره : ولكن ْ أَحَنْ بَوْمْنِي شَسْهِيداً وَعُصْبَةً ۚ

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج « وأول كتبه المخاوف »

رم و تحريف ، والتصحيح من الأساس. (٣) في مطبوع التاج «أهضمه» والتصحيح عن الاساس.

أَخَذَ عن الزَّيْنِ الشَّبريسِيِّ (١) ، وعنه الشِّهَابُ أَحمدُ بنُ على الزَّلَبَانِيِّ (٢) الشِّهَابُ أَحمدُ بنُ على الزَّلَبَانِيِّ (٢) الدُّمْيَاطِسِيُّ .

## [خى ف] ،

(الخَيْفَانُ: نَبْتُ جَبَلِى )، عن ابن عَبّاد، وفى اللّسانِ: هو حَشِيشٌ يَنْبُتُ فَي الجَبَلِ، وليس لسه وَرَق، يَنْبُتُ فَي الجَبَلِ، وليس لسه وَرَق، ويَطُولُ حتى يسكونَ أَطُولَ مِن ذِرَاع صُعُدًا ، وله سَنَمَةُ صُبَيْعَاءُ بَنْضَاءُ بَنْضَاءُ اللّمَ السّفْلَة (٣) ، وجَعَلَهُ كُرَاعٌ فَيْعالِاً ، السّفْلَة (٣) ، وجَعَلَهُ كُرَاعٌ وليس بقلويً ، السّفْلَة (يَادةِ الأليفِ والنّونِ ، ولأنّد الكَثْرَةِ زِيادةِ الأليفِ والنّونِ ، ولأنّد ليس في السكلام «خفن».

(و) الخَيْفَانُ : (الكَثْرةُ مِن النَّاسِ)، يقالُ : رأَيْتُ خَيْفاناً مِن النَّاسِ. قَالَهُ ابنُ عَبَّادٍ .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « الشريشى » وما هنا عن الضوء اللامسع ۹ / ۲۲۰ فى ترجمة محمد بن محمد بن محمد بن عمل بن عسل الخوافى ، فقد ذكر السخاوى أنه قدم القاهرة قديماً ، فاجتمع بالزين عهد الرحمن بن محمد الشريسى ، والتس منه الصحية .

<sup>(</sup>٢) ترجمه السخاوى فى الضوء اللامم ٢ / ٣ ٢ و لم يضبط هذه النسبة ، و لم يذكر إلى أى شيء هي ، و لعلها نسبة إلى زلابية ، فارسية مصرية : اسم لنوع لذيذ من القطائر . انظر المحكم فى أصول الكلمات العامية ٢ . أ .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : « السفل » .

<sup>(</sup>و) قال اللَّيْتُ: الخَيْفَانُ: (الْجَرَادُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِىَ جَنَاحَاهَــا) ، هُ كُذَا فِي النَّسْخِ ، والصَّوَابُ : جَناحَاهُ ، بِتَذْكِيسِ الضَّمِيسِ ، وأَمَّا عِبَارَةُ اللَّيْثِ فَإِنَّهَا سَالِمَةٌ مِن الغَلَط ، فَإِنَّهُ قَالَ: الجَرَادَةُ ، فَلَزِمَ إِرْجَاعُ الضَّمِير إليها مُؤنَّثَا . (أو إذا صَارَتْ فيه خُطُوطٌ مُخْتَلِفَةٌ بِيَاضَ وصُفْرَةً ) ، السواحدةُ : خَيْفَانَــةٌ ، وقدال اللَّحْيَانِيُّ : جَرَادٌ خَيْفَسانٌ : اخْتَلَفَتْ فيه الأَلُوانُ ﴿ والجَرَادُ حِينَتُهُ أَطْيَرُ مَا يَكُسُونُ ، (أَو إِذَا انْسَلَخَ مِسَ لَوْنِهِ الْأُوَّلِ الْأَسْوَدِ أَوِ الْأَصْفَرِ ، وصَارَ إِلَى الْحُمْرَةِ) قَالَهُ الأَصْمَعِلَى ، وقال أبسو حاتم : إذا بُدَتْ فسى لَوْنِسهِ الأَحْمَـر صُفْـرَةً ، وَيَقِـيَ بِعِـضَ الْحُمْرَةِ ، فهو الخَيْفَانُ ، (أُو مَهَازيلُهَا الْحُمْرُ الَّتِي مِن نِتُسَاجِ عَسَامٍ أُوَّلَ ) ، نَقَلَهُ أَبِو حاتم عن بَعْضِ العَرَبِ . قال أَبو خَيْرةَ : لا يَكُونُ أَقَـلُ صَبْراً عَلَــى الأَرْض منهــــا إِذَا صَــــارَتْ خَيْفَانَةً ، تُسم يُشَبُّه بها الفَرَسُ في خِفْتِهِ اللَّهُ وطُمُورِهَا ، قال امْرُوُّ القَيْس :

وأَرْكَبُ فَى الرَّوْعِ خَيْفَانَـــةً كَسَـا وَجْهَهَـا سَعَنُ مُنْتَشِـرْ(١)

هُ كَ ذَا أَنْشَ كَ الْجَوْهَ رِئُ ، وقال أَبو نَصْر : العَرَبُ والصَّاغَانِيُّ ، وقال أَبو نَصْر : العَرَبُ تُشَبِّهُ الخَيْلَ بالخَيْفَانِ ، قال امْرُوُ القَيْسِ :

وأَرْكَبُ في الرَّوْعِ خَيْفَ انَةً لَـهَا ذَنَبُ خَلْفَهَا مُسْبَطِرٌ (٢) كَـهَا عَنْتَرة :

فَغَدَوْتُ تَحْمِلُ شِكَّتِسى خَيْفَانَةُ مُوْطُ الْجِرَاءِ لَهَا تَمِيمٌ أَتْلَكُ (٣)

(والْخَيْدَ فُ: النَّاحِيَةُ، و) في الصِّحاحِ: الخَيْفُ: جِلْدُ الضَّرْعِ)، الصِّحاحِ: الخَيْفُ: جِلْدُ الضَّرْعِ)، ومنه : نَاقَةٌ خَيْفَاءُ ، (أَو نَاحِيَدَةُ الضَّرْعِ ، أَو جِلْدُ) ةُ (ضَرْعِ الضَّرْعِ ، أَو جِلْدُ) ةُ (ضَرْعِ النَّاقَةِ) ، هُ كذا قَالَهُ بَعْضُهم.

(و) الخَيْدِ فُ أَيضاً: (وعَداءُ قَضِيبِ الْبَعِيرِ)، ومندهُ بَعِيرٌ أَخْيَفُ، كَما سَيداً تَعِيرٍ .

(و) الخَيْفُ: (مَا انْحَدَرَ عَنَ عَلَظِ الْجَبَسِلِ ، وارْتَفَسِعَ عَن مَسِيلِ غِلَظِ الْجَبَسِلِ ، وارْتَفَسِعَ عَن مَسِيلِ الْمَاءِ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، قال : ومنه سُمِّي مَسْجِدُ الخَيْدِفِ بِمِنِّي ، (وكُلُّ شُمِّي مَسْجِدُ الخَيْدِفِ بِمِنِّي ، (وكُلُّ هُبُوطٍ وارْتِقَاءِ في سَفْحِ جَبَلٍ ): خَيْفٌ .

(و) الخَدْفُ: (غُرَّةُ بَيْضَاءُ في الْجَبَلِ الْأَسْوَدِ الذِي خَلْدِنَ أَبِسِي الْجَبَلِ الْأَسْوَدِ الذِي خَلْدِنَ أَبِسِي مَسْجِدُ قَبَيْسٍ،) قيل : (وبِهَا سُمْسِي مَسْجِدُ الْخَدْفِ) بِمِنْي، (أَو لِأَنَّهَا) خَيْدِفُ، الْخَدْفِ) بِمِنْي، (أَو لِأَنَّهَا) خَيْدِفُ، الْخَدْو، عن الْخَدْو، وارْتِفَاءِه عن المسيل، كما الغِلَظ، وارْتِفَاءِه عن المسيل، كما قَالَهُ الجَوْهَرِيُّ، (أَو لِأَنَّهَا في سَفَحِ بَبَلِ)، هيكذا في النَّسَخِ، والصَّوابُ: جَبَلٍ مِنْي، لَأَنَّهُ مَا لَكُوهُ مِنْي، لَا لَمُسْجِدُ في سَفْحِ جَبَلِ مِنْي، (وخَدْفُ سَلام : د، قُرْبَ عُسْفَانَ)، (وخَدْفُ سَلام : د، قُرْبَ عُسْفَانَ)،

(وخَيْدُنُ النَّعَمِ ): بَلَدُّ آخَرُ (أَسْفَلَ منه ، وخَيْفُ ذِى الْقَبْرِ ): مع آخَر (أَسْفَلَ منه أَيضاً).

(وخَيْفُ الْجَبَـلِ : ع) آخَرُ ، كلُّ ذاك سُمِّى بـه ؛ لِأَنَّـه فـى سَفْـحِ الجَبَل .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۹۳ ، والسان ، ومادة (سعف) ،والصحاح والعباب ، وصدره في الأساس والمقاييس ۲/۳۲ ، وسيأتي في (سعف) .

<sup>(</sup>٢) انظر اللمان ، والصحاح (سيطر) .

<sup>(</sup>٣) اللمان ، وليس في ديوانه المطبوع .

(و) قال يُونُس : (اخْتَافَ) : أَتَى خَيْفَ مِنَّى ، كَامْتَنَى : إِذَا أَتَىٰ مِنَّى .

(و) أَخافَ (السَّيْلُ الْقَوْمَ : أَنْزَلَهُمْ الْخَيْفَ) ، قَالَهُ ابنُ عَبِّــادِ .

(و) قال أَبو عمرو: (الْخَيْفَةُ: السِّكِّينُ)، وهي الرَّمِيضُ.

(و) الخَيْفَةُ : (عَرِينُ الْأَسَدِ) ، هـكذا ذكره ابنُ عَبَّادٍ في هـذا التَّرْكيب ، قسال الصَّاعَانِكَيُّ : فإن التَّرْكيب ، قسال الصَّاعَانِكُيُّ : فإن الخَوْفِ ، فموْضِعُ الشَّقُسَةُ مَن الخَوْفِ ، فموْضِعُ ذكْرِها «خوف».

(والْخَيَفُ، مُحَرَّكَةً، فَى الْفَرَسِ وَغِيسِهِ : زُرْقَةُ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ وسَوَادُ الْأَخْرَى) ، جَمَلُ أَخْيَدُ فَنُ ، وَنَاقَدَّ الْأَخْرَى) ، جَمَلُ أَخْيَدُ فَنُ ، وَنَاقَدَّ خَيْفَاءُ ، وكذلك هنو مِنْ كُلِّ شَيْءِ إِحْدَى عَيْنَيْهِ زَرْقناءُ والأُخْرَى سَوْداءُ ، وفضى الجَمْهَرَةِ : والأُخْرَى كَحُلاءُ ، وفضى الجَمْهَرَةِ : والأُخْرَى كَحُلاءُ ،

بَسَدَل سَبُودَاء ، وجَمَع بينهما في اللَّسَانِ ، فقي ال : سَوْداء كَحْلاء ، وفي اللَّسَانِ ، في صِفَة أَبِي بَكُو رَضِي اللَّهُ اللهُ عنه : «أَخْيَفُ بَشِي تَيْم اللهُ عنه : «أَخْيَفُ بَشِي تَيْم اللهُ .

(و) الخَيْدُ فَ (فَ الْإِيلِ : سَعَدَّ الْإِيلِ : سَعَدَّ الْثَيْلِ) ، يُقَال : (نَاقَةٌ خَيْفَاءٌ ، وجَمَلٌ الشَّيْلِ) ، يُقَال : (نَاقَةٌ خَيْفَاءُ ، وجَمَلٌ أَخْيَفُ ، بالمَعْنَيَيْن ، بَيِّنَا الخَيَفِ ، وقال الْفَقْعَسِيُّ (١) : نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقال الْفَقْعَسِيُّ (١) :

- \* صَوَّى لَهَا ذَا كِدْنَة جُلْلِيِّا \*
- \* أَخْيَفَ كَانَتْ أُمُّهُ صَفِيَّا (٢) \*

(أو الْخَيْفَاءُ) مِن النَّوقِ: (الْوَاسِعَةُ الضَّرْعِ، و) قيل : (الْوَاسِعَةُ الضَّرْعِ، و) قيل : (الْوَاسِعَةُ جِلْدِهِ، أو لا تَكُونُ خَيْفَاءً حتى تَخْلُو مِن اللَّبنِ، وتَسْتَرْخِيى،) هكذا في النَّسَخِ، والصَّوابُ: يَخْلُووَ فِي النَّسَخِ، والصَّوابُ: يَخْلُووَ وَيَسْتَرْخِيى، أَى: الضَّرْعُ، (ج: فيفَاوَاتُ )، نَادِرَةً، لأَنَّ فَعْلاواتِ إِنَّمَا هي لِلاسْمِ، أو لِلصَّفَةِ الغَالِبَةِ عَلَيه عَلَيْه عَلَيه عَلَ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : u وقال المنى u ، والتصويب من اللسان (صوا) .

 <sup>(</sup>۲) أللسان والصحاح ، ومادة (جلة) فيهما والعباب ،
 والحمهرة ۲ /۲۳۹ وسيأتى في (صوا) .

وسلَّم : «لَيْسَ في الخَفْسرَاوَاتِ صَدَقَةً » .

(وجَمْعُ الْأَخْيَفِ: خِيفٌ ، وخُوفٌ) ، بالسكَسْرِ والضَّمِّ .

(و) مِن المَجَازِ : (هُم أَخْيَافُ ، أَى : مُخْتَلِفُونَ) ، كَما في الأَسَاسِ ، زَادَ الصَّاغَانِيُّ : في أَشْكَالِهِم ، وفي اللِّسَانِ : الأَخْيَافُ : الضَّروبُ المُخْتَلِفةُ في اللَّسَانِ : الأَخْيَافُ : الضَّروبُ المُخْتَلِفةُ في اللَّخْنلاقِ والأَشْكالِ .

(و) يُقَال: (إِخْوَةٌ أَخْيَافٌ) ، إِذَا كَانَتْ (أُمُّهُمْ وَاحِدَةٌ وَالْآبَاءُ شَتَّى) ، ومنه قَوْلُهُم : «النَّاسُ أَخْيَافٌ» : إِذَا كانوا لا يَسْتَوُونَ ، وهـو مَجَازٌ ، قال الشَّاعِـرُ :

- \* النَّاسُ أَخْيَافٌ وشَتَّى في الشِّيَــمْ \*
- « وكُلُّه م يَجْمَعُه بَيْتُ الأَدَمْ (١) «

ومعنَسى بَيْست الأَدَم، أَى: أَدِيمُ الأَرْضِ يَجْمَعُهم، كلُّ ذلك نَقَلَهُ ابنُ دُرَيْسُدِ.

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ : (خَيَّفَ) ، إِذَا (نَزَلَ مَنْزِلاً) ، وكذلك خَيَّمَ .

قال : (و) خَيَّفَ (عَن ِ الْقِتَالِ) : إِذَا (نَكَصَ) .

(و) قـال اللَّيْتُ : (خُيِّفَ الْأَمْرُ بَيْنهم ، بِالظَّمِّ ، تَخْيِيفًا : وُزِّعَ)، ونَصُّ الأَسَاسِ : خُيِّفَ المالُ ، وهو مَجازٌ.

(و) خُيِّهِ فَمُورُ اللِّثَةِ بَيْنَ الْأَسْنَهِ اللَّمْ اللِّثَةِ بَيْنَ الْأَسْنَهِ الْأَسْنَهِ الْأَسْنَهِ اللَّيْثُ ، وهو مَجَازٌ ، وقول رَبِيعَةَ اللَّيْثُ ، وهو مَجَازٌ ، وقول رَبِيعَةَ اللَّيْثُ ، وقول رَبِيعَةً ، وقول رَبْيعَةً ، وقول رَبِيعَةً ، وقول رَبْيَعَةً ، وقول رَبْيَعَةً ، وقول رَبْيَعَةً ، وقول رَبْيَعَةً ، وقول رَبْيِعَةً ، وقول رَبْيَعَةً ، وقول رَبْيُونُ ، وقول رَبْيَعْتُ ، وقول رَبْيَا ، وقول رَبْيَعْتُ ، وقول رَبْيَعْتُ ، وقول رَبْيَعْتُ ، وقول رَبْيَعْتُ وَالْعَالِيْلُونُ ، وقول رَبْيَعْتُ ، وقول رَبْيُونُ ، وقول رَبْي

وبَارِدًا طَيِّبًا عَذْبِاً مُقَبَّبِلُهُ مُخَيَّفًا نَبْتُهُ بِالظَّلْمِ مَشْهُودَا (١)

المُخَيَّفُ: مِثْلُ المُخَلَّلِ، أَى قد خُيِّفَ بِالظَّلْمِ .

(وتَخَيَّفَ) فُللانُّ (أَلْوَاناً): إِذَا (تَغَيَّرَ) أَلُوَاناً ، قال الكُمَيْتُ :

ومَا تَخَيَّفَ أَلْوَاناً مُفَنَّنَــــــةً عَنِ الْمَحَاسِنِ مِنْ أَخْلاَقِهِ الوُظُبِ (٢)

<sup>(</sup>١) اللسان (أدم) والعباب والجمهرة ٢/٢٣٩.

<sup>(</sup>١) المفضليات ٢١٣ والعباب .

<sup>(</sup>٢) السان ، والعياب ، وفي مطيوع التساج واللسان ، ه. أخلاقه الوضي » والتصحيح من العباب . . ه

(وسَمَّوْا أَخْيَفَ ، كَأَخْمَدَ) ، وقد تقدَّم ويُقال : أَخَيْفُ ، كَزُبَيْرٍ ، وقد تقدَّم في الْخَيْلافُ في الشم الشم الله في الأخْيلافُ في الشم المُجْفِرِ بن كَعْبِ التّمِيمِيِّ ، فرَاجِعْهُ . المُجْفِرِ بن كَعْبِ التّمِيمِيِّ ، فرَاجِعْهُ .

خَيَّفَتِ المَـرْأَةُ أَوْلادَهـا: جاءَتْ بهم مُخْتَلِفِين، وهـو مَجَازٌ.

وتَخَيَّفَتِ الإِبِلُ في المَرْعَى وغيرِه: اخْتَلَفَتْ وُجُوهُها ، عن اللَّحْيَانِيُّ .

وتَخَيَّفَه : تَنَقَّصَه ، عِن ابنِ الأَعْسَرَابِيِّ .

والْخَافَةُ : خَرِيطَةُ النَّحَـالِ ، على قَوْلِ أَبِـى عَـلَيُّ ، مَوْضِـعُ ذِكْرِهِ هنا كمـا تقـدَّم ذِكْرُه .

قال ابنُ سِيدَه : ورُبَّمَا سُمِّيتِ الْأَرْضُ المُخْتَلِفةُ أَلْوَانِ الحِجَارةِ خَيْفَاء .

وجَمْعُ خَدْفِ الجَبَلِ: أَخْيَافُ ،وخُيُوفُ ، وَوَيُوفُ ، وَمِنَ الأَوَّلِ قَوْلُ قَيْسِ بِنِ ذَرِيْجٍ : وَمِنَ الأَوَّلِ قَوْلُ قَيْسِ بِنِ ذَرِيْجٍ : فَعَيْقَةُ فَالْأَخْيَافُ أَخْيَافُ ظَبْيَ ـ قَوْلُ أَخْيَافُ ظَبْيَ ـ قَوْلُ أَخْيَافُ ظَبْيَ ـ قَوْلُ أَخْيَافُ ظَبْيَ ـ قَوْلِ

بِهَا مِنْ لُبَيْنَى مَخْرَفٌ ومَرَابِلْعُ (١)

(١) ديوانه ١٠٢ والسان، وقد تقدم في (خرف) .

ومِن النَّانِي حديثُ بَدْر : «مَضَى في مَسِيرِهِ إليها حتَّى قَطَعَ الخُيُوفَ» . أَفَى مَسِيرِهِ إليها حتَّى قَطَعَ الخُيُوفَ» . أُوحَيْدُ بَنِدى كِنَانَدة : إنْدُم المُحَصَّبِ ، جاء ذِكْرُه في الحديثِ . أَلْمُحَصَّبِ ، جاء ذِكْرُه في الحديثِ .

فصل الدال منع الفاء [ د أف] \*

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه : دَأْفَ علَى الْأَسِيرِ ، أَى : أَجْهَزَ .

ومَوْتُ دُوَّافٌ ، كَغُرَابِ ؛ وَحِيُّ ، أَوْرَدَه صاحبُ اللِّسَانِ ، وأَهْمَلَـهُ اللِّسَانِ ، وأَهْمَلَـهُ الجَوْهَرِيُّ ، والصَّـاغَانِـيُّ .

# [درعف]\*

(ادْرَعَفَّتِ الْإِبِلُ) ، كَتَبَهُ بِالأَحْمَرِ ، وهـو (بِالدَّالِ والـذَّالِ) ، ومُقْتَضَاهُ أَنَّه أَهْمَلَهُ الْجَوْهَرِئُ ، كما فَعَلَهُ أَنَّه أَهْمَلَهُ الْجَوْهَرِئُ ، كما فَعَلَهُ الصَّاعَانِيئُ في التَّكْمِلَةِ : (مَضَتْ علَى وُجُوهِهَا) ، قَالَهُ الفَرَّاءُ ، (أو على وُجُوهِهَا) ، قَالَهُ الفَرَّاءُ ، (أو أَسْرَعَتْ) ، فهو مُدْرَعِنُ .

(وذِكْرُ الْجَوْهَرِيِّ إِيَّاهُمَا فِي اللَّالِ) المُعْجَمَةِ إِجْمَالاً (غَيْرُ مُغْنٍ عَن ذِكْرِهِ

هُنَا) بالتَّفْصِيلِ ، فإنَّ ما فيه لُغَتَانِ أَو أَكْثَرُ ، فحَقَّه أَنْ يَذْكُرَ كُلَّ لُغَةٍ فَسَى مَوْضِعِها .

(و) قال ابنُ عَبَّاد : ادْرَءَنَ (الرَّجُلُ في الْقِتَالِ ، إِذَا اسْتَنْتَلَ مِن الصَّفِّ) ، قال : (ونَاسُ مُدْرَعِفُونَ : مُقَلِّصُونَ في سَيْرِهِمْ) ، كَأَنَّهُ أُخِذَ مِن ادْرِعْفَافِ الْإِبِلِ

#### [درف]

(هو تَحْتَ دَرْفِ فُلاَنِ) ، بالفَتْحِ ، أَهْ مَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وصاحبُ اللِّسَانِ ، وقسال الخَارْزَنْجِسَيُّ : (أَى) تَحْستَ (كَنَفِهِ وظِلِّهِ ، أَو مِنْ نَاحِيَتِهِ في خَيْرٍ (كَنَفِهِ وظِلِّهِ ، أَو مِنْ نَاحِيَتِهِ في خَيْرٍ أَو شَرٍّ) ، كذا نَقَلَهُ عنه الصَّاغَانِيُّ .

قلتُ : ودَرْفَةُ البابِ ، بالفَتْحِ : مِصْسرَاعُه ، ولِكُلِّ بابِ دَرْفَتَانِ ، هُكذا يَسْتَعْمِلُه العَوَامُّ .

#### [درنف] \*

(الدُّرْنُوفُ ، كَزُنْبُسورٍ) ، أَهْمَلَـهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقـال الأَزْهَـرِيُّ ، وابنُ عَبَّادٍ: هـو (الْجَمَلُ الضَّخْمُ الْعَظِيمُ) ،

وضَبَطَهُ الصَّاغَانِيُّ فَى التَّكْمِلَةِ كَجِرْدَحْلِ وهــذا هـو فــى العُبَابِ، وعِبَـارَةً اللِّسَانِ مُحْتَمِلَةً ، وأَنْشَدَ قَوْلَ الشاعرِ:

- \* عَثَمْتُماً ضَخْمَ الذَّفارِي نَهْبَلاً \*
- أَكْلَفَ دُرْنُوفاً هِجَاناً هَيْكَلاَ (١)
  - وقـــد تَوَقَّفَ فيـــه الأَزْهَرِيُّ .

## [دسف] ۽

(الدُّسْفَانُ ، كَعُثْمَانَ) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقال اللَّيْثُ : هـو (شِبْهُ الرَّسُولِ) ، كَأَنَّهُ (يَطْلُبُ الشَّيَ ) الرَّسُولِ) ، كَأَنَّهُ (يَطْلُبُ الشَّيَ الرَّجُلِ ويَبْغِيهِ ، (أَو رَسُولُ سُوءِ بَيْنَ الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ ، ج) : دُسَافَى ، (كَسُكَارَى ، و) والْمَرْأَةِ ، ج) : دُسَافَى ، (كَسُكَارَى ، و) قيل : هو الدُّسْفَانُ (٢) ، (ويُكُسَرُ) ، قيل : هو الدُّسْفَانُ (٢) ، كدِهْقَان ، وحينتُ ( ج : دَسَافِينُ ) ، كدِهْقَان ، ودَهَاقِينُ ، قال أُمَيَّةُ بِنُ أَبِي الصَّلْتِ : ودَهَاقِينُ ، قال أُمَيَّةُ بِنُ أَبِي الصَّلْتِ :

هُم سَاعَدُوه كما قَالُسوا إِلْهُهُمُمُ وَأَرْسَلُوهُ يُرِيدُ الْغَيْثَ دُسْفَانَا (٣)

<sup>(</sup>۱) نسب الأول من هذا الرجز إلى القتال الكلابي . انظر ديوانه ۱۰۰ ، والصحاح (هيد) ، والرجز كله في اللمان ، وتقدم بعضه في (هيد) .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « الإسفان » والتصحيح من العباب .

<sup>(</sup>٣) عجزه في اللسان ، وهو في التكملة و العباب .

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : (الدُّسْفَةُ : والدُّسْفَةُ : والدُّسْفَانُ ، بِضَمِّهِمَا : الْقِيادَةُ ) .

قَــال : (وأَدْسَفَ) الرَّجُلُ : (صَارَ مَعَاشُهُ مِنْهَا) ، أَى مِن الدُّسْفَةِ

[] وممّا يستندرَكُ عليمه :

قال ثَعْلَبُ : يُقَال : أَقْبَلُوا في دُسْفَانِهِم ، أَى : خُمُرِهم .

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

## [ د ع ف ] \*

الدَّعْفُ ، بالعَيْنِ المُهْمَلَةِ ، يُقَال : مَوْتُ دُعافُ ، كَذُعاف ، حَكَامَ يَعْقُوبُ فَلَى البَدَلِ ، هـكذا تقله صاحب اللِّسَانِ ، وأهْمَلَهُ الجَوْمَرِيُّ ، والصَّاغَانِي.

وأَبُو دَعْفَاءَ : كُنْيَةُ الأَحْمَقِ .

## [ دغف] \*

(الدَّغْفُ، بِالْمُعْجَمَةِ ، كَالْمَنْعِ ) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقال ابنُ دُريْد : هو (الأَخْذُ الْـكَثِيــرُ ، والْفِعْلُ) دَغَفَ ، (الأَخْذُ الْـكَثِيــرُ ، والْفِعْلُ) دَغَفَ ، رُكَجَمَعَ) ، يُقَــال : دَغَــفَ الشَّيْءَ ،

يَدْغَفُهُ ، دَغْفًا ، أَي: أَخَذَهُ أَخْذًا كثيرًا.

(و) قال ابن عَبّاد : العَرَبُ (إِذَا حَمَّقُوا إِنْسَاناً ، قَالُوا : يَا أَبا دَغْفَاءَ وَلَّدُهَا أَبا دَغْفَاءَ وَلَّدُهَا فَقَارًا ، أَىْ شَيْعاً ) ، وفي نَصِّ الأَمَالِي : جَسَدًا (لاَ رَأْسَ له ولا ذَنَبَ ، والْمَعْنَى : كَلِّفْهَا مَا لاَ تُطِيقُ ولا يَكُونُ ).

قلتُ : هـ كذا هـ و في المُحيطِ ، وقال ابنُ بَرِّي : حـكى ابنُ حَمْزَةَ عن أبو أَنَّه يُقَال للمُحَمَّقِ : أبو أَبِيكَى ، وأَبُو دَعْفَاءَ ، هـ كذا بالعَيْنِ المُهْمَلَةِ ، قال : وأَنْشَدَ لابْنِ أَحْمَرَ :

يُدَنِّسُ عِرْضَهُ لِيَنَالَ عِرْضِي أَنَا وَيُنَالُ عِرْضِي أَنَا دَعْفَاءَ وَلِّذْهَا فَقَصَارَا(١)

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

دَغَفَهُمُ الحَرُّ: أَى رَغِمَهُم (٢) ، كذا في اللِّسَان .

#### [دفف] \*

(الدَّفُّ ، بِالْفَتْحِ : الْجَنْبُ مِن كُلِّ شَيْءٍ) ، وذِكْــرُ الفَتْـــحِ مُسْتَـــدْرَكُ ،

 <sup>(</sup>١) عجزه في اللسان ، وهو كله في (دعث)!, وروايته في العجز وحده : «أبا الدغفاء».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أي عمهم»، و التصويب من السان.

(أُوصَفْحَتُهُ) أَى : الجَنْب، وَدَفَّا البَعِيرِ : جَنْبَاهُ ، ومنه : «أَصْبَرُ مِن عَوْدٍ بِدَفَّيْهِ الجُلَبُ » ، وقال الرَّاعِــى :

وأَنْشَدَ ثَعْلَبٌ فَــى صِفَةِ إِنْسَانِ : يَحْــكُ كُدُوحَ الْقَمْلِ تَحْتَ لَبَانِهِ

بحــك كدوح القمل تحت لبايهِ ودَفَيْهِ مِنْهَا دَامِيــاتُ وحَالِــبُ (٣)

وأَنْشَدَ أيضاً في صِفَةِ ناقَةٍ:

تَرَى ظِلَّهَا عِنْدَ الرَّوَاحِ كَأَنَّهُ الرَّوَاحِ إِلَى دَفِّهَا رَأْلُ يَخُبُّ خَبِيبٍ (٤)

(كَالدُّفَّةِ)، بِالْهَاءِ ، وأَنْشَدَ اللَّبْثُ:

ووَانِيَــةٍ زَجَــرْتُ علَــى وَجَاهَــا قريــع الدَّفَّتَيْــنِ مِنَ الْبِطَــانِ (۱) ومنــه قَوْلُهُم: بات يتَقَلَّــبُ علَى دَفَّتَيْهِ.

(و) السدَّفُّ: (نَسْدَفُ الشَّـيْءِ واسْتِنْصَالُهُ) ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِـيُّ.

(و) من المجاز : الدَّفُّ (مِن الرَّمْلِ (٢) ، و) من (الْأَرْضِ : سَنَدُهُمَا). الرَّمْلِ (٢) ، و) من (الْأَرْضِ : سَنَدُهُمَا) وقال ابن شُمَيْهِ : دُفُوفُ الأَرْضِ : أَسْنَادُها ، وفسى الْأَسَاسِ : قَطَعَدُفُوفَ الْأَوْدِيَةِ وأَسْنَادَها ، وهسى ما ارْتَفَعَ الْأَوْدِيَةِ وأَسْنَادَها ، وهسى ما ارْتَفَعَ مِن جَوَانِبِها .

(و) السدَّفُّ: (اللَّيِّسْنُ مِسْ سَيْرِ الطَّيْرِ، اللَّيِّسِلِ )، وكذا من سَيْرِ الطَّيْرِ، الطَّيْرِ، (كَالسَّدُ فِيسَا )، وهسذه نَقَلَهَسَا الجسوْهَرِيُّ، (و) السَّدُفُّ: (الْمَشْمِيُّ الْجَفِيسَفُ)، يُقَال : دَفَّ المَاشِي علَى وَجُهِ الأَرْضِ، أَى : خَفَّ المَاشِي علَى وَجُهِ الأَرْضِ، أَى : خَفَّ .

 <sup>(</sup>۱) ديوانه (ط نابولی) ۳٤۲ ، وجمهرة أشعار الدرب
 ۲۲۱ والعباب .

<sup>(</sup>۲) نسبه إلى زهير وكذلك هو في الأساس ، وهو في شرح ديوانه ، ۲۹ ، وفي صدر القصيدة أنها لزهير يناح بها هرما ، وتروى لسكمب ، ونسب لكمب بن زهير هنا ، وفي اللسان (شفف) ، والصحاح (ظمن) ، وهو من ملحقات ديوانه ، انظره في صفحة ، ۲۹ ، وسيحكي الشارح الخلاف في نسبته في (شغف) ، والبيت غير منسوب في اللسان (ظمن) ، والمقاييس رالبيت غير منسوب في اللسان (ظمن) ، والمقاييس

<sup>(</sup>٢) السان.

<sup>(</sup>ع) السان.

<sup>(</sup>١) اللمان والتكملة ، والعباب والأساس.

<sup>(</sup>y) في نسخة من القاموس : « من الزمل » .

(و) الدّف : (الذي يَضْرِبُ به) النّسَاء ، كما في المُحْكَلَمِ ، والعُبَاب ، قال الصّاغَانِي : ومنه والعُبَاب ، قال الصّاغَانِي : ومنه الحديث : « فصلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَل والْحَرَام ، الصّوْتُ واللّه في النّكَاح » . وأراد بالصّوْتِ الإعْلانَ ، النّكَاح » . وأراد بالصّوْتِ الإعْلانَ ، وبالضّم مّ أعْلَى ) ، قال الجَوْهَرِي : وحمَدَى أبو عُبَيْد عن بَعْضِهم ، أنّ وحمَدَى أبو عُبَيْد عن بَعْضِهم ، أنّ الفَتْسِحَ فيه لُغَة ، (ج: دُفُلُونُ ) ، والضّم ، كما في المُحْكَم .

(و) الشِّهابُ (أَحْمَدُ بنُ نُصَيْرٍ) السُّهابُ (أَحْمَدُ بنُ نُصَيْرٍ) السُّهابُ (الدُّفُوفِيُّ، البِسْ نَبَا المِصْرِيُّ (الدُّفُوفِيُّ، مَات مُحَدِّثُ )، عن ابن رَوَاحٍ ، مات سنة ٩٩٥ ، وأخوه على ، حَدَّثُ أَيضاً .

(ويُوْكُلُ مَا دَفَّ: أَيْ) ما (حَرَّكُ جَنَاحَيْهِ مِن الطَّيْرِ ، كَالْحَمْهِ ) ، ونحوه ، (لا مَها صَدَّ) : أَي ونحوهما ، والصَّقُورِ ، ونحوهما ، والصَّقُورِ ، ونحوهما ، وهمو حديث ، والرِّوايَةُ : ( يُؤْكُلُ مَا صَفَّ » ، وفي مَا دَفَّ ، ولاَ يُؤْكُلُ مَا صَفَّ » ، وفي أَخْرَى : ( كُلْ مَا دَفَّ ، ولاَ تَأْكُملُ اللَّهُ اللَّهُ ولاَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

مَا صَدَفَّ » ، وفي بَعْضِ التَّنْزِيسهِ ، وفي بَعْضِ التَّنْزِيسهِ ، ويَسْمَعُ حَرَكَةَ الطَّيْرِ صَافَّها ، الصَّافُّ: الباسِطُ جَنَاحَيْهِ لَا يُحَرِّكُهُمَا .

(و) من المَجَازِ: (دَفَّتَا الْمُصْحَفِ) جَانِبَيْدِ، وَالْمَصَامَةَاهُ) مِن جَانِبَيْدِ، وَالْمِسَاهُ، و(صِمَامَتَاهُ) مِن جَانِبَيْدِ، يُقَال : حَفِظَ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ

(و) الدَّفَّتَ ان (وِنِ الطَّبْلِ): الجِلْدَتَانِ (اللَّتَانِ عَلَى رَأْسِهِ)، يُقَال : ضَرَبَ دَفَّتَى الطَّبْلِ، وهـو مَجَازٌ.

(والدَّفِيكُ: الدَّبِيكُ، و) هـو (السَّيْرُ اللَّيْنُ) ، كها فـى الصِّحاحِ وقال غيرُه: الدَّفِيفُ: العَدْوُ، واسْتَعَارَهَ ذُو الرُّمَّةِ في الدَّبرَانِ ، فقال يَصِفُ الثُّربَانِ ، فقال يَصِفُ النَّربَانِ ، فقال يَصِفْ النَّذِي ، فقال يَصِفْ النَّربَانِ ، فَقَالَ يَصِفْ النَّربَانِ ، فَالْ النَّربَانِ ، فَالْ النَّربَانِ ، فَالْ يَصِلْ النَّربُونِ ، فَالْ يَصِفْ النَّربُونِ ، فَالْ النَّذِينَ النَّانِ ، فَالْ النَّذِينِ ، فَالْنَانِ النَّانِ ، فَالْنَانِ ، فَالْنَانِ النَّانِ ، فَالْنَانِ النَّانِ ، فَالْنَانِ ، فَالْنَانِ ، فَالْنَانِ ، فَالْنَانِ ، فَالْنَانِ النَّانِ ، فَالْنَانِ النَّانِ الْنَانِ النَّانِ الْنَانِ الْنَانِ الْنَانِ الْنَانِ الْنَان

يَـــــــــِفُّ عَلَى آثَارِهَــا دَبَرَانُهَـــا فلاَ هُوَ مَسْبُوقٌ ولا هُوَ يَلْحَقُ (١)

وفى الحديث : (أَنَّ أَعْرابِيًا قَدَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ فَى الجَنَّةِ إِلِنَّ ؟ فَقَالَ : «نَعَمُ ، إِنَّ فِيهَا النَّجَائِبَ تَلِينٌ بَهُم سَيْرًا بَهُم سَيْرًا بَهُم سَيْرًا . تَسِيرُ بَهُم سَيْرًا . لَيَّنَا .

<sup>(</sup>١) في المشتبه الذهبي ٧٨٧ه بن ثبا المصرى بن الدفوفي ١٠.

<sup>(</sup>٢) في العباب ۾ وفي كلام بعضهم في التوحيد م

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰۱، والسان .

(و) الدَّفِيفُ (مِسن الطَّائِسِ: وَرُّهُ فَوَيْقَ الْأَرْضِ، أَو) هـو (أَنْ يُحَسِلُكَ فَوَيْقَ الْأَرْضِ، أَو) هـو (أَنْ يُحَسِلُكَ جَنَاحَيْهِ ورِجْسلاَهُ فَى الْأَرْضِ، وهـو يَطِير ثُمَّ المُحْكَمِ: بالْأَرْضِ، وهـو يَطِير ثُمَّ يَسْتَقِلْ، (رقد دَفَّ) الطائرُ، يَدِفُّ، يَدِفُّ، دَفَّا، ودَفِيفاً، (و) قسال ابنُ عَبَّسادٍ: دَفَّا، ودَفِيفاً، (و) قسال ابنُ عَبَّسادٍ: (أَدَفَّ) الطائرُ، مِثْسلُ دَفَّ.

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : (دَفْدَفَ) : إذا سَارَ سَيْرًا لَيِّناً ، (و) قال ابنُ عَبَّادِ : (اسْتَدَفَّ) ، مِثْلُ دَفَّفَ .

(وَدَفَادِفُ الْأَرْضِ: أَسْنَادُهَا) ،وهي مَا ارْتَفَعَ مِن جَوَانِبِهَا ، (الْوَاحِدُ دَفْدَفَةُ) عن ابنِ شُمَيْلٍ .

(والدَّافَّةُ: الْجَيْشُ يَدُفُّونَ نَحْوَ الْعَدُوِّ)، أَى: يَدِبُّونَ ، كما فى الْعَدَوِّ)، أَى: يَدِبُّونَ ، كما فى الصّحاح ، وقال ابنُ دُريَّدٍ: هي الجَماعَةُ مِن الناسِ ، تُقْبِلُ مِن الجَماعَةُ مِن الناسِ ، تُقْبِلُ مِن بلَدَ إِلَى بلَدَ ، ويُقال : دَفَّتْ علينا مِن بنِسَى فُلانِ دَافَّةٌ ، قال الصّاغانِينَ : بنِسَى فُلانِ دَافَّةٌ ، قال الصّاغانِينَ : وهو يُرْدَفُ بعَلَى ؛ لأَنَّهُ بمَعْنَى قَدِم وورَدَ ، وقال أَبو عمرو : الدَّافَّةُ: القَدومُ يَسِيسرُونَ جَماعَةً سَيْرًا ليس القَومُ يَسِيسرُونَ جَماعَةً سَيْرًا ليس

بالشَّدِيدِ، يُقَال: هـم قَـوْمٌ يَدِقُـون دَفِيفاً، وقال غيـرُه: الدَّاقَةُ: قَـوْمٌ يُرِيدُونَ المِطْسرَ، وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: يُرِيدُونَ المِطْسرَ، وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: دَفِّتْ عليهـم دَافَّةٌ مِنَ الأَعْرَاب: قَدِمَ عليهـم جَمْعٌ يَكِفُّونَ لِلنَّجْعَةِ، وطَلَبِ السَّرْقِ. السَّرْقِ.

(وعُقَابُ دَفُوفُ) ، كَصَبُور : إِذَا كَانَتُ (تَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ إِذَا انْقَضَّتُ) في طَيَرَانِهَا ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ لامْرِيءِ القَيْسِ يَصِفُ فَرَسًا ، وشَبَّهَها بالعُقَسابِ :

كَأَنِّ يِفَتْخَاءِ الْجَنَاحَيْنِ لَقْ وَقِ دَفُونٍ مِنَ الْعِقْبَانِ طَأْطَأْتُ شِمْلاَلِي (١)

ويُرْوَى شِيْمالِسى (٢) ، بياءِ الإِشْباعِ [ أَى شِمالى] (٢) ، ويُرْوَى شِمْدالال ِ، بدون ياءِ ، وهسى النَّاقَةُ الخَفِيفَةُ .

وأَنْشَدَ ابنُ سيدَه لأَبِسى ذُؤَيْبٍ :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۸ ونيه :

<sup>«</sup> صَيوُد من العقبان » والسان، ومادة (ُفتخ)، وَمادة (َشمل)، والصحاح، ومادة (شمل) والعباب ، ويأتى في (شمل) .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج \* شملالى » والتصميح والزيادة من الحباب .

فَبَيْنَا يَهْشِيَانِ جَرَتْ عُقَالٌ مِنَ الْعِقْبَانِ جَرَتْ عُقَالٌ مِنَ الْعِقْبَانِ خَائِتَةٌ دَفُوفُ (١) قلتُ : وفَسَّره السُّكَّرِيُّ ، فقال : دَفُوفٌ : تَدُفُّ في الطَّيْرَانِ ، أَي تُسْرِعُ . دَفُوفٌ : تَدُفُّ في الطَّيْرَانِ ، أَي تُسْرِعُ . (وسَنَامٌ مُدَفِّفٌ ، كَمُحَدِّث : سَقَطَ على دَفَّتَى الْبَعِيسِ ) ، نَقَلَهُ الجَوْهُرِيُّ ، على دَفَّتَى الْبَعِيسِ ) ، نَقَلَهُ الجَوْهُرِيُّ ، والصَّاعَانِي .

(ودَافَفْتُهُ: أَجْهَزْتُ عَلَيْهِ)، مُدَافَّةً، ودِفَافِياً ، ومنه قَوْلُ رُوْبَةً:

\* لَمَّا رَآنِي أَرْعِشَتْ أَطُرَافِلِي \* \* كَانَ مَعَ الشَّيْبِ مِنَ الدِّفَافِ (٢) \*

(كَدَفَّفْتُهُ (٣) تَدْفِيفًا، (ومنه) الحديث: («دَافَّ ابْنُ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عنهُ أَبَا جَهْلِ يَوْمَ بَدْرٍ») أَ، أَي اللهُ عنهُ أَبَا جَهْلِ يَوْمَ بَدْرٍ») أَ، أَي أَجْهَزَ عليه ، وحَرَّرَ قَتْلَهُ ، ويُزْوَى: (أَقْعَصَ ابْنَا عَفْراءَ أَبَا جَهْلِ ، ودَفَّفَ عليه ابنُ مَسْعُودٍ » ويُرُوى بالدَّالِ عليه ابنُ مَسْعُودٍ » ويُرُوى بالدَّالِ المُعْجَمَة ، بِمَعْنَاه .

وفي حديث خالد بن الوليد، مرضى الله عند ، أنّه أسر وسن بنيي الله عند ، مَكَة قوماً ، فلما كان اللّيلُ نادى مُناديه : مَن كان مَعه أسير فليدافه ، ويروي بالتّخفيف ، أسير فليدافه ، ويروي بالتّخفيف ، فهى قلات لها المعجمة مع التَّنْقيل ، فهى عَبيد ، وقال المانية نقلها أبو عبيد ، وقال : هي لُغة لجهينة ، عبيد ، وقال : هي لُغة لجهينة ، ومنه الحديث المرفوع : أنّه أتى ومنه الحديث المرفوع : أنّه أتى بأسير ، فقال : «أَدْفُوهُ » ، يُريد الله عليه وسلم ، فوداه رسول الله عليه وسلم .

(وتَدَافُّوا: رَكِبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) ، عن الأَصْمَعِيِّ ، نَقَلَهُ الجَوْهُرِيُّ .

(و) يُقَـال: (خُدْ مَّا اسْتَدَفَّ لك، أَى : مَا) تَهَيَّأَ، و (أَمْكَنَ، وتَسَهَّلَ) ، مِثْلُ اسْتَطَفَّ، والدَّالُ مُبْدَلَةٌ مِن الطَّاءِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُّ.

(واسْتَ لَكُ بِالْمُوسَى: اسْتَحَلَّ )، ومنه قَوْلُ خُبَيْبِ بنِ عَدِى رَضِى الله عنه ، لامْرَأَةِ عُقْبَةً بن الحارث : ابْغِينِي حَدِيدة أَسْتَطِيب بها ،

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذايين ١٨٥ ، واللسان.

 <sup>(</sup>۲) هكذا نسب هذا الرجز هنا وفي السان العجاج يماتب
 ابته رؤبة . انظر مجموع أشعار العرب ۲ /۳۹ .

<sup>(</sup>٣) في القاموس كَدْ فَفْتُه ، بالتخفيفُ والمثبت ضبط اللسان .

فَأَعْطَتْهُ مُوسَى ، فَاسْتَدَفَّ بِهَا ، أَى : حَلَقَ عَانَتهُ ، واسْتَأْصَلَ حَلْقَهَا ، وهـو مَجازٌ مِن دَفَفْتُ عَلَى الأَسِيرِ .

(و) اسْتَدَفَّ (الْأَمْرُ): أَى: اسْتَتَبَّ، وحَكَى و(اسْتَقَامَ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وحَكَى ابنُ بَرِّي عن ابنِ القَطَّاعِ ، قال: يُقَال : اسْتَدَفَّ ، بالدَّال والذَّالِ .

(ودَقَّدَنَ) ، وهٰذه عن ابنِ الأَّعْرَابِيِّ ، كَدَفْدَفَ) ، وهٰذه عن ابنِ الأَّعْرَابِيِّ ، ومنده حديثُ الحسن: «وإن دَفْدَفَتْ بوهِ مِنْ الهَمَاليَّ ، وهو مِن الدَّفِيدَ ، وهو مِن الدَّفِيدَ .

(وأَدَفَّتُ عليه الْأُمُسورُ): أَى (تَتَابَعَتُ)، نَقَلَهُ الصَّساغَانِيُّ.

[] وممَّا يُسْتَدُرَكُ عليه :

الدَّاقَةُ ، والدَّفَّافَةُ : القومُ يُجْدِبُونَ فَيُمْظَرُونَ ، ونَسْرُ دَافِسَ : أَى دَافِفٌ ، على مُحَلُّ التَّضْعِيدِ ، وكذلك التَّدَافِي عني التَّدَافُنِ .

ودَفَّفَ على الجَريحِ ، كَذَفَّفَهُ (١) ،

(۱) في مطبوع التاج : «كدفقه»، وعبـــارة اللـــان: «ودَفـــفعلى الجريح كذَّفـــَّفَ».

وكذلك: دَافَ عليه ، ودَافَاهُ ، عــلى التَّحْوِيــلِ .

ودَفَّ الأَمْرُ ، يَدِفُّ ، كاسْتَدَفَّ .

والدَّقَافُ، كشَدَّادٍ: صاحِبُ الدُّنُسوفِ، والمُدَفِّفُ: صَانِعُها، والمُدَفْدِفُ: ضَارِبُهَا، والدَّفْدَفَةُ: اسْتِعْجَالُ ضَرْبِها.

ويُقَــال: رَمَاهُ اللهُ بِذَاتِ الــدَّفِّ، أَى: ذاتِ الجَنْبِ.

#### [ دقف] \*

(الدُّقْفَانَةُ ، بِالضَّمِّ ) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقال ابنُ الأَعْرَابِعِيِّ : هو (الْمَأْبُونُ) ، وتَارَةً قَال : هو (الْمُخَنَّثُ) .

قسال: (والدَّقُ فُ) بالفَّسَمِّ: (هَيَجَانُ وَالدُّقُ وَفُ ،) بالضَّسَمِّ: (هَيَجَانُ وَبَّاغَتِهِ) ، ونَصَّهُ: الدَّقْفُ: هَيَجَانُ الدَّقْفَانَةِ ، وهو المُخَنَّثُ ، وقال في مَوْضِع آخَسَ : الدُّقُ وفُ : هَيَجانُ الخَيْعَامَةِ ، وهو المُأْبُونُ .

. . .

## [ د ل ع ف ] <sup>(۱)</sup>

(ادْلَعَفَّ) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وهو هٰكذا في النُّسَخِ بِالعَيْنِ المُهْمَلَةِ ، وقال أَبُو عمرو: أَى (جَــاءَ مُسْتُسِرًا)، كما هو نَصُّ العُبَابِ ، وفي الْمُسان : مُسْتَتِرًا (٢) (لِيَسْتَرقَ شَيْئًا) ، وأَضَبَطَهُ بالغَيْنِ (٣) ، كما همو في العُبابِ ، ونَقَلَهُ فَــى التَّكْمِلَةِ عـن اللَّيْهُ مِثْلَ ذلك ، وأَنْشَدَ لِلْمِلْقَطَى :

\* قَدِ ادْ لَعَفَّت وهْيَ لاَ تَسرَانِي \* \* إِلَى مَتَاعِبِي مِشْيَةً السَّكْرِانَ \* \* وَبُغْضُهَا بِالصَّدْرِ قَدْ وَرَانِكِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا قسال الأزْهُسريُّ : ورَوَاهُ غيارُه : « اذْلَغَفَّ » ، بالذَّالِ ، قسال : وكأنَّه أَصَحَ .

#### [دلف] \*

( دَلَفَ الشَّيْخُ ، يَدْلِفُ ، دَلْفُ أَ ) ، بالفَتْحِ ، (ويُحَرَّكُ ، ودَلِيفُاً ) ،

كَأْمِيسر ، (وَدَلَفَانساً ، مُحَرَّكَةً) : إذا (مَشَى مَشَى الْمُقَيَّـدِ اللهِ عَلَى هـو (فَوْقَ الدُّبيب) ، كذا في العُباب ، وقيل : الدَّلِيفُ: المَشْيُ الرُّويْسِدُ ، يُقِّسال : دَلَفَ : إِذَا مَشَى ، وقَدَارَبَ الخَطْوَ ، كما في الصِّجاح .

وقدال الأَصْمَعِيُّ : دَلَفَ الشَّيْخُ ، فَخُصَّصَ ، يُقَال : شَيْخُ دَالِفٌ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَقِيطٌ الإيادِيُّ .

سَلامٌ في الصَّحِيفةِ مِن لَقِيط إِلَى مَن بالجَزِيسرَةِ مِن إِيسادِ بأنَّ اللَّيْثَ آتِيكُمْ دَلِيفًا فلا يَحْبِسْكُمُ سَوْقُ النَّقَادِ (١) (و) دَلَفَــتِ (الْـكَتِيبَــةُ فــي الْحَرْبِ): أَي (تَقَدَّمَتْ) كما في الصَّحَــاحِ ، وفــى المُحْكُم : سَعَتْ رُوَيْدًا ، (يُقَالُ : دَلَفْنَاهُمْ) .

(والدَّالِفُ : السَّهُمُ) الذي (يُصِيبُ مَادُونَ الْغَرَضِ ، ثُمَّ يَنْبُو عَن مَوْضِعِهِ ) ، كما في الصّحاح ، وهو مَجَازً .

<sup>(</sup>١) جاءت المادة في البسان (دلفف) بالفين المعجَّمة . (٢) في اللسان : « جاء منتسَسَسَراً ليسرف شيئا »

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج مهملة غير معجمة ، والتضحيح من السان والعياب .

<sup>(</sup>٤) االسان (دلغف) و (ذلغف) و التكملة ، وفي العباب و في القلب و مكان و في الصدر و

<sup>(</sup>١) العباب والمؤتلف والمختلف للأمهى ١٧٥ ، وفي الشعر و الشعراء ١٩٩ (دار المعارف) ومختار الأغاني ٦ /٣٣٥ « بأن الليث كسرى قد أتاكم ». .

(و) الدَّالِفُ أَيضاً: مِثْلُ الدَّالِحِ، وهو (الْمَاشِي بِالْحِمْلِ التَّقِيلِ مُقَارِباً لِلْخَطْوِ) كما في الصِّحاح، وقد للْخُطْوِ) كما في الصِّحاح، وقد ذَلَنَ الْحَامِلُ بِحِمْلِهِ دَلِيفاً: أَثْقَلَهُ دَلَيفاً: أَثْقَلَهُ (ج:) دُلَّفُ (، كَرُكُع)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ للشَاعُرِ:

وعلَى الْقَيَاسِرِ في الْخُدُورِ كُوَاعِبُّ رُجْحُ الرَّوَادِفِ فَالْقَيَاسِرُ دُلَّفُ (١)

(و) يُجْمَعُ أَيضاً عَلَى دُلُفٍ ، مِثْلُ (كُتُبٍ) ، وأَنْشَدَ ابنُ السِّكِّيتِ لَقَيْسِ ابنِ الخَطِيمِ :

لَنَا مَعَ آجَاهِنَا وحَوْزَتِنَا بَيْنَ ذُرَاهَا مَخَارِفٌ دُلُفُ (٢)

قــال: أَراد بالمَخَارِفِ نَخَــلات يُخْتَرَفُ منهـا، والدُّلُفُ: التي تَدْلِفُ بحِمْلِهـا.

(و) الدُّلُفُ، (كَكُتُبِ) أَيضًا: هي (النَّاقَةُ التي تَدْلِفُ بِحِمْلِهَا، أَيْ: تَنْهَضُ بِهِ)، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(وأبو دُلف (۱))، بفَتْحِ السلام، كذا في الصّحاح، قال ابن بَرِّى : كذا في الصّحاح، قال ابن بَرِّى : صَوَابُه : أبسو دُلَفَ ، (كَزُفَر ، مِن كُنَاهُمُ ) غيسر مَصْسرُوفٍ ، لأنَّهُ كُنَاهُم ) غيسر مَصْسرُوفٍ ، لأنَّه المَعْدُولُ عَن دَالِف )، ذكسر ذلك الهَرويُّ في كتابِ الذَّخائِر، قال الأَزْهَريُّ في كتابِ الذَّخائِر، قال الأَزْهَريُّ في كتابِ الذَّخائِر، قال دُلَن ، كأنَّه مَصْرُوفُ (۱) دُلَن ، فَعَلُ مِن دَلَى ، كأنَّه مَصْرُوفُ (۱) مِن دَلِن ، مِثْل زُفَر ، وعُمَر .

قلتُ : ومِنْهُ الجَوَادُ المشهورُ أَبو دُلَفَ القاسمُ بن عيسى العِجْلِيُّ ، الذي قِيلَ فيسه :

إِنَّمَا الدُّنْيَا أَبِو دُلَبِفِ بَيْسَنَ بَادِيهِ ومُحْتَضَسِرِهُ فَاإِذَا وَلَّى أَبِو دُلَسِسَفِ وَلَّسَةِ الدُّنْيَا عَلَى أَثَسِرِهُ (٣)

 <sup>(</sup>١) اللسان والصحاح ، ومادة (قسر) فيهما ، والعباب .
 (٢) ديوانه ٩٥ ، واللسان ، والعباب ، والأصمعيات .
 ١٩٨٨ وفي مطبوع التاج «وجوز ثنا» ، والتصحيح من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>۱) في القاموس: «وأبود لكفَ،غير مصروف، وضبطه كزُفَر كما سيأتي ، وضبطت مصروفا من عبارة الصحاح واللسان، وليصع استدراك ابن برى الآتي بعد.

<sup>(</sup>٢) أى معلم ل عنه . (٣) الشعر للعكون (على بن جبلة) وهو في . الأغاني ٢٥١/٨ ، والشعر والشعراء (المعارف) ٢٥١٨ ، والعقد الفريد ٣٠٧/١ . (المعارف) ٢٦٨ ، والعقد الفريد ٢٦٦/٢ ، وفي مطبوع التاج « ومحتصره » تطبيع .

ومِنْ وَلَدِهِ الأَميرُ أَبِو نَصْرِ على بن على هِبَدِهِ اللهِ بنِ على بنِ جَعْفَ بن على هِبَدِهِ اللهِ بنِ على بنِ جَعْف بن أَبَى دُلَف ، بنِ محمدِ بنِ دُلَدف بن أَبى دُلَف ، وإذا المعروف بابنِ مَا كُولاً الحافظ ، وإذا أطلِق الأَمِيرُ فهو المُرادُ به عند أَدِمَّةِ النَّسِبِ ، وكان يُقَال له : الخَطيب النَّاسِ ، وكان يُقال بالأَهْوازِ سنة ٤٨٧ .

(والدُّلْفِيسَنُ ، بِالضَّمِّ ) وكُسْرِ الفاءِ: (دَابَّةُ بَحْرِيَّةُ تُنْجِسَى الْغَرِيقَ ) ، كما في الصَّحاحِ ، وهسى الدُّحَسُ السَدى تقدَّم ذِكْرُهَا ، موجودةٌ فسى بَحْرِ دِمْيَاطَ كثيرًا ، وقد بسَطَ القولَ فيسه الدَّمِيسِرًا ، وقد بسَطَ القوان ، فيسه الدَّمِيسِرِيُّ في حَيساةِ الحيوان ، فانْظُرْهُ .

(والدِّلْفُ ، بِالْـكَسْرِ : الشَّجَاعُ) ، عن أبـــى عمـــرٍو .

(و) الدُّلْفُ، (بِالضَّمِّ: جَمْعُ دَلُوفِ لِلْعُقَابِ السَّرِيعَةِ)، عن ابنِ الأَّعْرَابِيِّ، وأَنْشَدَ:

\*إِذَا السُّقَاةُ اضْطَجَعُوا لِلْأَذْقَانُ \* \* عَقَّتْ كَمَا عَقَّتْ دَلُوفُ الْعِقْبُانْ (١) \*

# ومَعْنَى عَقَّتْ : حَامَتْ (١)

(والْمُنْدَلِفُ، والْمُتَدَلِّفُ: الأَسَدُ الْمَاشِـــي عَلَى هِيْنَتِــهِ)، مِــن غيــر إِسْرَاعٍ في مَشْيِــهِ، ويُقَارِبُ خَطْوَهُ، لإِذْلاَلِهِ، وقِلَّةِ فَزَعِهِ، قال:

\* ذُو لِيَدِ مُنْدَلِسَفُ مُزَعْفَسِرُ (٢) \*

(وانْدَلَفَ عَلَىٰ : انْصَبْ) (٣) ، عن ابنِ عَبَّاد ، (و) يُقَال : (تَدَلَّفَ إِليه ) ، أَى : (تَدَلَّفَ إِليه ) ، أَى : (تَمَشَّى) وفي العُبَابِ : مَشَسى ، (ودَنَا ، و) قال ابنُ عَبَّاد (أَذْلَفَ له الْقَوْلُ) ، أَى : (أَضْخَمَ) له .

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ :

الدُّلُوفُ ، بالضَّمِّ : المَشْيُ الرُّوَيْدُ ، وقد أَدْلَفَهُ الكِبَرُ ، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ ، وأَنْشَدَ :

هَزِئَسَتْ زُنَيْبَـةُ أَنْ رَأَتْ ثَرَمِـى وأن انْحَنَـى لِتَقَـادُم ٍ ظَهْـرِى

<sup>(</sup>١) اللسان ۽ والثاني في (عقق) .

 <sup>(</sup>۱) زاد ابن منظـور في اللسان : «وڤيــل : ارتفعت کارتفاع العقاب » .

<sup>(</sup>٣) العباب وهو لامرئ القيس في ديوانه ٥ ٣١٥

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج : «نصب » والتصحيح من القاموس
 والعباب

مِنْ بَعْدِ مَا عَهِدَتْ فَأَدْلَفَنِى يَدُومٌ يَمُسُرُّ ولَيْلَةٌ تَسْرِى (١) والدَّالِنُ : الحَبِيدُ الذي قد اخْتَضَعَتْهُ السِّنُّ .

ودَلَ ن المَالُ ، يَدْلِفُ ، دَلِيفً : رَزَمَ مِن الهُزَالِ .

والدُّلَنُ ، مُحَرَّكةً : التَّقَدُّمُ .

ودَلَفْنا لهم : تَقَدَّمْنَا .

ودَلَفَ إِليه : قَرُبَ منه ، وأَقْبَلَ عليه ، وأَقْبَلَ عليه ، مِن الدَّلِيفِ ، وهو المَشْهَىُ الرُّويَّدُ ، كما في اللِّسَانِ .

وعَجَائِزُ دَوَالِفُ .

وَجَمَــلُّ دَلُوفٌ : سَمِينٌ يَدْلِفُ مِن سِمَنِهِ ، وهــو مَجَازٌ .

وجَمْعُ الدَّلُوفِ: دُلُفٌ ، بضَمَّتَيْن . ونَخْلَـةً دَلُوفٌ : كثيرةُ الحَمْـلِ ، وهومَجَازً .

والدُّلاَّفُ: جمعُ دَالِف، ، كَكَاتِبٍ وكُتَّابٍ ، ومنه قَوْلُ رُؤْبَةً :

\* وإِضْتُ أَمْشِي مِشْيَةَ الدُّلَّافِ (١) \*

#### [دنف] \*

(الله نَنفُ ، مُحَرَّكَةً : الْمَرَضُ الْمُلازِمُ ) ، كما في الصِّحاحِ ، والعُبَابِ ، وقيل : هو اللازمُ المُخَامِرُ ، وقيل : هو الرضُ مَا كانَ .

(و) يُقَال : (رَجُلُ ) دَنَانُ ، (وقَوْهُ دُنَانُ ، (واَمْرَأَةُ ) دَنَانُ ، (وقَوْهُ دُنَانُ ، (وقَوْمُ دُنَانُ ، (واَمْرَأَةُ ) ، يَسْتَوِى فَبِهِ المُسَدَّكُرُ مُلَامُؤَنَّتُ ، والتَّثْنِيةُ والجَمْعُ ، كما في الصَّحاحِ ، زادَ في العُبَابِ : في الصَّحاحِ ، زادَ في العُبَابِ : لأَنَّك تُخْرِجُهُ علَى المَصادِرِ ، (فَإِذَا لاَنَّكُ تُخْرِجُهُ علَى المَصادِرِ ، (فَإِذَا كَسَرْتَ ) النَّونَ (أَنَّتُ تَ ، وثَنَيْتَ ، وثَنَيْتَ ، وثَنَيْتَ ، وثَنَيْتَ ، وثَنَيْتَ ، وثَنَيْتَ ، ورَجُلانِ دَنِفَانِ ، و[رجالٌ (٢)] أَذْنَافٌ ، وامْرَأَةٌ دَنِفَةً ، ونِسُوةٌ دَنِفَاتٌ ، (وقل وأَمْرَأَةٌ دَنِفَةٌ ، ونِسُوةٌ دَنِفَاتٌ ، وإخوةٌ أَذْنَافٌ ، وأَمْرَأَةٌ دَنِفَةٌ ، ونِسُوةٌ دَنِفَاتٌ ، وإخوةٌ أَذْنَافٌ ، وأَمْرَأَةٌ دَنَفَةٌ ، ونِسُوةٌ دَنِفَاتٌ ، وإخوةٌ أَذْنَافٌ ، وأَمْرَأَةٌ دَنَفَةٌ ، ونِسُوةٌ دَنِفَاتٌ ، قَالَهُ الفَرَّاةُ دَنَفَةٌ ، ونِسُوةٌ دَنِفاتٌ ، قَالَهُ الفَرَّاءُ دَنَفَةٌ ، ونِسُوةٌ دَنَافٌ ، والفَرَّاةُ دَنَفَةٌ ، ونِسُوةٌ دَنِفاتٌ ، قَالَهُ الفَرَّاءُ دَنَفَةٌ ، ونِسُوةٌ دَنَافٌ ، وإخوةٌ أَذْنَافٌ ، والفَرَّاةُ دَنَفَةٌ ، ونِسُوةٌ دَنَافٌ ، وإخوةٌ أَذْنَافٌ ، والفَرَّاءُ دَنَفَةٌ ، ونِسُوةٌ دَنَافٌ ، قَالَهُ الفَرَّاءُ .

<sup>(</sup>١) السان.

<sup>(</sup>١) ديوانه / ١٠١ وقيه : «... مشية الدلاف ، بكسر الدال ضبط قلم .

 <sup>(</sup>٢) زيادة للإيضاح.

(و) قد (دَنِفَ الْمَرِيضُ، كَفَرِحَ: ثَقُدلَ) مِن المَرْضِ المَشْفِلَى عَلَى المَوْتِ .

(و) مِن المَجَازِ: دَنِفَتِ (الشَّمْسُ)، إِذَا (دَنَتْ لِلْغُرُوبِ، واصْفَرَّتْ)، ومنسه قَوْلُ العَجَّاجَ ِ:

\* والشَّمْسُ قد كَادَتْ تَكُونُ دَنَفَا \* \* أَدْفَعُهَا بِالرَّاحِ كَيْ تَزَحْلُفَا (١) \*

(كَأَدْنَدَفَ فِيهِمَا) ، أَى في المَريضِ ، والشَّمْسِ ، وفي الأَّحِيرِ مَجَازُ .

(و) مِنَ المَجَازِ : دَنِفَ (الْأَمْرُ) : إذا (دَنَا) مُضِيُّهُ .

(وأَدْنَفْتُهُ) : أَدْنَيْتُه .

(وأَدْنَفُ أَلْمَ رَضُ)، يَتَغَدَّى، ولا يَتَعَدَّى، ولا يَتَعَدَّى، (فَهُوَ مُدْنِفٌ، وَمُدْنَفٌ) بِكَشْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا.

[دوف] 🖟

(السدُّوفُ: الْخَلْطُ والْبَلُّ بِمَاءِ

ونَحْوِهِ) يُقال : (دُفْتُهُ) أَى السَّواء وغَيْرَه ، أَى : بَلَلْتُه بِمَاءٍ أَوغيسرِهِ ، وغَيْرَه ، أَى : بَلَلْتُه بِمَاءٍ أَوغيسرِهِ ، وأَكْثَرُه فَى الدَّواءِ والطِّيبِ ، (فهسو) دَائِستُ ، قال الأَصْمَعِلَى : وفَادَهُ يَفُسودُه ، مِثْلُه ، ومن العسرب إمن يقسول : (مِسْكُ مَدُوفُ) ، قال ابن يقسول : (مِسْكُ مَدُوفُ) ، قال ابن برِي : وشاهِدُهُ قسولُ لَبِيسد :

كَأَنَّ دِمَــاءَهُمْ تَجْـُـرِى كُمَيْتـــاً وَوَرْدًا قَانِقًــاً شَعَرٌ مَــــدُونُ (١)

(و) يُقَــال أَيضــاً : (مَدْوُوفُ) ، جاءَ علَى الأَصْلِ، وهي تُميمِيَّةُ ، قال :

\* وَالْمِسْكُ فَي عَنْبَرِهِ مَدْوُوفُ (٢) \*

(أى: مَبْلُولٌ، أو مَسْحُوقٌ)، قال الجَوْهَرِيُّ: (ولا نَظِيسرَ له) في ذَوَاتِ الجَوْهَرِيُّ: (ولا نَظِيسرَ له) في ذَوَاتِ النَّلاثيةِ مِسن بَناتِ السواوِ (سِسوَى) ثَلَوْبِ (مَصْوُونِ)، وهما نَسَادِرَانِ ، وَالسَّكَلامُ مَسْدُونٌ وَمَصْبُونٌ، وذلك والسَّكَلامُ مَسْدُونٌ ومَصْبُونٌ، وذلك لِثِقَالِ الضَّمَّةِ على الواوِ ، واليساءُ لِثِقَالِ الضَّمَّةِ على الواوِ ، واليساءُ أَقْوَى على احْتِمَالِها منها ، فلهاذا جاء ما كانَ مِسن بَناتِ اليساءِ بالتَّمَامِ جاء ما كانَ مِسن بَناتِ اليساءِ بالتَّمَامِ

<sup>(</sup>۱) ديوان العجماج /۸۲ (فيما نسب إلبِّسه) واللسان والصحاح ومادة (زحلف) فيهما والعباب والأول في المقاييس ۲ /۳۰۶ وسيأتي في (زحلف) .

<sup>(</sup>۱) شرح دیوانه ۴۵۱ ، و السان .

<sup>(</sup>٢) اللان.

والنَّقْصَان ، نحو ثَوْبٌ مَخِيسطٌ [ومَخْيُسوطٌ ] (١) ، على ما تَقَدَّم فى باب الطَّاء .

(و) قــال ابنُ عَبّــادٍ: (اللَّوفَانُ ، بِالضَّمِّ : الْكَابُوسُ).

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

أَدَافَهُ ، يُدِيفُهُ ، إِدَافَةً : مِثْلُ دَافَهُ . ومِسْكُ دَائِفُ : مَدُوفٌ .

[دهف] \*

(دَهَفَهُ ، كَمَنَعَهُ ) ، دَهْفَ أَ ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقال ابنُ دُرَيْكِ : أَي (أَخَذَهُ أَخَذًا كَثِيارًا).

(و) قال الأزْهَرِئُ ، وفي النَّوَادِرِ جَاءَ (دَاهِفَةُ أَمِن النَّاسِ) ، وهَادِفَةُ أَمِن النَّاسِ ، بَمَعْنَى وَاحِد ، أَى : (غَرِيبٌ) النَّاسِ ، بَمَعْنَى وَاحِد ، أَى : (غَرِيبٌ) قيال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : الدَّاهِفَةُ : النَّاهِفَةُ : الغَرِيبُ ، قيال الأَزْهَرِيُّ : كأَنَّهُ الغَرِيبُ ، قيال الأَزْهَرِيُّ : كأَنَّهُ معنى الدَّاهِفِ والهادِفِ .

(و) الدَّاهِ فُ : المُعْسِى، يُقَالُ :

دَاهِفَةٌ (مِن الْإِبِلِ) : أَى (مُعْيِيَةٌ وِن طُــولِ السَّيْرِ) ، ومنــه قَــوْلُ أَبِــى صَخَرٍ الهُذَلِــيِّ :

فَمَا قَدِمَتْ حَتَّـــى تَـــوَاتَرَ سَيْرُهَـــا وحتَّى أُنِيخَتْ وهْيَ دَاهِفَةٌ دُبْرُ (١)

#### [دىف] \*

(دِيافُ ، كَكِتاب ) ، كَتَبَهُ بِالأَحْمَرِ علَى أَنِهُ مُسْتَدُرَكُ عَلَى الْجَوْهَرِى ، وليس كَذلك ، بسل ذكسره في وليس كذلك ، بسل ذكسره في « د و ف » لأنّ الياء عنده [مُنْقَلِبَةٌ ] عسن واو ، فالصوابُ كَتْبُه بِالأَسْوَدِ: ( قَ بِالشَّام ، أو بِالْجَزِيرَةِ ، أَهْلُهَا نَبَطُ الشَّام ) ، قَالَهُ ابسن حبيب ، وعبارة الجَوْهَرِى : مَوْضِع بِالجَزِيرة ، وعبارة الجَوْهَرِي : مَوْضِع بالجَزِيرة ، وعبارة البَعْ الشَّام ) ، وهبو من الواو ، وعبارة النَّهُ السَّام ، وهبو من الواو ، وشَيَع بالجَزِيرة ، أَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والسُّيُوف ) ، وهبو من الواو ، فشَاهِدُ الْإِيسِلِ قَوْلُ الْرِيلُ والسُّيُوف ) ، فَشَاهِدُ الْإِيسِلِ قَوْلُ الْمِيلُ القَيْسِ : فَشَاهِدُ الْإِيسِلِ قَوْلُ الْمِيلُ القَيْسِ : عَلَى ظَهْرِ عَادِي يَحَارُ بِهِ الْقَطْلَا الْمَوْدُ الدِّيافِيقِ جَرْجَرَا (٢) وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَوْدُ الدِّيافِيقُ جَرْجَرَا (٢) إِذَا سَافَهُ الْعَوْدُ الدِّيافِيقِ جَرْجَرَا (٢) إِذَا سَافَهُ الْعَوْدُ الدِّيافِيقِ جَرْجَرَا (٢)

<sup>(</sup>١) تكملة من الصحاح والنقل عن الجوهري .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٩٥٢ ، واللسان ، والعباب .

<sup>(</sup>۲) دیوآنه ۲۳ والعباب وعجزه فی اللمان ، والمقاییس ۲ /۳۱۸ ، ویأت فی (سوف) ویروی صدره : د علی کاحسب لا یُهشّدکی بمناره ۲ .

قال ابن حبيب : وإذا عَرَّضُوا برَجُلِ أَنَّهُ نَبَطِيٌّ نَسَبُوه إليها ، قال الفَرَدْدَقُ يَهْجُو عَمْرَو بنَ عَفْراء : الفَرَدْدَقُ يَهْجُو عَمْرَو بنَ عَفْراء : ولله كُنْ دِيافِي تَهْبُو عَمْرَو بنَ عَفْراء : بحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السَّلِيطَ أَقَارِبُهُ (۱) بحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السَّلِيطَ أَقَارِبُهُ (۱) همكذا أَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ ، وقال : « أَكُلُونِي البَرَاغِياتُ » ، وقال : « أَكُلُونِي البَرَاغِياتُ » ، قال الصَّاعَانِي أَنْ عَوْرَانَ مِن رَسَاتِيقِ قَالَ السَّام ؛ لأَنْ حَوْرَانَ مِن رَسَاتِيقِ دِمَشْقَ ، وقال جَرِيرُي :

\* إِنَّ سَلِيطِ أَ كَاسْمِهِ سَلِي طُ \* \* لَوْلاَ بَنُو عَمْرٍ و وَعَمْرُ و عِيطُ \* \* قُلْتُ دِيَافِيُّونَ أَوْ نَبِي طُ (٧) \*

أَرَادَ عَمْرُو بِنَ يَسِرْبُوع ، وهم خُلَفَاءُ بَنِسَى سَلِيهِ الْمَاءِ فَى حَجَرَاتِهِ كَأَنَّ بَنَاتِ المَاءِ فَى حَجَرَاتِهِ أَبَارِيقُ أَهْدَتْهَا دِيَافٌ لَصَرْ خُدَا (٣)

وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّى لسُحَيْمٍ عَبْدِ بَذِلَى السُحَيْمِ عَبْدِ بَذِلَى السُحَيْمِ عَبْدِ بَذِلَى

كَأَنَّ الْوُحُوشَ بِهِ عَسْقَهَ لِلَّ كَانَّ الْوُحُوشَ بِهِ عَسْقَدِلاً نُ صَادَفَ فَى قَرْن حَجٍ دِيَافَا (١) أَى صَادَفَ نَبَطَ الشَّامِ.

(أَو يَاؤُهَا مُنْقَلِبَةً عَن واوٍ) ، فهى كالتى قَبْلَهِا ، وهَذا الذى ذُهَبَ إِليهِ الجَوْهَرِيُّ .

[] ومَّا يُسْتَدُّرَكُ عليسه :

دَافَ الشَّيْءَ ، يَدِيفُهِ : لُغَةُ في دَافَهُ ، يَدُوفُهُ ، أَي : خَلَطَهُ .

وفى الحديث : «وتديفُونَ فيه مِن القُطَيْعَاء » أَى : تَخْلِطُ ون ، وفى القُطَيْعَاء » أَى : تَخْلِطُ ون ، وفى حَدِيث سَلْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْه : «دَعَا فى مَرَضِه بمِسْك ، فقال لا ، رَأَتِه : قَالَ لا ، رَأَتِه أَدِيفِيه فى مَرَضِه بمِسْك ، فقال لا ، رُأَتِه أَدِيفِيه فى تَوْر » .

وجَمَلُ دِيَافِسَى ۚ : ضَحْمُ جَلِيسَلُ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٤٨ ، واللسان (دوف) ومادة (عبيقل) ، ا ومعجم البلدان (دياف) ، وذكر أنه لابن الإطنابة أو لسحيم .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٣٢ ، ومعجم البلدان (دياف) .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٩٧ والعباب ، ومعجم البلدان (ديان) .

# فصل الذال المعجمة مع الفاء [ ذ أ ف ] \*

(الدَّأْفُ) ، بالفَتْح ، والأَلِدفُ هَمْزَةٌ سَاكِنَةٌ (والذُّؤَافُ ، كَغُرَابِ ) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ هندا ، وقال اللَّيْثُ : هو (سُرْعَةُ الْمَوْتِ ) ، وأَوْرَدَهُ الجَوْهَرِيُّ في في النَّيْطُرَادًا .

(والنَّرُّفَانُ)، بالسكَسْرِ، (والنَّرُّفَانُ)، بالسكَسْرِ، (والنَّرُّفَانُ)، بالسكَسْرِ، (والنَّرُفَانُ)، بالضَّمِّ، الثَّلاثة مَهْمُوزَةٌ، (والنَّرْفَانُ) بالفَّمِّ، الثَّلاثة مَهْمُوزَةٌ، (والنَّرْفَانُ)، بالفَّمِّ، النَّمَّ عَنَادَ ، (والنَّرفَانُ)، بالفَّمِّ، النَّرفَ النَّرفُ النَّرفَ النَّرفَ النَّرفُ النَّرفُ النَّرفُ النَّرفُ النَّرفُ النَّرفُ النَّرف

(والذَّأْفَانُ : الْمَـوْتُ) ، عن ابسنِ عَبَّادٍ ، ووُجِدَ فـى التَّكْمِلَةِ بِالتَّحْرِيكِ وهـو الصَّوابُ إِنْ شـاءَ اللهُ تعـالَى ، وسيـاتـى له فـى «زع ف».

(ومَـــوْتُ ذُؤافٌ) ، بــالهَمْزِ ، كَغُــرَابِ : (مُجْهِزُ بِسُرْعَةٍ) ، وعَــدَّه يعقُوبُ فِــى البَدَكِ .

(وذَأَفَ ، كَمَنَعَ ، ذَأْفَاناً : مَاتَ) ، كما في المُحِيطِ .

(و) فيه (انْــذَأَفَ) الرجــلُ : (انْقَطَعَ: فُؤَادُهُ)، وكذا: انْذَعَفَ.

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

(الـنَّأْفُ، والـنَّأَفُ، بـالفَتْـحِ والـنَّأْفُ، بـالفَتْـحِ والتَّحْرِيكِ : الإِجْهَازُ عَلَى الجَرِيحِ ، ويُقَالَ : وقَـد ذَأَفَهُ ، وذَأَفَ عليه ، ويُقَالَ : مَرَّ يَذْأَفُهُم ، أَى : يَطْرُدُهُم .

## [ذرعف] \*

(اذْرَعَفَّ تِ الْإِبِ لُ) : مَضَتْ على وُجُوهِهَا. (لَغَةٌ في : ادْرَعَفَّ تْ ، بِالسِّلَ) الْمُهْمَلَةِ (في مَعَانِيهَا) التي ذُكِرَتْ هناك.

والْمُذْرَعِفُ : السَّرِيــعُ .

واذْرَعَفَّ الرَّجُلُ في القِتَسالِ: أَي اسْتَنْتَلَ مِن الصَّفِّ، وقد ذُكِرَ فيما سَبَقَ.

#### [ذرف] \*

(ذَرَفَ اللَّمْعُ ، يَلْرِفُ ، ذَرْفًا) بِالفَتْعِ ، (وذَرَفَاناً) ، مُحَرَّكةً ، كما بِالفَتْعِ ، (و) وزَادَ غيرُه : في الصِّحاح ، (و) وزَادَ غيرُه : (ذُرُوفاً) كَقُعُود ، (وذَرِيفاً) كَأْمِير ، (وتَذْريفاً) كَأْمِير ، (وتَذْريفاً) كَأْمِير ، (وتَذْريفاً) كَاأْمِير ، (وتَذْريفاً) كَاأْمِير ، (وتَذْريفاً) كَاأْمِير ، (وتَذْريفاً) كَاأْمِير ، (وتَذْرافاً) بالفَتْعِ : أَى (سَالَ) .

(و) ذَرَفَتْ (عَيْنُهُ: سَالَ دَمْعُهَا) ، ومنه حَدِيثُ العِرْباضِ، رَضِيَ اللهُ عنه: «فَوعَظَنَا مَوْعِظَنَا مَوْعِظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ منها العُيُونُ أَى جَرَى دَمْعُهَا ، ويُوصَفُ به الدَّمْعُ نَفْسُهُ أَيضًا.

(و) ذَرَفَ سَتِ (الْعَيْسَ نُ دَمْعَهَا: أَسَالَتْهَ سَا) (١) ، كذا في سائِسَ النَّسَخِ ، والصَّوابُ : أَسَالَتْهُ ، وقيل : رَمَتْ به ، (والدَّمْعُ مَذْرُوفٌ ، وذَريه ، قال رُوْبَةُ :

\* مَا بَالُ عَيْنِي دَمْعُهَا ذَرِيانُ \* \* مِنْ مَنْزِلات خَيْمُها وُقُوف (٢) \*

(والْمَذَارِفُ: الْمَدَامِعُ) ، نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ ، يُقَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ ، يُقَلَهُ عَيْنَيْهِ .

(والنَّرَفَانُ ، مُحَرَّكَةً : الْمَشْيُ الضَّعِيفُ) ، نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ ، ومنه قَوْلُ رُؤْبَة :

\* وَرَدْتُ واللَّيْلُ لَدَهُ شَجُوفُ \* \* بِيَعْمَلِاتٍ سَيْرُهَا ذَرِيكُ (١) \*

(وذَرَّفَ دَمْعَهُ ، تَذْرِيفَا ، وتَذْرَافاً ، وتَذْرَافاً ، وتَذْرَافاً ،

وكذا: ذَرَفَتْ عَيْنُمه الدَّمْعَ ، تَذْرِفُه: أَى أَسَالَتْهُ.

(و) ذَرَّفَ (علَى الْمِائَةِ)، تَذْرِيفاً: (زَادَ) ، كَذَرَفَ ، ومنه قَوْلُ عَلِي الْمَائَةِ) ، تَذْرِيفاً: رَضِي الله عنه : «قد ذَرَّفُ تَ علَى السَّيِّ نَ » وفي روايَّة : علَى السَّيِّ نَ » وفي روايَّة : علَى الخَمْسِ نَ (و) ذَرَّفَ (فُلاناً الْمُوْتَ) : الخَمْسِ نَ (و) ذَرَّفَ (فُلاناً الْمُوْتَ) : أَشْرَفَ بِهِ عَلَيْهِ) ، وأَطْلَعَ هُ أَي : (أَشْرَفَ بِهِ عَلَيْهِ) ، وأَطْلَعَ هُ عَلَيْهِ ) . وأَشْدَ النَّعْرَابِ يِّ ، وأَنْشَدَ النَّافِ عِبْنِ لَقِي عَلَيْهِ الفَقَعَسِي " . وأَنْ النَّافِ عِبْنِ لَقِي عَلَيْهِ الفَقَعَسِي " . وأَنْ النَّافِ عِبْنِ لَقِي عَلَيْهِ الفَقَعَسِي " . وأَنْ النَّهُ عَرَابِ عَنْ الْقَلَعُ عَلَيْهِ ) . وأَنْ شَدَ

<sup>(</sup>١) في نسخة القاموس المتداولة : « أسالته » ، علىالصواب فلمل ما هناكان في نسخة المؤلف .

<sup>(</sup>٢) ديوانه في مجموع أشعار العرب (١٧٨/٣) فيما نسب إليه، والأول في اللسان والتكملة، وهما في العباب برواية «ما هاج عَيْدًاً ....

<sup>(</sup>١) ديوانه في مجموع أشعار العرب (٣/ ١٧٨) والعباب ,

أَعْطِيكَ ذِمَّةَ وَالِدَىُّ كِلاَهُمَا لَعْطِيكَ ذِمَّةَ وَالِدَىُّ كِلاَهُمَا لَأُذَرِّفَنْكَ الْمَوْتَ إِنْ لَم تَهْرُبِ (١) لَأَذَرِّفَنْكَ الْمَوْتَ إِنْ لَم تَهْرُبِ (١) [] وممّا يُسْتَدْزَكُ عليه :

ذَرَفَ سَتِ العَيْنُ ، ذُرَاف أَ ، بالضَّمِ : أرى سَالَ دَمْعُهَا ، قال ابْنُ سِيدَه : أرى اللَّحْيَانِ مِنْ حَكَاهُ ، ولستُ منه علَى لِقَة .

ودَمْعُ ذَارِفٌ : سَائِلٌ ، والجَمْعُ : ذَوَارِفُ ، قال :

\* أَعَيْنَى َ جُودًا بِالدُّمُوعِ الذَّوَارِفِ (٢) \* وَرَأَيْتُ دَمْعَهُ يَتَذَارَفُ .

واسْتَذْرَفَ الشُّىءَ : اسْتَقْطَرَهُ .

واسْتَذْرَفَ الضَّرْعُ : دَعَا إِلَى أَنْ يُحْلَبَ ، ويُسْتَقْطَرَ ، قال يَصِف ضَرْعاً : يُحْلَبَ ، ويُسْتَقْطَرَ ، قال يَصِف ضَرْعاً : \* سَمْحُ إِذَا هَيَّجْتَهُ مُسْتَذْرِفُ (٣) \* أَى : مُسْتَقْطِرُ ، كأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى أَنْ نُسْتَقْطَرَ .

والذَّرْفُ مِن حُضْرِ الخَيْلِ : اجْتِمَاعُ القَوَائِمِ ، وانْبِسَاطُ الْيَدَيْنِ ، اجْتِمَاعُ الْقَوَائِمِ ، وانْبِسَاطُ الْيَدَيْنِ ، غير أَنَّ سَنَابِكُهُ قَرِيبَةً مِن الأَرْضِ . والذَّرَّافُ ، كَشَدَّادٍ : السَّرِيسَعُ . والذَّرْفَةُ ، بالضَّمِّ : نِبْتَةُ ، كمسا في والذَّرْفَةُ ، بالضَّمِّ : نِبْتَةُ ، كمسا في في اللَّسَان .

## [ ذع ف]

(الذُّعَافُ ، كَغُرَابِ : السَّمُ ) القاتِلُ ، (أُو سَمُّ سَاعَةً ) ، كما قَالَـهُ اللَّيْتُ ، قالتُ دُرَّةُ بِنِتُ أَبِيى للَّيْتُ ، وَالسَّ دُرَّةُ بِنِتُ أَبِيى لَهَـبٍ ، رَضِيَ اللهُ عنها :

فِيهَا ذُعَافُ الْمَوْتِ أَبْرَدُهُ يَجْرِي (١) يَعْلِسَي بهم وأَحَرَّهُ يَجْرِي (١)

(كالذَّعْنِ) ، بالفَتْسِعِ ، عن ابن ِ دُرَيْدٍ ، (ج: ذُعُفُ ، كَكُتْبٍ ).

(و) ذَعَفهُ ، (كَمَنعَهُ ) . ذَعْفُ ا : (سَقَاهُ إِيَّاهُ) ، نَقلهُ الجَوْهَرِيُّ .

( وطعَامٌ مَذْعُوفٌ ) : جُعِل (فيسه الذُّعَافُ) .

 <sup>(</sup>١) اللسان ، و التكملة ، و العباب .

<sup>(</sup>٢) اقلسان.

<sup>(</sup>٣) اللاان

 <sup>(</sup>۱) اللسان والعباب والوحشيات ۹۹ ، وبلاغات النساء
 ۱۸۷ والموشح ۶۸۹ .

(و) يُقال: (حَيَّةُ ذُعْنُ اللَّعَابِ): أَى: (سَرِيعَةُ الْقَتْلِ).

(و) قال الكِسَائِكَ : (مُوْتُ فَعَافٌ) و (ذُوَافٌ) : أَى سَرِيعٌ ، يُعَجِّلُ الْفَتْلَ ، وأَنْشَدَ قَوْلَ ابنِ مُقْبِلً : المَنْوِيكَ اللهِ المُشُوحِ لَقِينَها إذا المُنْوِيكَ ات بالمُسُوح لَقِينَها سَقَتْهُنَّ كَأْساً مِنْ ذُعَافٍ وجَوْزُلَا (١)

(و) قال ابن عباد: (الذَّعَفَانُ ، مُحَرَّكَةً: الْمَوْتُ ، وقد ذَعِفَ) ، وذَعَفَ ، (كَسَمِعَ ، وَجَمَعَ) ، مِن المَوْتِ الذَّعافِ .

(وأَذْعَفَهُ: قَتَلَهُ) قَتْلاً (سَرِيعَاً) ، عن ابن ِ دُرَيْدٍ .

(وَمَوْتُ مُذْعِفٌ : كَمُحْسِنِ ) ، أَى : وَجِـيُّ ، عن ابنِ عَبَّادٍ .

(و) يُقَال : عَدَا حَتَّى (انْذَعَلَى) ، أَقَال : عَدَا حَتَّى (انْذَعَلَى) ، أَقَلَه أَى : انْبَهَرَ ، وانْقطَعَ فُؤُادُهُ) ، نَقَلَه الصَّاغَانِيَّ .

## [ذع لف]

(ذَعْلَفَهُ) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهُورِيُّ ، وَصَاحِبُ اللِّسَانِ ، وقال ابننُ عَبَّادٍ: (طَوَّحَ به وأَهْلَكَهُ) ، هٰكذا نَقَلَهُ الصَّماغَانِينِ في كِتَابَيْهِ .

#### [ ذف ف ] \*

(ذَفَّ علَى الْجَرِيكِ ذَفًّا ، وذِفَافاً ، كَكِتَابٍ ، وذَفَفَا ، مُحَرَّكَةً : أَجْهَزَ ) عليه ، قال ابن دُريْكٍ : وقيل : عليه ، قال ابن دُريْكٍ : وقيل : بالدَّالِ ، وهو الأَصْلُ .

قلتُ : وبهما رُوِىَ قَوْلُ رُؤْبَــةَ يُعَاتِبُ رَجُلاً :

\* لَمَّا رآنِي أَرْعِشَتْ أَطْرَافِي \*

\* كَانَ مَعَ الشَّيْبِ مِنَ الدِّفَافِ (١) \*

( والاَسْمُ الذَّفَافُ ، كَسَحَابٍ ) ، عن الهَجَرِيِّ ، وأَنْشَدَ :

وهَلْ أَشَرَبَنْ مِنْ مَاءِ حَلْيَةَ شَرْبَــةً تَــكُونُ شِفَاءً أَو ذَفَافــأَ لِمَابِيَا (٢)

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢١٠ والعباب والعجز في اللسان ، وفي اللسان : (جزل) ، روايته «كأسكا من ذُعاق » بالفاف ، وفي العباب قال : هذه رواية أبى عبيدة،ورواه غيره « من رحيق » .

<sup>(</sup>١) السان والتكملة ، والعباب ، وتقدم في (دفف) .

<sup>(</sup>٢) اللسان . وانظر أبو على الهجرى وأبحاثُ في تحديد المواضع ٢٣٨ .

(و) ذَفَّ (فَسَى الْأَمْسِرِ) ، ذَفَّا : (أَسْرَعَ) ، قَــال ابنُ دُرَيْدٍ : وأَحْسَبُ منــه اشْتِقَاقَ ذَفَافةِ .

(وطَاعُونٌ ذَفِيكَ : وَحِلَى ، وَحِلَى ، وَحِلَى ، مُجْهِزٌ ) ، ومنه الحَدِيثُ : «سُلِّطَ عَلَيْهِمْ مَوْتُ طَاعُونٍ ذَفِيفٍ يُحَرِّفُ (١) القُلُوبَ » .

(وقد ذَفَّ ، يَذِفُّ ) ، مِــن حَــدُّ ضَرَبَ .

(و) خَادِمُ (خَفِيهُ ذَفِيهُ ذَفِيهُ ، وَخَفَاتُ دُفَاتُ ) كَثْرَابِ ، (إِنْبَاعُ) ، وَخُفَاتُ دُفَاتُ كَثْرَابِ ، (إِنْبَاعُ) ، أَى سَرِيهِ فِهِ فِهِ الْخِدْمَةِ فِيهِ خَفَافَةً وَذَفَافَةٌ ، وقد خَفَّ في خِدْمَتِهِ وذَفَ ، وصلاةً خَفِيفَةٌ ذَفِيفَةٌ ، كأَنَّهُا صلاةً مُسَافِرٍ ، وقد جاء ذلك في صلاةً مُسَافِرٍ ، وقد جاء ذلك في الحديث (٢) ، وقيل: ليس بإِنْبَاعٍ ، الحديث ركما سيأتي .

(والذُّفَافُ ، كَكِتَابِ ، وغُرَابِ : الشَّمُّ القَاتِلُ ) ، لأَنَّهُ يُجُهِزُ عَلَى مَسَنْ شَرِبَهُ ، وعَلَى الأَوَّلِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِئُ ، وعَلَى الأَوَّلِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِئُ ، ونَقَلَهُ عَنْ أَبِسَى عُبَيْدِ .

(و) اللَّفَافُ ، كَكِتَابِ : (الْمَاءُ الْقَلِيطُ) ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ لَأَبِكِ ذُوْيَبٍ ، يذكُر القَبْرَ ، أَو خُفْرَةً :

يَقُــولُونَ لَمَّا جُشَّتِ الْبِثْرُ أَوْرِدُوا ولَيْس بها أَدْنَى ذِفَافٍ لِوَارِدِ (١)

يقــول : ليس بمَكَانِ بِثْرٍ يُسْتَقَى منهــا ، إِنَّما هو قَبْرٌ .

(أَو) الذِّفافُ هنا: (البَلَلُ)، وقال أَبو سعيد: إِنَّ معنَى: ذِفَاف، ليس بها شَيْءُ مِمَّا يَسْتَذِفُ مَن وَرَدَها، لا يُسْتَذُفُ (٢) له من أمره

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج : « يحرق القلوب » ، والتصحيح من العباب ، والنهاية (حسوف ، ذفف) ، وتقسدم فى (حوف) .

 <sup>(</sup>٣) هُو - كَما في الفائق ٢ / ١١ والعباب - حديث سهل ابن أبي أمامة ، قال : « دخلت على أنس - رضى الله عنه - فاذا هو يصل صلاة خفيفة ذفيفة ، كأنها صلاة مسافر » .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الحذليين ١٩٤، واللسان والصحاح ومادة (جشش) فيهما ، والعباب والمقاييس (١/٤١٤ و٢/٤٩).

<sup>(</sup>٣) فى هامش مطبوع التاج: «قوله: لا يستذف ... إلخ ، كذا بالأصل وحرر » والعبارة هنا مضطربة، والذى فى شرح أشعار الحذليين ١٩٤ – ويظاهره ما فى العباب -: « والذفاف: الشيء اليسير الخفيف من ماء، وحذا مثل ، ليس بها ذفاف: ليس بها شيء . يقول: ليس بمكانبئر يستقى منها، إنما هو قبر. الأخفش: يقال: ما فيه ذفاف، الى ليس به متعلق يتعلق به ».

شيء ، إنما هو البكل ، وقال الأخفش : الذّفاف : الشّيء اليسير ، يقسول : لَيْسَ بها شَيْء لِوَارِدٍ ممّا يُعيشُه ، ويُقال : ما فيه ذِفَاف : أَى ليس فيه مَا يُعيشُ ، (ج:) ذُفُفُ . ليس فيه مَا يُعيشُ ، (ج:) ذُفُفُ . (كَكُتُبٍ ) .

(وأَذَفَّهُ) إِذْفَافاً ، (وذَافَّهُ) مُذَافَّهُ ، وأَفَّهُ ، وإِذْفَافاً ، (و) ذَافَّ (عليه ، و) ذَافَّ (له ) ، كلَّ ذلك بالتَّشْدِيدِ : تُمَّمه بالسَّيْفِ ، وفي التَّهْدِيسِ : (أَجْهَرْ بالسَّيْفِ ، وفي التَّهْدِيسِ : (أَجْهَرْ مَعْدُودُ رَضِي عَلَيْهِ ) ، ومنه حديثُ ابن مَسْعُودُ رَضِي عَلَيْهِ ) ، ومنه حديثُ ابن مَسْعُودُ رَضِي الله عنه : «أَنَّهُ ذَافَّ أَبَا جَهْلِ يَوْمٌ بَدْرٍ » ويُرْوَى بالدَّالِ ، وقد تقدد ، وقال تقدد ، وقال رُوْبَة ؛ (وُقْبَة أَنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وقد تقدد ، وقال الله وقد تقديم ، وقال رُوْبَة ؛

\* ذاك الذي تَسرْعُمُه ذِفَافِلَى \*

\* رَمَيْتَ بِي رَمْيكَ بِالحَدْدَّافِ (١) \*

(كَذَفَّفَهُهُ ) ، وذَفَّفَ عليه ، ومنه حديثُ عسليً رَضِيَ اللهُ عنه : «أَنَّه مَرْ يَسوْمَ الجَمَلِ فنُودِي أَنْ لا يُتْبَعَ مُدْبِسِرٌ ، ولا يُخْذَفَفَ عليه ، ولا يُخْذَفَفَ عليه علي جَريع ،

(وذَفْذَفَهُ) ، وذَفْدَفَ عليه : إذا أَجْهَزَ عليه ، وأَسْرَعَ قَتْله ، نَقَلَهُ ابنُ دُرَيْد ، والاسمُ مِن كُلِّ ذلك الذَّفَاف . ورَوَى كُرَاعٌ فهى كُلِّ ذلك الدَّالَ .

(و) الذَّفُّ، (بِالضَّمِّ: الْقَلِيلُ مِن الْماء) يُورَدُ عليه، ويُقَال : ماءُ ذُفُّ، أَى : قليلُ ، والجَمْعُ : ذُفُفُ .

(و) النَّافِ السَّريعُ ، والنَّويد فُ ، السَّريعُ (كَغُسِرَ السَّريعُ الْخَفِيفُ الْخَفِيفُ الْخَفِيفُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ) ، هَ كَذَا خَصَّهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ) ، هَ كَذَا خَصَّهُ بعضُه م ، والنَّدى في الصِّحاحِ : بعضُهم ، والنَّدى في الصِّحاحِ : السَّريعُ ، مِثْلُ الدَّمِيلِ ، النَّفِيدِ الْعُبَابِ : هو السَّرُ السَّريعُ . وفي العُبَابِ : هو السَّرُ السَّريعُ .

(و) يُقَال : (خُذُ مَاذَفَّ لَكَ) ، أَى تَهَيَّأُ وتَيَسَّر ، عن ابنِ الأَعْرَابِكِيِّ.

(واسْتَــذَفَّ) أَمْرُهــم : تَهَيَّــأَ ، (لُغَةُ فــى الدَّالِ) ، حَكَاهَا ابْنُ بَرِّيْ ، أَكَاهَا ابْنُ بَرِّيْ ، أَعَــن ابنِ القَطَّــاعِ ِ ، ويُقَــال : ذَفَّ

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۱ وفي مطبوع التاج : « رميك أبالخذات»
 بالحاء المعجمة ، وشله في التكملة والعباب .

أَمْرُهُمْ ، يَذِفُّ ، ذَفِيفاً : أَمْكَنَ ، وتَهَيَّأً .

(وذَفِّفْ جِهَازَ رَاحِلَتِكَ ) ، أَى (خَفِّفْ) ، نَقَلَهُ ابنُ عَبّادٍ ، والزَّمَخْشَرِيُّ.

(وذَفْلُفَ ، وفَلْفَذَ : تَبَخْتَرَ) ، هكذا في سائر النَّسَخِ ، وهو غَلَطُ ، وصو غَلَطُ ، وصوابُه - كما هو نَصُّ ابسنِ الأَعْرَابِيِّ - : ذَفْذَذَ : إذا تَبْخَتَرَ ، وفَذْفَذَ ، إذا تَقَاصَرَ ليَخْتِلَ وهو يَثِبُ ، وقد مَرَّ ذلك في الذَّالِ ، ومثلُه في العُبَابِ ، فتأمَّلُ ذلك .

(واسْتَذَفَّ أَمْرُنَا: تَهَيَّأً) ، لُغَةً في اسْتَدَفَّ ، وهـذا قـد ذُكِرَ قريبً ، فهو تَكْرَارُ.

(والذَّفُوفُ، كَصَبُورٍ: فَرَسُ النَّعْمَانِ النَّعْمَانِ النَّعْمَانِ النَّعْمَانِ النَّعْمَانِ النَّعْمَانِ النَّعْمَانِ النَّعْمَانِيُّ .

(و) يُقَسال: (مَا فيه فِفَافُ ، كَكِتَاب): أَى ليس به (مُتَعَلَّتَ وَ كَكِتَاب)، قاله الأَخْفَشُ ، فسى يُتَعَلَّتُ به ، قاله الأَخْفَشُ ، فسى شرح قَوْل أَبِسى ذُوّيْب السابق ، هُلكذا نَقَلَهُ عنه الصَّاغَانِيَ ، والذي نَقَلَهُ السُّكَرِيُّ عنه : ما فيه فِفافُ ، نَقَلَهُ السُّكَرِيُّ عنه : ما فيه فِفافُ ،

أى ليس فيه ما يُعِيشُ (١).

(و) يُقَسال : (مَسا ذَاقَ ذِفَافَ أَ) ، بالسكَسْرِ ، (ويُفْتَسحُ) : أَى (شَسِيْدًا) قَلِيسلاً ، نَقَلَهُ ابنُ عَبَّادٍ ، وصاحبُ : اللِّسَان .

(وسَهْمَ مُذَفَّهُ ، كَمُعَظَّم ): مُقرزَّع (٢) ، عن ابسن عَبدادٍ ، أَى: (سَرِيسعٌ خَفِيدنُ ) .

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه:

ذَفُّ النَّعْلَسِيْنِ : صَوْتُهُما عندد الوَطْءِ ، والداّلُ لغة فيها .

وذَفَّفَ ، تَذْفِيفاً : أَسْرَعَ في السَّيْرِ ، وَلَفَّفَ ، تَذْفِيفاً : أَسْرَعَ في السَّيْرِ ، والذَّفِيسفُ : ذَكَرُ القَنافِذِ .

ومَاءٌ ذَفَفُ، مُحَركةً : أَى قليلُ ، وَجَمْعَ اللَّهُ اللَّفَافِ – بِمَعْنَى القليلِ من اللَّهِ – : أَذِفَةً ، وشَيءٌ ذَفِيفٌ : قليلُ ، كما جاء في حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عنها .

 <sup>(</sup>١) ما نقله السكرى هو ما ذكره الشارح نقلا عن الصاغان.

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج « مفزّع » بالفاء والتصحيح من العباب ، وانظر ( قزع) .

نَقلَهُ الجَوْهَرِيّ .

والذَّفِيفُ من السَّيُوفِ : القَاطِعُ الصَّارِمُ ، نَقَلَهُ السُّهَيْلِعَ فَى الرَّوْضِ ، وذَكَرَهُ شَيْخُنا .

#### [ذلف] \*

(الذَّلَفُ، مُحَرَّكَةً: صِغَرُ الأَنْفِ، واسْتِوَاءُ الْأَرْنَبَةِ) ، كما في واسْتِواءُ الْأَرْنَبَةِ) ، كما في الصّحاح ، (أو صِغَرُهُ في دِقَة ) ، كما قال ابسنُ دُريْد ، (أو غِلَظُ واسْتِواءُ في طَرَفِهِ) ، كما قالَهُ واسْتِواءُ في طَرَفِهِ) ، كما قالَهُ اللّيْثُ ، وقيل : هو قِصَرُ القصّبةِ وصِغَدَ الأَرْنبَةِ ، وقيل : هو كالْهَامةِ فيه ، كالْخَنَسِ ، وقيل : هو كالْهَامةِ فيه ، المَلاحة ، وقيل : هو قصرُ في المَلاحة ، وقيل : هو قصرُ في

الأَرْنبَةِ ، واسْتِواءُ في القَصَبة مِن غَيْرِ نُتُهِ ، والفَطسُ : لُصُوقُ الْقَصبَةِ مِن غَيْرِ الْتُصوقُ الْقَصبَةِ بِالأَنْفِ مع ضِخم ِ الأَرْنَبَةِ ، كُما تقدَّم.

(وأَنْفُ ) أَذْلَفُ ، (ورَجُلُ أَذْلَف ) : بَيِّنُ الذَّلَفِ ، (وقد ذَلِف ، كَفَرِح ، وهى ذَلْفاء ) ، قال أَبُو النَّجْمِ :

للشَّمِّ عِنْدِي بَهْجَدَةً وَمَزِيْدَةً وَمَزِيْدَةً وَمَزِيْدَةً وَمَزِيْدَةً وَمَزِيْدَةً وَاللَّالُفُدَاءِ (١)

(ج: ذُلْفُ)، يكون جَمعَ أَذْلَف، وَدَلْفُ الْفَانِي يُشِيسرُ قَسوْلُ وَدَلْفَ، وَمِن الْجَوْهَرِيُ : مِن نِسْوَة ذُلْف ، ومن اللَّوَّل الجَوْهَرِيُ : مِن نِسْوَة ذُلْف ، ومن اللَّوَّل الحديثُ : «لاَّ تقُومُ السَّاعَةُ اللَّوَّل الحديثُ : «لاَّ تقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَومًا صِغَارَ الأَعْيُن ، وَمَن دُلْفَ الْآنُونِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ ذُلُفَ الْآنُونِ ، وَضَع جَمْعَ القِلَّةِ مَوْضِعَ المُطْرَقَةُ »، وضَع جَمْع القِلَّةِ مَوْضِع المُطْرَقَةُ »، وضَع جَمْع القِلَّةِ مَوْضِع جَمْع القِلَّةِ مَوْضِع جَمْع القِلَّةِ مَوْضِع بَحْمْع القِلَّةِ مَوْضِع بَحْمْع القِلَّةِ مَوْضِع بَحْمْع القِلَّةِ مَوْضِع (والْأَنُونِ ».

(والذَّلْفَاءُ : مِن أَسْمَائِهِنَّ) ، ومنه قَوْلُ الشَّاعِــر :

<sup>(</sup>۱) في مشاهير علماء الأمصار ، لابن سبان ٧٩ أن اسمه « ذفيفة » و أنه كان سعلماء الناس بأيام العرب ، و في طبقات ابن سعد ه ١٧/ اسسمه « دفيف » قسال: « وكان قليل الحديث » .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ، واللسان ، والجمهرة ٣١٥/٢ : « ليلسَّشْم . . » وهو تحريف، والتصحيح من العباب ، وهو من الشمم : ارتفاع قصبة الأنف وحسنها . كما سيأتي في (شمم) .

إِنَّمَا اللَّلْفَاءُ يَاقَوتَةً إِنَّمَا اللَّلْفَاءُ يَاقَوتَةً أُخْرِجَتْ مِنْ كِيسِ دِدُهْقَانِ (١) أُخْرِجَتْ مِنْ كِيسِ دِدُهْقَانِ (١) [] وممّا يُسْتَدرَكُ عَلَيْه :

الذَّلَفُ : كَالدَّكِّ مِن الرِّمَالِ ، وهو ما سَهُلَ منه ، عن أبى حَنِيفَة . ما سَهُلَ منه ، عن أبى حَنِيفَة .

## [ ذل غ ف] \*

اذْلَغَنَّ الرَّجُلُ : إذا جاء مُسْتَتِرًا لِيَسْرِقَ شَيْئًا ، نَقَلَهُ اللَّيْثُ ، ورَوَاهُ غيرُه بالدَّالِ المُهْمَلَةِ ، كما تقلَمُ ، فيرُه بالدَّالِ المُهْمَلَةِ ، كما تقلَمَ ، وبالذَّالِ المُعْجَمَةِ أَصَحُّ ، هكذا أَوْرَدَهُ صاحِبُ اللِّسَانِ ، وأَهْمَلَهُ الصّاغَانِينَ ، والجَوْهَرِيُّ ، وغيرُهُمَا .

#### [ ذوف] \*

(ذَافَ) ، يَذُوفُ ، (ذَوْفاً) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، وقال ابنُ السِّكِيت : أَى الجَوْهَرِئُ ، وقال ابنُ السِّكِيت : أَى (مَثَى فَى قَارُب وتَفَحُّج ) ، وأَنْشَدَ : رَمَالاً حِينَ يَمْشُونَ فَحَّجُوا وَذَافُوا كَمَا كَانُوا يَذُوفُونُ مِنْ قَبْلُ (٢)

(و) وقال ابنُ دُرَيْد : (الذُّوفَانُ ، بِالضَّمِّ : السَّمُّ) المُنْقَعُ ، وقيل : هو القَاتلُ .

[] وممَّا يُسْتَدُركُ عليه ِ :

ذَافَـهُ ، يَذُوفُه : خَلَطَهُ ، لَغَةٌ فــى دَافَهُ ، وليس بالــكَثِيــرِ .

#### [ ذهف ]

(إبِ لَ ذَاهِفَةً) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرَى ، وصاحِبُ اللِّسَانِ ، وقال ابنُ عَبَّادٍ: وصاحِبُ اللِّسَانِ ، وقال ابنُ عَبَّادٍ: (مُعْيِيةً) مِن ظُولِ السَّيْرِ ، (لُغَةٌ في الدَّالِ) ، وصَوَّبَ الصَّاعَانِي في الدَّالِ) ، وصَوَّبَ الصَّاعَانِي في الدَّالِ الأغَيْرُ (١) . التَّكْمِلَةِ إِلَّنَهَا بِإِهْمَالِ الدَّالِ الأغَيْرُ (١) .

## [ذى ف] \*

(الْلَّيْفَانُ)، بالفَتْ مِ ، (ويُكُسُ)، كِلاهُمَا عن الجَوْهَرِيِّ ، (ويُحَرَّكُ)، كِلاهُمَا عن الجَوْهَرِيِّ ، (ويُحَرَّكُ)، وهذه عن ابنِ عَبّاد : (السّمُّ الْقَاتِلُ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، (ولُغَاتُهَا) تَقَدَّمَتْ (فَي لَقَاتُهُا) تَقَدَّمَتْ (في ذَأَف)، بالهَمْزِ ، وشَاهِدُ الذِّيفانِ قَوْلُ أُمَيَّةَ بسنِ أَبى عَائِذٍ الهُذَلِييَ : قَوْلُ أُمَيَّةَ بسنِ أَبى عَائِذٍ الهُذَلِييَ :

271

<sup>(</sup>١) اللسان ، والصحاح والعباب .

<sup>(</sup>۲) اللسان ، وعجزه فى التكملة ، والعباب ، والمخصص ١٠٣/٣

<sup>(</sup>۱) قلت ؛ لكن الصاغانى نقله فى العباب (دُهف) عن ابن عباد ، ولم يتكره .

فعَمَّا قليلِ سَقَاهَا تعَالَ (١) بمُزْعِف ذِيفَانِ قِشْب ثُمَالِ (١) فصل الراء مع الفاء [رأف] \*

(رَأْفٌ، بِالْفَتْحِ :ع)، كما في العُبَابِ، (أَو رَمْلَةٌ)، قال الشاعرُ: وتَنْظُرُ مِن عَيْنَعِيْ لِيَاحٍ تَصَيَّفَتْ مَخَارِمَ مِنْ أَجْوَازِ أَعْفَرَ أُورَأُف (٢) البن عَبَادِ، وأَنْشَدَ غيرُه للقُطَامِيِّ : البن عَبَادِ، وأَنْشَدَ غيرُه للقُطَامِيِّ : ورَأْف سلاف شَعْشَعَ التَّجْرُ مَرْجَهَا

انكُمى وما فينا عَنِ الشَّرْبِ صَادِفُ (٣) وبُرُوى: «ورَاحٍ »، وهـنه الرِّوايةُ أَصَدِهُ وأَكْثَرُ ، قَالَةُ الصَّاغَانيُّ .

(و) الرَّأْفُ: (الرَّجُلُ الرَّجِيلُ الرَّجِيلَ ، وهما لَخَدَانِ ، وقد كالرَّؤُفِ، والرَّؤُوفِ) ، وهما لُخَدَانِ ، وقد قُرى عَبِهِما ، وشَاهِدُ الأُولَى ، ما أَنْشَدَدُ ابنُ

فَآهِ نُسُوا بِنَبِسِيٌ لاَ أَبَا لَسِكُمُ ذِي خَاتَم صَاغَهُ الرَّحْمَٰنُ مَخْتُوم رَأْف رَحِيم بِأَهْلِ الْبِرِّ يَرْحَمُهُمْ مُقَرَّبٍ عِنْدَ ذِي الْكُرْسِيِّ مَرْحُوم (۱) وشاهِدُ الثَّانِيَّةِ ، قَلُولُ جُرِيرٍ يَمْدَحُ هِشَامَ بِنَ عَبِسِدِ المَلِكِ :

تَسرَى لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْكَ حَقَّاً كَفِعْلِ الْوَالِدِ الرَّوَّفِ الرَّحِيمِ (٢) وشَاهِدُ الثالثةِ ، قَوْلُ كَعْبِ بِسنِ مالكِ الأَنْصَادِيِّ :

نُطِيعُ نَبِيَّنَا ونُطِيعُ رَبَّسا هُوَ الرَّحْمَنُ كَانَ بِنَا رَوُوفَا (٣) هُوَ الرَّحْمَنُ كَانَ بِنَا رَوُوفَا (٣) (أَو الرَّأْفَةُ: أَشَدُّ الرَّحْمَةِ [أُوأَرَقُهَا (٤)]) كما في الصِّحاح ، والدي في كما في الصِّحاح ، والدي في المُجْمَلِ: أَنَّهَا مُطْلَقُ الرَّحْمَةِ وأَخَصُ ، ولا تكراهِية ، ولا تكادُ تَقَعُ في الكَّراهِية ،

الأُنْدِارِيِّ:

<sup>(</sup>١) اللمان ، والتكملة ، والعباب .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۰۱۷ و السان ؛ والصحاح ، والعباب ،
 والمقاييس ۲ / ۲۷٪ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٣٦ ، واللسان، والصحاح، والعباب.

<sup>(</sup>٤) زيادة من القاموس .

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التساج : «قشب شمال» والعمويب من شرح أشعار الهذلين ۱۰۵.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان (ر أن) .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٥ ، والعباب .

والرَّحْمَةُ قلدتَقَسعُ فلى السكراهِيةِ الْمُصْلحةِ ، وقال الفَخْسرُ الرَّازِيُ : الرَّأْفَةُ : مُبالَغَةُ في رَحْمَة مَخْصُوطَة ، الرَّأْفَةُ : مُبالَغَةُ في رَحْمَة مَخْصُوطَة ، الرَّأْفَةُ : مُبالَغَةُ في رَحْمَة مَخْصُوطَة ، من دُفْسعِ المسكرُوفِ ، وإزالَةِ الضَّرِّ ، وإزالَةِ الضَّرِ ، وإنها ليكوُنَ الرَّحْمَةُ الفَنَارِيُّ في حَواشِي المُطَوَّلِ ، قال ، نقلةُ الفَنَارِيُّ في حَواشِي المُطوَّلِ ، قال : وهسو الأَنْسَبُ لِنظمِ الفَوْرَ آنِ ، قال شيخنا : وفيسه رَدُّ على النَّاصِسرِ البَيْضاوِيِّ ، في قَوْلِهِ : إنَّهُ النَّاصِسرِ البَيْضاوِيِّ ، في قَوْلِهِ : إنَّهُ النَّاصِسرِ البَيْضاوِيِّ ، في قَوْلِهِ : إنَّهُ أَخْسَرُ لِمُراعَاةِ الفَواصِلِ ، وهذا النَّامِس مِن شَأْنِ الكلامِ البَلِيغِ ، فتَأَمَّلُ . وهنا أَن الكلامِ البَلِيغِ ، فتَأَمَّلُ .

و(رَأَفَ اللهُ تعالى بِكَ ، مُثلَّثةً) ، نقلَهُ الجَوْهَرِئُ ، عن أبى زَيْد، نقل وقال: كُلُّ مِن كلام العرب ، قال الأَزْهَرِئُ : ومَن لَيْنَ الهَمْزةَ قال: كُلُّ مِن كلام العرب ، قال الأَزْهَرِئُ : ومَن لَيْنَ الهَمْزةَ قال: رُوُفَ ، فجعلها واوًا ، (و) منهم من يقول: (رَافَ) ، يَرَافُ ، رَافا ، وهو يقول: (رَافَ) ، يَرَافُ ، رَافا ، وهو قُولُ أَبِسى زيد أيضا ، (و) يُقال أيضا أيضا ، (رَأَفَة اللهُ بِكَ ، (رَأَفَة أَن يَوَافَ مُحَرَّكةً ) ،أَى :فيهما ، ورَأَفَة (۱) يَورَأَفا مُحَرَّكةً ) ،أَى :فيهما ، كما هو مُقْتَضَى سِياقِة ، والصَّوابُ كما هو مُقْتَضَى سِياقِة ، والصَّوابُ

أَنَّ الثانِسَ بالمَدِّ، كما هـو فــى الصَّحاحِ ، واللِّسَانِ ، والعُبَــابِ ، وبــه قَرَأَ الخَلِيــلُ .

(وهو رَأْفُ ، بِالْفَتْحِ ، وكَنَدُس ، وكَنَدُس ، وكَتِفْ ، وصَاحِبٍ ) ، وقَد وكَدِف ، وصَاحِبٍ ) ، وقد تقدَّم شاهدُ الأُولَى والثانِيَةِ ، والرَّابِعَةِ .

[] وممّا يستدركُ عليمه :

الرَّوُّوفُ ، مِن الأَسْمَاءِ الحُسْنَى : هـو الرَّحِيهُ لِعِبَادِه ، العَطُوفُ عليهم بأَلْطَافِهِ . وتراءَفَ الوَالِدُ بولَدِه ، ويقسال : مالِبَنِسى فُلانٍ لا يَتَرَاءَفُون ، واسْتَرْأَفَهُ : اسْتَعْطَفَهُ .

### [رجف] \*

(رَجَفَ) الشَّيْءَ: (حَرَّك، وتَحَرَّكَ)، لاَزِمُ مُتَعَدًّ، (و) قسال ابنُ دُرَيْسِه: رَجَفَ القلبُ: إذا (اضْطَرَبَ شَدِيدًًا) مِن فَزَع، وقال اللَّيْثُ: رَجَفَ الشَّيْءُ مِن فَزَع، وقال اللَّيْثُ: رَجَفَ الشَّيْءُ (رَجْفَاً ورَجَفَساناً، و) زَادَ غيسرُ اللَّيْسِث: (رُجُسوفاً)، بسالضَّمِّ، اللَّيْسِث: (رُجُسوفاً)، بسالضَّمِّ، (ورَجِيفاً)، قال (۱):

كرَجَفانِ البَعِيــرِ نَحْتَ الرَّحْــلِ ،

 <sup>(</sup>١) في القاموس « ورآفة » كما صوبه المصنف والمثبت هو مقتضى قوله بعد : « محركة فيهما »

<sup>(</sup>١) كلمة «قال » هذه مقحمة ، وفي اللسان و العبيساب جاء سياقه نثر أ .

وكما يَرْجُفُ الشَّجَرُ إِذَا رَجَفَتْهُ الرَّيْهِ الرَّيْهِ اللَّسْنَانُ إِذَا لَرَّيْهِ اللَّسْنَانُ إِذَا لَكَ اللَّسْنَانُ إِذَا لَكَ خَضَتْ أَصُولُهَا ، ونحو ذلك تَخَرُّكُهُ كُلُّه رَجْفٌ .

(و) رَجَفَتِ (الْأَرْضُ : زُلْزِلُتُ) ، ومنه قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يَوْمَ تَرْجُهُ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(و) رَجَـفَ (الْقَـوْمُ : تَلْهَيَّـؤُوا للْحَرْب)، نَقَلَهُ اللَّيْثُ، وهو مَجَازٌ .

قال: (والرَّعْدُ) يَرْجُفُ، رَجْفً، وَخُفً، وَرَجْفً، وَرَجْفً، وَرَجِيفًا ، وَرَجِيفًا : (تَرَدَّدَتْ هَدْهَدَتُ فُ فَسَى السَّحَابِ)، ويُقال: سَحَابُ رَجُوفٌ، أَى السَّحَابِ)، ويُقال: سَحَابُ رَجُوفٌ مِن يَرْجُفُ مِن يَرْجُفُ مِن يَرْجُفُ مِن كَثْرَةِ المَاءِ ، قال صَخْرُ [الْغَلَيِّ] (٢) كَثْرَةِ المَاءِ ، قال صَخْرُ [الْغَلَيِّ] (٢) الهُذَالِيُّ :

إِلَى عَمَرَيْسِنِ إِلَى غَيْقَهِ إِلَى عَمْرَيْسِنِ إِلَى غَيْقَهِ قَالَ اللَّهِ لِكِي رَبَحُلاً رَجُوفًا (٣)

(والرَّجْفَةُ : الزَّلْزَلَةُ)، وقال اللَّيْتُ : الرَّجْفَةُ فَسَى القُرْآنِ : كُلُّ عَذَابِ أَخَذَ الرَّجْفَةُ وَصَيْحَةُ وَصَاعِقَةً ، قَوْماً فَهِو رَجْفَةٌ وصَيْحَةُ وصَاعِقَةً ، وَقَوْلِهِ قَوْماً فَهُو رَجْفَةٌ وصَاعِقَةً ، الفَرَّاءُ – فَسَى تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَوْمَ تَرْجُدُ فَلُ الرَّاجِفَةُ : النَّفْخَةُ الرَّاجِفَةُ : النَّفْخَةُ الرَّاجِفَةُ : النَّفْخَةُ الرَّاجِفَةُ : النَّفْخَةُ اللَّوْلَى وَهِي التَّى تَمُوتُ لَها الخَلائِقُ . النَّي تَمُوتُ لَها الخَلائِقُ . والرادِفَةُ ) : النَّفْخَةُ ( الثَّانِيةُ ) ، التَي النَّفْخَةُ ( الثَّانِيةُ ) ، التَي يَحْيَوْنَ لَهِا يَوْمَ القِيامَةِ ، وسيُذْكُرُ والرَّادِفَةُ ) ، التَي يَحْيَوْنَ لَهِا يَوْمَ القِيامَةِ ، وسيُذْكُرُ قَرِيبًا ، وقال أَبُو إِسْحَاقَ : الرَّاجِفَةُ : الرَّاجِفَةُ : الأَرْضُ تَرْجُفُ ، تَتَحَرَّكُ حَرَّكَةً شَدِيدةً ، وقال مُجَاهِدُ : هِ الزَّلْزَلَةُ .

(و) الرَّجْافُ ، (كَشَادُ) : اشْمُ الْبَحْرِ) ، سُمِّى به (لاضْطِرَابِهِ) ، قسال الجَوْهَرِيُّ : زادَ غيرُه : وتَحَرُّك قسال الجَوْهَرِيُّ : زادَ غيرُه : وتَحَرُّك أَمْوَاجِهِ ، اشْمُ كَالقَادَّاف ، وأَنْشَدَ للشَّاعِرِ ، وهمو ابنُ الزِّبَعْرَى (٢) ، للشَّاعِرِ ، وهمو ابنُ الزِّبَعْرَى (٢) ، ويُرْوى لمَطْرُودِ بنِ كَعْبِ الخُزَاعِيَ . يَرْثِي عبدَ المُطَلِبِ بنِ هاشمِ يَرْثِي عبدَ المُطَلِبِ بنِ هاشمِ

<sup>(</sup>١) سوة المزمل الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ؛ ﴿ قَالَ أَبُو صَحْرَ الْمُذَلِينَ ﴿ وَهُو خَطَأَ والصواب ما أثبتاه عن شرح أشعار الهذليين ﴿٢٩٧ .

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج : ﴿ إِلَى عَمْرَ بَنِ أَبِسَى عَبَقَةً ﴾ والتصويب من العباب ، وشرح أشعار الهذايين ٢٩٧ .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ، 'لآيتان : ٢ر٧ ...

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج «وهو ابن الزهرى» والتصحيح من العباب، وسيرة ابن هشام ١٠٩/١.

الْمَطْعِمُونَ الشَّحْمَ كُلَّ عَشِيَّهِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فى الرَّجَّافِ (١) وقد رَجَفَ البَحْرُ: اضْطَرَبَ مَوْجُه. (و) قال شَمِرٌ: الرَّجَافُ: (يَوْمُ الْقِيامَةِ).

(و) قال ابن عباد: الرَّجَافُ: (الجِسْرُ) على الفُرات ، ووُجِدَ في (الجِسْرُ) على الفُرات ، ووُجِدَ في النَّسَخِ هنا: الحَشْرُ، بالحاءِ والشِّينِ، وهو تَصْحِيفٌ.

قال : (و) الرَّجَّافُ : (ضَــرْبٌ مِن السَّيْرِ) .

قال: (والرَّاجِفُ: الْحُمَّى ذَاتُ الرَّعْدَةِ)، لأَنَّهَا تَرْجُفُ مَفَاصِلَ مَن الرَّعْدَةِ )، لأَنَّهَا تَرْجُفُ مَفَاصِلَ مَن

(وأَرْجَفَتِ النَّاقَـةُ) : إِذَا (جَاءَتُ مُعِييَةً مُسْتَرْخِيَةً أُذُنَاهَا تَرْجُفُ بِهِمَا).

(و) قال اللَّيْثُ : أَرْجَفَ (الْقَوْمُ): إذا (خَاضُــوا فــى أَخْبَــارِ الْفِتَــنِ، ونَحْوِهَا) مِن الأَخْبَارِ السَّيِّئَةِ، قــال:

(ومنه) قُوْلُه تعالى : ﴿ وَالْمُرْجِفُونَ فَى الْمُدِينَةِ ﴾ (١) ، قال اللَّيْثُ : وَهُمُ الذّين يُولِّدُونَ الأَّخْبَارَ السَكَاذِبَةَ ، التي يسكونُ مَعَها اضْطِرَابٌ في النَّساسِ ، وقال الرَّاغِبُ : الإِرْجَافُ: إِيقاعُ الرَّخْفَةِ ، إِمَّا بِالقَوْلِ ، وإِمَّا بِالفِعْلِ .

(و) يُقَال : أَرْجَفُوا (فــــى الشَّيءِ ، وبه) : إِذَا (خَاضُوا فيه) .

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : رَجَفَتِ (الْأَرْضُ : زُلْزِلَتْ ، كَأُرْجِفَتْ) أَيضًا (بِالضَّمِّ ).

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليــه :

أَرْجَفَتِ الرَّيِــِحُ الشَّجَرَ : حَرَّكَتْهُ . ورَجَفَتِ الأَسْنَانُ : تَساقَطَتْ .

واسْتَرْجَفَت الإبِلُ رُؤُوسَها في السَّيْرِ: حَرَّكَتْهَا، قال ذُو الرُّمَّةِ:

إِذْ حَرَّكَ الْقَرَبُ الْقَعْقَاعُ أَلْحِيَهَا وَالْمَعْقَامِيمُ الشَّعَامِيمُ (٢)

 <sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والعباب ، والأساس ، والجمهرة ،
 والحياسة البصرية 1/00/ والروض الأنف 1/48 .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٦٠.

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۸۱ ه و اللسان، وعجزه في الأساس، وسيأتى في
 (شفم) .

والأرْجَافُ : وَاحِدُ أَرَاجِيفَ الأَخْبَارِ مَقَلَهُ الجَوْهَرَى ، وَيُقَالَ : الأَرَاجِيثُ مَلاَقِيبَ الْجَوْهَرَى ، وَيُقَالَ : الأَراجِيثُ مَلاَقِيبَ الْفَرْدِينَ الْأَسْاسِ : الإِرْجَافُ : مُقَدِّمَةُ الكُوْنَ ، وإِذَا الأَسْاسِ : الإِرْجَافُ : مُقَدِّمَةُ الكُوْنَ ، وإِذَا وَقَعَتِ المَخَاوِيفُ ، كَثْرَت الْأَراجِيفُ . وَقَعَتِ المَخَاوِيفُ ، كَثْرَت الْأَراجِيفُ . ويقال : خَرَجُوا يَسْنَرْجِفُونَ الأَرْضَ ويقال : خَرَجُوا يَسْنَرْجِفُونَ الأَسَاسِ . والرَّجَفَانُ ، مُحَرَّكَةً : الإِسْلَاعُ ، عن والرَّجَفَانُ ، مُحَرَّكةً : الإِسْلَاعُ ، عن كُراع .

[ رح ف] \*
(أَرْحَفَ) الرَّجُلُ ، أَهْمَلَهُ الْجَوْهَرِئُ ،
وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : أَى (حَدَّدَ سَكِّيناً ، ونَحْوَهُ ) يُقال : أَنْ حَفَ شَفْرَتَهُ حَتَى قَعَدَتْ كَأَنَّهَا حَرْبَةً ، شَفْرَتَهُ حَتَى قَعَدَتْ كَأَنَّهَا حَرْبَةً ، ومحنى قَعَدَتْ : صارت ، قال الأَزْهَرِئُ : (كَأَنَّ الْحَاءَ مُبْ لَدَلَةً مِن الْهَاء) ، والأَصْلُ : أَرْهَفَ .

[] وممّا يُسْتَدُرُكُ عليه :

سَيْفُ رَحِيدَفُ: أَى مُحَدّد.

[رخف] \* [رخف] \* (الرَّخْنُ : الزُّبْدُ الرَّقِيقُ) ، كما

فى الصِّحاح ، (أَو الْمُسْتَرْخِي) ، كما فى المُحْكَم ، (كَالرَّخْفَةِ) ، وهى المُسْتَرْخِيَةُ الرَّقِيقَةُ مِن الزُّبْدِ ، اسْمُ لها ، كما فى المُحْكَم ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لَجَرِير :

نُقَارِعُهُمْ وتَسْأَلُ بِنْتُ تَيْسِمِ أَرَخُفُ زُبْدُ أَيْسُرَ أَمْ نهِيدُ (١) ؟ يقول: أَرَقِيتَ هُوا أَمْ غَلِيظٌ ؟ يقول: أرقِيتَ هُوا أَمْ غَلِيظٌ ؟ (ج: رِخَافٌ) ، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ لحَفْصٍ الْأَمُويِّ :

تَضْرِبُ ضَرَّاتِهَا إِذَا الشَّتَكُرَتُ الْمَافِطُهَا وَالرِّحَافُ تَسْلَؤُهَا (٢) نَافِطُهَا وَالرِّحَافُ تَسْلَؤُهَا (٢) (وَ) الرَّحْفُ الْمَافُ الجَوْهُرِيُّ مِن الصَّبْعِ ) ، نَقَلَهُ الجَوْهُرِيُّ :

(وَرَخَهِ الْعَجِيلِينُ ، كَنَصَرَ ، وَفَرِحَ ، وَكَلَمُ الثَّانِي

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۹۸ والعباب وعجزه في النسان والصحاح ومادة (نهد) فيهما

<sup>(</sup>٣) اللسان ، وفي العباب ... ا تَضَرِّبُ دَرَاتِهِا إِذَا شَكْرَتْ . . . تأقيطُها . . ا . وتقدم في (شكر) .

اقْتَصَسرَ الجَوْهَ الْأَوَّلِ ، (رَخْفُا) بِالْفَتْ مِ ، مَصْدَرُ الْأَوَّلِ ، (ورَخَفَا) مُحَرَّكَةً ، مَصْدَرُ النَّانِ مِ ، (ورَخَافَةً مُحَرَّكَةً ، مَصْدَرُ النَّانِ مِ ، (ورَخَافَةً لَا فَي ، (ورَخَافَةً لَا فَي وَنَشْرُ مُرَتَّبٌ ، أَى : (اسْتَرْخَى ، ففيه لَكُ ونَشْرُ مُرَتَّبٌ ، أَى : (اسْتَرْخَى ، ففيه لَكُ ونَشْرُ مُرَتَّبٌ ، أَى : (اسْتَرْخَى ، ففيه والاسْمُ : الرَّخْفَة ) ، بالفَتْح ، (ويُضَمُّ ، والرَّخْفُ مُحَرَّكَةً ) ، الأَخِيرُ نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُ ، وفه وفي بَعْضِ النَّسَخ والرَّخْفَة ، مُحَرَّكةً ، وهو غَلَط ، والرَّخَفَة ، مُحَرَّكةً ، وهو غَلَط ، وَلَا كَذَلْكُ لَقَالَ : ويُحَرَّكُ . ولا اللَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلْكُ لَقَالَ : ويُحَرَّكُ .

(وأَرْخَفْتُ مُ أَنَا)، نَقَلَهُ الْجَوْهَرِئُ، وَ الْجَوْهَرِئُ، (و) قَالُ أَبِوْ عَبَيْدٍ: أَرْخَفْ تَتُ الْخَفْ مَتُ (الْعَجِينَ): أَى (أَكْثَرُ تُ مَاءَهُ) حَتَى يَسْتَرْخِمَيَ .

(و) قسال الفَرَّاءُ: (الرَّخِيفَةُ: الْعَجِينُ الْمُسْتَرْخِسى): كالوَرِيخَةِ، والمَرِيخَةِ والأَنْبَخانِسيِّ(۱).

(و) قــال ابنُ دُرَيْد : (الرَّخْفَةُ) بالفَنْــح ، (والْجَمْعُ رِخَافٌ : حِجَارَةٌ خِفَافٌ رِخُوَةٌ ، كَأَنَّهَا جُوفٌ ، هكذا)

وُجِدَ فَى نُسَخِ الجَمْهَ رَةِ (بِخَوَ طُ الْمُتُقِنِينَ) الأَثْبَاتِ كَالأَرْزَنِيِّ ، وأَبِي سَهْلِ الهَرَوِيِّ ، (وعِنْدَ بَعْضِهِم كَأَنَّهَا خَزَفٌ) ، وهمو تَصْحِيدَنُ ، وقال الأَصْمَعِيُّ : هي اللِّخَافُ .

(و) يُقَال: (صَارَ الْمَاءُ رَخْفَةً): أَى: (طِيناً رَقِيقاً)، وقد يُحَرَّنُ لأَجْلِ حَرْف الحَلْقِ، كَلَا في الصِّحاحِ. وقد أَغْفَلَ المُصَدِّنُ ذلك.

# [] وممّا يُسْتَدُرَكُ عليه :

ثَرِيدَةً رَخْفَةً : أَى مُسْتَرْخِيَـةً ، وقيـل : خَاثِـرَةً ، وكذلك : ثَرِيــدٌ رَخْفُ .

وصَارَ الماءُ رَخِيفَةً (١) : أَى طِيناً رَقِيقَا ، وَرَخَفَةً ، وَرَخَفَةً ، وَرَخَفَةً ، مُحَرَّكَةً ، كذلك ، لأَجَلِ حَرْفِ الحَلْقِ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقال أَبو حَاتَمٍ : الرَّخْنُ : كأنَّه سَلْحُ طائرٍ .

وثَوْبُ رَخْفُ : رَقِيتٌ ، عن ابسنِ الأَعْرَابِسِيِّ ، وأَنْشَدَ لأَبِسِي العَطَاءِ :

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : « و الأنبجات » وفي هامشه : « قوله : و الانبجات زاده على اللسان ، ولم توجد بالمواد التي بأيدينا » و التصحيح من العباب و انظر : (نبخ ) .

<sup>(</sup>١) تقدم هذا بلفظه في القاموس ، فهو غبر مستدركعليه •

« قَمِيصٌ مِنَ الْقُوهِيِّ رَخْفُ بَنَا لِقُهُ (۱) « وَيُرْوَى : « رَهْوٌ » و « مَهْوٌ » كُلُّ ذلك سَوَاءُ ، ورواه سِيبَوَيْه : «بِيضٌ بَنَائِقُه » ، وعَزَاه إلى نُصَيْبٍ ، وأُوَّلُ البيتِ عند سِيبَوَيْه : سِيبَوَيْه : سِيبَوَيْه :

\* سَوِدْتُ فَلَمْ أَمْلِكُ سَوَادِى وتَحْتَهُ (١) \* قال: وبعضُهم يقول: «شُدْتُ ».

[ردف] \*

(السرِّدْفُ » بِالْكَسْرِ: الرَّاكِبُ ، خَلْفَ الرَّاكِبُ ، نَقَلَهُ خَلْفَ الرَّاكِبِ ، كَالْمُرْتَدِفِ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَـرِيُّ ، (والرَّدِيـفِ) وجَمْعُـه: رِدَافٌ ، نَقَلَـهُ الجَوْهَـرِيُّ أَيضًا ، رِدَافٌ ، نَقَلَـهُ الجَوْهَـرِيُّ أَيضًا ، (والرَّدَافَى ، كَخُبَـارَى) ، ومنه قَوْلُ الرَّاعِـي : الرَّاعِـي :

وخُود مِنَ الَّلائِي يُسَمَّعْنَ في الضُّحَي وَخُود مِنَ اللَّهَوَّدِ (٢) قَرِيضَ الرُّدَافَي بِالْغِناءِ الْمُهَوَّدِ (٢)

(۱) اللمان والمواد: (بنق - قوه - رها لم مها) والكتاب ٢ / ٢ / ٢ مع اختلاف في الرواية والنبية في بعضها. (۲) اللمان ، ومادة (هود) والنكملة، والعباب وقبله فيه: لعَمْرِي لقَدَ أُرْحَالْتَهَا من مَطَيِيتًة طَوَيلِ الحبيالِ بالغبيطِ المُشَيِّبَدِ والأساس ، والمقاييس ٢ / ٤٠٠ ه.

ويُقَال: الرُّدَافَى هنا: جَمْعُ رَدِيدَ ، وبِهِمَا فُسِّرَ.

(وكُلُّ مَا تَبِعَ شَيْئًا) فهو رِدْفُهُ.

(و) قـال اللَّيْتُ : السرِّدْفُ : ( كَوْكَبُ قَرِيبٌ مِن النَّسْرِ الْوَاقِعِ ) .

(و) الرِّدْفُ أَيضاً: (تَبِعَةُ الْأَمْرِ)، يُقال: هذا أَمْرُ ليس له رِدْفُ، أَى: ليس لَهُ تَبِعَةٌ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وهو مَجازٌ، (ويُحَرَّكُ) أَيضاً، نَقَلَهُ الصَّاعَانِسيُّ.

(و) السرِّدْفُ: (جَبَــلُّ)، نَقَلَــهُ الصَّــاغَانِــيُّ.

(والَّلَيْلُ والنَّهَارُ ، وهُمَّا رِدْفَ الْآخَـرِ ، لَأَنَّ كُلَّ واحد منهما رِدْفُ الْآخَـرِ ، ويُقَالُ : لا أَفْعَلُهُ مَا تَعَاقَبَ الرِّدْفَانِ ، وهُـو مَجَـازٌ ، نَقَلَـهُ الجَوْهَـرِيُّ والزَّمَخْشَرِيُّ ، والصَّـاغَانِـيُّ .

(و) الرِّدْفُ: (جَلِيسُ الْمَلِكِ عَسن يَمِينِهِ) إِذَا شَرِبَ ، (يَشْرَبُ بَعْدَدُ) قَبْلَ النَّاسِ ، (ويَخْلُفُ لُهُ ) عَلَى النَّاسِ ويَخْلُفُ لُهُ ) عَلَى النَّاسِ (إِذَا غَزَا) ، ويقْعُدُ مَوْضِعَ المَلِكِ حَتى المَلِكِ حَتى

يَنْصَرِفَ (١) ، وإذا عَادَتْ كَتِيبَةُ المَلِكِ أَخَدَ الرِّدْفُ المِرْبَاعَ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ .

(و) مِن المَجَازِ : الرِّدْفُ (في الشَّعْرِ : حَرْفُ سَاكِنٌ مِن حُرُوفِ الْمَدِّ وَاللَّينِ ، يَقَعُ قَبْلَ حَرْفِ الرَّوِيِّ ، ليس واللِّينِ ، يَقَعُ قَبْلَ حَرْفِ الرَّوِيِّ ، ليس بَيْنَهما شَيْءٌ ) ، فإنْ كان أَلِفاً لم يَجُزْ مَعَها مَعَها غَيْرُهَا ، وإن كان وَاوًا جازَ مَعَها اللهاء ، كذا في الصّحاح .

قلت : وشاهدُ الأوّل قولُ جَرِير : أَقِـلِنَى اللَّـوْمَ أَعَـاذِلَ والْمِتَابَـا وقُولِــى إِنْ أَصَبْتُ لقد أَصَابًا (٢)

وشاهِدُ الثَّانِي قَوْلُ عَلْقَمَةً بن عَبْدَةً :

طحًا بِكَ قَلْبُ في الْحِسَانِ طَرُوبُ بَعَيْدَ الشَّبَابِ عَصْرَ حَانَ مَشِيبُ (٣)

وقال ابنُ سِيدَه : الرِّدْفُ : الأَلِفُ والْيَاءُ والواوُ التي قَبْلَ الرَّوِيِّ ، سُمِّيَ بذلك لأَنَّهُ مُلْحَقُ في الْتِزَامِهِ ، وتَحَمُّلِ

مُرَاعَاتِهِ بِالرَّوِيُّ ، فَجَرَى مَجْرَى مَجْرَى الرَّاكِبِ .

(والرِّدْفَانِ ، فسى قَوْلِ لَبِيدٍ) رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه (يَصِفُ السَّفِينةَ :

فَالْتَامَ طَائِفُهَا الْقَدِيمُ فَأَصْبَحَتْ مَا لِنْ يُقَالِمُ وَأَهْا رِدْفَانِ)(١)

قيل: هُمَا (مَلاَّحَانِ يَكُونَانِ فَي) ، وفي العُبَسابِ ، واللِّسَانِ : على (مُؤَخَّرِ السَّفِينَةِ) ، والطَّاثِفُ : مَا يَخرُج مِن الجَبَلِ كَالأَنْفِ ، وأَرَادَ هُنَا : كَوْثَلَ السَّفِينَةِ .

(وفى قَوْل ِجَرِيرٍ :

مِنْهُم عُتَيْبَةُ والْمُحِلُّ وقَعْنَبِ والْحَنْتَفَانِ ومنهمُ الرِّدْفَانِ<sup>(۲)</sup>) هما: (قَيْسُ، وعَوْفٌ، ابْنَا عَتَّابِ بِنِ هَرَمِيًّ)، قَالَه أَبوعُبَيْدَةَ، (أو) أَحَدُ الرِّدْفَيْنِ: (مَالِكُ بِنُ نُويْرَةَ،

<sup>(</sup>١) في الدياب : « و إذا غزا الملك ثمه الردف في موضمه ، وكان خليفته على الناس حتى ينصرف » وهو أوضح .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۶ والعباب ,

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج « . . حين حان مشيب » والتصحيح من شرح ديوانه ٩ والعباب واللسان والصحاح مادة (طحا) ويأتى ي (طحا) .

<sup>(</sup>۱) شرح ديوانه ١٤٣ والقاموس واللسمان ومادة (طوق) والعباب والرواية « فالتام طائيقُها » بالقاف وسيأتي للمصنف في (طوق).

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۷۳ و والسان و التكملة ، و العباب ، و نقدم و و
 (حتف) .

و) الثانِسى ؛ (رَجُلُ آخُرُ مِن بَنِسى رَبُسُوعٍ) ، وكانت رَبُسُوعٍ) ، وكانت الرِّدَافَسَةُ في الجاهِلِيَّةُ في بَنِسى يَرْبُوعٍ ، كما سَيَأْتَسى .

(والرَّدِينُ: نَجْمُّ آخَرُ قَرِيلَ مِنَ النَّرِ الْوَاقِعِ)، نَقَلَدُ الجَوْمُ رِيُّ، النَّرْ الْوَاقِعِ)، نَقَلَدُ الجَوْمُ رِيُّ، وهمو بعَيْنِه الرِّدْفُ الذي تَقَلَّم ذِكْرُه عن اللَّيْثِ .

(و) الرَّدِيثُ أَيضًا: (النَّجْمُ الذي يَنُسُومُ مِن الْمَشْرِقِ إِذَا غَرَبَ) ، وفي الصَّحاح : غَابَ (رَقِيبُ مُ ) في (٢) المَغْرِب ، نَقَلَهُ الجَوْدَرِيُّ .

(و) قال أبو حاتم : الرُّدِينُ : (الذي يَجِيءُ بِقِدْجِهِ بَعَدُ فَوْزِ أَحَدِ اللَّيْسَارِ ، أَو الاثْنِينِ منهم ، فَيَسْأَلُهُمْ أَنْ يُدْخِلُوا قِدْحَهُ فَى قِدَاجِهِمْ ) ، أَنْ يُدْخِلُوا قِدْحَهُ فَى قِدَاجِهِمْ ) ، وقال غيرُه : هو الذي يَجِيءُ بقِدْجِهِ بَعْدُمِ الْقُتَسَمُوا الجَزُورَ ، في لا يَرُدُّونَ لهُ خَفَّا فيما خَائِباً ، ولكنْ يَجْعَلُونَ له حَفَّا فيما خَائِباً ، ولكنْ يَجْعَلُونَ له حَفَّا فيما خَائِباً ، ولكنْ يَجْعَلُونَ له حَفَّا فيما

صَارَ لهم من أَنْصِبَائِهِمْ ، والجمعُ : رِدَاتٌ .

(و) قال اللَّيْتُ: الرَّدِيهُ في قَوْلِ أَصْحَابِ النَّجُومِ: (النَّجُمُ النَّاطِهُ إِلَى النَّجُمُ الطَّالِع ، و) به فُسِّرَ قَوْلُ رُؤْبَةً:

\* ورَاكِبُ الْمِقْدَارِ وَالرَّدِيدَ فَ \* \* أَفْنَى خُلُوفاً قَبْلَهَا خُلُوف (۱) \* وراكبُ المِنْدارِ : هـو الطَّالِع . (و) قال ابنُ عَبَّادٍ : (بَهْمُ رَدْفَى ، كَسَكْرَى) : أَى (ولِدَتْ في الخَرِيف والصَّيْف) في (آخِر ولادِ الْغَنَهِم ) ،

فَ كَأَنَّهَا رَدِفَ يَوْضُهُا بَعْضًا بَعْضًا.

(و) الرَّدَافُ ، (كَكِتَابِ : الْمَوْضِعُ) اللّه الله فضرُ اللّه (يَوْكَبُ أُ الرَّدِيدَ فُ ) ، وأَخْصَرُ الله عبدارةُ المُفْرَدَات : والسرِّدَافُ : مَوْكَبُ الرِّدْف ، وفي الأَسَاسِ : ووطَّلَ مَوْكَبُ الرِّدْف ، وفي الأَسَاسِ : ووطَّلَ أَهُ على رِدَاف دَابَّيْدِهِ ، وهدو مَقْعَدُ الرَّدِينِ مِن وطَائِها ، ومنه قَوْلُ الشاعر : المَّدَافِ (٢) ...

<sup>(</sup>١) ۚ فَى نَسْخَةَ مَنَ القَامُوسَ « رياح » وكذلك هُو فَى العباب، وانظر الاشتقاق ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) قوله « في المغرب » من كلام القاموس في يعض نسخه ، و لبه عليه في هامش نسخة القاموس المتداولة .

 <sup>(</sup>۱) ديوان رواية ۱۷۸ قيما ينسب إليه ٪ واللسان ، والعباب ، والحمهرة ۲ /۱۵۲ .
 (۲) اللمان .

(والرِّدَافَةُ بِهَاءِ: فِعْلُ رِدْفِ الْمَلِكِ، كَالْخِلاَفَـة) ، وكانَتْ في الجاهِلِيَّـةِ لِبَنِي يَرْبُوعِ ، لأَنَّه لم يسكُنْ في العرب أَحَدُّ أَكْثَرَ غارةً علَى مُلُوكِ الحِيـرَةِ مِــنْ بَنِــى يَرْبُـــوعٍ، فصَالَحُوهِم علَى أَنْ جَعَلُـوا لهــم الرِّدَافَــةَ ، وَيَكُفُّــوا عن أَهْــلِ العِراقِ الغَارَةَ ، نَهَلَه الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ لَجُرِيرٍ - وهو من بَنِي يَرْبوعٍ -:

رَبَعْنَا وأَرْدَفْنَا الْمأُوكَ فَظَلِّلُوا وطَابَ الْأَحَالِيبِ الثُّمَامَ الْمُنَزَّعَا (١)

وِطَابِ : جَمْعُ وَطْبِ اللَّبَنِ ، قال ابنُ بَـرِّي : الذي فيي شِعْرِ جَرِيرٍ : «ورَادَفْنَا الملُوكَ» قال: وعليه يَصِحَّ كلامُ الجَوْهَرِيِّ ، لأَنَّه ذكره (٢) شَاهِدًا على الرِّدَافَةِ ، والرِّدافَةُ مَصْـــلَـر رَادَفَ لا أَرْدَفَ ، وقال المبَارِد: للرِّدافةِ مَوْضِعان : أَحَدُهما : أَنْ يُرْدِفَه (٣) الملُولْ دَوَابَهم في صَيْدِ (٤)

والآخَر ، أَن يَخْلُنَ المَلِكَ إِذَا قُـامُ عن مَجْلِسِهِ ، فَيَنْظُرَ في (١) أَمْرِ الناسِ ، قال : كان المَلِكُ يُرْدِفُ خَلْفَهُ رجلاً شَرِيهُ ــاً ، وكانوا يَرْكَبُ ــونَ الإِبِلَ ، وأَرْدَافُ المُلُوك : هم الذين يَخْلُفُونَهم في القِيام ِ بأَمْرِ المَمْلَكةِ ، بمَنْزِلَةِ الــوُزَرَاءَ فــي الإِسْـــلامِ ، واحدُهــم ردْفٌ ، والاسْمُ الرِّدافَةُ ، كالوِزَارةِ.

(والرُّوَادِفُ : رَوَاكِيبُ النَّخْـلِ ) ، نَهَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، قال ابنُ بَارِيِّ : الرَّاكُوبُ: ١٠ نَبَتَ في أَصْل النَّخْلَزِ ، وليس له في الأَرْضِ عِرْقٌ .

(و) قسال ابنُ عَبُّادِ : الرَّوَادِفُ : (طَرَاثِقُ الشُّحْــمِ )، ومنــه حديــثُ أبسى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه : «علَى أَكْتَافِهَا أَمْثَالُ النَّوَاجِدِ شَحْماً ، تَدْعُونَهُ أَنتُم الرَّوَادِفَ » (الْوَاحِدَةُ رَادِفَةٌ).

(و) أَمَّا (رَادُوفٌ) ، فهـو وَاحِــدُ الرُّوَادِيفِ ، مَعْنَى رَاكُــوبِ النَّخْلِ ، كما في المُحِيطِ.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٤٠ واللسان والصحاح والعباب .

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج « ذكر شاهدا » و المثبت من اللسان .

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان «يردن الملوك».
 (٤) في اللسان « في صيد أو تَرَبَّغُنِ ».

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « من أمر » و المئبت من السان.

(والرُّدَافَسى ، كَحُبَارَى) ، الأَوْلَى تَمْثِيلُهَا بِكُسَالَى : (الْخُدَاةُ) ، أَى حُدَاةُ الظُّعْنِ ، (والْأَعْدُوانُ) ؛ لأَنَّهُ إِذَا أَعْيَا أَحَدُهُمْ خَلَفَهُ الآخَرُ ، وقال لَبِيدٌ رَضَى اللهُ تعالَى عنه :

عُذَافِرَةً تَقَمَّصُ بِالرُّدَافَلِي عَدَافِرَةً تَقَمَّصُ بِالرُّدَافَلِي (١) تَخَوَّنَهَا نُزُولِي وارْتِحَالِي (١)

(و) هـ و (جَمْعُ رَدِيدُ نَ ) ، كَالْفُرَادَى جَمْعُ فَرِيدُ ، (و) منه كَالْفُرَادَى جَمْعُ فَرِيدُ ، (و) منه قَوْلُهُم : (جَاءُوا رُدَافَى) ، أَى ؛ مُتَرَادِفِينَ (يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) ، وذلك إذا لم يَجِدُوا إِيدلاً يتَفَرَّقُونَ عليها ، ورأَيتُ الجَرَادَ رُدَافَى ، رَكِب عليها ، ورأَيتُ الجَرَادَ رُدَافَى ، رَكِب عَضْهُ الجَرَادَ رُدَافَى ، رَكِب بَعْضُهُ العَضْهُ الجَرَادَ رُدَافَى ، وجاءُوا فُرَادَى ، بَعْضُهُ العَصْا ، وجاءُوا فُرَادَى ، ورُدَافَى : وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِد ، مُتَرَادِفِينَ. والرَّدَافَى : وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِد ، مُتَرَادِفِينَ. والرَّدَافَى - فَسَى قَوْلُ الْفَرَزْدَقُ (٢) يَهْجُو وَالرَّدَافَى - فَسَى كُلَيْبِ :

ولْكِنَّهُمْ يُكُهِلُونَ الْحَمِيدِ وَلَكِنَّهُمْ يُكُهِلُونَ الْحَمِيدِ وَالْقَرْدَدِ (١) رُدَافَى علَى الْعَجْدِ وَالْقَرْدَدِ (١) -: جَمْعُ رَدِيفٍ ، لا غَيْرُ ، ويُكُهِدُونَ : يُتْعِبُونَ .

(ورَدِّ فَهُ ، كَسَمِعَهُ ) ، وعليه اقْتُصَرَ الجَوْهَرِيُّ وغيرُه ، (و) رَدَفَــهُ ، مِثْــلُ (نَصَـرَهُ) ، وبه قَـرَأَ الأَعْـرَجُ: ﴿ رَدَفَ لَسِكُم ﴾ (٢) ، بفَتْح الدَّال : (تَبِعَهُ)، يُقَال: نَزَلَ بهم أَمْرٌ، فرَدِفَ لهم آخَرُ أَعْظُمُ منه ، وقَوْلُه تعالَمي : ﴿ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ ﴾ (٢) ، قال ابنُ عَرَفَةَ : أَى دَنَا لَكُم لَا وقالَ غَيرُه : جاءَ بَعْدَكُم ، وقيسل : مَعْنَاه : رَدِفَكم ، وهو الأَكْثَرُ ، وقال الفَرَّاءُ : دَخَلَت اللَّامُ ، لأُنَّه بمعنَى قَرُبَ لكم ، واللَّامُ صِلَةٌ ، كَقُولِه تعالَى : ﴿ إِنْ كُنتُ مُ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ ﴿ كَأَرْدَفَهُ ) ، وِثَالُ تَبِعَهُ وأَتْبَعَهُ ، وهنه قَوْلُه تعالَى : ﴿ بِأَلْفِ مِنْ الْمَلاَئِكَ اللَّهِ أُرْدِفِينَ ﴾ (١) ،

<sup>(</sup>۱) شرح ديوانه ۷٦ واللسان ، ومادة (علقر) و (خون) والصحاح ، والعباب، وفيه « . . تَحْوَّفَهَا نزولي » وسيأتي في (خون) .

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج « . . قول جرير بهجو الفرزدق » و هو
 و هم ، و التصحيح من العباب ، و تقدم في (كهد) .

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزدق ٢٠٤ والعباب والنقائض ٧٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل الآية ٧٢ .

 <sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ٤١.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنفال الآية ٩.

قال الزَّجَّاجُ : يَأْتُونَ فِرْقَةً بَعْدَ فِرْقَة ، وقسال الفَرَّاءُ : أَى : مُتَتَابِعِينَ ، رَدِفَه وأَرْدَفَهُ بِمَعْنَى واحد ، وقَرَأَ أَبو جعفر ونافِعُ ، ويعقوبُ ، وسَهْلٌ : ﴿ مُرْدَفِينَ ﴾ ونافِعُ ، ويعقوبُ ، وسَهْلٌ : ﴿ مُرْدَفِينَ ﴾ بفَتْح الدَّالِ ، أَى فُعِلَ ذلك بهم ، أَى : أَرْدَفَهُمْ اللهُ بِغَيْرِهِم ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لَحُدُرَيْمَةَ (۱) بنِ مالكِ بنِ نَهْد ، قلت : لخُزَيْمَةَ (۱) بنِ مالكِ بنِ نَهْد ، قلت : هو ابنُ زيد بنِ لَيْتُ بنِ سُوْد (۲) بنِ الْحَافى (۳) بنِ قُضَاعَة :

إِذَا الْجَـوْزَاءُ أَرْدَفَـتِ الثَّـرَيَّـا ظَنَنْتُ بِآلِ فَاطِمَةَ الظُّنُونَـا(٤)

قلتُ : وبَعْدَهُ :

ظَنَنْتُ بها وظَنْ المَرْءِ حَوْبٌ وَلَنْ سَكَنَ الحَجُونَا (٥)

وحَالَتُ أَدُونَ ذَٰلِكَ مِنْ هُمُومِنِي وَحَالَتُ أَدُونَ ذَٰلِكَ مِنْ هُمُومِنِي هُمُومِنِي هُمُومِنِي هُمُومِنِي هُمُنُومُ تُخْسِرِجُ السَّدَّاءَ الدَّفِينَا

قال الْجَوْهَرِيُّ : يَعْنِسَى فاطِمَةَ بنتَ يَذْكُرَ بنِ عَنْزَةً أَحَدِ القَارِظَيْنِ .

قال ابنُ بَرِّى : ومِثْلُ هذا البيستِ قَوْلُ الآخَوِ :

قَلاَمِسَةٌ سَاسُوا الْأُمُورَ فَأَحْسَنُــوا سِيَاسَنَهَا حَتَّى أَقَرَّتْ لِمُـرْدِفِ(١)

قال: ومَعْنَى بيتِ خُزَيْمَةَ علَى ما حَكَاهُ عن أَبِسى بكر بن السَّرَاج ، ما حَكَاهُ عن أَبِسى بكر بن السَّرَاج ، أَنَّ الجَوْزَاء تَرْدُفُ الثَّريَّا فسى اشْتِدَادِ الحَرِّ ، فتتكبَّدُ السَّمَاء في آخِرِ اللَّيْل ، وعند ذلك تَنْقَطِعُ المِياهُ ، وتَجِفْ ، وتَجِفْ ، وتَجَفْ ، وتَجَفْ ، وتَجَفْ ، فتعَيْساهِ ، فلك النَّاس فسى طَلَبِ المِيسَاهِ ، فتعيسبُ عنه مَحْبُوبَتُه ، فلا يَدْرِى فتعيسبُ عنه مَحْبُوبَتُه ، فلا يَدْرِى أَيْنَ مَضَسَتْ ، ولا أَينَ نَزَلَتْ .

وقدال شَمِرُ : رَدِفْتَ وَأَرْدَفْتَ : فَعَلْتَ بِغَيْرِكَ ، فَالْدَ فَعَلْتَ بِغَيْرِكَ ، فَالْدَ فَعَلْتَ بِغَيْرِكَ ، فَأَرْدَفْتَ لَا غَيْرُكَ ، قال الزَّجَّاجُ : فَقَدَ الرَّجُلَ : إذا رَكِبْتَ يُقَالُ ارْجُلْقَه ، (وأَرْدَفْتُه ) : أَرْكَبْتُه خَلْفِي ، خَلْفَه ، (وأَرْدَفْتُه ) : أَرْكَبْتُه خَلْفِي ، قَدال ابنُ بَرِّي : وأَنْكَرَ الزَّبَيْدِيُّ : قَدال ابنُ بَرِّي : وأَنْكَرَ الزَّبَيْدِيُّ : أَرْدَفْتُه (مَعَدُ ) بمَعْنَى (أَرْكَبْتُهُ ) ، أَرْدَفْتُه (مَعَدُ ) بمَعْنَى (أَرْكَبْتُهُ ) ،

<sup>(</sup>۱) الذي في العباب « حزيمة » بالحاء المهملة وضبط بالقلم كسفينة ، وقال: حزيمة بن نهد والمثبت مثله في السان .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « أور » والتصحيح من العباب .

<sup>(</sup>٣) هكذا « الحافى » بالياء في مطبوع التاج وانعباب ، والآكثر فيه الحاف بدون الياء ، وهو مما حذفت العرب فيه الياء اجـ تزاء بالكسرة قبالها ، كالعاص واليمان وانظر الهمع ٢٠٥/٢ وأمالي ابن الشجري ٢٣/٢.

 <sup>(</sup>٤) اللمان، والصحاح والعباب واألساس.

<sup>(</sup>ه) العباب .

<sup>(</sup>١) اللمان.

قال: وصَوَابُهُ: ارْتَكَفْتُه ، فَأَمَّا أَرْدَفْتُه ، وَأَمَّا أَرْدَفْتُه ، وَرَدِفْتُه ، وَرَدِفْتُه ، فهو أَن تَكُونَ أَنتَ رِدْفاً له ، وأَنْشَدَ:

\* إِذَا الجَوْزَاءُ أَرْدَفَتِ الشَّرِيَّا \* لأَنَّ الجَوْزَاءَ خَلْفَ الشُّرِيَّا كَالرِّدْفِ. (و) أَرْدَفَتِ (النَّحُومُ): إِذَا (تَوَالَتْ).

(ومُرَادَفَةُ الْمُلُوكِ: مُفَاعَلَةٌ مِن الرِّدَافَةِ)، ومنه قَوْلُ جَرِيلٍ الذي الذي تقدَّم ذِكْرُه: « رَبَعْنَا وأَرْدَفْنَا المُلُوكَ »، وتقدَّم الكلامُ عَلَيْه.

(و) المُرَادَفَةُ (مِن الْجَرَادِ: رُكُوبُ النَّالِكِ النَّالِكُ النَّالِكِ النَّالِكِ النَّالِكِ النَّالِكِ النَّالِكُ النَّلِكُ النَّالِكُ النَّكُولُ النَّالِكُ النَّلِكُ النَّالِكُ النَّالِلْلِلْلِكُ النَّالِكُ النَّالِكُ النَّالِكُ النَّالِكُ النَّالِكِ النَّالِكُ النَّالِكُ النَّالِكُ النَّالِكُ النَّالِكُ النَّالِكِ النَّالِكُ النَّالِكُ النَّالِكِ النَّالِكِ النَّالِكِ النَّالِكِ النَّالِكِ النَّالِكُ النَّالِكِ النَّالِكُ النَّالِكِ النَّالِكِ النَّالِكِ النَّالِكِ النَّالِكِ النَّالِكِ النَّالِكِ الْمُعَالِمُ النَّالِكِ النَّالِكِ النَّالِكِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلِي الْمُعَلِّلِيلِيلِي الْمُعَلِّلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَالِمُ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ

(و) يُقال: (هَذِه دَابَّةٌ لا تُرَادِفُ)، وهـو الكـلامُ الفَصِيحُ ، وعليْه اقْتَصَرَ الجَوْهَرِئُ (و) جَوَّزَ اللَّيْتُ ؛ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِئُ (و) جَوَّزَ اللَّيْتُ ؛ (لا تُسرُدِفُ) ، وتَبِعَهُ الزَّمَخْشَرِيُ ، والرَّاغِبُ ، وقيل : هي (قليلَةٌ ، أو والرَّاغِبُ ، وقيل : هي (قليلَةٌ ، أو مُولَدَةٌ) مِن كَلامِ الجَضَرِ ، كما قالَهُ الأَزْهَرِئُ : أي (لا تَخْمِلُ) . وفي الأَزْهَرِئُ : أي (لا تَخْمِلُ) . وفي

(وارْتَدَفَهُ: رَدِفَهُ) ، ورَكِبَ خَلْفَهُ ، قال الخليسلُ: سَمِعْتُ رِجِلاً بِمكَّةً يَرْعُم أَنَّهُ مِن القُرَّاءِ ، وهـ و يقْررأ: يَرْعُم أَنَّهُ مِن القُرَّاءِ ، وهـ و يقْررأ: وكَسْرِ الدَّالِ وتَشْدِيدُها – وعنسه في والرَّاءِ مَسْرِ الدَّالِ وتَشْدِيدُها – وعنسه في هـذا الوَجْ وَيُ كَسْرُ الرَّاءِ – فالأُولَ ي الرَّاءِ – فالأُولَ ي الرَّاءِ بَعْرَكَةِ المِيمِ ، أَصْلُهُ الرَّاءِ السَّاكِنَ بعد الرَّاء بحركة الميامِ ، الإَدْعَامِ حُرِّكتِ الرَّاءُ بحركة الميامِ ، الإَدْعَامِ حُرِّكتِ الرَّاءُ بحركة الميامِ ، وفي الثَّانِيةِ ، حَرَّكَ الرَّاء السَّاكِنَة ، وفي عنيرِه بفتر عنه في هذا الوجْهِ ، (۱) وعن غيرِه بفتر عليها ، وعن الجَحْدَرِيُّ وعن الجَحْدَرِيُّ بسكُونِ الراء وتشديد الدَّالِ ، جَمْعا بين السَّاكِنَيْن ، بَعْمَا

(و) ارْتَدَفَ (الْعَــدُوَّ): إِذَا (أَخَذَهُ مِن وَرَائِهِ أَخْذًا) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ عن الــكِسَائِـــيِّ .

(واسْتَرْدَفَـهُ: سَأَلَهُ أَنْ يُرْدِفَـهُ)، نَقَلَـهُ الجَوْهَـرِيُّ عَنِ السِكِسَائِـيِّ، فَأَرْدَفَهُ.

(و) قال الأَصْمَعِسَى : (تَرَادَفَا)

 <sup>(</sup>١) في العباب ، عن غير ، » بدون الواو .

علید. ، و (تَعَاوَنَدا) بِمَعْنَى وَاحِدٍ ، وكذلك تَرَافَدَا .

(و) من المَجَازِ: تَرَادَفَا، أَى (تَنَاكَحَا)، قَالَ اللَّيْثُ: كِنَايَةً عن فِعْلٍ قَبِيــح ِ.

(و) تَرَادَفَا أَيْضِاً: (تَتَابَعَا)، يُقَال: تَرَادَنَ الشَّىءُ، أَى: تَبِعَ بَعْضُه بَعْضاً.

(و) مِن المَجَازِ : (الْمُتَرَادِفُ مِن الْقُوافِي: ما اجْتَمَع فِيهَا)، أَى في الْقُوافِي: ما اجْتَمَع فِيهَا)، أَى في آخِرِهَا، (سَاكِنَانِ) وهي مُتَفَاعِلانْ، ومفتعلان، ومفتعلان، ومفعلان، ومفعلان، ومفعلان، وفعليان، وفعليان، وفعليان، وفعلان، ومفاعيل، وفعول، سُمِّى بذلك لأَنَّ عَالبَ العَادةِ فيها وضعول، سُمِّى بذلك لأَنَّ عَالبَ العَادةِ فيها ساكنُ واحِدٌ، رَوِيًّا مُقيَّدًا كان، أو مشكى فيها وصلاً، أو خُرُوجاً، فلمَّا اجْتَمَع في السَّاكِنَيْن رِدْفَ الآخِرِ، ولاَحِقابِها كَان أَحَدُ هذه القافِيةِ سَاكِنَانِ مُتَرادِفانِ كان أَحَدُ السَّاكِنَيْن رِدْفَ الآخِرِ، ولاَحِقاً بِه.

(و) المُتَرَادِفُ : (أَنْ تَكُونَ أَسْمَاءُ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ ، وهي مُوَلَّدَةٌ ) ، ومُشْتَقَّةً

(ورِدْفَــةُ ، بِالْــكَسْرِ : ع ) آخَرُ ، نَقَلَهُ الصَّــاغَانِــيُّ .

[] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عليسه :

رِدْفُ كُلِّ شَيْءٍ : مُؤَخَّرُه .

والرِّدْفُ: الكَفْلُ: والعَجُزُ، وخَصَّ بَعْضُهم بِهِ عَجِيسزَةَ المَرْأَةِ، والجَمْعُ مِن كلِّ ذلك: أَرْدَافٌ.

والرَّوادِفُ: الأَعْجَازُ، قَالَ ابنُ سِيدَه: ولا أَدْرِى أَهُو جَمْعُ رِدْفٍ، نَادِرٌ، أَم هُو جَمْعُ رَادِفَةٍ (١) وكُلُّه مِن الإِنْسِاعِ.

والعَجَبُ مِن المُصَنَّدَفِ ، كيف تَرَكَ ذِكْرَ الرِّدْفِ بِمَعْنَى السَّكَفَلِ ! ، وقد ذَكَسَرَهُ اللَّيْسِث ، والجَوْهَسِرِيُّ ، والزَّمَخْتَرِيِّ ، والصِّاعَانِسِيُّ .

والارْتِدَافُ : الاسْتِدْبارُ ..

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : يرجمع ردافة، ، وما هنا عن اللسان .

وأَرْدَفَ الشَّـنَى عَ بِالشَّىءِ ، وأَرْدَفَـهُ عليه ، قال :

ار \* فَأَرْدَفَتْ خَيْلاً على خَيْسِلِ لِسَي \* آ \* كَالتُّقْلِ إِذْ عَالَى بِسِهِ الْمُعَلِّيُ (١) \* آ

وجَمْعُ الرَّدِينِ : رُدَفاءُ (٢) .

\_ وقال أَبو الهَيْثَمِ : يُقَال : رَدِفْتُ فُلاناً : أَى صِرْتُ له رِدْفاً.

والرَّادِفُ: المُتأخِّرُ.

والمُرْدِفُ : المُتَقَدِّم .

وقيل: مَعْنَسَى ﴿ مُرْدِفِينَ ﴾ فسى الْآيَةِ: أَى مُرْدِفِينَ مَلَائِكَةً أُخْرَى ، الْآيَةِ : أَى مُرْدِفِينِ مَلاَئِكَةً أُخْرَى ، فعلَى هذا يكونُونَ مُمَدِّينَ بِأَلْفَيْنِ مِن المَلاثِكَة ، وقيل : عَنَى بالمُرْدِفِينِ ، المُتقَدِّمِينَ للعَسْكَرِ ، يُلْقُونَ في قُلُوبِ المُتقَدِّمِينَ للعَسْكَرِ ، يُلْقُونَ في قُلُوبِ المُتقدِّمِينَ للعَسْكَرِ ، يُلْقُونَ في قُلُوبِ المُتقدِدي الرَّعْبَ ، وقريءَ ﴿ مُرْدُفِينَ ﴾ العِسدَى الرَّعْبَ ، وقريءَ ﴿ مُرْدُفِينَ ﴾ بفتح الله الرَّعْبَ ، وقريءَ ﴿ مُرْدُفِينَ ﴾ بفتح الله الرَّعْبَ ، أي أَرْدَفَ كُلُّ إِنْسَانِ مَلَكَا ، قَالَهُ الرَّاغِيبُ .

والرِّدْفُ: الحَقِيبَةُ ، وغيرُهَا مِمَّا بِمَّا مِمَّا مِمَّا مِكُونُ وَرَاءَ الإِنْسَانِ كالرِّدْفِ ، ومنه

قُولُ الشاعِرِ .: . . . .

فَبِتُ عَلَى رَحْلِسَى وَبَاتَ مَكَانَسَهُ ... أُرَاقِبُ رِدْفِسَى تَارَةً وأَبَاصِرُه (١) وأَردَافُ النَّجُسُومِ : تَوَالِبِهِسَا ، وتَوَابِعُهَا ، قال ذُو الرُّمَّةِ :

وَرَدَتُ وَأَرِدَافُ النَّجُومِ كَأَنَّهَا وَرَدَتُ وَأَرِدَافُ النَّجُومِ كَأَنَّهَا وَرَدَافُ تَرْهُرُ (٢) قَنَادِيلُ فِيهِنَّ الْمَصَابِيحُ تَرْهُرُ (٢) ويُروَى: «وأَردَافُ الثَّرَيا » يُقَالُ للجَوزَاء: رِدْفُ الثَّرَيا » وأَرْدافُ النَّرَيا » وأَرْدافُ النَّرَيا » وأَرْدافُ النَّرَيا » وهنى نُجُوم : أَواخِرُهَا ، وهنى نُجُوم .

والرَّوَادِفُ: أَتْبَاعُ القَوْمِ المُؤَخَّرُونَ يقال: هم رَوَادِفُ ، ولَيْسُوا بِأَرْدَافٍ. وردِفَهُم الْأَمْرُ ، وأَرْدَفَهُم: دَهَمَهُم ، وهو مَجَازُ.

وَردِفَتْهُم كُتُبُ السُّلْطَانِ بِالعَزْلِ : جاءت علَى أَثَرِهم ، وهو مَجَازٌ .

والرَّادِفَةُ : النَّفْخَةُ الثانيةُ ، وقسد

<sup>(</sup>۱) البان.

<sup>(</sup>۲) زاد في النسان : ﴿ وَرُدَافَى ﴾ .

<sup>(</sup>۱) المان .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۲۷ والعباب والأساس.

ذَكَرَه المُصَدِّنُ اسْتِطْرادًا في «رجف» ولا يُسْتَغْنَى عـن ذِكْرِه هنــا .

وَرَدِفَ لِفُلانٍ : صَارَ له رِدْفاً .

وأَرْدَفَ له : جاءَ بَعْدَه .

وتَرَدُّفَه : رَكِبَ خَلْفَه .

وارْتَدَفَه: جَعَلَه رَدِيفاً ،كما في الأَساسِ.

[ر د ع ف] \* و [ر ذ ع ف] \*

ارْدَعَهُ اللهِ الإِبِلُ ، وارْدَعَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### [رزف] \*

(رَزَفَ الْجَمَلُ ، يَرْزِفُ ، رَزِيفاً) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، وقالَ ابنُ عَبَّد: أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، وقالَ ابنُ عَبَّد: أَى (عَجَّ) ، وهو صَوْتُه ، (كَأَرْزَفُ) ووُجِدَ في بَعْضِ النَّسَخِ زِيدادة: (وَرَزَّفَ) ، أَى: بالتَّشْدِيدِ .

(و) رَزَفَتِ (النَّاقَـةُ : أَسْرَعَتْ ، وَخَبَّتْ) فَـى السَّيْرِ ، عن الأَصْمَعِيِّ . (وأَرْزَفْتُهَا) : أَخْبَبْتُهَا ، عن أبي عُبَيْدٍ . (وأَرْزَفْتُهَا) : أَخْبَبْتُهَا ، عن أبي عُبَيْدٍ . (و) رَزَفَ (الْأَمْـرُ) ، رَزِيفَـاً : (دَنَا) ، عن ابنِ الأَعْرَابِـيِّ .

«تَضَحَّى رُوَيْدًا وتَمْشِي رَزِيفًا (١) «

(و) قَوْلُه: (رَزَّفَ)، هـكذا فـى النَّسَخِ بِتَشْدِيدِ الزَّايِ ، وهو غَلَطُّ، وصَوَابُه : زَرَف ، بِتقْدِيم الزَّاي على الرَّاء ، كما هونَصُ ابنِ الأَعْرَابِيِّ ، فإنّه قال : رَزَف ، رَزِيفاً ، وزَرَف ، زَرِيفاً ، وزَرَف ، زَرِيفاً ، وزَرَف ، زَرِيفاً ، وزَرَف ، فَالْك : تَقَدَّم ، كأَرْزُف ، وأَرْرَف ، فَالْد : تَقَدَّم ، كأَرْزُف ، وأَرْرَف ، فَتَأَمَّلُ ذلك .

(و) قال اللَّيْثُ : (نَاقَــةٌ رَزُوفٌ : طَوِيلَةُ الرِّجْلَيْنِ ، وَاسِعَــةُ الخَطْوِ (٣) ،

rrv

<sup>(</sup>۱) الذي في اللسان (درعف، ذرعف) «دُرَعَفَّتْ الإبلُ ، واذُرَعَفَــَّتْ . . » بتقديم الدال والذال ثم أورده في (رذعف) بتقديم الراء

 <sup>(</sup>۱) التكملة ، والعباب وفي مطبوع التاج : «وتحسى»
 والتصحيح منهما .

 <sup>(</sup>۲) لفظ ابن الاعراب في العباب :
 زَرَفَ يَزْرِف زُرُوفاً ، ورزَفَ يَرْزِفُ
 رَزِيفًا » .

 <sup>(</sup>۲) بعد عذا زیادة فی مثن القاموس ، أشیر إلیها فی هامش
 مطبوع التاج ، وزدناها فی موضعها بین معقوفین .

هُ كَذَا نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُّ عنه ، وقال الصَّاعَانِ اللَّيْثِ الطَّاعَانِ اللَّيْثِ اللَّيْثِ بتَقْدِيم ِ الزَّايِ على الرَّاءِ .

( [ أُو الرَّزِيفُ : السَّرْعَةُ مِنْ فَزَع ، وأَرْزَفَ : أَرْجَفَ واسْتَوْحَشَ ، وأَسْرَّعَ فَزَعاً ، وأَرْزِفُوا ، بالضَّمِّ : أُعْجِلُوا في هَزِيمَةٍ ونَحْوِهَا (١) )] .

(ورَزَّافَاتُ بَلَدِ كَذَا) بِالتَّشْدِيد : (مَا دَنَا مِنْهُ) ،ومِنْه قَوْلُ لَبِيدٍ رَّضِيَ اللَّهُ تعالَى عنه :

فالغُرابَاتُ فَرَزَّافَاتُهَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَالْفُوافِ حُبَدِلِهِ فَأَطْرَافِ حُبَدِلِهِ اللهُ (٢) في خِبْدِيمُ الزَّايِ لُغَةٌ في الْكُلِّ) ، كما سيأتى .

[] وُمَّا يُسْتَدُرَكُ عليــه :

الرَّزْفُ ، بالفَتْحِ : الإِسْرَاعُ ، عن كُرَاعٍ .

وأَرْزَفَ السَّحَابُ: صَوَّتَ ، كَأَرْزَمَ .

وقال ابن فارس: الرّزَف، بالتَّحْرِيكِ: الهُوزَالُ، قال : وذُكِرَ في بالتَّحْرِيكِ: الهُوزِي كيف صِحَّتُهُ، فيه شِعْرٌ لا أَدْرِي كيف صِحَّتُهُ، وهو:

\* أَيَا أَبَا النَّضْرِ تَحَمَّلُ عَجَفِي \* \* إِنْ لَمْ تَحَمَّلُهُ فَقَدْ جَا رَزَفِي (١) \* وأَرْزِفَ بِه ، بِالضَّمِّ : أُوضِعَبه ، عن ابن عَبَّادٍ .

## [رسف] \*

(رَسَفَ، يَرْسُفُ، ويَرْسِفُ)، مِن حَدَّى : ضَرَب ، وتَصَرِ ، كما فى الصِّحاح ، (رَسُفَا) ، بالفَتْح ، الصِّحاح ، (رَسُفَا) ، بالفَتْح ، نقلَهُ الجَوْهُرِيُّ ، (ورَسِفانًا) ، نقلَهُ الصَّاغانِي ، (ورَسَفانًا) ، نقلُه الجَوْهُرِيُّ ، (ورَسَفانًا) ، نقلُ الصَّاغانِي ، (ورَسَفانًا) ، نقلُ الصَّاغانِي ، (مَشَى مَشَى الْمُقَيِّدِ) إذا الجَوْهُرِيُّ : (مَشَى مَشَى الْمُقَيِّدِ) إذا جاءَ يتَحامَلُ برِجْلِهِ مَعَ القَيْدِ ، فهو راسِفُ ، وفي حديث صُلْح راسِفُ ، وفي حديث صُلْح راسِفُ ، وفي حديث صُلْح الحُدَيْبِية : «فكَ خَلَ أَبِو جَنْدُلُ بِن اللهُ عنه و يَرْسُفُ في الله و يَرْسُونُ الله و يَرْسُفُ الله و يُرْسُفُ الله و يَرْسُفُ الله و يَرْسُفُ الله و يُرْسُفُ الله و يُرْسُلُو الله و يُرْسُفُ الله و يُرْسُفُ الله و ي

<sup>(</sup>١) زيادة من القاموس .

<sup>(</sup>۲) شرح دیوانه ۱۷۲ ، واللسان (زرنس) مرتین، ومادة (خذر) والعباب ومعجم البلدان (حبل ، زرافات) ، ویأتی نی (زرن) .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج جاء البيت مضطربا هكذا : يـــا أبـــا النضر تحنــــــا العجفى إن لم تحمله فقدحا رزفا والتصحيح من العباب والمقاييس ٢ /٣٨٨

قُيُودِهِ » وقسال صَخْسرُ [الْغَسَيِّ] (١) الهُذَلِسيُّ يَصِسفُ سِحَابِاً:

وأَقْبَلَ مَرًا إِلَى مِجْدَلَ سِيَاقَ الْمُقَيَّدِ يَمْشِي رَسِيفَا (٢)

وقسال غيسرُه :

يُنَهْنِهُنِي الْحُرَّاسُ عَنْهَا فَلَيْتَنِسِي يُنَهْنِهُ فَلَيْتَنِسِي قُطَعْتُ إِلَيْهَا اللَّيْلَ بِالرَّسَفَانِ (٣)

(وإِرْسَافُ الْإِبِلِ : طَرْدُها مُقَيَّدَةً)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ عَن أَبِسِي زَيْدٍ.

(وأُرْسُوفُ ، بِالضَّمِّ ) ، هكذا في نُسَيخ العُبَابِ ، والتَّكْمِلَةِ ، وضَبَطَهُ يَسَيخ العُبَابِ ، والتَّكْمِلَةِ ، وضَبَطَهُ ياقُدوتُ بِالفَتْبِح ، وقيال : (د ، بِسَاحِلِ) بَحْرِ (الشَّأَمِ) ، بَيْنَ قَيْسَارِيَّةَ وَيَافَا ، كان بها خَلْقٌ مِن المُرَابِطِينَ ، ويَافَا ، كان بها خَلْقٌ مِن المُرَابِطِينَ ، منهم أَبو يَحْيلي زكريًا وي بنُ نافِع منهم أَبو يَحْيلي زكريًا وي بنُ نافِع الأُرْسُوفِينَ ، وغيرُه ، ولم تزَلُ بأَيْدِي

(۱) في مطبوع التاج ؛ وأبو صخر الهذلى ، وهو خطأ تبسع فيه الصاغاني في العباب ، وصوابه من ديوان الهذليين ۲۹۲ .

المسلمين إلى أَنْ فَتَحَهَا(١) كُنْدفرى صاحبُ القُدسِ سنسة ٤٩٤، وهي في أَيدِيهِم إلى الآن.

قلت : وقد فُتِحَتْ في زَمَنِ النَّالِ اللَّينِ يُوسَفَ ، النَّالِ اللَّينِ يُوسَفَ ، تَغَمَّدُهُ اللَّهُ برَحمَتِه ، سنة ستِّمائية وسبعين ، فهي بأيدي المسلمين إلَى الآن .

(وارتَسَفَّ) الشَّيْءُ، (ارتِسفَافاً (٢) كَاكْفَهَرَّ: ارتَفَعَ)، نَقَلَهُ ابنُ عَبَّادٍ.

# [] ومَّا يُستَدرَكُ عليــه :

يُقَالَ للبَهِيسِ إِذَا قَارَبَ الخَطْوَ، وأَسرَعَ الإِحَارَة (٣)، وهي رَفْعُ القَوَائِم ووَضْعُها – : رَسَفَ، فإذا زَادَ على ذلك فهو : الرَّتكانُ، ثم الحَفْدُ بعد ذلك، نَقَلَهُ الصَّاغَانِسيُّ، وصاحبُ اللِّسَانِ.

 <sup>(</sup>γ) فى مطبوع الناج : «وأقبل من إلى مجدل » وفى هامشه : « قوله : من إلى ، لعله : منه ، أو بتشديد النون أو نحو ذلك » والصواب ما أثبتناه عن شرح أشعار الهذليين / ٢٩٨ وفى العباب ٥ مَرَّ إلى » .

<sup>(</sup>٣) اللمان.

<sup>(</sup>١) فى الكامل لابن الأثير (١٠/٣٣٥) : أن و الفرنج ملـــكوا ارسوف بالأمان ، وأخرجوا أهلها سنها » .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج : « أرتسافا » و التصحيح من العباب و القاموس ، و هو الذى يتفق مع مثاله : « اكفهر اكفهر ارا » .

 <sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج : « الإجارة » بالجيم ، ومثله فى
 اللسان والمثبت من العباب ، والنص فيه .

#### [رشف] \*

(الرَّشَفُ، مُحَرَّكَةً: الْمَاءُ الْقَلِيلُ يَبقَى فَسَى الْحَوضِ، وهو وَجهُ الْمَاءِ الذي تَرْشُفُهُ الْإِبِلُ بِأَفْوَاهِهَا)، نَقَلَهُ اللَّيثُ ، وكذلك الرَّشْفُ، بالفَتْحِ، اللَّيثُ ، وكذلك الرَّشْفُ، بالفَتْحِ،

قال: (والرَّشِيفُ ، كَأَمِيرَ : تَذَاولُ الْمَاءِ بِالشَّفَتَيْنِ)، قيال اللَّازْهُرَى : وَسَمِعْتُ أَعْرَابِيُّا يقول : ﴿ الجَوْءُ أَرْوَى ، والرَّشِيدِ فُ أَشْرَبُ » قال: وذلك أنَّ الإبالَ إذا صَادَفَت الحَوْضَ مَلْا آنَ جَرَعَتْ مَاءَهُ جَرْعاً يَمْلاً أَفْوَاهَهَا ، وذلك أَسْرَعُ لِريِّهَا ، وإذا سُقِيبَتْ عَلَى أَفُواهِهَ إِنَّهُ مُلْءِ الحَوْضِ ، إِتَرَشَّفَتْ الماء بمَشَافِرِهَا قَلِيلاً قَلِيلاً ، ولا تكاد تَرْوَى منه ، والسُّقاةُ إذا فَرَطُنُوا النُّعَمَ ، وسَقَـوْا فَـى الحَوْضِ ، تَقَدَّمُ مُـوا إِلَى الرُّعْيَان لَسُـِلاً (١) يوردُوا النُّعَمَ ما لم يَطْفَـح الحَوْض ، لأَنَّهَا لا تـكادُ تَرُوكَى إِذَا سُتِمِيَتْ قليسلاً ، وهو معنى قَوْلِهِم : الرُّشِيدَاتُ أَشْرَبُ . وقيل :

الرَّشْفُ ، والرَّشِيــفُ : فَــوْقَ المَصِّ ، ومنــه قَوْلُ الشــاعرِ :

سَقَيْنَ الْبَشَامَ الْمِسْكَ ثُمَّ رَسَفْنَدَ مُ اللهِ الْمُقَائِعِ (١) رَشِينَ الْفُرَيْرِيّاتِ مَاءَ الْوَقَائِعِ (١)

(و) قد (رَشَيْفَهُ ، يَرْشَيْفُهُ : يَرْشُيْفُهُ : كَنَصَرَه ، وضَرَبَهُ ، وسَمِعَهُ ) ، الأَوَّلانِ عَنْ أَبِيى عَنْ الجَوْهَرِيِّ ، والثالثُ عَنْ أَبِيى عَمْرٍو ، نَقَلَه الصَّاغَانِييُّ ، (رَشْفَا) ، عَمْرٍو ، نَقَلَه الصَّاغَانِييُّ ، (رَشْفَا) ، بالفَتْحِ : مَصْدَرُ الأَوَّلَيْنِ ، حكى ابنُ ببلقتْحْرِيكِ ببرِّي : رَشَفَا ، ورَشَفَاناً ، بالتَّحْرِيكِ ببرِّي : رَشَفَا ، ورَشَفَاناً ، بالتَّحْرِيكِ فيهما : مَصْدَرُ الثالثِ ، وأَنْشَدَ ثَعْلَبُ .

\* قَابَلَه مَا جَاءً في سَلاَمِهَا (٢) \* \* بِسِرَشُفِ اللِّناب والْتِهَامِهَا (٢) \* : (مَصَّهُ ، كَارْتَشَفَهُ ، وتَرَشَّفَهُ ، وتَرشَّفَهُ ، ورَشَّفَهُ ، ورَشَّفَهُ ، تَرْشِيفًا ، وأَنْشَهَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ :

«يَرْتَشِفُ الْبَوْلَ ارْتِشَافَ الْمَعْذُورْ (٣) «

<sup>(</sup>١) في السان ع مبأن لا يه .

<sup>(</sup>۱) تقدم فى (غرر) بصدر مختلف ، ونسب فيه إلى الغرزدق وهو فى ديوانه ٤٨٩ وفى اللسان والعباب و الأساس بدون عزو .

<sup>(</sup>٢) السان.

<sup>(</sup>٣) السان.

ويُقَال : أَرْشَنَ الرَّجُلُ : إِذَا مَصَّ رِيدِةِ .

(و) رَشَـنَ (الْإِنَـاءَ) ، رَشْفَا: (اسْتَقْصَى الشَّرْبَ) ، واشْتَنَّ ما فيه ، (حـتى لم يَدَعْ فيـه شَيْئاً) ، كذا فــى المُجْمَلِ ، واللِّسَانِ .

(و) في المَثَلِ: ( «الرَّشْفُ أَنْقَعُ » ، أَى : تَرَشُّنُ الْمَا قِلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً أَسْكَنُ لِلْهَ طَشِ ) ، هـكذا نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ ، لِلْهَ طَشِ ) ، هـكذا نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ ، والزَّمَخْشَرِيُّ ، يُضْرَبُ في تَرْكِ العَجَلَةِ .

(والرَّشُوفُ: الْمَرْأَةُ الطَّيِّبَةُ الْفَم ِ). نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، وابنُ سِيدَه ، وزادَ الأَخيــرُ : وقيــل : قَلِيلَةُ البِلَّةِ.

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : الرَّشُوفُ: المَرْأَةُ (الْيَابِسَةُ الْفَرْجِ).

والرَّصُوفُ: الضَّيِّقَـةُ الفَرْجِ.

(و) قال الأَصْمَعِتُ : الرَّشُوفُ : (النَّاقَةُ) تَرْشُنُ ،أَى : (تَأْكُلُ بِمِشْفَرِهَا) هـ كذا نَمَّلَهُ عنه الصَّاغَانِيُ ، والذى في اللِّسَانِ : نَاقَةٌ رَشُوفٌ : تشربُ المَّامِيُّ : المَّامِيُّ : قال المُّطَامِيُّ :

رَشُوفٌ وَرَا الْخُورِ لَمْ تَنْدُرِي بِهَا صَباً وشَمَالٌ حَرْجَ لُ لَمْ تَقَلَّبِ (١)

## [] وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

«الرَّشِيدِ فُ أَشْرَبُ »، وقد تقدَّم شَرْحُهُ ، وقالوا في المَثَلِ : «لَحَسُنَ مَا أَرْضَعْتِ إِنْ لَم تُرْشِفِي »، أَى مَا أَرْضَعْتِ إِنْ لَم تُرْشِفِي »، أَى تُدْهِبِ اللَّبَنَ ، ويُقَال ذلك لِلرَّجُلِ تُدْهِبِ اللَّبَنَ ، ويُقَال ذلك لِلرَّجُلِ إِذَا بَدَأَ أَنْ يُحْسِنَ ، فَخِيدِ نَ عليه أَن يُحْسِنَ ثم يُسِيءَ ، وفي الأساسِ : لمَنْ يُحْسِنُ ثم يُسيءَ بأَخَرَة (٢) .

والتَّرَشُّنُّ: التَّمَصُّصُ.

والارْتِشَافُ: الامْتِصَاصُ، وبسه سَمَّى أَبسو حَيَّانَ كِتَابَسهُ «ارْتِشَاف الضَّرب».

" وهي عَذْبَةُ المَرْشَفِ ، والمَرَاشِفِ .

وحَوْضٌ رَشِيدِنُ : لا ماء فيه ، ورَهْدَنَ الرِّيقَ : رَشَفَهُ ، والهاءُ زَائِدَةً ، فَلَامُنَّةِ لابنِ نَقَلَهُ شَيْخُنَا ، وهي في الَّلامُنَّةِ لابنِ مالكِ ، والأَفْعَالِ لابنِ القَطَّاعِ .

<sup>(</sup>١) ديوانه، والسان.

<sup>(</sup>٣) في مطيوع التاج : « بآخره » ، وفي نسخة الأساس المتداولة « باخرة » .

#### [رصف] \*

(الرَّصَفِ، لِحِجَارَةٍ مَرْصُوفِ بَعْضُهَا الرَّصَفِ، لِحِجَارَةٍ مَرْصُوفِ بَعْضُهَا الرَّصَفِ ، لِحِجَارَةٍ مَرْصُوفِ بَعْضُهَا الله بَعْضِ فَسِيلٍ) فَيَجْتَمِعُ فَيها المَطَرُ ، وفي حديث زياد : أنَّه بلَغَهُ قُولُ المُغيرة ، رُضِي الله قُولُ المُغيرة بن شُعْبَة ، رُضِي الله عند نَحَديث مِن أَعْبَ الله عند نَحَديث مِن أَعْبَ الله مِن الشَّهِ بِمَاءِ رَصَفَة ، فقال أَحَدا إلَى مَن رَثِيعَة مِن الشَّهِ بِمَاءِ رَصَفَة ، فقال : أَكَدا همو ، فلَهُو أَحَب إلَى مَن رَثِيعَة مِن مَاءِ ثَعْب (الله مِن مَاءِ مَن مَاءِ مَا مَاءِ مَا مَعْبَ أَعْب (الله مِن مَاءِ مَا مَاءِ مَاءِ مَا مَاءِ مَاءِ مَا مَاءِ مَاءِ مَاءِ مَا مَاءِ مَاءَ مَاءِ مَاءَ مَاءِ مَاءِ مَاءَ مَاءِ مَاءِ مَاءَ مَاءَ مَاءَ مَاءَ مَاءَ مَاءِ مَاءَ مَاء

وفسى التهدنيب: الرَّصَدَّ : صَفاً طَوِيدلٌ ، يتَّصِلُ بَعْضُه بَبَعْض ، كَأَنَّهُ مَرْصُدونٌ ، وقدال العُجَّاجُ :

\*فَشَنَّ في الْإِبْرِيقِ مِنْهَا نُزَفَّ ا \*

\*مِنْ رَصَفِ نَازَعَ سَيْلِ الْ أَصَفَا \*

\*مِنْ رَصَفِ نَازَعَ سَيْلِ الصَّفَا \*

\*حَتَّى تَنَاهَى في صَهَارِيجِ الصَّفَا (٢) \*

قسالَ البَاهِلِ في ضَهَارِيجِ الصَّفَا أَنَّهُ صَبَّ قَالَ أَنَّهُ صَبَّ أَرَادَ أَنَّهُ صَبَّ المَاهِلِ في أَرَادَ أَنَّهُ صَبَّ

فسى إبريسق الخَمْرِ مِن مَاءِ رَصَف ، فصارَ نَازَعَ سَيْلاً كان فسى رَصَف ، فصارَ منه فسى هذا ، فسكانَّهُ نَازَعَهُ إِيَّاهُ ، منه فسى هذا ، فسكانَّهُ نَازَعَهُ إِيَّاهُ ، قال الجَوْهَرِيُّ : يقبول : مُزِجَ هلا الشَّرابُ مِن ماء رَصَدْنِ نَازَعَ الشَّرابُ مِن ماء رَصَدْنِ نَازَعَ رَصَدْنِ نَازَعَ رَصَدْنِ نَازَعَ رَصَدْنِ نَازَعَ وَصَدْلَ اللهِ وَأَرَقُ ، فجعل رَصَف الماء وهدو يُريدُه ، فجعل فحمل مسيلة مِن رَصَف إلى رَصَف ، مُنَازَعَة من رَصَف إلى رَصَف .

(و) الرَّصَافِ ، لِلْعَقَبِ الذي يُلُوى فَوْقَ الرَّعَظِ الذي يُلُوى فَوْقَ الرَّعْظِ الذي يُلُوى فَوْقَ ، وَالرَّعْظُ : الرَّعْظِ النَّعْلِ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، مَدْخَلُ سِنْحُ النَّصْلِ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وهدو قَوْلُ ابسنِ السِّكِيسَةِ ، ومنه الحديثُ : «فَنَظَرَ فِي رِصَافِهِ فِلْم يَرَ الحديثُ : «فَنَظَرَ فِي رِصَافِهِ فِلْم يَرَ شَيْئًا » وفي حديث آخر : «أَهْدَى له شَيْئًا » وفي حديث آخر : «أَهْدَى له يَسَكُسُومُ ابنُ أَخِي الأَشْرَمِ سِلاَحِاً فِي لَيْنُ ، وقد رُكِبَتْ مِعْبَلَةً فِي رَعْظِهِ ، فقوم فُوقَه ، وقال هو مُسْتَحْكُمُ لُو مُسْتَحْكُمُ الرَّصَافِ ، وسَمَّاه قِتْرَ الغِلْمِ الخِيلاءِ (٢) » . وسَمَّاه قِتْرَ الغِلاءِ (٢) » . الرَّصَاف ، وسَمَّاه قِتْرَ الغِلاءِ الذِيلاءِ (٢) » .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : و من ما ثقب ، ، و التصويب من المباب ، و النهاية ( رقاً) وفيها : « بسلاله ثنب » .

 <sup>(</sup>٢) ديوانه في مجموع أشمار العرب ٨٣/٢ ، في المنسوب
 إليه ، والسان ، والعباب والثاني في الصحاح ،
 والأساس ، ويأتي في (نزف) .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « ركبت نصله » والتصحيح من العباب والفائق ٣ / ٣٢١

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج : « الفلا » ، وهو خطأ ، و النصويب
 من النهاية (غلا) و العباب و الفائق ۳ / ۲ ۱/ ۳ .

وقال اللَّيْثُ: الرَّصَفَةُ: عَقَبَةٌ تَلُوَى على مَوْضِعِ الفُوقِ ، قال اللَّرْهَرِيُّ: وهاذا خَطَأ ، والصَّوابُ الأَرْهَرِيُّ: وهاذا خَطأ ، والصَّوابُ الأَرْهَافَةِ ، وها قَالَهُ ابنُ السَّكِيتِ ، أَ (كَالرُّصَافَةً ، والرُّصُوفَةِ ، بِضَمِّهِما) ، هكذا في والرُّصُوفَةِ ، بِضَمِّهِما) ، هكذا في النُّسخِ ، والدّى قَالَهُ اللَّيْتُ : النُّسخِ ، والرَّصَفَةُ : عَقبَةٌ تُلُوى الرُّصَافَةُ : عَقبَةٌ تُلُوى على مَوْضِعِ أَ الفُوقِ من الوَتَدِ ، والرَّصَفَة والرَّصَفَة ، فالصَّوابُ : والرَّصَفَة ، فالصَّوابُ : والرَّصَفَة .

(والْمَصْدَرُ: الرَّصْدِفُ، مُسَكَّنَدَ وَكَانَ بِالْفَتْدِعِ ) ، هكذا في النَّسَخِ ، وكان أحدُهما يُغْنِي عن الآخِر ، يُقال : أحدُهما يُغْنِي عن الآخِر ، يُقال : (رَصَفَ السَّهُمَ) ، يَرْصُفُه ، رَصْفاً : (شَدَّ على رُعْظِهِ عَقبَدةً ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، ومنه الحديثُ : «أَنَّه مَضَغَ وَتَرًا في رَمَضَانَ ، ورَصَانَ ، ورَصَانَ مَضَغَ وَتَرًا في رَمَضَانَ ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للرَّاجِيزِ : للجَوْهَرِيُّ للرَّاجِيزِ :

«وأَثْرَبِـى سِنْخُهُ مَرْصُـوفُ (١) «

(و) رَصَدَفَ (الْمُصَلِّى قَدَمَيْهِ: ضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى)، ولم يُقَيِّدُهُ الجَوْهَرِيُّ بِالمُصَلِّى، وفي العَيْنِ: يُقَالَ للقائم إِذَا صَدَفَّ قَدَمَيْهِ: رَصَفَ قَدَمَيْهِ، وذلك إِذَا ضَمَّ إِحْدَاهُما إِلَى الأُخْرَى.

(و) من المَجَازِ : (الْمَرْصُوفَةُ : الصَّغِيسِرَةُ الْهَنَةِ) ، وفسى الأَسَاسِ : الصَّغِيسِرَةُ الْهَنَةِ ) ، وفسى الأَسَاسِ : الهَنِ ، (لاَ يَصِسلُ إليها الرَّجُسلُ ) ، وقيسل : همى التى الْنَزَقَ خِتَانُهَا فلم يُوصَسلْ إليها ، (أَو الضَّيقَتُها ، عن ابن كَالرَّصُوفُ ، والرَّصْفاءِ ) ، عن ابن الأَعْرَابِسَى ، والجَوْهَرِيُّ ذَكَرَ الرَّصُوفَ اللَّعْرَابِسَى ، والجَوْهَرِي ذَكَرَ الرَّصُوفَ اللَّعْرَابِسَى ، والمَوفَ أَلَمْ اللَّعْرَابِسَى ، وحكى ابن بَرِّي : المَّيْقَةُ المَلاقِسَى ، وحكى ابن بَرِّي : المَيقَابُ ضِسَدُّ الرَّصُوفَ .

(و) فسى حديث مُعَاذ : «ضَرَبَهُ بِمِرْضَافَة : الْمِطْرَقَة ) ؟ بمِرْضَافَة : الْمِطْرَقَة ) ؟ لأَنَّهُ يُرْضَفُ بها المَطْرُوق ، أَى : يُضَمُّ ، ويُلْزَقُ .

(و) مِن المَجَازِ: (ذَا أَمْرُ لا يَرْضُفُ بِسك) أَىْ: (لاَ يَلِيسقُ) بسك، وهو رَاصِسفُ بفُلانِ: أَى لاَئِقٌ به.

(و) مِن المَجَازِ ، يُقَال : (عَمَلُ رَصِيدَ ، بَيِّنُ السَّرَصَافَةِ ) : أَى رَصِيدَ ، بَيِّنُ السَّرَصَافَةِ ) : أَى (مُحْكَمٌ ) رَصِينٌ .

وقـــد (رَصُفَ ، كَكَرُم).

(و) قال ابنُ عَبَّاد: (هو رَصِيفُهُ ، أَىْ يُعَارِضُــهُ فــى عَمَلِهِ ، ويَأْلُفُــهُ ، ولاَ يُفَارِقُه) ، وهــو مَجَازٌ .

(والرُّصَافَةُ ، كَكُنَاسَةِ )، هَـكذا ضَبَطَهُ يَاقُوتُ ، والصَّاعَانِي ، ورَدَّه شَيْخُنا ، فقال : اشْتَهَرَ في ضَبْطِ الرَّصَافَاتِ ، أَنَّهَا بِالفَتْعِ ، وفي الرَّصَافَاتِ ، أَنَّهَا بِالفَتْعِ ، وفي اللَّسَانِ : الرُّصَافِةُ : كُلُّ مَنْبِتِ بِالسَّوَادِ ، وقد غَلَبَ على مَوْضِعِ بِالسَّوَادِ ، والشَّامِ .

وقال ياقُوتُ في المُشْكُركُ : الرُّصَافَةُ أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً ، منها (: د بِالشَّأْمِ ) غَرْبِي ّالرَّقَةِ ، وهي رُصَافَةُ هِشَام بِن عبدِ المَلِك (منه : أَبِسو مَنِيع عُبَيْدُ اللهِ بن أَبي زيداد) الرُّصَافِي ، رَوَى عدن الزَّهْرِيِّ ، (و) عنه (ابنُ ابْنِهِ) أَبِسو مُحَمَّد (الْحَجَّاجُ) بنُ يُوسفَ بن أَبي أَبي

مَنِيع ، نَمَلَدهُ الحافِظُ ، وعن الحَجَّاجِ الحُسَيَّنُ بنُ الحسنِ المَرْوَزِيُّ (١)

(و) الرُّصَافَةُ: (مَحَلَّةُ بِبَغْدَاد) بالشَّرْقيَّةِ ، بها تُرَبُ أَكْثَرِ الخُلَفَاءِ ، وبِقُرْبِهَا مَشْهَدُ الإِمَامِ أَبِسَى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تعالَى ، وإليها نُسِبَ الجامعُ ، وفيها يقول الشَّاعِرُ:

عُيُونُ الْمَهَا بَيْنَ الرُّصَافَةِ والجِسْرِ عَيُونُ الْمَهَا بَيْنَ الرُّصَافَةِ والجِسْرِ جَابَنَ الْهَوَى مِنْ حَيْثُ أَدْرِي وَلاَ أَدْرِي (٢)

(منها: محمل بن بكار) بن الزّيّات أيسو عبد الله، قال ابدن محيد الله، قال ابدن محيد محيد الله، وجَعْفَرُ بدن محيد بن عليق .

(و) الرَّصافَةُ : (د بِالْبَصْرَةِ ، منه : مُحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أَحمد ) بن مُحمد ، عن عبدِ العربِيزِ الدَّرَاوَرْدِيّ ، وأَبُو القاسِمِ الحسنُ بنُ على بن إبراهِيم المُقْدِينَ .

# (و) الرُّصَافَــةُ : (د بِالْأَنْدَلُسِ)،

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : « المرازى » ، وهو خطأ. وانظر العر ١/٤٤ ، وتذكرة الحفاظ ٢٠٦ .

<sup>(</sup>۲) البیت لعلی بن المهم ، وهو فی حاسة ابن الشجری ۱۳۷۸ ، و معوف الکشکول ۲/۱۳۷ .

بالقُرْبِ مِن قُرْطُبَةَ ، (منه: يُوسُفُ بنُ مسْعُود ، ومحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن صَيْفُون ) ، عن أبى سعيدِ بن صَيْفُون ) ، عن أبى سعيدِ بن الأَعْرَابِي ، وعنه أبو عمر بن عبد البر ، وغيدُ ه .

(و) الرُّصافَةُ : (: قبِوَاسِطَ) ، بالقُرْب مِن العِرَاقِ ، (منها : حَسَنُ ابنُ عبدِ المَجِيدِ) ، عن شُعَيْبِ بن محمد المَكُوفِي ، وعنه عبدُ اللهِ ابنُ محمد بن عُشْمَانَ الحافظُ .

(و) الرُّصافَةُ : ( : ة بِنَيْسَابُورَ) ، وهــى ضَيْعَةُ بهــا .

(و) الرُّصَافَـةُ: (ة بِالْكُوفَـةِ)، أَحْدَثَهَا المنصُور.

(و) السرُّصافَــةُ : (دبِإِغْرِيتِيَّةَ) ، وهي غيرُ التي في الأَنْدَلُس .

(و) الرُّصافَةُ : (قَلْعَةُ لِلْإِسْمَاعِيلِيَّةِ).

(وعَيْنُ الرُّصَافَةِ : ع بِالْحِجَازِ) فيه بِئْرٌ ، قال أُمَيَّةُ بِنُ أَبِسِي عائذٍ يَصِفُ حمارًا وأُتُنَهُ :

يَــؤُمُّ بِهَــا وانْتَحَتْ لِلنَّــِجَــا

عَيْنَ الرُّصَافَةِ ذَاتَ النِّجَــالِ (١)

فهــؤُلاءِ الذيــن ذَكَرَهم المُصَنِّنِ

أحــد عشـر مَوْضِعاً ، وفَاتَهُ :

رُصَافَــةُ الْيَمَنِ، وهي : قَرْيَةٌ مِـن أَعْمَالِ ذَمِارِ، نَقَلَهُ ياقُوتُ ،والصَّاعَانِيُّ.

ورُصَافَةُ أَبِى العَبَّاسِ بِالْأَنْبَارِ . نَقَلَ فَ فَ التَّكْمِلَةِ ، فَهِى اثنا عَشْرَ مَوْضِعًا (٢) .

(و) قال ابنُ عَبَّادِ: الرَّصَافُ ، (كَكِتَابِ: الْفُرَسِ ، الْغُصَبِ مِنِ الْفَرَسِ ، الْوَاحِدُ) رَّصِيفٌ ، (كَأْمِيرِ ، أَو هي الْوَاحِدُ) رَّصِيفٌ ، (كَأْمِيرِ ، أَو هي عِظامُ الجَنْسِ ) ، لِتَسرَاصُفِها ، عِظامُ الجَنْسِ ) ، لِتَسرَاصُفِها ، (ويُجْمَعُ ) أَيضًا (علَى : رُصُدِ ، كُدُّتُ بِ) .

(ورَصَـفُ، مُحَـرَّكَة ، و) قـال الجُمَحِـيُّ : [رُصُـن] ﴿ بِضَمَّتَيْنِ : ع) به مَاءٌ يُسَمَّى بِهِ ، قال أَبو خِرَاشٍ :

 <sup>(</sup>۱) ى مطبرع التاج و السان « . . و انتحت الرجاه »
 و التصحيح من شرح أشعار الحذائين ۱۰۵ و العباب ،
 و معجم البلدان (رصافة الحجاز) .

 <sup>(</sup>٣) هذا سهو من الشارح ، فقد ذكر موضعین ، وذكر صاحب القاموس أحد عشر فهی ثلاثة عشر موضعاً .

نُسَاقِيهِم على رُصُف وضُرِّ كَدَابِغَةٍ وقَدْ نَغِلً الْأَدِيمُ (١)

(و) قسال ابسنُ الأَعْرَابِسَيُ : (أَرْصَفَ) الرَّجُلُ : (مَزَجَ شَرَابَهُ بِمَاءِ الرَّصَفِ ، وهو الْمُنْجَلِرُ مِن الْجِبَالِ علَى الصَّخْرِ) فيصْفُو ، وقد تقدَّم فِي كُرُ الرَّصَفِ ، وأَنْشَدُ بَيْتَ الْعَجَّاجِ الذي تقدَّم فِكُرُه .

(وتَرَاصَفُوا في الصَّفَّ: تَرَاصُوا)، أي: قسام بعضُهم إلى بعض، فلسزِق، ورَصَفَ ما بَيْنَ رِجْلَيْهِ: [ قَرَّبَهُمَا] (٢).

(والْمُرْتَصِـفُ: الْأَسَدُ) ، عن ابن خَالَوَيْهِ .

(ورَجُلِلُ مُرْتَصِفُ الْأَسْلَانِ: مَتَقَارِبُهَا) ، قد تَصَافَّتْ في نِبْتَتِهَا ، انْتَظَمَتْ واسْتَوَتْ.

[] وممّا يُسْتَدْرَك عليه:

الرَّصْدِفُ : نَظْمُ الشَّيْءِ بَغْضِدِهِ إِلَى بَعْضِ .

(٢) زيادة من اللمان

ورَصَفَ الحَجَرَ، يَرْضُفُهُ: بَنَاهُ ، وَوَصَلَ بَعْضَ ، وَذَلْكُ البِنَاءُ يُسَمَّى رَصَفَا ، مُحَرَّكة ، ورَصِيفاً ، يُسَمَّى رَصَفا ، مُحَرَّكة ، ورَصِيفاً ، كأمير ، ومنه رَصِيد ف فساس ، ورَصِيد ف فساس ، ورَصِيد ف فساس ، ورَصِيد ف فساس ، ورَصِيد ف العُدْوة ، بالقرب مِن سَبْتَة ، وعِدَّة رَصَف بمِصْر .

وقيل : الرَّصَفُ : السَّدُّ المَبْنِيُّ لِلْمَاءِ .

وقيــل: هو مَجْرَى المَصْنَعَةِ .

ورَصَدَفُ وأَرْصَدَافُ ، كَشَدَجَرِ وَأَشْجَارٍ ، لِعَقْبَةِ الرَّعْظِ ، كَالرِّصَافَةِ ، بِالسَّكْسِرِ ، وجَمْعُهَدا : رَصَائِدَفُ ، ورصَدافُ . ورصَدافُ .

والرَّصِيفُ مِن السِّهَامِ : المَرْضُوفُ ، والرَّصُفَةُ ، والرَّصْفَةُ ، بالتَّحْرِيكِ والرَّصْفَةُ ، بالتَّحْرِيكِ والتَّسْكِينِ : عَقَبَةُ تُشَدُّ عَلَى عَقبَةً ، ثَشَدُّ عَلَى عَقبَةً ، ثَمَّ تُشَدُّ عَلَى حِمَالَةِ القَوْسِ ، قال أبنُ سِيدَه : وأرى أبا حَنِيفَةً قد جَعَلَ الرَّصافَ (١) وَاحِدًا .

وفسى رُكْبَةِ الْفَرَسِ رُصَفَتَانِ ، وهما

<sup>(</sup>۱) ليس البيت لأبسى خراش ، وإنما هو للأبح بن مرة (أخى أبى خراش) فى شرح أشمار الهذايين | ۲۹۷ . وتقدم فى (ضرر) وضبطه بالقلم بفتح الرام والصاد . .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : « الرصافة » ، وما هنا عن اللسان ، وهو الصواب .

عَظْمَانِ فِيهِمَا، مُسْتَدِيرَانِ، مُنْقَطِعَانِ عَن المُحِيطِ عَن العِظَامِ، كذا فسى المُحِيطِ واللّسَانِ، وفسى الأَسَاسِ: اصْطَكَّتُ رَصَفَتَاهُمَا، وهما عَيْنَا الرُّكْبَتَيْنِ.

والرَّصَافَةُ بِالشَّيْءِ : الرِّفْقُ بِهِ .

وجَوَابٌ رَصِيفٌ : مُتْقَنَّ ، يُقَال : أَحَابَ بجُوابٍ مُرْتَضٍ حَصِيفٍ ، بَيِّن رَصِيفٌ ، بَيِّن رَصِيف ، بَيِّن رَصِيف ، لا سَخِيفٍ ولا خَفِيكِ ، ورصيف ، لا سَخِيفٍ ولا خَفِيكِ ، وهو مُجَازً .

ورَصَّنَ الحِجَسَارَةَ تَرْضِيفًا، مِثْل رَصَفَهَا رَصْفاً، وتَرَاصَفُوا في القتصالِ: تَسرَاصُّوا، يُقَسَال: تَرَاصَفُوا، ثم تَقَاصَفُوا.

ورَصِفَــتِ المَــرُأَةُ ، كَفَرِحَــتْ : صَارَتْ رَصُوفــاً .

والرِّصَافُ ، بالكَسْرِ : كَهَيْشَةِ المَرَاقِي على عُرْضِ الجِبَالِ ، جَمْعُه : الرَّصُانِ ، جَمْعُه : الرُّصُانَ .

قال ابنُ عَبَّادٍ : ورِصَاف : مَوْضِعٌ ، كَمُسَا فَــى اللِّسَانِ ، والغُبَابِ .

ومَرْصَفَى ، بالفَتْ : قُرْيَةٌ مِن الْمُمْالِ مِصْسَرَ ، منها : أَبو الحَسَنِ على المَسْفُورِيسَلِ الْمَرْصَفِي ، أحسلُ المَشْهُورِيسَن فَسَى الزَّهْدِ ، تُوفِّي سَنة المَشْهُورِيسَن فَسَى الزَّهْدِ ، تُوفِّي سَنة هِ المَشْهُورِيسَن فَسَى الزَّهْدِ ، تُوفِّي مَحمدِ بن المحادِفِ محمدِ بن عبد الدَّائِم ، وعنه شيئ الإسلام عبد الدَّائِم ، وعنه شيئ الإسلام زَكْرِيًا ، وأبو العباسِ الحُرَيْشِي .

# [رضف] \*

(الرَّضْفُ: الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاةُ) بالشَّمْسِ، أو بالنَّارِ، نَقَلَهُ الأَصْمَعِیُ (یُسوغَرُ بِهَا اللَّبَنُ)، کما فی الصحاح ، الواحِدة : رَضْفَة ، قال المُشتَوْغِرُ (1):

يَنِشُّ الْمَاءُ فَسَى الرَّبُلاَتِ مِنْهَا نَشِيشُ الْمَاءُ فَسَى الرَّبُلاَتِ مِنْهَا نَشِيشُ الرَّضْفِ فَى اللَّبَنِ الْوَغِيرِ (٢) وقال الأَزْهَرِيُّ : رأَيْتُ الأَعْرَابَ يَأْخُذُونَ الحِجَارَةَ يُوقِدُونَ عِلَيها ، فَإِذَا حَمِيتُ رَضَفُوا بها اللَّبَنَ البارِدَ الحَقِينَ ، لتَكُسِرَ مِن بَرْدِه ، فَيَشْرَبُونَه ، الحَقِينَ ، لتَكُسِرَ مِن بَرْدِه ، فَيَشْرَبُونَه ،

<sup>(</sup>١) هو –كما في العباب : «عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة » .

 <sup>(</sup>۲) اللسان و الصحاح (ربل) ، و مادة (وغر) فيهم اوالعباب ،
 و الأساس ، و الجمهرة (۱/۲۷۲ ، ۲۷۲۲) .

ورُبَّمَا رَضَفُوا الماءَ للخَيْلِ إِذَا بَسَرَدَ الزَّمَانُ ، وفي الحديث : «كَانَ في الرَّمَّةِ الأَوَّلِ كَأَنَّه عَلَى الرَّضَّةِ » التَّسَهُّدِ الأَوَّلِ كَأَنَّه عَلَى الرَّضَّةِ » (كَالْمِرْضَافَةِ ) ، نَقَلَمهُ الصَّاعَانِيُّ هَلَكُذَا بِمَعْنَى الرَّضْدِ ، وفَسَرَهُ في اللَّسَانَ بِآلَةٍ مِن الرَّضْفِ ، وبَلَه فُسِّرَ اللِّسَانَ بِآلَةٍ مِن الرَّضْفِ ، وبِلَه فُسِّرَ علي اللَّسَانَ بِآلَةٍ مِن الرَّضْفِ ، وبِلَه فُسِّر علي عَدابِ القَبْرِ : حديثُ مُعَاذ في عَدابِ القَبْرِ : «ضَرَبَهُ بِمِرْضَافَة وسَطَ رَأْسِهِ » ويُرُوى بالصَّادِ ، وقد تقدَّم .

(ورَضَفَهُ ، يَرْضِفُهُ : كُواهُ بِهَا ) ، أَى بِالْحِجَارَةِ المُحْمَاةِ ، ومنه الحديثُ : أَى بِالْحِجَارَةِ المُحْمَاةِ ، ومنه الحديثُ : أَنَّه أُتِكَى برَجلٍ نُعِتَ له اللَّيُّ ، فَمَا لَا يَصْفُوهُ » (١) ، فَمَا لَا يَصْفُوهُ » (١) ، أَى : كَمَّدُوه بِالرَّضْدِ فِي .

(و) قال اللَّيْثُ: الرَّضْفُ: (عِظَامُ فَسَى الرَّضُفُ الْعِظَامُ فَسَى الرُّكْبَةِ كَالْأَصابِعِ الْمَضْمُومَةِ ، قد أَخَذَ بَعْضُهَا بَعْضَاً).

(و) قال ابن شُمَيْل ، في كتاب الخَيْل . الرَّضْدَنُ (مِن الْفَرَس) : رُحُبَتَاهُ فِيمَا (مَا بَيْنَ الْكُرَاعِ والذِّرَاعِ) وددي أَعْظُمُ صِغَارُ مُجْتَمِعَةٌ في رَأْسِ

أَعْلَى الذِّرَاعِ ، (وَاحِدَتُهَا : رَضْفَةٌ) بِالفَتْ ، والفَتْ ، وَاللَّيْتُ ، وَالفَّرِيْثُ اللَّيْتُ ، وَالرَّضْفَةُ ، وَالرَّضْفَةُ : وَفَى المُحْكَمِ : الرَّضْفَةُ ، وَالرَّضْفَةُ : عَظْمٌ مُطْبِقٌ عَلَى رَأْسِ السَّاقِ ورَأْسِ الفَخِذِ ، والرَّضْفَةُ : طَبَقٌ يمُوجُ علَى الرَّحْبَةِ .

وقيل: الرَّضْفَتانِ مِن الفَرَسِ : عَظْمَانِ مُسْتَدِيدِوانِ فَيهما عَرْضٌ ، مُنْقَطِعَانِ من العِظامِ ، كَأَنَّهُمَا طَبَقَانِ للرُّكْبَيْنِ .

وقيل: الرَّضْفَةُ: جِلْدَةٌ عَلَى الرُّكْبَةِ.

وقيل: عَظْمٌ بين الحَوْشَبِ والوَظِيفِ ومُلْتَقَى الجُبَّةِ في الرُّسْغِ

وقيل : عظم مُنْقَطِعٌ في جَوْفِ الحافِر .

(و) مسن المجاز : (مُطْفَعَةُ الرَّضْعَ : دَاهِيَةٌ تُنْسِي التي قَبْلَهَا) الرَّضْعَ : دَاهِيَةٌ تُنْسِي التي قَبْلَهَا) فَتُطْفِيءَ حَرَّهَا، ومنسه المَثَلُ : «جاءَ فُسلانٌ بِمُطْفِقَةِ الرَّضْفِ » ، قَالَهُ أَبِسو غُبَيْدة ، وبسَطَه المَيْدَانِيُّ في المَجْمَع . . غُبَيْدة ، وبسَطَه المَيْدَانِيُّ في المَجْمَع . . (و) قال اللَّبْتُ : مُطْفِئَةُ الرَّضْفِ :

 <sup>(</sup>۱) فى النهاية : « أو ارضفوه » وما هنا تبع المصنف فيه السان ، وفي حاشية اللسان نبه على ما فى النهاية .

(شَحْمَةُ إِذَا أَصَابَتِ الرَّضْفَةَ ذَابَتُ فَأَخْمَدَنْهُ)، وفيى الأَسَاسِ: شَاةً مُطْفِئَةُ الرَّضْدف ، للسَّمِينة ، وهو مُجَازٌ ، قال الأَزْهَرِئُ : والقَوْلُ مَا قَالَهُ أَبِو عُبَيْدَةً .

(و) قيل : مُطْفِئَةُ الرَّضُونِ ، ويُشَدَّدُ : (حَيَّةٌ تَمُسِرُّ علَى الرَّضْفِ فَيُطْفِيكُ عَلَى الرَّضْفِ فَيُطْفِيكُ سَمُّهَا نَارَهُ) ، ومنه قَوْلُ السَّمَّةَ نَارَهُ ) ، ومنه قَوْلُ السَّمَّةَ :

أَجِيبُوا رُقَى الْآسِي النِّطَاسِيِّ وَاحْذَرُوا مُطَفِّقَةَ الرَّضْدَرِ التِي لاَ شَوَى لَهَا (١)

(والرَّضِيفُ، كَأْمِيسِ : اللَّبَسَنُ يَغْلِسَى بِالرَّضْفَةِ)، وهسو الَّذَى يُطْرَحُ فيسه الرَّضْفُ ليَذْهَبَ وَخَمُه ، ومنسه قَوْلُهُ مَ : شَرِبْتُ الرَّضِيثَ، وقيسل : لَبَنُ رَضِينَ : مَصْبُوبٌ عَلَى الرَّضْفِ .

(والْمَرْضُوفُ: شِواءٌ يُشُوى عَلَيْهَا)، أَى علَى الرَّضْفَة، (و) المَرْضُوفُ أَيضاً: (مَا أَنْضِجَ المَرْضُوفُ أَيضاً: (مَا أَنْضِجَ بِها)، يُقَال: حَمَالٌ مَرْضُوفٌ:

يُلْقَى الرَّضْدَفُ إِذَا أَحْمَرَّ فَــى جَوْفِهِ حـــــى يَنْضَــجَ الحَمَــلُ، كمــا فـــى اللِّسَانِ، والأَسَاسِ.

(ورَضَفَ بِسَلْحِهِ : رَمَى) ، عن ابنِ عَبَّادِ .

(و) رَضَــفَ (الْوسَادَةَ : ثَنَاهَا) ، قال ابنُ دُرَيْدِ : يَمَانِيَّةً .

(والْمَرْضُسوفَةُ فَسِي قَوْلِ الْكُمَيْتِ) ابنِ زَيْدِ، أَبِي المُسْتَهِلِّ (١):

( ومَرْضُوفَةٍ لم تُؤْنِ في الطَّبْخِ طَاهِياً عَجِلْتُ إِلَى مُحْوَرًّهَا حِينَ غَرْغَرَا<sup>(٢)</sup> )

: القِدْرُ أَنْضِجَتْ بالرَّضْفِ ، ولم تُوْنِ : أَى لم تَحْبِسْ ، ولم تُبْطِيَّ ، هـكذا فَسَّرَه الجَوْهَرِيُّ ، وقدال أبو عُبَيْدَة : المَرْضُوفَية في البيت : والـكرِشُ يُعْسَلُ ، ويُنظَفُ ، ويُحْمَلُ في السَّفَرِ ، فإذا أرادُوا أَنْ يَطْبُخُوا ، ولَيْسَتْ ) معهم (قِدْرُ قَطَّعُوا اللَّحْمَ ،

<sup>(</sup>١) اللــان ومادة (شوا) والتكملة والعباب وتقدم في (طفأ).

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «بن المستهل» والتصحيح من الشمر والشعراء ۵۸۱.

<sup>(</sup>۲) اللسان ، والمواد : (أنى ، وحسور ، وغرر) ، والعسماح ، ومادة (أنى) والتكملة والعباب والمقاييس ٢٠١/٢

وأَلْقُوهُ فَسَى الْسَكَرِشِ، ثُمَّ عَمَدُوا إِلَى حَجَارَة ، فَأَوْقَدُوا عَلَيْهَا حَسَى تَحْمَى ، ثُم يُلْقُونَهَا فَسَى الْكَرِشِ)، وهسكذا فَسَره شَمِرٌ أَيضًا.

(و) قال اللَّيْثُ : (الرَّضَفَةُ ، مُحَرَّكَةً : سِمَةً تُكُوك بِحِجَارَة) حيثُما كانت ، وقد رَضَفَة ، يَرْضِفُه ، يَرْضِفُه ، رَضْفَا ، يَرْضِفُه ، رَضْفَا ، يَرْضِفَه ، رَضْفَا .

(ورضفات الْعَرَبِ أَرْبَعَة )، وهـى قبـائل : (شَيْبَانُ ، وتَغْلِبُ ، ويَغْلِبُ ، ويَغْلِبُ ، ويَغْلِبُ ، ويَغْلِبُ ، ويَغْلِبُ ، ويَعْرَاء ، وإيادُ )، نقلَه اللَّيْثُ ، قِيـل لهـم رضفات ، لشِدَّتِهـم ، كما قِيـل لغيْرِهـم : جَمَرَات ؛ لاجْتِماعِهم ، وقد تقـدم .

[] ومَّا يُسْتَدُرُكُ عَلَيْه :

رَضَفَ اللَّبَنَ ، يَرْضِفُهُ ، رَضْفًا : إِذَا غَلاهُ بِالرِّضَافِ ، وكذا المَاءَ .

والرَّضِيفُ : ما يُشْوَى مِن اللَّحْمِ عَلَى الرَّضْيفُ ، ومنه حديثُ أَبى عَلَى الرَّضْيفِ ، ومنه حديثُ أَبى بسكسر رَضِي اللهُ عنه «وإذا قُرَيْضٌ مِنْ مَلَّةٍ فَيه أَثْرُ الرَّضِيفِ » يُرِيدُ :

أَثْرَ مَا عَلِي عَلَى القُرْضِ مِن دَسَمِ اللَّحْمِ المَرْضُوفِ ، والرَّضِيفَة : اللَّحْمِ المَرْضُوفِ ، والرَّضِيفَ : همى الحكرش التى مَرَّ تَفْسِيدُها ، قسال شَمِيرٌ : سمعت أَعْرَابِيبًا يَصِفُ الرَّضائِفَ ، وقال : يُعْمَدُ إلَى الجَدْى الرَّضائِفَ ، وقال : يُعْمَدُ إلَى الجَدْى فيلْسَأُ مِن لَبَنِ أُمَّهِ حَتَى يَمْتَلِيءَ ، فيلُسَأُ مِن لَبَنِ أُمَّهِ حَتَى يَمْتَلِيءَ ، في فيلُسَأُ مِن لَبَنِ أُمَّهِ حَتَى يَمْتَلِيءَ ، فيم فيلُ قفاه ، فيم نُم يُدُبِعُ فيزقَقُ مِن قِبَلِ قفاه ، فيم يُعْمَدُ إلَى حِجَارَة فتُحْرَقُ بِالنَّارِ ، فيم يُعْنِهِ حَتَى يَنْشُوى .

والمَرْضُوفَة : القِدرُ أَنْضِجَت بالرَّضْدِيُ فَي بالرَّضْدِي فَلَه الجَوْهَرِيُّ في بالرَّضْدِ فَوْلِ السَّكُمَيْتِ السَّابِقِ ، وتَرَكَه شَرْح قُولِ السَّكُمَيْتِ السَّابِقِ ، وتَرَكَه المُصَنَّفُ ، وهنو غَرِيسبُ ، فسانِت المُصَنَّفُ ، وهنو غَرِيسبُ ، فسانِت معنى في حَدِّ ذَاتِه صَحِيدِ ، ولو معنى في حَدِّ ذَاتِه صَحِيد ، ولو لم يُفَسَّرُ بنه قَوْلُ السَّكُمَيْت ، فتأمَّلُ .

ورُضَافُ الرُّكبَةِ ، كغُراب : مَا كَانَ تَحْتَ الدَّاغِصَةِ ، وفي المَثَلُ ، «خُذْ مِنَ الرَّضْفَةِ مَا عَلَيْهَا »، وهي إذا أَلْقِيَتَ فَى اللَّبَنِ لَزِقَ بها منه شَيْءٌ ، فيُقَال : خُذْ ما عليها فان تَرْكَكَ إِيَّاه لا يَنْفَعُ مَن البَخِيل وإنْ اغْتنام الشَّيء يُؤْخَذُ مِن البَخِيل وإنْ

كاننزْرًا ،نَقَلَهُ البَجَوْهَرِيُّ ،والصَّاعَانِيُّ ، والرَّمَخْشَرِيُّ .

ويُقَال: فُلانً ما يُنَدِّى الرَّضْفَةَ ،أَى: بَخِيلٌ، وهـو مَجَازٌ إِ

وشَاةً مُطْفِئَةُ الرَّضْفِ » أَى : سَمِينَةً .

ويقال: هو علَى الرَّضْفِ: إذا كان قَلِقًا مَشْخُوصاً به ، أَو مُغْتَاظًا .

ورَضَّفْتُ تَرْضِيفً : أَغْضَبْتُ مَ حَتَى حَمِى ، كَأَنَّ مُ جَعَلَ ه عَلَى الرَّضْفِ ، وكلُّ ذلك مَجَازٌ ، كما في الأَسَاسِ .

## [رعف] \*

(رَعَدِنَ) السرجِلُ (كَنَصَسرَ، وَمَنَسعَ)، كما في الصِّحاحِ، ومَنْسعَ)، كما في الصِّحاحِ، والجَمْهَرَةِ، (و) رَعُفَ، مِثْلُ (كَرُمَ)، لُغَدةً فيه ضَعِيفَةً، كما في الصَّحاحِ، قال الصَّحاعِينَةً، كما في الصَّحاحِ، قال الصَّحاعِينَةً؛ كما لم يَعْرِفُ للمَّ يَعْرِفُ الأَصْمَعِينَ، كما لم يَعْرِفُ لمَّ الأَصْمَعِينَ، كما لم يَعْرِفُ لمَّ الأَصْمَعِينَ، كما لم يَعْرِفُ لمَّ الأَصْمَعِينَ، كما لم يَعْرِفُ لمَعْنَ، ولا رُعِفَ، ولمَ يُعْرِفُ رَعُهُ مَا اللَّهُ وَعَلَى مَثَلُ (عُنِينَ)، ولا رُعِفَ، في ولم يُعْرَفُ رَعُهُ مَا الرَّعافِ، وكذليك رَعِفَ مَثَلُ في في المَّعْدِقِ مَا المَّعْدِقِ المَعْدِقِ المَّعْدِقِ المَعْدِقِ المُعْدِقِ المَعْدِقِ المَعْدِقِ المَعْدِقِ المَعْدِقِ المَعْدِقِ المَعْدِقِ المَعْدِقِ المُعْدِقِ المَعْدِقِ المُعْدِقِ المَعْدِقِ المَعْدِقِ المَعْدِقِ المَعْدِقِ المَعْدِقِ المُعْدِقِ المَعْدِقِ المَعْدِقِ المُعْدِقِ المُعْدِقِ المَعْدِقِ المَعْدِقِ المُعْدِقِ المَعْدِقِ المُعْدِقِ المَعْدِقِ المُعْدِقِ المَعْدِقِ المُعْدِقِ المُعْدِقِ المُعْدِقِ المُعْدِقِ المُعْدِقِ المُعْدِقِ المُعْدِقِ المَعْدِقِ المُعْدِقِ المُعْدِقِ المَعْدِقِ المُعْ

(سَمِعَ) ومِنْهُم مَنْ قسالَ: رَعِفَ، كَسَمِعَ، فسى التَّقَدُّمِ، وكنَصَرَ، فسى الرُّعَافِ: أَى (خَرَجَ مِن أَنْفِهِ الدَّمُ، رَعْفاً)، بالفَتْمِ، وعليمهِ اقْتَصَر ابنُ دُرَيْدٍ، (ورُعَافاً، كَفُرَابِ).

(والرُّعَافُ أَيْضًا : الدَّمُ) الخارِجِ مِن الأَنْفِ (بِعَيْنِهِ)، فهو حِينَدُ اسْمٌ، كما ذَهَبَ إليه ابسنُ دُريْدٍ، قسال كما ذَهَبَ إليه ابسنُ دُريْدٍ، قسال الأَّرْهَرِيُّ : سُمِّى بسه لسَبْقِهِ عِلْمَ الرَّاعِهِ فَ اللَّهُ عَلَى : فهو إذًا مَجَازُ ، وَوَرَّقَ الرَّمَخْشَرِيُّ في الأَساسِ، فقال : الرَّعَافُ : الدَّمُ الخَارِجُ مِن الأَنْفِ، المَجَازِ : ومن المَجَازِ : ثم ذكر فيما بَعْدُ : ومن المَجَازِ : ثم ذكر فيما بَعْدُ : ومن المَجَازِ : رَعَنَ أَنْفُهُ : سَبقَ دَمُهُ ، والرُّعافُ : السَّبقُ دَمُهُ ، والرُّعافُ : السَّبقُ والمُبَادَرةُ ، ومنه أُخِذَ الرَّعافُ . السَّبقُ والمُبَادَرةُ ، ومنه أُخِذَ الرَّعافُ .

قال شيخُنا : فإن قِيل : المُتبَادَرُ في الرُّعافِ أَنَّه رُعافُ الأَنْدِفِ ، والتَّبَادُرُ عَلَى الرُّعافِ أَنَّه والتَّبَادُرُ عَلَى عَلامة الحَقِيقة ، فالجَوابُ : أَنَّه في أَصْلِ اللَّغَةِ السَّبْقُ ، ثم صار حَقِيقة عُرْفِيَّة في رُعافِ الأَنْفِ، فلا إشكالَ.

(ورَعَنَ الْفَرَسُ) الخَيْلَ ( ، كَمَنَعَ ، وَنَصَـرَ : سَبَق) ، وَتَقَـدُم عليهـم ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي لَعَبِيـدٍ :

يَرْءُفُ الْأَلْفَ بِالمُزَجَّجِ ذِي الْقَوَ نَسِ حَتَّى يَعُـودَ كَالتِّمْثَالِ (١) وأَنْشَدَ الصَّاغَانِي للأَعْشَى :

به يَرْعُفُ الْأَلْهِ فَ إِذْ أُرْسِلَتُ فَعَدَاةً الطَّبَاحِ إِذَا النَّقْعُ ثَارًا (٢)

ويقال: رَعَفَ به صَاحِلُه ، أَى قَدَّمَهُ ، ومن سَجَعَاتِ الأَسَاسِ : «مَن عَرَفَ القَرْآنَ » يُقَال : عَرَفَ القُرْآنَ » رَعَفَ الأَقْرَانَ » يُقَال : رَعَفَ فَلانٌ القَوْمَ ، وكذا بَيْنَ يَهَال : القَوْم : إذا تَقَدَّم ، (كَاسْتَرْ عَفَ) ، القَوْم : إذا تَقَدَّم ، (كَاسْتَرْ عَفَ) ، أَنْشَهُ أَبِهُ اللهَ عُمرو لأبسى نُخَيْلَةً السَّعْدِي :

\* وهُن بَعْدَ الْقَرْبِ الْقَلْبِيِّ \*

« مُسْتَرْعِفَاتٌ بِشَمَرْ ذَلِسَى (٣) «

القَسِى : الشَّدِيدُ ، والشَّمَرُ ذَلِكُ : الشَّمَرُ ذَلِكَ : الخَدِيدُ .

(وارْتَعَفَ) ، ومنه حديثُ جايرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه : «يَأْكُلُونَ مِنْ تِلْكَ اللهُ عَنْه : «يَأْكُلُونَ مِنْ تِلْكَ اللهَّابَّةِ مَا شَاءُوا ، حـتى ارْتَعَفُّوا » أَي سَبَقُسوا ، وتَقَدَّمُوا ، يقسول : قَوِيَتْ أَقْدَامُهِم ، فركِبُوها .

(و) قال أبو عُبَيْدة : بَيْنَا نَذْكُر فُسلانا وَعَنَا رَحُفَ (به الْبَابُ) : أَى (دَحَلَ) علينا مِن البابِ ، عن ابن الأَعْرَابِينَ ، وهو مَجَازً

(ورَعِنَ الدَّمُ، كَسَمِعَ : سَالَ ) فَسَاقَ، وهمو مَجَازً،

ومِنَ المجازِ: المَراعِفُ: الْأَنْفُ وحَوالَيْه ، يُقالُ: لاثُوا علَى مرَاعِفِهمْ .

ويُفَال للمَرْأَةِ: لُوثِي علَى مَرَاعِفِكِ، أَى: تَلَثَّمِسِي.

وفي الصّحاح : يُقال : فَعَلْتُ ذَاكَ عَلَى الرَّغْمِ مِن مَرَاعِفِهِ ، مِثْلُ مَرَاغِمِهِ . وَالرَّاعِفُ : طَرَفُ الْأَرْنَبَةِ ) ، كما فسى الصّحاح ، لِتَقَدَّمُهِ ، صِفَدَّ عَالِبَةً ، وقِيل : هو عَامَّةُ الأَنْفِ ، وَالجَمْعُ : رَواعِفُ ، يُقَال : ما أَمْلَحَ رَاعِفَ أَنْفِهَا ، وهو مَجَازُ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٠٩ ، واللسان والمباب .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۵ و اللسان و العباب و المقاييس (۲/۵۰۵)
 والحمهرة (۲/۸۸)

<sup>(</sup>٣) اللمَّانُ وَيَأْتُ أَيْضًا فِي (قَسى) .

وون المَجَازِ : ظَهَرَ الرَّاعِفُ ، (و) هـو : (أَنْفُ الْحَبَلِ) ، على التَّشْبِيه ، وهـو من ذلك ، لأَنَّهُ يَشْبِتُ ، أَى يَتَقَدَّم ، وجَمْعُهُ : الرَّوَاعِفُ.

(و) الرَّاعِدِفُ: (الفَرَسُ يَتَقَدَّمُ الخَيْلُ، كَالْمُسْتَرْعِفِ)، وقد تقدَّم شاهِدُه قريباً.

(و) الرَّعِيفُ، (كَأَمِيــرِ: السَّحَابُ يَــكُونُ فــى مُقَدَّمِ السَّحَابَةِ)، قَالَهُ أَبــو عَمــرِو.

(والسرُّعَافِيُّ ، كَغُرابِيٍّ : الْمِعْطَاءُ ) ، أَى : الرَّجُلُ الكَثِيرُ الْمِعْطَاءُ ) ، أَى : الرَّجُلُ الكَثِيرُ العَطَاءِ ، مَأْخُوذُ مِن الرُّعَافِ ، وهو المَطَرُ الكثيرُ .

(والرُّعُوفُ) ، بــالضَّمِّ : (الْأَمْطَـارُ الْخَوابِ فَ الْأَمْطَـارُ الْخَوَابِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّه

(وَرَاعُوفَ أَ الْبِشْرِ، وأَرْعُوفَتُهَ ا) ، اللَّغَتَانِ حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ ، عن أَبِي اللَّغَتَانِ حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ ، عن أَبِي عُبَيْدِ : (صَخْرَةُ تُتُركُ فَى أَسْفَلِ الْبِعْرِ إِذَا اخْتُفِرَتْ ، تَكُونُ هُناكَ الْبِعْرِ إِذَا اخْتُفِرَتْ ، تَكُونُ هُناكَ ليَجْلِسَ الْمُسْتَقِى عَلَيْهَا حِيلَ ليَجْلِسَ الْمُسْتَقِى عَلَيْهَا حِيلَ ليَجْلِسَ الْمُسْتَقِى عَلَيْهَا حِيلَ

التَّنْقِيَــةِ ، أَو ) صَخْرَةً : (تَكُونُ عَلَى رَأْسِ الْبِئْرِ ، يَقُومُ عَلَيْهَا المُسْتَقِي) ، والوَجْهَانِ ذَكُرهما الجَوْهَرِيُّ ، وقيل: هــو حَجَرٌ نَاتِــيءُ فــي بَعْضِ البِثْرِ ، يكونُ صُلْباً ، لا يُمْكِنُهُم حَفْرُه ، فَيُتْرَكُ عَلَى حَالِهِ ، وقسال خالدُ بسنُ جَنْبَةَ : رَاعُوفَةُ البِئْرِ : النَّطَّافَةُ ، قال : وهــى مِثْــلُ عَيْنِ علَــى قَـــدْرِ جُحْــر العَقْرَبِ ، نِيطَ في أَعْلَى الرَّكِيَّة ، فيُجَاوِزُونَهَا في الحَفْرِ خَمْسَ قِيَمٍ وأَكْثَرَ ، ورُبُّمَا وَجَــدُوا مــاءً كثيــرًا تَبَجُّسُهُ ، وقال شَمِرٌ : مَن ذَهَبَ بِالرَّاعُوفَةِ إِلَى النَّطَّافَةِ فَ كَأَنَّه أَخَذَهُ مِن رُعَاف الأُنْفِ، وهـو سَيَلانُ دَمِـهِ وقَطَرَانُهُ ، ومَن ذَهَبَ بهـ إلى الحَجَرِ الذي يتقدُّمُ طَى البِشْـرِ - علَى ما ذُكِرَ - فهــو مِن رَعَفَ الرَّجُلُ ، أَو الفَرَسُ : إذا تقدُّم ، وسَـبَقَ ، ونَقَلَ الجَوْهَرِيُّ الحَدِيثَ : « أَنَّــهُ صَلَّــي اللهُ عَلَيْه وسلَّم سُحِـرَ وجُعِلَ سِحْرُهُ فَــى جُنِّ طَلْعَة ، ودُفِــنَ تَحْتَ رَاعُوفَةِ البِعْرِ ».

قَلْتُ : ويُرْوَى «رَاعُوثَةِ »، بالتَّاءِ المُثَلَّثَةِ ، وقد ذُكِرَ في مَحَلِّهِ .

(وأَرْعَفَهُ: أَعْجَلَهُ) ، كما في الصِّحَّاحِ ، قَالُ ابنُ دُرَيْدٍ : زَعَمُوا وليس بثَبْتٍ .

(و) أَرْعَفَ (الْقِرْبَةَ : مَلاَّهَا) حتى تَرْعُفَ ، كما في الصِّحاح ، وفي الأَّسَاسِ : حتى رَعَفَتْ ، وهو مَجَازٌ ، قال عُمَرُ بنُ لَجَأْ (١) :

\* حَتَّى تَرَى الْعُلْبَ ۚ فَى اسْتِوَائِهَا \* \* يَرْ عُفُ أَعْ لَاهَا مِنَ امْتِلاَئِهَا \* \* يَرْ عُفُ أَعْ لَاهَا مِنَ امْتِلاَئِهَا \* \* إِذَا طُوى الْكُفَّ على رِشَائِلُهَا (٢) \*

(و) قال ثَعْلَبٌ : (اسْتَرْعَفَ) : إِذَا (اسْتَقْطَرَ (٣) الشَّحْمَةَ ، وأَخَذَ صُهَارَتَهَا ، زَادَ ابنُ الأَعْرَابِسِيِّ : وكذلك أَوْدَف ، واسْتَوْدَف ، واسْتَوْكَف ، واسْتَدَام ، واسْتَدْمَى ، وهسو مَجَازٌ .

[] وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

المُنْعَلاَتُ الرَّوَاعِفُ \_ فَـلِي قَـوْل

(٣) في مطبوع التاج «استقر الشحمة» والتصحيح من القامومي واللسان والعباب .

الشاعِــرِ - : الخَيْـــلُ السَّــوَابِـــقُ ، ورَعَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ : سَبَقَهُ واتَقَدَّمَه .

والرَّوَاءِ مَنَ الرِّمَاحُ ، صِفَةٌ غَالِبَةٌ ، إِمَّا لِتَقَدُّمِهَا للطَّعْنِ ، وإَمَّا لِسَيلانِ اللَّمْ منها ، نَقَلَهُ الجَوْهُرِيُّ ، وهو قَدَولُ ابن دُرَيْدٍ ، وهو على المَعْنَى الأَخِيسِ مَجَازُ .

والرَّعْفُ: سُرْعَةُ الطَّعْنِ ، عَنْ كُرَاعٍ . ورَاعُوفَةُ .

واسْتَرْعَـنَ الحَصَى مَنْسِمَ البَعِيرِ: أَدْمَاهُ، وهـو مَجَازً.

والرُّعَافُ، كغُرَابِ: المُطَرُّ الكَثِيرُ. ورَعْفَانُ الوَالِمِي (٢) : مما يُسْتَعْدَى

واسْتَرْعَفَ فُلانٌ ، كاسْتَقَى . وَفَتَّى رُعَافٌ : سَبَّاقٌ .

وتقسول: ما فيهشم عَيْبُ يُعْرَفُ ،

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ، واللسان : «عمرو بن بحأ » وهو خطأ ، وتقلم في (بحأ) .

<sup>(</sup>۲) شعره / ۲۵ و اللسان، و تکرر بعضه في المادة نفسها، والعباب والثانى في العسماح ، والأساس والمقاييس ۲ / ۲۵ ، ۵ وفي مطبوع التاج : « حتى ترى العلبة من أزرائها »وفي اللسان « من أذرائها » و المئبت من العباب .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «ورعوف البار» والتصحيح من اللسان والعباب.

 <sup>(</sup>٣) قواً» : «ورعفان الوالى» هكذا في العباب أيضاً ومثله
 في اللسان وفي هامشه أنه كذا ضبطه في الأصل .

إِلاَّ أَنَّ جِفَانَهُ سَمَّ تَقِينَى اللهُ وَكُوُّوسَهُمَ تَرْعُفُ وَكُوُّوسَهُمَ تَرْعُفُ .

ويُقَال : فُلانُ يَرْءُفُ أَنْفُه غَضَباً : إذا اشْتَدَّ غَضَبُه .

وما أَحْسَنَ مَرَاعِهُ أَقْسَلامِهِ ، وَكُلُّ ذَلَكُ مَجَازٌ .

والمُرْعِفُ ، كَمُخْسِنَ : سَيْسَفُ عَبِدِ اللهِ بِن سَبْرَةَ ، وأَوْرَدَهُ المُصَنِّفُ فَعِيدِ اللهِ بِن سَبْرَةَ ، وأَوْرَدَهُ المُصَنِّفُ فَعِيدِ اللهِ بِن سَبْرَةَ ، وأَوْرَدَهُ المُصَنِّفُ فَعِيدِ اللهِ اللهِ عِن » وسيأتي .

## [رغف] .

النُّسَسِخِ ، وأُوْرَدَ الجَوْهَرِيُّ له شاهِدًا من قَوْلِ الرَّاجِسْزِ ، وهـو لَقِيطُبنُ زُرَارَةَ :

\* إِنَّ الشِّـوَاءَ والنَّشِيـلَ والرُّغُـفْ \* \* والْقَيْنَةَ الْحَسْنَاءَ والرَّوْضَ الْأُنُفُ (١) \*

وقسد ذُكِسر فسى «انف» (ورُغْفَانٌ، بِضَمَّها) ،الأَخِيرُ: (ورُغْفَنُ، ورُغْفَانٌ، بِضَمَّها) ،الأَخِيرُ: نَقَلَهُ الجَوْهِرِيُّ، (وتَرَاغِيسفُ)، نَقَلَهُ ابنُ عَبَّادٍ، والزَّمَخْشَرِيُّ، ووقَسعَ فسى التَّكْمِلَةِ: مَرَاغِيفُ، بالمِيسمِ، وهسو غَلَطُ.

(ورَغَفَ الْبَعِيــرَ) ، يَرْغَفُهُ ، رَغْفًا (كَمَنَـعَ : لَقَّمَهُ الْبِزْرَ ، والدَّقِيــقَ ، ونَحْوَهُ) ، نَقَلَهُ ابنُ دُرَيْدٍ .

قال : (وأَرْغَفَ) فُلانٌ : إِذَا (حَدَّدَ النَّظَرَ) ، كَأَلْغَفَ ، وكذلك الْأَسَدُ إِذَا نَظَرَ نَظَرًا شَدِيدًا قيل : أَرْغَفَ، وأَلْغَفَ.

(و) فسى النَّوَادِرِ : أَرْغَفَ الرَّجُلُ: (أَسْرَعَ فسى السَّيْرِ) ، وكذلك أَلْغَنَ .

<sup>(</sup>١) التكملة ، والعباب ، وزاد بعدهما فيه :

<sup>\*</sup> وصفوة القدار وتعاجيل الكتنا \*

<sup>\*</sup> للطاعينينَ الخَيْلُ والخَيلُ قُطُفٌ .

قال الصاغانُ ، والرواية «والكأس الأنف » وانظر ما نقدم في (أنف) .

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

وَجْهُ مُرَغَّفُ، كَمُعَظَّمٍ: أَى غَليظٌ، وَهُو مَجَازٌ لَمُ غَليظٌ، وَهُو مَجَازٌ لَمُ

#### [رفف] \*

(رَفَّ، يَرُفُّ)، بالضَّمِّ، (ويلُوفُّ)، بالضَّمِّ اللَّمِّ فِي وَمِنْهِ بِالسَّمِّ اللَّهِ اللَّمِّ وَمِنْهِ بالسَّمِّ اللَّمِّ اللَّمِ الللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ الْمُنْ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ الْمُنْ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّمِ اللَّمِ الللَّمِ الللْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ الللَّهِ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُم

(و) رَفَّ (الْمَرْأَةَ) ، رَفَّ (قَبَّلَهَا بِأَطْرَافِ شَفَتَيْهِ) ، نَقَلَهُ ابنُ دُرَيْدٍ ، وَأَنْشَدَ :

\* والله لَـولاً رَهْبَتِي أَبَاكِ \*

\* وهَيْبَتِي مِنْ بَعْدِهِ أَخَاكِ \*

\* إِذًا لَـرَفَّتْ شَفَتَاى فَـاكِ \*

\* رَفَّ الْعَـزَالِ وَرَقَ الْأَرَاكِ (١) \*

(و) رَفَّ (فُلاناً) ، يَرُفُهُ ، رَفَّا :

(أَحْسَنَ إِلَيْهِ) ، وأَسْدَى له يَدًا ، وفي

المَشَلِ: «مَنْ حَفَّنَا أُو رَفَّنَا أُو رَفَّنَا فَلْيَقْتَصِدْ »، أراد المَدْحُ والإطراء، كما في الصِّحاحِ، يُقَالَ: فُلكنُ يَحُوطُنَا ويَعْطِفُ علينا.

(و) رَفَّ (لَوْنُهُ ، يَرِفُّ) بِالسَّكُسُرِ ، (رَفَّا ، ورَفِيفًا ) : أَى بَرَقَ وتَسلَّلاً نَقَلَهُ الجَوْهَرِى ، وكذلك رَفَّت أَسْنَانُه ، ومنه حديث النَّابِغَةِ [الجَعْدِيِّ ] ، « فَبَقِيتُ أَسْنَانُهُ تَرِفُّ حَتَّى مَاتَ » وفي النِّهَايَةِ : « وكَأَنَّ فَاهُ البَرَدُ تَسرِفُ غُرُوبُهُ . عُرُوبُهُ » هي الأَسْنَانُ ، وأَنْشَدَ ابسَنُ دُريْد :

« فى ظِلِّ أَحْوَى الظَّلِّ رَقَّافِ الْوَرَقُ (١) « (كَارْتَنَّ) ، ارْتِفَافاً ، عن ابن عَبَّاد ، يُقَال : الأَقْحَوَانُ يَرِفُّ رَفِيفاً ، وَيَرْتَفُّ ارْتِفَافاً : يَهْتَزُّ نَضَارةً وتَلأَلُوًا ، كما فى الْأَسَاسِ .

(و) رَفَّ (لَهُ) ، يَرِفُّ ، ويَرُفُّ ، رُفُوفاً ، ورَفِيفاً : (سَعَى بِمَا عَزَّ وهَانَ مِن خِدْمَةٍ) ، عن ابنِ عَبَّادٍ .

<sup>(</sup>١) اللسان ، وفي العباب والأساس « ثمر الأواك ، .

<sup>(</sup>١) العباب والجمهرة ١/٨٥.

(و) رَفَّ (الْقَوْمُ بِـه) ، رُفُوفاً : (أَحْدَقُوا) بِـه ، وأَحاطُوا .

(و) رَفَّ (الْحُوَارُ أُمَّهُ : رَضَعَهَا) .

(و) رَفَّ فُلانٌ (بِفُلاَن يَ أَكْرَمَه).

(و) رَفَّ قَلْبُه (إِلَى كَذَا) ، ولِكَذا: (ارْتَاحَ).

(و) رَفَّ (الطَّائِرُ) ، يَرِفُّ ، رَفًّا ؛ (بَسَطَ جَنَاحَيْهِ) وهبو في الهبواء ، فلا يَبْرَ حُ مَكَانَه ، كذا فسى المُحْكَمِ فلا يَبْرَ حُ مَكَانَه ، كذا فسى المُحْكَمِ (كَرَفْرَفَ) رَفْرَفَةً ، كما في الصّحاحِ وقيل : رَفْرَفَ الطَّائِرُ : إذا حَرَّكَ وقيلاء وَوَلَ الشَّيْء ، يُرِيلُ أَن يَقَعَ جَنَاحَيْهِ حَوْلَ الشَّيْء ، يُرِيلُ مُسْتَعْمَلٍ) ، عليه ، (والثَّلاثِيلُ غير مُسْتَعْمَلٍ) ، عليه ، (والثَّلاثِيلُ غير مُسْتَعْمَلٍ) ، مَأْخُوذٌ مِن قَوْلِ ابنِ دُرَيْدٍ كما سَنُبَيِّنُه .

(والرَّفُّ: شِبْهُ الطَّاقِ ، يُجْعَلُ عَلَيْهِ طَرَائِفُ الْبَيْتِ) ، قال ابنُ دُرَيْد : الرَّفُّ المُسْتَعْمَلُ فسى البيوتِ عَرَبِيٌّ مَعْرُوفٌ ، وهسو مَأْخُوذُ مِن رَفَّ الطائرُ ، [غَيْرَ أَنَّ رَفَّ الطائِرُ] (١) فِعْلُ مُمَاتٌ ،

أَلْحِقَ بِالرَّبِاعِسَّ ، فقيل : رَفْرَفَ ، إِذَا بَسَطَ جَنَاحَيْهِ . انتهى ، وفي الحديثِ ، عن عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : «لقدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما في رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما في رَفِّسَى إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ » (كَالرَّفْرَفِ) ، رَفِّسَى إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ » (كَالرَّفْرَفِ) ، كما فسى اللِّسَانِ .

هــذا هو الأصل في اللَّغة ، وأمَّـا الآنَ فإنَّ الرَّفَّ فــي عُرْفِهـم : مَا جُعِلَ فـى أَطْرَافِ البَيْتِ مِن دَاخِـل زِيَادَةً فـى أَطْرَافِ البَيْتِ مِن دَاخِـل زِيَادَةً مِن أَلُواحِ الخَشَبِ تُسَمَّرُ بِمَسَامِيرَ مِن الخَدِيدِ ، يُوضَعُ عليــه الطَّرَائِفُ ، وأما الخَدِيدِ ، يُوضَعُ عليــه الطَّرَائِفُ ، وأما الزَّفْرَفُ فهو ما يُجْعَلُ في أَطْرَافِ البيتِ البَيتِ من خَارِج ، لِيُوقَى به مِن حَرِّ الشمس .

( ج : رُفُوفٌ ) ، عن ابن دُرَيْدٍ .

(و) الرَّفُّ: (الْإِبِلُ الْعَظِيمَةُ) كما في العُبَابِ، وفي اللَّسَانِ: الرَّفُّ: اللَّفِطْعَةُ العظيمةُ من الإِبِلِ، (ويُكُسَّرُ)، ومنه العظيمةُ العظيمةُ : «بَعْدَ السرَّفِّ ومنه الحديثُ: «بَعْدَ السرَّفِّ والوَقِيسِرِ (۱) » أَى بَعْدَ الغِنَى واليَسَارِ، والوَقِيسِرُ : الغَنَمُ الدكثيسِرُ.

<sup>(</sup>۱) زيادة من العباب والجمهرة ١/٥٨ وهي من كلام ابن دريد ، وسقط من مطبوع التاج .

<sup>(</sup>١) النهاية واللسان والعباب وفي الفائق ٣٤/٢ (١) « بعد الدفء والوقير » .

(و) الرَّفُّ: (الْقَطِيعَةُ مِن الْبَقَرِ)، عن اللَّحْيَانِيقُ، ونَصُّهُ: القَطِيعَ من البَقَرِ. اللَّحْيَانِيقُ، ونَصُّهُ: القَطِيعُ من البَقَرِ.

(و) والرَّفُّ: (الْجَمَاعَةُ مِن الضَّأْنِ) يُقَال: هـندا رَفُّ مِن الضَّأْنِ ، أَى : جُمَاعَتُ مِن الضَّأْنِ ، أَى : جَمَاعَت مُنه ، (أَو مِن مُطْلَقِ الْغَنَم ) ، هـكذا عَمَّ به اللَّحْيَانِيَّ ، فلم يَخُصَّ مَعَزًا مِن ضَأْنٍ ، ولا ضَأْناً مِن مَعَرًا

(وكُلُّ مُشْرِف مِن الرَّمْلِ): رَفَّ، نَقَلَهُ الصَّاعَانِكَ، ولم يَخُصُّ رَمْلاً، والصَّوابُ : كُلُّ مُسْتَرَقًّ، كَاما في اللِّسَان.

(و) السرَّفُّ: (حَظِيسرَةُ الشَّاءِ ، و) الرَّفُّ: (ضَرْبُ مِسن أَكُلِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ) ، يُقَال : رَفَّستِ البَقْلَ ، والْغَنَم ) ، يُقَال : رَفِّستِ البَقْلَ ، والْغَنَم ) ، بالضَّمِّ ، (وتَرِفُّ) ، بالكَسْرِ : إذا أَكَلَتْهُ ولَمْ تَمْكُذُّ بِهِ فاها ، (و) من إذا أَكَلَتْهُ ولَمْ تَمْكُذُ بِهِ فاها ، (و) من المجاز : الرَّفُّ: (اخْتلاجُ العَيْنِ وغَيرِها) كالحاجب ونحْوه .

وقداً لَ ابِنُ الأَعْرَابِيِّ : الرَّفَّةُ : الاَحْتِلاَجَةُ ، وأَنشه [أَبو العَلاَءِ ] (١) :

\* لَمْ أَذْرِ إِلاَّ الظَّنَّ ظَنَّ الْغَاثِبِ \* \* أَبِكِ أَمْ بِالْغَيْثِ رَفَّ حَاجِبِي (١) \*

ويُقَــال : ما زَالَتْ عَيْنِــى تَــرُفُّ حــتى أَبْصَرَتْكَ ، (تَرُفُّ ، وتَرِفُّ) ، بالضَّمِّ وبالــكَسْرِ .

(و) السرَّفُّ: (وَمِيسضُ الْبَسرُقِ) وَلَمَعَانُهُ.

(و) الرَّفُّ: (الرِّيقُ) الذي يُرْتَشَفُ، (و) الرَّفُّ: (الْمَصُّ) والتَّرَشُفُ، ومنه وقد رَفَّ، يَسَرُفُّ، بِالضَّمِّ، ومنه حديثُ أبسى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، وقد سُئلَ عن القُبْلَةِ للصَّائِسِمِ فقال: (إنِّسَى لأَرُفُ شَفَتَيْهَا وأَنَا صَائِمٌ » قال (إنِّسَى لأَرُفُ شَفَتَيْهَا وأَنَا صَائِمٌ » قال أبسو عُبَيْد : أي أمضٌ وأرْتَشِفُ.

قلتُ : وهذا خِلافُ مَا مَرِّ ، عن على رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، «لمَّا سُسَل عن على رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، «لمَّا سُسَل عن القُبْلَةِ للصَّائِمِ ، فقال : وما أَرَبُكَ إِلَى خُلُوفِ فِيها » وفي حديث إلَّتِي خُلُوفِ فِيها » وفي حديث عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِي : قال له ابنُ سِيرِينَ ؛ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِي : قال له ابنُ سِيرِينَ ؛ مَا يُوجِبُ الجَنَابَةَ ؟ ، قسال : الرَّفُ ، مَا يُوجِبُ الجَنَابَةَ ؟ ، قسال : الرَّفُ ،

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>١) اللسان والعباب، والأساس، والمخصص (١٣/٥٥١).

والاستِمْ لَأَقُ، يعنى : المَ صَّ ، والاستِمْ المَ صَّ ، والجِمَاع (١) ؛ لأَنَّه مِن مُقَدِّمَاتِهِ .

(و) الرَّفُّ : (الْإِحْسَانُ) ، يُقَــال : هو يَرُفُّنَا ، أَى : يُحْسِنُ إِليْنَا .

(و) السرَّفُّ: (الْمِيسرَةُ)، ومنه قَوْلُهُمْ : هـو يَحُفُّنَا ويَرُفُّنا ، أَى : يُعْطِينا ويَمِيسرُنَا ، وفسى التهذيب : أَى يُؤْوِينَا ويُطْعِمُنَا .

(و) الرَّفُّ : (الثَّوْبُ النَّاعِمُ).

(و) الـرَّفُّ : (شُـرْبُ اللَّبَنِ كُلَّ يَوْمِ) .

(و) الرَّفُّ: (أَنْ تَرُفُّ ثُوْبَكَ بِآخَرَ لِتُوسِّعُهُ مِن أَسْفَلِهِ) ، وقال ابنُ عَبَّادٍ: هـو أَنْ تَأْتِكَ المَرْأَةُ بَيْتَهَا إِذَا كَان مُشَمَّرًا ، فَتَزِيدَ فـى أَسْفَلِهِ خِرْقَـةً (٢) مِن بُيُوتِ الشَّعَرِ وَالْوَبَرِ ، وجَمْعُهُ: رُفُوفٌ .

(و) السرِّفُّ ، (بِالْسَكَسْرِ : شُرْبُ كُلِّ يَوْمٍ ) .

(٢) في مطبوع التاج « فرقة » و الثبت من العباب.

(و) حُكِي عن الكِسَائِسَيّ ، يقال: (أَخَذَتْهُ الْحُسَّى رَفَّا) ، أَى : (كُلَّ يَوْم ) ، كما في العُبَابِ ، وفسى التَّكُمِلَةِ : حُكِي عن الشَّيْبَانِسِيِّ ، بَدَلَ السَّيْبَانِسِيِّ ، بَدَلَ السَّيْبَانِسِيِّ .

(و) قال غيرُه : الرَّفُّ ، (بِالضَّمِّ : التَّبْنُ وحُطَامُهُ ، كَالرُّفَّة ) بِزيادةِ الهاءِ ، قال ابنُ دُرَيْدٍ : الرُّفَّةُ : حُطَامُ التِّبْنِ بعَيْنِهِ ، قال : ومِن أَمْثَالِهم : « اسْتَغْنَتِ بعَيْنِهِ ، قال : ومِن أَمْثَالِهم : « اسْتَغْنَتِ الرُّفَّةِ » ، وقالوا : « أَتْفَهُ مِن الرُّفَةِ » ، وقالوا : « أَتْفَهُ مِن الرَّفَّةِ » ، وقالوا : « أَتْفَهُ مِن » .

(والرَّفْرَفُ: ثِيَابُ خُضْرُ تُتَّخَذُ مِنْهَا الْمَحَايِسُ) ، هٰ كذا هـو فـى النَّسَخِ: المَحَايِسُ (١) ، كأَنَّهُ جَمْمِعُ مَحْبَسِسِ وفـى بعـضِ الأُصُـولِ: المَجَالِسُ.

(و) فسى المُحْكَم : ثِيَابٌ خُضْرٌ (تُبْسَطُ)، الواحدةُ رَفْرَفَةٌ : وبسه فُسِّرَ قَصُولُسه تعسالَسي : ﴿مُتَّكِسُينَ عَلَسي رَفْسِرَ اللهِ عَلَسي وَفُسِرِ اللهِ أَى فُسِرُ شِ

<sup>(</sup>١) هكسذا في اللسان والنهاية ، وفي العساب : «أراد بالاستملاق المجامعة » وانظر الفائق ٢ /٧٤ .

 <sup>(</sup>۱) المحابس: جمع محبس، كنبر: وهو اسم للمقرمة، وهي الستر، وانظر (حس).
 (۲) سورة الرحين، الآية ۷۹.

وبُسُط، ويُجْمَعُ علَى: رَفَارِفَ ، وقد وَبُسُط، ويُجْمَعُ علَى: رَفَارِفَ وَدَارِفَ خُضْرٍ ﴾ (۱) : ﴿ عَلَى رَفَارِفَ خُضْرٍ ﴾ (۱) ومنهم مَن جَعَلَ الرَّفْرَفَ مُفْرَدًا ، قال ابن الأَثْير : الرَّفْرَفُ مُفْرَدًا ، قال ابن المِعْلَرَاجِ : البساط ، ورُوى عن ابن مَسْعُود رَضِى الله عند ، في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالَى : الله عند ، في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالَى : وَلَهُ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ (۱) ، وقال : رأى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ (۱) ، قال : رأى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ (۱) ، قال : رأى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ (۱) ،

(و) الرَّفْرَفُ : (كِسْرُ الْخِبَاءِ).

(و) الرَّفْرَفُ: (جَوَانِبُ اللَّدِّرْعِ، وَمَا تَدَلَّى مِنْهَا) مِن فُضُـولِ فَيْلِهَـا، قَصْلُولِ فَيْلِهَـا، قَصَالُ الْعَجَّاجُ:

\*واجْتَابَ بَيْضاءَ دِلاَصاً زُاخَفَا \* \*وبَيْضَـةً مَسْرودةً ورَفْرَفَا (٣) \*

وقَرأْتُ في كتاب اللهِ فَ لأَبى عُبَيْدَةَ مَا نَصَّهِ : ولِللَّرْعِ ذَيْدَلُ كُفَّةُ ، كَذَيْلِ المَرْأَةِ ، يُقَال له : الْكُفَّةُ ،

والتَّكْفَافَةُ ، ورَفْرَفُ الدِّرْعِ ، وأَنْشَدَ : وإنَّا لَنَزَّ اللّهِ وَنَ تَغْشَى نِعَالُنَا سَوَاقِطَ مِن أَكْنَافِ رَيْطٍ ورَفْرَفِ (١) سَوَاقِطَ مِن أَكْنَافِ رَيْطٍ ورَفْرَفِ (١) (و) من المَجَازُ : السرَفْ رُفُ

(و) من المَجَازُ : السرَفْسرُفُ : ( مَا تَهَدُّلَ مِن أَغْصَانُ الْأَيْكَةِ ): ، وانْعَطَفَ مِن النَّبَاتِ ، (و) الرَّفْرَفُ : (فُضُولُ الْمُحَابِسِ، وا) قيال أبيو عُبَيْدَةَ : السرَّفْرَفُ : (الْفُسرُشُ) ، بضَمَّتُين ، جَمْعُ فِراش، وهـذا علَى رَأْى مَن جَعَلَ الرَّفْرَفَ جَمْعَــاً ، (وكُلُ مَا فَضَلَ ) مِن شَي اللهِ (فَتُنِي) ، أَي : عُطِفَ، فهـو رَفْرَفٌ ، قَالَهُ ابنُ الأَثِير . (و) الرَّفْرَفُ: (الْفِرَاشُ) ، وبه فَسَّرَ بَعْضٌ قَوْلُهُ تعالَى : ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیات رَبِّهِ الْکُبْرَی ، علی رَأی مَن جَعَلَــهُ مُفْرَدًا ، (و) الرَّفْزُفُ : (سَمَكُ بَحْرِيٌّ) ، قال اللَّيْثُ : ضَرْبُ مِن سَمَكِ البَحْرِ ، (و) قال الأَصْمَعِـيُّ ، في قَوْل مَعْقِبِلِ الهُذَلِئِيِّ ، يصفُ أَسَدًا ، ويَرْشِي أَخَاه عَمْرًا ، وتروني المِعْعَةُ للمُعَطَّلِ الهُذَلِيِّ أَيضًا ؟

<sup>(</sup>۱) هي قراءة ابن محييصن ، وانظر : إتحاف فضلاء البشر ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ، الآية ١٨ :

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان العجاج ٥٠٨ وفيه: «د الأصارَّ عَكَمًا» والعباب ، وفي مطبوع التنج : «وَالْتَنَاتَ بِيضًا ... زخفًا » والتصحيح ، اسبق .

<sup>(</sup>١) العباب وفي مطبوع التاج ﴿ أَكَنَافَ رَيْقَ ﴾ والتصحيح من العباب

لَـهُ أَيْكَةً لاَ يَأْمَنُ النَّاسُ غَيْبَهَـا حَمَى رَفْرَفاً مِنْهَا سِبَاطاً وخِرْوَعَا (١) قال : هـو (شَجَرُ ) مُسْتَرْسِلُ نَاعِمُ ، (يَنْبُتُ بِالْيَمَنِ).

(و) الرَّفْرَفُ: (الرَّوْشُنُ)، وهو شَبْهُ الْكُوَّةِ يُجْعَلُ فَى البَيْت، شَبْهُ الْكُوَّةِ يُجْعَلُ فَى البَيْت، يَدْخُل منه الضَّهُ وَءُ، وهي فَارِسِيَّةً. يَدْخُل منه الضَّهُ : (الْوِسَادَةُ) يُتَّكَأُ (و) الرَّفْرَفُ : (الْوِسَادَةُ) يُتَّكَأُ عليها، وبها فُسِّرَتِ الآيَةُ أَيضاً،

قال الرَّاغِبُ : وذُكِر عن الحَسنِ أَنَّهَا

(و) السرَّفْرَفُ: (الشَّجَرُ النَّاعِمُ النَّاعِمُ النَّاعِمُ الْمُسْتَرُسِلُ) ، وهو المذى ينْبُتُ باليَمَنِ ، وبه فَسَّرَ الأَصْمَعِيُّ قَدُولَ المُعَطَّل الهُذَلِييِّ ، فهو تَكْرَارٌ .

(و) قال الفَرَّاءُ ، فسى قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفِ خُضْرٍ ﴾ (١) . ذَكَرُوا أَنها (الرِّيَاضُ) في الجَنَّةِ ، (و) قال بعضُهم : هي (الْبُسْطُ) تُفْرَشُ وتُبْسَطُ ، والقَوْلانِ على رَأْي مَن جَعَلَةُ جَمْعًا .

(و) الرَّفْرَفُ : (خِرْقَةٌ تُخَاطُ فسى أَسْفَلِ السَّرَادِقِ والْفُسْطَاطِ) ، قسال ابنُ عَبَّادٍ ، وهسو زِيادَةُ خِرْقَةٍ مِسن بُيوتِ الشَّعَرِ والوَبَسرِ .

(و) الرَّفْرَفَ: (الرَّقِيسَة) ، الحَسَنُ الصَّنْعَةِ (مِن ثِيابِ الدِّيبَاجِ )، قيل : هذا هـو الأَصْلُ ، ثم اتَّسَعَ بَـه غيرُه.

(و) الرَّفْرَفُ (من الدَّرْع : زَرَدُ يَشَدُّ بِالْبَيْضَةِ ، يَطْرَحُهُ الرَّجُلُ علَى يُشَدُّ بِالْبَيْضَةِ ، يَطْرَحُهُ الرَّجُلُ على ظَهْرِهِ) ، وقد تقدد مله أيضاً قريباً ذِكْرُ رَفْرَفِ اللدِّرْع ، فلو قريباً ذِكْرُ رَفْرَفِ اللدِّرْع ، فلو جُدِهَا في مَوْضِع كان أَلْيَسَق ، ويُنَاسِبُه هنا قَوْلُ العَجَّاجِ اللذي ويُنَاسِبُه هنا قَوْلُ العَجَّاجِ اللذي تقدد مَم إنشادُه ، مع أنَّه فَاتَهُ ذِكْرُ رَفْرَفِ البَيْضَةِ ، قال أبوعُبَيْدَة ، في رَفْرَفِ البَيْضَةِ ، قال أبوعُبَيْدَة ، في كتاب الدِّرْع والبَيْضَةِ : ومنها كتاب الدِّرْع والبَيْضَةِ : ومنها

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ، الآية ٧٦ .

ما لَها ، أَى لِلْبَيْضَةِ ، رَفْرَفُ حَلَّق قد أَحَاطَ بِأَسْفَلِهَا ، حَى يُطِيفَ بِالْقَفَا والعُنُقِ والعُنُقِ والخَدَّيْنِ ، حتى يَنْتَهِلَى إلى مَحْجِرَى العَيْنَيْنِ ، فذلك رَفْرَفُ البَيْضَةِ .

(والرَّقَّةُ: الْأَكْلَةُ الْمُحْكَمَةُ) ، عن ابنِ الأَعْرَابِــيِّ .

(والرَّفَفُ ، مُحَرَّكَةً : الرِّقَّهُ ) وقد رَفَّ الثَّوْبُ رَفَفَا ، أَى : رَقَّ ، عن ابن دُرَيْد ، قال : وليس بثبت ، وقال ابن برِّيَّ : رَفَّ الثَّوْبُ ، رَفَفًا ، فهو رَفِيس فَعِلَ .

(والرَّفِيفُ: السَّقْفُ) ، وبه فُسَّرَ حُديثُ عُقْبَةَ بَنِ صُهْبَانَ (١): «رأَيْتُ عَثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عنه نَازِلاً بالأَبْطَحِ ، فإذا فُسْطَاطً مَضْرُوبٌ ، وسَيْفُ مُعَلَّقٌ فَى رَفِيفِ الفُسْطَاطِ » قال شَمِرْ: أَى سَقْفِه ، والفُسْطَاطُ : الخَيْمَةُ الخَيْمَةُ

(و) الرَّفِيدِفُ: (الْمُتَنَدِّي مِن

الشَّجَرِ وغَيْرِهَا)، يُقَالَ: ثَوْبُرَفِيفٌ: أَى مُتَنَدِّيَةٌ، أَى مُتَنَدِّيةٌ، وَلَيْ فَا الْأَعْشَى: وَسُجَرَةٌ رَفِيفَةٌ: أَى مُتَنَدِّيةٌ، وبـــه فُسِّــرَ قَوْلُ الأَعْشَى:

وصَحِبْنَا مِنْ آلِ جَفْنَدَةَ أَمْدَلاً كَا ، كِرَاماً بِالشَّامِ ذَاتِ الرَّفِيفِ(١) كَا ، كِرَاماً بِالشَّامِ ذَاتِ الرَّفِيفِ(١) أَرادَ البَسَاتِينَ تَرِفُّ بِنُضْرَتِهَا ، وتَتَلَأُلاً ، يُقَال : نَبَاتُ واهْتِزَازِهَا ، وتَتَلَأُلاً ، يُقَال له . نَبَاتُ رَفِيد نُ وذَرِيفٌ : نَعْنَان له .

(و) الرَّفِيدَنُ : (الْخِصْبُ) ، عن ابنِ عَبَّادٍ ، والزَّمَخْشَرِيِّ ، وهو مَجَازُ . (و) الرَّفِيدِنُ : (السَّوْسَنُ) ، عن ابنِ عَبَّادٍ .

(و) الرَّفِيفُ: الرَّوْشَــنُ ، عن ابنِ الأَّوْشَــنُ ، عن ابنِ الأَّعْرَابِيِّ : كالرَّفْرفِ .

(والرَّفْرافُ): طائِرٌ، وهُو (الظَّلِيمُ، و) هو (خاطِفُ ظِلِّهِ) نَقَلَمه الجَوْهَرِيُّ عن أَبِسى سَلَمَةَ ، وسُمِّى به لأَنَّه يُرَفْرِفُ بجَنَاحَيْهِ ثمر يَعْدُو ، كما في الصِّحاح

 <sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج «عقبه بن صوكان» وهو خطأ وصوايه
 ما أنبتناء عن تهذيب التهذيب (٧ /٢٤٢) أ.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢١٥ والتكملة ، والعباب ، والحمهرة ١ /٨٥٠

﴿ (وَذَاتُ رَفْرَفَ ، وَيُضَمَّ : وَادْ لِبَنِي سُلَيْمٍ ) ، واقْتَصَرَ الصَّاغَانِسَ عَسْلَقَ الفَّنْسَحِ . الفَتْسُح ِ .

(ودَارَةُ رَفْرَفِ ، وتُضَمَّ الرَّاءُ) ، عن ابْنِ الأَعْرَابِكِي ، قال ثَعْلَبُ : وغَيْرُه يقسول : كَجَنْفَرٍ ، (لِبَنِسَى نُمَيْرٍ ) ، قال الرَّاعِسَى :

رأَى مَا أَرَثُهُ يَسُوْمَ دَارَةِ رَفْسَرَفَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

(وذَاتُ الرَّفِيدِ ، كَأْمِيدِ : شُفُنُ كَانَ يُعْبَرُ عَلَيْهَا ، وهي ) وفي سفُنُ كَانَ يُعْبَرُ عَلَيْهَا ، وهي (أَنْ تُنَظَّدَ) ، بعضِ الأُصُولِ : وهو (أَنْ تُنَظَّدَ) ، أَى : تُشَدَّ (سَفِينَتَانِ ، أَو ثَلاَتُ لِلْمَلِكِ ) وبد فُسِّرَ قَوْلُ الأَعْشَى السَّابِقُ : وبد الشَّأْمِ ذاتِ الرَّفِيدِ » .

(وأَرَفَّتِ الدَّجَاجَةُ علَى بَيْضِهــــ)، إِرْفَافاً: (بَسَطَتِ الْجَنَاحَ) عليـــه.

(والرَّفْرَفَةُ: الصَّــوْتُ)، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(وِ) الرَّفْرَفَـةُ : (تَحْرِيكُ الظَّلِيمِ

(١) العباب، ومعجم البلدان (دارة رفزفت).

جَنَاحَسِيْهِ جَوْلَ الشَّيْءِ، يُرِيدُ أَنْ يَقَسِعَ عَلَيْهِ)، وقسد رَفْرَفَ (١) ، نَقَسلَهُ ابنُ عَبَساد ، وذلك عنسدَ السُّقُوطِ علسى شَيْءٍ يُحَوِّمُ عليسه .

قال الصَّاغَانِيَّ : والتركيب يَدُلُّ عَلَى المَصِّ ومِا أَشْبَهَه ، وعلَى الحَرَكِةِ ، والبَرِيقِ ، وقد شَذَّ عنه الحَرَكِةِ ، والبَرِيقِ ، وقد شَذَّ عنه الرَّفُّ : لِلْقَطِيمِ مِن الْإِبِلِ ، والشَّاءِ ، والْبَقَرِ .

[] وممّا يُسْتَدُرَكُ عليــه :

الرَّفَّةُ : البَرْقَةُ ، والمَصَّــةُ .

ورَفَّتْ عليمه النِّعْمَةُ : صَفَتْ (٢) .

ورَفْــرَفَ مِن الحُمَّــى : ارْتَعَــدَ، ويُرْوَى بالزَّاى .

وجَمْعُ رَفِّ البَيْتِ أَيضَا : رِفَافُ، بالسكَسْرِ، ومنه حديثُ كَعْبِ بن الأَشْرَفِ : « إِنَّ رِفَافِسي تَقَصَّفُ تَمْسراً مِن عَجْوَةٍ يَغِيسبُ فِيها الضِّسرْسُ».

والرُّفْرَفُ: طَرَفُ الفُسْطَاطِ ، عــن

<sup>(</sup>١). في مطيوع التاج « رفرفت ۽ والتصحيح من العباب .

<sup>. . (</sup>٢) في السان وضفت ۽ بالضاد المعجمة .

ابنِ الأَعْرَابِيِّ ، وقيل : ذَيْلُهُ وأَسْفَلُهُ . والرَّفْرَفُ : أَيضَا : السَّنْرُ .

ورَفْرَفَ علَى القَوْمِ: تَحَدَّبُ ، أَى: تَحَنَّى (أَى اللَّسَانَ ، تَحَنَّى (اللَّسَانَ ، وهـو مَجَازٌ .

وَرَفَّهُ ، رَفًّا : عَلَفَهُ رُفَّــةً .

والرُّفَافُ، كغُرَابِ: مَا انْتُحِتَ مِن التَّبْنِ، ويَبِيسِ السَّمُّرِ، عَن ابنِ الأَعْرَابِيِّ .

ويُقال: مَالَهُ حَافُ ولا رَافُ ، أَى: مَن يَحُوطُه ويَعْطِفُ عليه ، وجَعَلُه مَن يَحُوطُه ويَعْطِفُ عليه ، وجَعَلُه أبه وَكُونُ . أبه وَكُن أَعْرَفُ . وَرَوْضَةً وَلَاوَّلُ أَعْرَفُ . ورَوْضَةً وَلَاقًلُ رَفَّافُ الورَقِ . وشَجَرُ أَحْوَى الظَّلِّ رَفَّافُ الورَقِ . وشَجَرُ رَفَّافُ ، ورَفْرافُ : يَرِفُ وَثَخُوان ، وهه مَجَازُ .

ويقال: لِتَغْرِهَا رَفِيفٌ ، وتُرَافِيفُ. وَدَرَافِيفُ. وَدَرَافِيفُ. وَدَخَلْتُ عَلَيهِ فَرَفَّ إِلَّ ، أَى: هَشَّ

[له] (۱) في تَحَبُّب وخُضُسوع ، وهو مُجازً ...

ويُقَال : هذا رَفُّ مِن النَّاسِ ، أَى جَماعَةُ ، نَقَلَهُ الفَرَّاءُ .

والمَرَفُّ : المَأْكُلُ.

(الرُّقُسوفُ)، بالضَّمَّ: أَهْمَسلَهُ الْجَوْهُرِيُّ، وقسال ابسنُ الأَّعْرَابِسِيِّ: هو (الرُّفُوفُ)، (و) يُقَال: (رَأَيْتُسهُ يُرْقَفُ مِن الْبَرْدِ)، أَي: (يُرْعَدُ)، كذا فسى نَوَادِرِ الأَّعْرَابِ، (وقسد أَرْقِفَ، فسى نَوَادِرِ الأَّعْرَابِ، (وقسد أَرْقِفَ، يالضَّمِّ، إِرْقَافِساً)، وكذلك، قسفٌ فَهُوفِاً، وهما القُشعْرِيْسرةُ، قالسه أَبُو مالك.

(و) قــال الأَزْهَرِيُّ : ( الْقَرْقَفَــةُ

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «تجنى» والتصويب من الأساس ، وعبارة الزبيدي ملفقة من كلام الزمح شرى وابن منظور.

لِلْرِّعْدَةِ مَأْخُوذَةً مِنْهُ)، أَى : من الإِرْقافِ
(كُرِّرَتِ الْقَافُ فَسَى أَوَّلِهَا ، و) قسال
الصَّاعَانِيُّ : فعلَى ما ذكره الأَزْهَسِرِيُّ
(وَزْنُهَا عَفْعَلَ ، وهنذا) الفَصْلُ (وَزْنُهَا عُفْعَلَ ، وهنذا) الفَصْلُ (مَوْضِعُ ذِكْرِه ، (لاَ (مَوْضِعُهُ )، أَى : مَوْضِعُ ذِكْرِه ، (لاَ الْقَافُ) مَع الفاء ، (وَوَهِمَ الْجَوْهَرِيُّ) حيث ذكره هناك .

قال شيخُنا: وَهَّمُه هنا، وتَبِعَه هناك بلا تَنْبِيهِ علَى أَنَّ ذلك وَهَم ، وهذا شَيْء عَجِيبٌ ، يُعْلَمُ منه أَنَّه غير مُنْتَبِّت في القَبُولِ والرَّدِ ، على أَنَّ ما قَالَهُ الجَوْهَرِيُّ لم يَنْفَرِدْ به ، بل هو قَوْلُ صاحِبِ العَيْنِ وغيسرِه ، واللهُ أعلَمُ ، انتهى .

قلتُ : وذكر الصّاغَانِي العِبَارَةَ التَّي نَقَلْنَاهَا عِن الأَزْهَرِيِّ ، في العُبَابِ ، والتَّكْمِلَةِ ، وزاد في الأَخِيرِ بعدَ والتَّكْمِلَةِ ، وزاد في الأَخِيرِ بعدَ قُوْلِه : لا الْقَافُ ، ما نَصَّه : ولم يُوافَقُ الأَزْهَرِيُّ على ما قَالَ ، فهذا يُوَيِّدُ ما أَشَارَ له شَيْخُنَا ، فنَاً مَّلْ .

ثم قدال الأَزْهَرِيُّ : (وتَرْقُدفُ، كَتَنْصِدُ : اسْمُ امْرَأَةٍ ، أو : د، ومنه

الْعَبَّاسُ بِنُ الْوَلِيدِ) التَّرْقُفِسِيُّ (١) ، وفي التَّرْقُفِسِيُّ (١) ، وفي التَّرْهُرِيُّ عسلَى أَنَّه. التَّكْمِلَةِ : لم يُوافَقِ الأَزْهَرِيُّ عسلَى أَنَّه. اسْمُ امْرَأَةِ ،

[] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عليــه :

الرَّقَفَةُ ، مُحَرَّكةً ، والرَّقْفَةُ : الرِّعْدَةُ ، كما في التَّكْمِلَةِ .

### [ركف].

(ارْتَكَــفَ الثُلْسِجُ)، أَهْمَــلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وقـال شَمِرٌ: أَى (وَقَـعَ فَتُبَتَ فَى اللَّسَانِ: فَى اللَّسَانِ: كَفَوْلِكَ فَى الفَّارِسِيَّةِ: بنشست (٢).

[] ومَّا يُسْنَدُرَكُ عليــه :

الرَّكَفَ نَهُ ، مُحَرَّكَ ةً : أَصْ لَلُّ العَرْطَنِيثَا ، مِصْ رِيَّةً .

#### [رنف]\*

(الرَّدْ-نُ)، بالفَتْـــــع، وعليــه اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ، (ويُحَــرَّكُ)، نَقَلَهُ أَبــو عُبَيْدٍ: (بَهْرَامَجُ الْبَرِّ)، وهــو

 <sup>(</sup>١) هذا الضبط هو مقتضى قوله كتنصر ٥٠٠ ومثله في معجم البلدان ( ترقف ) وفي اللباب ٢١٣/١ صرح بضم التا و انظر أيضا التبصير ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) الذي في اللسان « بَنَيِسْتُ » وأشــير إليه في هامش مطبوع التاج .

مِن شَجَرِ الجِبَالِ ، وفي مَقْتَلِ تَأَبَّطَ شَرَّا أَنَّ الذي رَمَاهُ لاَذَ منه بِرَنْفَة ، فلم يَزَلْ تَأَبَّطَ شَرَّا يَجْدُمُها بِالسَّيْفِ خلم يَزَلْ تَأَبَّطَ شَرَّا يَجْدُمُها بِالسَّيْفِ حَيى وصَلَ إليه فقتله ، ثم مات مِن رَمْيَتِهِ ، قال أَوْسُ بنُ حَجَرٍ يَذْكُرُ نَبُهَا أَوْسُ بن حَجَرٍ يَذْكُرُ نَبُهَا أَوْسُ بن حَجَرٍ يَذْكُرُ لَا يَعْدَا لَهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّه

تَعَلَّمُهَا فِي غِيْلِهَا وهي حَظَّوَةً بِوَادٍ به نَبْعٌ طِوَالٌ وحِثْيَ لُ<sup>(۱)</sup> وبَانٌ وظَيَّانٌ ورَدْيَنُ <sup>(۲)</sup> وشَوْحَ طُّ أَلَفٌ أَثِيتُ نَاعِمٌ مُتَعَيِّلً

وهان الجسال ، وقال أبو حنيفة : أخبرني أغرابي أغرابي أغرابي أمن أهل السراة ، قال : الرَّنْفُ : هو من أهل السَّجَرُ الذي يُقال له : الخِلافُ البَلْخِيُّ ، وهو بعَيْنِهِ ، ينْضَمُّ وَرَقُهُ إلى قُضْبَانِهِ إذا جاء اللَّيْلُ ، وينتشِرُ بالنَّهَارِ.

(والرَّانِفَ ــةُ: طَـرَفُ أَغُضَـرُوفِ الْأَنْفِ) ، وقيـل : ما لاَنَ عَنْ شِــدَّةِ النَّفُضِـرُوف . النَّفُضَـرُوف .

رو) الرَّانِفَةُ : (أَلْبَةُ الْبَلَدِ) وهسو أَسْفَلُهَما .

(و) الرَّانِفَة : (جُلَيْسَدَةُ طَسَرَفِ الرَّانِفَةِ : (جُلَيْسَدَةُ طَسَرَفِ الرَّوْنَسَةِ ، كُلُّ ذلك مِن نَوَادِرِ اللَّحْيَانِسَيِّ .

(و) قسال أبو حاتسم : الرَّالِفَــةُ (مِن الْــكَبِدِ : مَا رَقَّ منهــًا) .

(و) قسال اللَّحْيَانِسَيُّ : الرَّانِفَــةُ (مِن الْــكُمُّ : طَرَّفُهَا) ، وَرَأْسُهَا

(و) الرّانِفَةُ: (أَسْفَلُ الأَلْيَسَةِ)، وطَرَفُهَا الذِي يَلِسِي الأَرْضُ (إذاكنت وطَرَفُهَا الذِي يَلِسِي الأَرْضُ (إذاكنت قَائِمَا)، كما في الصّحاح، وقيال غيره: الرّانِفَةُ: ما سَالَ مِن الأَلْيَةِ على الفَخِذَيْسِنِ، وفي حديث عبد المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ ﴿ أَنّه قيال ليه عبد المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ ﴿ أَنّه قيال ليه رَجُلُ : خَرَجَتْ فِي قُرْحَةً ، فقال : في رَجُلُ : خَرَجَتْ فِي جَسَدِكَ ؟ قيال : بين رَجُلُ : بَيْنَ مَوْضِع مِن جَسَدِكَ ؟ قيال : بين أَلَّ وَالصَّفَنِ ﴾ فأعجبه حُسْنُ ما الرّانِفَةِ والصَّفَنِ ﴾ فأعجبه حُسْنُ ما كني ، والجَمْع : رَوَانِفُ ، وأنشَدَ أَبو العَبْسِي عَنْ بَهْجُوعُمَادة بن زيسادٍ عَبَيْدٍ لعَنْتَرة يَهْجُوعُمَادة بن زيسادٍ العَبْسِي :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۹۷ واللسان ومادة(شحط)وتحرف صدر الأول فى مطبوع التاج ، فأثبتناه من الديوان والمباب ، وتقدم البيتان فى (شحط) .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ﴿ وظيانَ وَأَنْكَ ﴾ تطبيع :،

مَتَى مَا نَلْتَقِى فَرْدَيْنِ تَرْجُونُ رَوَانِدِنُ أَلْيَتَيْكِ وتُسْتَطِيدارَا (١)

(و) الرَّانِفَةُ: (كِسَاءٌ يُعَلَّقُ إِلَى شِفَاقِ بُيعَلَّقُ إِلَى شِفَاقِ بُيُوتِ الْأَعْرَابِ، حَتَى تَلْحَقَ بِالْأَرْضِ، ج: رَوَانِكُ نَقَلَلُهُ الصَّاعَانِيَّ.

(و) في الصّحاح: (أَرْنَفَتِ النَّاقَةُ بِأَذُنَيْهَا): إذا (أَرْخَنْهُمَامِن الْإِعْيَاءِ (٢))، ومنه الحديث: «كان إذا نَزَلَ عليه صلَّى الله عليه وسلَّم الوَحْيُ وهو على القَصْدواء تَذْرِفُ عَيْنَاهَا، وتُرْنِفُ بِأَذُنَيْهَا مِن ثِقَلِ الوَحْسى ».

(و) قال ابنُ عَبَّاد: أَرْنَفَ (الْبَعِيرُ، سَارَ فَحَرَّكَ رَأْسَهُ، فَتَقِلَدَّمَـتُ جِـلْدَةُ هَامَتِهِ).

قال: (و) أَرْذَفَ (الرَّجُلُ: أَسْرَعَ)، يُقَـــال: جَاءَنِــى فُـــلانٌ مُرْنِفـــاً، أَى مُسْرِعاً.

(والْمِرْنَافُ)، بالسكَسْرِ: (سَيْفُ: الْحَوْفَزَانِ بنِ شَرِيسكٍ)، وهو القائلُ فيسه :

إِنْ يَسَكُنِ الْمِرْنَافُ قَسَدَ فَلَّ حَسَدُهُ جِلادِی به فی المَأْزِقِ المُتَلاَحِمِ (۱) تَوَارَثَهُ الْآباءُ مِن قَبْلِ جُسِرْهُم فَأَرْدَفَهُ قَدًی شُؤُونَ الجَمَاجِسِمِ

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

رَانِفُ كُلِّ شَيْءٍ: نَاحِيَتُه ، كما في المُحِيـ بُه ، كما في المُحِيـ في المُحيـ واللِّسَـانِ ، ويُقَــال للعَجْزَاء: ذَاتُ رَوَانِفَ.

ومن المَجَازِ: عَلَوْا رَوَانِفَ الْآكامِ، أَى: رُؤُوسَهِا.

#### [رهف]\*

(رَهَنَ السَّيْنَ ، كَمَنَعَ) ، يَرْهَفُهُ ، وَهُفُهُ ، وَهُفُهُ ، كَأَرْهَفَهُ ) ، فهو رَهْفَ ، ومَرْهُوفٌ ، (و) قد (رَهُفَ ، مُرْهَفٌ ، وكَرُمُ مَ ، رَهَافَةً ، ورَهَفً ، مُحَرَّكَةً ) ، فهسو رَهِي نَ ، قال الأَزْهَرِيُّ : وقَلَّمَا يُسْتَعْمَلَ إِلاً مُرْهَفً .

<sup>(</sup>٢) في القاموس المطبوع « أَرْخَتَالهُما إعياء » .

<sup>(</sup>۱) العباب .

ورَهُفَ الشَّيْءُ، رَهَافَدةً، ورَهَفًا: (دَقَّ)، هـكذا في النُّسَخِ، وفسى بعض: رَقَّ، (ولَطُدف)، وشاهِدُ الرَّهَفَ بمعنَى الرِّقَّةِ واللَّطْفِ، ما أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِكِيِّ:

(و) من المَجَازِ : (فَرَسُ مُرْهَفُ ، كَمُكُمْ مِنَ الْمَجَازِ : (فَرَسُ مُرْهَفُ ، كَمُكُمْ مِنَ الْبَطْنِ ) ، لاَحِقُهُ ، (مُتَقَارِبُ الضَّلُوعِ ) ، قال البنُ دُرَيْدِ : (وهو عَيْبٌ ) .

قــال: (والرُّهَافَةُ ، كَثُمَامَـةً :ع) زَعَمُــوا .

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

الرَّهْفُ، بالفَتْحِ: الرِّقَّةُ واللَّطْفُ، لُغَـةُ واللَّطْفُ، لُغَـةُ فَـى التَّحْرِيكِ، كما فـى المُحْكَمِ.

وَرَجِلٌ مَرْهُ وفُ البَدَنِ : أَى لَطِيفُ الجِسْمِ ، رَقِيقُهُ ، وهو مَجَازٌ ، ويُقَال : رَجُلٌ مُرْهَفُ الجِسْمِ ، وهدو الأَكْثَرُ .

وأَذُنُّ مُرْهَفَةً : دَقِيقَةً .

ويقال : شَحَذْتَ علينا لِسَانَكَ ، وهو مَجَازٌ .

وكذا قَوْلُهُم : أَرْهِفْ غَرْبَ ذِهْنِكَ لِمَسَا أَقُولُ ، كما فسى الأَسَاسِ .

# [ر و ف] \*

(الروف)، أهمكه الجوهري ، وقال ابس دُريد : همو مصدر راف ، يروف ، روفا ، ليمن ترك الهمز ، قال : يروف ، روفا ، يل الروف من (السكون ، وقسال قوم : بل الروف من (السكون ، وليس) مِن قولِهم : رؤوف من (السكون ، ذاك (مِن الرَّافَةِ) مَهمُوزًا ، إلاّ أنسه في ذاك (مِن الرَّافَةِ) مَهمُوزًا ، إلاّ أنسه في لغَد من لم يَهمِز روف ، وقرا الحسن لغَد من لم يهمِز روف ، وقرا الحسن البقسري ، والزَّهرِي : ﴿ لَرُوف ﴾ (١) بالتليب ن ، وظنَّهُ بعضهم أنَّهما مَهموزة ، والهمز المضموم إذا لين مَهموزة ، والهمز المضموم إذا لين مَهموزة ، والهمز المضموم إذا لين

وقَرَأَ أَبُو جَعْفَ رِ : ﴿ لَـٰ رُوُوفٌ ﴾ :

<sup>(</sup>۱) السان.

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية ٧ و ٧٤ وسورة الحج ، الآية ه ٦ وسورة الحديد ، الآية ﴾ وانظر كلام ابن جي في المحتسب ١١٤/١ .

بتَلْيِينِ هَمْزةٍ مُشْبَعَةٍ (١) .

(والرَّوْفَةُ الرَّحْمَةُ) ، عن ابن ِ الأَّحْمَةُ الرَّعْرَابِدِيِّ .

(وَرَافَ ، يَرَافُ : لُغَةُ فى : رَأَفَ يَرْأَفُ) بالهَمْزِ .

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

الرَّافُ: الخَمْرُ، لُغَةٌ فَــَى الرَّأْفِ، بِالهَمْزِ، ويُرْوَى قَوْلُ القُطَامِــَى الرَّأْفِ، بِالهَمْزِ، ويُرْوَى قَوْلُ القُطَامِــَى الذَّى سَبَقَ ذِكْرُه (٢) بِالوَجْهَيْنِ.

وقال ابنُ بَرِّى : رَوَافُ ، كَسَحَاب : مَوْضِعٌ قُرْبَ مَكَّةً ، حَرَسَهَا اللهُ تعالَى ، قال قَيْسُ بنُ الخَطِيمِ :

أَلْفَيْتُهُمْ يَسِوْمَ الْهِياجِ كَأَنَّهُمْ وَالْفِياجِ كَأَنَّهُمْ أَلْفَيْتُهُمْ أَلْفُ بِغَدافِ رَوَاف (٣)

### [رىف] \*

(الرِّيفُ، بِالْـكَسْرِ: أَرْضُ فيهـا زَرْعُ وخِصْـبُ)، والجَمْعُ: أَرْيَافٌ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، والأَزْهَرِيُّ، ومنــه

- (٣) فيوانه ١٣١ وعجزه في السان ، وهو في معجم البلدان (روان) ورواه بالهمز ، وفي معجم ما استعجم (وراف) وأنشده بتقديم الواو .

الحَدِيثُ: ﴿إِنَّهْ تَسَحُّ الأَرْيَسَافُ، فَتَخْرُجُ إِلْيِهِا النَّاسُ».

وقال (١) اللَّيْثُ: الرِّيفُ: الخِصْبُ) ، (والسَّعَةُ فسى الْمَأْكَلِ والْمَشْرَبِ) ، كَذا نَصُّ العُبَابِ ، ونَصُّ اللِّسَانَ: السَّعَةُ فسى المَسآكِلِ ، والجَمْعُ: السَّعَةُ فسى المَسآكِل ، والجَمْعُ: أَرْيَافُ ، فقط ، (و) قسال غيره : الرِّيدفُ: (مَا قَارَبَ الْمَاءَ مِن أَرْضِ الْعُبَربِ) وغيرِهَا ، كمسا فسى العُبرب ) وغيرِهَا ، كمسا فسى العُبرب ، واللِّسَانِ ، والجَمْعُ: العُبرب ، واللِّسَانِ ، والجَمْعُ: أَرْيَسافُ ، ورُيُسوفُ ، وفسى شَرْحِ المَّاسِنِ ، وأَن يقسولَ مِن الأَرْضِ مُطْلَقَا ، وهو وأن يقسولَ مِن الأَرْضِ مُطْلَقا ، وهو الظَّهرُ ، كما قَالَهُ جَمَاعةً . انتهى ، والزَّرُوعُ ) ، نقلَهُ الأَرْهرِيُّ . والْمِياهُ ، والزَّرُوعُ ) ، نقلَهُ الأَرْهرِيُّ .

(وَرافَ الْبَدَوِيُّ ، يَرِيــفُ : أَتَاهُ) ، ومنــه قَوْلُ الرَّاجِــزِ :

\* جَوَّابُ بَيْدَا ﴿ بِهَا غُرُونُ \* \* لاَ يَأْكُلُ الْبَقْلَ ولاَ يَسرِيفُ \* \* ولاَ يُرَى في بَيْتِهِ الْقَلِيفُ (٢) \*

تلن) .

774

 <sup>(1)</sup> فى مطبوع التاج « ق ال » و الواو زيادة من العباب .
 (۲) السان ، و التكملة ، و العباب ويأتى الثانى و الثالث فى

(كَأَرْيَفَ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَ فِي ، (و) يُقَلَهُ الجَوْهَ فِي ، (و) يُقَلَهُ الجَوْهَ فِي ، (و) يُقَلَمُ الفَرَى ، وهمى المِياهُ ، (و) رَافَتِ (الْمَاشِيَةُ : رَعَتْهُ) ، أَى : الرِّيفَ ، وهي الأَرْضُ ذَاتُ الخِصْبِ .

﴿ (وَالرَّافُ : الْخَمْــرُ ) ، هنـــا ذَكَرَهُ اللَّزْهَرِيُّ ، وَالأَوْلَى ذِكْرُه فَى (روف » كَمْــا قَدَّمْنَا .

(و) هي (أَرْضُ رَيِّفَةُ ، كَكَيِّسَةً) نَفَ لَهُ الجَوْهَرِيّ : أَى (خِصْبَةٌ ، وَأَرَافَتِ الْأَرْضُ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ ، وأَرافَةً ، وريفا ( ، وأَرْيَفَتْ ) ، كما قالُسوا : (أَخْصَبَتْ) إِخْصَاباً ، قالُسوا : (أَخْصَبَتْ) إِخْصَاباً ، وخِصْباً ، سَوَاءً في الوَزْنِ والمَعْنَى ، قال ابنُ سِيدَه : وعندى أَنَّ الإِرَافَةُ وَكَذَلك المَصْدَرُ ، والرِّيفَ الاسْمُ ، وكذلك القَوْلُ في الإخْصَاب ، والخِصْب . والخِصْب .

(و) قدال ابنُ عَبداد: (رَايدفَ لِلظِّذَّةِ)، أَى: (قَارَفَهَا، وَطَنَّفَ لَهَا)، كما في العُبَابِ.

# فصل النزاى منع الفياء [زأف] \*

(زَأَفَ ، كَمَنَعَ ، أَهْمَلَ ، أَهْمَلَ ، أَهْمَلَ ، أَهْمَلَ ، الجَوْهَرِيُّ هنا ، وذكر الزُّوْافَ اسْتِطْرَادًا فَ . فَي «زَعِ ف » وقال ابنُ دُرَيْد : أَى (أَعْجَلَ ، والاسْمُ ) الزُّوْافُ ، أَى (كَغُرَابِ) .

(و) قال الكيسائي : (مَوْتُ أَوَّافُ ) ، وزُوَّافُ ، وذُعَافُ : أَى (وَحِيُّ ) ، وقِيال : كَرِياهُ ، وكذلك السَّمُ .

(وأَزْأَفَ عَلَيْهِ : أَجْهَزَ)

(و) أَزْأَفَ (فُلاَناً بَطْنُهُ : أَثْقَلَهُ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَرَّكَ) ، كما فلى العُبَابِ ، واللِّسَانِ .

## [زحن]\*

(زَحَفَ إِلِيهِ ، كَمَنَعَ ، زَحْفَ أَ) ، بِالفَتْسِحِ ، (وزُحُوفَ أَ) ، كَقُعُسود ، (وزُحُوفَ أَ) ، كَقُعُسود ، (وزَحَفَانَ أَ) ، مُحَرَّكَ أَ : (مَشَى ) ، نَقَلَهُ الجَوْهُرِيُّ ، واقْتَصَسرَ علَى أَوَّلِ المَصَادِر .

(و) يقسال: زَحَن (الدَّبَسَى): إذا (مَشَى)، كسذا فسى النُّسَخِ، والصَّسوابُ: مَضَى (قُدُماً)، كما هسو نَصُّ العُبَابِ، والصِّحاحِ، واللِّسَانِ، وفسى اللِّسَانِ مِثْلُ ما هناً (1).

(والزَّحْفُ : الْجَيْسُ )، وفي اللَّسَانِ : الجَمَاعَةُ (يَزْحَنُونَ إِلَى الْعَدُوّ) اللَّسَانِ : الجَمَاعَةُ (يَزْحَنُونَ إِلَى الْعَدُوّ ؛ بَمَرَّةِ ، زَادَ في الأَسَاسِ : في ثِقَلِ ، لِكَثْرَتِهِم وقُوّتِهِم ، وفي إِالْحَدِيثِ : لِكَثْرَتِهِم اعْفِيثِ لَكَهُ وإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الرَّهُمَ اغْفِيرْ لَكُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الرَّهَا الْمَالِي اللَّهُمُ اعْفِيرٍ ، أَى : مِن الجِهَادِ ، ولِقَاءِ الرَّحْفِي ، أَى : مِن الجِهَادِ ، ولِقَاءِ الرَّحْفِي ، أَى : مِن الجِهَادِ ، ولِقَاءِ وَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَي الحربِ ، وقُولُه تعالَى : العَدُو في الحربِ ، وقُولُه تعالَى : وهو وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفِي نَ ، وهو قال الزَّجَاجُ : أَى زَاحِفِي نَ ، وهو قال الزَّجَاجُ : أَى زَاحِفِي نَ ، وهو أَنْ يَزْحَغُمُ وَا إِلِيهِم قَلِيلًا قليلًا قليلًا ، ويُحوف ، كَسَرُوا السَمَ ويُجْمَعُ علَى زُحُوف ، كَسَرُوا السَمَ الجَمْع ، كما قد يُكَسِّرُونَ الجَمْع .

قال الأَزْهَرِيُّ : (و) أَصْلُ الزَّحْف، مِن قَوْلِهِم، : زَّحَفَ (الصَّبِمُّ) علَّى

اسْتِدِهِ، وهدو أَن (يَزْحَدُهُ قَبْلُ أَنْ يَمْشِي)، وفي التَّهْدِيسِبِ : قبلُ يَمْشِي)، وفي التَّهْدِيسِبِ : قبلُ الله يَمُونِه أَن يَقُوم ، فإذَا فَعَلَ ذلك على بَطْنِه قيل : قد حَبَا ، وشبة بسزَحْفِ الصَّبْيانِ مَشَى الفِئتَدِيْنِ الْيَلْتَقِيبَانِ الصَّبْيانِ الْيَلْتَقِيبَانِ اللَّقِيبَانِ مَشَى الفِئتَدِيْنِ الْيَلْتَقِيبَانِ اللَّقِيبَانِ مَشَى الفِئتَدِيْنِ الْيَلْتَقِيبَانِ الصَّبْيانِ الفِئتَةِ مَشْيارُويْدًا، للقِيتَالِ ، فتَمْشِي كُلُّ فِئة مَشْيارُويْدًا، إلى الفِئتَةِ الأُخْرَى قَبْلُ التَّدَانِسِي إلى الفِئتَةِ الأُخْرِي قَبْلُ التَّدَانِسِي إلى الفِئتَةِ الأُخْرِي قَبْلُ التَّدَانِسِي إلى الفِئتَةِ الأُخْرِي قَبْلُ التَّدَانِسِي المُخْرَابِ ، وهبي أَمْزَاجِهُ أَمْرَاجِهُ أَمْ السَّكِخَنَّتِ الرَّجَالَةُ المُحْرابِ ، ورُبَّمَا اسْتَجَنَّتِ الرَّجَالَةُ المَحْرَبِ ، ورُبَّمَا اسْتَجَنَّتِ الرَّجَالَةُ يَعْرِضَ لها الفَّسُرابُ ، أَو الطَّعَانُ . يَعْرِضَ لها الفَّسُرابُ ، أَو الطَّعَانُ .

إِ (والْبَعِيرُ ، إِذَا أَعْيَا ، فَجَرَّ فِرْسِنَهُ ) ، يُحْفًا ، يُقَالُ : هسو يَزْحَفُ ، زَحْفًا ، وَرُحُوفًا ، وزُحُوفًا ، وزُحُفَانًا ، وفي التَّهْذِيبِ : أَعْيا فقام على صَاحِبِه ، (فهو زَاحِفَ ، وزَاحِفَ ، وزَاحِفَ ، وزَاحِفَ ، وزَاحِفَ ، من ) إبال (زَوَاحِفَ ، وأَنْسَدَ من ) وأَنْسَدَ الْجَوْهُرِيُّ للفَرَزْدَقِ :

مُسْتَقْبِلِينَ شَمَالَ الشَّأْمِ تَضْرِبُنَا بِحَاصِب كَنَدِيفِ الْقُطْنِ مَنْثُـورِ

<sup>(</sup>١) في هامش مطبوع التاج : لا قوله : وفي النسان مثل ما هنا . عبارة اللسان : يقال : زحمت الله بني : إذا مضى قدما . ا ه » وهو صحيح ، ومثله في العباب .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية ١٥.

علَى عَمَائِمِنَا تُلْقَى وأَرْحُلُنَا وَلَا عَلَى عَمَائِمِنَا تُلْقَى وأَرْحُلُنَا وَاحِنَ نُزْجِيهَا مَحَاسِيرِ (١) علَى زَاوَاحِنَ نُزْجِيهَا مَحَاسِيرِ (١) (ومَزَاحِفُ الْحَيَّاتِ): آثَارُ الْمُتَابِها، و(مَوَاضِعُ مَدَبَّها)، ومنه قُوْلُ المُتَنَخِّلِ الهُذَلِيِّ :

كَأَنَّ مَزَاحِفَ الْحَيَّاتِ فِيلِهِ كَأَنَّ مَزَاحِفَ الْحَيَّاتِ فِيلِهِ وَكَارُ السَّيَاطِ (٢)

وفى الصحاح: «فيها»، وهو غَلَمطٌ ، فإنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعً إلى «أَبْيضَ صَارِم» في البيتِ قَبْلَهُ (٣).

(و) من المَجَازِ : خَرَجُوا يَقْرُونَ مَزَاحِنَ (السَّحَابِ) ، أَى : مَصَابَّهُ ، ورَحَنَ إليه ، ورَحَنَ إليه ، قال أَبهو وَجْزَةً :

أَخْلَى بِلِينَةَ والرَّنْقَاءِ مَرْتَعَـــهُ يَقْرُو مَزَاحِفَ جَوْنِ سَاقِطِ الرَّبَبِ (۱) أَراد: سَاقِطَ الرَّبَابِ ، فَقَصَّرَهُ . (والْمُزَيْحِفَةُ)، مُصَغَّرًا(ة: بِزَبِيدَ)، حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى .

(و) زُحَيْفٌ، (كَزُبَيْرٍ : جَبَلٌ) بَيْنَ ضَرِيَّةَ ومَغِيسِ الشَّمْسِ، (و)بِجَانِبِهِ (بِئُرُّ)، يُقَال لها : بِثْرُ زُحَيْفٍ، وله يَوْمٌ مَعْلُومٌ ، قالوا :

\* نَحْنُ صَبَحْنَا قَبْلَ مَن يُصَبِّحُ (Y) \*

\* يَوْمَ زُحَيْفٍ والأَعَـادِي جُنَّـحُ \*

\* كَتَائِبِاً فيها بُنُودٌ تَلْمُحُ \*

(ونَارُ الزَّحْفَتَيْنِ: نَارُ الشِّيحِ!) والأَلاَء ، لِأَنَّه يُسْرِعُ الاشْتِعَالُ فِيهِمَا) ، فيُزْحَفُ عَنهما ، كما في الصَّحاح ، فيُزْحَفُ عَنهما ، كما في الصَّحاح ، وفي المُحْكَم : نَارُ الزَّحْفَتَيْنِ : نَارُ الزَّحْفَتِيْنِ : نَارُ الزَّحْفَةِ الْأَحْدِ الْعَرْفَ مَا الْحَرْفَ مَنها مُصْطَلُوها أَخُرًا ، فَإِذَا الْتَهَبَتُ وَحَمَ عَنها مُصْطَلُوها أَخُرًا ، فَإِذَا الْتَهَبَدِينَ وَرَحْفَ عَنها مُصْطَلُوها أَخُرًا ، فَإِذَا الْتَهَبَدِينَ وَكُونَ الْمُحْدَلُ وَلَيْنَا اللّهَ الْحَرْفَ مَنها مُصْطَلُوها أَخُرًا ، فَإِذَا الْتَهَبَدِينَ الْحَرْفَ مَنْ الْحَرْفَ الْحَرْفَ الْعَرْفَ الْحَرْفَ الْحَلَقُولُ الْحَرْفَ الْحَرْفَ الْحَرْفَ الْحَرْفَ الْحَرْفَ الْحَرْفَ الْحَرْفَ الْحَرْفَ الْحَرْفَ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرْفَ الْحَرْفَ الْحَرَافِ الْحَرْفَ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرْفَ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرْفَ الْحَرْفَ الْحَرَافِ الْحَرَافَ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافِ الْحَرَافَ الْحَرَا

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۲۲ و ۲۲۳ واللسان ، والصحاح، والعُبُّابِ وفيه : « . . . يُلُقَى » وعجزه في المقاييس (٤٩/٣) .

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الحذليين ۱۲۷۳ واللسان ، والصحاح ،
 والعباب والأساس ، ونسبه إلى أبي العيال ، والجمهرة
 (۲/۱٤۸) .

<sup>(</sup>٣) قوله : « أبيض صارم » هو في البيت الذي يليه بثر ثيب القصيدة في شرح أشعار الهذليين ، وليس في البيت الذي قبله كما أورده صاحب اللسان .

<sup>(</sup>١) السان، والتكملة، وألعباب.

<sup>(</sup>٢) العباب ، ومعجم البلدان (زحيف) .

لا تَلْبَثُ أَنْ تَخْبُو ، فَيَزْحَفُون إليها رَاجِعِينَ ، وقالَ ابنُ بَرِّى : المعروفُ أندُ نَارُ العَرْفَجِ ، ولذلك يُدْعَى أند نَارُ العَرْفَجِ ، ولذلك يُدْعَى أبا سَرِيعِ ، لِسُرْعَة النَّارِ فيهِ ، وتُسمَّى نَارُهُ نَارَ الزَّخْفَتَدِيْنِ ، لأَنَّ وُتُسمَّى نَارُهُ نَارَ الزَّخْفَتَدِيْنِ ، لأَنَّهُ يُسْرِعُ الالْتِهَابَ فَيُزْحَفُ عنه ، ثم لا يَلْبَثُ أَنْ يَخْبُو فَيُزْحَفُ عنه ، ثم لا يَلْبَثُ أَنْ يَخْبُو فَيُزْحَفُ عنه ، إليه ، وأَنْشَدَ أبو العَمَيْشَلِ :

وسَـوْدَاءِ الْمَعَاصِـمِ لَـم يُغَـادِرْ لَهَا كَفَلاً صِـلاَءُ الزَّحْفَتَـيْنِ (١)

وفى الصِّحاح : قيل لامْرَأَة مِن العَرَب : مَالنَا الْرَاكُانُ رُسْحًا ؟ العَرَب : مَالنَا الرَّحْفَتَيْن . فقالَت : أَرْسَحَتْنا نَارُ الرَّحْفَتَيْن . وفي الأَساس : أَرْسَحَهُنَّ نَارُ الرَّحْفَتَيْن وهي نَارُ العَرْفَج ، لأَنَّهَا سَرِيعة وهي نَارُ العَرْفَج ، لأَنَّهَا سَرِيعة الوَقْدَة والخَمْدة ، فلا يَبْرَحْن يَتَقَدَّمْن ويتأخَّرُن ، زَحْفاً إليْها وعنها .

(والزَّحَنْفَقَةُ) مِن الرِّجَالِ: (السذى يَكَادُ عُرْقُوبَاهُ يَصْطَكَّانِ) ، قالَهُ ابسنُ عَبَّادٍ (٢) ، قال : (و) هو أيضاً (مَنْ عَبَّادٍ (٢) ، قال : (و) هو أيضاً (مَنْ

يَزْحَنُ علَى الْأَرْضِ) ، قلستُ : إِمَّا إِغْيَاءً أَو كِبَسرًا .

(و) رَجُلُّ زُحَفَةٌ زُحَلَةٌ (، كَتُؤَدَةٍ) (١) فيهما: هو (مَن لا يَسِيحُ في فيه الْبِلادِ) ، كما في المُحِيطِ ، وفي الأُساسِ: رَحَّالُ إلى قُرْبٍ ، وليس اللَّسَاسِ: رَحَّالُ إلى قُرْبٍ ، وليس بسَيَّاحٍ ولا طَيَّاحٍ في البلادِ .

(و) قد (سَمَّوْا زَاحِـفاً ، وزَحَّافاً ، كَشَدَّادِ) ، كذا فــى الجَمْهَرَةِ .

(و) يُقَــال: (أَزْحَفَ لنــا بَنُــو فُــلاَن)، إِزْحَافــاً: إِذَا (صَــارُوا) يَزْحَنُونَ إِلينــا (زَحْفاً)، لِيُقَاتِلُونا.

(و) قــال أَبو الْصَّقْــرِ : أَزْحَــفَ (فُلاَنُّ) إِزْحَافاً : إِذَا بَلَغَ، و (انْتَهَــى إِلى غَايَةِ مَا طَلَبَ) وأَرادَ .

(و) أَزْحَنَ (الْبَعِيـرُ: أَعْيَـا)، فَتَامَ عَـلَى صَاحِبِهِ، (فَهُوَ مُزْحِفُ)، قال ابنُ بَرِّى : شَاهِدُه قَوْلُ بِشْرِ بـن أَبِي حَازِم :

<sup>(</sup>۱) اللان

<sup>(</sup>٢) لفظه في المحيط (١٧٤) : « القصير من الرجال الذي يكاد . . . »

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس : ﴿ وَكُهُ مُرَزَّةً ۗ ﴾ .

فَإِلَى ابنِ أُمِّ إِيَاسَ أُرْحِلُ نَاقَتِ فَ عَمْرٍو فَتَبْلُغُ حَاجَتِي أَوْ تُزْحِ نُ (١) قلتُ : وكذا قَوْلُ العَجَّاجِ ، يَصِفُ الثَّوْرَ والـكِلابَ :

\* وأَوْغَفَـتْ شَوَارِعـاً وأَوْغَفَـا \* \* مِيلَيْنِ ثُمَّ أَزْحَفَتْ وأَزْحَفَا (٢) \*

وفسى الحديث : «أَنَّ رَاحِلَتُهُ أَرْحَفَتْ مِنْ الْإِعْيَاءِ» أَى : قامَتْ عنه ووَقَفَتْ ، وقال الخَطَّابِيُّ : صَوَابُه : أَرْحِفَتْ عليه ، غير مُسَمَّى الفَاعِلِ .

قال الجَوْهَ رِئُ : (ومُعْتَ ادُهُ: مِرْحَافُ) ، وأَنْشَدَ لأَبِي زُبَيْد الطَّائِكِي مِرْحَافُ) ، وأَنْشَدَ لأَبِي زُبَيْد الطَّائِكِي مَنْدَانَا رَضِي مَانَا رَضِي اللهُ تَعَالَى عنه - :

كَأَنَّ أَوْبَ مَسَاحِي الْقَوْمِ فَوْقَهُمُ طَنْ لَوْمَ مَرَاحِيفِ (٣)

(۱) في مطبوع التاج واللسان « قال ابن أ ام ... والتصحيح من ديوانه ١٥٥ وفيه «.. ستنجيح حاجتي . . »

(۲) ديوانه ( في مجموع أشمار العرب ۲ /۸۶) نما ينسب إليه ، وهما في العباب ، والثاني في اللسان ، ويأتي في (وغف ) ، وفي مطبوع التاج ، وأدغف شوارعا وأدغفا ، والتصويب نما سبق .

(٣) شمر أبسى زبيد ١١٩ والسان ، والصحاح ، ومادة (عيف) ومادة (سحا) فيهما ، والعباب ، والحمهرة (٣/٨٢) .

قال ابنُ بَرِّيّ : والذي في شِعْرِه :

كَأَنَّهُنَّ بِأَيْدِى القَوْمِ فَى كَبَدِ طَالَقُوْمِ فَى كَبَدِ طَالَعُوْمِ فَيَ الْحِيدِ فَيُ طَيْرُ الْحِيدِ فَي

وفسى العُبَابِ :

طَيْدً تَكَشَّنُ عن جُونٍ مَزَاحِيفِ

وفسى التهاذيب :

حَتَّى كَأَنَّ مَسَاحِى الْقَوْمِ فَوْقَهُمُ طَيْرٌ تَحُومُ عَلَى جُونٍ مَزَاحِيد فِ

قال ابنُ سِيدَه : شَبَّهَ المُساحِي التي حَفَرُوا بها القَبْرَ ، بطَيْرٍ تَقَاعُ علَى إِبلٍ مَزَاحِينَ ، وتَطِيرُ عنها بارْتِفَاعِ المُسَاحِينِ وانْخِفَاضِها .

وفسى الأَسَاسِ: نَاقَــةٌ مِزْحَــافٌ: سَرِيعَةُ الحَنَاءِ، وهو مَجَازٌ .

(وتَزَاحَفُ وا فَى الْقِتَ الْ وَتَزَاحَفُ وَالْزَّمَخُ شَرِيِّ إِذَا الْتَكَانَوْا) ، عن ابن دُرَيْدُ ، والزَّمَخْ شَرِيٍّ .

(و) من المَجَانِ: الزِّحَافُ، (كَكِتَاب، في الشَّعْرِ): هـو (كَكِتَاب، في الشَّعْرِ): هـو (أَنْ يَسْفُطُ بَيْنَ الْحَرْفُيْنِ حَرْفٌ، فَيَنْ حَرْفٌ، تُخَصُّ فَيَنْ حَمْدُ إِلَى الْآخِرِ)، تُخَصَّ

بد الأَسْبَابُ دونَ الأَوْتَادِ ، إِلاَّ القَطْعَ ، فإنَّ سَابُ دونَ الأَوْتَادِ ، إِلاَّ القَطْعَ ، فإنَّ سَادِ دُونَ الأَعْرَبِ ، وسُمِّى زِحَافًا الأَّعَارِيضِ والضُّرُوبِ ، وسُمِّى زِحَافًا لِثِقَدِينِ ، (والشِّعْرُ مُزَاحَنُ ، بِفَتْحِ الْحَاءِ) ، وقد زُوجِنَ ، قال الزَّمَخْشَرِيُّ : سُمِّى بِدَ السَّلامةِ . شَمِّى بِدَ السَّلامةِ .

(وتَزَحَّنَ إِليه: تَمَشَّى)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وأَنْشَدَ الصَّاغَانِيَّ :

لِمَنِ الظَّعَائِنُ سَيْرُهُ لَلَّهُ تَزَحُّفُ لَا عَوْمَ السَّفِينِ إِذَا تَقَاعَسَ تُجْدَفُ (١)

(كَازْدَحَنَ) ، ازْدِحَافَ ، يُقَال : ازدَحَنَ القَوْمُ : إِذَا مَشَى بَعْضُهُم إِلَى بَعْضُ ، وهسم يَتَزَاحَفُونَ ، ويَزْدَحِفُون بَعْضٌ ، وهسم يَتَزَاحَفُونَ ، ويَزْدَحِفُون بمَعْنَى وَاحِدِ .

[] ومَّمَا يُسْتَدُرَكُ عليــه :

الزَّحْدِثُ: جَمَاعَةُ الجَرَادِ، علَى التَّشْبِيهِ .

والزَّحْنُ : المَشْيُ قَلِيلاً قليـــلاً .

(۱) العباب ، وهو في شعر أعشى همدان في الصبح المنير ٣٣٤ وروايته : ﴿ سَيَّرُهُنَ تَرَجَفَ ﴾ والاساس ( جدف ) وصدره في الاساس ( زحف ) .

والصَّبِيُّ يَتَزَحَّنَ عَلَى الأَرْضِ ، وفسى التَّهْذِيبِ : علَى بَطْنِيهِ : يَنْسَحِبُ (١) قَبْلَ أَنْ يَمْشِي .

وَمَزَاحِفُ القَصوْمِ : مَوَاضِعُ قِتَالِهِم ، قال سَاعِدَةُ بِنُ جُؤَيَّةَ : قِتَالِهِم ، قال سَاعِدَةُ بِنُ جُؤَيَّةَ : أَنْحَى عَلَيْهَا شُرَاعِيًّا فَعَادَرَهَا لَا لَكَى الْمَزَاحِنِ تَلَّى فَى نُضُوخِ دَم (٢) لَذَى الْمَزَاحِنِ تَلَّى فَى نُضُوخِ دَم (٢) وزَحَنَ في المَشْي ، يَزْحَفُ ، وزَحَمَانا : أَعْيَا ، قال أبو زَحْمَانا : أَعْيَا ، قال أبو زَحْمَانا المُعْيِعى ، يَزْحَفُ ، وزُحُوفا .

وإبِلُ زُحُنُ ، بِضَمَّتَيْن : جَمْعُ زَحُوف ، كَصَبُور ، ويُجْمَعُ الْمِزْحافُ أَيضًا عَلَى : مَزَاجِفَ .

ومَشْيُه زَحَفَانٌ : فِيهِ ثِقَلُ حَرَكَةٍ .
وأَطْرَبَهُ النَّشِيكُ فَرَحَفَ علَى اسْتِهِ .
وزَحَفَ الشَّيْءَ ، زَحْفاً : جَرَّهُ جَسرًا
لَطِيفَاً .

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج ، ولفظ الأزهرى في المهذيب ٢ ٢ /٣٩ ) بلون كلمة ينسحب

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ١١٣٠ وفي مطبوع التاج « في نضوح دم » بالحاء المهملة والمنبت من العباب متفقا مع ما في شرح الهذليين ، وقال السكرى: « التضخُ: أشد من النضح »

وأَزْحَنَ الإِبِلَ طُولُ السَّفَرِ : أَكَلَّها فَأَعْيَــاهــا .

وأَزحَنَ الرَّجُلُ : أَعْيَتَ دَابَّتُهُ وإِبِلُهُ ، وكُلُّ مُعْي لا حَراكَ به زَاحِنٌ ، ومُزَحِنٌ ، مَهْزُولاً كان أَو سَمِيناً .

وأُزْحِفَتْ عليه رَاحِلَتُه ، لِالضَّمِّ : إِذَا وَقَفَتْ منه ، نَقَلَهُ الخَطَّالِ عَيُّ .

رَا وَسَحَابٌ مُزْحِفٌ: بَطِيءُ الْحَرَكَةِ ، لِمِا احْتَمَلَهُ مِن كَنْسَرَةِ المَاءِ ، وهو مَجَازٌ ، شُبِّهُ بالمُعْيى مِن الإِبِلِ ، ومنه قَوْلُ الشَّاعِرِ يَصِفُهُ :

إِذَا حَرَّكَتُهُ الرِّيكُ كَىْ تَسْتَخِفَّهُ تَوْ الْأَرْضِ مُوْحِفُ (١) تَزَاجِرَ مِلحَاحُ إِلَى الْأَرْضِ مُوْحِفُ (١) وزَاجَفُونَا مُزَاحَفَةً : قَاتَلُونا .

ويُقَال: أَزحَفَتِ الرِّياخُ الشَّجَرَ الشَّجَرَ حَنَّى زَحَنَ : حَرَّكَتُهُ حَرَّكَةً لَيِّنَةً ، وَأَخَذَتِ الأَغَصَانُ تَزْحَنُ ، وهو مَجَاز .

وقدال أبو سعدد الضَّريرُ: الزَّاحِنُ والزَّاحِكُ: المُعْيِدِي ، يُقَال

للذَّكَرِ ولِلْأَنْثَى ، ويُجْمَعُ : الزَّوَاحِفُ ، والزَّوَاحِفُ ، والزَّوَاحِكُ .

والزَّاحِنُ : السَّهُمُ يَقَعُ دُونَ الغَرَضِ ، ثم يَزْحَنُ إليه ، وهو مَجَازٌ .

وقـــد سَمُّوا مُزَاحِفـــاً ا

وأُمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ النَّنْسَدَه ابنُ الأَّعْرَابِيِّ -: الأَّعْرَابِيِّ -:

سَأَجْزِيكَ خِذْلاَناً بِتَقْطِيعِيَ الصُّوَى إِلَيْكَ خِذْلاَناً بِتَقْطِيعِيَ الصُّوَى إِلَيْكَ وَخُفَّا زَاحِنٍ تَقْطُرُ الدَّمَا (١)

فَسَّرَهُ ، فقال : زاحِفُ اسْمُ بَعِيرٍ ، وقدال ثَعْلَبُ : هدو نَعْدتُ لِجَمَّلُ وَقدال ثَعْلَبُ : هدو نَعْدتُ لِجَمَّلُ زَاحِنٍ ، أَى : مُعْدي ، وليس باسم عَلَم لَجَمَلٍ مِّدا .

والزَّحَّافَةُ ، بالتَّشْدِيدِ : ما يُزْحَفُ (٢) بِـ البَّنْتُ ، لُغَةُ مِصْرِيَّـةً .

# [ ز ح ن ق ف ] \*

(الزَّحَنْقَفُ ، كَجَحَنْفَلِ ) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَــرِىُّ ، وقــال أَبو زَيْـــد : هــو (الزَّاحِنُ عَلَى اسْتِهِ) ، قال الصَّاعَانِيُّ :

<sup>(</sup>۱) السان.

 <sup>(</sup>۱) اللسان .
 (۲) و تطلق أيضا على المسلفة التي تسوى په الأرض بعد حرشما الزراعة (مصرية) .

(والْقِيَاسُ مِن جِهَةِ الاَشْتِقَاقِ أَنْ يَكُونَ بِفَاءَيْنِ)، مِن زَحَنَ (و) قد (تَقَدَّمَ)، قال الأَغْلَبُ، فيما أَنْشَدَهُ أَبو سَعِيدٍ:

\* طَلَّةُ شَيْعِ أَرْسَعِ زَحَنْقَفِ \* \* لَهُ ثَنَايَا مِثْلُ حَبِّ الْعُلَّدِنِ \* \* فَهُ صُرَتْ بِنَاشِي \* مُهَفْهَدِنِ (١) \*

قدال الصَّاعَانِدَى أَ: قَوْلُه : أَرْسَح ، يُقَوِّلُه : أَرْسَح ، يُقَوِّلُه : أَرْسَح ، يُقَوِّلُه : أَرْسَح ، يُقَوِّلُه كُونَه الأَزْهَرِيُّ فَاعَيْنِ لَكَانَ فَدَى الخُمَاسِيِّ ، ولو كان بِفَاعَيْنِ لَكَانَ مَوْضِمَع ذِكْرِهِ الثُّملَاثِيُّ .

### [زحلف] \*

(الزَّلُوفَةُ) بِالضَّمِّ: (آثَارُ تَزَلُّجِ الصَّبْيَانِ مِن فَوْقِ التَّلِّ إِلَى أَسْفَلِهِ) ، الصَّبْيَانِ مِن فَوْقِ التَّلِّ إِلَى أَسْفَلِهِ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، عَن الأَصْمَعِيِّ ، قال : وهي لُغَةُ أَهلِ العَالِيةِ ، وتَمِيمٌ تَقُولُه وهي لُغَةُ أَهلِ العَالِيةِ ، وتَمِيمٌ تَقُولُه بِالقَافِ ، والجَمْعُ : زَحَالِفُ ، وزَحَالِيفُ .

وقدال الأَزْهَرِئُ : الزَّحَالِيتُ ، والزَّحَالِيتُ ، والزَّحَالِيتُ ، والزَّحَالِيتُ ، والرَّمَالِي أَسْفَلُ ، واحِدُها :

زُحْلُوقَةٌ ، بالقاف ، وقال في مَوْضِع آخَرَ : وَاحِدُها زُحْلُوفَةٌ ، وزُحْلُوقَةٌ . آخَرَ : وَاحِدُها زُحْلُوفَةٌ ، وزُحْلُوقَةٌ . (مَكَانٌ مُنْحَدِرٌ (مَكَانٌ مُنْحَدِرٌ مُمَلَّسٌ) ؛ لأَنَّهُم يَتَزَحْلَفُون عليه ، قال ابنُ الأَعْرَابِي ، وأَنْشَدَ لأَوْسِ بنِ حَجَر :

يُقلِّبُ قَيْدُودًا كَأَنَّ سَرَاتَهَا صَفَا مُدُهُنِ قد زَلَّقَتْهُ الزَّحَالِفُ (١)

وقال أَبو مالِك : الزَّحْلُوفَةُ : المكانُ الزَّحْلُوفَةُ : المكانُ الزَّلِقُ مِن حَبْلِ الرِّمَالِ ، تَلْعَبُ عليه الصَّفا ، وهي الصَّفا ، وهي الزَّحالِيفُ .

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِكِيِّ : (زَحْلَفَهُ) : زَحْلَفَةً (: دَخْرَجَهُ ، ودَفَعَهُ ، فَتَزَحْلَفَ) : تَدَحْرَجَ ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للعَجَّاجِ : \* والشَّمْسُ قدكَادَتْ تَكُونُ دَنَفَ \* \* أَذْفَعُهَا بِالرَّاحِ كَيْ تَزَحْلَفَ الْأَاحِ عَيْ الْمَاحِ اللَّهُ الْمَاحِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

<sup>(</sup>۱) الأول والثانى فى اللمان والتكملة ، والرجز فىالعباب، وزاد مشطوراً رابعاً ، هو : - يَجْتَرُها الأَّمسرَ إِذَا لَمْ نُحَمَّاءَتْ ــــ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۷، واللسان، والصحاح، والعباب وروایة الدیوان : « . . قسد زَحَلْمُعَتَّه الرَّحَالفُ » .

 <sup>(</sup>۲) شرح دیوان العجاج ۹۳ و ۹۶ و اللسان ، والعباب ،
 و تقدم فی (دنف) .

قال ابنُ بَرِّى : ومِثْلُه لأَبِي نُخَيْلَةَ السَّعْدِيِّ :

\* ولَيْسَ وَلْيَ عَهْدِنَا بِالْأَسْعَلِدِ \* \* عِيسَى فَزَخْلِفْهَا إِلَى مُحَمَّدِ \*

\* حَتَّى تُؤُدَّى مِنْ يَــدٍ إِلَى يَدِ (١) \*

(و) زَحْلَفَ (الْإِنَاءَ: مَلاَّهُ).

(و) زَحْلَفَ (لِفُلاَنِ أَلْفَأَ : أَعْطَــاهُ إِيَّـــاهُ) .

(و) زَحْلَفَ (في الْكَلاَمِ: أَشْرَعَ)، كُلُّ ذلك نَقَلَهُ الصَّاغَانِكُ.

(والزَّحَالِفُ: دَوَابُّ صِغَارٌ ، لَهِ الْمُولُ أَرْجُلٌ تَمْشِي شِبْهَ النَّمْلِ) ، هـ كذا في النَّمْلِ ) ، هـ كذا في النَّسخ وفي العُبَابِ : لهـ أَرْجُلٌ تُشْبهُ النَّمْل .

(و) رُوِي عن بَعْضِ التَّابِعِينَ : ما (ازْحَلَفَّ) نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلاَّ قَلِيلًا ، قال أَبو عُبَيْدٍ : مَعْنَاه : ما (تَنَحَّى) ، وما تَبَاعَدَ ، (كازْلَحَفَّ) ، بتَقْدِيمِ اللَّامِ على الحاءِ .

# [] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عليه :

تَزَخْلَفَ تِ الشَّمْسُ: إذا مالَت لِلمَغِيبِ، أَو زَالَتْ عَن كَبِدِ السَّمَاءِ نِصْدَفَ النَّهَارِ.

وقال ابنُ عَبَّادٍ : حُمُرُّ زَحَالِفُ السَّانُّ . السَّفُونِ سِمَانُّ .

قال: والزُّحْلُوفُ: الصَّفَّا الأَمْلُسُ، يُشَبَّه المَثْنُ السَّمِينُ به ، قال أبو دُوَّادٍ:

وَمَتْنَانَ خَطَاتَانَ الْأَوْفِ مِن الْعَضَانِ (١) كُوْخُلُوف مِن الْعَضَانِ (١) والزِّحْلِيفُ، بالكَسْرِ: المَوْلَقَةُ. وتَزَحْلَفَ: تَنَحَّى، كَتَزَلْحَفَ. وزَحْلَفَ اللهُ عَنَا شَرَّكَ : أَى نَحَاهُ.

# [ز خ ر ف] \*

(الزُّخُرُفُ، بِالضَّمِّ: الـذَّهُبُ)، نَقَلَهُ الْجَوْهَرِئُ، بِالضَّمِّ: اللهَرَّاءِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ، وهمو قَوْلُ الفَرَّاءِ، ومنه قَوْلُه تعالَى : ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخْرُفٍ ﴾ (٢)، قال ابنُ سِيدَه:

<sup>(</sup>١) اللسان.

 <sup>(</sup>۱) ديوانه (دراسات في الأدن العربي) ۲۲۸ و العباب
 و في مطبوع التاج « . . خطانان » و التصحيح من العباب .
 (۲) سورة الزخرف الآية ۹۳ .

(و) الزُّخْسرُفُ: الزِّينَــةُ ، و(كَمَال حُسْنِ الشَّيْءَ).

(و) الزُخْرُفُ (مِن الْقَوْلِ): زِينَتُهُ، و (حُسْنُهُ، بِتَرْقِيشِ الْكَذِبِ)، ومنه قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿زُخُرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ (١).

(و) الزُّخرُفُ (مِن الْأَرْضِ : أَلْوَانُ نَبَاتِهَا) ، مِن بَيْنِ أَحْمَرَ وأَصْفَرَ وأَبْيَضَ ، ومنه قَوْلُه تَعالى : ﴿حَتَّى وأَبْيَضَ ، ومنه قَوْلُه تَعالى : ﴿حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُحْرُفَهَا ﴾ (٢) أى : زِينَتَهَا مِنَ الأَنْوَارِ والزَّهْرِ ، وقيل : قَمَامَها وكَمَالَها .

(والزُّخَارِفُ : السُّفُنُ) ، كمــا في

التَّهْذِيـب، وفي المُحْكَم : مَا زُيِّنَ مِن السُّهُنِ ، وفَــى العَيْنِ : مَا يُزَخْرَفُ بِــه السُّهُنُ .

(و) الزَّحَارِفُ (مِن الْمَاءِ : طَرَائِقُهُ) نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ .

(و) الزَّخَارِفُ : (دُوينبَّاتُ تَطِيرُ علَى الْمَاءِ) ، كما في التَّهْذِيبِ ، زَاد في العُبَابِ : (ذَوَاتُ أَرْبَعِ كَالذُّبَابِ) ، وفي المُحْكَمِ : ذُبَابُ صِغَارُ ذَاتُ قَوَائِمَ أَرْبَعِ ، تَطِيرُ (١) على الماءِ ، قال أَوْسُ بن حَجَرٍ :

تَذَكَّرَ عَيْنَاً مِنْ غُمَازَةَ مَاؤُهَـا لَهُ حَدَبُّ تَسْتَنُّ فِيهِ الزَّخَارِفُ (٢)

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

الزُّحْرُفُ : الزِّينَةُ .

ر. الأور ور الم وبيت مزخرف .

وزَخْــرَفَ البَيْتَ ، زَخْرَفَةً : زَيَّنَهُ ، وَأَخْرَفَةً : زَيَّنَهُ ، وَأَكْمَلَهُ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٢٤.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : «يصير عل الماء» ، والتصويب من اللسان والعباب .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التتاج واللسان « . . من غماز وماواها »
 والمثبت من ديوانه ٦٩ ومعجم ما استعجم ٢٩ . . . .

وكُلُّ مَازُوِّقَ وزُيِّنَ ، فقد زُخْرِفَ . وقـال ابنُ أَسْلَمَ : الزُّخْرُفُ : مَتَاعُ البَيْتِ .

والمُزَخْرَفُ : المُزين ، قال العَجاج :

\* يا صَاحِ مَا هَاجَ العُيُونَ الذَّرَّفَا \*

\* مِنْ طَلَلٍ أَمْسَى تَخَالُ المُصْحَفَا \*

\* رُسُومَهُ والمُذْهَبَ المُزَخْرَفَ الْأَنْ \*

وزَخْرَفَ الْ كَلامَ : نَظَمَهُ 
وتَزَخْرَفَ الْ كَلامَ : إذا تَزَيَّنَ .

والنَّرْخُوفَ الرَّجُلُ : إذا تَزَيَّنَ .

والنَّرْخُوفَ الرَّجُلُ : إذا تَزَيَّنَ .

(زَخَفَ ، كَمَنَعَ ، زَخْفاً ) ، بِالفَتْح ، (وَزَخِيفاً ) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، واللَّيْثُ ، وقال الأَزْهَرِئُ : أَى (فَخَرَ وتَكَبَّرَ ) ، نَقَلَهُ عـن الأَصْمَعِـيِّ ، وقال : أَظُنُّ زَخَفَ مَقْلُوبِاً عن فَخَزَ .

[زخف]\*

وقال الخَارْزَنْجِـيُّ ، فَـلِي تَكْمِلَةِ

العَيْنِ : الزَّخِيدَفُ : مِثْلُ الجَخِيفِ : وهـو الـكِبْرُ ، والفَخْرُ ، والزَّهْـوُ .

(وهو زَاخِفُ ، ومِزْخَفُ ) ، كَمِنْبَرٍ ، قال المُعَطَّلُ الهُذَلِكِ ، يُخَاطِبُ عَامِرَ بَنَ سَدُوسِ الخُنَاعِكَ :

وأَنْتَ فَتَاهُمْ غَيْرَ شَـكً زَعَمْتَـهُ وَأَنْتَ كَفَى بِكَ ذَا بَأُو بِنَفْسِكَ مِزْ حَفَا (١)

(والتَّزْخِيفُ في الْـكَلاَم ِ: الإِكْثَارُ مِنْهُ)، عن ابن ِ عَبَّادٍ .

(و) في النَّوادِرِ المُثْبَتَةِ عن الأَّعْدَابِ : الشَّوْذَقَةُ والتَّزْخِيدَ : الشَّوْذَقَةُ والتَّزْخِيدَ : (أَخْذُكُ مِن صَاحِيدِكَ بِأَصَابِعِكَ الشَّيْدَقَ (٢) قال الأَزْهَرِيُّ : أَما الشَّيْدَقَ ثَهُ فَمُعْرَّبُ ، وأَما التَّزْخِيفُ ، الشَّوْذُقَةُ فَمُعْرَّبُ ، وأَما التَّزْخِيفُ ، فأَرْجُو أَن يكونَ عَرَبِيلًا صَحِيحًا .

(وتَزَخَّنَ) الرَّجُلُ : إِذَا (تَحَسَّنَ وَتَزَيَّنَ) ، عن ابنِ عَبَّادٍ .

<sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج : « الزرفا » تحريف ، والتصحيح من شرح ديواقه ٤٨٨ و ٩٨٩ و العبان .

 <sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۲۳۸ ، واللسان ، ونسبه قلبريق الهذل ، وانظر ديوان الهذلين ۲/۲ ،
 ونسبه الصاغان في التكملة والعباب إلى المطلأيضا .

<sup>(</sup>٢) في التكملة والعباب والتهذيب ٢١١/٧ « البَشيذَ ق » والمثبت كالقاموس واللسان «

#### [زدف] \*

(أَزْدَفَ اللَّيْلُ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهُرِئُ ، وقال ابنُ عَبَّاد : (أَظْلَمَ ، كَأَسْدَفَ) ، وقال ابنُ عَبَّاد : (أَظْلَمَ ، كَأَسْدَفَ عليه السِّتْرَ ، وفي اللِّسَان : يُقَال : أَسْدَفَ عليه السِّتْرَ ، وأَزْدَفَ عليه السِّتْرَ ، بمعنى واحدٍ .

قلتُ : وهــو قَــوْلُ أَبــى عُبَيْدَةَ ، ونَصُّــهُ : أَزْدَفَ اللَّيْــلُ ، وأَسْــدَفَ ، وأَشْدَفَ : أَرْخَى شُتُورَهُ ، وأَظْلَمَ .

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

قال أبسو عمسرو: أَزْدَفَ : نَامَ ، وَأَغْدَفَ .

## [زرف] \*

(زَرَفَ : قَفَزَ) ، نَقَلَهُ ابنُ فَارِسٍ .

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : زَرَفَ (إِلْيَهُ ) ، ورَزَفَ : (تَقَدَّمَ ، و) قال (إِلْيهُ ) ، ورَزَفَ : (تَقَدَّمَ ، و) قال ابنُ دُريْد : زَرَفَ (في الْكَلاَمِ ) ، زَرْفً أَذَا (زَادَ) فيه ، (كَزَرَّفَ) نَرْدِيفًا ، ومنه حديثُ قُرَّة بن تَرْدِيفًا ، ومنه حديثُ قُرَّة بن خَالِد : « أَنَّ الْكَلْبِيَّ كَانَ يُزَرِّفُ في الحديثِ » أَي : يَزِيدُ فيه ، مِثْلُ الحَديثِ » أَي : يَزِيدُ فيه ، مِثْلُ الْحُمْمَعِيَّ .

(و) زَرَفَــتِ (النَّاقَــةُ :أَسْرَعَتْ ، وَكَــذلك وهــى زَرُوفٌ) ، كَصَبُورٍ ، وكــذلك رَزَفَتْ ، وهــى رَزُوفٌ .

ويُقَــال: نَاقَــةٌ زَرُوفٌ: طَوِيلَــةُ الرَّجْلَيْن، وَاسِعَةُ الخَطْوِ، نَقَلَهُ اللَّيْثُ.

(و) زَرَفَ (الرَّجُلُ، زَرِيفُ اَ: مَشَى عَلَى هِينَتِهِ ، كَأَنَّه ضِلَّ ) ، ونَصُّ ابنِ الأَعْرَابِكِ : ومَشَتِ الناقة تُرَرِيفً ، أَنَّ أَن عَلَى هِينَتِهَا ، وأَنْشَدَ :

وسِــرْتُ الْمَطِيَّـــةَ مَــوْدُوعَــةً تُضَحِّى رُوَيْدًا وتَمْشِى زَرِيفَــا(١)

تُضَحِّى : أَى تَمْشِى عَلَى هِينَتِهَا ، يقسول : قد كَبِرْتُ ، وصار مَشْيِسى رُوَيْدًا ، وإنَّمَا شِدَّةُ السَّيْرِ وعَجْرَفِيَّتُه للشَّبابِ ، والرَّجُلُ في ذلك كالنَّاقَةِ .

(وزَرِفَ الْجُرْحُ: كَفَرِحَ) ، وعليه اقْتَصَرَ الصَّاعَانِينُ ، والجَوْهَرِئُ ، والجَوْهَرِئُ ، (و) زَرَفَ أيضًا : مِثْل (نَصَرَ) ،كما فَسَى اللِّسَانِ ، زَرَفَاً ، وزَرْفاً : (انْتَقَضَ)

<sup>(</sup>۱) اللسان ، ومادة (ودع) وتقدم فيهـــا ، وعجزه في (رزف ) برواية ... رَزَيِفـــَا، بتقـــديم الراء ي

ونُكِسَ (بَعْدَ الْبُرْءِ) ، كَلِمَا في الصَّمِعَا ح .

(والزَّرَافَــةُ ، كَسَحَابَة ، وقــد تُشَدُّ فَاوَّهَا ،) عن القَنَانِيِّ ، كَمَّا نَقَلَـهُ الجَوْهَرِيُّ ، قال أبو غُبيُّد : والتَّخْفِيتُ أَجْوَدُ، ولا أَحْفَظُ التَّشْدِيدَ لغير القَنَانِيِّ : (الْجَمَاعِةُ مِن النَّاسِ) ، قال ابنُ بَرِّيٌّ : وَذَكُرُهُ ابنُ فَارِسَ بِتَشْدِيدِ الفَّاءِ ، وكذا حكاه أَبو عُبَيْد في باب فُعَالَّة عن الْقَنَانيِّ ، قال : وكذا ذكره القَّزَّازُ فَسَى كتابِــه الجامع ، بتَشْديدِ الفاءِ ، يُقَالُ : أَتَانِي القَوْمُ بِزَرَافَّتِهُ ـم ، مِثْلِ الزُّعَارَّةِ ، قال : وهــــذا نَصُّ جَلِـــيُّ أَنَّه بِتَشْلِيدِ الفاءِ دُونَ الرَّاءِ ، قــال : وقد جاءَ فــى شِعْرِ لَبِيكِ بِتَشْدِيدِ السِّرَّاءِ ، في قَوْلِهِ : بالْغُسرَابَاتِ فَسزَرَّافَاتِهَا اللهُ فَبِخِنْزِيدٍ فَسَأَطْرَافِ حُبَسِلْ (١) قال: وأمَّا قَوْلُ الحَجَّاجِ : « إِيَّايَ لا أَجِـدُ (٢) أَحَدًّا مِـن الجَالِسِين فـي

زَرَافَـة إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنَقَهُ » فالمَشْهُورُ في هذه الرِّوايَةِ التَّخْفِيفُ ، نَهاهُم أَن يَجْتَمِعُـوا فيـكونَ ذُلـكِ سَبَبِـاً لِثُورًا نَ الْفِتْنَةِ .

قلتُ : وكذا قَوْلُ قُرَيْطِ بنِ أُنَيْفٍ : قَوْمُ إِذَا الشَّرُّ أَبْدَىٰ نَاجِذَيْهِ لَهُمْ طَّارُوا إِلَيْهِ زَرَافَاتِ لُووُحْـدَانَا (١)

(أُو) الزَّرَافَـةُ : (الْعَشَرَةُ مِنْهُمْ) ، وفي بعضِ النَّسَخِ : الْعَشِيرَةُ منهم .

(و) الزَّرَافَـةُ: (دَابَّـةُ) حَسَنـةُ الخَلْق ، يَدَاهَا أَطُولُ مِن رَجْلَيْهَا ، وهي مُسَمَّاةً باسم جَمَاعَة ، (فَارسِيَّتُهَا أَشْتُ رْكَاوْبِكَنْ لَكُ ) (٢) ، كما في الصّحاح ، (لأنَّ فيها مَشَابه) ومَلاَمِــحَ (مِن) هـــــــده الثَّلاثــــــةِ ، وهي أَشْتُورْ ، بِالضَّمِّ ، أَي : (الْبَعِيرُ ، و) كَاوْ ، أَى : ( الْبَقَرُ ، و ) بَكَنْكَ ، كَسَمَنْد ، أَى: (النَّمِرُ) ، فهذا وَجْهُ تُسْمِيتِها ، وقيل: كما في الصّحاح : (مِن

<sup>(</sup>١) تقلم في (رزف) بتقديم الراء.

<sup>(</sup>٢) في والعباب ( آخُذُ ) .

<sup>(</sup>١) العباب وحماسة أبى تمام (بشرح الثبريزى) ١/٥١ 

بالحاف الفارسية .

زَرُّفَ في الْكَلاَمِ)، إذا (زَادَ) سُمِّيتٌ بــه ( لِطُــولِ عُنُقِهَــا زِيَــادَةً عــلَى الْمُعْتَادِ)، قال شيخُنَا:قد اخْتَلَطَ النَّسْكُ في الزَّرَافَةِ بين الإبل الحُوشِيَّةِ ، والبَقَرِ الوَحْشِيَّةِ ، والنَّعَامِ ، وإِنَّهَــا مُتَوَلِّدَةٌ مِــن هـــذِهِ الأَجْنَــاسِ النسلانة ، كما قَالَهُ الزُّبَيْدِيُّ ، وغيسرُه : وتَعَقّبَ الجاحظُ ذلك في كتابِ الحَيَوَانِ لــه ، وأَنْكَرَه ، وبَيُّنَ أَغْلاطَهُم ، وفيها كلامٌ في حياةِ الحَيَــوَانَ ، ومُخْتَصَــراتِه ، (ويُــضَمّ أُوَّلُهَا) ، عن ابن دُرَيْدٍ ، ونَصَّه : الزَّرَافَةُ ، بضَمُّ الزَّايِ : دَابُّةً ، ولا أَدْرى أَعَرَبِيَّةُ صَحِيحَةٌ ، أَم لا ، قال : وأَكْثُــرُ ظُنِّــى أَنهــا عَرَبيَّةٌ ، لأَنَّ أَهلَ اليَمَنِ يَعْرِفُونَهِا مِن نَاحِيَةِ الحَبَشَةِ ، وقَوْلُهُ: (فسى اللُّغَتَيْنِ)، قال شيخُنَا: قلتُ : لعلَّه أَرادَ التَّشْدِيدَ والتَّخْفِيفَ ، إذْ لم يتقدُّم له غيرُهما ، لكن كـــلامُ الجَــوْهَرِيِّ صَرِيـــعٌ فــي أَنَّ التَّشْدِيدَ إِنَّمَا هـو فـي الزَّرَافَـةِ ، عمني الجَمْع ، لافِي الزَّرَافَةِ التي هي الحَيَوَانُ المَعْرُوفُ ، فلْيُحَرَّرُ .

قلبتُ : ما ذكره في بيان اللُّغَتَيْسِنِ فصحيحٌ ، صَرْحَ به الصَّاغَانِكُ ، ونَصَّه في العُبَاب : همي الزَّرَافَةُ ، والزَّرَافَةُ ، بالفَتْمِ ، والضَّمِّ ، والفساءُ تُشَدَّد وتُخَفَّفُ فِسي الــوَجْهَيْن ، وهــكذا نَقَلَــهُ صاحبُ اللِّسَانِ ، وزاد : والفَتْــحُ والتَّخْفِيــفُ أَفْصَحُهما (١) ، وبعد تَعْلَمُ أَنَّ اقْتِصَارَ الجَـوْهُرِيُّ علَى تَخْفِيـفِ الفاءِ فـي الحَيَوَانِ إِشَارَةً إِلَى بَيَانَ الأَفْصَحِيَّةِ ، وبسه يظْهَسرُ مَا تَوَقَّفَ فيسه شيخُنَا ، ثــم إِنَّ صَــرِيــحَ قَوْلِ اِلجَوْهَــرِيِّ أَنَّ الفَتْ عَو الضَّمُّ في الحَيَوَانِ سَوَاءً، واقْتُصَـرَ ابِسِنُ دُرَيْدِ عِلَـي الضَّمِّ ، وصَـرِيــحُ كلام ِ المُصَنِّفِ أَنَّ الفَتْحَ أَفْصَحَ مِن الضَّمِّ ، وهمو مُقْتَصَى كلام الأزْهَرِيِّ أيضاً ، وجَعَلَ عُمَّرُ بِنُ خَلَفِ بِنِ مَكَّى الصَّقِلِّيِّ في كتابِه ، الذي سَمَّاه «تَثْقِيفَ اللِّسَان» الضَّمَّ مِن لَحْنِ العَوَامِّ ، ونَقَلَ الشيخُ ابن هِشَام ، فسى شُرْح الشُّذور ،

<sup>(</sup>۱) الذى في اللسان : «وهى الزَّر افة والزَّر افسَّةُ والفتح والتخفيف أفصحهما، وفي التهذيب : ۱۹۳/۱۳ الزَّرافَةُ ، والزَّرافَةُ ، والفتح ..الخ

عن كتاب ما يَغْلَطُ فيه العَامَّةُ ، عن الجَوَالِيقِي ، أَنَّه قال : الزَّرَافَةُ ، بِهُ الجَوَالِيقِي ، أَنَّه قال : الزَّرَافَةُ ، بِهَتْ حِ السِزَّايِ ، والعَامَّةُ تَضُمُّها ، فَتَأَمَّلُ ذلك .

(ج: زَرَافِسَى ) ، كَزَرَابِسَى . (وأَزْرَفَ) الرَّجُلُ : (اشْتَرَاهَا) ، أى : الزَّرَافَةَ ، عن ابنِ الأَعْرَابِلَى .

(و) أَزْرَفَ (النَّاقَةَ : حَثَّها) ، كما فسى الصِّحَاحِ ، وأَنْشَدَ قَوْلَ الرَّاجِزِ : 

\* يُزْرِفُهَا الْإِغْسَرَاءُ أَيَّ زَرْفُ (١) \*

وَرَوَى الصَّرَّامُ عن شَمِرٍ : أَزْرَفْتُ النَّاوِ ، النَّاقِ ، النَّاوِ ، النَّاوِ ، النَّاوِ ، النَّاءِ عسلى ويُرْوَى أَيْضًا بتَقْدِيم الرَّاء عسلى السَّارِ ، كما تقديم .

(و) أَزْرَفَ إِليه (الرَّجُــلُّ) : إِذَا (تَقَدَّمَ) .

(و) ( الزُّرافَةُ ) ، كَكُنَـاسَةِ : الْكَذَّابُ ) ، يَزِيــدُ فــى الحديثِ .

(و) الزُّرَافَةُ: (عَلَمُّ) أيضًا.

(١) السان ، والصحاح ، وفي البياب (.. الإغواء) مكان (الإغراء).

\* مِن الشَّأْمِ زَرَّافاتُهَا وَقُصُورُها (٢) \* كذا في العُبَابِ ، قلت : البيت لِلْفَرَزْدَقِ ، والرِّوايَدة : «مِدن الماءِ زَرَّافاتُهَا (٣) » وصَدْرُه :

ونُبِئْتُ ذَا الْأَهْدَامِ يَعْوِى ودُونَهُ (٤). (والتَّزْرِيدفُ: التَّنْفِيذُ)، كما في العُبَدابِ ، والتَّكْمِلَةِ ، ويُوجَد في بعسضِ النَّسَخِ : التَّنْقِيدةُ ، وفي

جاء النص في مطبوع التاج مضطربا هكذا: «أونشد
 كذا في العباب قلت: البيت للفرزدة ، والرواية من
 الماء زرافاتها ، وصدره » ثم جاء البيت كاملا ،
 وجاء في هامش مطبوع التاج: «فأنشد كذا في العباب.
 هكذا في النسخ » ولعل الصواب ما حررته.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «من الما» a والمثبث من ديوانه ، والعباب .

 <sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق ٢٥٧ ، واللسان ، والحمهرة
 ٢٣/٣٢ والنقائض ٢٣٥ .

فى مطبوع التاج «ويبيت ذالأهداب .. » وهى رواية الجمهرة ، والمثبت من الديوان والنقائض ، وذوالأهدام لقب المتوكل بن عياض بن حكم ، ويقال : ذو الأهدام : نافع بن سوادة الضبه ، ويأتى في « هدم »

بعضِها: التَّنْفِيدُ، بالدَّالِ المُهْمَلَةِ، والصَّوابُ ما ذَكَرْنا.

(و) التَّزْرِيفُ : (التَّنْجِيَةُ) يُقَال : زَرَّفْتُ الرَّجُلَ عَن نَفْسِي ، أَى : نَحَّيْتُه .

(و) التَّــزْرِيهِ فُ : (الْإِرْبَـهِ اءُ)، كَالتَّرْلِيهِ فَ ، يُقَــال : زَرَّفَ علَــى الخَمْسِين ، وزَلَّفَ ، أَى : أَرْبَــى ، وفى اللِّسَانِ : جَاوَزَهَا (١) .

(وانْزَرَفَ) ، انْزِرَافَ : (نَفَذَ) ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ ، وفي بعضِ النَّسَخِ بِالدَّالِ المُهْمَلَةِ ، والصَّوابُ بِالمُعْجَمَةِ .

(و) انْزَرَفَتِ (الرِّيــحُ : مَضَتْ).

(و) انْـــزَرَفَ (الْقَــوْمُ: ذَهَبُــوا مُنْتَجِعِينَ)، نَقَلَهُ الصَّــاغَانِــيُّ .

(و) مَوْزَفَ لَهُ اللهُ الْكَمَوْ حَلَ لَهِ : بِبَغْدَادَ ، مَوْمَنَةً ) ، أَى : كَثِيرَةُ الرُّمَّانِ .

[] ومَّا يُسْتَدُركُ عليه :

نَاقَدَّ مِزْدَافٌ: سَرِيعَدَّ، نَقَلَدهُ الجَوْهَرِيُّ.

وزَرَفَ إِليه ، زُرُوفاً ، وزَرِيفًا : دَنَـا .

والزَّرْفُ : الإِسْرَاعُ .

وكَشَدَّادٍ : السَّرِيـعُ .

وأَزْرَفَ القَوْمُ ، إِزْرَافاً (١) : عَجِلُوا في هَزِيمَةٍ أَو غيرِها .

وأَزْرَفَ في المَشْي ِ: أَسْرَعَ .

والزَّرَافَةُ: كَسَحَابَةٍ: مِنْزَفَــةُ الماءِ، لُغَــةٌ فــى المُشَدَّد.

وأَزْرَفَ الجُرْحُ: انْتَقَضَ.

وخِمْسُ مُزَرِّفٌ، كَمُحَدِّث : أَى مُنْعِبِبٌ ، قدال مُلَيْدِحُ بدنُ الْحَكَمِ الهُذَلِدِيُّ :

فَرَاحُــوا بَرِيــدًا ثــم أَمْسَوْا بشُلَّة يَ يَسِيرُ بِهَا لِلْقَوْم ِ خِمْسٌ مُزَرِّفٌ (٢)

(١) في مطبوع التاج : « وأزّرَفَ القوم إزرفافا»
 وما هنا عن اللسان .

(۲) شرح أشعار الهذليين ۱۰٤۸ وفيه «..ربع مُرزَف » بتقديم السراء ، قال السكرى « ويروى : مُزَرِّفُ » وعجز البيت في اللسان ، وفي مطبوع التاج « . . امشوا بشلة » والتصحيح من شرح أشعار الهذايين والتكملة والعباب .

 <sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج : « جاوزهما » ، والتصويب عن
 اللسان .

## [زرقف]

(زَرْقَافَ)، زَرَقَفَ ةً، أَهُم لَهُ الْجَوْهَرِيُّ ، وصاحِبُ اللَّسَانِ ، قال الجَوْهَرِيُّ ، وصاحِبُ اللَّسَانِ ، قال البانُ دُرَيْسد : أَى (أَسْرَعَ) ، وقال غيرُه : (كَازْرَنْقَ فَ أَى أَسْرَعَ ) ، يُقَال : ازْرَنْقَفَ تِ الإبالُ : أَى أَسْرَعَتْ ، كَادْرَنْفَقَتْ (١) .

## [زعرف]

(بَحْرٌ زَعْرَفٌ، كَجَعْفَرٍ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهُرِيُّ، وصاحِبُ اللِّسَانِ، وَالصَّاعَانِيُّ في العُبَابِ هنا، وفي التَّكْمِلَةِ، وقال ابسنُ عَبَّادِ: أَي (كَثِيسرُ الْمَاءُ)، والجَمْعُ: زَعَارِفُ، (أَو هـو بِالْغَيْنِ) المُعْجَمَةِ، وبِهِمَا فُسِّرَ قَوْلُ مُزَاحِمِ العُقَيْلِيِّ

كَصَعْدَةِ مُرَّانَ جَرَى تَحْتَ ظِلِّهِا خَوَى تَحْتَ ظِلِّها خَوَى تَحْتَ ظِلِّها خَوَدُ الزَّعَارِفُ (٢)

- (۱) في مطبوع التاج لا كازْرَنَّفَقَت لا وفي العباب لا وادر نقفت الا بتقديم القاف والمثبت من القاموس (درفق) وهو الصواب لوجوده بهذا المعنى الا وعدم وجود لا درقف الا و اللغبة .
- (٢) اللسان والتكملة والعباب (زغرف) وسيأتى فيها مع بيت آخر .

وأَنْكُرَهُمَا أَبِو حاتهم ، وَرَوَى : المَحَاذِفُ ، أَوْرَدَهُ الصَّاعَانِسَيُّ فَسَى المُحَاذِفُ ، أَوْرَدَهُ الصَّاعَانِسِيُّ فَسَى العُبَابِ ، فسَى تَرْجَمَةٍ «غَرف» العُبَاب ، فسَى تَرْجَمَةٍ «غَرف» اسْتِطْرَادًا ، وسيسأتيسي بَيَانُهُ .

# [زع ف] •

(زَعَفَهُ ، كَمَنَعَهُ ) ، زَعْفاً : (قَتَلَهُ ) ، كَمنَعُهُ ) ، رَعْفاً : (قَتَلَهُ ) ، كما في اللّسان . رَمَاهُ أَو ضَرَبَهُ فماتَ (مُكَانَهُ ) سَرِيعاً ، (كَأَزْعَفَهُ ) ، قال الجَوْهَرِيُّ : أَى قَتَلَهُ قَتْلاً سَرِيعاً .

(وازْدَعَفَــهُ) أَى : أَقْعَصَهُ ، قَالَــهُ الأَصْمَعِــيُّ .

و(سَمُّ زُعَافٌ ، كَغُرَاب) ، وكذلك (زُوَّافٌ) ، بالهَمْزِ ، وذُعافٌ ، بالذَّالِ : بمعنَّى واحدٍ ، أَى : قَاتِلٌ .

(والزُّعُوفُ)، بالضَّمِّ: (الْمَهَالِكُ)، عن ابنِ الأَّعْرَابِسيِّ.

(و) قال أَبو عَمْرٍو : (الْمِزْعَافَةُ) ، ومنه والْمِزْعَامَةُ : مِن أَسْمَاءِ (الْحَيَّة ) ، ومنه قَوْلُ الشَّاعِرِ :

فَ لَا تَتَعَرَّضُ أَنْ تُشَاكَ وَلاَ تَطَاأُ بِرِجْلِكَ مِنْ مِزْعَافَةِ الرِّيقِ مُعْضِلِ (١)

أراد: حَبَّةً ذَاتَ رِيقٍ مُزْعِفٍ ، وَزَادَ إِن مُزْعِفِ ، كَمَا وَزَادَ إِن مُزْعِفِ ، كَمَا وَزَادَ إِن مُكَانِي الْوَاجِبِ ، كَمَا ذَهَب إِلَيه أَبُو الحَسَن . أَنَّ مُنْ الْوَاجِب عَلْمَا الْمَانِ الْمَانِينَ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ

(و) قال ابنُ عَبَّادِ (حِسْیُ مُزْعَفٌ ، کَمُکْرَم ِ )(۳) : أَی (لَیْسَ بِعَذْبٍ) .

(و) قسال الخَارْزَنْجِيُّ في تَكْمِلَةِ العَيْنِ: (أَزْعَفَ عَلَيْهِ): أَى (أَجْهَزَ) عليه ، قسال: (ومَوْتُ مُزْعِفُ ، عليه ، قسال: (قصوتُ مُزْعِفُ ، كَمُحْسِنٍ): أَى قساتِلٌ ، وقيل: وَحِينٌ ، كما ذكره السُّكَّرِيُّ في شَوْلِ أُمَيَّةَ بِن أَبِي عَائِدٍ :

نَعَمَّا قَلِيلٍ سَقَاهَا مَعَالًا فَعَالًا اللهُ فَعَالِ (٤) بَمُزْعِفِ ذِيفِانِ قِشْبِ ثُمَالِ (٤)

(وسَيْفُ مُزْعِفُ: لا يُطْنِى)، أَى لا يُطْنِى)، أَى لا يُبْقِى، مَزْعِفُ، لا يُبْقِى، قَالَ اللهِ اللهِ بن ِ (والْمُزْعِفُ: سَيْفُ) كان لعبدِ اللهِ بن

سَبْرَةَ ، أَحَدِ فَتَّاكِ الإِسْلام ، وفيه يقول : عَلَوْتُ بِالمُزْعِفِ الْمَأْثُورِ هَامَتَسهُ عَلَوْتُ بِالمُزْعِفِ الْمَأْثُورِ هَامَتَسهُ فَمَا اسْتَجَابَ لِدَاعِيهِ وقد سَمِعَا (١)

هُ كذا ضَبَطَهُ الأَزْهَرِيُ ، (أو هـو بِالرَّاء) ، قال الصَّاغَانِسيُّ : وهـكذا قَرَأْتُهُ فَسى كتاب لابْنِ السكلبِسيُّ ، بخَـطُّ محمدِ بنِ العباسِ اليَزِيسدِيُّ ، وتحت الرَّاء عَلامةُ نُقْطَةٍ ، احْتِرازًا مِن السَزَّاى .

[] ومَّا يُسْتَدَّرَكُ عليــه :

زَعَفَ فَسَى حَدِيثِهِ ، أَى زَادَ عَلَيْهُ . أَو كَذَبَ فيمه ، كذا فَسَى اللَّسَانِ ، والمُجْمَل .

ومَوْتُ زُعَافُ : وَحِيٌّ ، وزَعَفَــهُ ، يَزْعَفُهُ ، زَعْفــاً : أَجْهَزَ عليْـــه .

[زعنف] \*

(الزِّعْنِفَةُ ، بِالْكَسْرِ ، والْفَتْمِ : الْقَصِيَرُ ، والْقَصِيرَةُ ) ، واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ على السَكَسْرِ ، وفَسَّرَه

<sup>(</sup>١) اللان

 <sup>(</sup>۲) في هامش النسان : « قوله: وزاد من ... الخ . كذا بالأصل وشرح القاموس » .

<sup>(</sup>٢) في العباب بفتح الميم والعين ضبط قلم .

<sup>(</sup>٤) تقدم في (ذيف) ، والرواية هناك : « بمذعف ذيفان » وفي مطبوع التاج : « بمزعف زيفان قشب شمال » .

<sup>(</sup>١) اللسان ، والتكملة ، والعباب .

بالقَصِيرِ، وفي المُحْكَمِ : وكُلُّ اللهُ فَكَمِم المُحْكَمِم المُحْكَمِم اللهُ وكُلُّ اللهُ فَصِيرِ : زِعْنِفَةً .

(و) الزِّعْنِفَةُ : (طَائِفَةٌ مِن كُلِّ شَيْءٍ).

(و) الزِّعْنِفَةُ : (طَسرَفُ الْأَدِيمِ ، كَالْيَدَيْنِ ، والرِّجْلَيْنِ ) ، وفي الطَّحاحِ : وأَصْسلُ الزَّعَسَانِفِ أَطْسرَافُ الأَدِيمِ وأَكارِعُهُ ، قال أَوْسٌ :

فَمَا زَالَ يَفْرِى الْبِيدَ حَتَّى كَأَنَّمَا قَوَاثِمُهُ فسى جَانِبَيْهِ الزَّعَانِفُ (١)

أَى: كَأَنَّهَا مُعَلَّقَةٌ لا تَمَثَّل الأَرْضَ مِن سُرْعَتِهِ .

قلت : وهسو قَوْلُ ثَعْلَب ، وقسال غيرُه : زَعَانِفُ الأَّدِيم : أَطْرَأُفُه السَّى تُشَدُّ فيها الأَوْتَادُ ، إِذَا مُلَّ فيي الدِّبَاغ .

رو) الزَّعْنَفَ أَ مِنْ كُلِّ شَيْءَ: (الرَّذْلُ) الرَّدِيءَ، علَى التَّشْبِيهِ

(۱) ديوانه ۷۲ وفيه « .. يفرى الشـــَّدَ » و اللسان والصحاح والعباب .

(و) الزِّعْنِفَةُ: (الْقِطْعَةُ مِن الْقَبِيلَةِ، تَشِذُّ وتَنْفَرِدُ)، كَما فسى المُحْكَمِ. (أو) هسى (الْقَبِيلَسةُ الْقَلِيلَسةُ اللهُ اللهِ المَا المُلْمُ المَا المُل

(و) قال أيضاً : الزَّعْنِفَةُ : (الْقِطْعَةُ مِنِ الدَّوْبِ ، أَو أَسْفَلُهُ الْمُتَخَرِّقُ) ، مِن الدَّوْبِ ، أَو أَسْفَلُهُ الْمُتَخَرِّقُ المُتَخَرِّقُ اللَّعْرَابِيِ : هُو ما تَخَرَّقَ مِن أَسْفَلِ القَمِيضِ ، يُشَبَّهُ بِه رُذَالُ النَّاسِ .

(ج) ، أَى جَمْعُ السكُلِّ: (زَعَانِفُ)

(وهى) أى: الزَّعَانِفُ: (أَجْنِحَةُ السَّمَكِ) ، قال المُبَرِّدُ: وبها شُبِّهَتِ اللَّدْعِيَاءُ ؛ لأَنَّهُمْ الْتَصَقُوا بالصَّويم ، الأَدْعِيَاءُ ؛ لأَنَّهُمْ الْتَصَقُوا بالصَّويم ، كما الْتَصَقَتْ تلك الأَجْنِحَةُ بعَظْمَ السَّمَكِ ، وأَنْشَدَ لأَوْسِ بنِ حَجَر فَمَا زَالَ يَفْرِى الْبِيدَ حَتَّى كَأَنَّمَا فَمَا زَالَ يَفْرِى الْبِيدَ حَتَّى كَأَنَّمَا قَوَائِمُهُ فَى جَانِبَيْهِ الزَّعَانِهِ الزَّعَانِهِ الزَّعَانِهِ فَى جَانِبَيْهِ الزَّعَانِهِ الزَّعَانِهِ فَى جَانِبَيْهِ الزَّعَانِهِ الزَّعَانِهِ

(و) قال الأزْهَرِيُّ: (كُلُّ جَمَاعَة لَيْس أَصْلُهُمْ وَاحِدًا) زَعَانِفُ ، بِمَنْزِلَة زَعَانِفِ الأَدِيسمِ ، وهي نَوَاحِيهِ حيثُ تُشَدُّ فيه الأَوْتَادُ إذا مُهدَّ في السَّبِهاغ.

(و) الزَّعَانِفُ: (مَا تَحَرَّكَ)، هكذا في النَّسَخِ، والصَّسوابُ: مَا تَخَرَّقَ (مِن أَسَافِلِ الْقَمِيصِ)، كمسا هو نَصُّ النَّوَادِرِ لابْنِ الأَّعْرَابِكِيِّ، وقسد تقدَّم هذا قريباً، فهوتَكُرَارُ، فتَأَمَّلُ.

(وزَعْنَدفَ الْعَدرُوسَ : زَيَّنَهَدا)، كَزَهْنَعَهَا ، كما تقدَّم .

[] وثمَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

الزَّعَانِهُ: النَّسُوةُ الخَسَائِسُ، وَأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ :

وَطِيرِى بِمِخْرَاقِ أَشَمَّ كَأَنَّهُ سَلِيمُ رِمَاحٍ لَمْ تَنَلُهُ الزَّعَانِفُ (۱) قلتُ: وهـنا قَوْلُ مُزَاحِم العُقْيلِيِّ، يقول: لم يَتَزَوَّجُ لَئِيمَةً قَطَّ، فتَنالَهُ.

وقد تُجْمَعُ السزِّعْنِفَدَةً بِعِسنَى الناسِ علَى : الجَمَاعَةِ المُتَفَرِّقَةِ مِسنِ الناسِ علَى : الزَّعَانِيسفِ ، ومنه قَوْلُ عَمْرِو بسنِ مَيْمُونِ : إِيَّاكُم وهذه الزَّعانِيسفَ مَيْمُونِ : إِيَّاكُم وهذه الزَّعانِيسفَ الَّذِيسنَ رَغِبُوا عَسنِ النَّساسِ ، وفَارَقُوا الْجَمَاعَةَ ، قسال الأَزْهَرِيُّ : واليساءُ في الْجَمَاعَة ، قسال الأَزْهَرِيُّ : واليساءُ في زَعانِيسفَ لِلْإِشْبِساعِ ، وأكثر زَعانِيسفَ لِلْإِشْبِساعِ ، وأكثر ما في ما يَجِسىءُ في الشَّعْرِ ، كمسا في اللَّسَانِ ، والعُبَابِ .

# [ زغر**ف**] \*

(بَحْسَرُ زَغْرَفٌ) كَجَعْفَرٍ ، أَهْمَلَسَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقسال ثَعْلَبُ وَحْدَهُ : أَى الجَوْهَرِيُّ ، وقسال ثَعْلَبُ وَحْدَهُ : أَى (كَثِيسَرُ الْمَاء) والجَمْعُ : زَغَارِفُ ، وقال ابنُ سِيدَه : والمعسروفُ إنَّمَا هو الزَّغَارِبُ ، بالبَاء ، وأَنْشَدَ الأَزْهَسرِيُّ لِمُزَاحِسَم :

كَصَعْدَةِ مُرَّانِ جَرَى تَحْتَ ظِلِّهَا خَصَعْدَةِ مُرَّانٍ جَرَى تَحْتَ ظِلِّهَا خَلِيبَ طُلِّهَا خَلِيبَ أَمَدَّتُهُ الْبِحَارُ الزَّغَارِفُ (١)

ولَوْ أَبْدَلَتْ أُنْسَاً لأَعْصَمَ عَاقِسَلِ بِرَأْسِ الشَّرَى قد طَرَّدَتْهُ الْمَخَّاوِفُ

<sup>(</sup>۱) اللسان ، ومادة (خرق) وفي مطبوع التاج ﴿طيرى...، يادون الواو ، والمثبت من العباب .

 <sup>(</sup>١) اللمان ، وتقدم الأول في (زعرف) والتكمئة ،
 والعباب .

(ويُقَالُ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ) ، وفي العُبَابِ ورُوِى «الزَّعارِف» بالمُهْمَلَةِ ، وقال : وروَى أَبِو حاتم : المَحَاذِفُ ، وقال : لا أَعْرِفُ الزَّعارِفَ ، ولا الزَّعَارِفَ .

وقال غيرُه: بَحْرٌ زَغْرَبٌ ، بالباء والفاء.

ومِثْلُه في الكلام: ضَبَرَ، وضَفَرَ: إذا وَثَبَ، والبُرْعُلُ، والفُرْعُلُ: وَضَفَرَ: إذا وَثَبَ، والبُرْعُلُ، والفُرْعُلُ: وَلَدُ الضَّبُعِ، وقد تقدم الكلامُ عليه في «زغرب» فرَاجِعْهُ.

# [زغف] \*

(الزَّغْفُ) ، بالفَتْحِ : (السَّحَابُ الدَّى قَدَ هَرَاقَ مَاءَهُ ، وَهُدُو مُجَلِّدُ لُ اللَّمَاءِ) ، نَقَلَهُ الصَّاعَانِيُّ عِن أَبِي عَنْ أَبِي عَلَيْكُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبْعِي عَنْ أَبِي عَلَيْكُمْ عِنْ أَبِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَنْ أَبِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

(و) الزَّغْفُ : (الطَّعْنُ) ، كما في التَّكْمِلَةِ .

(و) الزَّغْفُ: (أَنْ يَكُثُرُ مَاءُ البِثْرِ)، وقَد زَغَفَت البِــــُئُرُ.

(و) العزَّغْهُ : (العزِّيهَ فَهِي الْحَدِيثِ بِالْكَذِبِ) ، نَقَلَهُ الجَوْهُ وِيُّ ، الْحَدِيثِ بِالْكَذِبِ ) ، نَقَلَهُ الجَوْهُ وِيُّ ، عن الأَصْمَعِيِّ ، (فِعْلُهُنَّ كَمَنَّعَ ) .

(والزُّغْفَـةُ) ، بالفَتْـج ، (وقـدَ يُحَرَّكُ : اللَّهُ عُ اللَّيِّنَةُ ) ، وقال الشَّيْبَانِدِيُّ : (الْسُواسِعَةُ) زَاذَ ابسنُ السِّكِّيت: الطُّويلَةُ ، وزاد أبو عُبَيدَةً . اللَّيِّنَةُ ، وقال اللَّيْثُ : (الْمُحْكَمَةُ ، أُو) هي (الرَّقِيقَــةُ)، وفي بعض الأُصُـول: السدَّقِيقَـةُ (الْحَسَنَــةُ السَّلاسِل)، قالَهُ ابنُ شُمَيْل ، وأَنْكُرَ ابنُ الأَعْرَابِ عَ تَفْسِيرَ الزَّغْفَةِ بِالْوَاسِعَةِ من الدُّرُوع ، وقال : همي الصَّغِيسرَةُ الحَلَـــق، يُقَــال: (دِرْعُ زَغْـفٌ)، بالفَتْـح ، (ودُرُوعٌ زَغْفٌ) ، بالفَتْح (أَيْضًا) ، علَى لَفْظ الوَاحِدِ ، قَالَ الشاعــرُ ، ــ وهو طَريفُ بــن تَعِيمُ ِ الْعَنْبَرِيُّ ــ :

تَحْشِي الْأَغَرُّ وَفَوْقَ جِلْدِي نَدْرَةً زَغْفٌ تَرُدُّ السَّنِفَ وَهُوَ مُثَلَّمُ (١) وقال غيسرُه:

ومُفَاضَةً زُغْسِفِ كَأَنَّ قَنِيسِرَهُسَا حَدَقُ الأَسَاوِدِ لَوْنُهَا كَالْمِجُولِ (٢)

<sup>(</sup>١) اللمان والعباب والأصمغيات ١٢٨.

 <sup>(</sup>۲) المخصص ۲۷/۴ وصدره فيه :
 وعلى سسابغة كأن قتيرها
 ولا شاهد فيه .

وقالِ آخَــرُ :

عليمه مُفَاضَمةً كالنَّهْمِي زَغْمَفُ تَمُودُّ السَّيْفَ مَفْلُمُولَ الغِمْمُرَارِ

قال ابنُ دُرَيْدِ: (و) إِن جَمَعْتَ علَى (أَزْغَاف، وزُغُوف) ، كان عَرَبِيَّا، (أَزْغَاف، وزُغُوف) ، كان عَرَبِيَّا، إِن شَاءَ اللهُ تعالَى ، (و) قال غيرُه: ويُجْمَعُ أَيضًا علَى : (زَغَاف، ومنه مُحَرَّكَةً) ، نَقَلَهُ ابنُ سِيسَدَه ، ومنه قَوْلُ الرَّبِيعِ بِن أَبِي الحُقَيْقِ :

رُبَّ عَسَمُّ لِسَى لَسَوْ أَبْصَسَرْتَهُ حَسَنِ الْمِشْيَةِ فَى الدِّرْعِ الزَّغَفْ (١) (والزَّغَفُ،مُحَرَّكَةً :دِقَاقُ الْحَطَب).

(و) قال أبو حَنِيفَة : الزَّغَف : (و) قال أبو حَنِيفَة )، قال : (و) (أَطْرَافُ الشَّجَرِ الضَّعِيفَة )، قال : (و) قال لى بعض بَنِي أَسَد : الزَّغَيف : (أَعالِي الرِّمْثُ ، و) قال مَسرَّة : الزَّغَيف : حَطَيبُ (الْعَرْفَيجِ ) مِن الزَّغَيف : حَطَيبُ (الْعَرْفَيجِ ) مِن أَعالِيهِ ، وهو أَخْبَثُهُ ، وكذلك هو مِن مِن غَيْرِ العَرْفَيجِ .

(و) الْمِزْغَــفُ ، (كَمِنْبَرٍ: النَّهِمُ

الرَّغِيبُ)، نَقَلَـهُ الجَوْهَــرِيُّ، ونَصُّ العَيْنِ : هــو الجَرَّافُ (١) ، المَنْهُــومُ ، العَيْنِ : هــو الجَرَّافُ (١) ، المَنْهُــومُ ، الرَّغِيبُ ، يَزْدَغِفُ كُلَّ شَيْءٍ .

(وازْدَغَفَ: أَخَذَ) الشيءَ (كَثِيرًا)، واجْتَرَفَهُ .

[] وممَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْهِ :

قَــال أَبِــو مالك : رَجُــلٌ زَغَّافٌ ، كشَدَّاد : كثيرُ الــكُلام ِ ، وقــد زَغَفَ كَلاَماً كَثِيــرًا .

وقال أَبِو زَيْدٍ : زَغَفَ لنسا مَالاً كَثِيبُورًا ، أَى غَرَفُ .

### [زفن] .

(زَفَّ الْعَرُوسَ إِلَى زَوْجِهَا) ، يَزُفُ ، بِالفَّمِّ ، (زَفَّا) ، بِالفَتْسِعِ ، (وزِفَافاً ، كَكِتَابِ ) وهمو الوَجْهُ : (هَدَاهَا) إلى ، وقال الرَّاغِبُ : زَفُّ العَرُوسِ ، مُشْتَعَارٌ مِسْ زَفْزَفَهِ النَّعَامِ ، فيمسا

<sup>(</sup>١) السان والعباب .

<sup>(</sup>۱) في اللسان : « الجواب » وفي العساب « الجزّاف » بالزاى ، وفي العين : رجــل ميزْغَفّ : منهوم جَرّاف يزدغف كل شيء يأكله ويتلفه ، وهذا يتفق مع قول الآني : « وازْدَغَف : أَخَذَ الشيء كثيراً واجْتَرَفَهُ » .

يَقْتَضِى السُّوْعَةَ ، لا لِأَجْلِ شَبَهِهَا ، ولَـكن للذَّهَاب بِها علَى خِفَّة من السُّرُورِ ، (كَأَزَفَّهَا ، وازْدَفَّهَا ) ، السُّرُورِ ، (كَأَزَفَّهَا ، وازْدَفَّهَا ) ، إِزْفَافًا ، وازْدِفَافًا ، نَقَلَهُمَا الجَوْهَرِئُ ، إِنْفَافًا ، واقْتَصَرَ اللَّيْثُ عَلَى الزَّفِّ ، فقال : وأقْتَصَرَ اللَّيْثُ عَلَى زَوْجِها زَفَّا .

(و) زَفَّ (الْبَـرْقُ : لَمَــعَ) ، نَقَلَهُ الصَّـاغَانِـيُّ .

(و) زَفَّ (الظَّلِسِيمُ ، وغَيْسِرُهُ) كَالْبَعِيسِرِ ، (يَسَنِفُ) ، بالكَسْرِ ، كَالْبَعِيسِرِ ، (يَسَنِفُ) ، بالكَسْرِ ، (زَقًا ، وزُفُوفًا) ، كَفَّعُودٍ ، (وزَفِيفً : أَسْرَعَ ، كَأَزَفَّ) وهنده عن ابسنِ الأَعْرَابِسِيِّ ، وقال اللَّحْيَانِسِيُّ : يكون اللَّعْرَابِسِيِّ ، وقال اللَّحْيَانِسِيُّ : يكون ذلك في الناسِ وغَيْرِهم ، قال : ذلك في الناسِ وغَيْرِهم ، قال : وأَزَفَّ ، أَبْعَدُ اللَّغَتَيْنِ ، (أَو هُمَا) أَي : الزَّفُّ ، والإِزْفَافُ ، (كَالذَّمِيلِ) .

وقال اللَّحْيَانِيَّ : الزَّفِيافِ : الزَّفِيافُ : الإِسْرَاعُ ، ومُقَارَبَةُ الخَطْوِ ، وقال غيرُه : هو سُرْعَةُ المَشَى ، مَع غيرُه : هو سُرْعَةُ المَشَى ، مَع تَقَارُبِ خَطْوٍ وسُكُونٍ .

(أو) الزُّفِيدفُ: (أَوَّلُ عَدْوِ النَّعَامِ).

وكذلك: زَفَّ القَوْمُ فَسَى مِشْيَتِهِم، ومنه قَوْلُهُ تعالَى: ﴿ فَأَقْبَلُوا إِلَيهِ وَمنه قَوْلُهُ تعالَى: ﴿ فَأَقْبَلُوا إِلَيهِ يَزِفُونَ ﴾ (١) ، قال الفَرَّاءُ: أَى يُسْرِعُون ، وقرأها الأَعْمَشُ: ﴿ يُزَفُّونَ ﴾ ، على بِنَاء المَجْهَولِ (١) ، أَى : يَجِيثُونَ على بِنَاء المَجْهَولِ (١) ، أَى : يَجِيثُونَ على هِنَةِ المَزْفُوفَةِ على هَنْ لِلَةِ المَزْفُوفَةِ على هَنْ لِلَةِ المَزْفُوفَةِ على هَنْ الحالِ ، وهو مَجازً .

(و) زَفَّتِ (الرِّيسِعُ) ، زَفِيفًا ، وَوَيفًا ، وَوُيفًا ، وَوُلِفًا ، وَوُلِعُا ، وَوُلِعَا ، وَوُلِعَا ، وَوَلَا لَبُنا ، وَوَلَالًا الجَوْهَ وِي . وهو وَدَامَتُ ، وقال الجَوْهَ وِي . وهو هُبُوبِ ليس بالشَّادِيدِ ، ولكنه (في مُضِيًّ ) .

(و) زَفَّ (الطَّائِسِرُ) فسى طَيَرَانِهِ (زَفَّا، وزَفِيفاً) : إذا (رَمَسَى)، ونَصُّ العَيْنِ : تَرَامَى (بِنَفْسِهِ)، وأَنْشَدَ : وتَرَى المُنكَّاء فيه سَاقِطهاً لَشِتَ السِّيش إذَا زَفَّ زَقَها (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الصاقات الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) حكى الصاغاني في العباب والتكملة قراءة الأعمش « يُنزِفُون » بضم اليام ، وهو من أزف .

<sup>(</sup>٣) العباب .

(أوْ) زَفَّ ، زَفِيفَ أَ : (بَسَطَ جَنَاحَيْهِ ، كَزَفْزَفَ فِيهِمَا) ، أَى فَى الرِّيدِح ، وفى الطَّيْرِ ، يُقَال : زَفْزَفَتِ الرِّيدِح ، وفى الطَّيْرِ ، يُقَال : زَفْزَفَتِ السِّيدِح ، زَفْرَفَتَ ، وهو شِدَّةُ السرِّيدِح ، زَفْرَفَتَ ، وهو شِدَّةُ السرِّيدِ ، هُبُوبِها ، كما فى التَّهْذِيدِبِ ، وقيل : هو هُبُوبُها فى التَّهْذِيدِن ، وفى الصَّدِيدِ ، والسرَّفْزَفَ الطَّائِدِ ، وَفِى السَّدِيدِ وصَوْتُهَا ، وزَفْزَفَ الطَّائِدُ فى اللَّائِدِ : حَرَّكَ جَنَاحَيْهِ إِذَا عَدَا .

(و) مِن المَجَازِ: ( الزَّفَّةُ: الْمَرَّةُ) الْوَاحِدةُ مِن الزَّفِيفِ، يُقَــال: جِئْتُــهُ رَفَّةً أَو مَرَّتَيْن.

(والسزَّفْزَفُ، والسزَّفْزَافُ: الرِّيسحُ الشَّدِيسدَةُ الْهُبُوبِ فَسَى دَوَامٍ)، عن الشَّدِيسدَةُ الْهُبُوبِ فَسَى دَوَامٍ)، عن ابنِ دُرَيْدٍ، (كَالزَّفْزَافَةِ)، عنه أَيضاً، وقيسل: ريسحُ زَفْسزَفُ: سَرِيعَسةً، وشاهِدُه قَوْلُ الأَخْطَلِ:

كَأَنَّ ثِيَسَابَ الْبَرْبَرِيِّ تُطِيسُرُهَا أَعَاصِيرُ رِيسِعٍ زَفْزَفٍ زَفْيَانِ (١) وجَمْعُ الزَّفْزَفِ : زَفَازِفُ ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي لمُزَاحِم العُقَيْلِسِيِّ :

صَبِاً وشَمَالاً نَيْرَجاً تَعْتَفِيهِمَا عَثَانِينُ نَوْبَاتِ الْجَنُوبِ الزَّفَازِفِ (٢)

وقيل : ريسع زَفْزَفَة ، وزَفْزَافَة ، ووَفْزَافَة ، ووَوْزَافَة ، وهي وزَفْزَافَة ، وهي الصَّوْت ، (و) قسال ابسن عَبَّساد : الرَّفْزَف ، والزَّفْزَاف : (الْخَفِيف ، و) الزَّفْزَاف : (الْخَفِيف ، و) قسال غيره : الزَّفْزَاف ، والسَرَّفْزَاف : (النَّعَامُ ) ؛ لِخِفْتِهِ فسى سَيْرِهِ ، أو (النَّعَامُ ) ؛ لِخِفْتِهِ فسى سَيْرِهِ ، أو

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۳۷ ، و میزاد ق السان ، و البیت ف العباب .
 (۲) نام الله روست داده به قال الدر د شرات

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج ««ثويات» وفى اللمان : «ثوبات
الجنوب والمثبت من العباب وفى شعر مزاحم (مجلة
معهد المخطوطات - المجلد ۲۲/۱/۲۲) دوايته :
صبّبًا وشمّال نيسرج تعبر يهمسا
أهابئ أرواح المصيف الزفسازف

لِزَفْزَفَتِهِ فَ عَلَمَ اللهِ ، وهو تَحْرِيكُ جَنَاحَيْهِ حَسِنَ يَعْدُو ، (كَالزَّفُوفِ) ، كَصَبُورٍ ، قال الحارثُ بنُ حِلِّزَةً : كَصَبُورٍ ، قال الحارثُ بنُ حِلِّزَةً : بِسَرَفُوف كَأَنَّهَ المَّالَ مَقْدَالَةٌ أَمْ مِثَالِ دَوِّيَّةٌ سَقْفَ اللهِ المُعْدَالَةُ المُ

شَبَّهُ نَاقَتَـهُ بِالنَّعَامِةِ فِي سُرْعَتِها .

(والزّف ، بِالْكَسْرِ : صِغَارُ رِيشِ النَّعَامِ ، أَو كُلِّ طَائِرٍ » النَّعَامِ ، أَو كُلِّ طَائِرٍ » الجَوْهَرِي ، ونَصَّبه : «وكُلِّ طَائْرٍ » ومنه قُولُهُم : «أَلْيَنُ مِن زِفِّ النَّعَامِ » وقال ابنُ دُرَيْدٍ : السزّف : رِيشَ صِغَارُ كَالزَّغَبِ : السزّف : رِيشَ صِغَارُ كَالزَّغَبِ تَحْتَ السريشِ اللَّهَ : السرّف اللَّهَ : السرّف اللَّهَ اللَّهَ : السرّف الله اللَّهَ : لا يحصُ أَهْلِ اللَّهَ : لا يحونُ الزّف إلا لِلنّعَام .

(و) قال الجَوْهَرِيُّ : يُقَال : (هَيْقُ أَزَفُ ، بَيِّنُ الزَّفَ فِي ) ، مُحَرَّكَةً : أَى (ذُو زِفِّ مُلْتَفُّ ) ، كما في الصِّحاحِ . (والسِزَّفِي فِي مَا فَي الصَّحاحِ ، (والسِزَّفِي فِي مَا فَي الصَّحاحِ ، ( والأَزَفُّ ، والسِزَّفِي السِّحَةِ ، بالسَكَسُر ) ، كِلاهُمَا عن ابنِ عَبَّادٍ ،

والأُوَّلُ عَن الجَوْهَرِيِّ : (السَّرِيسَعُ) ، زادَ فَسَى اللِّسَانِ : الخَفِيفُ ، وقسال : هنو الزَّفَّانُ ، بغَيْرِ ياء (۱) .

(وأَزَفَّهُ) ، أَى البَعِيسرَ ، كما في اللِّسَانِ : (حَمَلَهُ عَلَى الْإِسْرَاعِ).

(والْمِزَقَّةُ ، بِالْسكَسْرِ : الْمِحَفَّسةُ ) السّى (تُزَفَّ فيها الْعَرُوسُ) ، قسال الجَوْهَرِيُّ : حُكِيَ ذلك عن الخَلِيلِ .

(والسزَّفْزَفَسةُ تَحْرِيسكُ الريسعِ) يَبِيسَ (الْحَشِيشِ) ، وقد زَفْزَفَتهُ ، قال العَجَّاجُ :

« زَفْزَفَةَ الرِّيحِ الْحَصَادَ الْيَبَسَا (٢) «

(و) الزَّفْزَفَةُ : حَنِيسَ الرِّيسِحِ ، و الرَّيسِعِ ، و (صَوْتُهَا فيه ) أَى : في الحَشِيشِ ، و كدنا فهي الشَّجَرِ ، (و) الزَّفْزَفَةُ : (شِدَّةُ الْجَرْيِ ، و) قيسل : الزَّفْزَفَةُ . (هَزِيسِزُ الْمَوْكِبِ) ، عن ابنِ دُرَيْدٍ .

<sup>(</sup>۱) شرح القصائد السبع الطوال ٤٤١، واللمان والعباب، ويأتى في (سقف ).

<sup>🛚 (</sup>۲) شرح ديوان العجاج للأصنعي ١٢٧ ، واللسان والعباب

(واسْتَزَفَّهُ السَّيْرُ ،) هَكَذَا فَيِي النَّسَخِ ، وصَوابُه : السَّيْلُ : (اسْتَخَفَّهُ) فَذَهَبَ بِهِ ، كما هو نَصُّ المُحِيطِ ، والأَسَاسِ ، ومِثْلُه في العُبَابِ .

(وازْدَفَّ الْحِمْـلَ)، ازْدِفَـافـاً: (احْتَمَلَهُ)، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(وفسى الْحَدِيثِ) : أَنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، قال : «مَالَكُ يا أُمَّ السَّائِبِ) ، أَو «يا أُمَّ المُسَيَّبِ (١) » وهى الأَنصَارِيَّة ، وذلك حين مَرَّ بها وهي تُزَفْزِفُ مِسِ الحُمَّى مسالك وهي تُزَفْزِفُ مِسِ الحُمَّى مسالك (تُزَفْزِفِينَ) ؟ ، قسالت : الحُمَّى ، اللهُ عَنْهُ ، كَمَا يُذْهِبُ السَّكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ » ، الحَمَّى اللهُ عَنْهُ ، كَمَا يُذْهِبُ السَّكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ » ، الحَمْلِيثُ رَوَاهُ جَايِرٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، وهسو (يِضَمَّ أَوَّلِهِ ) ، أَى : مَالَسكِ وهسو (يِضَمَّ أَوَّلِهِ ) ، أَى : مَالَسكِ وهسو (يِضَمَّ أَوَّلِهِ ) ، أَى : مَالَسكِ وهسو (يِضَمَّ أَوَّلِهِ ) ، أَى : مَالسكِ وهسو (يِضَمَّ أَوَّلِهِ ) ، أَى : مَالسكِ وهسو (يَضَمَّ أَوَّلِهِ ) ، أَى : مَالسكِ وقسو أَوَّلِهِ ، (أَى تَرْتَعِسدِينَ ، ويُسرُوى أَيضاً (يِفَتْحِهِ ) ، أَى أَوْلِهِ ) ، أَى أَوْلِهِ ) ، أَى أَوْلِهِ إِلَا المُصَنِّفُ هناك ، وقسد أَهْمَلَهُ المُصَنِّفُ هناك ،

واسَّتُدُرِّ كُنَّاهُ عليه فسى آخِسرِ التَّرْكيب ، ويُرْوَى أَيضًا بكَسْرِ التَّرْكيب بكَسْرِ الزَّاي (١) ، ومَعْنَاه : تَحِنِّينَ ، وتَتُسِنِّينَ أَنِيسَنَ ، وتَتُسِنِّينَ أَنِيسَنَ المَرْضَى .

# [] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

يُقَــال للطَّائِشِ الحِلْمِ: قــد زَفَّ رَأْلُهُ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، والزَّمَخْشَرِيُّ ، وهــو مَجازٌ .

والزَّفِيسفُ : البَرِيستُ ، قال حُمَيْدُ ابنُ ثَوْدٍ :

دَجَا اللَّيْلُ واسْتَنَّ اسْتِنَانِاً زَفِيفُهُ

حَمَااسْتَنَّ فِي الْغَابِ الْحَرِيقُ الْمُشَعْشَعُ (٣)
وزَفْزَفَ الرَّجُلُ: مَشَى مِشْيَةً حَسَنَةً.
والزَّفْزَفَةُ : مِن سَيْرِ الإبلِ ، وقبل: هو فَوْقَ الخَبَبِ ، قال امْرُو القَيْسِ: فَوْقَ الخَبَبِ ، قال امْرُو القَيْسِ: لَمَّا رَفَعْنَاهُنَّ زَفْزَفَ القَيْسِ:

حتَّى احْتَوَيْنَا سَوَاماً ثُمَّ أَرْبَابَهُ (٣)

<sup>(</sup>۱) بالياء المشددة المفتوحة . انظر صحيح مسلم ٤ /١٩٩٣ (باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن ، من كتاب البر والصلة والآداب) .

<sup>(</sup>۱) يمنى الثانية ، وهذا تسكرار ، لأنه هو المتقدم في القام من ...

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۰۸، والسان . ر

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٤٦ ، واللسان ، وضبطه ٥ تَـمَّ أَرْبَابُهُ ٤ والقصيدة بائية مفتوحة .

وقَوْسٌ زَفُوفٌ: مُرِنَّةً.

والزَّفْزُفَةُ بَ صَوْتُ القِدِحِ حِينَ يُدَارَ عَلَى الظُّفُرِ ، قال الهُذَلِكِ أَنَّ اللَّهُ لَلِكِ أَلْ الهُذَلِكِ أَلَّ الرَّيشِ فَاعْتَدَلَتَ لَهَا وَفَارِفُ (۱) كَسَاهَا رَطِيبُ الرِّيشِ فَاعْتَدَلَتَ لَهَا وَفَارِفُ (۱) قِدَاحُ كَأَعْنَاقِ الظَّبَاءِ زَفَارِفُ (۱) أَشبَّهُ اللَّهَاءِ وَالأَنْشَاءِ فَى اللَّينِ والانْشَاءِ فَى اللَّينِ والانْشَاءِ فَى اللَّينِ والانْشَاءِ وَظَلِيمٌ أَزَفُ : كَثِيبُ اللَّينِ والانْشَاءِ وَكَلِيمٌ أَزَفُ : كَثِيبُ اللَّينِ والانْشَاءِ وَحَكَى اللَّحْيَانِ فَى اللَّينِ والانْشَاءِ وَكَلِيمٌ اللَّينَ والانْشَاءِ وَكَلِيمٌ اللَّينَ والانْشَاءِ وَكَثِيبُ اللَّينَ والانْشَاءِ وَكَثِيبُ اللَّينَ والانْشَاءِ وَكَثِيبُ اللَّهُ وَالنِّينَ وَالاَنْشَاءِ وَكَثَيبُ اللَّهُ وَالْمَاءِ وَكَالِمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

وقال ابنُ عَبِسادٍ : أُزِقَّتِ العَرُوسُ، مِثْل زُقَّتُ .

وقسال غيرُه: الزَّفُوفُ ، كَصَبُورِ : فَرَسُّ كَسَانُ بِنِ المُنْسَانِ بِنِ المُنْسَانِ مِنْ المُنْسَانِ مَنْ المُنْسَانِ مَنْ المُنْسَانِ مَنْ المُنْسَانِ مَنْ أَلَمُ فَسَى العُبَابِ ، ومَرَّ مِثْلُهُ فَسَى «رف ف» أيضاً.

#### [زق ف] \*

(الزّقفَة ، بِالضّم )، أهْملَه الجَوْهَرِيّ ، وقال ابن دُريْد: هي اللّه مَدَة )، هاكذا في النّسخ ، واللّه مَدَة )، هاكذا في النّسخ ، والصّواب : اللّه فَدَ ، كما هو والصّواب : اللّه فَدَ العُبَاب ، ومنه قَوْلُ عبد الله بين واللّسان ، ومنه قَوْلُ عبد الله بين النّبي رضي الله تعالى عنهما يوم الجَمَل : «كان الأشتر رُقفتي مِنهُم ، الجَمَل : «كان الأشتر رُقفتي مِنهُم ، فائتخذنا ، فوقعنا إلى الأرض (١) » فائتخذنا ، فوقعنا إلى الأرض (١) »

(و) الزُّقْفَةُ : (مَا ازْدَقَفْتُهَا بِيَلِكَ ، أَى : أَخَذْتُهَا ) ، ونَصُّ الجَمْهَرَةِ : مِن قَوْلهم : هنذه زُقْفَتِسى ، أَى لُقْفَتِسى اللَّي الْتَقَفْتُهَا بِيَلِي ، أَى : أَخَذْتُهَا الَّي الْتَقَفْتُهَا بِيَلِي ، أَى : أَخَذْتُهَا .

(وتَزَقَّفَهُ): اخْتَطَفَ ، و (اسْتَلَبَهُ ، بِسُرْعَة ، كَازْدَقَفَهُ) ، وكذلك تَلَقَّفَهُ ، والْتَقَفَّهُ ،

(والزَّقْفُ: التَّلَقُّفُ، كَالتَّزَقُّفِ) ، قال شَمِرُ : يُقَال : تَزَقَّفْتُ اللَّكُرَةَ ، السريسحُ .

<sup>(</sup>١) البيت لساعدة بن جوأية ، وهو في شرح أشفار الهذليين و ١١٥ ، وفي اللسان دون نسبة .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج : « ذرات زفاف » و التصحيح من السان ـ

<sup>(</sup>١) انظر تمام الحبر في العباب والنهاية واللسائز:

وتَلَقَّفُتُهَا ، بَعْنَى واحد ، وهما أَخْذُهَا بِاليَّدِ ، أَو بِالْفَصِمْ ، بَيْنَ السماء والأَرْض ، علَى سَبِيلِ الاخْتِطَافِ والاسْتِلابِ مِن الهَوَاءِ ، قال : ومنه قُولُ مُعَاوِية ، لَمَّا بَلَغَهُ تَولِّى عُمَر رَضِى اللهُ تعالَى عنهما الخلافة : وَمَن اللهُ تعالَى عنهما الخلافة : قُولُى عُمَر اللهُ تعالَى عنهما الخلافة : قَولُى عُمَر اللهُ تعالَى عنهما الخلافة : قَرْضَى اللهُ تعالَى عنهما الخلافة : قَرْضَى اللهُ تعالَى عنهما الخلافة : قَرْضَى اللهُ تعالَى عنهما الخلافة : قَرْشَفُ اللهُ كُرة (١) » وقبى الحديث : أَنَّ أَبا اللهُ اللهُ

(والزَّاقِفِيَّةُ: ة بِالسَّوادِ ، منها: أَبُو عبدِ اللهِ بنُ أَبِى الْفَتْحِ ) ، سمع من النَّفِيسِ بنِ جُفْنِي (٢) بعد السَّنَّمائة. من النَّفِيسِ بنِ جُفْنِي (٢) بعد السَّنَّمائة. (ومحمودُ بنُ عَلِيًّ)، سَمِعَ من عَجِيبة البَغْدَاديَّةِ ، (الزَّاقِفِيَّانِ الْمُحَدُّثَانِ)، كما في التَّبْصِيرِ.

# [] ومَّما يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

زَقَفَ أَ مِن بَيْنِهِمْ : اخْتَطَفَهُ ، وبسه رُوِى قَوْلُ ابْنِ الزَّبَيْرِ السَّابِقُ أَيضاً . والازْدِقَافُ : التَّلَقُّفُ .

وخَطْفٌ مُزَاقَفٌ ، بفَتْح ِ القَافِ ، ومنه قَوْلُ مُزَاحِم ِ العُقَيْلِسَيِّ :

ويُضْرِبُ إِضْرَابَ الشَّجَاعِ وعِنْدَهُ إِذَامَا الْتَقَى الْأَبْطَالُ خَطْفٌ مُزَاقَفُ<sup>(۱)</sup>

وتَزَقَّفَ اللُّقْمَةَ ، وازْدَقَفَهَا : ابْتَلَعَهَا.

ومن المَجَانِ : تَزَّقَانَ السَّكُرَةَ بِالصَّوْلَجَانِ ، كما فسى الأَسَاسِ .

# [زلحف] \*

(ازْلَحَفَّ، كَاسْبَكَرَّ، وتَزَلْحَفَ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، قال الأَزْهَرِيُّ: أَى (تَنَحَّى) وتَأَخَّىرَ، (كَازْحَلَىفَّ، وتَزَجْلَفَ) مَقْلُوبٌ، ونَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ أَيضاً في الفَانْقِ، ومنه حديثُ سَعِيدِ ابن جُبَيْر: «مَا ازْلَحَفَّ نَاكِمَ الْأَمَةِ عَنَ الزِّنَا إِلاَّ قَلِيلِاً، لأَنَّ اللهُ تَعَالَى

 <sup>(</sup>١) قال أبن الأثير : وهكذا جاء الحديث « الأكرة » ،
 و الأنصح « السكرة » .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج : ﴿ جَفَيْ ﴾ ، وهو خطأ ، وفي التبصير ٦١٩ تحرف إلى ﴿ حَفَى ﴾ والتصحيح مما ذكره الحافظ في التبصير ٢٤١ وقيده بالعبارة .

<sup>(</sup>۱) اللسان ، والعباب ، وضبط مزاقف بكسر القاف ضبط قلم .

يَقُـولُ : ﴿ وَأَنْ تَصْبِولُ الْحَدْرُ الْحِدْرُ الْحَدْرُ الْحَ

(وزَلْحَفَهُ ، وزَحْلَفَهُ ) ، لُغَتَانِ : أَى (نَحَّاهُ ) ، وأَخَّرَهُ .

[] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عليــه :

ازَّلْحَـفَ، كَاطَّهُرَ، هكـذا نَقَـلَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ فـي الفـائقِ، وبـه رُوِيَ قَوْلُ سعيـدِ بنِ جُبَيْرٍ، قال: وأَصْلُهُ ازْتَلْحَفَ، أَدْغِمَتِ التَّاءُ فـي الزَّايِ.

[زلف] \*

(الزَّلَفُ ، مُحَرَّكةً : الْقُرْبَةُ ) ، عن ابنِ دُرَيْد ، (و) زادَ غيرُه : (الدَّرَجَةُ ) . والمَنْزِلَــةُ .

(و) الزَّلَفُ: (الْحِيَاضُ الْمُمْتَلِثَةُ)، جَمْعُ زُلْفَةٍ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للعُمَانِيِّ:

\* حَتَّى إِذَا مَاءُ الصَّهَارِيجِ نَشَفْ \* \* مِنْ بَعْدِ مَا كَانَتْ مِلاَءً كَالزَّلَفِ (٢) \*

(أُو) الزَّلَفُ : (الْحَوْضُ الْمَلْآنُ)، وأَنْشَدَ أَبِـو حَنِيفَةَ :

جَثْجَاثُهَــا وخُزَامَاهِــا وثَامِرُهَــــا

هَبَائِبُ تَضْرِبُ النَّغْبَانَ والزَّلْفَا (۱) (و) الزَّلَفَةُ ، (بِهَاءِ : الْمَصْنَعَةُ الْمُمْتَلِئَةُ ) مِنْ مَصَانِعِ المَاء ، ومنه حديثُ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ : «ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَثْرُكُهَا كَالزَّلَفَةِ " أَى : كَأَنَّهَا مَصْنَعَةً مِن مَصَانِع الْمَاء ، هكذا فَسَّرَه شَعِرٌ .

(و) قسال : الزَّلَفَسةُ : (الصَّحْفَةُ) المُمْتَلِئَةُ ، جَمْعُهَسا : زَلَفُّ .

(و) قسال أبسو عُبَيْدَةَ : الزَّلَفَةُ : (الْإِجَّانَــةُ الْخَضْــرَاءُ)، جَمْعُهَـــا : زَلَفٌ ، وأَنْشَدَ :

يَقَدُونُ بِالطَّلْصِ وَالْقَتَدَادِ عَلَى مُتُونِ رَوْضٍ كَأَنَّهَا ذَلَد فُ (٢) وقدال أبدو حاتم : لم يَدْرِ الأَصْمَعِديُّ منا السَرَّلَدِفُ ، ولكن

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٢٥.

<sup>(</sup>۲) اللسان ، والصحاح ، والعباب وزاد ثالثا هو : . وصار صَلَّصالُ الغَدَّ بِرِ كَالْحَرَّ فَ . و المقاييس ۲۱/۳ ، والجمهرة ۲۲/۳ .

<sup>(</sup>١) السان.

<sup>(</sup>۲) المياب.

بَلَغَنِي عسن غيره أَنَّ السزَّلَافَ الأَجَاحِيــنُ الخُضْــرُ ، وكذا قال ابنُ دُرَيْد، وقال: هُ كَذَا أَخْبَرَنِسي أَبِو عشمان (١) ، عن التُّوُّزيُّ ، عن أبي عُبَيْدَةً ، قال : وقد كنتُ قرأتُ عليه فى رَجَزِ العُمَانِي (٢):

\* مِنْ بَعْدِ مَا كانت مِلاَءً كالزُّلَسف \* \* وصَارَ صَلْصَالُ الغَدِيرِ كالخَزَف (٣) \*

قال : فسأَلْتُه عن الزُّلَفِ ، فسذكر ما ذَكَرْتُـهُ لك آنِفًا، وسأَلْتُ أَبِـا حاتم ، والرِّيَاشِيُّ ، فلم يُجِيبًا فيــه بشَّى ع ، قال القُتَيْبِيُّ : وقد فُسِّرَتِ الزُّلُفَةُ ، في حديثِ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ الذي تقدُّم آنِفًا بالمَحَارَةِ ، (و) هي : (الصَّدَفَةُ)، قال : ولستُ أَعْرِفُ هـــذا التَّفْسِيرَ ، إلاَّ أن يكــونَ الغَدِيرُ يُسَمَّى مَحَارَةً ؛ لأَنَّ الماء يَحُورُ إليه، ويَجْتَمِعُ فيه ، فيكونُ بمَنْزِلَة تَفْسِيرِنَا ، وأَوْرَدَ ابنُ بَرِّيُّ شَاهِدًا على أَنَّ الزَّلَفَةَ هي المَحَارَةُ قَوْلَ لَبيدِ:

حَتَّى تَحَيَّرُتِ الدُّبَارُ كَأَنَّهَا زَلَفُ وأُلْقِى قِتْبُها الْمَحْزُومُ (١)

قال : وقال أَبو عمرو : الزُّلُفَةُ فسي 

(و) الزُّلَفَةُ : (الصَّخْرَةُ الْمَلْسَاءُ) ، وبه فُسَّرَ أيضاً حديثُ يَأْجُو جَ ومَأْجُوجَ السَّابِقُ ، ويُرْوَى بِالْقَافِ أَيضاً.

(و) الزَّلَفَةُ : (الْأَرْضُ الْغَلِيظَةُ ، و) قيل : هي (الأرض المكننوسة ، و) قيل : هو (الْمُسْتَوِى مِن الْجَبَل الدَّمِيثِ: ج) ، أَى جَمْعُ السَّكُلِّ ، (زَلَنَ).

(و) الزُّلَفَـــةُ (٢) : (الْمِــرْ آةُ) ، حَـكَاهُ ابنُ بَـرِّيُّ ، عن أبني عُمَـرّ الزَّاهِد ، ونَقَلَهُ الصَّاغَانِسيُّ ، عسن الكِسَائِكِ ، قدال : وكذا تُسَمِّيهَا العَرَبُ ، وبــه فُسِّرَ أيضــاً حديــثُ يَأْجُو جَ ومَأْجُوجَ السابِقُ ، شُبِّهَـت الأرْضُ بهما لاسْتِوَاثِها ونَظَافَتِهَا ، (أَو وَجْهُهَا)، وهــو قَوْلُ ابنِ الأَعْرَابِيِّ .

 <sup>(</sup>١) يعنى الأشناندانى ، كما فى الجمهرة .
 (٢) فى مطبوع التاج : « النمان » ، و التصويب من العباب

 <sup>(</sup>٣) العباب و الجمهرة ٣/٣ ، وتحرف في مطبوع التاج
 إلى وكالحذف ه.

<sup>(</sup>۱) شرح ديوانه ۱۲۳ ، والسان ، والمواد : (حير،

حزم ، قتب) والعياب . في الأصل : ﴿ والزُّلْفَ ﴾ ، والتصويب عن الله: ن .

(و) المَزْلَفَـةُ ، (كَمَرْحَلَةَ : كُلُّ قَرْيَة تَـكُونُ بَيْنَ الْبَرِّ والرِّيـفِ: ج مَزَالِفُ) ، وهمي البَرَاغِيلُ ، كُما في الصَّحاح ، وفي المُحْكُم : بَيْنَ البَرِّ والبَحْــرِ ، كالأَنْبَارِ ، والقَادِسِْيْــةِ ، ونَحْوهـا .

(والزُّلْفَـةُ ، بِالضَّمِّ : مَاءَةٌ شَرْقِــيَّ سَمِيــرَاءَ) ، وقــال عُبَيْدُ بنُ أَيُّوبَ : لَعَمْرُكَ إِنِّسَى يَوْمَ أَقْوَاعٍ زُلْفَهِ عَلَى مَا أَرَى خَلْفَ الْقَفَا لَوَقُورُ (١)

(و) الزُّلْفَــةُ : (الصَّحْفَــةُ) ، عِن

(و) الزُّلْفَةُ: (القُرْيَةُ) ، ومنه قَوْلُه تَعَالَى : ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِيدِنَ كَفَسرُوا ﴾ ، (٢) قسال الزَّجَّاجُ : أَى رَأُوا العَذَابَ قَرْيباً ، وأَنْشَدَ ابنُ دُرَيْدِ لابن جُرْمُوزِ (٣):

ابنِ عَبَّادِ ، وجَمْعُهَا : زُلُفٌ .

أَتَيْتُ عَلِيًّا بِرَأْسِ الزُّبَيْتِ وقد كنتُ أَحْسَبُهُ زُلْفَده (١)

(و) الزُّلْفَـةُ أيضـاً : (الْمَنْزِلَةُ)، والرُّتْبَةُ ، والدَّرَجَةُ ، والجمعُ : زُلُفٌ ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للعَجَّاجِ

\* نَاج طَوَاهُ الْأَيْنُ مِمَّا وَجَفَا \* " طَيَّ اللَّيَالِي زُلَفًا فَزُلَفَسا "

\* سَمَاوَةَ الْهِلاَلِ حَتَّى احْقُوْقَفَا (٢) \*

يقول : مَنْزِلَةً بَعْدَ مَنْزِلَة ، ودَرَجَةً بَعْدَ دَرَجَة ، (كالزُّلْف ، بالفَتْح ) ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ في التَّكْمِلَةِ.

(و) الزُّلْفَى ، (كَحُبْلَى)، ومنسه قَوْلُه تعمالَى : ﴿ وَمَما أَمْوَالُكُمْ ولاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدُنَا زُلْفَي ﴾ (٣) ، (أو هيي ) ، أي الزَّلْفَي : (اسمُ الْمَصْدَرِ) ، قدال الجَوْهَرِيُّ : كَأَنَّهُ قِال: بالسِّي تُقَرِّبُكُمْ عندُنا ازْدِلاَفِاً ، وقال جَمَاعَاتُ : وقاد

<sup>(</sup>۱) العباب، والجمهرة ۲/۲٪

<sup>(</sup>۲) شرح ديوانه ه ١٩٩٩ ع والسان ، والموادر: (حتف ، رجف ، سما) ، والصحاح ، والعرب والمقابيس ٢ /٩٠ ، والجمهرة ٢ /١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة سأ الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>۱) العباب ومعه بيت بعده هو : أرى صارماً في كفّ أشمـُط ثائــــر طَوى سِرَّه في الصَّدر فهو ضمــــيرُ ومصعم البلدان (زلفة) ، وفيه : «خلف القنا » .

<sup>(</sup>٢) سورة الملك الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « جرموذ » بالذال ، تحريف .

تُسْتَعْمَلُ الزُّلْفَةُ بمعنى القَرِيسِ ، كما في العِنَايَةِ ، وقال ابنُ عَرَفَة : التَّقْرِيسِ بُ جِلَّا ، قال الزُّلْفَى : التَّقْرِيسِ جِلَّا ، قال الزُّلْفَى : التَّقْرِيسِ جِلَّا ، قال شيخُنَا : وأَمَّا قَوْلُ ابنِ التَّلِمْسَانِي ، شيخُنَا : وأَمَّا قَوْلُ ابنِ التَّلِمْسَانِي ، في في وَالشِّفَاءِ : إِنَّ الزُّلْفَى جَمْعُ وَلُفَى جَمْعُ وَلُفَى جَمْعُ وَلُفَى جَمْعُ وَلُفَى مَعْرُوفِ ، والصحيح أَنَّ جَمْعَه وَلُفَى .

(و) الزُّلْفَةُ : (الطَّائِفَةُ مِن) أُولَ (اللَّيْلِ) ، قَلِيلَةً كَانَسَتْ أَو كثيرةً ، (اللَّيْلِ) ، قلِيلَةً كَانَسَتْ أَو كثيرةً ، كما ذَهَبِ إليه ثَعْلَسِبٌ ، وقسال الأَّخْفَشُ : مِن مُطْلَقِ اللَّيْلِ : (ج) زُلَفَاتٌ ، بضَمِّ زُلَفٌ ، (كَغُرَف ، و) زُلَفَاتٌ ، بضَمِّ فَفَتْسِعٍ مِثْل (غُرُفَاتٍ ، و) زُلُفَاتٌ ، بضَمِّ فَفَتْسِعٍ مِثْل (غُرُفَاتٍ ، و) زُلُفَاتٌ ، بضَمِّ بغضمَّ فَسُكُونَ ، مِثْل (غُرُفَاتٍ ، و) زُلُفَاتٌ ، بضَمَّ بغضَمَّ فَسُكُونٍ ، مثل (غُرُفَاتٍ ، و) زُلُفَاتُ ، بضَمَّ فَسُكُونٍ ، مثل (غُرُفَاتٍ ، و) زُلُفَاتُ ، بضَمَّ فَسُكُونٍ ، مثل (غُرُفَاتٍ ، و) زُلُفَاتُ ،

(أو الزُّلَفُ) ، كغُرَف : (سَاعَاتُ اللَّيْلِ الْآخِذَةُ مِن النَّهَارِ ، وسَاعَاتُ النَّهَارِ الْآخِذَةُ مِن اللَّيْلِ ) ، وَاحِدَتُهَا : زُلْفَةً .

(و) قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ أَقِمَ الصَّلَاةَ طَرَفَسَى النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ﴾ (١) ،

قال الزُّجَّاجُ : هـو مَنْصُـوبٌ عـلَى الظُّرْفِ، كما تقول: جثْتُ طَرَفَى النَّهَارِ وأَوَّلَ اللَّيْلِ ، أَى ساعةً بَعْدَ ساعية ، يَقُرُبُ بَعْضُها مِن بَعْضِ ، وعَنَى بِالزُّلَـنِ مِنِ اللَّيْـلِ : المَغْرِبَ والعِشَاء ، و ( قُرِي : و زُلُفاً ، بِضَمَّتَيْنِ ) ، وهمي قِرَاءَةُ ابنِ مُحَيْصِنٍ ، وفيهما وَجْهَانَ : (إِمَّا مُفْرَدُ ، كَخُلُمٍ ، وإِمَّــا جَمْعَ زُلُفَةٍ ، كَبُسُرٍ وبُسُرَةٍ ۖ ، بِضَـم ۗ سِينِهِ مَا ، و ) قُسرِي ء : ﴿ و زُلْفُ ا ﴾ ، (بِضَمَّةِ) فَسُكُونِ ، وفيها أيضًا وَجْهَانِ : إِمَّا (جَمْعُ زُلْفَةِ) بِالظَّمِّ، جَمَعَهَا جَمْعَ الأَجْنَاسِ المَخْلُوقةِ ، وإِنْ لم تكُنْ جَوَاهِرَ ، كما جَمَعُوا الجَوَاهِرَ الْمَخْلُوقَةَ ، (كَدُرَّةِ وَدُرٍّ) ، وإمَّا جَمْعُ زَلِيهِ ، مِثْل القُرْبِ ، والقريبِ ، والغُرْبِ والغَرِيسبِ .

(و) قسرِى أيضا: ﴿وزُلْفَى ﴾ ، (كَحُبْلَى ، والْأَلِفُ لِلتَّأْنِيثِ ،) أَى : لا أَنَّهُ مَصْدَرٍ . لا أَنَّهُ مَصْدَرٍ . (والزِّلْفُ ، بِالْكَسْرِ : الرَّوْضَةُ ) ، نقلَهُ الصَّاغَانِي في التَّكْمِلَةِ .

(وزَلَّفَ فَى حَدِيثِ مِ ، تَوَّلِيفًا : زَادَ ) ، كَزَرَّفَ تَزْرِيفًا ، وهو يُؤُلِّفُ فَى حَدِيثِهِ ، ويُزَرِّفُ ، عن ابنِ دُرَيْدٍ . حَدِيثِهِ ، ويُزَرِّفُ ، عن ابنِ دُرَيْدٍ .

(و) زُلَيْفَةُ ، (كَجُهَيْنَةَ : بَطْنَ بِالْيَمَنِ) ، عن ابن دُرَيْدٍ ، قَال أَبو جُنْدَ أُبِ الْهُذَلِي :

مَنْ مُبْلِعٌ مَآلِكِي خُبْشِاً . وَ أَجَابَنِي زُلَيْفَةُ الصَّبْحِيَّا (١) .

(والْمَزَالِفُ: الْمَرَاقِي)؛ لأَنَّ الرَّاقِي فيها تُزْلِفُه، أَي: تُدْنِيهِ مِمَّا يَرْتَقِي إليه .

(وَعَقَبَةٌ زَلُوفٌ) : أَى (بَعِيــــــــــَةٌ) . نَقَلَهُ ابنُ فَارِسٍ.

(والزَّلِيد فُ: الْمُتَقَدِّمُ) ، هكذا فسى النَّسَخِ ، والصَّوابُ : التَّقَدُّم (مِن مَوْضِع إِلَى مَوْضِع ) ، نَقَلَهُ ابنُ دُرَيْد .

(۱) شرح أشمار الهذليين ٣٥٠ ، واللسان. وفي الشرح ، وديوان الهذليين ٨٦/٣ : « من

مُبْلُـغٌ مَلاثِكَى» وَفَسَرِ هالسكرى بقوله: «ملائكى: رسائلى » . وَالمَالكة ، والملاكة بمعنى ، وانظــر (الك) و (الآك)

(والْمُزْدَلِفُ بنُ أَبِى عَمْسِرُو) بنِ مِعْتَسِرِ (١) بنِ بَسُوْلانَ بنِ عَمَسْرِو بن الغَوْثُرِ: (طَائِسَيُّ).

(و) المُزْدَلِفُ أَيضًا: (لَقَبُ الْخَصِيبِ)، وهبو أَبو رَبِيعَة ، كما نَقَلَهُ الصَّاعَانِيُّ ، (أَو) هو لقب نَقَلَهُ الصَّاعَانِيُّ ، (أَو) هو لقب (عَمْرِو بنِ أَبِي رَبِيعَة ) بنِ ذُهْلِ ابنِ شَيْبَانَ ، كما نَقَلَهُ ابنُ حَبِيب ، وإنَّمَا (لُقِّبَ) به ، (لأَنَّهُ أَلْقَي وإنَّمَا (لُقِّبَ) به ، (لأَنَّهُ أَلْقَي وأَنَّهُ أَلْقَي وأَنَّهُ أَلْقَي وأَنْ يَدَيْهِ في حَرْبٍ ) كانتُ رُمْحَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ في حَرْبٍ ) كانتُ بينَ قَدُوم ، (فَقَالَ : ازْدَلِفُوا بينَ قَدُوم ، (فَقَالَ : ازْدَلِفُوا بينَ قَدِه حديثٌ ، كما قَالَهُ ابنُ دُرَيْد.

وفي اللَّسَانِ (٢) : ازْ دَلِفُوا قَوْسِي اللَّسَانِ (٢) : ازْ دَلِفُوا قَوْسِي أَوْقَدْرَهَا ، أَى : تَقَدَّمُوا في الحربِ بقَدْرِ بقَوْسِي ، قال الصَّاغَانِيُّ : وهذه الحَرْبُ مَنِي عَرْبُ كُلَيْبِ ، أَوْكَانَ إِذَا رَكِبَ هِلَي عَرْبُ كُلَيْبِ ، أَوْكَانَ إِذَا رَكِبَ لَمْ يَعْتُمُ مَعَه إِغَيْرُه أَى (أُولِ لِاقْتِرَابِهِ مِنَ لَمُ يُعْتَمَ مَعَه إِغَيْرُه أَى (أُولِ لِاقْتِرَابِهِ مِنَ لَمُ يُوبِ ، إُوازْ دِلاَفِدِ مِنَ الْحُرُوبِ ، أُوازْ دِلاَفِدِ اللَّهِ الْعَرْبُوبِ ، أُوازْ دِلاَفِد فِي الْحُرُوبِ ، أُوازْ دِلاَفِد الْعَالَى الْحُرُوبِ ، أُوازْ دِلاَفِد اللَّهِ الْعَلَيْدِ الْعَالَةُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِي الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلِيقِيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ اللْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعِلْمِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعِلْمِ الْعَلَيْدِ اللْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللْعَلَيْدِ اللْعِلْمِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِيلُولِي اللْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعِلْمِي الْعَلَيْدِيلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعِلْمِي الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعَلَيْدِيلُولِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعَلَيْدِي الْعَلَيْدُولِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَ

<sup>(</sup>۱) في معابوع التاج « مقر» والتصحيح من العباب ، ومادج (عتر) .

<sup>(</sup>٢) فَي اللَّسان أن هذا قول المزدلف الحسر" صاحب العمامة الفردة .

إِلَيْهِمْ)، وإِقْدَامِهِ عليْهِم ، كما نَقَلَهُ ابنُ حَبِيسِ.

(والْمُزْدَلِفَــةُ) ، ويُقَال أَيضـــاً : مُزْدَلِفَةُ ، بلاً لام : (ع ، بَيْنَ عَرَفَاتِ ومِنِّي)، قيــل: حَدَّهُ مِن مَأْزَمَيْ عَرَفَةَ إِلَى مَأْزِمَىْ مُحَسِّرٍ ، ولو قال : مَوْضِـعً بِمَكَّهُ ، كما قَالَهُ الجَوْهَرِيُّ ، أو مَوْضِعٌ مُعَــروفٌ ، كان أَظْهَرَ ، سُمِّــى بــــه (لأَنَّهُ أَيْدَهُرَّبُ فِيهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى)، كما في العباب، (أو لاقتيراب النَّاسِ إِلَى مِنَّى بَعْدَ الْإِفَاضَـةِ) مِن عَرَفات ، كما قَالَهُ اللَّيْثُ ، وقال ابنُ سِيدَه : ولا أَدْرِي كيدفَ هـذا (أُو لِمَجِسيءِ النَّاسِ إليها في زُلُفٍ مِنَ اللَّيْلِ ، أَو لِأَنَّهَــا أَرْضٌ مُسْتَويَــةٌ ۗ مَكْنُوسَةً ، وهذا أَقْرَبُ ) ، قدال شيخُنَــا: وأَشْهَرُ منــه مــا ذَكَــرَه المُؤَرِّخُونَ ، وأَكْثَرُ أَهْلِ المَنَاسِكِ ، والمُصَنِّفُ ون في المواضِم : أَنَّهُما سُمِّيَتُ لأَنَّ آدَمَ اجْتَمَعَ فيها مسع حَوَّاءَ عليهما السَّلامُ ، وَازْدَلَفَ منها . أَى: دَنَا ، كما سُمِّيتُ جَمْعاً لذلك ، قلتُ : وإِلَى هذا الوَجْهِ مَالَ أَبُو عُيَنُدَةً .

(وتَزَلَّفُ ـــوا: تَقَدَّمُــوا)، نَقَلَــهُ الجَوْهَرِيُّ .

(و) تَزَلَّفُوا: (تَفَرَّقُوا)، هُكُذا في النَّسَخِ، وهبو غَلَطٌ، والصَّبوابُ: النَّسَخِ، وهبو غَلَطٌ، والصَّبوابُ : تَقَرَّبُوا، إِلَى دَنَوْا، كما هبو نَصُّ اللِّسَانِ، والعُبَابِ، وقال أَبو زَبِيْدِ: خَتَّى إِذَا اعْصَوْصَبُوا دُونَ الرِّكَابِ معاً حَتَّى إِذَا اعْصَوْصَبُوا دُونَ الرِّكَابِ معاً دَنَا الرِّكَابِ معاً دَنِي هِدْمَيْنِ مَقْرُورِ (١)

(كَازْدَلَفُ والتَّقَدُّرُبِ ، والأُوَّلُ نَقَلَدُهُ التَّقَدُّمْ والتَّقَدُّبِ ، والأُوَّلُ نَقَلَدُهُ الجَوْهُرِيِّ ، ومنه المُزْدَلِفُ على قَدولِ البَّرِ حَبِيب ، وقد تقدم ، ومن البي حَبِيب ، وقد تقدم ، ومن الله فيد الشماني الحديث : «فَاإِذَا زَالَيبِ الشَّمْسُ فَازْدَلِيثُ إلَى اللهِ فِيهِ الشَّمْسُ فَازْدَلِيثُ إلَى اللهِ فِيهِ بِرَكْعَتَيْنِ » ، وفي حديث آخر : بركَعَتَيْنِ » ، وفي حديث آخر : أنه «أَيِهِ بَبَدَنَات خَمْس أُو سِتُ ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إليه مِ ، بِأَيَّتِهِنَّ يَبُدُأً » فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إليه مِ ، بِأَيَّتِهِنَّ يَبُدُأً » فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إليه مِ ، بِأَيَّتِهِنَّ يَبُدُأً » فَعَلَمْ أَلِهُ الصَّاغَانِيُّ ، ولو قيل أَنْ يَتَقَدَّمُنَ إليه مَعْنَاه : يَتَقَدَّمُنَ أَلِيهُ مَعْنَاه أَلِيهُ مَعْنَاه ، وفي حديث محمد مناه أَلِيهُ أَلِيهُ مَعْنَاه ، وفي حديث محمد مناه أَلِيهُ أَلِيهُ أَلِيهُ مَعْنَاه ، وفي حديث محمد مناه السَّامُ أَلِيهُ أَلِيهُ مَعْنَاه ، وفي حديث محمد مناه السَّا إلَيْ فَا مُعْنَاه الصَّاعَانِي مَعْنَاه الصَّاعَانِي مَعْنَاه الصَّاعِينَا اللهُ الصَّاعِ الْفَالِيْ الْهُ الْمُعْلِقُونَ الْهِ الْمُعْنَاه الصَّاعِ الْمُعْنَاه السَّاعِ الْمِنْ الْمُعْنَاه الصَّاعِلُ الْمُعْنَاه الصَّاعِ الْمُعْنَاه الصَّاعِ الْمُعْنَا الْمُعْنَاه الصَّاعِ الْمُعْنَا الْمُعْنَاه الْمُعْنَاه الْمُعْنِاه الْمُعْنَاه الْمُعْنَاه الْمُعْنَاه الْمُعْنَاه المَعْنَاء المُعْنَاء المُعْنَاه المُعْنَاء المُعْنَاء السَّاعِ الْمُعْنَاه المُعْنَاء الْمُعْنَاء الْمُعْنَاء الْمُعْنَاه المُعْنَاء الْمُعْنَاء الْمُعْنَاء الْمُعْنَاء الْمُعْن

<sup>(</sup>۱) شعر أبى زبيد الطائى ۹۱ واللسان، وأنشده في مادة (دلف): ٤... دَزَا تَدَلَّفَ ،

البَاقِرِ عليه السَّلامُ والرُّضَا -: «مَالَكَ مِن عَيْشِكَ إِلاَّ لَذَّةٌ تَزْدَلِفُ بِكَ إِلاَّ لَذَّةٌ تَزْدَلِفُ بِكَ إِلَى حِمَامِكَ ».

[] وممّا يُسْتَدُرَكُ عليه :

زَلَفَ إليه : دَنَا منه .

وأَزْلَدَ الشَّيْءَ : قَرَّبَهُ ، ومنه قَوْلُهُ تعالَى : ﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ لَوْلُهُ تَعِالَى : ﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ ، وقال لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) ، أَى : قُرِّبَتْ ، وقال الزَّجَّاجُ : تَأْوِيلُه : أَى قَرُبَ دُخُولُهم فيها ، ونَظَرُهم إليها .

وازْدَلَفَهُ: أَدْنَاهُ إِلَىٰ هَلَاكُةٍ.

وأَزْلَفَهُ : جَمَعَه ، ومنه قَدُولُه تعالَى : ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ﴾ (٢) . وأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ﴾ (٢) . وأَزْلَفَ سَيِّدَةً : أَسْلَفَهَا وقَدُّمَها .

والزَّلْفُ: التَّقَدُّمُ مِن مَوْضِعِ إلى مَوْضِعِ إلى مَوْضِعِ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، عن أَبِسى عُبَيْدِ ، كَالزَّلِيدِفِ ، والتَّزَلُّفِ ، وقد خُبَيْدِ ، كَالزَّلِيدِفِ ، والتَّزَلُّفِ ، وقد ذكرهما المُصَنِّدُ .

وَزَلَفْنُما له : أَى تَقَدُّمْنَما .

وزَلَفَ الشَّيْءَ ، وزَلَّفَهُ : قَدَّمَهُ ، عن السَّيْ .

والمَزَالِفُ: الأَجَاجِينُ الخُضْدُ، عَن أَبِسَى عُبَيْدَةَ .

والزَّلَفَةُ ، مُحَرَّكة : الرَّوضَة ، مُحَرَّكة الرَّوضَة ، حَكاهُ ابنُ بَرِّي ، عن أَبىي عُمَرَ الزَّاهيد ، وبه فُسِّرَ حديثُ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ السَّابِقُ ، ويُقَال بالقاف أَيضاً.

وقال ابن عَبَّاد: فُللانٌ يُزَلِّفُ (١) الناسَ تَزْلِيفاً: أَى يُزْعِجُهم مَزْلَفَةً النَّمَخُشَرِيُّ أَيضاً مَزْلَفَةً ، ونَقَلَهُ الزَّمَخُشَرِيُّ أَيضاً هَكذا ، إلاَّ أَنَّه قال : « دَلِيل » ، بَدَلَ « فُلان (٢) » .

### [زنحف]

(الزَّنْحَفَةُ ، بِالنَّونِ والْحَاءِالْمُهُمَلَةِ) ، أَهْمَلَهُ البِّسَانِ ، وصاحبُ اللِّسَانِ ، وصاحبُ اللِّسَانِ ، وقال ابنُ عَبَّادٍ : (مِنْ أَسْمَاءِ اللَّوَاهِي)

(۲) عبارة الزمخشرى : « والدليل بنزلف الناس : يُزعجهم مُزَّلَفة مَزَّلَفة مَزَّلَفة » .

<sup>(</sup>١) صوة الشعراء الآية ٩٠.

 <sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ٢٤.

<sup>(</sup>۱) في الأساس بضبط القام : « يُزَلِفُ » دون تشـــديد اللام ، وقوله « " ليفا » ليس في الأساس وهو يقتضي التشـــديد .

ولا أَحُقَّــهُ ، كمــا فــى العُبَــــابِ ، والتَّكْمِلَةِ .

#### [زنف]

(زَنِفَ) ، بالكَسْرِ ، (كَفَرِحَ) ، زَنَفَاً ، أَهْمَلَـهُ الجَوْهَرِيُّ ، وصاحِبُ اللِّسَانِ ، وقال ابنُ عَبَّادٍ : أَى (غَضِبَ ، كَتَزَذَّفَ) : أَى تَغَضَّـبَ .

(وَزَنْدَنُ ، كَعَدْلٍ : عَلَمٌ ) من الأَعْلام ، كما في العُبَابِ ، والتَّكْمِلَةِ .

### [زوف] \*

(زَافَتِ الْحَمَامَةُ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهُرِئُ، وَوَافَتُ ، تَزُوفُ، وقَالُ ابنُ دُرَيْدِ : زَافَتْ ، تَزُوفُ، زُوْفُ ، زُوْفً (: نَشَرَتْ جَنَاحَيْهَا وذَنَبَهَا وذَنَبَهَا وسَحَبَتْهُمَا عَلَى الْأَرْضِ ) .

قال: (و) كذلك: زَافَ (فُلانُ)، يَزُوفُ، زَوْفاً: إِذا (مَشَى مُسْتَرْخِــَىَ الْأَعْضَـــاءِ).

(وزَوْفُ الْجَيْشَانِكُ ، رَوَى عَنِ الْجَيْشَانِكَ ، رَوَى عَنِ الْأَكْدَرِ ، وزَوْفُ بنُ عَدِىً بن زَوْف ، الْأَكْدَرِ ، وزَوْفُ بنُ عَدِىً بن زَوْفُ ، هُو عَن جَدِّهِ ، و) زَوْفُ ، هُو عَن جَدِّهِ ، و) زَوْفُ ، هُو (ابنُ زَاهِرٍ ، أَو أَزْهَر ، بنِ عَامدِ بِن

غُويْثَانِ) بنِ زَاهِرِ بنِ مُرَادٍ: (أَبُسو عُويْثَانِ) بنِ زَاهِرِ بنِ مُرَادٍ: (أَبُسو قَبِيلَةٍ) مِن اليَمَنِ: وإليْهِ يُنْسَبُ جماعة من المُحَدِّثين ، منهم عبد اللهِ بنُ أَبِسى مُرَّةَ الزَّوْفِي ، مِن التَّابِعِين ، مَن اللهِ عند مرو بنُ مَعْدِي كُرِب \_ مَخْهُولُ ، قال عَمْرُو بنُ مَعْدِي كُرِب \_ رَضِي الله عند - لكنَّانِ (١) بنن مُرَيْم :

ابْعَثْ صَرِيخَكَ في زُوْف وفي جمَلِ
مِن كُلَّ ذي وفْضَة كالتَّيْسِ مِعْزَابِ (٢)
(و) زُوفَسى ، (كَطُوبَسى : نَبَاتُ
بِجِبَالِ الْقُدْسِ ، طَبِيخُهُ بِالسَّكَنْجَبِينِ
يُسْهِلُ كَيْمُوساً غَلِيظاً ، وبِالْخَللِّ يُسْهِلُ كَيْمُوساً غَلِيظاً ، وبِالْخَللِّ مُضْمَضَةً ) ، نَافِع الْآذَان ) .
وتَبْخِيسرًا لِوجَع الْآذَان ) .

(وزُوفَى أَيْضاً: الدَّسَمُ الْمَوْجُودُ فَى الصَّوفِ ، يُغْسَلُ بِمَاءِ سَطْسرُوبِيُونَ مَسَرَّاتٍ ، حَتَى يَصْفُوَ الدَّسَمُ عَسنِ مَسرَّاتٍ ، حَتَى يَصْفُوَ الدَّسَمُ عَسنِ الْسُوسَخِ ، فَيُحَلِّلُ الْأَوْرَامَ الصَّلْبَةِ ، السَّعْبَةِ ، ويَنْفَعُ بُرُودَةَ السَّكِيدِ والْسَكُلَى ).

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «لكناد»بالدال ، والتصحيح والضبط من العباب والنص فيه ، وهــو كَنْـَازُ بن صُرّيم الجَرْمَـِيّ ، وانظر معجم الشعراء ۲٤٧

<sup>(</sup>٢) العبــاب وفيه « صريحك » بالمهملة .

(ومَوْتُ زُوَافٌ، كَغُرَابٍ : مُجْهِنَّ وَوَافٌ، كَغُرَابٍ : مُجْهِنَّ وَحِيْ وَابِنِ فَارِسٍ، وَحِيْدُ وَابِنِ فَارِسٍ، لُغَةً فَي زُوَافٍ، بالهَمْزِ.

(و) قال اللّيْتُ : (الْغِلْمَانُ وَهُو أَنْ يَجِىءَ أَحَدُهُمَ اللّهُ اللّهُ يَخِىءَ أَحَدُهُمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَخِيءَ أَحَدُهُمَ عَلَى اللّهُ كَانِ ، فَيَضَعَ يَدُهُ عَلَى حَرْقِهِ ، ثُمَّ يَزُوفَ زَوْفَةً ، فَيَسْتَقِلٌ مِن مَوْضِعِهِ ، ويَدُورَ) حَوالَى ذَلك مَوْضِعِهِ ، ويَدُورَ) حَوالَى ذَلك الدُّكَانِ (في الْهُواءِ ، حتَّى يَعُودَ إِلَى مَكَانِهُ وَاللّهُ اللّهُ كَانِ (في الْهُواءِ ، حتَّى يَعُودَ إِلَى مَكَانِهِ ، يَتَعَلّمُ ونَ بذلك الْخِفَّةَ لِللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

[] وممّا يُسْتَدُّرَكُ عليه :

زَافَ ، يَزافُ : لُغَةٌ في : يَزُوفُ . والزُّووفُ ، كَفُعُودٍ : الاسْتِرُّ خَامُ في المِشْيَرُّ خَامُ في المِشْيَرَةِ .

وزَافَ الطائرُ في الهاواءِ: حَلَّقَ ، ومنه زَافَ الغُللامُ ، زَوْفاً: إذا اسْتَدَارَ ، ووَثَبَ .

وزَافَ المداءُ ، زَوْفاً : عَلاَ خَبَابُـهُ .

### [ زهرف<sup>(۱)</sup>]

(زَهْزَفَ) (۱) ، هكذا في النَّسَخِ بِزَاءَيْن ، والصَّسوابُ ، على ما فسى العُبَابِ ، والتَّكْمِلَةِ : زَهْرَفَ السِّلْعَة ، والتَّكْمِلَةِ : زَهْرَفَ السِّلْعَة ، والتَّكْمِلَةِ : زَهْرَفَ السِّلْعَة ، و(الْكَلَمَ) ، وكُللَمَ شَيْء : إذا وصاحبُ اللِّسَانِ ، وأوْرَدَه ابنُ عَبَّادٍ . وصاحبُ اللِّسَانِ ، وأوْرَدَه ابنُ عَبَّادٍ . (و) قال أيضاً : زَهْرَفَ (الشَّيْء) ، كلاماً أو سِلْعَة : (زَيَّفَهُ) تَرْيِيفًا ، كلاماً أو سِلْعَة : (زَيَّفَهُ) تَرْيِيفًا ، كَذَا في العُبابِ .

#### [زهف] \*

(زَهِ فَ ، كَفَ رِحَ) ، زَهَف أَ : (خَفَّ) ، ونَزِقَ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ .

(و) زَهِفَتِ (الرِّيكُ الشَّيْنَ : الشَّيْخَ : الشَّيْخَ ، هُكذا في سائر النَّسَخِ ، والدِّدَى في العُبَابِ : أَزْهَفَتِ الرِّيحُ ، ولعدلَّهُ الأَشْبَهُ بالصَّوابِ .

(وكَمَنَـعَ) ، زَهَفَ ، (زُهُوفَـاً) ، كَقُعُودٍ : (ذَلَّ) ، عـن البن عَبَّادٍ .

 <sup>(</sup>١) في نسخة القاموس المتداولة « زهر ف » بالراء المهملة على الصواب ، وكأنه بزاءين في نسخة المصنف .

(و)قال الأَزْهَرِيُّ : زَهَفَ (لِلْمَوْتِ : دَنَا) له ، وأَنْشَدَ لأَبِسى وَجْزَةَ :

ومَرْضَى مِنْ دَجَاجِ السرِّيفِ خُمْرِ زَوَاهِفَ لاَ تَمُسُوتُ ولاَ تَطِيسُرُ (١)

(كَازْدَهَــفَ)، وهـــذِه عن ابـــنِ عَبَّاد .

(و) زَهَــفَ ، زُهُوفاً (:كَذَبَ) ، فهــو زَهَّافٌ .

(و) زَهَانَ ، زُهُوفا : (هَلَكَ) ، فهوفا الشاعِرِ : فهدو زَاهِفُ ، ومنه قَوْلُ الشاعِرِ : فلَمْ أَرَ يَوْما كان أَكْثَرَ زَاهِفا فلَمْ أَرَ يَوْما كان أَكْثَرَ زَاهِفا بيلها (٢) بيله طَعْنَةٌ قَاضِ عليه أليلها (٢) والْألِيال : الأنيان .

(و) المِزْهَفُ، (كَمِنْبَرٍ: مِجْدَحُ السَّوِيدَقِ)، نَقَلَهُ الصَّداغَانِكُ فـى التَّكْمِلَةِ، والعُبَابِ.

(وأَزْهَفَ) فُلانٌ : إِذَا (أَلْقَى شَرًّا) .

(و) أَزْهَــنَ (إِلَيْــهِ الطَّعْنَـــةَ: أَدْنَاهَا)، كمــا في العُبَابِ، واللِّسَان.

(و) قــال الأَصْمَعِـيُّ : أَزْهَــفَ (عليــه) : إذا (أَجْهَزَ) ، وكذلــك : أَزْعَنَ .

(و) أَزْهَفَ (بِالشَّرِّ : أَغْرَى)، عــن ابنِ عَبَّادٍ .

قال: (و) أَزْهَفَهُ (بِمَا طَلَبَهُ): أَى (أَسْعَفَهُ بِــهِ).

قسال : (و) أَزْهَفَ (الْخَسِبَرَ : زَادَ فِيبِ ، وكَدنَبَ) ، وفسى اللِّسَانِ : أَزْهَنَ لنسا فسى الخَبَرِ : زَادَ فيه .

(و) أَزْهَنَ فُلانٌ : إِذَا (نَمَّ) .

(و) زَهَفَ <sup>(۱)</sup> : (أَذَلَّ )<sup>(۲)</sup> ، عــن ابن ِ عَبَّادٍ .

<sup>(</sup>۱) اللسان ، وفي التكملة والعباب : «حُمُرًا» بالنصب .

<sup>(</sup>٢) السان، والعباب،

 <sup>(</sup>۱) لفظ الصاغانی فی العباب – عن ابن عباد – : « الزُّهوف : الذُّل » وسیاقه هنا یقتضی أن یکون أزهف .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « أذل » والتصحيح من القاموس .

(و) أَزْهَفَ: (خَـانَ) ، يُقَــال: أَزْهَفَ بِــى فُلانٌ ، إِذَا وَثِقْتَ بِهُ فَــى الأَمْرِ فَخَانَكَ .

(و) أَزْهَنَ : (أَسْرَعَ إِلَى الشَّرِّ) .

(و) أَزْهَنَ فُلانٌ (الشَّيْءَ: ذَهَبَبِهِ: وأَهْلَكَدُهُ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُّ.

(و) أَزْهَفَ (بِالشَّيْءِ: أَعْجِبَبِهِ).

(و) أَزْهَ ـ فَ (إليه عَلْيِثاً: أَنْهَ إليه قَوْلاً رَدِيئاً)، ليس بحسن.

(و) أَزْهَفَتْ (فُلانَــةُ اللهِــه: أَعْجَنَـٰهُ)

(و) قــال ابنُ عَبَّادٍ : (ازْدَهَنَ): أي (احْتَمَلَ) .

(و) أيضاً: (انْحَرَفَ).

(و) ازْدَهَ فَ : (اسْتَعْجَلَ) بِالشَّرِّ، وبِهِ فَسَّرَ الأَصْمَعِيُّ قَوْلَ رُوْبَةً :

\* فِيهِ ازْدِهَافُ أَيَّمَا ازْدِهَافُ إِ<sup>(١)</sup> \*

(و) يُقَـال: ازْدَهَ مَ فُلانٌ فُلاناً:

(۱) ديوانه في مجموع أشعار العرب ٢ / ١٠٠ و السان ،
 والصحاح ، والعباب ، والمقاييس ٣٣/٣ .

أَى (اسْتَخَنَّ)، وكذلك: اسْتَهَـفَّ، واسْتَهَـفَّ، واسْتَهْفَى ، واسْتَزَفَّ.

(و) ازْدَهَ فَ فَ (تَقَحَّمَ فَ فَ الدُّخُولِ)، وبه فَسَّرَ الجَوْهَرِيُّ قَسُوْلَ الدَّوْهَرِيُّ قَسُوْلَ الرَّاجِزِ:

\* يَهُوِينَ بِالْبِيدِ إِذَا اللَّيْلُ ازْدَهَفْ (۱) \*
وقال الأَزْهَرِيُّ : تَقَحَّم في الشَّرِّ.
(و) ازْدَهَفَ : (تَزَيَّدَ في الكَلاَمِ)،
يقال : ازْدَهَفَ لنا في الخَبَرِ، أَي :
زَادَ فيه

(و) ازْدَهَ فَ : (صَـدَّ) ، قَالَـهُ اللَّايِثُ ، وَبِهِ فُسِّرَ قَوْلُ رُؤْبَةَ السَّابِقُ ، (كَتَزَهَّفَ) .

(و) ازْدَهَفَ (الشَّيْءَ: ذَهَبَ بــه، وأَهْلَــكَهُ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِي .

(و) ازْدَهَ أَنْ وَلَا اللهِ عَبَّادِ. في قَوْلِ إِلَّهِ عَبَّادِ. فيه ، (ورَفَعَ صَوْتَ أَنَّ ) ، عن البن عَبَّادِ. (و) قال أيضاً: ازْدَهَ فَ (فُلاَنَا وَأَضَلَّهُ . بِالْقَوْلِ : إِذَا (أَبْطَلَ قَوْلَهُ) ، وأَضَلَّهُ .

<sup>(</sup>١) اللسان، والعباب.

(و) قال غيره: ازْدَهَفَتِ (الدَّابَّةُ فَلَانَا : صَرَعَتْهُ ) وفي اللَّسَانِ ، فَلاَنَا : صَرَعَتْهُ ) وفي اللَّسَانِ ، والمُحِيطِ إِنْ : ازْدَهَ فَ (الْعَسدَاوَةَ : اكْتَسَبَهَا) ، قال بِشْرُ بنُ أَبِي خَازِمٍ : اكْتَسَبُهَا) ، قال بِشْرُ بنُ أَبِي خَازِمٍ : سَائِلْ نُمَيْرًا غَدَاةَ النَّعْفِ مِنْ شَطِب سَائِلْ نُمَيْرًا غَدَاةَ النَّعْفِ مِنْ شَطِب الْخَنَا فَ مَا ازْدَهَفُوا (١) ؟ إِذْ فُضَّتِ الْخَيْلُ مِنْ ثَهْلاَنَ مَا ازْدَهَفُوا (١) ؟ إِذْ فُضَّتِ الْخَيْلُ مِنْ ثَهْلاَنَ مَا ازْدَهَفُوا ؟ أَي : مَا أَخَذُوا مِن الغَنَاثِمِ ، واكْتَسَبُوا ؟ أَي : مَا أَخَذُوا مِن الغَنَاثِمِ ، واكْتَسَبُوا ؟ (والانْزِهَافُ : طَفْرُ الدَّابَةِ مِن نِفَارٍ أَو ضَرْبٍ ) ، كما في العُباب . أَي ومّا يُسْتَدُرلَكُ عليه :

الإِزْهافُ: الكَذِبُ ، كالأزْدِهافِ ، وأَزْهَفَ بسه ، إِزْهَافًا: أَخْبَرَ القَسوْمَ مِن أَمْرِهِ بِأَمْرِ لا يَدْرُونَ أَحَقُ هسو أم بَاطِلً .

وازْدَهَفَ إليه حَدِيثاً: أَسْنَدَ ما ليس بحَسَنٍ ، وازْدَهَ فَ فَى الخَبَرِ: زَادَ فيه. والإِزْهَافُ: الإِفْسَادُ.

والإِزْهَافُ: الاسْتِقْدَامُ ، ومنه قَوْلُ صَعْصَعَـةَ لِمُعَاوِيَةَ: إِنِّى لأَتْرُكُ الكلامَ فَمَا أُزْهِنُ به ، ويُسرُوَى بالـرَّاءِ .

والإِزْهَافُ: التَّزْيِينُ ، قال الحُطَيْثَةُ: أَشَاقَتْكَ لَيْلَى فَى اللِّمَامِ وَمَا جَرَتْ أَشَاقَتْكَ لَيْلَى فَى اللِّمَامِ وَمَا جَرَتْ بِمَا أَزْهَفَتْ يَوْمَ الْتَقَيْنَا وَبَزَّتِ (١) بِمَا أَزْهَفَتْ يَوْمَ الْتَقَيْنَا وَبَزَّتِ (١) إِمَا أَزْهَفَتْ يَوْمَ الْتَقَيْنَا وَبَزَّتِ (١) [والزُّهُـوفُ: الهُلْكَة . وأَزْهَفَده : [والزُّهُـوفُ: الهُلْكَة . وأَزْهَفَده : أَهْلَكَه . وأَوْقَعَه ، قال المَرَّار (٢) :

وجَــدْتُ العــواذِلَ يَنْهَيْنَـــه وقــد كنتُ أُزْهِفُهُنَّ الزَّهُوفَـا] أَرَادَ: الإِزْهافَ ، فأَقَام الاسْمَ مُقَامَ المَصْــدرِ .

وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : أَزْهَفَتْهُ الطَّعْنَةُ ، وأَزْهَقَتْهُ : أَى هَجَمَتْ به عَلَى المَوْتِ .

وقسال ابنُ شُمَيْلِ: أَزْهَفَ لَسه بِالسَّبْفِ ، إِزْهَافَا ، وهو: بُداهَتُه ، وعَجَلَتُهُ ، وسَوْقُه ، وكذلك: ازْدَهَفَ له بالسَّيْف .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٣٨ راللمان.

 <sup>(</sup>١) ديوانه ٣٤١ واللسان ، وفي المحكمة
 (١) ديوانه وبرَّت ، بالراء المهملة .

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين سقط من مطبوع التاج ، ونبه عليه في هامشه . وزدناه من اللسان وقوله : لا . . أَزْهَ فَهُ لُهُ أَنْ الزَّهُ وَفَا ، هو موضع الشاهد ، ووقع ثم اللسان لا . . الزّيوف ، والتصحيح من المحكم .

وفسى الصِّحَاحِ : يُقَالَ : أَزْهَفَتْهُ الدَّابَّةُ ، أَى : إُصَرَعَتْهُ ، وأَنْشَدَ

\* وقَدْ أَزْهَفَ الطَّعْنُ أَبْطَالَهَــا (١) \*

قلتُ : البيتُ لِمَدَّةَ بنت ضِرارِ الضَّبِيَّةِ ، تَرْثِي أَخَاهَا ، وأُوَّلُه .

\* وخِلْتُ وُعُولاً أَشَارَى بِهَا (٢) \*

وفَسَّرَه ابنُ الأَعْرَابِيِّ ، فقال : أَزْهفَه ، أَيْ : قَتَلَه .

وأَزْهَنَ العَدَاوَةَ ، اكْتُسَبَهَا .

وَمَا ازْدَهَفَ مَنه شَيْئًا : أَى مَا أَخَذَ .

وحَكَى ابنُ بَرِّى عن أبسى سَعِيد ، الازْدِهَافُ : الشَّدَّةُ والأَذَى ، قَالً : وحَقِيقَتُهُ اسْتِطارَةُ القَلْبِ من جَزَاعٍ أو خُزْنِ ، قال الشاعِرُ :

تَرْتَاعُ مِنْ نَقْرَتِسِي حَتَّى تَخَيَّلَهُا جَوْنَ السَّرَاةِ تَوَلَّى وهْوَ مُزْدَهِفُ (٣)

### وقالت امْرَأَةٌ :

هَلْ مَنْ أَحَسَّ بِرَيْمَىَّ اللَّذَيْنِ هُمَا قَلْبِي وعَقْلِي فَعَقْلِي الْيَوْمَ مُزْدَهَفُ (١)

قلت : البيت لأم حكيسم بنستر قارِظ بسن حالِد الكِنَانِيَّة ، قالتسه لمَّا قَتَلَ بُسْرُ بنُ أَرْطَاةَ ابْنَيْهَا من عُبَيْدِ اللهِ بنِ العَبّاسِ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، وقيل : هي عائشة بنت عَبْد المَدَانِ .

ويقال: ازْدُهِفَ بِهِ ، بِالضَّمِّ : أَنَّ الْحَدَّ فَهُو دُهِبَ بِهِ ، وفي الصَّحَاحِ : أَزْهِبُ فَهُو الشَّيْءَ ، وازْدُهِفَ ، أَي : ذُهِبَبِه ، فهو مُزْدَهَفَ ، أَي : ذُهِبَبِه ، فهو مُزْدَهَفَ .

وقال أبسو عمرٍو: أَزْهَفْتُ الشَّيَّةِ: أَرْخَيْتُهُ

وقال غيرُه: التَّزَهُّفُ: الصَّدُودُ.

وأَزْهَفَهُ : أَعْجَلَهُ ، وَاسْتَخَفَّهُ .

#### [ زهل ف]

(زَهْلَفَ الشَّيْءَ) زَهْلَفَةً، أَهْمَلَهُ

<sup>(</sup>١) السان والصحاح ، والعباب .

<sup>(</sup>٢) اللسان والعباب ، وتقدم في (أشر) و واية الجوهرى لصدر البيت في الصحاح : « وحَيْثُلُ تَكَدَّسُ ْ بالدَّارِعِينَ »

<sup>(</sup>٣) المسان

<sup>(</sup>۱) اللسان ، والعباب وفيه « هامتن أحس بُنيسيَّيَ . . » والمقاييس (۳۳/۳) وفيه « يامن . . » وانظــر الخبر والشــعر في الأغاني (۲۰۲/۱۲ ط بيروت )

الجَوْهَرِيُّ ، وصاحبُ اللَّسَانِ ، وقـال البَّنَ عَبَّادٍ : أَى (نَقَّذَهُ ، وَجَوَّزَهُ) ، كما فـى العُبَابِ ، والتَّكْمِلَةِ .

#### [زىف] \*

(زَافَ) البَعِيسِرُ ، والرَّجُسِلُ ، وغيرُهما ، (يَزِيفُ زَيْفاً ، وزَيفَاناً) ، بالتَّحْرِيكِ ، وزُيُوفًا ، بالضَّمِّ : إذا (تَبَخْتَرَ فَسَى مِشْيَتِهِ ) ، فهو زَائِفُ ، وزَيْسُ أَ عَلَى الصَّفَةِ وزَيْثُ ، الأَخِيسِرَةُ علَى الصَّفَةِ بالمَصْدَرِ ، وقيل : أَسْرَعَ في تَمَايُلُ . بالمَصْدَرِ ، وقيل : أَسْرَعَ في تَمَايُلُ .

(و) كذلك: زَاف (الْحَمَامُ) عندُ الحَمَامُ) عندُ الحَمَامِةِ: إِذَا (جُرَّ الذَّنَابَى، ودَفَعَ مُقَدَّمَهُ بِمُؤَخَّرِهِ، واسْتَدَارَ عَلَيْهَا)، هذا نَصُّ الصِّحاحِ، والعُبَابِ، واللِّسَانِ، فَقُوْلُ شَيخِنَا: الصَّحوابُ ، أُوالظَّاهِرُ: فَقُوْلُ شَيخِنَا: الصَّحوابُ ، أُوالظَّاهِرُ: الأَذْنَابَ ، وإِن جازَ إِيقَاعُ المُفْرَدِ الأَذْنَابَ ، وإِن جازَ إِيقَاعُ المُفْرَدِ مَوْقِعَ الجَمْعِ، إلى آخِرِ ما قالَ ، مُوقِعَ الجَمْعِ ، إلى آخِرِ ما قالَ ، مُعَتَرِضًا على المُصَنَّف ، مَحَلُّ تَأَمَّلُ .

وشَاهِدُ الزَّيَفُدانِ ، حديثُ عللٌ مَلِي عَلَيْ مَللً رَضِي اللهُ عنده : «بَعْدَ زَيَفَانِ وَثَبَاتِهِ » ويُقَال : الحَمَامَةُ تَزِيدِن بينَ يَدَى

الحَمَسامِ الذَّكَرِ، أَى: تَمْشِي مُدِلَّةً، قَالَهُ الزَّمَخُشَرِيُّ .

وزَافَتِ المَرْأَةُ في مِشْيَتِها، تَزِيدِفُ: إذا رَأَيْتَهَا كَأَنَّهَا تَسْتَدِيرُ.

وقَوْلُ أَبِي ذُوْيَبٍ يَصِدْنُ الحَرْبَ :

وزَافَتْ كَمَوْجِ الْبَحْرِ تَسْمُو أَمَامَهَا وَزَافَتْ كَمَوْجِ الْبَحْرِ تَسْمُو أَمَامَهَا وَقَامَتْ عَلَى سَاقٍ وآنَ التَّلاحُقُ (١)

قيل: الزَّيْفُ هنا: أَن تَدْفَع مُقَدَّمَهَا بِمُؤَخَّرِهَا ، كذا في اللِّسَانِ ، ولم أَجِدْهُ فسى شِعْرِه (٢) .

(و) زَافَت (الدَّرَاهِمُ ، زُيُوفَاً ، وَرُوفَةً ، بضَمَّهِمَا : (صَارَتْ مَرْدُودَةً لِغِشِّ) فيها ، وفي المُحْكَم : زَافَ لِغِشِّ) فيها ، وفي المُحْكَم : زَافَ الدِّرْهَمُ ، يَزِيدَفُ : رَدُوُ ، يُقَالَ : (دِرْهَمُ زَيْدِفُ ، وزَائِدِفُ ) ، وشَاهِدُ زَيْفِ قُوْلُ الشَّاعِرِ :

تَرى الْقَوْمَ أَشْبَاهِاً إِذَا نَزَلُوا مَعاً وفي الْقَوْمِ زَيْنَ مِثْلُزَيْفِ الدَّرَاهِمِ (٣)

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١٥٧ واللسان .

ر) بل هو موجود في شمره في شرح أشعار الهذايين ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الليان

وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيّ لشاعـــر:

\* لاَ تُعْطِهِ زَيْفاً ولاَ نَبَهْرَجَا (١) \*

وشَاهِدُ زَائِفِ قَوْلُ المُزَرِّدِ :

ومَا زُوَّدُونِسِي غَيْرَ سَحْق عِمَامَلَة وخَمْسُ مِثَّى مِنْهَا قَسِيٌّ وزَائِفٌ (٢)

(أَو الْأُولَى رَدِيثَةً ) مِن كَالام العامَّةِ ، كما قَالَه ابنُ دُرَيْدٍ (ج: زِيَافٌ) ، بالــكَسْرِ (وأَزْيَافٌ) !

(و) زَافَ (فُلانٌ الدَّرَاهِمَ : جَعَلَهَا زُيُوفاً) ، عن اللِّحْيَانِيِّ ، (كَزَيَّافَهَا)، تَزْيِيفًا . .

(و) زَافَ (الْحَائِطَ)، زَيْفُ أَ: (قَفْزَهُ)؛ عن كُرَاعٍ.

(والزَّيْفُ): الإفْريزُ، وهو (الطَّنَفُ الذِي يَقِيى الْحَائِطَ) ، ويُحِيطُ بــه في أَعْلَى السُّارِ ، وبــه فُلِّرَ قَوْلُ

عَدِيٌّ بن زَيْد العِبَادِيِّ :

خُبسَ فيـه .

تركونيي لَدى حَدِيد وأعْرا ضِ قُصُورِ لِزَيْفِهِنَّ مَهُ رَاقِي (١) (و) يُقَالَ : الزَّيْفُ هَنَا : (اللَّارَ جُ مِن الْمَرَاقِسِي) ، والأَعْرَاضُ : الأَوْسَاطُ ، وقِيلَ : الجَوَانِبُ ، يُدِيدُ أَنَّهُم إِذَا مَشُوا فيها فكأنَّمَا يَصْعَدُونَ في دَرَج

(و) قيل : الزَّدْفُ (الشُّرُفُ) في القُصُـور ، (الْوَاحِدَةُ بِهَاءٍ) ، وقيل : إنَّمَا سُمَّى بذلك لأَنَّ الحَمَامَيزِيفَ عليها مِن شُرْفَة إِلَى شُرْفَة .

ومَرَاقِ ، وإنَّمَا عَنَى السِّجْنَ الذي كان

(والزَّاثِفُ، والزَّيَّافُ : الْأَسَـدُ)، لِتَبَخْتُرِهِ فِي مِشْيَتِهِ كَالْبَعِير ، والتَّشْدِيدُ للمُبَالَغَةِ ، قال عمــرُو بــنُ مَعْدِي كُرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عنده ، يذْكُر أَسَدًا شُبَّهُ نَفْسَهُ بِهِ:

يَــزيــنُ كمــا يَزيــنُ الفَحْــ لَ فَوْقَ شُؤُونِهِ زَبَسَدُهُ (٢)

<sup>(</sup>۲) اللسان رمادة (سحق) ريأتي في (مأي) والعبأب والجمهرة ٣ / ١٤ ومعه في العباب بيت قبله وروايته : وقالوا أفيمــوا سُنَّةٌ لأخيكـــم بنيي عبد غنم ليس فيها مُخَالِفُ فكانت سراويل وجرَّدُ خميصَة إ....»

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٥١ والسان ، والتكملة ، والعباب ، والمقاييس ٢/٣ . .

<sup>(</sup>٢) العساب.

# [] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عليــه :

الزَّيَّافَةُ من النُّوقِ: المُخْتَالَةُ ،نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ قَوْلَ عَنْتَرَةَ :

يَنْبَاعُ مِنْ ذِ فْرَى غَضُدوبِ جَسْرَةٍ زَيَّافَةٍ مِثْلِ الْفَنِيدِقِ الْمُكْدَمِ (۱) وزَافَ البِنَداء، وغيرُه: طَدالَ، وارْتَفَدَعَ .

ويُجْمَعُ الزَّيْنُ مِن الدَّرَاهِمَعلَى : النَّيُوفِ ، ومنه قَوْلُ الْمُرِىءِ القَيْسِ :

كَأَنَّ صَلِيلً الْمَرْوِ حِينَ تَشُدُّهُ صَلِيلً أَيُوفٍ يُنْتَقَدُنَ بِعَبْقَرَا (٢)

ويُجْمَعُ الزَّائِنُ ، على الزُيَّفِ ، ومنه قَوْلُ هُدْبَةَ بنِ الخَشْرَمِ :

تَرَى وَرَقَ الْفِتْيَانِ فِيهَا كَأَنَّهُمْ دَرَاهِمُ مِنْهَا زَاكِيَاتٌ وزُيَّفُ (٣)

وزَيَّنَ فُلاناً: بَهْرَجَــهُ، وقيــل:

صَغَرَبُه ، وحَقَّسرَه ، وهسو مَجَسازٌ ، مَأْخُوذٌ مِن الدِّرْهسمِ الزَّائِفِ ، وهسو الرَّدِيءُ .

وقيسل: أَصْلُ التَّزْيِيفِ، تَميِيزُ الرَّانْجِ مِن الزَّائِسفِ، ثَسم اسْتُعْمِلَ في الرَّائِقِ مِن الزَّائِسفِ، ثَسم اسْتُعْمِلَ في الرَّدِّ والإِبْطَالِ، كما في المِصْباح والعِنَاية .

فصل السين المهملة مع الفاءِ [س أف] «

(سَيْفَتْ يَسَدُهُ ، كَفَرِحَ ) ، نَقَلَهُ الْجَوْهُرِيُّ ، عسن أَبِي زَيْسِد ، (و) الْجَوْهُرِيُّ ، عسن أَبِي زَيْسِد ، (و) سَأَفَا ، بِالْفَتْسِعِ ، (ويُحَرَّكُ ) ، وفيه لَمَنَّ ونَشَرُّ غيسرُ مُرَتَّبِ : إِلَّ تَشَقَّقَتْ ، لَفَ ونَشَرَّ غيسرُ مُرَتَّبِ : إِلَّ تَشَقَّقَتْ ، لَفَ ونَشَرَّ غيسرُ مُرَتَّبِ : إِلَّ تَشَقَّقَتْ ، لَفَ ونَشَرَّ غيسرُ مُرَتَّبِ : إِلَّ تَشَقَّقَتْ ، وهو وتَشَعَّثُ مَا حَوْلَ الْأَظْفَارِ ) ، مِثْلَ سَعِفَتْ ، كما في الطَّحارِ ) ، مِثْلُ قَوْلُ ابنِ الأَعْرَابِينِ ، (وهي سَتُفَةٌ ، قولُ ابنِ الأَعْرَابِينِ ، (وهي سَتُفَةٌ ، والصَّوابُ : أو هي النَّسَخِ ، والصَّوابُ : أو هي (تَشَقَّقُ الْأَظْفَارِ نَفْسِهَا) ، أو هي النَّسَخِ ، والصَّوابُ : أو هي (السَّوابُ : قَوْلُ ابنُ السِّكِيبِينِ ، النَّسَخِ ، والصَّوابُ : قَالَهُ ابنُ السَّكِيبِينِ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه /۲۱۵ وشرح القصائد السبع الطوال ۲۳۲ و اللسان و مادة (بوع) و (كدم) و العباب و في مطبوع التاج و اللسان ٥٠٠ مثل الفنيق المسكرم ٥ و التصحيح من غبر هما .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٦٤ واللسان ومادة (عبقر) ومعجم البلدان (عبقر) .

<sup>(</sup>٣) السان ، ويأتى في (ورق) برواية مختلفة .

(و) سَنْفِفَتْ (شَفَتُهُ: تَقَشَّرَاتُ).

(و) سَسُونَ (لِيفُ النَّخْسِلِ) : إِذَا (تَشَعَّثُ ، وانْقَشَرَ ، كَانْسَأَفَ) ، وقال اللَّيثُ : سِيفُ اللِّيفِ ، وهو ما كان مُلْتَزِقًا بأُصُولِ السَّعَفِ مِن خِلال اللِّيفِ ، وهو أَرْدَوْهُ ، وأَخْشَنُه ، لأَنَّه يُسْأَفُ (١) مِن جَوانِبِ السَّعَفِ مِن فيصيبرُ كأنَّه لِيفَ وليس به ، وليَّنَدَ مُمْزَدُهُ .

(وَسَوُّ مَ مَالُهُ ، كَكُرُم : وَقَلَعَ فيه السُّوَافُ ، كَغُرَاب ، (وهو لُغَةُ في : السُّوَافِ ، كِمَا سَيَّأْتِي السُّوَافِ ، بِالْوَاوِ ) ، كما سَيَّأْتِي قريباً .

(والسَّأْفُ ، مُحَرَّكَةً : سَعَفُ النَّخْلِ) عن ابن عَبَّـادِ .

(و) قدال أبدو عُبَيْدَةً: هدو (شَعَرُ الذَّنَبِ، والْهُلْبُ).

(و) قــال أيــضـــاً : (السَّائِفَــةُ : مَا اسْتَرَقَّ مِن أَسَافِلِ الرَّمْلِ : ج سَوَّائِفُ)

(١) في العباب عنه « لأنه ينستيف »

# [] ومَّا يُسْتَدُّرَكُ عليــه :

سُنْفِفْتُ منه ، بالضَّمِّ : أَى فَزِعْتُ ، هَلَا مَنْعَثِ مَا المَبْعَثِ المُبْعَثِ المُبْعِثِ المُبْعِدُ المِبْعِثِ المُبْعِدُ المِبْعِثِ المُبْعِدُ المُبْعِدُ المُبْعِدُ المِبْعِدُ المُبْعِدُ المِنْ المُبْعِدُ المِنْ المُبْعِدُ المُبْعِدُ المُبْعِدُ المِنْ المُبْعِدُ المُبْعِدُ المُبْعِدُ المُبْعِدُ المُبْعِدُ المُبْعِدُ المُبْعِدُ المُبْعِدُ المُبْعِدُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُبْعِدُ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْعِقِي المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

[ س ج ف ] \*

(السَّجْفُ)، بالفَتْحِ، (ویُکُسُرُ)، نَقَلَهُ مَا الجَوْهَرِیُّ، (و) کَذلك السَّجَافُ، (کَکِتَابِ)، نَقَلَهُ ابسنُ دُریْد، ولیس بجَدْم سَجْد فَ السَّجَافُ، وأسْجَافُ، وأسْجَافُ، وأسْجَافُ، وجَمْع السَّجَافُ، وأسْجَافُ، وجَمْع السَّجَافُ، كُتُب ، وأَسْجَافُ، كُتُب ، وجَمْع السَّجَافِ : سُجُفُ، كُتُب ، وأَسْجَافُ، كُتُب ، وجَمْع السَّجَافِ : سُجُفُ، كُتُب ، وأَسْجَافُ، يُرَكِّب على حَوَاشِي الثَّوْبِ السَّعِيد لِمَا يُركَّب على حَوَاشِي الثَّوْبِ السَّعِيد لِمَا يُركَّب على حَوَاشِي الثَّوْب السَّعِيد لَهِ المَّاسِينَ النَّوْب السَّعِيد والمَّاسِينَ السَّعِيد والمَّاسِينَ النَّوْب المَّاسِينَ السَّعَالَ المَّاسِينَ السَّعِيد والمَّاسِينَ السَّعِيد والمَّاسِينَ النَّوْب المَّاسِينَ السَّعِيد والمَّاسِينَ السَّيْعِيد والمَّاسِينَ السَّعِيد والمَّاسِينَ السَّعِيد والمَّاسِينَ السَّعِيد والمُنْ المَّاسِينَ السَّعِيد والمَّاسِينَ السَّعِيد والمُنْ المَّاسِينَ السَّعِيد والمُنْ المَّاسِينَ السَّعِيد والمُنْ المَّاسِينَ المَّاسِينَ السَّعِيد والمُنْ المَّاسِينَ السَّعِيد والمُنْ المَاسِينَ السَّعِيد والمُنْ المَّاسِينَ المَّاسِينَ المَّاسِينَ الْعُنْ المَّاسِينَ المَاسِينَ المَّاسِينَ المَّاسِينَ المَّاسِينَ المَّاسِينَ المَّاسِينَ المَّاسِينَ المَّاسِينَ المَّاسِينَ المَاسِينَ المَّاسِينَ المَاسِينَ المَّاسِينَ المَّاسِينَ المَّاسِينَ المَّاسِينَ المَّاسِينَ المَّاسِينَ المَّاسِينَ المَّاسِينَ المَّاسِينَ المَاسِينَ المَاسِينَ المَاسِينَ المَّاسِينَ المُسْتَاسِينَ المُسْتَعِينَ المَاسِينَ المُسْتَعِينَ ا

(أو) السَّجْفُ : السِّتْرَانِ الْمَقْرُونَانِ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ) ، قَالَهُ ابنُ دُرَيْدٍ.

آآ (أو كُلُّ بَابِ سُتِسرَ بِسِتْرَيْسنِ مَقْدُونَيْنِ) ، مَشْقُوقَ بَيْنَهما ، (فَكُلُّ مَقْدُونَيْنِ) ، مَشْقُوقَ بَيْنَهما ، (فَكُلُّ شِتَّ ) ، قَالَهُ ابنُ اللَّيْثُ ، (وسِجَافٌ) أيضا ، قَالَهُ ابنُ دُرَيْد ، قال اللَّيْثُ : وكذلك سَجْفَا ، دُرَيْد ، قال اللَّيْثُ : وكذلك سَجْفًا ، الخِبَاء ، ويُسَمَّى خَلْفُ البابِ سَجْفًا ، قال النَّابِغَةُ الذَّبْيَانِييَ :

خَلَّتْ سَبِيلَ أَتِى كَانَ يَحْبِسُهُ ورَقَّعَتْهُ إِلَى السَّيِجْفَيْنِ فَالنَّضَدِ (١)

قال الجَوْهَرِئُ : هُمَا مِصْرَاعَا السُّتْرِ ، يَحُونَانِ فِسَى مُقَدَّم ِ البَيْتِ .

(وأَسْجَـنَ السِّنْـرَ : أَرْسَـلَـهُ)، وأَسْبَلَـهُ .

(و) أَسْجَــفَ (اللَّيْــلُ)، مِثــل : (أَسْدَفَ) : أَى أَظْلَمَ، وهــو مَجازٌ .

(و) قال ابنُ عَبَّاد : (السَّجَفُ ، مُحَرَّكَةً ، دِقَّـةُ الْخَصُّرِ ، وخَمَاصَـةُ الْبَطْنِ ) ، يُقَال : في خَصَـرِهِ سَجَفُ ، وفَسَى بَطْنِـهِ سَجَفُ ، وفــي بَطْنِـهِ سَجَفُ .

(و) مِـن المَجَـازِ : (السُّجْفَـةُ ، بِالضَّمِّ : سَاعَةٌ مِن اللَّيْلِ) ، كالسُّدْفَةِ .

(وسَجَـــفَ الْبَــيْتَ وأَسْجَفَــهُ، وسَجَّفَهُ)، تَسْجِيفــاً: (أَرْسَلَ عليــه السَّــِجْفَ)، وسَتَرَهُ.

وقدال الأَصْمَعِديُّ: بَيْتُ مُسَجَّفُ: على بَابِدِ سِجْفانِ .

وفسى التَّهْذِيسِبِ : التَّسْجِيفُ : إِرْخَاءُ السَّبِجْفَيْنِ ، وفي المُحْكَم ِ : إِرْخَاءُ السَّتْر ، ومنه قول الفَرَزْدَقِ : إِرْخَاءُ السَّتْر ، ومنه قول الفَرَزْدَقِ : إِذَا الْقُنْبُضَاتُ السُّودُ طَوَّفْنَ بِالضَّحَى

نَعَتَ الحِجَالَ بنَسعْتِ المُدَكَرِ المُهُذَكِدِ المُهُذَكِدِ ، علَى تَذْكِيسِ اللَّفْظِ .

رَقَدْنَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَالُ الْمُسَجَّفُ (١)

روحَنتَفُبنُ السَّجْفِ ، بِالْكُسْرِ : تَسَابِعِتَ ، وحُنيْفُ بِسَ السِّجْفِ ، السَّجْفِ ، السَّجْفِ ، النَّسِخِ ، النَّسِخِ ، الأُولَى : حَنتَفُ ، كَجَعْفَر ، والثانية : حُنبُ فَ ، كَرْبَيْسِر ، بالنَّونِ ، وهو حُنبُ فَ ، كَرْبَيْسِر ، بالنَّونِ ، وهو تَصْحِيسَفٌ ، صَوَابُه : حُتيفٌ ، بالتَّاءِ تَصْحِيسَفٌ ، صَوَابُه : حُتيفٌ ، بالتَّاءِ الفَوْقِيَّةِ إِنْ مَ الثَّانِي ، والسِّجْفُ ، بالتَّاءِ والله الشَّاعِ لَقَبُ ، والسَّمْ عُمَر بنُ الفَوْقِيَّةِ الفَّابِي ، والسَّمْ عُمَر بنُ والدُّ الشَّاعِ لَقَبُ ، والسَّمْ عُمَر بنُ السَّجْفِ مَا القَلْ النَّ السَّعْفِ مَا الفَّالِيْسِعُ ، علَى مسا تقلم السَّعْفِ رَجُلانُ ، وأمسا الصَّاعَانِي ، الحَنْتَفُ بنُ السَّجْفِ رَجُلانِ : الحَنْتَفُ بنُ السِّجْفِ رَجُلانِ :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۵ واللــان والصحاح ومادة (نضد) فيهمـــا والعباب .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٥٥١ واللسان ، والصحاح (قبض) والعبساب والأساس وتقدم في (قنيض) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقام في (حتف) (و(حتف) .

تَابِعِيُّ وشَاعِرٌ ، وقد تقدّ البَحْثُ فيده (١) ، فَرَاجِعْهُ .

(و) السَّجْفُ، (بِالْفَتْعِ: ع)، الصَّوابُ بِالْخَاءِ المُعْجَمَةِ، كما يأتسى المُصَنِّفِ أَيضاً، وهو قَوْلُ ابنِ دُرَيْدٍ.

### [] وممّا يُسْتَدْرَك عِليه :

السَّجَافَةُ ، كَكِتَابَة : السَّتَرُ ، والحِجَابُ ، ومنه قَوْلُ أُمَّ سَلَمَة ، لَا يَعْبَدُ والحِجَابُ ، ومنه قَوْلُ أُمَّ سَلَمَة ، لِعَائِشَة رَضِي الله عنهما : « وَجَهْتِ سِجَافَتَهُ » أَى : هَتَكْتِ سِتْرَهُ ، وأَخَذْتِ سِجَافَتَهُ » ويُرْوَى : « سِدَافَتَهُ » والمعنى واحد .

وأَرْخَى اللَّيْلُ سُجُوفَهُ: أَى أَسُتَارَهُ، وهو مَجَازُ .

وسُجَيْفَةُ ، كَجُهَيْنَةَ : اللهُ الْمِرَأَةِ مِنَ جُهَيْنَةَ ، وقد وُلِدَتْ في قُرَيْشٍ ، قال كُثَيِّرُ عَزَّةَ :

حِبَالُ سُجَيْفَةً أَمْسَتُ رِثَاثَا فَسَقْياً لها جُدُدًا أَوْ رِمَاثَا اللها (٢)

### [ س ح ف ] \*

(السَّحْفُ ، كَالْمَنْعِ : كَشْطُكَ الشَّعْرَ عَن الْجِلْدِ ، حَتَى لا يَبْقَى منه شَدْيُ ) ، تقول : سَحَفْتُهُ سَحْفً ، قَالَهُ اللَّبْثُ .

(والسَّحَاثِفُ: طَرَائِقُ الشُّحْمِ الذي) ونَــصُ العَيْنِ : الــتى (بَيْنَ طَرَائِـــقَ الطُّفَاطِف ، ونَحْوُ ذَلك ، مَّا يُسرَىمِن شَحْمَة عَريضَة مُلْزَقَة بِالْجِلْدِ) ، و احدُها سَجِيفَةٌ ، قَالَــهُ اللَّيْثُ ، وكلُّ دَابَّة لَهَا سَحْفَةً إِلَّا ذَوَاتُ الخُفِّ ، فإنَّ مَكَانَ السَّحْفَةِ منها الشَّطّ ، وسياتي معنى السَّحْفَةِ للمُصَنِّفِ في آخِر التُّرْكِيب، وقسال ابسنُ خَالَوَيْه: ليس في الدُّوابُّ شَيْءُ لا سَحْفَةَ لـ وإلاَّ الْبَعِيدُ ، (و) قال ابنُ سِيدَه : وقد جَعَلَ بعضُهُمْ السَّحْفَةَ في الخَفِ فقال : (جَمَلٌ) سَخُوفٌ : ذُو سَخْفَة ، (ونَاقَـةُ سَحُـوفٌ: كَثِيرَتُهَـا)، أي السَّحْفَة ، أو السَّحَائِفِ.

<sup>(</sup>١) أنظر ما تقدم في (حنتف) .

<sup>(</sup>۲) ديرانه ۲۱۰ ، والسان.

<sup>(</sup>و) قـــال ابنُ السِّكِّيــتِ :(سَحَفّ

الشَّحْمَ عن ظَهْرِهَا)، أَى (١) : الشَّاة ، وسِياقُ المُصنَّفِ يَقْتَضِى عَوْدَ الضَّمِيرِ السَّاقَة ؛ لأَنَّه لَم أَيْقَكُمْ الشَّاقَة ؛ لأَنَّه لَم أَيْقَكُمْ الشَّاقَة ؛ لأَنَّه لَم أَيْقَكُمْ الشَّاقَ ، والصَّوابُ مَا ذَكُرْنَا ، (كَمَنَعَ ) ، سَحْفً : ذَكَرْنَا ، (كَمَنَعَ ) ، سَحْفً : وَنَصُّ ابْنِ السِّكِيت : قَشْرَهُ مِن كَثْرَته ، ونصَّ ابْنِ السِّكِيت : قَشْرَهُ مِن كَثْرَته ، ونصَّ السِّحاح : ثم شَواهًا ، وفي الصِّحاح : ثم شَواهًا ، وفي الصِّحاح : ثم شَواهًا ، والصَّحيم أَنَّ ضَميم شَواهًا ، والصَّحيم أَنَّ ضَميم شَواهًا ، وأَنْ ضَميم شَواهًا ، وأَنْ ضَميم أَنَّ ضَميم أَنَّ الشَّحْم .

(و) سَحَفَ (الشَّيَّة)، يَسْحَفُهُ، سَحْفُهُ، سَحْفُهُ، سَحْفُهُ، شَحْفُ اللَّهِ عَن أَبْسَى نَصْرٍ.

(و) يُقال : (الْإِبِلُ) سَحَفَتْ : أَى (أَكَلَتْ مَا شَاءَتْ) ،وهـو مَجَازٌ عـن كَشْطِ الشَّعَرِ من أُصولِ الْجِلْد.

(و) سَحَفَت (الرِّيسِحُ السَّحَابَ): إِذَا كَشَطَتْهُ ،و(ذَهَبَتْ بِهِ) قَالَهُ اللَّيْثُ ، (كَأَسْحَفَتْهُ)،عن الزَّجَاجِ

(و) سَحْفَ (رَأْسَهُ)، سَحْفًا: (حَلَقَـهُ)، فاسْتَأْصَلَ شَعْرَهُ، وكذلك

جَلَطَهُ ، وسَلَتَهُ ، وسَحَتَهُ ، وأَنْشَدَ ابِــنُ بَـــرِّى :

فَأَقْسَمْتُ جَهْدًا بِالْمَنَازِلِ منْ مِنَى وَالْقَمْلُ (١) ومَا سُحِفَتْ فيه الْمَقَادِيمُ والْقَمْلُ (١)

آى: حُلِقَت، قلت : الشَّعْرُ لزُهَيْرِ ابنِ أَبِي سُلْمَى .

[(و) قال أبو نصر : سَحَفَ (النَّخْلَة ، وغَيْرَهَا) : إذا (أَخْرَقَهَا) ، قال : وآنستُ غُليِّماً يَقُولُ لآخَرَ : قال : وآنستُ غُليِّماً يَقُولُ لآخَرَ : سَحَفْت النَّخْلَة حتى تَركْتُهَا حَوْقَاءَ (٢) : وذلك أنَّه كانستْ عليها النَّار ، المَحَرَانيانُ ، فأشْعَلَ فيها النَّار ، فأَشْعَلَ فيها النَّار ، فأَشْعَلَ فيها النَّار ، فأَشْعَلَ فيها النَّار ، فأَشْعَلَ فيها النَّار ، فأَخْرَقها عَجْزًا من تَجْريدها.

(ومنه)، أى: من قولهم، سَحَفَ رَأْسَهُ: حَلَقَهُ، وسياقُ المُصَنِّفِ يَقْتَضَى أَن يَكُونَ من سَحَفَ النَّخْلَةَ: يَقْتَضَى أَن يَكُونَ من سَحَفَ النَّخْلَةَ: أَخْرَقُها، وفيه تَأَمُّلُ، (رَجُسلٌ أُخْرَقُها، وفيه تَأَمُّلُ ، (رَجُسلٌ سُحَفْنِيةٌ، كَبُلَهْنِيَة : للْمَحْلُوق سُحَفْنِيةٌ، كَبُلَهْنِيَة : للْمَحْلُوق الرَّأْس)، نَقَلَهُ ابنُ بَرِّيٌ، والنَّونُ زَائدةٌ.

<sup>(</sup>۱) شرح دیوان زهیر ۹۹ واللسان والعباب والجممهرة (۲/۲۷) وعجزه فی المقاییس (۲/۲۳) .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج (حوقا) والتصحيح من العباب.

(والسَّحُوفُ من النُّوقِ : الطَّوِيلَةُ الْأَخْلاَفِ ) ، عن ابنِ دُرَيْدٍ . الْطَّوِيلَةُ

قسال: (و) السَّحُوفُ أَيضًا: (الضَّيِّقَةُ الْأَحَاليلِ ) من النُّوقِ.

قال: (و) قيل: هي (التي إذا مَشَتُ يُّجَرَّتُ فَرَاسِنَهَا علَى الْأَرْضِ)، قلتُ : أَيْ من الإعْيَاءِ، فهي لَّغَةً في زَحُوف : التي تَزْحَفُ بِفِرْسِنِهَا إذا مَشَتْ .

(و) السَّحُوفُ (من الْغَلَمِ : الرَّقيقَةُ صُوفِ الْبَطْنِ ) ، ونَقَلَ الجَوْهَرِيُّ ، عن ابن السُّكِيتِ السَّكِيتِ السَّكِيتِ السَّكِيتِ السَّكِيتِ السَّكِيةِ عَنَ السَّحْفَ الشَّحْمَ عَنَ طَهْرِ الشَّاةِ ، إلى آخرِه - ما نَصَّه : وإذا بلَغ سِمَنُ الشَّاةِ هـذا الحَدَّ قيل : شَحُوفُ ، ونَاقَةُ سَحُوفُ .

وقسوله: (والْمَطْرَةُ) إلى آخره، همكذا في سائر النَّسَخ المَوْجُودة، والصَّسوابُ أَنَّهُ سَقَطَ مِن هَنَا قَوْلُه: وكسَفينَة : المَطْرَةُ (السّي تَجْرُفُ مَا مَرَّتْ بِه) كما هو نَصُّ الصِّحاح والعُبَابِ، واللِّسَانِ، وسَائسرِ الأَصُولِ،

وتَجْرُفُ: أَى تَقْشُرُ، وقال الأَصْمَعَى: السَّحِيفَةُ ، بِالفاءِ: المَطْرَةُ الحَديدةُ ، السَّحِيفَةُ ، اللَّي تجررُفُ كلَّ شَيءٍ ، والسَّحِيقَةُ ، بالقاب : المَطْرَةُ العَظيمَةُ القَطْرِ ، بِالْقَافِ : المَطْرَةُ العَظيمَةُ القَطْرِ ، الْقَليلَةُ العَرْضِ الشَّسِديدةُ الوَقْعِ ، الْقَليلَةُ العَرْضِ الشَّعاديدةُ الوَقْعِ ، الْقَليلَةُ العَرْضِ وَجَمْعُهُما: السَّحَادُف ، والسَّحادُق ، وأَنْشَدَ البَّرِي ، لجِرَانِ العَوْدِ ، يُصِفُ مَطَرًا: ابنُ بَرِي ، لجِرَانِ العَوْدِ ، يُصِفُ مَطَرًا:

ومِنْهُ علَى قَصْدَى عُمَانَ سَحِيفَةُ وَمِنْهُ عَلَى وَاسِعُ (١) وبِالْخَطِّ نَضَّاخُ العَثَانِينِ وَاسِعُ (١)

عَلَوْنِسَى بِمَعْصُوبِ كَأَنَّ سَجِيفَهُ سَجِيفَهُ سَجِيفَهُ سَجِيفَهُ سَجِيفَهُ سَجِيفَهُ سَجِيفَهُ سَجِيفَهُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١ ه، والسان، ربادة (نضخ)، وفي الديوان، والسان (نفيخ) « سخيفه » ، بالخاء المجمة

 <sup>(</sup>۲) السان أوشاه أيضاً قول الراجز و هو في اللسان (أصل) – .
 الما فحيح وستحيث وزجل أ ...

(و) السَّحِيفُ: (صَوْتُ الشَّخْبِ)، كما في العُبَابِ.

(و) السُّحَافُ ، (كَغُرَابٍ : السُّلُّ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ .

قـــال : (وهـو مَسْحُـوِثُ ) : أَى (مَسْلُولُ ) ، وقــد سَحَفَهُ اللهُ تَعَالَى .

ونَاقَدَ أُسْحُوفُ الْأَحَالِيلِ ، قال أَبو اللهِ الشّم ، ومَرَّ بِنَاقَة فقال : هي واللهِ أَسْلَم ، ومَرَّ بِنَاقَة فقال : هي واللهِ اللّه المُحُوفُ الأَحَالِيلِ ، قال : فقال الخَلِيلِ ، وَاهُ سِيبَوَيْهِ : إِلْمِسْحُوفُ الأَحَالِيلِ ، وَاهُ سِيبَوَيْهِ : إِلْمِسْحُوفُ الأَحَالِيلِ ، وَاهُ سِيبَوَيْهِ : إِلْمِسْحُوفُ الأَحَالِيلِ ، وَاهْ مَلْمُونَ فَقَتْح : (كَلِيْرَوُنَ ) ، بَكْسُ فَسُكُونَ فَقَتْح : (وَاسِعَتُهَا ) ، هكذا فَسَرُه أَبُو أَسُلَم ، (وَاسِعَتُهَا ) ، هكذا فَسَرُه أَبُو أَسُلَم ، (أَو ) غَزِيرَرَةً ، أَى : (كَثِيرَةُ اللّبَنِ ، وَهَي سَحِيفُها ، قَالَهُ أَبِو مالك ، يُسْمَعُ لِصَوْتِ شَخْبِها سَحْفَةً ) ، وأَنْشَدَ الأَصْمَعِيقُ : ، قَالَهُ أَبِو مالك ، وأَنْشَدَ الأَصْمَعِيقُ : ، قَالَهُ أَبِو مالك ، وأَنْشَدَ الأَصْمَعِيقُ : .

«حَسِبْتُ سَحْفَ شُخْبِهَ اوسَحْفَهُ « حَسِبْتُ سَحْفَ شُخْبِهَ اوسَحْفَهُ « مَافْعَى وأَفْعَى وأَفْعَى طَافِئًا بِنَشْفَهُ (١) «

النَّشْفَةُ: الحِجَارَةُ المُحْرَقَةُ مِن حِجَارَةِ المُحْرَقَةُ مِن حِجَارَةِ الحَـرَّةِ .

(والْأَسْحُفَانُ ، بِالضَّمِّ : نَبْسَتُ ) ، يَمْتَدُّ حِبَالاً على وَجْهِ الأَرْضِ ، لَسه وَرَقٌ كُورَقِ الحَنْظَلِ إِلاَّ أَنَّسه أَرَقُ ، ورَقٌ كُورَقِ الحَنْظَلِ إِلاَّ أَنَّسه أَرَقُ ، و (له قُرُونَ كَاللُّوبِيَاء) أَو أَقْصَرَ مِس قُرُونِه ، فيها حَبُّ مُدَوَّدُ أَخْضَرُ ، قُرُونِه ، فيها حَبُّ مُدَوَّدُ أَخْضَرُ ، (لا يُؤْكُلُ ، ولا يَرْعَى) الْأُسْتَحُفَانَ شَيْءٌ ، وليكنْ (يُتَكَاوَى به مِسن النَّسَا) ، نَقلَهُ أَبِو حَنِيفة .

(والسَّيْحَنُ ، كَصَيْقُلٍ ) هكذا ضَبَطَه الخَلِيلُ ، (و) قال غيرُه : هـو السَّيْحُفُ ، مثل (دِرَفْسٍ ) ، بـكَسْرٍ السَّيْحُفُ ، مثل (دِرَفْسٍ ) ، بـكَسْرٍ فَفَتْحِ فَسُكُونٍ ، (و) قيل : هـو مِثْل (حِنْفِسٍ ) ، بالكَسْرِ ، كما سبَت مِثْل (حِنْفِسٍ ) ، بالكَسْرِ ، كما سبَت له هـكذا في السِّينِ ، ولو قال : كَرْبُرِج لأصابَ المِحَزَّ ، والذي في التُبَابُ : وقالوا : سِيَحْفُ ، مِثالُ العُبَابُ : وقالوا : سِيَحْفُ ، مِثالُ عَبْسُطُ العُبَابُ : وقالوا : سِيَحْفُ ، مِثالُ حِينفْسٍ ، وسَبتَقَ للمُصَنِّفُ في في حِينفْسٍ ، وسَبتَقَ للمُصَنِّفُ في في حَيْدُسْ في الضَّبْطُ واحدُ ، وما ذكره المُصَنِّفُ مِن قَلْمَ فَنْ عنه ، وسَعْدِيفُ عنه ، وسَعْدِيفُ عنه ، وَشُعِيفُ عنه ،

<sup>(</sup>١) العباب .

فَتَأَمَّلُ ذَلَكَ ، وبين سِيَحْفُ وحِيَفُسٍ جِنَاسُ الْعَرِيضُ ، جِنَاسُ الْعَرِيضُ ، قَالَ : وجَمْعُه : قَالَ : وجَمْعُه : السَّيَاحِفُ ، وأَنْشَدَ :

سَيَاحِفَ فَسَى الشِّرْيَانِ يَأْمُلُ نَفْعَهَا صَيَاحِفَ فَسَى الشِّرْيَانِ يَأْمُلُ نَفْعَهَا صِحَابِي وَأُولِي حَدَّهَا مَنْ تَعَرَّمَا (١) (أَو الطَّوِيلُ) النَّصْلِ مِن السِّهَامِ ، قَالَهُ ابنُ دُرَيْدِ ، وقالَ الشَّنْفَ مَرَى :

لَهَا وَفْضَةٌ فيها ثَلاَثُونَ سَيْخَفًا إِذَا آنَسَتْ أُولَى الْعَدِى الْقَشَعَرَّتِ (٢)

(و) كذلك (الرَّجُلُ الطَّويلُ) ، قَالَهُ ابِنُ دُرَيْدِ أَيضًا ، ولو قيال : والسَّهَام ، والسَّهَام ، والسَّهام ، والنَّصال : الطَّويلُ ، أَو العَريضُ لَكَانَ أَخْصَرَ

(ورَجُلُ سَيْحَفِیُ اللِّسَانِ): أَی (لَسِنُ)، نَقَلَهُ أَبو سَعِيدِ السِّيرَافِیُّ، قال: (و) سَيْحَفِی (اللَّحْیَانِ قَ): أَی (طَوِيلُهَا، كَسَيْحَفَانِيِّهَا).

قال (ودَلُو سَحُوفُ: تَجْحَفُ ما في الْبِيْرِ مِن الْمَاءِ)، قال أبنُ الأَعْرَابِسَيّ : (صِحَاف وَ) قال أبنُ الأَعْرَابِسِيّ : أَتَوْنَا بِدَ (صِحَاف فيها) لِحَامُ ، و(سِحَاف ) ، بكسرِهِمًا : أي لُحُومُ ) ، وَاحِدُهَدا : أي لُحُومُ ، ولَحْمُ . ولَحْمُ .

(و) المِسْحَفَّةُ، (كَمِكْنَسَةِ: اللَّى يُعَشِّرُ بِهِا اللَّحْمُ)، عن ابنِ عَبَّادٍ.

قال: (ومَسْحَفُ الْحَيَّةِ ، بِالْفَتْحِ : أَثَرُهَا فَ مِ الْأَرْضِ) ، وهو المَزْحَفُ ، وف وف المَزْحَفُ ، وف وف بعض النُّسَخِ : وكمَقْعَد (١) : مَسْحَفُ الحَيَّةِ ، فجينَتُ ذِ لايَحْتَاجُ إلى قَوْلِهِ : بِالفَتْحِ .

(و) قال أبو سعيد: (السَّخْفَتَانِ: جَانِبَا الْعَنْفَقَانِ: جَانِبَا الْعَنْفَقَانِ: «هَٰوُلاءِ: قَوْمٌ قد أَحْفَوْا شَوَارِبَهم، وسَحْفَاتِ عَنَافِقِهِم، وشَمَّرُوا ذُيُولَهم، وعَظَّمُوا اللَّقَمَ عِنْدَ إِخْوَانِهِم،

(والسَّحْفَةُ: الشَّحْمَةُ) عَامَّةً ، وقيل: هــى (السَّي علَى الظَّهْــرِ) المُلْتَزِقَــةُ

<sup>(</sup>١) السان ، و العباب والضبط منه .

<sup>(</sup>۲) المفضليات ۱۱۱ ، واللسان ، ومادة (وفض)والتكملة والعباب ، والمقاييس (۱۳۹/۳) والجمهرة (۲۰۷/۳) .

<sup>(</sup>١) أشير إليها في هامش القاموس .'

بالجِلْدِ فِيما بينَ الكَتِفَيْن إلى الوَرِكَيْنِ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ عن ابنِ السِّكِيْنِ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ عن ابن السِّكِيْنِ ، وقيل : همى التى على على الجَنْبَيْن والظَّهْرِ ، ولا يسكونُ ذلك إلاَّ مِن السَّمَنِ .

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِ قَ : (أَسْحَفَ) الرَّجُلُ : إذا (بَاعَهَا) ، أَى: السَّحْفَةَ ،وهي الشَّحْمَةُ .

[] ومَّــا يُسْتَدُّرَكُ عليــه :

رَجُلٌ سُحَنَرَةً ، كَهُمَزَة : مَحْلُــوقُ الرَّأْسِ ، نَقَلَهُ ابنُ بَــرِّيُّ .

قال: والسَّحَفْنِيَةُ ، كَبُلَهْنِيَّةٍ : ما حُلِقَتْ ، وهو أَيضًا مَحْلُسوقُ الرَّأْسِ ، وقد ذَكرَه المُصَنِّفُ ، قال: فهو مَرَّةً اشمُ ، ومَرَّةً صِفَةً.

والسُّحَفْنِيَةُ أَيضاً: دَابَّةُ ، عـن السِّيرَافِــيِّ ، قال: وأَظُنُّهَا السُّلَحْفِيَةَ ، والنُّونُ فــي كُلِّ ذلك زَائِدَةً .

وسَحَفَ الشَّيَّ ، يَسْحَفُه ، سَحْفاً : قَشَرَهُ .

والسَّحِيفَةُ : مَا قَشَرْتُهُ مِن الشَّحْمِ مِن ظَهْرِ الشَّاةِ .

والسَّحُوفُ: النَّاقَـــةُ الــتى ذَهَبِ شَحْمُهَا، قال ابنُ سِيدَه: وكأنَّه علَى السَّلْب.

وشَاةً سَحُوفٌ، وأَسْحُوفٌ: لها سَخْفَةً أَو سَحْفَتَانِ.

وأَرْضُ مَسْحَفَةٌ (١) ، بالفَتْسَحِ : رَقِيقَةُ السَّكَلاِ ، وذكرَه المُصَنِّف فَسَى اللهِ بَعْدَهَا ، وضَبَطَهَا كَمُحْسِنَةٍ .

## [س خ ف] \*

(السَّخْفُ) ، بالفَتْحِ : (رِقَّةُ الْعَيْشِ) ، عن أَبِي عَمْدِهِ . (و) الْعَيْشِ) ، عن أَبِي عَمْدِهِ . (و) السُّخُفُ ، (بِالضَّمِّ) ، عنه أَيضًا ، (والْفَتْدِهِ ) ، عن غيرِه .

(و) السُّخْفَةُ ، (كَقُسرْصَة ، و) السَّخْفَةُ ، (كَقُسرْصَة ، و) السَّخَافَةُ ، مِثْلُ (سَحَابَةٍ : رِقَّةُ العَقَّلِ ، وغَيْرِهِ) ، وقيسل : همى الخِفَّةُ السَّى تَعْتَرِى الإِنْسَانَ إِذا جاع .

(١) في اللسان ﴿ وأرض مَسْخَفَة " : قليلسة الكلا ، أُخِيدُ من الثوب السَسْخَيف ، ، وسيأتسى هَسَدًا للمصنف في (سَ خَ فَ ) وضبطه فيها كَمُحُسْنَة .

وقد (سَخُفَ ) الرَّجُلُ ، (كَكُرُم ، سَخَافَةً ، فهو أَسَخِيدَ فُ ) ، ويقال : السُّخْفَةُ : ضَعْفُ العَقْلِ ، وقيل : نُقْصَانُه .

(وسَخْفَ أُ الْجُوعِ)، بالفَتْ جِ، وَيُفَمَّ أُ رَقَّتُهُ وَهُزَالُهُ)، يُقَالُ : بِهِ سَخْفَةٌ مِن جُوعٍ ، وبه فُسرَ حديث أَبِه مَنْ ذَرِّ الْغِفَارِيِّ ، رَضِيَ الله عَنْه ، أَنَّه قال : « دَخَلْتُ بِينَ السَكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا ، فَلَبِثْتُ بِهِ الله عَنْه ، أَنَّه فَلَبِثْتُ بِهِ الله عَنْه ، أَنَّه فَلَبِثْتُ بِهِ الله عَنْه مِن بِين يَسُوم فَلَبِثْتُ بِهِ الله عَنْهُ إِلاَّ مِاءً وَلَيْلُدَةٍ ، ومَالِي بِهِ الْعَامُ إِلاَّ مِاءً وَلَيْلُدَةٍ ، ومَالِي بِهِ الله عَنْهُ إِلاَّ مِاءً وَلَيْلِي مِن بِين يَسُوم وَلَيْلُدَةً ، ومَالِي بِهِ الله عَنْهُ إِلاَّ مِاءً وَلَيْلِي مِن بِين يَسُوم وَلَيْلُدَةً ، ومَالِي بِهِ الله عَنْهُ إِلاَّ مِاءً وَمُؤْمَ ، فَسَمِنْتُ حَيْق تَكُسَّرَتُ عَلَى كَدِيدِي بَطْنِي ، وما وَجَدْتُ على كَدِيدِي

(وثَوْبُ سَخِيفٌ : قَلِيمُ الْغَزْلِ ) ، وقيل : رَقِيقُ النَّسْجِ ، بَيِّنُ السَّخَافَةِ .

(ورَجُلُّ سَخِيفُ) العَقْسِلِ: (نَسْزِقُ خَفِيفُ)، قال المُغِيرَةُ بنُ حَبْناءً يَهْجُو أخساه صَخْرًا:

(وسَاخَفَـهُ)، مُسَـبَاخَفَـةً مِثْــلَ (حَامَقَهُ).

(والسَّخْفُ: ع) ، عن ابن دُرَيْد، وقد صَحَّفَه المُصَنِّفُ ، فد كُره في الجمع أيضاً.

(وسَخُفَ السِّقاءُ ، ككُرُمُ ، سُخفاً ، بالضَّمِّ ) : إِذَا (وَهَى) وتَغَيَّرَ وبَسلِى ، وقَدْ مسرَّ قَريبًا من قُوْلِ اللَّيثِ : إِنَّ السَّخْفَ مخْصُوصُ فِي العَقَلِ ، والسّخافَةَ السَّخافَة

<sup>(</sup>١) الاغاني ٢١٠/١٣ والشعر والشعراء ٩١٩ والعباب والاساس، وتقدم في (طبع) .

<sup>(</sup>١) في القاموس : « السَّخَنْفَ » بالفتح ، ضبط قلم، والتصحيح من العباب عن الليث ه

 <sup>(</sup>٢) فى اللسان بفتح الميم والخاء ضبط قلم ، وألمثبت ضبط القاموس متفقاً مع العباب .

عامٌ في كُلِّ شَيْءٍ، فالمُناسِبُ أَنْ يَكُونَ مصددرُ سَخُفَ السِّقاءُ سَخافَةً، كَرَامَةٍ، فتَأَمَّلْ.

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

أَسْخَفَ الرَّجُلُ : قَلَّ مَالُه ورَقَّ ، قال رُوْبَــةُ :

\* وإِنْ تَشَكَّيْتُ مِنَ الْإِسْخَافِ (١) \*

وقالوا: مَا أَسْخَفَهُ ! قَالَ سِيبَوَيْه : وَقَعَ التَّعَجُّبُ فِيهِ مَا أَفْعَلَهُ ، وإِن كَانَ كَالخُلُقِ ، لأَنَّه ليس بلَوْن ولا بِخِلْقَة فيسه ، وإنَّمَا هسو من نُقْصَانِ العَقْلِ وقد ذُكِرَ ذلك في بَابِ الحُمْقِ .

وسَحابُ سَخِيفٌ : رَقِيــقُ ، وعُشْبُ سَخِيــفٌ ، كذلك .

ونَصْلُ سَخِينٌ: طَوِيلٌ عَرِيضٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ .

. وسَخْفَهُ الجُوعُ ، تَسْخِيفًا ، كما فسى الأَسَاسِ .

#### ٠ --- [س د ف] \*

(السَّدْفَةُ)، بالفَتْحِ، (ويُضَمُّ: الظُّلْمَةُ، تَمِيمَّيةٌ)، وفسى الصِّحاحِ: قال الأَصْمَعِلَيُّ: هلى لُغَةُ نَجْدِ.

(و) السَّدْفَةُ أَيضًا ، بِلُغَتَيْسه: (الضَّوْءُ، قَيْسِيَّةٌ)، وفسى الصَّحاح: وفسى لُغَةِ غيسرِهِم : الضَّسوُّءُ ، والذي نَقَلَهُ المُصَدِّفُ هـو قَوْلُ أَبـي زَيْدِ في نَوَادِره ، (ضِدًّ) ، صَرَّح به الجَوْهَريُّ وغَيْرُه وفِيشَرْح شَيْخِنَا ، قلتُ : لا تَضَادُّ مع اخْتِلافِ اللَّغَتَيْنِ ، كما قَالَهُ جَمَاعَةٌ ، وأُجيب باللَّهُ التَّضَادُّ باعْتِبَارِ اسْتِعْمَالِنَا ، إِذْ لا حَجْرَ علينا ، على أَنَّ العَرَبِيَّ قد يَتَكَلَّمُ بِلُغَة غيره ، إذا لَم تَكُنْ خَطَأً ، فَتَأَمَّلُ ، (أَو سُمِّيَا بِاسْمِ ، لِأَنَّ كُلًّا يَأْتِكَ عَلَى الْآخَرِ ، كَالسُّدَف ، مُحَرَّكَةً ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وهــو أيضاً مِن الأَصْدادِ ، والجَمْعُ : أَسْدَافٌ ، قال أَبو كَبِيرٍ الهَٰذَلِكِيُّ :

يَوْتَدُنَ سَاهِ ــرَةً كَأَنَّ جَمِيمهَ ــا وعَمِيمَهَا أَسْدَافُ لَيْــلِ مُظْلِم (١) (١) شرح أشار المذلين ١٠٩٠، والليان، ومادة (سهر)، والساح (سهر).

<sup>(</sup>۱) ديوانه تى مجموع أشعار العرب (۲/ ۱۰۰) وروايته «من الإنحاف » واللسان .

(أو) السَّدْفَةُ : (اخْتِ الأَطُ الضَّوءِ والظُّدْمَةِ مَعا ، كَوَقْتِ ما بَيْنَ طُلُوعِ الْفُحْرِ إِلَى) أَوَّلِ ( الْإِسْفَارِ ) ، حَكَاهُ الْفَجْرِ إِلَى) أَوَّل ( الْإِسْفَارِ ) ، حَكَاهُ أَبِ وَعَبَيْدٍ ، عَن بعضِ اللَّغَويِّين ، وَقَالَ عُمَارَة : أَبَّ وَنَقَلَهُ أَلْحَهُ فَيها ضَوْءٌ مِنْ أَوَّلِ السَّدْفَةُ : ظُلْمَةٌ فيها بَيْنَ الظَّلْمَةِ إِلَى الصَّلاةِ ، الشَّفْقِ ، وما بيْنَ الفَجْرِ إِلَى الصَّلاةِ ، الشَّفَقِ ، وما بيْنَ الفَجْرِ إلى الصَّلاةِ ، قال الأَزْهَرِيُّ : والصحيحُ ماقالَهُ عُمَارة .

(و) السَّدْفَةُ ، والسَّدْفَةُ : (الطَّائِفَةُ مِن اللَّيْلِ) ، وقال اللَّحْيَانِيِّ : أَتَيْتُه بِسَـدُفْةٍ ، أَى : في بَقِيَّةٍ مِن اللَّيْلِ . بِسَـدُفْةٍ ، أَى : في بَقِيَّةٍ مِن اللَّيْلِ . (و) السَّدْفَةُ ، (بِالضَّمِّ : الْبَابُ) ، ومنه قَوْلُ امْرأةٍ مِن قَيْس تَهْجُو زَوْجَها .

\* لاَ يَرْتَدِى مَسرَادِىَ الْحَرِيسِ \*

\* ولاَ يُرَى بِسُدْفَةِ الْأَمِيسِرِ (١) \*

(أو سُدَّتُهُ)

(و) قيل : هي (سُتْرَةٌ) ، أَو شَبِيهَةٌ بِالسُّتْرَةِ ، (تَكُونُ بِالْبَابِ) ، أَى : عليه ، (تَقِيهِ مِن الْمَطَرِ) ، ولو

قال: تَقِيبِهِ المَطَرَ، لَسكَانَ أَخْصَرَ. (والسَّدَفُ، مُحَرَّكَةً : الصُّبْحُ)، وبــه فَسَّرَ أَبــو عمرِو قَوْلَ ابنِ مُقْبِلِ: ولَيْلَة قد جَعَلْتُ الصُّبْدِ مَوْعِدَهَا بصُدْرَةِ العَنْسِ حتى تَعْرِفَ السَّدَفَا (١) قال: أَى أَسِيدُ حَيى الصُّبْحَ ، (و) قال الفَرَّاءُ، السَّدَفُ : (إِقْبَالُهُ)، أَى : الصَّبْعِ ، وأَنْشَدَ لسَعْد القَرْقَرَةِ : نَحْسَنُ بِغَرْسِ الْوَدِيِّ أَعْلَمُنَــا مِنَّا بِرَكْضِ الْجِيَادِ فَسَى السَّدَفِ(٢) قال المُفَضِّلُ: سَعْدٌ القَرْقَرَةُ: رَجُلُ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ ، وَكَانَ النَّعْمَــانُ يَضْحَكُ منه ، فدَعَا النَّعْمَانُ بِفَرَسِهِ «اليَحْمُوم » وقسال له : إِذْ كَبْسَهُ ، واطْلُبِ الوَحْشَ ، فقسال سعسدٌ : إذَنْ واللهِ أَصْرَعُ ، فَأَبَى النَّعْمَانُ إِلَّا أَنْ يَرْكَبِهِ ، فلمَّا رُكِبَه سَعْدٌ نَظَرَ إلى بَعْضِ وَلَدِهِ ، وقال : «وَابِأَبِسَى وُجُوهُ اليَتَامَى » ، ثـم قال البيت ، والوَدِيّ :

<sup>(</sup>١) السان، والتكملة، والعباب.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۸۵ والعباب .

<sup>(</sup>۲) السان ، وفي مادة (ودي) ، و(سلف) ورواه : « بركض الحباد في السلف »
والصحاح ، والعباب ، والمقاييس ٢٤٨/٣.

صِغَارُ النَّخْلِ ، ومنسا: أَى (١) فِينَا .

وفى حديثِ أَبى هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عنه - : «فَصَسلٌ الْفَجْرَ إِلَى اللهُ عنه - : «فَصَسلٌ الْفَجْرَ إِلَى السَّدَفِ » ، أَى : إِلَى بَيَاضِ النَّهَارِ .

\*وسَدَفُ الْخَيْطِ الْبَهِيمِ سَاتِرُهُ (٢) \*

وقيــل : هو بَعْدَ الجُنْحِ ، قال :

ولَقَدْ رَأَيْتُكَ بِالْقَـــوَادِمِ مَــرَّةً وعَلَىَّ مِنْ سَدَفِ العَشِيُّ لِيَــاحُ (٣)

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ: (النَّعْجَةُ) مِن الضَّاانِ تُسَمَّى السَّدَّفَ، وهـى الـــــى لهـا سَوادُ كَسَوَادِ اللَّيْلِ، (وتُدْعَــى لِلْحَلْبِ بِسَدَفْ: سَدَفْ).

(وكَزُبَيْرٍ) ، سُدَيْفُ (بنُ إِسْمَاعِيلَ) ابْنِ مَيْمُونٍ ، (شَاعِرٌ) .

(والسُّدُوفُ)، بالضَّمِّ: (الشُّخُوصُ تَرَاهَا مِن بَعِيدَ، و) قال الصَّاغَانِيُّ: (الصَّوَابُ بِالشُّينِ) المُعْجَمَةِ، كما سياًتِي، قلتُ: والصَّحِيكُ أَنَّهُمَا لُغَتَانِ.

(والْأَسْدَفُ : الْأَسْدَدُ) الْمُظْلِمُ ، وَأَنْشَدَ يَعْقُوبُ .

فَلَمَّا عَــوَى الذِّنْبُ مُسْتَعْقِـــرًا أَنِسْنَا بِــه والدُّجَــي أَسْــدَفُ(١)

(و) السِّدَافَةُ ، (كَكِتَابَةُ : الْجِجَابُ ، ومنه قُولُ أُمِّ سَلَمَةً لِعَائِشَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنهما) ، لمَّا أَرادَت الخُرُوجَ اللهُ الْبَصْرَةِ : «تَوَكْت عُهَيْلَكَي اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ، وبعَيْنِ الله مَهْوَاكِ ، وعلَى رَسُولِهِ تَرِدِينَ ، (قد وجَهَت سِدَافَتهُ ) » أَرادَت بِالسِّدَافَةِ وجَهَها: وأَى : هَتَكْت السِّدَافَة وسَدَ عَهَالَ : وَجَهَها ) مُرَافَق السِّدَافَة وسَدَ وجَهَها ) ، ويُقال : وجَهَ فُلان أَى : هَتَكْت السِّدَ منها ، أَنْ يَسِدَافَتَه : إِذَا تَرَكَها وخَرَجَ منها ، وقيها ) ، ويُقال : وجَهَ فُلان أَنْ يُسْدَف ، السِّدَافَة ، الأَنَّه يُسْدَف ، وقيها ) ، وقيها وخَرَجَ منها ، وقيها للسِّر : سِدَافَةً ، الأَنَّه يُسْدَف ، السَّدِ السِّدِ : سِدَافَةً ، الأَنَّه يُسْدَف ، السَّدُون السَّدِ : سِدَافَةً ، الأَنَّه يُسْدَف ، السَّدُون السَّدَ السَّدِ : سِدَافَةً ، الأَنَّه يُسْدَف ، السَّدَ السَّدِ السَّدَ السُلَق السَّدَ السَاسَلَالَ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدَ

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان «وقوله: أعلمنا منا: جمع بين إضافة أفعل وبين، من وهما لا تجتمعان كما لا تجتمع الألف واللام بمن في قواك: زيد الأفضل من عمرو، وإنما يجسى هذا في الشعر على أن تجعل من بمتني في ».

<sup>(</sup>٢) السان.

<sup>(</sup>٣) السان

<sup>(</sup>١) اللسان.

أَى: يُرْخَى عليه ، (وقيل): أرادت: (أَزَلْتِهَا عَن مَكَانِهَا الله الله أَوِرْتِ أَنْ تَلْزَمِيهِ ، وَجَعَلْتِهَا أَمَامَكِ ) ، ويُرْوَى : «سِجَافَتَهُ » بالجيم ، وقد مَرَّتْ الإِشَارَةُ إليه الجيم ، وقد مَرَّتْ الإِشَارَةُ إليه الجيم .

(و) السَّدِيدِ فَ ، (كَأَمِيدِ : شَحْمُ السَّنَامِ) وفي الصِّحاحِ : السَّنَامُ ، وزَادَ السَّنَامِ ) وفي الصِّحاحِ : السَّنَامُ ، وزَادَ غيدرُه : المُقَطَّعُ ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للشَّاعِدِ فَيُّدِ : للشَّاعِدِ فَيُّدِ :

إذا مَا الْخَصِيدِ فُ الْعَوْبَثَانِيُّ سَاءَنَا تَرَكُنَاهُ وَاخْتَرْنَا السَّدِيفَ الْمُسَرُّ هَدَا (١) وَأَنْشَدَ الصَّاغَانِي لِطَرَفَةَ : وَأَنْشَدَ الصَّاغَانِي لِطَرَفَةَ : فَظَلَ الْإِمَاءُ يَمْتَلِلْنَ حُوارُهَا وَيُسْعَى عَلَيْنَا بِالسَّدِيفِ الْمُسَرُّ هَدِ (٢) ويُسْعَى عَلَيْنَا بِالسَّدِيفِ الْمُسَرُّ هَدِ (٢)

(و) قال أبو عمرو: (أَسْدُفُ)، وأغْسدُف ، وأَزْدَف : (نَاسام ، و) قال أبسو عُبَيْدة : أَسْدُف (اللَّيْلُ)، وأَزْدَف ، وأَشْدَف : إذا أَرْخَى سُنْتُورَهُ ،

و(أَظْلَمَ)، قال العَجَّاجُ :

\* و أَقْطَعُ اللَّيْلَ إِذَا مَا أَسْدَفَا (١) \* نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقال أَبِنُ بَرِِّي :

نَقَلَهُ الجَوْهَرِي ، وقال ابن بَرَى ومِثْلُه للخَطَفَى جَدِّ جَرِيــرٍ:

\* يَرْفَعْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا مَا أَسْدَفَا \* \* أَغْنَاقَ جِنَّانِ وَهَامًا رُجَّفَ ا (٢) \*

(و) أَسْدَفَ (الْفَجْرُ أَنْ أَضَاءً) ، وَنَصَّهُ أَلَّهُ الْجَوْهُ رَى ، وَنَصَّهُ أَلَّهُ الْجَوْهُ رَى ، وَنَصَّهُ أَلَّهُ الْإِسْدَافُ الصَّبْحُ ، وقسال أَبو عُبَيْدَةً : الإِسْدَافُ مِن الأَضْدَد ، (و) أَسْدَفَ : (تَنَحَى) قال أَبُو عمرو : إذا كان الرَّجُلُ قائماً قال أَبو عمرو : إذا كان الرَّجُلُ قائماً بالبَاب ، قُلْتَ له : أَسْدِفُ ، أَى : تَنَحَّ بالبَاب ، حتى يُضِيءَ البَيْتُ .

(و) أَسْدَفَ (السِّنْرَ: رَفَعَهُ) ،قلتُ : وهــو مــن الأَضْدادِ أَيضــاً ، لأَنَّــه تقدَّم: أَسْدَفَ السِّنْرَ : أَرْخَاهُ

(و) أَسْدَفَ الرَّجْلُ : (أَظْلَمَتْ عَيْنَاهُ مِن جُوعٍ أَو كِبَرٍ) ، وهــو مَجَازً .

<sup>(</sup>۱) اللسان والعباب وتقدم في (خصف) ، وفي مطبسوع التاج : « العوثباني » بتقديم الثاء تحريف

<sup>(</sup>٢) ديرانه ه ؛ ، وعجزه في السان والبيت في العباب .

<sup>(</sup>١) شرح ديوان العجاج ١٩٤ واللسان، والصحاح والعباب.

<sup>(</sup>٢) اللسان، وتقدم في (نحطف) .

(و) فسى لُغَة هَــوَازِنَ : أَسْدَفَ: (أَسْــرَجَ)، مِن (السِّرَاجِ)، نَقَلَــهُ الجَوْهَرِيُّ .

. [] وممَّا يُسْتَدُرَكُ عليــه :

أَسْسَدَفَ (١) القَوْمُ : دَخَلُسُوا فَسَى السَّدُفَةِ ، والسَّدَفُ ، مُحَرَّكَةً : اللَّيْلُ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، وأَنْشَدَ :

نَسزُورُ الْعَسدُوَّ على نَأْيِسهِ

بِأَرْعَنَ كَالسَّدَفِ الْمُظْلِسمِ (٢)
وأَنْشَدَ ابنُ بَرِِّى للهُذَلِسيِّ (٣):

ومَاءِ وَرَدْتُ عَلَى خِيفَ الْمُظَّلِمُ وَقَدَدُ جَنَّدُ السَّدَفُ الْمُظَّلِمُ

وقَوْلُ مُلَيْحٍ :

وذُو هَيْدَب يَمْرِى الْغَمَامَ بِمُسْدِف مِنَ الْبَرْقِ فيسه خَنْتَمُ مُتَبَعِّبٍ (٤) مُسْدِف مُسْدِف مُسْدِف هندا : يسكون المُضِدىء والمُظْلِسمَ ، وهسو من الأَضْدَادِ .

(٤) شرح أشعار الهذارين ٢٠٠٠، واللسان.

وفى حديث عَلْقَمَةَ الثَّقَفِى : «كان بِاللَّ يَأْتِينَا بِالسَّحُورِ ونَحْنُ مُسْدِفُونَ ، فيكُشِفُ القُبَّةَ ، فيسُدِفُ لنا طَعَامَنَا (١) » أَى يُضِيءُ ، ومَعْنَى لنا طَعَامَنَا (١) » أَى يُضِيءُ ، ومَعْنَى مُسْدِفِين : دَاخِلِينَ في السُّدْفَةِ ، والمُرَادُ المُبَالَغَةُ في تَأْخِيرِ السَّحُورِ.

وجَمْعُ السُّدْفَةِ : سُلدَفَ ، ومنه قُوْلُ على أَرْضَى اللهُ عنه : «و كُشِفَتْ عنهم سُدَفَ اللَّهْلِ » أَى : ظُلَمُها .

وأَسْدَفَتِ المرأَةُ القِنَاعَ : أَرْسَلَتْهُ ، كَمُا فَسَى الصِّحَاحِ .

وسَــدَفْتُ الحِجَــابَ : أَرْخَيْتُــهُ ، وحِجَابٌ مَسْدُوفٌ ، قال الأَعْشَى :

بِحِجَابٍ مِنْ بَيْنِنَا مَسْــُدُوفِ (٢) ويُقَـــال : وَجَّهَ فُـــلانٌ سِدَافَتَهُ : إِذَا تَرَكَهَا وخَرَجَ منهــا .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : « سدف القوم » ، والتصحيح عن اللسان .

<sup>(</sup>٢) االسان و الصحاح .

<sup>(ُ</sup>٣) هو للبريق بن عياض الهذل كما فى ديوان الهذليين ٣/٣ ، ونسب فى شرح أشعار الهذليين ٧٥٣ للبريق الهذل ، وفى ٨٣١ لعامر بن سدوس ، وفى السان للهذا، من غير تعيين ،

<sup>(</sup>۱) في النهاية وطعاما والمثبت مثلة في الفائق ١٣٢/١ (۲) ديوانه ٣١٣ ، واللسان ، وتقدم في مادة ( الطط ) ويأتى في مادة (صدف) برواية: ال مصد وف » مكان ( مسدوف » ، وكذلك هو في الصحاح ( الطط ) وقال الجوهرى : فيهما: « ويروى مصروف» وصدر البيت: « ولقد سساءها البياضُ فا طَلَّتَ »

وجَمْعُ السَّدِيـفِ: سَـدائِـفُ، وسِدَافُ، وسِدَافُ،

وسَدُّفَهُ تَسْدِيفًا : قَطَّعَهُ ، قلال

وكُلَّ قِرَى الْأَضْيافِ نَقْرِى مِنَ الْقَنَا ومُعْتَبَطِ فيه السَّنَامُ الْمُسَدَّفُ (١)

وقد سَمَّوْا: سَدِيفًا، كَأْمِيلِ، وَمُسْدِفًا، كَمُحْسِنِ .

ويُقَال : رأيتُ سَدَفَهُ : شَخْصَلُهُ مِن بُعْدٍ (٢) ، كرأيتُ سَوَادَهُ ، وهو مُجَازً.

### [سرف] \*

(السَّرَفُ، مُحَرَّكَةً: ضِلَّالْقَطْدِ)، كما في الصِّحاح، والعُبَاب، وفي اللِّسَان: مُجَاوَزَةُ القَصْدِ، وقَال غيرُه: هو تَجَاوُزُ ما حُدَّ لك.

(و) السَّرَفُ أَيضًا : (الْإِغْفَالُ ، والْخَطَأُ)، وقد (سَرِفَهُ ، كَفَّوْحَ : أَغْفَالُ ، وَجَهِلَهُ ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِٰيُ ، أَغْفَلَهُ الجَوْهَرِٰيُ ،

قَال ، وحَكَى الأَصْمَعِيُّ عَن بَعْضِ الأَعْرَابِ ، ووَاعَدَهُ أَصْحَابٌ له وَن اللَّعْرَابِ مَكَاناً فأَخْلَفَهُمْ ، فقيسل له فلم ذلك ، فقال : مَارَرْتُ بَاكُمْ فسرِ فْتُكُم ، ومنه قَوْلُ فَسَرِ فْتُكُم ، ومنه قَوْلُ جَرِيسٍ ، يَمْدَحُ بِنِي أُمَيَّةً :

أَعْطَوْا هُنَيْدَةَ يَحْدُوهَا ثَمَانِيَةً مَا أَعْطَوْا هُنَيْدَةً مَا يَعْدُوهَا ثُمَانِيَةً مَا أَعْدُونَ (١)

أَى: إِغْفَالٌ ، وبُقَال : [ولا] خَطَا (٢) أَى لا يُخْطِئُونَ مَوْضِعَ العَطَاءِ بأَن أَى لا يُخْطِئُونَ مَوْضِعَ العَطَاءِ بأَن يُعْطُوه مَن لا يَسْتَجِعَ أَن ، ويَحْرِمُوا المُسْتَجِعَ .

(و) السّرَفُ، (مِسسَ الْخَمْسِ : ضَرَاوَتُهَا)، ومنه حليثُ عَائِشَةً وَضِى اللهُ عَنْهَا «إِنَّ لِلَّحْمِ سَرَفِاً كَسَرَفِ اللهُ عَنْهَا «إِنَّ لِلَّحْمِ سَرَفِاً كَسَرَفِ اللهُ عَنْهَا «إِنَّ لِلَّحْمِ سَرَفِاً كَسَرَفِ اللهُ عَنْهَا وَأَن نَصْرَا عَنَادَهُ ضَرِي بِأَكْلِهِ ، فأَسْرَفَ فيه ، فِعْلَ ضَرِي بِأَكْلِهِ ، فأَسْرَفَ فيه ، فِعْلَ المُعَاقِسِ في ضَرَاوَتِهِ بالخَمْسِ ، وقِلَّةٍ صَبْرِه عنها ، أوالمُرادُ بالسَّرَفِ : وقِلَّةٍ صَبْرِه عنها ، أوالمُرادُ بالسَّرَفِ :

<sup>(</sup>٢) نص الأساس: «رأيت سك فه: أى شخصه من بعيد ، كما تقول : رأيت سواده » .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۸۹، واللــان والصحاح والعباب ،والمقاييس ۳/۳۵ وتقدم فی (هند) .

 <sup>(</sup>۲) تكملة من اللسان والعباب.

العَفْلَةُ ، أو الفسادُ (۱) الحاصِلُ أمِن جِهةِ غِلْظَةِ القَلْبِ ، وقَسْوَتِهِ ، والجَرَاءةِ عِلْظَةِ القَلْبِ ، وقَسْوَتِهِ ، والجَرَاءةِ على المَعْصِيةِ ، والانبِعَاثِ للشَّهْوةِ ، قال شَمِرٌ : ولم أَسْمَعُ أَنَّ أَحَسدًا ذَهَب بالسَّرفِ إلى الضَّراوةِ ، قال : وكيف يحونُ ذلك تَفْسِيرًا لله وكيف في يحونُ ذلك تَفْسِيرًا لله وهو ضِدَّهُ : ، والضَّراوةُ للشَّيء : وهمو ضِدَّهُ : ، والضَّراوةُ للشَّيء : كَثْرَةُ الاعْتِيادِ له ، والسَّرفُ بالشَّيء : الجَهْلُ بده ، إلاَّ أَن تَصِيدرَ الضَّراوةُ نَفْسُهَا سَرفُ ، وقيل : اعْتِيادُه وكَثْرةُ أَنْ نَصِيدرَ السَّرفُ في النَّفَقَةِ اللهِ سَرفُ ، وقيل : السَّرفُ في النَّفَقَةِ اللهِ مَن الإسْرافِ فِي النَّفَقَةِ اللهِ .

(و) السَّرَفُ: (جَدُّ محملِ بنِ بنِ السَّرَفِ، (المُحَدِّثِ)، حاتِم ) بنِ السَّرَفِ، (المُحَدِّثِ)، الأَّزْدِيِّ، عن مُوسَى بن نُصَيْرِ الرَّازِيِّ، وعنه عُمَرُ بنُ أَحمدَ القَصَبَانِسِيُّ.

(وفسى الْحَدِيدِثِ : « لا يَنْتَهِبُ الرَّجُلُ نُهْبَةً ذَاتَ سَرَفٍ وهُو مُوْمِنٌ » الرَّجُلُ نُهْبَةً ذَاتَ سَرَفٍ وهُو مُوْمِنٌ » أَى : ذَاتَ شَـرَفٍ ، وقَـدْرٍ كَبِيرٍ ) ،

يُنْكِرُ ذلك الناسُ ، وَيَتَشَرَّفُونَ (١) إليه ، ويَتَشَرَّفُونَ (١) إليه ، ويَسْتَعْظِمُونَه ، (ويُسرْوَى (٢) بِالشِّينِ ) المُعْجَمَةِ )أَيْضًا ، كما سَيَأْتَى .

(و) سَرِفٌ ، (كَكَتِفِ : ع) على عَشْرة أَمْيَالَ مِن مَكَّة ، وقيل : أَقَسَل اللهُ عَشْرة أَمْيَالَ مِن مَكَّة ، وقيل : أَقَسَل أَو أَكْثَر ، (قُرْبَ التَّنْعِسِم ) ، تَزَوَّجَ بِدَ النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَيْمُونَة بِنست الحارِثِ الهِللَّالِيَّة ، رَضِي الله عنها ، سَنَة تِسْع مِن الهجرةِ ، في عنها ، سَنَة تِسْع مِن الهجرةِ ، في عَمْرةِ القَضَاء ، وَبَنْسي بها بسَرِف ، في وكانست وَفَاتُهَا أَيضًا بسَرِف (٣) ، وكانست وَفَاتُهَا أَيضًا بسَرِف (٣) ، ودُفِنت هنالك ، قال خِدَاشُ بنُ زُهَيْرٍ : ودُفِنت هنالك ، قال خِدَاشُ بنُ زُهَيْرٍ :

فإنْ سَمِعْتُمْ بِجَيْش سَالِكُ سَمِرِفًا أَوْ بَطْنَ مَرِّ فَأَخْفُوا الجَرْسُوا كُتَتِمُوا (٤)

وقال عُبَيْدُ اللهِ بنُ قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ: سَـرِفٌ مَنْزِلٌ لِسَلْمَةَ فَالظَّهْــــ حَرَانُ مِنْهِا مَنَازِلٌ فَالْقَصِيمُ (٥)

<sup>(</sup>۱) سياقه في العباب : « و يجوز أن يكون من سَرِفت المرأة صبيــــَّها : إذا أفسدته بكثرة اللبن ، تعنى الفساد الحاصل ... النح .

 <sup>(</sup>۱) كذا في العباب ومطيرع التاج : ۵ و يتشرفون إليه ۵ ،
 وسيأتى في (شرف) كالنهاية ۵ يرفع الناس أبصارهم
 إليها ، ويستشرفونها ۵ .

<sup>(</sup>۲) في نسخة من القاموس : « وروى » .

 <sup>(</sup>٣) توفیت رضی الله عنها سنة ثمان و ثلاثین، و انظر معجم ما استعجم ٥٧٣٥ ٧٣٩ .

<sup>(</sup>٤) العباب .

<sup>(</sup>ه) في مطبوع التاج ، ﴿ مَنَازَلُ فَالقَطْمِ ﴾ و التصحيح من ديوانه ١٩٥ و العباب ، ومعجم البلدان (سرف) .

وقال قَيْسُ بنُ ذَرِيْحِ :
عَفَا سَرِفٌ مِنْ أَهْلِهِ فَسُرَاهِعُ (١)
وقد تَرَكَ بعضُهم صَرْفَهُ ، جَعَلَه
اسْماً للبُقْعَةِ .

(و) مِسْ المَجَازِ : (رَجُلُ سَرِفُ الْفُودِ) : أَى (مُخْطِئُهُ ، غَافِلُ ، أَ الْفُرَدُ ) ، الْفُرودِ ) : أَى (مُخْطِئُهُ ، غَافِلُ ، غَافِلُ ، وكذا : سَرِفُ الْعَقْلِ ، أَى : فَاسِدُه ، قال الزَّمَخْشَرِيُّ : وأَصْلُه مِن سَرَفَتِ السَّرْفَةُ الخَشَيةَ (٢) فَسَرِفَتْ ، كما تقول : حَطَمَتْ هُ (٣) السِّنُّ فَحَطِم ، وقال طَرَفَة : وصَعَمَدُهُ السَّمَاءُ فَصَعِق ، وقال طَرَفَة :

إِنَّ امْرَاً سَرِفَ الْفُوَادِ يَسُرَى عَسَلاً بِمَاءِ سَحَابَةٍ شَدْمِی (٤) (والسُّوْفَةُ ، بِالضَّمِّ : دُوَيْبَّ مَتَخِذُ) لِنَفْسِهَا (بَيْدَاً) مُرَبعاً (مِسْ دِقَاقِ الْعِيدَانِ) ، تَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ

بِلُعابِهَا ، علَى مِثَالِ النَّاوُوسِ ، ( فَتَدْخُلُهُ وتَمُوتُ) ، كما فسى الصَّحاح ، وقيل : هي دُودَةُ القَلِيلِ ، وهي غَبْرَاءً ، وقيل : هي دُوَيْبُــةٌ صَغِيرَةٌ مِثْلُ نِصْفِ العَدَسَة ، تَثْقُبُ الشَّجَرة ، الم تَبْنِي فيها بَيْتًا مِن عِيدَان، تَجْمَعُهـ ا بِمِثْلُ غَزْلُ العَنْكُبُسُوتِ، وقيل : تَأْتِكِي الخَشَبَةَ فَتَحْفِرُها ، ثم تأتى بقِطْءَة خَشَبَة فتَظَعُهَا فيها، ثم أُخْرَى ثُمَّ أُخْرَى ، ثُمَّ تَبْسِجُ مِثْلَ نَسْج العَنْكَبُوتِ ، قال أَبُو حنيفَةَ : قِيـل : السُّوْفَةُ : دُوَيْبَّةٌ مِثْلُ الدُّودَةِ إِلَى السَّوَادِ ما همي ، تمكونُ في الحَمْض ، تَبْنِي بَيْسًا مِسن عِيسَدَان مُرَبَّعًا ، تَشُدُّ أَطْرَافَ العِيدَانِ بشيء مِثْل غَرْل العَنْكَبُوتِ ، وقيــل : هــى الــدُّودَةُ السي تَنْسِعُ علَسي بعضِ الشَّجَسِ، وتأكلُ وَرَقَهُ ، وتُهْلِكُ مَا بَقِكَ منسه بِذَٰلِكَ النَّسْجِ ، وقِيلًا . هِيَ دُودَةً مِنْلُ الْأَصْبُعِ ، شَعْرَاءُ رَقْطَاءُ . تَأْكُلُ وَرَقَ الشَّجَرِ حَتَى تُعَرِّيَهَـا ، وقيــل : هـ ي دُودَةً تَنْسِعِ عَلَى نَفْسِهَا قُـلْرَ الأُصْبُع طُولاً كالقِرْطِاسِ، دُسم

<sup>(</sup>۱) ديوانه (قيس و الني) ۱۰۲ ، و اللسان ، ومعجم البلدان (سر اوع) وعجزه في الديوان : « فجنّبًا أريك فالتلاع الدوافع » وتقدم في (سرع) برواية : « فسوادي قديد فائتسلاع . .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج : ﴿ الدُّهُبَّةِ ﴾ ، والتصويبُ من الأساس .

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «حطمت» ، والتصويب من الاساس.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٤٣ و السان ، و الصحاح و العباب ، والمقاييس الم

تدخُله ، فلا يُوصَلُ إليها ، (ومنه الْمَثَلُ: «أَصْنَعُ مِنْ سُرْفَةٍ »). ، و «أَخَفُّ مِنْ سُرْفَةٍ » . ، و «أَخَفُّ مِنْ سُرْفَةٍ ».

(و) قد (سَرَفَتِ السُّوْفَةُ الشَّجَرَةَ)، مِن حَدِّ نَصَرَ، تَسْرُفُها، سَرْفاً: إِذَا (أَكَلَتْ وَرَقَهَا)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، عن ابنِ السِّكِيتِ.

الآ (وأَرْضُ سَرِفَ الْهَوْ هَـرِيُّ ، كَفَرِحَ الْهَ عَلَيْ مَ وَوَّادٍ كَثِيرَتُهَا) ، نَقَلَ أُهُ الْجَوْهَ رِيُّ ، ووَّادٍ سَرِفُ ، كذلك .

(و) مِسن المَجَازِ : سَرَفَتِ (الْأُمُّ وَلَدَهَا) : أَإِذَا (أَفْسَدَتْهُ بِسَرَفِ اللَّبَنِ)، وَلَدَهَا) : بَـكُثْرَتِهِ، نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ .

(والسَّرُفُ ، بِضَمَّتَيْنِ : شَـَى ۚ أُ أَبْيَضُ ، كَأَنَّهُ نَسْجُ دُودِ الْقَزُّ ) ، نَقَلَهُ ابنُ عَبَّادِ .

قال: (و) السَّرُوفُ ، (كَصَبُور: الشَّدِيدُ الْعَظِيمُ ) ، يُقَال: يَوْمُ سَرُوفٌ ، أَى : عظيمٌ .

(و) السَّرِيدَفُ ، (كَأَمِيرِ : السَّطْرُ مِن الْـكَرْمِ) ، نَقَلَهُ الصَّــاَغَانِــيُّ .

(والْأَسْرُفُّ، بِالضَّمِّ : الْآنُسِكُ)، فارسيَّتِ ، )مُعَرَّبُ أَسْرُبُ (١) ، كما فسى العُبَابِ .

(و) يُقَسال: (ذَهَبَ مَساءُ الْحَوْضِ سَرَفَساً ، مُحَرَّكَةً): إذا (فَساضَ مِسَنْ نَوَاحِيسهِ)، وهسو مَجَازٌ.

وقال شَدِرٌ: سَرَفُ المَاءِ: مَا ذَهَبَ منسه فسى غَيْسِ سَقْسِي ولا نَفْسِع ، يُقَال : أَرْوَت البِئْرُ النَّخِيسِلَ ، وذَهَبَ بَقِيَّةُ المَاءِ سَرَفاً ، قال الهُذَلِسِيُّ :

فَكَأَنَّ أَوْسَاطَ الْجَدِيَّةِ وَسُطَهَا الْجَدِيَّةِ وَسُطَهَا الْجَدِيَّةِ وَسُطَهَا الْجَدْمِ (٢)

(وإسْرَافِيلُ : لُغَةٌ فسى إسْرَافِينَ ، أَعْجَمِسَيُّ ) ، كأَنَّهُ (مُضَسَافٌ إلَسَى إلَّهُ الْحُمِسَيُّ ) ، كأَنَّهُ (مُضَسَافٌ إلَسَى إيسلَ) ، الأَخِيسرةُ نَقَلَهَا الأَخْفَشُ ، قال : كما قالُوا : جِبْرِينَ وإسْمَاعِينَ ، وإسْرَائِينَ .

# (والْإِسْرَافُ) في النَّفَقَــةِ:

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج : « معرب سر » و التصحيح من القاموس ومادة (سرب) .

<sup>(</sup>۲) البیت لابسی کبیر الهذل ، وعو فی شسرح أشعسار الهذلیین ۱۰۹۳ ، و اللسان وفی الشرح : . « فکأن أو شسسال الجسدیة و سطها » .

(التَّبْذِيسِرُ)، ومُجَسَاوَزَةُ القَصْدِ، وقيسل : أَكُلُ ما لا يَحِلُ أَكُلُهُ، وبه وقيسل : أَكُلُ ما لا يَحِلُ أَكُلُهُ، وبه فُسِرَ قسولُه تعالَى : ﴿ وَلاَ تُسْرِفُوا ﴾ (١) وقيل : الإِسْرَافُ : وَضَعَ الشَّيْء فسى غيرِ مَوْضِعِهِ ، (أو) هبو (مَا أَنْفِقَ فَسَى غَيْرِ طَاعَة ) اللهِ عَزَّ وجَلَّ ، وهبو قسولُ سُفْيَانَ ، زاد غيسرُه : قليلاً قسولُ أَو كثيسرًا ، كالسَّرَفِ ، مُحَرَّكةً ، كانَ أَو كثيسرًا ، كالسَّرَفِ ، مُحَرَّكةً ، وقال إِياسُ بنُ مُعاوِية : الإسراف : ما قُصِّرَ به عَن حَقِّ اللهِ .

واختُلِه في قولِه تعالى واختُلِه في الْقَتْلِ وَ الله الله وَقَالَ الرَّجَّاجُ : قيل : هو أَن يَقْتُلَ غير الرَّجَّاجُ : قيل : هو أَن يَقْتُلَ هو قاتِل صَاحِبه ، وقيل : أَن يَقْتُلَ هو القيات لَ دونَ السَّلْطَانِ ، وقيل : هو القيات لَ دونَ السَّلْطَانِ ، وقيل : هو أَنْ لا يَرْضَى بقتْلِ واحد حتى يَقْتُلَ الله المَقْتُول ، وخساسة جَمَاعَة ، لِشَرَف المَقْتُول ، وخساسة القيات ل ، أو أَنْ يَقْتُلُ المَقْتُول ، وخساسة الْقَاتِل ، أو أَنْ يَقْتُل أَشْرُونَ : لا يَقْتُلُ المُقَاتِل ، قيل المُقَسِّرُونَ : لا يَقْتُلُ غير قاتل المُقَاتِل ، وإذا قَتَل غير قاتل المُقَاتِل المُقَاتِل المُقَاتِل ، وإذا قَتَل غير قاتل المُقاتِل ، وإذا قَتَل غير قاتل المُقَاتِل ، وإذا قَتَل غير قاتل المُقاتِل ، وإذا قَتَل عَيْر قاتل المُقَاتِل ، وإذا قَتَل عَيْر قاتل المُقاتِل ، وإذا قَتَل عَيْر قاتل المُعَاتِل ، وإذا قَتَل عَيْر والمِن المُقاتِل ، وإذا قَتَل عَيْر والمُنْ المُقاتِل ، وإذا قَتَل عَيْر قاتل المُعَلِي المُنْ ا

(ومُسْرِفٌ) ، كَمُحْسِنَ : (لَقَسِبُ مُسْلِسِمِ بِنِ عُقْبَسَةَ الْمُرِّيِّ ، صَاحِبِ وَقْعَةِ الْحَرَّةِ) بِظَاهِرِ المدينَسةِ ، على سَاكِنها أَفْضَالُ الصالاةِ والسَّلامِ ، سَاكِنها أَفْضَالُ الصالاةِ والسَّلامِ ، وعلى مُسْرِف ما يَسْتَجِقُ ، (لِأَنَّهُ) قلد (أَسْرَفَ فيها) ، على ما ذَكَره (أَسْرَفُ فيها) ، على مماعِه ونقله أَرْبَابُ السِّرِ ، عما فلى سَمَاعِه ونقلِه شَنَاعَةً ، وفيله يقولُ على بنُعبدِ اللهِ النِ عَبَّاسِ :

وهُم مَنَعُسوا ذِمَارِي يَسوْمَ جَاءَتُ كَتَاثِبُ مُشْرِفٍ وبَنُو اللَّكِيعَــهُ (١)

وقد تقدَّم في «ل كع».

(وسيسسراف ، كشيسراز : د بفارس) ، على ساجل البحس ، مِمّا يَلْسِي كَرْمَانَ ، (أَعْظُمُ فُرْضَة لهم ، كَانَ بِنَاوُهُمْ بِالسَّاجِ فَسَى تَسَأَنْتِ لَهِم ، كَانَ بِنَاوُهُمْ بِالسَّاجِ فَسَى تَسَأَنْتِ وَاللهِ جُمْلَةً مِنْ أَلْكِ اللهِ وقد نُسِبَ إليه جُمْلَةً مِن أَلْكِ مِن أَلْكِ مِن اللّهَ وقد السَّرافِي أَهلِ العِلْم ، كأبِسَى سعيد السَّرافِي أَهلِ العِلْم ، كأبِسَى سعيد السَّرافِي أَهلِ العِلْم ، كأبِسَى سعيد السَّرافِي النَّوي أَلْكُوي ، وهدو الحسن أبسن المَرْزُبَانِ ، ولد سنة ١٩٩٠ ، عظم عظم وتُوفَقَي سنة ١٩٨ ، وله شَرْحُ عظم وتُوفَقِي سنة ١٩٨ ، وله شَرْحُ عظم

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٤١ ، وسورة الأُعِرافالآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء الآية ٣٢.

<sup>(</sup>١) اللسان، والصحاح، والعباب، وتقدم في (لكع).

على كتاب سِيبوَيْهِ ، يأْتِسى النَّقْلُ عنه فسى هنذا السكتاب كثيرًا ، وولدُه أبسو محمد يُوسُفُ بنُ أبسى سعيسد ، أبس سعيسد ، فساضِلُ كأبيسه ، شَرَحَ أَبْيَساتَ إصلاحِ المنْطِقِ ، وكَمَّلَ كتاب أبيهِ إصلاحِ المنْطِقِ ، وكَمَّلَ كتاب أبيهِ «الإِقْنَاعَ» ، تُوفِسى سنة ٣٨٥ ، عن خمْس وخمسينَ سَنَةً .

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

أَكَلَهُ سَرَفاً وإِسْرَافاً: أَى فَى عَجَلَةٍ .

وأَسْرَفَ في الـكلامِ : أَفْرَطَ.

وسَرِفْتُ يَمِينَهُ : أَى لَم أَعْرِفْها ، قال سَاعِدَةُ الهُلَلِمِيُّ :

حَلِفَ امْرِي ﴿ بَرِّ سَرِفْتِ يَمِينَ ــــ هُ وَلِيكُلِّ مَا قَالَ النَّفُوسُ مُجَرَّبُ (١)

يقول: [كلُّ] ما أَخْفَيْتَ وأَظْهَرْتَ ، فإنَّه سيَظْهَر في التَّجْرِبَةِ (٢) .

والسَّرَفُ، مُحَرَّكَةً : اللَّهَجُ بِالشَّيءِ .

والإِسْرَافُ أَيضًا ؛ الإِكْتُارُ من

الذُّنوبِ والخَطَايَا، واحْتِقابِ الأَوْزارِ والْآنَابِ الأَوْزارِ والْآنَابِ اللَّوْزارِ والْآنَامِ .

والسَّرِفُ، ككَتِهِ : الجهاهِلُ، كالمُسْرِفِ، ككَتِهِ البَّوْالِمِيُّ، كالمُسْرِفِ، عن البَّنِ الأَعْوَالِمِيُّ، ورَجُلُّ سَرِفُ العَقْهِ : أَى قَلِيلُهُ ، وقيل : فَاسِدُه .

والمُسْرِفُ: السكافِرُ، وبسه فُسِّسرَ قَسوْلُسه تعسالَى: ﴿مَسنْ هُسوَ مُسْرِفُ مُرْتَابُ ﴾ (١).

وسَرِفَ الطَّعَامُ ، كَفَرِحَ : ائْتَكُلَ حَتَى كَأَنَّ السُّرْفَةَ أَصَابَتْه ، وهــو مَجَازٌ .

وسُرِفَتِ الشَّجَرَةُ ، بِالضَّمِّ ، سَرْفَ : إِذَا وَقَعَ تَ فَهِ السُّرْفَةُ ، فهمى مَسْرُوفَةٌ ، فهمى مَسْرُوفَةٌ ، عن ابنِ السَّكِيْتِ .

وشَاةٌ مَسْرُوفَةٌ : مَقْطُوعَةُ الأَذُنَأَصْلاً ، كَمَا فَسَى اللَّسَانِ ، وفسى الأَسَاسِ : شَاةٌ مَسْرُوفَدةٌ ، اَسْتَؤْصِلَتْ أَذُنُهَا ، وسُرِفَتْ أَذُنُهَا ، وهو مَجَازٌ .

وهُوَ مُسْرَفٌ: أَكَلَتْهُ السُّرْفَةُ .

وجَمْسِعُ السُّرْفَسِةِ : سُسرَفٌ ، ومسن

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١١٠٣ ، واللسان .

<sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج - كالسان - : هيقول : ما أخفيتك ..» والزيادة والتصحيح من شرح أشعار المذليين ١١٠٢.

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ٣٤.

سَجَعَاتِ الأَسَاسِ: «يَفْعَلُ السَّرَفُ بِالخَسَبِ». بالنَّشَبِ، ما يَفْعَلُ السُّرَفُ بِالخَسَبِ».

[ س رع ف ] \* (السُّرْعُوفُ، كَعُصْفُورٍ: كُلُّ) شيء (السُّرْعُوفُ، كَعُصْفُورٍ: كُلُّ) شيء (نَاعِم ، خَفِيمَ فِي اللَّحْم )، نَقَلَمهُ الجَوْهَرِيُّ .

(و) السُّرْعُوفُ: (الْفَرَسُ الطَّويِلُ)، قَــال:

وَ السَّرْعُوفُ: (الْمَرْأَةُ الطَّوِيلَةُ النَّاعِمَةُ)، هكذا سِياقَه في سائر النَّاعِمَةُ)، هكذا سِياقَه في سائر النَّسخ ، وصَوابه: وبهاء ، النَّسخ ، وصَوابه: وبهاء ، كما هو نَصُ الصِّحاح ، واللِّسَانِ ، (و) في والعُبَابِ ، واللِّسَانِ ، (و) في الصِّحاح : (الْجَرَادَةُ) تُسَمَّى الصَّحاح : (الْجَرَادَةُ) تُسَمَّى الصَّحاح : (الْجَرَادَةُ) تُسَمَّى الصَّحاح : (الْجَرَادَةُ) تُسَمَّى المُرْوُ القَيْس ، قال الفَرَسُ ، قال الفَرَسُ ، قال الفَرَشُ ، ويُشبَّه بها الفَرَسُ ، قال المُروُ القَيْس :

وإِنْ أَعْرَضَتْ قُلْتَ سُرْعُلُوفَةً لَوَانَ أَعْرَضَتْ فَلْتَ سُرْعُلُوفَةً لَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال غيرُه: سُمَّيَتِ الفَرَسُ سُرْعُوفَةً لِخِفَّتِها (و) قال النَّضْرُ: السُّرْعُوفَةُ: (دَابَّةٌ تَأْكُلُ الثِّيَابَ).

(و) فسى الصّحاح : (سَـرْعَفْتُ الصَّحاح : (سَـرْعَفْتُ الصَّحِبِيَّ ) ، إذا (أَحْسَنْت غِــذَاءَهُ) ، وكذلك سَرْهَفْتُه ، قال الشَّاعِرُ :

" سَرْعَفْتُه مَا شِئْتَ مِنْ سِـرْعَافِ(١) " (فَتَسَرْعَفَ) : حَسُنَ غِذَاؤُه وتَرَبَّى، ومنه قَوْلُ العَجَّـاجِ :

\* بِجِيدِ أَدْمَاءَ تَنُوسُ الْعُلَّفَ ا. \* وَقَصَبِ إِنْ سُرْعِفَتْ تَسَرْعَفَا (٢) . \* وَقَصَبِ إِنْ سُرْعِفَتْ تَسَرْعَفَا .

[] وممّا يُسْتَدُرُكُ عليه :

السَّرْعَفَـةُ : النَّعْمَـةُ . ورَجُـــلُّ مُسَرَّعَفٌ : مُنَعَمُ .

وقال ابنُ عَبّادٍ : السُّرْعُوفَةُ : الحَسَنَةُ من الخَيْلِ .

 <sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « قريب آ رى » و التصحيح من العباب .

<sup>(</sup>٢) ديرانه ١٦٦ ، والسان ، والصحالي

<sup>(</sup>۱) اللسان ، والعباب ويأتى في (سرهـف) برواية : «سَرْهَفَتْهُ ... سَرْ هاف » .

 <sup>(</sup>۲) شرح دیوان العجاج ٤٩١ واللسان والعباب وفیه ۱ لو سُرْعِفَتْ ۱. ۱ ویأتی الأول فی (علف).

#### [سرنف]\*

(السُّرْنُوفُ ، كَعُضْفُور) ، أَهْمَـلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقال الصَّـاغَانِـيُّ : هـو ( الْبَاشِقُ ) .

(و) قــال ابنُ عَبَّاد : (السِّرْنَافُ ، كَقِرْطَاسِ : الطُّويـلُ ) من الرِّجَالِ ، ومِثْلُه فـــى اللِّسَانِ .

#### [سرهف] \*

(سَرْهَفْتُ الصَّبِيُّ)، كَتَبَهُ بِالأَحْمَر علَى أَنَّه مُسْتَدْرَكُ علَى الجَوْهَرِيِّ ، وهو قد ذكره في سَرْعَفَ اسْتِطْرَادًا، وقال: أَى (أَحْسَنْتُ غِذَاءَهُ ، ونَعَمْتُهُ ).، ويُرْوَى قَوْلُ العَجَّاجِ هِكِدا :

«سَرْهَفْتُه ما شِثْتَ مِن سِرْهَاف (١) « قال الجَوْهَرِيُّ : وأَنْشَدَ أَبُو عمرو : \*إِنَّكَ سَرْهَفْتَ غُلاَماً جَفْرَا (٢) \* زَادَ الصَّاعَانيُّ : وكذا الجَاريَةُ قال : «قد سَرْهَفُوهَا أَيَّمَا سِرْهَاف <sup>(٣)</sup> «

# [] وثمّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

السَّرْهَفُ: المَائِقُ الأَكُولُ.

### [سعف] \*

(السَّعَفُ ، مُحَرَّكَةً : جَريدُ النَّخْلِ) ، هُ كذا نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُّ عن بَعْضِهم.

(أُو) الصَّوابُ أَنَّ سَعَفَ الجَرِيدِ: (وَرَقُهُ) الذِي يُسَـفُ منـه الزُّبْـلانُ والجِللُّ ، والمَرَاوِحُ ، وما أَشْبَهَهَا ، ومنه حديث سعيد بن جُبَيْرٍ ، في صِفَةِ نَخْلِ الجَنَّةِ: ﴿ كَرَبُّهَا ذَهَبُّ ، ُوسَعَفُهَا كُسُوَةً أَهْلِ الجَنَّـةِ» وقــال الشاعِـرُ:

إِنِّي علَى الْعَهْدِ لستُ أَنْقُضُهُ مَا اخْضَرَّ في رَأْسِ نَخْلَة سَعَفُ (١) (و) قال اللَّهِ ثُنُّ : (أَكْثَرُ مَا يُقَالُ) له السُّعَف : (إِذَا يُبسَتُّ ، وإِذَا كَانَتِ) السَّعَفَةُ (رَطْبَةً ، فَشَطْءَةً ) ، قال الأَزْ هَرِيُّ :

<sup>(</sup>۱) شرح ديوان العجاج ۱۱۱ والرواية بالعين ، وتقدم في (سرعف) . (۲) اللسان ، والصحاح (سرعف) والعباب . (۳) العباب ، وفي الجمهرة (۳/۳۸) نسبه العجاج ،

<sup>(</sup>١) السان، والعياب.

ومِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّعَفَ الوَرَقُ ، قَوْلُ ا امْرِى القَيْسِ :

وأَرْكَبُ فَي الرَّوْعِ خَيْفَانَةً كَالَّهُ وَأَرْكَبُ فَي الرَّوْعِ خَيْفَانَةً كَالْمَا وَجْهَهَا سَعَفُ مُنْتَشِلِ (١)

أَلْمُ الْوَهُ وَ مَجَازٌ ، شَبَّه بها نَاضِيةً الْفُرَسِ .

(و) السَّعَفُ: (التَّشَعُبُ حَوْلَ النَّشَعُبِ مَ حَوْلَ النَّشَعُ حَوْلَ الْأَظْفَارِ)، وقد سَعِفَتْ يَدُه ، أَبِالْكَسْرِ، وَثْلُ سَنْفِفَتْ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ .

(و) قال ابن الأعْرَابِيِّ السَّعَفُ السَّعَفُ (جَهَازُ الْعُرُوسِ ، ج: شُعُوفٌ ، بالضَّمِّ ، الضَّمِّ ؛ (و) قال إبن السَّكِيتِ : السَّعَفُ : (دَاءٌ) يكونُ (في أَفْواهِ الْإِبِلِ (دَاءٌ) يكونُ (في أَفْواهِ الْإِبِلِ كَالْجَرَبِ ، يَتَمَعَّطُ مِنْهُ خُرْطُومُهَا ) ، كَالْجَرَبِ ، يَتَمَعَّطُ مِنْهُ خُرْطُومُهَا ) ، كَالْجَرَبِ ، يَتَمَعَّطُ مِنْهُ خُرْطُومُهَا ) ، وشَعَلَ عَنْهُ الْجَوْهَرِيُّ وشَعَفَ ) ، نَقَلَ لَهُ الجَوْهَرِيُّ وبَعِيدِ بِلهَ الْجَوْهَرِيُّ وبَعِيدٍ بِلهَ الْإِنَاثَ ، وبَعَضَ أَبِو عُبَيْدِ بِلهِ الْإِنَاثَ ، وقي عَلَى النَّمَ أَبِي الضَّمِّ ) ، هي كذا في سائي النَّمِ ، بِالضَّمِّ ) ، هي كذا في سائي النَّمِ ، وهي عَلَى طُ (٢) ، سائي النَّمَ أَبِي أَلِي عَلَى النَّمَ اللَّهُ أَلَا اللَّهُمَّ ) ، هي كذا في سائي النَّمَ ، وهي عَلَى طُ (٢) ،

(۱) ديوانه ۱۹۳ واللمان والعباب ، وتقدم في (خيث) . (۲) في العباب ما يفيد صحته ، على أن تحويل الفعل للمجهول في الأدواء كالقياس ، مثل : زُكم، وحُمَّم ، وسُلَّ .

والصَّوابُ : وقد سَعِفَتْ ، كَفَرِحَ ، وَقَدْ سَعِفَ ، وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ فَى الغَّنَمِ الغَرَبُ .

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : لا يُقَالَ السَّعَفُ (في الْبِعَمَالِ) ، قيال أَبِو السَّعَفُ أَبِو السَّعَفُ أَبُ وهي زيد : وجَوَّزَ ذلك بعضُهُمْ ، وهي ليَّةُ (قَلِيلَةُ) ، قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : (وَإِنَّمَا هي في النَّوقِ) ، ومِثْلُه عن أبيى عُبَيْدٍ .

(والْأَسْعَفُ مِن الْخَيْلِ : الْأَبْيَضُ)، ونَصَّ الصِّحاحِ : الأَشْيَبُ (النَّاصِيةِ)، وذلك ما دَامَ فيها لَوْنٌ مُخَالِفُ لِلْبَيَاضِ، فإذا ابْيَضَّتُ كُلُهَا فهو للنَّيَاضِ، فإذا ابْيَضَّتُ كُلُهَا فهو الأَصْبَعُ، كذا في كتابِ الخَيْلِ للرَّبِي

(والسُّعُوفُ،) بِالضَّمِّ : (الْأَقْدَاحُ الْسَّعُوفُ،) بِالضَّمِّ : (الْأَقْدَاحُ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللْمُعْلِمُ اللَّمْ اللَّمْ الْمُعْلَمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

(و) قسالَ بعضُهُ من السُّعُوفُ : (أَمْتِعَةُ الْبَيْتِ) ، وفُرُشُهُ ، وخَصَّها بعضُهم بالمُحَقَّراتِ ، كالتَّوْرِ ، والدَّلْوِ ، والحَبْلِ ، ونحوِهَا .

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِسَيِّ: السُّعُوفُ: (طَبَائِسِ النَّاسِ مِن الْكَرَمِ ، وغَيْرِهِ)، وقدال أبو عمرو: يُقَدال للضَّرائِبِ سُعُوفٌ ، قال: ولم أَسْمَعْ لها بوَاحِدٍ .

(و) قسال ابنُ الأَعْرَابِسَّ : (كُلُّ شَى ﴿ جَادَ وَبَلَغَ ، مِنْ مَمْلُوكَ ، أَو عِلْقِ ، أَو دَارٍ مَلَكْتَهَا ، فهو سَعَفُ ، مُحَرَّكَةً ﴾ .

(و) السَّعْدِ فُ ، (بِالتَّسْكِينِ : السِّلْهُ أَ ) ، يُقَال : إِنَّه سَعْفُ سُوءٍ ، أَى : مَتَاعُ سُوءٍ .

(و) قـــال أَبو الهَيْثَمِ : السَّعْــفُ: (الرَّجُلُ النَّذْلُ) .

(و) قسال اللَّيْثُ: السَّعْفَةُ (بِهَاءُ: قُسرُوحُ تَخْسرُجُ بِسرَأْسِ الصَّبِسَىِّ وَوَجْهِهِ)، ونَقَلَهُ الجَوْهَرِیُّ، ولم يذكر الوَجْهَ، وقال بعضُهُم: هسى قُرُوحٌ تَخْسرُج بالرَّأْسِ، ولسم يَخُصَّ بسه رَأْسَ صَبِسىِّ ولا غيْرِه، وقال كُرَاعٌ: هسو دَاءٌ يخرُج بالرَّأْسِ، وهو مَسْعُوفُ، وقال العَيْنَهُ، وقال العَيْنَهُ، وقال العَيْنَهُ، وقال العَيْنِهُ، وقال العَيْنَهُ، وقال العَيْنَهُ، وقال العَيْنِهُ، وقال العَيْنِهُ، وقال العَيْنَهُ، وقال العَيْنَهُ، وقال العَيْنَهُ، وقال العَيْنَهُ، وقال العَيْنِهُ، وقال العَيْنَهُ، وقال العَيْنَهُ، وقال العَيْنِهُ، وقال العَيْنَهُ، وقال العَيْنِهُ، وقال العَيْنِهُ وقال العَيْنِهُ، وقال العَيْنِهُ، وقال العَيْنِهُ وقالِهُ وقال العَيْنِهُ وقالِهُ العَيْنِهُ وقالِهُ وقالِهُ العَيْنِهُ وقال العَيْنِهُ وقالِهُ وقال العَيْنِهُ وقالِهُ وقالِهُ وقال العَيْنِهُ وقالِهُ العَيْنِهُ وقالِهُ العَيْنِهُ وقالِهُ العَيْنِهُ وقالِهُ العَيْنِهُ و

السَّعْنَةُ : يُقال لها : دَاءُ الثَّعْلَبِ ، يُورِثُ القَرَعَ ، والثَّعَالِبُ يُصِيبُهَا هَٰذَا الدَّاءُ ، فلذٰلك نُسِبَ إليها .

(و) سَعْفَــةُ ، (بِــلاَ لاَم : وَالِدُ أَيُّــوبَ الْعِجْلِــيِّ الشَّاعِــرِ) ، نَقَلَــهُ الصَّــاغَانِــيُّ .

(وسَعَفَ) الرَّجُلَ (بِحَاجَتِهِ ، كَمَنَعَ) ، سَعْفَاً ، عن ابنِ عَبَّادٍ ، (وأَسْعَفَ) ، إِسْعَافاً : (قَضَاها لَهُ ) ، قَالَهُ الجَوْهَرِئُ .

و كَائِنْ تَرَى مِنْ مُسْعِنَ بِمَنِيَّ ـــةِ

يُجَنَّبُهَا أَو مُعْصِم لِيس نَاجِيَا (١)
ويُرُوى: «مُجْحِف »، وهما بمعنى.

(و) أَسْعَفَ (لَهُ الصَّيْدُ : أَمْكَنَهُ).

(و) أَسْعَفَ (بِأَهْلِهِ : أَلَمَّ) بهم .

ومن الإِسْعَافِ بِمَعْنَى القُرْبِ وَالإِعَانَةِ وقَضِاءِ الْحَاجِةِ ، مارُوِيَ

<sup>(</sup>١) صدره في اللسان ، والبيت في التكملة والعباب .

فسى الحديب : « فَاطِمَةُ بِكَضْعَةُ مِنْ مَا مُسْعِفُهَا » أَى : مِنْ يُسْعِفُهَا » أَى : يَنَالُنِ مِا يُسْعِفُهَا » ويُلِمَّ بحى ما يُلْمِ بها .

(والتَّسْعِيفُ: تَخْلِيطُ الْمِسْكِ - وَنَحْوِهِ - بِأَفَاوِيهِ الطِّيبِ )، وَنَحْوِهِ - بِأَفَاوِيهِ الطِّيبِ )، والأَدْهَانِ الطَّيبَةِ ، يُقَدال: سَعِّفُ لَى وَالأَدْهَانِ الطَّيبَةِ ، يُقدال: سَعِّفُ لَى دُهْنِي ، قَالَهُ ابنُ شُمَيْلٍ .

(و) قـال اللَّيْثُ: (سَاعَةُ هُ): مُسَاعَفَةً: إِذَا (سَاعَدَهُ، أَو وَاتَاهُ) مُسَاعَفَةً ! إِذَا (سَاعَدَهُ ، أَو وَاتَاهُ) علَى الْأَمْرِ ، أَى : وَافَقَهُ (فَـى) حُسْنِ (مُصَافَاةٍ ، ومُعَاوَنَةٍ) ، وأَنْشَدَ :

إِذِ النَّاسُ نَاسُ والزَّمَانُ أَبِغِارَةٍ وَ النَّاسُ وَالزَّمَانُ أَبِغِارَةٍ وَ وَإِذْ أُمُّ عَمَّارٍ صَدِيقٌ مُسَاعِفُ (١) وأَنْشَدَ غيرُه :

وإِنَّ شِفَاءَ النَّفْسِ لَوْ تُسْعِفُ النَّوَى أُولاَتُ الثَّنَايَا الْذُرِّ والْحَدَقِ النَّجْلِ (٢) أَى: لو تَقْرُبُ وتُواتِي، قال أَوْسُ ابنُ حَجَرِ:

ظَعَائِنُ لَهُو وُدُّهُنَّ مُسَاعِفُ، (١) (ومَكَانُ مُسَاعِفُ) : أَى (قَرِيبٌ) ، دَانِ ، وكذا مَنْزِلٌ مُسَاعِفُ .

[] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عليه :

السَّعَفَةُ ، مُحَرَّكةً : النَّخْلَةُ نَفْسُهَا ، كما في اللِّسَان ، وجَمْعُ السَّعَفَةِ : سَعَفَاتُ ، ومنه قَوْلُ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عنه : «لو ضَرَبُونَا حمي يَبْلُغُوا بنا سَعَفَات هَجَرَ ».

والسَّعَفَةُ : لُغَةٌ في السَّعْفَةِ ، بِالفَتْحِ ، بِالفَتْحِ ، بِمَعْنَى دَاءِ الشَّعْلَبِ .

والسُّعَافُ ، كَغُرَابِ : شُقَاقُ حَوْلَ الظُّفُرِ وتَقَشُّرُ ، كَذَا فَكَ المُحِيطِ ، واللَّسَانِ .

وأَسْعَنَ إِلَيهِ: تُوَجَّهَ ، وقَصَدَ . والسَّعَهُ: ضَرْبُ مِن النَّبابِ ، نَقَلَهُ ابنُ بَرِّي ، وأَنْشُدَ:

<sup>(</sup>١) اللسان، والعباب، والأساس.

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۶ وصدره . ـــ وقد أَنْتَحيى للجَهَالِ يوماً، وتَنَّتَحيى ـــ والعجز في اللمان .

حَتَّى أَتَيْتُ مُرِيًّا وهْوَ مُنْكَرِسُ كَاللَّيْثِ يَضْرِبُهُ فَى الْغَادَةِ السَّعَفُ (١) وسَاعَفَهُ جَدُّهُ: سَاعَدَهُ، وهو مَجازً،

وسَاعَفَهُ جَدُّهُ: سَاعَدَهُ، وهو مَجازٌ، وكذا: سَاعَفَتْــهُ الدُّنْيَا، كمــا فـــى الأساسِ.

[سفف] \*

(السَّفِيدِنُ ، كَأْمِيرٍ : نَبْتُ ) ، عن ابنِ دُرَيْدِ .

(و) قال أبو عمرو: السَّفِيفُ: (اسْمُ لِإِبْلِيسَ) ، وفي بعضِ نسَخِ النَّوَادِرِ: هـو السَّفْسَف.

(و) في الصِّحاحِ: السَّفِيف: (حِــزَامِ الرَّحْــلِ (٢)) زادَ غيــرُه: والهَوْدَجِ.

(و) قسال اللَّيْتُ: السَّفِيدَ : السَّفِيدَ : (الْمُرُورُ عَلَى وَجْدِ الْأَرْضِ ، وقد سَفَّ الطَّائِرُ) علَى وَجْدِ الأَرْضِ .

(و) سَفَّ (الْخُـوصَ) ، يَسُفُّـهُ ، سَفُّ : (نَسَجَهُ) بَعْضَـه علَى بَعْض ،

زَادَ الزَّمَخْشَسِرِى : بِالأَصَابِعِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُنْسَجُ (كَأْسَفَّهُ) ، إِسْفَافاً ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِى ، قال : وهما لغَتَانِ ، وكُلُّ شَيْءٍ يُنْسَجُ بِالأَصَابِعِ فَهُ و الإِسْفَافُ ، وقال بِاللَّصَابِعِ فَهُ و الإِسْفَافُ ، وقال ابنُ دُرَيْدِ : أَسْفَفْتُ الخُوصَ ، وقال اللَّزْهُ رِيَّ : سَفَفْتَ الخُوصَ ، بغيرِ اللَّرْهُ رِيَّ : سَفَفْتَ الخُوصَ ، بغيرِ اللَّوْ مَنِ النَّوْ وَقَالَ أَبِو لِيَّالِفُ ، مَعْرُوفَةً صحيحة ، ومنه قيل لِيَّالِف ، مَعْرُوفَةً صحيحة ، ومنه قيل لِيَّالِف ، مَعْرُوفَةً صحيحة ، ومنه قيل لِيَّالِف مَعْرُوفَةً صحيحة ، وقال أبو لِيَّالِف مَعْرُوفَةً الخُوصِ ، وقال أبو مُعْنَد : رَمَلْتُ الخَصيرَ ، وأَرْمَلْتُهُ ، وَمَنْ الخُومِ وَقَالَ أَبُو وَسَعْفَد : رَمَلْتُ الخَصيرَ ، وأَرْمَلْتُهُ ، وَمَنْ الْخُدُه . نَسَجْتُه .

(والسُّفَّةُ ، بِالضَّمِّ ) ، السَّفيفَة ، وهو (ما يُسَنَّ من الْخوص ، ويُجْعَلُ مِقْدَارَ الزَّبيــلِ أَو الْجُلَّةِ ) .

(و) السُّفَّةُ: (الْقَبْضَة مِن الْقَمْحِ ، وَنَحْوهِ ) ، وفي الصِّحاحِ : وسُفَّةٌ ، مِن السَّوِيقِ : أَى حَبَّةٌ منه وَقُبْضَةٌ ، وبهما رُوِى حديث أبى ذَرِّ رَضِي الله عنه : «ما في بَيْتَكَ سُفَّةٌ ، ولاهِفَّةٌ » .

(و) السُّفَّة : (شَّيُّ مِن الْقَرَامِلِ) ، مِن شَعَرٍ أَو صُوفٍ ، (تَصِل بِهَا) ، وفى نشْخَةٍ : بــه (شَعْرَهَا، ولـــم

 <sup>(</sup>١) اللمان ، ونسبه ابن منظور إلى عدى بن الرقاع .

 <sup>(</sup>٢) فى نسخة من القاموس : « الرجل » وهو خطأ .

يَكُرَهُ أَنْ يَزِيدَ (١) يَزَيدَ أَنْ يَزِيدَ (١) (النَّخَعِيُّ) ، ونَصُّه : كَرِهَ أَنْ يُوصَلَ الشَّعَرُ ، (وقَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسُّفَّةِ) ، قالَ ابْنُ الأَثِيرِ : هنو شَيْءٌ تَضَعُنه المَرْأَةُ عَلى رَأْسِها ، وفي شَعْرِهَ ليَطُولَ .

(وسَفِفْتُ) السَّوِيتَ، و(الدَّوَاءَ)، ووَخُوهما، (بِالْكَسْرِ)، أَسَفُّهُ، ووَخُوهما، (بِالْكَسْرِ)، أَسَفُّهُ، أو (سَفُّا، واسْتَفَفْتُه): أَى (قَدِحْتُهُ، أَو أَخَذْتُهُ غَيْرَ مَلْتُوت)، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وقالتُهُ الْجَوْهَرِيُّ، وقالتُهُ الْجَوْهَرِيُّ، وقالتُهُ الْجَوْهَرِيُّ، وقالتُهُ الْجَوْهَرِيُّ، وقالتُهُ الْجَوْهَرِيُّ، وقالتُهُ الْجَوْهَرِيُّ، مَعْجُون (هـو سَفُدونُ)، وقالتُهُ الْجَوْدِ)، مَعْجُون (هـو سَفُدونُ ، كَطْبُورٍ)، مِثْلُ سَفُونِ حَبِّ الرُّمَّانِ، وغيره.

(و) الأسم : (سُفَّة ، إِالضَّم ) ، وبالفَتْ م فِعْل مَرَّة ، (و) قدال أبدو زيد: سَفِفْت (المَاء) ، أَسَفَّه ، سَفِّا، وسَفِيَّه ، أَسْفَد ، سَفْتًا : أَى سَفَّا أَنْ أَنْ وَسَفْد أَهُ ، فَلَمْ أَرْو ) .

(والسَّنُ: طَلْعَةُ الْفُحَّالِ) ، قَالَمهُ أَبِو عَمْرُو ، وسِياقُه يَقْتَضِي الفَتْحَ ، وضَبَطَهُ الصَّاعَانِيَ بِالكَسْرِ .

(و) السَّافُّ: (أَكْبِلُ الْإِبِلِلِ الْيَبِيسَ).

(و) عن ابن الأَعْرَابِكَ ، وأبي عمرو: السُّفِ ، (بِالْكَسْرِ ، والضَّمِ : الْأَرْقَمُ مِن الْحَيَّاتِ ، أَو) هي (التي تَطِيرُ) في الهَوَاءِ ، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ : تَطِيرُ) في الهَوَاءِ ، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ :

وحتَّى لَوَ انَّ السَِّمُّ ذَا الرِّيشِ عَضَّنِي لَوَ السَّمُّ ذَا الرِّيشِ عَضَّنِي لَا لَعُورُ (١) لَمَا ضَرَّنِي مِنْ فِيهِ نَابُ ولاثُعْرُ (١) قال : النَّعْرُ : السَّمُّ .

قسال ابنُ سِيدَه ، ورُبَّمَا خُصَّ بـ، الأَرْقَمُ ، وقال مَعْقِلُ الهُذَلِكِيُّ ، يَرْثِكِي الأَرْقَمُ ، وقال مَعْقِلُ الهُذَلِكِيُّ ، يَرْثِكِي الْخَاه عَمْرًا الذي قَتَلَهُ [بنو] عَضَلِ (٢) :

جَوَادًا إِذَا مَا النَّاسُ قُلَّ جَوَادُهُ مَ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج وزيد» والتصحيح من تهذيب التهذيب ١٧٧/١.

<sup>(</sup>١) السان، والتكملة، والعباب (

ما بين المقوقتين تكملة من شرح أشعار الهذليين
 معقل بن خويلد يرثى أخاه عبرو بن خويلد ، كما ذكر نسبتها إلى المعلل ، وقال : ومن رواهاللمعطل أكثر ، وهو أصبح .
 وجاء الشعر في اللسان منسوبا عرة إلى الهذلى دون تعيين ، ومرة أخرى إلى الداخل بن حرام الهذلى برواية عنائة ، وهو منسوب في ديوان الهذليين ٣ / ٠٠ إلى المطا

 <sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذائيين ٩٣٣ ، وديوان الهذائين ٩٤/٤
 و اللسان و التكملة و العباب و الجمهرة ٤/١٤ ، والرواية الواردة لمجز البيت هنا هي رواية أبي عمرو ، كما جاء في شرح أشعار الهذائيين .

ورَوَى الأَصْمَعِسيُ :

(وجُوعٌ سُفَاسِفٌ ، بِالضَّمِّ ) : أَى (والسَّفْسَافُ: الرَّدِيءُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، والْأُمْرُ الْحَقِيــرُ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، قــال : ومنــه الحديــثُ : « إِنَّ اللهُ يُحِبُّ مَعَالَى الْأُمُورِ ، ويَكْرَهُ سَفْسَافَهَا » ويُرْوَى : «ويُبْغِضُ سَفْسَافَهَا » ، قال الصَّاغَانِيُّ: أَي مَدَاقَّهَا ، ومَذَامُّهَا ، ومَلاَئِمَها ، وأَصْلُهُ مِن سَفْسَافِ التُّرَابِ ، لِمَا دَقَّ منه ، (و) قيل : أَصْلُهُ (مِن) سَفْسَاف (الدَّقِيـــق) وهو (مَا) يَطِيــرُ ، و(يَرْتَفِعُ مِن غُبَارِهِ عِنْدَ

« إِذَا مَا صِرٌّ حَ الْمَوْتُ أَقْرَعَا » .

(و) السُّفْسَافُ: (مَا دَقُّ مِن التَّرَابِ)، قال كُثُيِّرُ:

النَّخْلِ) ، ثـم قيـل : لِكُلِّ رِيـح

رَدِيءٍ سَفْسَافٌ ، (و) السَّفْسَافُ (مِــنَ

الشُّعْرِ : رَدِيثُهُ) ، وهو الذي لم يُحْكُمْ

عَمَلُهُ ، وقد سَفْسَفَهُ صَاحِبُه .

وهَاجَ بِسَفْسَافِ التُّرَابِ عَقِيمُهَا (١)

(۱) ديوانه ۱۵۰ ، واللسان ، وهو عجز بيت له ، وصدره في الديوان . إذا مُسْتَفَاباتُ الرِّياحِ تَنَسَمَّتُ

(والْمُسَفْسِفَةُ: الرِّيــحُ التي تُثِيرُهُ وتَجْرى فُوَيْقَ الْأَرْضِ) ، كما في الصَّحاح ، وقد سَفْسَفَتْ ، قال الشاعر :

\*وسَفْسَفَتْ مُلاَّحَ هَيْنِ ذَابِــلاَ<sup>(۱)</sup> \* أَى: طَيَّرَتُهُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ.

(وأَسَفَّ) الرَّجُــلُ : (تَتَبَّــعَ مَدَاقَ الْأُمُورِ)، كما في الصِّحاحِ، وفي المُحْكَم : أَسَفَّ إِلَى مَدَاقً الأُمُــور وَأَلائِمِهِ : دَنَا ، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ :

وسَام ِ جَسِيمَاتِ الْأُمُورِ ولاَ تَكُنْ مُسِفًّا إِلَى مَا دَقًّ مِنْهُنَّ دَانِيَا (٢)

(و) أَسَفَّ : (هَرَبَ مِن صَاحِبِهِ) ، سَاعِياً أَشَدُّ السُّعْي ، يُقَال : مَرَّ مُسِفًّا ، نَقَلَهُ ابنُ عَبَّادِ .

(و) قسال ابنُ دُرَيْكِ: أَسَـنُ : (طَلَبَ الْأُمُورَ الدَّنِيثَةَ) . أ

(و) قال غيرُهُ: أَسَفُّ (الْبَعِيرَ): إِذًا (عَلَفَهُ الْيَبِيسَ).

(و) مِن المُجَــازِ : أَسَفَّ (الْفَرَسَ

 <sup>(</sup>۱) اللسان .
 (۲) اللسان و العباب ، و الأساس .

اللِّجَامَ): أَى (أَلْقَاهُ في فِيهِ)، كُسذا في المُحِيطِ ، واللِّسَان .

(و) أَسَفَّ (الطَّائِـرُ: دَنَــا أَلِـن الأرْض في طَيرانِهِ)، كما في الصَّحاحِ ، وفسى الأَسَاسِ : طُـارَ علَــى الأرْضِ دَانِيــاً منهــا ، لحــي كادَت رجُلاهُ تُصِيبانِها (١) .

(و) أَسَفَّتِ (السَّحَابَةُ : دَنَتْ مِن الْأَرْضِ) ، قَالَهُ الجَوْهَرِيُّ ، قال عَبليكُ ابنُ الأَبْرَصِ ، يذكر سَحاباً تَدَلَّى حتى قَرُبَ من الأَرْض:

دَان مُسِفُّ فُوَيْقَ الْأَرْضِ هَيْدَبُهُ يَكَادُ يَدْفَعُهُ مَنْ قَامَ بِالرَّاحِ (٢)

قلتُ: وقدال ابنُ قُتَيْبَدةً: الْبَيْتُ لأُوْسِ بن حَجَرٍ ، وفسى العُبَسالُ : ويُرْوَى لأُوْسِ بن حَجَرٍ ، وه كذا ذكره صاحب اللسان أيضا على الشُّكُّ ، قلتُ : وهــو مَوْجهودٌ إفــى دِيوَانَيْهِمَا .

(و) أَسَدِفُ (النَّظَرَ: حَدَّدَهُ) بشِدَّة ، كما في الصِّحاح ، زَادَ الْفَارِسِيِّ : وصَوَّبَ إِلَى الأَرْضِ ، وفي حديثِ الشُّعْبِيِّ : أَنَّه «كَرهَ أَنْ يُسِفُّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أُمِّهِ ، أَو ابْنَتِهِ ، أَو أُخْتِهِ " قال الصَّاعَانِي ": وهـو مِن باب المَجَازَ ، كَأَنَّه جَعَلَ نَظَمَرُهُ في أَخْذِهِ المَنْظُـورَ إِليَّه لِحِدَّتِهِ ، بمَنْزِلَةٍ الشَّانِسَىُّ لِمَنْظَرِه ، ويقْسَرُب منه قَوْلُهُم \_ حـكاه أبو زينــدِ ـ : إنَّــهُ لتَعْجُمُكَ عَيْنِي ، أي : كَأَنِّي أَعْرِفُكَ .

وفي الأَسَاسِ: وهو يُسِفُّ النَّظَرُ في الأَمْرِ: أَى يُدِقُّ ، وإِيَّاكَ أَنْ تُسِفَّ النَّظَرَ إِلَى غيسرِ خُرْمَتِك : أَى تُحِدُّه وتُدِقَّــه .

(و) أَسَفَّ (الْفَحْلُ: صَوَّبَ رَأْسَـهُ لِلْعَضِيضِ) ، أَى : أَمَالَـهُ (و) قـال اللَّيْثُ: أَسَفَّ (الْجُرْحَ دَوَاءً: أَدْخَلَـهُ فِيــهِ) ، وهو مَجَازٌ ، كَأَنَّهُ جَعَلَه له سَفُوفً ، وفي الحديثِ : ( كَأَنَّمَـا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ »: أَى الرَّمْادَ الحَارَّ ، للَّذِي شَكَا مِن جيرَانِه بِإِجْسَانِهِ إِليُّهم،

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « يصلانها » و المثبت لفظ الأساس .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٤ ، واللبان ، والصحاح ، ومادة (هدب) ونسبه الجوهري هنا لأوس بن حجر وهو فيديوانه/ ١٥ ، والعباب والمقاييس (٣/٥٥) والجُمْهرة

وإِسَاءَتِهِم إِلَيْه ، وكذلك : أَسَفَّ الْوَشْمَ نَوُّورًا ، ومنه قَوْلُ لَبِيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه :

أَوْ رَجْعُ وَاشِمَةٍ أُسِفَّ نَــؤُورُهَــا كِفَهُنَّ وِشَاهُهَـا (١)

وقال ضَابِيءُ بنُ الحارثِ الْبُرْجُمِيُّ ، يَصِــفُ ثَوْرًا :

شَدِيدُ بَرِيتِ الْحَاجِبَيْنِ كَأَنَّمَا أُسِدُ بَرِيتِ الْحَاجِبَيْنِ كَأَنَّمَا أُسِدَّ صَلَى نَارٍ فَأَصْبَحَ أَكْحَلا (٢)

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ: (مَا أَسَـفَّ منه بِتَافِهٍ): أَى (مَا ظَفَرً) منه بشَّيْءٍ .

(و) في الحديث: أنّه «أتين برَجُل، وقيل: إنّ هذا سَرَقَ، فكأنّما (أُسِفُّ وَجْهُهُ) صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم، (بالضَّمِّ): أَى (تَغَيَّرَ)، وسَهَمَ، واكْمَدُّ لَوْنُدهُ، حتَّى عادَ كالبَشَرةِ المَفْعُول بها [الوَشْمُ (٣)].

(وسَفْسَفَ) ، سَفْسَفَةً : (انْتَخَـلَ الدَّقِيــقَ ، ونَحْوَهُ) ، كمــا هو فـــى

(٣) زيادة من العباب وفيه النص .

الصَّحاحِ ، وفي اللَّسَان : بالمُنْخُلِ ، ونَحْوِه ، قال رُؤْبَاتُ :

\* إِذَا مَسَاحِيهِ الرِّيهَ حَ السُّفُّنِ السُّفُّنِ (١) \* سَفْسَفْنَ في أَرْجَاءِ خَاوٍ مُزْمِنِ (١) \* ويُقَالُ: سَمِعْتُ سَفْسَفَةَ المُنْخُلِ. ويُقَالُ: سَمِعْتُ سَفْسَفَةَ المُنْخُلِ. (و) قال ابانُ دُرَيْدٍ: سَفْسَفَ

(و) قــال ابــن دُرَيْــد : سَفْسَفَ (عَمَلَهُ) : إِذَا (لَمْ يُبَالِغْ فَى إِحْكَامِهِ) ، وهــو مَجازٌ ، ومنه قَوْلُهــم : تَحَفَّظُ مِن العَمَلِ السَّفْسَافِ ، ولا تُسِفَّ لــه بعضَ الإِسْفَاف .

[] وثمَّا يُشْتَدْرَكُ عليــــ،:

السُّفُوفُ ، كَصَبُورٍ : سَوَادُ اللَّهَةِ .

والسَّفِيفَةُ : الدَّوْخَلَـةُ وِن الخُوصِ قَبْلَ أَنْ تُرْمَلَ ، أَى : تُنْسَجَ .

وأَسْفَفْتُ الشَّيْءَ إِسْفَافاً: أَلْصَفَّتُ بَعْضَه بِبَعْضِ ، قَالَه اليَزِيدِيُّ .

والمُسَمْسِفُ: لَئيمُ الْعَطِيَّةِ ، نَقَلَهُ

(۱) ديوانه في ( مجموع أشعار العرب ۱۹۲/۳ ) « وإن مساحيج » واللسان ، والعبابوروايته « وإن° مسامييخً . . » .

<sup>(</sup>۱) شرح دیوانه ۲۹۹ ، والسان ، والمواد (عرض ، رجع ، نور) ، والصحاح ، وتقدم فی (رجع)والعباب ویأتی عجزه فی (وشم) .

 <sup>(</sup>۲) الأصمعيات ۱۸۳ وأنيها « . . سواد الحاجبين »
 واللسان ، والصحاح والعباب والمقاييس (۳/۵۸) .

الجَوْهَــرِيُّ ، وفـــي بَعْضِ نُسَـــخِ الصِّـحاحِ : مُسَفِّفُ .

وكُلُّ ثَىٰ ﴿ لَزِمَ شَيْئًا ، ولَصِقَ به فَهُو مُسِفُّ ، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ .

وسَفِيفُ أَذُنَى الذِّنْبِ ، كَأْمِيرِ : حِدَّتُهُمَا ، ومنه قَوْلُ أَبى الْعارِمِ فَى صِفَةِ الذِّنْبِ : فَرَأَيْتُ سَفِيفَ أَذُنَيْهِ ، ولم يُفَسِّرْهُ ابنُ الأَعْرَابِيِّ . والسَّفْسَافَةُ : الرياحُ تَجْرِي فُوَيقَ والسَّفْسَافَةُ : الرياحُ تَجْرِي فُوَيقَ

وجَمْعُ السَّفِيفَةِ : سَفَائِفُ .

وسَفْسَافُ الأَخْلاقِ: رَدِيثُهَا .

والسَّفْسَفُ ، كَجَعْفَرِ : ضَرْبُ مِنَ النَّبْتِ ، قال ابنُ دُرَيْد : لُغَةً يُمَانِيَّةً ، وهو الذي يُسَمِّيهِ أَهْلُ نَجْد العَنْتَر ، والعَنْقَزَ ، والمَرْزَنْجُوشَ ، كما تقدَّم في مَوْضِعِه .

والسَّفْسَفُ أَيضًا : مِن أَسْمَاءِ إِبْلِيسٍ .

ويُقَــال: سَفْ تَفْعَــلُ ، سَاكنــةَ

الْفَاءِ ، أَى : سَوْفَ تَفْعَلُ ، قسال ابنُ سِيدَه : حَكَاهَا ثَعْلَبُ .

وقال ابنُ عَبَّاد : يُقَـال : لا تَزال تَزال تَتَسَفْسَفُ في هذا الأَّمْرِ ، أَي تُهْلِكُه . وفـي الأَساسِ : حِلْفُ سَفْسَافُ : كَاذِبُ لا عَقْدَ فيـه ، وهو مَجازً .

## [سقف] \*

(السَّقْفُ لِلْبَيْسَتِ): مَعْسَرُوفَ، (كَالسَّقِيفِ)، كَأْمِيسٍ، سُمِّى به لِعُلُوه وطُولِ جِدَارِهِ. (ج: سُقُوفُ، وسُقُفُ، بِضَمَّتَيْنِ)، وهذه عن الأَخْفَشِ، مِثْل رَهْنٍ، ورُهُن ، كذا في الصَّحَاح، وقسراً أَبُو جَعْفَسِ : في الصَّحَاح، وقسراً أَبُو جَعْفَسِ : والبَاقُونَ بضَمَّتَيْنِ .

قلتُ : وعلَى قـراءَةِ الْفَتْحِ ، فهو وَاحِدٌ يَدُلُ علَى الجَمْعِ ، أَى : لَجَعَلْنَا لِبَيْتِ إَكُلُ واحد منهم سَقْفاً مِن فِضَة ، لِبَيْتِ إَكُلُ واحد منهم سَقْفاً مِن فِضَة ، وقـال الفَرَّاءُ : سُقُفُ إِنَّمَا هـو جَمْعُ سَقِيفٍ ، كما تقول : كَثِيبُ وكُتُبُ ،

الأرْض .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ٣٣ .

قال: وإن شِئْتَ جَعَلْتُه جَمْعَ الجَمْعِ ، فقلتَ : سَقْفٌ ، وسُقُوفٌ ، وسُقُفٌ .

(وسَقَفَــهُ ، كَمَنَعَهُ) ، يَسْقَفُــهُ ، سَقْفــاً : جعَل له سَقْفــاً ، (و) كذا (سَقَّفَهُ ، تَسْقِيفــاً ) .

(والسَّمَاءُ) سَقْفُ الأَّرْضِ، مُذَكَّرُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴾ (١) ، ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴾ (١) ، ﴿وَالسَّمَاءَ سَقْفِ أَ مَحْفُوظاً ﴾ (٢) .

(و) السَّقْدِفُ: (اللَّحْيُ الطَّوِيدِلُ الْمُسْتَرْخِدِي)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، قال:

«تَرَى له حِينَ سَمَا فَاحْرَنْجَمَــا « « لَحْيَيْنِ سَقْفَيْنِ وخَطْماً سَلْجَمَا (٣) «

(و) سُقْفُ ، (بِالضَّمِّ ، ويُفْتَــحُ : ع) ، وفـــى العُبَــابِ : مَوْضِعــانِ ، قال الشَّمَّــاخُ :

كَأَنَّ الشَّبَابَ كان رَوْحَـةَ رَاكِبِ قَضَى وَطَرًا مِنْ أَهْل سُقْفٍ لِغَضْورا (٤)

(و) السَّقَفُ ، (بِالتَّحْرِيك : طُولٌ في انْحِنَاء) ، يُقَال : رَجُلٌ أَسْقَاف ، في انْحِنَاء) ، يُقال : رَجُلٌ أَسْقَاف ، بَيْنُ السَّقَف ، كالله في الصَّحاح ، بَيْنُ السَّقَف ، وهو أَسْقَف ) وقد سَقِف ، وهو أَسْقَف ) وقد سَقِف ، وهو أَسْقَف ) وقد سَقِف ، سَقَفا ، قال بِشْر بن أَبى خَازِم :

يَبْرِى لها ضَرْبَ الدُشَاشِ مُصَلَّمٌ صَعْلُ هِبِلُّ ذُو مَنَاسِمَ أَسْقَفْ (١)

(ويُضَـــمُّ) فيُقَــال : أَسْقُــفُ، (وهـــى) ، أَى : الأَنْثَى وِــن النَّعَامِ، وغيرِه ، (سَقْفَاءُ) ، وحكى ابنُ بَرِّى : والسَّقْفَــاءُ من (٢) صِنفَــةِ ، النَّعامَــةِ ، وأَنْشَــد :

والْبَهْ وُ بَهُو نَعَامَةٍ سَقَّفَ الْهَ (٣) وقال ابنُ حِلِّزَةً:

بِزَفُوفِ كَأَنَّهَا هِقَالَةٌ أُمْ مُ رِئْالٍ دُوِيَّاةٌ سَقْفَاءُ(٤) قال ابنُ السِّكِّيت : (ومِنْهُ) اشْتُقَّ

<sup>(</sup>١) سورة الطور الآية ء .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) العباب ، والمخصص ١٣ /١٣٥ وقيه « فاخر نظما يه بدل (فاحر نجما) .

 <sup>(</sup>٤) ديوانه ١٣٠ وفي مطبوع التاج ( العَفْورا )
 خريف والتصحيح من الديوان والعباب .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۷.

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج : « نى » ، و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٣) السان

<sup>(</sup>٤) العباب ، وتقدم في (زفف) .

(أُسْقُ فُ النَّصَارَى)، زَادَ غيرُه: (وسُقْفُهُمْ ، كَأَرْدُنَّ ) ، أَى بِظِّمِّ الأَوَّلِ وتَشْدِيــــدِ الآخِرِ ، وعليـــه اقْتَصَرَ ابنُ السِّكِّيبِ ، فيما نَقَلَهُ الجُّوهَرِيُّ ، ولا نَظِيمَ لمه سِوَى : أُسْرُبُ ، (و) يُقَال : أَسْقُفٌ ، بتَخْفِيف الفاء ، منسال (قُطْرُب ، و) الأُخِيــٰـٰـرُ مِثـــلُ (قُفْل)، وهــــذا الذي ذَهَبْنَا إليـــه هو ما اسْتَظْهَرَه شَيْخُنَا ، فإنَّه قال: الظَّاهِـرُ أَنَّهُ أَشَار بِالمِثَالَيْنِ الأَوَّلَيْنِ لِضَبْط المَزيدِ، الذي هـو أَسْقُف، وأَنَّه يُقَال بِتُشْدِيدِ الفاءِ كَأَرْدُنَّ ، وبتَخْفِيفهَا كَقُطْـرُب ، وقـوله: وقُفْلٍ ، مِثَالٌ لِسُقْفِ المُجَرَّدِ ، قال: والقَوْلُ بأنَّهُ أَشَارَ لِزِيدادَةِ الْهَمْزةِ وأَصَالَتِها بَعِيكٌ جِدًّا: اسْمُ (لِرَئِيسِ لهم في الدِّينِ ) ، نَقَلَهُ الجُّوهُ رَى ، عن ابن السِّكِّيتِ ، وهـو أَعْجَمِـيُّ تحكّمت بد العرب ، وقيل : سُمِّيَ بِـه لِخُضُوعِهِ ، وانْجِنَائِهِ في عِبَادَتِهِ ، (أَو الْمَلِكُ الْمُتَخَاشِلَعُ في مِشْيَتِهِ ، أَو ) هــو (الْعَالِـــمُ) فــى دِينِهِم ، (أُو همو فَموْقَ الْقِسِّيسِ

ودُونَ الْمَطْرَانِ : ج : أَسَاقِفَةٌ ، وأَسَاقِفَ، وأَسَاقِفُ، والسِّقِّيفَى ، كَخِلِيفَى : مَصْدَرٌ مِنْهُ) ، والسِّقِيفَى ، مَصْدَرُ مِنْهُ) ، ومنه الحَدِيثُ فَسَى مُصَادَرَة أَهْلِ وَمَنْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنَالِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(وأُسْقُفَّةُ أَيْضاً) ، أَى بِضَمِّ الأُوَّلِ وتَشْدِيدِ الفَاءِ(٢) :(رُسْتَاقٌ بِالْأَنْدُلُسِ) ، نَزِهُ نَضِرٌ شَجِرٌ ، وقُصَبَتَهُ غَافِلَةً

(والسَّقِيفَةُ ، كَسَفِينَة ، الصُّفَّةُ ) أو شَبْهُهَا مِمَّا يَكُونُ بَارِزًا ، (ومنها سَقِيفَة بَالدينة سَقِيفَة ) ، بالمدينة سقيفَ ، بالمدينة المُشْرَّفَةِ ، وهمى صُفَّة لها سَقْفُ ، فعيلة معسى مَفْعُولة ، جاء ذِكْرُهَا في حديثِ اجْتِماعِ المُهَّاجِرِينَ والأَنْصَارِ .

(و) مِن المَجَازِ: السَّقِيفَــةُ: (الْجِبَارَةُ مِن عِيدَانِ الْمُجَبِّرِ)، جَمْعُهُ: سَقَائِفُ، قال الفَرَزْدَقُ:

<sup>(</sup>۱) في النهاية (سقف): «الابتُمنَع أَسْقَفٌ من سقيفاه »، وفيها (وقف): «وألاَّ يُخيَــر وَآقِفُ من وقيفاه »، وكذلك في اللسان في الموضع الثاني، والمثبت مثله في العباب، وزاد «ولا راهبــا من هابنته، وعلى ألا يتحشروا، ولا يتعشروا»

و كنتُ إِكَٰذِي أَسَاقٍ تَهَيَّضَ كَسْرُهَا إِذَا انْقَطَعَتْ عَنْهَا سُيُّورُ السَّقَائِفِ (١)

(و) مِن المَجَازِ أَيضاً : السَّقِيفَةُ : (كَالْقَبِيلَةِ مِن رَأْسِ الْبَعِيسرِ) ، وهي سَقَائِفُ الرَّأْسِ ، قَالَهُ ابنُ عَبَّادٍ ، ومنه قولُهُم : رَأْسُ عَظِيمُ السَّقَائِفِ ، كما فسى الأَسَاسِ .

(و) مِن المَجَازِ: السَّقِيفَةُ: (لَوْحِ السَّفِينَةُ مُحْكَمَةُ السَّفِينَةُ مُحْكَمَةُ السَّفِينَةُ مُحْكَمَةُ السَّفَائِفِو<sup>(۲)</sup>، أَى: الأَلْـوَاحِ ، قال بِشْرٌ ، يَصِـفُ السَّفِينَةَ :

مُعَبَّدَةِ السَّقَائِفِ ذَاتِ دُسُــيوٍ مُعَبَّدَةِ السَّقَائِفِ ذَاتِ دُسُــيوٍ مُعَبَّدَةٍ جَـوَانِبُهَــا رَدَاحِ (٣)

(أَو كُلُّ خَشْبَة عَرِيضَـة كَاللَّوْح، أَو حَجَرٌ عَرِيضٌ يُسْتَطَاعُ أَنْ يُسَقَّفَ بِـهِ) نَامُوسُ الصَّائِـةِ، وغيسرُه، فهـى سَقِيفَةٌ، قال أَوْسُبنُ حَجَرٍ:

فَلاَقَى عَلَيْهَا مِنْ صُبَاحَ مُدَمَّ الرَّا لِنَامُوسِهِ مِن الصَّفِيحِ سَقَائِفُ (۱) لِنَامُوسِهِ مِن الصَّفِيحِ سَقَائِفُ (۱) (و) مِن المَجَازِ : السَّقِيفَةُ : (ضِلَعُ الْبَعِيرِ)، نُقَال : الْهَدَمَ السَّفَا

(ضِلَعُ الْبَعِيسِ )، يُقَالَ : أَهَدَمَ السَّفَرُ سَقَائِسَ الْبَعِيسِ ، أَى : أَضْلاعَهُ ، سَقَائِسَ الْبَعِيسِ ، أَى : أَضْلاعَهُ ، نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيُ ، والأَزْهَرِيُ ، وأَنْشَدَ الصَّاعَانِيِيُّ لطَرَفَةَ :

أُمِرَّتْ يَدَاهَا فَتُسلَ شَزْرٍ وأَجْنِحَتْ لَهَا عَضُدَاهَا في سَقِيفٍ مُنضَّدِ (٢) (والْأَسْقَفُ: الرَّجُسلُ الطَّوِيسلُ) ، شُبِّه بالسَّقْفِ في طُولِه وارْتِفاعِهِ ، (أَو الْغَلِيسَظُ الْعِظَامِ الْعَظِيمُهَا ،) شُبَّة بجدارِ السَّقْفِ .

(و) الأَسْقَــفُ (مِــن الْجِمَــالِ : مَا لاَ وَبَرَ عليــه).

(و) الأَسْقَدَّفُ (مِدْ الظِّلْمَانِ : الظَّلْمَانِ : الْأَعْوَجُ الْعُنُّقِ)، أو الرِّجْلَيْن ِ، (وهي

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۳ ه ، واللسان ، والتكملة ، والعباب ، (۱) ديوانه ۷۰ واللسان ، والمواد (

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج : « محكمة السقاف » ، والتصويب من الأساس .

<sup>(</sup>٣) ديوان بشر بن أبى خازم ٤٧ ، واللسان ، ومادة (دسر).

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۰ واللسان ، والمواد (دمر ، ، عس) والعباب وفى الأساس والصحاح (دمر) . « لنامُوسيسه بين الصَّفيع »

 <sup>(</sup>۲) دیرانه ۳۹ والعباب وفیسه : ۱ سسقیف مُصَسعند ،

سَقْفَاءً) . وقد تقــدَّم قريبــاً ، فهو تَــكُرَارُ .

(وكَزُبَيْرٍ) : سُقَيْفُ (بنُ بِشْرٍ) العِجْلِيَّ ، (الْمُحَدِّثُ) ، وفي بعضِ النَّسَخِ : ابنُ بشير ، وهيو غَلَيْطُ ، النَّسَخِ : ابنُ بشير ، وهيو غَلَيْطٍ ، قلتُ : وهيو شيخٌ ليَعْلَى بنِ عُبَيْدٍ في حكَايَةٍ ، كذا في التَّبْصِيرِ .

(وسُقِّفَ، تَسْقِيفاً: صُيِّرَ أَسْقُفًا، فَتَسَقَّفَ، فَتَسَقَّفَ)، صَارَ أَسْقُفًا، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيَّ. الصَّاغَانِيَّ.

(و) المُسَقَّدِ فُ ، (كَمُعَظَّدِمِ : الطَّوِيدِ لُ) ، ومنه حديثُ مَقْتَلً عشمانَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْه : «فَأَقْبَلُ رَجُلُّ مُسَقَّفُ»

(وشَعَرُّ مُسْقَفِفٌ ، كَمُفْعَلِلٌ ) ، ولو قال : كَمُقْشَعِرٌ ، كَانَ أَظْهَرَ ، ووَقَعَ فَى التَّكْمِلَةِ : مُسْتَقِفٌ ، بالتاء بَسَدَلَ القافِ ، (ومُسَقْفِفٌ ، كَمُفَعْلِلٍ ) ، ولو قال : كَمُدَحْرِج ، كَانَ أَظْهَرُ : أَى قال : كَمُدَحْرِج ، كَانَ أَظْهَرُ : أَى (مُرْتَفِعٌ جَافِلُ ) ، نَقَلَهُ الصَّاعَانِي. (و) أَمَّا (قَوْلُ الْحَجَّاج : ﴿إِيَّايَ

لاَ أَجِدُ أَحَدًا مِن الجالِسِين فـسى زَرَافَـة إِلاَّ ضَرَبْـتُ عُنَقَـهُ اللهِ الجَوْهَرَىُّ : مَا نَعْرِفُ مَا هُـــؤَ ، وقَـــال القُتَيْبِيُّ : أَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عنه ، فلم يَعْرِفْهُ أَحَدٌ ، وحسكَى ابنُ الأَثِيرِ عسن الزَّمَخْشَرِيِّ ، قال:قيل: هو (تَصْحِيفٌ) ، قــال: و (صَوَابُهُ الشُّفَعَــاء)، جَمْـعُ شَفِيتِعِ ، لأَنَّهُم (كَانُتُوا يَجْنَمِعُتُونَ عِنْدَ السُّلْطَ إِنِّ ، فَيَشْفَعُ وَنَ فَيَ الْمُريب )، أي: المُتَّهَم وأَصْحَاب الجَرَائِسمِ ، فَنَهاهُسم عن ذلك ، لأَنَّ كلُّ واحد منهــمَ يشْفُعُ لِلْآخَر ، كما نَهِ الْهُم فَ قُولِه : والزُّرَافَ اتر ، ونَقَـلَ شيخُنَـا هنـا عـن فائـق الزَّمَخْشَرِيِّ ما يُخالِف نَقْلَ ابْنِ الأَثْدِرِ ، وكأنَّهُ اشْتَبَسهَ عليسه ، وكذا إقْرَارُ الشُّهَابِ في شَرْحِ الشُّفَاءِ، والصَّحِيحُ ما نقلَهُ ابنُ الأَثِيرِ ، فتَأَمَّلُ ذلك (١).

(وأَشْقُدُ أَن كَأَنْصُدُ) ، عـلى صِيغَةِ المُتَكَلِّم ، ولو قال : كَأَذْرُ ح ، كان بَه كان أَظْهَرَ : (ع) بالْبَاديةِ ، كان بَه يَوْمٌ مِن أَيَّامِهِم ، قال الحُطَيْئَةُ :

<sup>(</sup>١) أنظر النباية (سقف) و (زرف) والفائق ١٣١/٤

أَرَسُمَ دِيَارٍ مِنْ هُنَيْدَةَ تَعْسَرِ فُ أَرَسُمَ دِيَارٍ مِنْ هُنَيْدَةَ تَعْسَرِ فُ بِأَسْقُفَ مِن عِرْفَانِهَا العَيْنُ تَذْرِفُ (١) ؟ وقالَ عَنْتَرَةُ :

فَإِنْ يَــكُ عِزُّ فَى قُضَاءَــةَ ثَابِتٌ فَإِنَّ لنــا فَى رَحْرَحَانَ وأَسْقُفِ (٢)

أَى لنا في هٰذيْن المَوْضِعَيْنَ مَجْدً ، وقال ابــنُ مُقْبِــلِ :

وإذا رَأَى الوُرَّادَ ظَلَّ بأَسْقُدف يَوْمُ كَيَوْمُ عَرُوبَةَ المُتَطاوِلِ (٣) يَوْمُ كَيَوْمِ عَرُوبَةَ المُتَطاوِلِ (٣) [] وممّا يُسْتَدَركُ عَلَيْه :

السَّفَائِفُ: طَوَائِفُ نَامُوسِ الصَّائِدِ، وَكُلُّ ضَرِيبَةٍ (٤) من الذَّهَبِ والفِضَّةِ، فهسى إذا ضُرِبَتْ دَقِيقَةً طَوِيلَدةً، فهسى سقيفةً، وقسال اللَّيثُ: السَّقيفَةُ: خَشَبةً عَرِيضَةً طَوِيلَدةً، تُوضَعُ، خَشَبةً عَرِيضَدةً طَوِيلَدةً، تُوضَعُ، يُلَفُّ عليها البَوارِي فَوقَ سُطُوحِ يُلَفُّ عليها البَوارِي فَوقَ سُطُوحِ أَهال البَصْرةِ.

والأَسْقَفُ : المُنْحَنِـــي .

والسَّقَّــافُ، كشَدَّادٍ: مَــن يُعَانِـــى عَمَلَ السُّقُوفِ .

ولُقِّبَ بِـه عِمَادُ الدِّينِ أَبُو النَّوْثِ عبددُ الرحمٰنِ بنُ محمدِ بنِ عمليِّ ابن عَلَــوِي الحُسَيْنِــي ، وُلِدَ سنــة [٩٤٨] (١) ، وتُوُفِّي سنة [١٠١١] (١) بتريسم ، إحْدَى قُرى حَضْرَمَوْت (٢) ، وقَبْرُه تِرْيَاقٌ مُجَرَّبٌ، ووالذُه الفقيمة المُقَدِدُّمُ ، لَقِيى الطَّوَاشِيُّ بِحَلْي (٣) ، ومِن وَلَدِه شيخُنَــا المُسْنِدُ المُعَمَّرُ عمرُ ابنُ أحمدَ بنِ أبي بكرِ بنِ محمدِ بن أَمِي بَكْرِ بِنِ عُقَيْلِ السُّقُّـافُ العَلَويُّ الحُسَيْنِي المَكِّي ، حَدَّث جَدُّه عن الشُّمْسِ البَابِليِّ ، وهو بنَفْسِه حَدَّثَ عن خَالِه عبدِ اللهِ بنِ سَالمِ البَصْرِيِّ (١) ، وأَبسى العَبَّاسِ النَّخْلِيُّ ، وغيسرِ همــا .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۸۳ والعباب .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۳۲ ، والعباب ، ومعجم البلدان (أسقف) .

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «واذا رمى» والتصحيح مَن ديوانه ٢٢١ ، ومعجم البلدان (أسقف) .

<sup>(</sup>٤) فَى اللَّمَانَ : ﴿ وَكُلُّ طَرِيقَةَ دَقِيقَةَ طَوِيلَةَ مِنَ اللَّهُمِ ... ﴿ وَكُلُّ طَرِيقَةً دَقِيقَةً طَوِيلَةً مِنَ اللَّهُمِ ... ﴾ ..

<sup>(</sup>۱) مكان سنة ولادته وسنة وفاته بياض في مطبوع التاج ، وأشار إليه في هامشه ، وقد استكملته من ملحق البـــدر الطالم ۱۹۹.

 <sup>(</sup>۲) فى معجم البلدان أن ترج : اسم إحدى مدينتي حضر موت ؛
 لأن حضر موت اسم الناحية بجملتها ، ومدينتاها : شبام وترج .

<sup>(</sup>٣) وهي مدينة باليمن على ساحل البحر . ممجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر زيادة في ملحق البدر الطالع ١٣٠ في ترجمته هذه النسبة ، وإنما قال: « عبد الله بن سالم صاحب خيلة الحضر مي » .

وسَقْفٌ ، بِالفَتْحِ : لُغَةُ فَي الْأَسْقُفُ ، كَأَرْدُنُ ، نَقَلَهُ شَيْخُنَا.

## [سكف] \*

(الأَسْكَافُ ، بِالفَتْحِ ) على أَفْعَل ، (والْإِسْكَافُ ، بِالكَسْرِ ، والْأَسْكُوفُ ، بِالضَّمِّ ) ، واقْتَصَـرَ عَلَيْهَ ماالجَوْهَرِيُّ ، (والسَّكَّافُ ، كَشَـدَّادِ ، والسَّيْكَـفُ ، كَصَيْقَلِ ) ، لُغَاتُ أَرْبُعَةً : (الخَفَّافُ) وجَمْعُ الإِسْكَافِ : الأَسَاكِفَةُ .

(أو الْإِسْكَافُ) عند العَرَب: (كُلُّ صَانِع سِوَى الخَفَّاف ، فَإِنَّهُ الْأَسْكَفُ) ، كأَحْمَد ، وذلك إذا أرادُوا مَعْنَى الإِسْكَاف في الحَضَر ، وأَنْشَد : نَقَلَهُ ابنُ الأَعْرَابِيِّ ، وأَنْشَد :

وَضَعَ الْأَسْكَفُ فِيهِ رُقَعِهِ الطَّحِلُ (١) مِثْلَ مَا ضَمَّدَ جَنْبَيْهِ الطَّحِلُ (١) وقال شَمِرُ : رَجُلُ إِسْكَافُ ، وأُسْكُوفُ : لِلْخَفَّافِ .

(أَو الْإِسْكَافُ: النَّجَّارُ) ، قَالَهُ أَبو عمرو ، وفي المُحْكَم : الإِسْكَافُ ،

و كذا لُغَاتُهُ الثَّلاثةُ - : الصَّانِعُ أَيَّا كَانَ ، وخَصَّ بعضهُمْ به النَّجَارَ ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ قَوْلَ الشَّمَّاخِ :

\* لَمْ يَبْتَ إِلاَّ مِنْطَقُ وأَطْرَافْ \* \* وَبُرْدَتَ انِ وَقَمِيصٌ هَفْهَافْ \* \* وشُعْبَتَا مَيْسِ بَرَاهَا إِسْكَافْ (١) \*

قــال: جَعَلَ النَّجَـارَ إِسْكَافاً عــلى التَّوَهُّمِ، أَراد: بَرَاهَا النَّجَّارُ.

(و) قال الجَوْهَرِئُ: قَوْلُ مَن قال (كُلُّ صَانِعِ ) عندَ العَربِ إِسْكَافُ ، فَغَيْرُ مَعْرُوفٍ ، وقال أبو عمرو: فغَيْرُ مَعْرُوفٍ ، وقال أبو عمرو: وكُلُّ صَانِعِ بيَدِهِ (بِحَدِيدَةٍ) إِسْكَافُ ، (و) قال ابنُ عَبَادُ: إلا سُكَافُ في قَوْلِ ابنِ مُقْبِلٍ : الإِسْكَافُ في قَوْلِ ابنِ مُقْبِلٍ : الإِسْكَافُ في قَوْلِ ابنِ مُقْبِلٍ : الإِسْكَافُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

يعنى (حُمْرَة الخَمْسِرِ ، أو هذه مِن تَصْحِيفِ ابنِ عَبَّادٍ) في اللَّفْظِ ، وتَحْرِيفٍ في المَعْنَسَى ، (وصَوَابُسَهُ

 <sup>(</sup>١) اللسان و العباب و الضبط منه .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۹۸ وفيه «وريطتان» والمسان والعباب ،
والحمهرة (۳۷۸/۳) والأول والثالث في الصحاح،
والثالث في اللسان ، والصحاح (ميس) ، والمقاييس
(۹۰/۳).

بِالبَاء) المُوَحَّدَةُ وسياقُ البَيْتِ: يَمُجُّها أَكْلَفُ الإِسْكَابِ وَافَقَهُ يَهُ لَا مُثَنَّاةٍ مَعْكُومُ (۱) أَيْدِى الهَبَانِيقِ بِالمَثْنَاةِ مَعْكُومُ (۱)

أَكْلَ مَنُ : أَسْ وَدُ ، والإِسْكَ ابُ والإِسْكَابَةُ : عُودُ يُدَوَّرُ ، فيُجْعَلُ في مَكَانِ يُتَخَوَّفُ فيه الخَرْقُ مِن الزِّقِّ ، مَكَانِ يُتَخَوَّفُ فيه الخَرْقُ مِن الزِّقِّ ، تُهم يُشَدُّ حتى لا يَخرُجَ منه شَيْءٌ ، حَقَّدَ ، الصَّاعَانِي قي في العُبَابِ .

(و) إِسْكَانُ بَنِسَى الجُنَيْسَادِ : أَعْلَى ، وأَسْفَلُ ، بِنَوَاحِلَى النَّهْرَوَانِ ، مِن عَمَلِ بَغْدَادَ ) ، كان بَنُو الجُنيْسِدِ رُوَّسَاءَ هَلَهُ النَّاحِيَةِ ، وكان الجُنيْسِدِ رُوَّسَاءَ هَلَهُ ، فعُرِفَ المَوْضِعُ الجُنيْسِدِ رُوَّسَاءَ هُلَمَاءً ) ، فيهم كرم ونباهة ، فعُرِفَ المَوْضِعُ بهم ، وقد (نُسِبَ إليهما عُلمَاءً ) ، وطَائِغَ سَةً كثيرة مِسْ الكُتَّابِ وطَائِغَ سَةً كثيرة مِسْ الكُتَّابِ والمُحَدِّثِينِ ، لم يَتَميَّرُوا لنا الكُتَّابِ والمُحَدِّثِينِ ، لم يَتَميَّرُوا لنا الآنَ والله عَلمَاءً الآنَ قال ياقُوتُ : وهاتان النَّاحِيتَانِ الآنَ خَرَابُ بِخَرَابِ النَّهْرَوانِ مُنْسَدُ أَيَّامِ المَلْسُولُ المُلْسُولُ عَنْ (٣) النَّهُرَوانِ مُنْسَدُ أَيَّامِ المُلُسُولُ المُلْسُولُ المُلْسُولُ عَنْ (٣) النَّهُرَوانِ ، واشْتَعَلَ المُلُسُولُ عَنْ (٣) النَّهُ مَوانِ ، واشْتَعَلَ المُلُسُولُ عَنْ (٣) النَّهُ مَوانِ ، واشْتَعَلَ المُلُسُولُ عَنْ (٣)

إصْلاحِ، وحَفْرِه باخْتِلافِهم ، وتَطَرَّقَها عَسَاكِرُهم ، فخَرِبَتُ الكُورَةُ بِأَجْمَعِها .

ومِمَّن يُنْسَب إليها: أَبِسُو بِكُرِ محمدُ بنُ محمدِ الإِسْكَافِيَّ، مِنْ شُيُوخِ الدَّارَقُطْنِيًّ ، ثِقَةٌ .

وأَبِو الفضل ِرِزْقُ بِسَنُ مُوسَى الإِسْكَافِكَ، مِن شُيُوخ ِ البَاغَنْدِيِّ ، والقاضى المَحَامِلِكِيِّ ، ثِقَةٌ .

وأَبِسُو جَعْفَرٍ محمــدُ بِنُ عبــدِ اللهِ اللهُ المُتَكَلِّمِين مِــن المُعْتَزِلَةِ ، ماتَ سنةَ ٢٠٤ .

وأَبُو جَعْفَرٍ محمدُ بنُ يحيى بسنِ هارونَ (١) الإِسْكَافِــيُّ ، مِن شُيُسوخُ الدَّارَقُطْنِــيُّ ، سَمِـعَ منه بِإِسْكَافَ .

ومحمدُ بنُ عبدِ المُؤْمِنِ الإِسْكَافَيُّ ، رَوَى عنــه الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ .

وغيرً هؤلاءِ مَذْكُورون في تاريسخ بغــداد .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٩٩ والعباب، ويأن في مادة (هبنق) .

 <sup>(</sup>٢) هذا قول ياقوت في معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج « فى إصلاحه » والتصويب من معجم البلدان ، والنقل عنه .

<sup>(</sup>و) الإِسْكَافُ: (الْحَاذِقُ بِالأَمْرِ)،

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج : «مردون» والتصويب من معجم البلدان ، والنقل عنه .

نَقَلَمهُ شَمِرٌ عن الفَقْعَدِيِّ سَمَاعاً ، وأَنْشَدَ :

\* حَتَّى طَوَيْنَاهَا كَطَى الْإِسْكَافْ (١) \*

(وحرَّ فْتُهُ: السِكَافَةُ، كَكِبَّابَـة)، وقَـالُ اللَّيْثُ: الإِسْكَافُ مُصْــدُرُه السِّكَافَةُ، ولا فِعْلَ له.

(و) الإِسْكَافُ: (لَقَبُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِنِ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَايِنِيَّ (٢)) أَحَدِ الْمُتَكَلِّمِين .

(والْأَسْكُفَّةُ ، كَطُرْطُبَّة ، خَشَبَةُ الْبَابِ التي يُوطَاً عَلَيْهَا) ، وهي الْبَابِ التي يُوطَاً عَلَيْهَا) ، وهي العَتَبَةُ ، ومنه الحديثُ : « أَنَّ امْرَأَةً الْمَرَأَةً الْعَتَبَةُ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عنه ، فقالت : إنَّ زَوْجِي خَرَجَ مِن أُسْكُفَّةِ الْبَابِ ، فلم أُحِسَّ له ذِكْرًا » .

قال ابن بَرِّى : وجَعَلَهُ أَحْمَدُ بنُ يَحَيْمَ . وَجَعَلَهُ أَحْمَدُ بنُ يَحَيْمَ : مِنْ اسْتَكَفَّ الشَّيْءُ ، أَى : انْقَبَضَ ، قال ابنُ جِنِّى : وهذا أَمْرُ لا يُنَادَى عليم وَلِيمَدُهُ .

(و) قسال النَّضْدُ : (السَّاكِفُ :

أَعْدَلاَهُ الذي يَدُورُ فيده الصَّائِدُ) ، والصَّدَائِرُ : أَسْفَلُ طَرَفِ البابِ الذي يَدُورُ أَعْلاهُ ، كما تقدَّم .

(و) مِن المَجَازِ: وَقَفَتِ الدَّمْعَةَ عَلَى أَسْكُفَّةِ العَيْنِ ، قسال ابنُ الأَعْرَابِيِّ: (أَسْكُفُّ الْعَيْنَيْنِ : مَنَابِتُ أَهْدَابِهِمَا) ، وبسه فُسِّرَ قَوْلُ الشَاعِسِر :

\* حَـوْرَاء في أَسْكُفًّ عَيْنَيْهَا وَطَـفْ \*

\* وفي الثَّنَايَا الْبِيضِ مِنْ فِيهَا رَهَفْ (١) \*

(أو جَفْنُهُمَا الْأَسْفَلُ) ، كما قَالَهُ الزَّمَخْشَريُّ ، وبه فُسِّرَ قَوْلُ الشاعر :

« تُجِيلُ عَيْناً حَالِكاً أَسْكُفُها " « لَا يُعْزِبُ الْكُحْلَ السَّحِيقَ ذَرْفُهَا (٢) «

(و) قدال ابنُ عَبداد : يُقدال : (مَا سَكِفْتُ الْبَابَ ، كَسَمِعْتُ ) : أَى (مَا تَعَدَّبُتُهُ ) ، وهو مِثْل قَوْلِهُم : مَا وَطِئْتُ أَسُكُفَّةَ بَابِهِ ، (كما تَسَكَّفْتُهُ ) ، أَى مَا وَطِئْتُ لَهُ أَسْكُفَّةً ، قَالَهُ أَبو سعيدٍ ، مَا وَطِئْتُ له أُسْكُفَّةً ، قَالَهُ أَبو سعيدٍ ،

<sup>(</sup>۱) السان ، والعباب .

<sup>(</sup>٢) كذا في القاموس بياه واحدة قبل النوان ، وفي اللب ب ١/١ ه الإسفر اييني بياءين ، و انظر معجم البلدان : ( إسفر ايين ) .

<sup>(</sup>١) السان و العباب ، و تقلم في (رهف) .

<sup>(</sup>۲) اللسان وفيه تخيز بالنخاء والأول في العباب. وروايته: « يتحيل . . » بالياء والحساء المهملة .

وكذا لا أَتَسَكَّنُ له بَاباً: أَى لا أَدْخُلُ له بَيْتًا، نَقَلَه السَرَّمَخْشَرِيُّ، والصَّساغَانِيُّ.

(وأَسْكَافاً . عن ابنِ الأَعْرَابِــيِّ ، كمــارَ إِسْكَافاً . عن ابنِ الأَعْرَابِــيِّ ، كمــا فـــى التَّهْذِيـــبِ .

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

الأَسْكُوفَةُ ، بالضَّمِّ : عَتَبَدَةُ الْبَابِ السَّمِّ الْبَابِ السَّمِّ : عَتَبَدَةُ الْبَابِ السَّمِ

والْأُسْكُفَّةُ ، بِالضَّمِّ : خِرْقَةُ الإِسْكَافِ ، نَادِرَةُ ، عن الفَرَّاءِ .

### [س ل ف] \*

(سَلَفَ الْأَرْضَ)، يَسْلُفُهَا، سَلْفاً: (حَوَّلَهَا لِلزَّرْعِ ، أُوسَوَّاهَا بِالْمِسْلَفَةِ)، وحَوَّلَهَا لِلزَّرْعِ ، أُوسَوَّاهَا بِالْمِسْلَفَةِ)، وهي اسْمُ (لِشَيْءَ تُسَوَّى به الْأَرْضُ)، ويُقَال اللْحَجَرِ الذِي تُسَوَّى (١) بسه الأَرْضُ: مِسْلَفَةُ ، قسال أَبو عُبَيْسَدِ: وأَحْسَبُه حَجَسَرًا مُدْمَجساً يُدَحْرَجُ بسه وأَحْسَبُه حَجَسرًا مُدْمَجساً يُدَحْرَجُ بسه على الْأَرْضِ لتَسْتَوى .

ورُوِى عن محمد بن الحَنفِيَّةِ ، قال : 
﴿ أَرْضُ الْجَنَّةِ مَسْلُوفَةٌ ، وحَصْبَاؤُهَا (١) 
﴿ الصَّوارُ ، وهَوَاؤُهَا السَّجْسَجُ ﴾ هـكذا 
﴿ الصَّوارُ ، وهَوَاؤُهَا السَّجْسَجُ ﴾ هـكذا 
﴿ وَهُ الأَزْهَرِى ، قـال الصَّاغَانِيَى ؛ ومِثلُه 
ولم أَجِدْه في أَحادِيثِه ، وذكره أبو 
عُبَيْدٍ لَعُبَيْدِ بنِ عُميْرِ اللَّيْثِيِي ، ومِثلُه 
في الصَّحاح ، وذكره الخطَّابِي ، ومِثلُه 
والزَّمَخشَرِي ، لابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله 
والزَّمَخشَرِي ، لابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله 
عنهما ، ومِثلُه في النَّهَايَّةِ ، وذكر 
الخطَّابِي أَنه أَخَدَهُ مِن كتابِ ابنِ 
عَمَرَ ، يعني اليواقِيت ، قال الأَصْمَعِي : 
عَمَرَ ، يعني اليواقِيت ، قال الأَصْمَعِي : 
وهـذه لُغَةُ اليَمَنِ والطَّائِفِ ، وقال : 
وهـذه لُغَةُ اليَمَنِ والطَّائِفِ ، وقال الأَصْمَعِي . . . 
وهـذه لُغَةُ اليَمَنِ والطَّائِفِ ، وقال المَّرْقِية ، أَو المُسَوَّاةُ ، قال : 
وهـذه لُغَةُ اليَمَنِ والطَّائِفِ ، وقال المَّرْقِية ، أَو المُسَوَّاة ، قال : 
وهـذه لُغَةُ اليَمَنِ والطَّائِفِ ، وقال المَّرْقِية ، أَو المُسَوَّاة ، قال : 
وهـذه لُغَةُ اليَمَنِ والطَّائِفِ ، وقال المَّرْقِية ، أَو المُسَوَّاة ، قال : 
وهـذه لُغَةُ اليَمَنِ والطَّائِفِ ، وقَال المَّرْقِية ، وقَال المَّرْقِ المُسَوِّة ، قال المَّرْقِ المُسَوِّة ، قال المَّرْقِ المُسَوِّة ، قال المَّرْقِ المُسَوِّة ، قال المَّرْقِ المَرْقِ المَّرْقِ المَّرْقِ المَّرْقِ المَّرْقِ المَّرْقِ المَّرْقِ المَّرْقِ المَّرْقِ المَّلُهُ المَنْ المَّرْقِ المَّرْقِ المَّرْقِ المَّرْقِ المَّرْقِ المَا المَّرْقِ المَالِوقِ المَا المَّرْقِ المَالَّ المَّرْقِ المَالَوْقِ المَالِقُ المَنْ المَّرْقِ المَالِقِ المَنْ المَّرْقِ المَالَّ المَالَة المَالَّ المَنْ المَّرْقِ المَالَّ المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالِقَ المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالِقَ المَالَة الم

(كأَسْلَفَهَا)، إِسْلاَفاً.

(و) سَـلَفَ (الشَّـنَى أَء ، سَلَفَ أَ، سَلَفَا ، مُحَـرَّكَـةً ) (٢) ، وضَبَطَـهُ شيخُنَـا بالفَتْـح ، وهـو الذي يُعْطِيـهِ إِطْلاَقُ المُصَدِّن ِ : (مَضَى).

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : «سوى » ، وما هنا عن اللســـان والعـــاب .

<sup>(</sup>١) في العباب « وحيصليبه » وتقدم في (-صلب) والحيصلب: التراب، والصوار : المسك.

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج جاء القوس قبل كلمة « محركة » و هو
 من لفظ القاموس .

(و) سَلَفَ (فُلاَنُ ، سَلَفاً ، وسُلُوفاً) ، كَفَّعُودٍ: (تَقَدَّمَ) وقول الشاعر: ومَا كُلُّ مُبْتَاع ولَوْ سَلْفَ صَفْقَة بِرَاجِع مَا قد فَاتَهُ بِرَدَادِ (١) بِرَاجِع مَا قد فَاتَهُ بِرَدَادِ (١) إِنَّمَا أَرادَ: سَلَفَ ، فَأَسْكَنَ لِلضَّرُورِةِ .

قال شيخُنا : وفيمه أَمْرَانِ :

الأوّل ، والسّلْد ، مُحَرَّكة : مَصْدَر اللّوّل ، والسّلْد ، بالفَتْد ، بالفَتْد والسّلُوف ، بالضّم : مَصْدَرُ الثّاندى ، والسّلُوف ، بالضّم : مَصْدَرُ الثّاندى ، وظاهرُ أَنهما مُتَعَايِران والظّاهرُ وظاهرُ أَنهما مُتَرادِفَان أَوْ مُتَقارِبان ، وإن كان اللّوْق رُبّما أَذِنَ أَن يُفَرَّق بَيْنَهما بفَرْق لَطِيف ، وقد يُقال : التّغاير بيننهما بفرق باعْتِبار إسْنادِه إلى الإنسان دُونَ غَيْرِه ، باعْتِبار إسْنادِه إلى الإنسان دُونَ غَيْرِه ، كما يُرشِدُ إليه الإنسان دُونَ غَيْرِه ، كما يُرشِدُ إليه الإنسان دُونَ غَيْرِه ، كما يُرشِدُ إليه الإنسان دُونَ غَيْرِه ،

الثانى: أَنَّ كَلامَه نَصُّ فَى أَنَّ مُضَارِعَ سَلَفَ بِالضَّمِّ ، كَيَكْتُب ، مُضَارِعَ سَلَفَ بِالضَّمِّ ، كَيَكْتُب ، علَى ما هو اصْطِلاحُه ، لأَنَّه ذكره

بغيسر مُضَارِع ، وفسى غَسرِيبَى (۱) الهَسرَوِيِّ كَالصَّحاح ، يَمْتَضِى أَنَّ مُضَارِعَ لَا المَصْرِء ، يَمْتَضِى أَنَّ المَضَارِعَ المَالِكُسْ ، كما هسو الجَارِي على الأَلْسِنَة ، وصَرَّح بسه فسى المِصْباح ، وكلام ابنِ القَطَّاع صَسرِيبَ فسى السوَجْهَانُ ، وهسو الظَّاهِرُ ، واقْتَصَرَ كَابْنِ القُوطِيَّةِ على الظَّاهِرُ ، واقْتَصَرَ كَابْنِ القُوطِيَّةِ على تَفْسِيسِو فِبتَقَدَّمَ ، فَتَأَمَّلُ .

(و) سَلَفَ (الْمَزَادَةَ ، سَلَفاً: دَهَنَهَا).

(والسَّلَمُ ، مُحَرَّكَةً) ، له مَعَان ، منها : (السَّلَمُ ) ، وهمو أَنْ يُعْطِئ مَالاً في سِلْعَة إِلَى أَجْلِ مَعْلُوم ، مَالاً في سِلْعَة إِلَى أَجْلِ مَعْلُوم ، مَالاً في سِلْعَة إِلَى أَجْل مَعْلُوم ، بريادة في السَّعْرِ المَوْجُودِ عِنْدَ السَّلُف ، وذلك مَنْفَعَةُ للمُسْلِف ، وهو السَّلَف ، وذلك مَنْفَعَةُ للمُسْلِف ) ، وقال (اشمَّ مِسْن الْإِسْلَاف ) ، وقال الأَزْهَرِيُّ : وكُلُّ مَال قَدَّمْتَه في ثَمَن الْأَرْهَرِيُّ : وكُلُّ مَال قَدَّمْتَه في ثَمَن سِلْعَة مَضْدُونة الشَّرَيْتَهَا لِصِفَة ، وسَلَقُ ، وسَلَقُ . ، وسَلَقُ . .

(و) منها ؛ السَّلَهِ فَ : (الْقَرْضُ السَّدَى لَا مَنْفَعَةً فيهِ لِلْمُقْرِضِ) ، عيرَ الأَجْرِ والشُّكْرِ ، (وعلَى الْمُقْتَرِضِ

<sup>(</sup>۱) اللمان ، ومادة (ردد) ، ونسبه ابن منظور فيها إلى الأخطل ، وهو في ديوانه ۲۸ه وروايته : « وه اكل مُعَدِّمُ مَعَدِّمُ مَ

<sup>(</sup>۱) يعنى كتابة « الغريبين » .

رَدُّهُ كَمَا أَخَذَهُ) ، هـكذا تُسَمِّهُ الْعَسَرَبُ ، وهـو أيضاً عـلَى هـذا التَّقْدِيرِ: اشْمُ مِن الإِسْلافِ ، كما قَالَه أَبـو عُبَيْدٍ الهَرَوِيُّ ، وهـذان في المُعَامَلاتِ .

قال: (و) للسَّلَفِ مَعْنَيان آخَرانِ ، أُحَسِلُ صَالِحَ أَحَسَلُ صَالِحَ أَحَسَلُ صَالِحَ قَدَّمْتَهُ ، أَو فَرَطَ فَرَطَ لَكَ) فهو لَكَ سَلَنْ ، وقد سَلَّفَ لهُ عَمَلٌ صَالِحٌ .

(و) الثانسى: (كُلُّ مَسن تَقَدَّمَكَ مِسن آبَائِكَ ، و) ذُوى (قَرَابَتِسكِ) ، الذين هم فَوْقَكَ فسى السِّنِّ والفَضْلِ ، واحِدُهم سَالِفٌ ، ومنه قَوْلُ طُفَيْلِ الغَنوي ، يَرْثِي قَوْمَهُ :

مَضَوْا سَلَفاً قَصَدُ السَّبِيلِ عَلَيْهِمُ وصَوْفُ الْمَنَايَا بِالرِّجَالِ تَقَلَّسِبُ (١)

أَرادَ أَنَّهُم تَقَدَّمُونَا ، وقَصْدُ سَبِيلِنا عليه م أَى: نَمُوتُ كما مَاتُوا ، فَنَكُونَ سَلَفًا لِمَن بَعْدَنًا ، كما كانُوا سَلَفًا لِمَن بَعْدَنًا ، كما كانُوا سَلَفًا لنا .

ومنه حديثُ السدُّعَاءِ للمَيَّتِ : «وَاجْعَلْهُ سَلَفَا للنَّا »، ولهذا شَلَفَا لنا »، ولهذا شُمِّى الصَّدْرُ الأُوَّلُ مِن التَّابِعِين سُمِّى الصَّدْرُ الأُوَّلُ مِن التَّابِعِين السَّدَى الصَّالِحَ ، ومنه حديث مُذَجِجٍ : «نَحْن عُبَابُ سَلَفِهَا ».

(ج: سُلاَّفٌ، وأَسْلاَفٌ) كما في الصِّحاح ، قال ابن بُرِّيّ : ليس الصِّحاح ، قال ابن بُرِّيّ : ليس سُلاَّفٌ جَمْعَ سَلَف ، وإِنَّمَا هو جَمْعُ سَالِف سَالِف ، وجَمْعُ سَالِف أَيضاً : سَلَفٌ، ومِثْلُهُ : خَالِفٌ، وخَلَفٌ.

(ومنه) أَبو بكر (عبدُ الرحمٰنِ بنُ عبدِ اللهِ) بنِ أَحمدَ السَّرْخَدِدِيُ (السَّلَفِينَ ، المُحَدِّثُ) سَمِع أَبدا الفِتْيَانِ الرَّوَّاسِيَّ ، (وآخَرُونَ مَنْسُوبُونَ إلَى السَّلَغِيِ ) ، أَي : بالتَّحْرِيكِ .

(ودَرْبُ السِّلْفِيِّ ، بِالْكُسْ : بِبَغْدَدَ ، سَكَنَهُ إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبَّادِ السِّلْفِي ، الْمُحَدِّثُ ) ، هـكذا في السَّلْفِي ، النَّمَدَدُثُ ) ، هـكذا في سائِرِ النَّسخِ ، وهـو تَصْحِيفْ ، والصَّوابُ : دَرْبُ السِّلْقِي ، بالقَافِ ، والصَّوابُ : دَرْبُ السِّلْقِي ، بالقَافِ ، مِن قَطِيعَةِ الرَّبِيعِ ، كما ذكره مِن قَطِيعةِ الرَّبِيعِ ، كما ذكره الخوليب في تاريخِه ، وضَبَطَهُ ، الخوليب في تاريخِه ، وضَبَطَهُ ،

<sup>(</sup>۱) ديوانه (بيروت) ٤٠، واللسان.

ومِثْلُه للحَافِظِ فَى التَّبْضِيسِ ، ومِثْلُه للحَافِظِ فَى التَّبْضِيسِ ، والمذكورُ رَوَى عن عَبَّادِ الرَّوَاجِنِكَ ، وتُوُفِّى سنة ٣٢٠ ، فتنبَّهُ لذلك .

(وأَرْضُ سَلِفَةٌ ،كَفَرِحَ : قَلِيلَـةُ الشَّجَرِ) ، قَالَهُ أَبِـو عَمــرو.

(والسَّلْفُ ، بِالْفَتْ عِ : الْجِرَابُ)
مَا كَانَ ، (أَو الضَّخْمُ منه) ، كما
في الصِّحاح ، (أَو) هو : (أَدِيمُ لم
يُحْكُمْ دَبْغُهُ) ، كأنَّه الذي أصاب أوَّلَ
الحَدَيثُ ؛ ولم يَبْلُغُ آجَرَهُ ، ومنه
الحَدِيثُ : (ومَالَنَا زَادٌ إِلاَّ السَّلْفُ مِن
التَّمْر » وقال بعضُ الهُذَلِيِّينَ :

أَخَذْتُ لَهُمْ سَلْفَىْ حَيْــى وَبُرْنُسًا وسَخْقَ سَرَاوِيــلِ وجَرْدَ شَلِيــلِ (١)

أَرادَ : جِـرَابَــيْ حَيِــيُّ ، وهُــوَ سَوِيقُ المُقْلِ ، (ج: أَسْلُونٌ ، وسُلُونٌ ).

(والسُّلْفَةُ ، بِالضَّمِّ : اللَّمْجَةُ ) ، وهو ما يَتَعَجَّلُهُ الإِنْسَانُ مِن الطَّعَامِ قَبْلَ الغَدَاءِ ، كَاللَّهْنَةِ .

[(وجِلْدُّ رَقِيتُ يُجْعَلُ بِطَانَـةً للْخِفَافِ)] (١)

(و) السُّلْفَةُ : (الْكُرْدَةُ الْمُسَوَّاةُ مِن الْأَرْضِ ، ج: سُلَفٌ) ، هلكذا رَوَاهُ المُنْذِرِيُّ على الحَسَن المُؤدِّبِ ، وبله فُسِّر قلولُ سَعْدِ الْقَرْقَرَة :

نَحْسَنُ بِغَرْسِ الْسَوَدِئِ أَعْلَمُنَسَا مِنَّا بِرَكْضِ الْجِيَادِ فَى السُّلَفِ (٢) قَالَهُ الأَزْهَرِئُ ، وقسَد تَقَسَدَّم فسى «س د ف ».

(و) قال أبو زَيْد : يُقَال (جَاءُوا سُلْفَةً سُلْفَةً سُلْفَةً ) : إِذَا جَاءً (بَعْضُهُمْ فَى سُلْفَةً سُلْفَةً مَا وَمَنسه قِرَاءَةً مَا قَرَأَ : أَثَرِ بَعْضَ) ، ومنسه قِرَاءَةً مَا قَرَأَ : أَثَرِ بَعْضَ) ، ومنسه قِرَاءَةً مَا قَرَأَ : أَثَرَ بَعْضَ) ، ومنسه قِرَاءَةً مَا تَحْرِينَ ﴿ (٣) ، فَوَا عَمْ اللّهُ عَرِينَ ﴾ (٣) ، أَن عُصْبَةً قَد مَضَاتُ ، قَدَالَدهُ الزَّجَّاجُ ، وقيل : مَعْنَاهُ : أَى قِطْعَةً اللّهُ إِنّانِ ، وَشُلَ أُمَّةً .

(و) السُّلَفُ، (كَصُّــرَّدِ: بَطْنُ مِن

<sup>(</sup>۱) اللسان ، و مادة (حثى) ولم أجده فى ديوان الهذليين ، ولا فى شرح أشمارهم ، وفى مطبوع التاج كاللسان هنا – « سلفا حتى » و التصحيح من اللسان (حتى) والتهذيب (۱۲/۲۲) .

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين تكملة من القاموس ، ولم يشر إليها في هامش مطبوع التاج .

 <sup>(</sup>٢) اللسان والتكملة والعباب، وتقدم في (سدف).

 <sup>(</sup>۳) سورة الزخرف الآية ۹ ه ، و هي قراءة حمزة والكسائي ،
 انظر التيسير لأبسى عمرو الداني ۱۹۷ .

ذِي الْــكَلاَع ِ ) ، مــن حِمْيَر ، وهــو السُّلَفُ بِن يَقْطُن ، والذي في أَنْسَابِ أبسى عُبَيْدِ لَمَّا سَرَدَ قبائسلَ ذِي الكَلاَع ، فقسال - : وسُلْفَـةُ ، ه كذا، فكأنَّ السُّلَفَ جَمْعُه، فَتَأَمُّلُ ، (منهم: رَافِعُ بن عَقِيب السُّلَفِيُّ) ، وقَيْسُ بنُ الحَجَّاجِ السُّلَفِـــيُّ ، (وخَاللهُ بنُ مَعْلِهِ يَكُرِبَ ، وأُخُسوهُ) خَوْلِينَ ، هيكذا في النُّسَخِ (١) ، والصَّوابُ : خَلِيَّ (٢) ، لا خالمه ، كما فسى التَّبْصِيرِ البَطْن .

(و) السُّلَفُ : (وَلَدُ الْحَجَلِ : ج ) سِلْفَانٌ ، (كَصِرْدَانِ) ، كذا في الصِّحاحِ ، (ويُضَمُّ ) ،كما في اللِّسَانِ ، قال الجَوْهَرِيُّ : قال أَبو عمرو : ولم نَسْمَعُ سُلَفَة للأَنْثي ، ولو قِيل : سُلَفَةً ، كما قِيل : سُلكَةً ، لِوَاحِدَةِ

 (۱) قوله : وهكذا في النسخ » سهو ، ف « خولي » من مقوله ، وليس من مقول صاحب القاموس .

السِّلْكَانِ ، لَكَانَ جَيِّدًا ، قَالَ الْقُشَيْرِيُّ : أُعَالِجُ سِلْفَاناً صِعاراً تَخَالُهُمْ إذا دَرَجُوا بُجْرَ الْحَوَاصِل حُمَّرَا(١) وقـــال آخرُ :

\* خَطِفْنَهُ خَطْفَ الْقُطَامِيِّ السُّلَفْ (٢) \* (امْرَأَةِ مِن) بنيسى (سَهُم ).

(و) السُّلاَفَةُ : (الْخَمْرُ، كَالسُّلاَف) بغير ها، وهو أوَّلُ ما يُعْصَرُ منها ، وقيل : مَا سَالَ مِن غَيْرِ عَصْرٍ ، وقيل : هــو أَوَّلُ مــا يَنْزِلُ منهــا ، وفسى التُّهْذِيبِ ، السَّلاَفُ والسَّلاَفَةُ مِن الخَمْرِ: أَخْلَصُهـا وأَفْضَلُهَـا، وذلك إِذَا تَحَلُّبَ مِن العِنَبِ بلا عَصْرِ ولا مَرْثِ ، وكذلك مِن التَّمْرِ والزَّبِيبِ ، ما لم يُعَد عليه الماء بعد تَحَلَّب أُولِهِ ، قال امْرُولُ القيسِ :

كَأَنَّ مَكَاكِكً الجِوَاءِ غُدَيِّـةً صُبِحْنَ سُلاَفاً مِن رَحِيقِ مُفَلْفَل (٣)

فى أصل التبصير « خالد وخولى: ابنا معد يكرب يبوهذا الذي ذكره الزبيدي من تعليقات ناصر الدين . انظر التبصير ٧٣٨ وحاشيته .

<sup>(</sup>١) اللمان ، والصحاح ، والعباب .

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، واللسان ، والعباب .

<sup>(</sup>۳) ديوانه ۲۷٦ ونيه :

و صبحن رحیقساً من سلاف a القصائد السبع الطوال لابن الأنباري ١١٠، واللسان مادة (فلفل) و العباب، ومعجم البلدان (الحوا.) .

وأَجْمَعُ مِمَّا ذُكِرَ قَوْلُ الراغِبِ في مُفْرَداتِهِ: السُّلاَفَةُ: مَا تَقَدَّم العَصْرَ.

(وسُلافُ الْعَسْكَرِ: مُقَدَّمَتُهُمْ) ، هَكذا في سائرِ النَّسَخِ ، وهو يقتَّضِي أن يحونَ كغُرَّراب ، والصَّوابُ أنه كرُمَّانِ في سَالِفٍ (١) والصَّوابُ أنه كرُمَّانِ في سَالِفٍ (١) المُتَقَدِّم، وهكذا ضُبِطَ في سائرِ الأُصُولِ.

(وسُـولاف)، بالصَّم : (ة (بِخُوزِسْتَانَ)، وهي غَرْبِي دُجَيْل، منها، كانت بها وَقْعَة بَيْنَ الأَزَارِقَةِ وأهـل البَصْرةِ، كما فـي العُبَاب، وفي اللِّسَانِ: بَيْنَ المُهَلَّبِ والأَزَارِقَةِ، قال عُبَيْدُ اللهِ بن قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ:

تَبِيتُ وأَرْضُ السُّوسِ بَيْنِ مِي وبَيْنَها وسُولاَفُ رُسْتَاقٌ حَمَدُهُ الْأَزَارِقَهُ (٢) ومن شَوَاهِدِ العَرُوضِ : ومن شَوَاهِدِ العَرُوضِ : \* لمَّا الْتَقَوا بسُولاَفُ (٣) \*

وقال رَجُلُّ مِن الخَوَارِجِ :
فَإِنْ تَكُ قَتْلَى يَوْمَ سُلَّى تَتَابَعَتْ
فَإِنْ تَكُ قَتْلَى يَوْمَ سُلَّى تَتَابَعَتْ
فَكُمْ غَادَرَتْ أَسْيَافُنَا مِنْ قَمَاقِم فَكُمْ غَادَرَتْ أَسْيَافُنَا مِنْ قَمَاقِم غَداةَ تَكُرُّ المَشْرَفِيَّةُ فيه مُ غَداةً تَكُرُّ المَشْرَفِيَّةُ فيه مُ في بِهُ المَأْزِقِ المُتَلاحِم (١)
بسُولافَ يومَ المَأْزِقِ المُتَلاحِم (١)

(والسَّلُوفُ)، كَصَبُورِ: (النَّاقَـةُ) التي (تَكُونُ فِي أَوَائِلِ الْإِبِلِ إِذَا وَرَدَتِ النَّاقَ فَي أَوَائِلِ الْإِبِلِ إِذَا وَرَدَتِ الْمَاءَ) نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقد سَلَفَتْ ، سَلُوفاً ، (و) قال الأَزْهَرِيُّ : السَّلُوفُ : شَلُوفاً ، (و) قال الأَزْهَرِيُّ : السَّلُوفُ : (مَا طَالَ مِن نِصَالِ السَّهَامِ) وأَنْشَدَ :

\* شَكُّ كُلاها بِسَلُوفِ سَنْدَرِي (٢) \*

(و) السَّلُوفُ: (السَّرِيعُ مِنَ الْخَيْدِلِ. ج: سُلُفُ (٣) ، بِالضَّمِّ)، كَصَبُورٍ ، وصُبُرٍ.

 <sup>(1)</sup> أن هامش مطبوع التاج : «قوله : في سالم المتقدم »
 كذا في النسخ ، ولعله جمع سالف المتقدم »

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۹۲ ، واللسان ، ومعجم البلدان (سولات) ،
 والكامل (نهضة مصر) ۳ /۱۸۹ ، ۳۲۰.

<sup>(</sup>٣) اللسان والصحاح والتكملة والعباب، وهو شاهد الخبن في « مفعولان »، من زحاف المنسرح . وأنظر الكاني في العروض والقوافي التبريزي ١٠٧

<sup>(</sup>۱) اللسان وفيه ـ وفي مطبوع التاج ـ : « يوم المسارق » تحريف والتصحيح من معجم ما استعجم ٧٤٩ ومعجم البلسدان (سلتي وسنسلتبري) والكامل (٣٢٨/٣). (۲) اللسان وفيه « شاع سالاها » ، والتهذيب

<sup>(</sup>۱) اللسان وقيه " ساع سادها " ، والعديب ٤٣٣/١٧ والتكملة ، والعباب . (٣) في القاموس ضبط « سُلْف » بسكون اللام

و هو مفتضى اصطلاحه في قوله بالضم ، ولو عنى ضم اللام أيضًا لقال « بضمتين » كما هو مقتضى تنظير المصنف بصبُّدو وصُّسبُر

(والسَّالِفَةُ): الأَّمَمُ (الْمَاضِيَةُ أَمَامَ الْغَابِرَةِ)، جَمْعُه: السَّوالِينُ، يُقَال: كان ذلك فسى الأُمَمِ السَّالِفَةِ، والقُرُّونِ السَّوالِفِ، قال:

\* ولاَقَتْ مَنايَاهَا القُرُونُ السَّوَالِفُ<sup>(١)</sup> \*

جَعَلُوا كلَّ جُزْء منها سَالِفَةً ، ثم جُوسِعَ علَى هاذا ، هاذا هو الأَصْلُ ، ثسم أُطِلِتَ السَّالِفَةُ علَى خُصَالِ الشَّعْرِ المُرْسَلَةِ عالَى الخَدِّ ، كِنَايَةً أَوَ مَجَازًا ، والجَمْعُ : سَوَالِفُ ، قَالَهُ شَيْخُنَا .

قلتُ : وقد صَرَّحَ عُلَمَاءُ البَيَانِ الْحَالِّ ، كَمَا الْمَاءُ البَيَانِ الْحَالِّ ، كَمَا أَنَّه مِن إِطْلاقِ المَحَلِّ علَى الْحَالِّ ، كَمَا تَقَدَّمُ مِثْلُ ذَلكُ فَى «ص دغ ».

وفى حديث الحُدَيْبِيَّةِ: « لأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِى حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِى » ، همى صَفْحَةُ العُنُقِ ، وهما سَالِفَتَانِ وسنْ جَانِبَيْهِ ، وكنى بانْفِرَادِها عَن وسنْ جَانِبَيْهِ ، وكنى بانْفِرَادِها عَن المَوْتِ ، لأَنَّهَا لا تَنْفَرِدُ عَمَّا يَلِيها إِلاَّ

بالمَوْتِ ، وقیل : أَرادَ حتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رَأْسِي وجَسَدِي .

[ونَاحِيَةُ مُقَدَّمِ العُنُقِ مِنَ لَدُنْ مُعَلَّقِ القُرْطِ إِلَى قَلْتِ التَّرْقُوةِ (١) ]

(و) السَّالِفَةُ (مِن الْفَرَسِ)، وغيرِه: (هَادِيَتُهُ، أَىْ: مَا تَقَدَّمَ مِن عُنُقِهِ)، كمــا فـــى العُبَابِ، واللِّسَانِ.

(والسَّلِفُ ، كَكَبِد ، وكِبْد) ، الأَّخِيدُ بالسَّكُسْرِ : (الْجِلْدُ) ، هكذا في سَائرِ النَّسَخِ ، والمُرَادُ بِه غُرْلَةُ الصَّبِيِّ ، وفَسَى بعضِهَا : الخُلْدُ ، بضَمِّ الخاءِ المُعْجَمَةِ ، وهيو غَلَيطٌ .

(و) السَّـلِـْــفُ ، بِـاللَّـٰهَنَيْن (مِـــن الرَّجُلِ : زَوْجُ أُخْتِ امْرَأَتِهِ).

(و) يُقَال: (بَيْنَهُمَا أُسْلُوفَةً)، بالضَّمِّ: أَى (صِهْرٌ)، نَمَّلَهُ الصَّاعَانِيُّ.

(وقد تَسَالَفَا): أَخَذَ كُلُّ منهما أُخْتَ امْرَأَتِهِ ، (وهْمَا سِلْفَانِ)، بالكَسْرِ:

 <sup>(</sup>١) السان والعباب وبعده فيهما:
 « كذلك تلقداها القرون الخوالـن »

 <sup>(</sup>١) ما بين الحاصر تين سقط من مطبوع التاج، ونبه إليه في
 هامشه، وزدناه من القاموس.

(أَىْ: مُتَزَوِّجَا الْأُخْتَيْنِ)، ويُقَال أَيضاً: السَّلِفَان، بفَتْحَ فَكُسْرٍ، فَإِضَا أَن يَكُونَ السَّلِفَان مُغَيَّرًا عن السِّلْفَان، وإمَّا أَنْ يَكُونَ وَضْعَا، قَال عشمانُ ابن عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه:

مُعَاتَبَةُ السِّلْفَيْنِ تَحْسُنُ مَرَّةً فإِنْ أَدْمَنَا إِكْثَارَهَا أَفْسَدَا الْحُبَّا (١) (ج: أَسْلاَفُ ).

(و) قالَ كُسرَاعٌ: (السَّلْفَتَانِ)، بالكَسْرِ: (الْمَرْأَتَانِ تَحْتَ الْأَخُويْنِ، بالكَسْرِ: (الْمَرْأَتَانِ تَحْتَ الْأَخُويْنِ، أَو خَاصُّ بِالرِّجَالِ)، وليس في النَّسَاءِ سِلْفَةٌ، وهسذا قَوْلُ ابنِ الأَعْرَابِسيّ، نَقَلَهُ ابنُ سِيسدَه.

(وسِلْفَةُ ، بِالْكَسْرِ ، و) سِلْفَةُ (كَعِنْبَةٍ : مِن أَعْلاَمِهِنَّ) ، كما فلى العُبَابِ .

(و) سِلْفَةُ : (جَـدُّ جَـدً) الإِمَامِ (الْحَافِظِ) أَبِسَى طاهِر (محمدِ) ، هُـكذا قَسَى النُّسَخِ ، والصَّوابُ : أحمدُ بنُ محمدِ (بنِ أَحمدِ) بن محمدِ

بن إبراهِم (السِّلْفِ يَّ) (۱) ، واختُلِف في هذه النَّسْبة ، فقي ل: إن سِلْفة (مُعَرَّبُ سَهُ لَبَهُ ، أَى: ذُوثَلاَثِ شِفَاه ، لَأَنَّهُ كَانَ مَشْقُوقَ الشَّفَ قِ ) ، هكذا ذكره الحَرْمانِ قَ فِ يَبَاجَة شرح البُخ ارِيّ ، والحافِظُ أَبُو المُظْفَر منصورُ بنُ سُلَيْم الإِسْكَنْدَرِيّ ، في منصورُ بنُ سُلَيْم الإِسْكَنْدَرِيّ ، في تاريخ الإِسْكَنْدَرِية ، والزرْكَشِيّ ، في تاريخ الإِسْكَنْدَرية ، والزرْكَشِيّ ، في حاشية عُلُوم الحديثِ لابْنِن السَّالِ المُنافِق يَ بُسْتَان العدر ، والنووي في بُسْتَان العدر العدر ، والنووي في بُسْتَان العدر الغين العدر ، والنووي في بُسْتَان العدر الغين .

وقيل : إنه منسوب إلى بُطين من حِمْير ، يُقال لهم : بنو السَّلَف (٢) ، وهـ كذا شَافَه به الإمام النسابة ابن الجَوّانِي ، حين اجْتَمَع به في المُقَدِّمة الإسْكَنْدُرِية ، وقرأت في المُقَدِّمة الفَّاضِلِيّة ، تَالْيف النسابة الفَّاضِلِيّة ، تَالْيف النسابة المُدْكور ، ما نَصْه : وأمَّا سَعْدُ بن المُدْكور ، ما نَصْه : وأمَّا سَعْدُ بن السَّابِة حِمْيَر ، فمنه النَّسب ، نسب السَّهور ، وإليه السَّلف ، البَطن المَشْهُور ، وإليه

<sup>(</sup>١) السان.

<sup>(</sup>۱) هــــذا ضـــبط صاحب القاموس وسيأتي للمصنف أنه كعنبكة .

 <sup>(</sup>۲) ضبط ابن الأثير نسبة السُلَفي (بضم السبن وفتح اللام) فيمن ينتسب إلى حمير .

يَرْجِعُ كُلُّ سِلَفِيئً ، هـكذا ضَبَطَه بـكُسْرٍ ففَتْـح ٍ.

قلتُ : ويُؤيِّد ذلك أيضاً ماقرأتُه بخَطٌ يوسفَ بن شَاهِين ، سِبْطِ الحافظِ ، علَى هامشِ كتاب الحافظِ ، علَى هامشِ كتاب التَّبْصِيسِ لجَدِّه ، ما نَصْه : ورأيتُ في تعليس لجدِّه ، ما نَصْه : ورأيتُ في تعليس بخطِّ السَّلْفِي ، أى ما نَصْه : بنو سِلْفَة ، سَلَفِي ، أى ما نَصْه : بنو سِلْفَة ، سَلَفِي ، أى عَمِّى ، وجَدُّ أبى محمدِ بنن عَمِّى ، وجَدُّ أبى محمدِ بنن إبراهيم ، وعَمُّ أبى الفضل ، وهم إبراهيم ، وعَمُّ أبى الفضل ، وهم فتأمَّلُ ذلك .

وأمَّا ما فسى فِهْرِسْتِ أَبسى محمد عبدِ اللهِ بنِ حَوْطِ اللهِ أَنَّه مَنْسُوبٌ إِلَى عَبدِ اللهِ مِنْ مُوبُ إِلَى قَرْيَة مِن قُرَى أَصْبَهَان ، اسْمُهَا سِلَفَة ، فَعَلَطُ ، والصَّوابُ ما ذكَرْنا .

وكسذا قسوْلُ الزَّرْكَشِيِّ : فلُقِّبِ بِالفَارِسِيَّةِ شِلَفَهِ ، بِكَسْرِ الشَّينِ الشَّينِ المُعْجَمَةِ وفَتْسِحِ الْلام ، ثسم المُعْجَمَةِ وفَتْسِحِ الْلام ، ثسم عُسرِّبَ ، فإنَّه خَطَأ ، والصَّوابُ لُقِّبَ عُسرِّب الفَارِسِيَّةِ سَهْ لَبَهْ ، همكذا قَالُوه ، بالفَارِسِيَّةِ سَهْ لَبَهْ ، همكذا قَالُوه ، وعنسدِي الباء

المُوحَدةِ فَا تَوَقُفُ، فإنَّهُمْ لا يحْتَاجُون إلى التَّعْرِيب إلاَّ إذا كان الحَرْفُ ثَقِيلاً على التَّعْرِيب إلاَّ إذا كان الحَرْفُ ثَقِيلاً على لِسَانِهِم، غير واردٍ على مُخَارِج حُرُوفِهم، ولَبْ بمعنى الشَّفةِ بِالفَارِسِيَّةِ بالفَارِسِيَّةِ باللَّهَ بِالفَارِسِيَّةِ لَلْهَا عَلَى حَالِها ، بال تَبْقَى على حَالِها ، ومِثْلُ ذلك بَاذِق ، فإنَّه لمَّا كانت الباءُ عَربِيَّةً أَبْقَوْها عسلَى حَالِها .

ثم إِنَّ في كلام ِ المُصَنِّفِ نَظَرًا مِن وُجُوهِ :

أولا: فإنَّ سِيَاقَهُ يِقْتَضِي أَن يَكُونَ جَـدُّ جَدِّهِ سِلْفَـةً ، بالسكَسْرِ ، وليس كذلك ، بل همو كعِنْبَة ، كما همو ظاهمرٌ.

وثانيا: قَوْلُه: جَدُّ جَدُّو، يسدُلُ على أَنَّه اسْمُ له، وليس كذلك، بسل هو لَقَبُّ له، واسْمُه إبراهيم، كمسا يدُلُّ له كَلامُه فيما بَعْدُ.

وثالثا: فإنَّ إِقْتِصَارَهُ عَلَى جَدِّ جَدِّ أَبِى طَاهِرٍ مِمَّا يُوهِمُ أَنِهِ فَرُدُ ، وهمو أَيضًا مُقْتَضَى كلامِ النَّهَبِي ، وغيرِه ، قال الحافِظُ:

وقد نَسَبَ بعضُ المُحَدِّثِينَ أَبِا جَعْمُ المُحَدِّثِينَ أَبِا جَعْمُرِ الصَّيْدَلاَنِينَّ كذلك ؛ لأَنَّ اسْمَ جَدْدُهُ سِلَفَةُ . فتَأَمَّلُ .

(والسُّلْفُ، بِالضَّمِّ)، هـكُنّا فـى سَائِسِ النَّسَخِ ، وهسو خَطَسَأً، والصَّسوابُ علَى ما فـى الصِّحاحِ ، والعُبَابِ ، واللِّسَانِ ، وبعضِ نُسَخِ والعُبَابِ ، واللِّسَانِ ، وبعضِ نُسَخِ هـذا الْكتابِ أيضاً -: المُسْلِفُ : هـذا الْكتابِ أيضاً -: المُسْلِفُ : سَنَةً )، ونحوها ، وهـو وَصَّفُ سَنَةً )، ونحوها ، وهـو وَصَّفُ خَصَّ بِـه الإناثُ ، قَالَهُ الجَوْهَرِيُّ للسَّاءِ : وقال غيسرُه : المُسْلِفُ مِنِ النَّسَاءِ : وقال غيسرُه : المُسْلِفُ مِنِ النَّسَاءِ : النَّسَاءِ : النَّسَاءِ : وقال غيسرُه : المُسْلِفُ مِنِ النَّسَاءِ : النَّسَاءِ : وقال غيسرُه : المُسْلِفُ مِن النَّسَاءِ :

فيها ثَالدُّهُ كَالدُّهُ كَالدُّهُ اللهُ وَمُدُّدُ اللهُ وَمُدَّدُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُدَّدُ اللهُ وَمُدَّدُ اللهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُ لِللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ ولِمُولِمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالِ

هَاجَ فُرِوَادِی مَوْقِهِ فُ ذَكَّرَنِی مَا أَعْسَرِفُ(۱)

مَمْشَاى ذَاتَ لَيْلَ فَ وَالسَّوْقُ مِمَّا يَشْعَفُ فَ فَ وَالسَّوْقُ مِمَّا يَشْعَفُ فَ فَ وَالسَّوْقُ مِمَّا يَشْعَفُ وَفَ وَالسَّلْفَةِ ) ، وهي اللَّهْنَةُ المُعَجَّلَةُ للضَّيْفَ قَبْلَ (۱) وهي اللَّهْنَةُ المُعَجَّلَةُ للضَّيْفَ قَبْلَ (۱)

(و) التَّسْلِيانُ أَيضاً: (التَّقْدِيمُ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ .

الغَدَاءِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، يُقَالَ: سَلِّفُوا

ضَيْفَكُم .

(و) التَّسْلِيفُ أَيضاً : (الْإسْلاَفُ) ، يُقَال : سَلَّفْتُ فَي الطَّعَامِ تَسْلِيفاً ، ومنه الحديث : مِثْلُ أَسْلَفْ فَي كَيْل مَعْلُوم ، ومَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْل مَعْلُوم ، ووَزْنِ مَعْلُوم ، إلى أَجَسَل مَعْلُوم » ، ووَزْنِ مَعْلُوم » ألى أَجَسَل مَعْلُوم » ، أراد : مَن قَدَّمَ مَالاً ، ودَفَعَهُ إلى رَجُل في سَلْعَة مَضْمُونَة ، يُقَال : سَلَّفْتُ ، وأَسْلَفْتُ ، وأَسْلَفْتُ ، وأَسْلَفْتُ ، وأَسْلَفْتُ ، وأَسْلَفْتُ ، وأَسْلَفْتُ ، وأَلْسَلَفْ ، وألسَّلُمْ ، وألسَّلُمْ ، وألسَّلُمُ السَّلُمُ ، وألسَّلُمُ السَّلُمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْ

(و) قسال ابسنُ عَبَّاد: (سَالَفَهُ فَسَى الْأَرْضِ)، مُسَالَسَفَةً : (سَّايَسَوَهُ فَسَالَسَفَةً : (سَّايَسَوَهُ فيها) مُسَايَرَةً .

<sup>(</sup>۱-۱) ديوان عمر بن أبديمة ٢٠١و ٤٦١ وبيثُ الشاهد في اللسان والصحاح والأبيات الثلاثة في التكملةُ والعباب .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج وقيل، وصوابه من الصحاح.

(و) قال : وأَيضاً : (سَاوَاهُ فَــى الْأَمْــرِ .

قال: (و) سَالَافَ (الْبَعِيارُ: تَقَدَّمَ) فهو مُسَالِفٌ.

(وتَسَلَّفَ منه)، كذا: (اقْتَرَضَ) نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، (ومنه السَّلفُ في الشَّيءِ أَيْضًاً)، وفي بعض النَّسَخ: ومنه السَّلفِ في السَّيْرِ أَيضًا، وهيو نَصُّ العُبَابِ.

[] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عليــه :

السَّالِدِفُ: الْمُتَمَدِّمُ.

والسُّلفُ ، والسَّليسفُ . والسُّلفَةُ : الجَمَاعَةُ المُتَقَدِّمون .

وجَمْعُ سَلِيهِ : سُلُهُ ، سُلُهُ بَعْلَى بَسْلُ فَ ، سُلُهُ بَعْلَى بَسْنِ بِضَمَّتَيْنَ ، ومنه قِرَاّةَ أُ يَحيلى بِسْنِ وَثَّابٍ : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سُلُفاً ﴾ (١) ، قسال وَثَّابٍ : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سُلُفاً ﴾ (١) ، قسال [الفَرّاء] (٢) : وزَّعَمَ القاسِمُ أَنَّهُ سَمِعَ وَاحِدَهَا سَلِيفًا .

وسالِــنُّ ، وسَلَمَٰ ، مِثْــلُ خَالِهـٰ . وخَلَفٍ .

والسَّلَفُ: القسومُ المُتَقَدِّمُ ون في السَّيْرِ، ومنه قَوْلُ قَيْسِ بنِ الخَطِيمِ: السَّيْرِ، ومنه قَوْلُ قَيْسِ بنِ الخَطِيمِ: لَسَوْ عَرَّجُوا سَاعَةً نُسَائِلُهُ السَّلَفُ (۱) رَيْثَ يُضَحِّى جِمَالَهُ السَّلَفُ (۱) وسَلَّفَهُ : أَقْرَضَهُ ، وسَلَّفَهُ : أَقْرَضَهُ ، قال الشاعرُ:

تُسَلِّفُ الْجَارَ شِرْباً وهَى حَائِمَ ــةً والْمَاءُ لَزْنُ بَكِيءُ العَيْنِ مُقْتَسَمُ (٢) والْمَاءُ لَزْنُ بَكِيءُ العَيْنِ مُقْتَسَمُ (٢) واسْتَسْلَفْتُ منه دَرَاهِمَ فأَسْلَفَنِي: مِثْلُ تَسَلَّفْتُ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، ومنه: هِثْلُ تَسَلَّفْتُ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، ومنه: «أَنَّهُ اسْتَسْلَهِ فَ (٣) من أَعْرَابِكِيٍّ «كُرًا بِيلًّ بَكُرًا »: أَي اسْتَقْرَضَ .

وجماءنى سَلَفٌ مِسن النَّساسِ: أَى جَماعَةٌ .

والسُّلافُ [والسُّلافةُ (ئ<sup>)</sup>] مــن كلِّ [شَىْءٍ <sup>(ئ)</sup>] : خَالِصُـــةُ .

والسُّلْفَهُ ، بالضَّمِّ : غُرْلَةُ الصَّبِعِّ .

 <sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة للإيضاح من السياق في التهذيب ١٢ /٣١١ و ٣٣٦ و اللسان .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤ ه واللسان والأصمعيات ١٩٦.

<sup>(</sup>۲) السيسان

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « استلف » و التصويب من النهايه ، و هو موضع الاستشهاد .

<sup>(</sup>٤) الزيادة في الموضعين من اللسان .

نَقَلَهُ اللَّيْتُ ، ورَوْضُ مَسْلُوفُ : مُسَوِّى ، وب سمَّى المُصَنِّفُ كتابه ، فيما له اسْمَانِ إِلَى أُلُوف ، بالرَّوْضِ المَسْلُوف ، وقد يُحِيل عليه أَحْياناً في هذا الكتاب ، ولذا احْنَجْنا إِلَى ذِكْرِه .

والسَّلائِفُ مِن النِّسَاءِ ، كَالأَسْلافِ مِن النِّسَاءِ ، كَالأَسْلافِ مِن الرِّجَالِ ، ومن أَمْثَالِهِم : « مَرْكَبُ الضَّرائر سَارَ ، ومَرْكَبُ السَّلائِفِ غَارَ » . الضَّرائر سَارَ ، ومَرْكَبُ السَّلائِفِ غَارَ » . والسَّلَائِفُ ، كَصُرَد : فَرْخُ الْقَطَا ،

عن كُرَاع ، وبه فُسِّر قَوْلُ الشَّاعر . كَأَنَّ فَكَ لَهُ الشَّاعر . كَأَنَّ فَكَ لَمَّا إِذْ حَسَرَدُوهُ وَلَا اللَّهُ يَتِيمُ (١) وطَافُوا حَوْلَهم سُلَفٌ يَتِيمُ (١)

والسُّلْفُ ، بِالضَّمِّ : ضَرْبُ مِن الطَّيْرِ ، ولم يُعَيَّنْ .

وسَلَفَ لِلْقَوْمِ : مِثْلُ سَلَّفَهِم . والسُّلْفَةُ ، بِالضَّمِّ : مَا تَلَخِرُهُ المَرْأَةُ لِتُتْحِفَ بِهِ مَن زَارَهَا .

والسَّلَفُ ، مُحَرَّكةً : الفَحْلُ ، عن ابنِ الأَعْرَابِكَ ، وأَنْشَدَ :

لَهَا سَلَـفَ يَعُـوذُ بِـكُلِّ رِيْــعِ
حَمَى الْحَوْزَاتِ واشْتَهَرَّ الْإِفَالَا (١)

حَمَى الحَوْزَاتِ: أَى حَمَى حَوْزَاتِهِ، أَى حَمَى حَوْزَاتِهِ، أَى: لا يَدْنُو مِنْهَا فَحْلٌ سِواهُ، واشْتَهَرَ الإِفَالَ : جِمَاءً بِهِمَا تُشْبِهُهُ، يُعْنِمَى بِالإِفَالِ: صِغارَ الإِبِمَلِ.

والسَّلِيدَفُ ، كَأُمِيدٍ : الطَّرِيقُ .

[س ل ح ف] \*

(السُّلَحْفِيَةُ) ، فيها سِتُّ لُغَاتٍ :

الأُولَى (كَبُلَهْنِيَة ) ، نَقَلَهَا الجُوْهُرِيُّ ، عن أَبِي عُبَيْدٍ ، عن الجَوْهُرِيُّ ، عن الجُوْهُرِيُّ ، عن الرُّواسِيِّ ، قال : مُلْحَقْ بالخُماسِيِّ بالخُماسِيِّ بالخُماسِيِّ بالخُماسِيِّ بالخُماسِيِّ بالجُماسِيِّ بالجُماسِيِّ بالجُماسِيِّ بالجُماسِيِّ بالجُماسِيِّ بالجُماسِيِّ بالجُماسِيِّ بالجَماسِيِّ بالجَماسِيْ

(والسُّلَحْفَاةُ) ، بضَمِّ السِّين وَفَتْحِ السَّين وَفَتْحِ السَّين وَفَتْحِ السَّلامِ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، قال : واحدةً السَّلاحِفِ .

<sup>(</sup>۱) اللمان وتقدم في (جمسرد) وفي (حمسرد) برواية : ﴿ أَطَافُوا حَوْلَهُ سُلُلُكُ يَتِيمُ ﴾ ويأتى في (فدى) كروايته هنا .

 <sup>(</sup>١) اللسان وتقدم في مادة (ريع) منسوبا إلى الراعي ، ولم أجده في ديوانه (ط ناهولي) .

(و) السُّلَخَفَاءُ، بالمَدِّ، (ويُقْصَرُ) وهـاتان عن ابنِ دُرَيْدٍ .

(والسُّلْحَفَا . مَقْصُـورَةً سَاكِنَـةَ الَّلَامِ مَفْتُوحَةً الْحَاءِ) .

(والسِّلَحْفَاةُ ، بِكَسْرِ السِّينِ وفَتْـحِ السَّينِ وفَتْـحِ النَّـدِمِ السَّينِ وفَتْـحِ النَّـدِمِ النَّـدِمِ الفَرَّاءِ ، وحكى الأَّجِيــرَةَ عن تَيْم الرَّباب ِ .

قلتُ: وتَنْطِقُ به العَامَّةُ بِسُكُونِ السَّينِ مَقْصُورًا: السَّرِ مَقْصُورًا: (دَابَّةٌ م) معروفَةٌ ، مِن دَوَابِ اللهِ ، وقيل: هي أُنثَى الغَيَالِمِ ، في لُغَةِ وقيل: هي أُنثَى الغَيَالِمِ ، في لُغَةِ بِسَنَى أَسَد ، (يَنْفَعُ دَمُهَا ومَرَارَتُهَا الْمَصْرُوعَ) ، إِذَا أُنْشِقَ بِالأَخِيسِرةِ ، الْمَصْرُوعَ) ، إِذَا أُنْشِقَ بِالأَخِيسِرةِ ، (والتَّلَطَّخُ بِدَمِهَا الْمَفَاصِلَ) ، فتُشَدُّ.

(ويُقَالُ: إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ فَى مَكَانٍ)، وخِيدَ منه على الزَّرْعِ (وكُبَّتْ وَخِيدَ منه على الزَّرْعِ (وكُبَّتْ وَالحِيدَةُ) منها على قَفَاهَا، وأجيدُ فَي مَفَاهَا ورجُلاَهَا إلى (بِحَيْثُ يَكُونُ يَدَاهَا ورجُلاَهَا إلى الْهَوَاءِ، وتُوكَتْ كَذلك، لم يَنْول الْهَوَاءِ، وتُوكَتْ كَذلك، لم يَنْول الْبَرْدُ فَسَى ذلك الْمَوْضِعِ )، هكذا ذكره الأطباء في كُتُبِهم.

## [ س ل خ ف ] \*

(السِّلَخْفُ، كَجِرْدَحْلِ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وفسى التَّهْذِيسِبِ: قال أبو تُرَابِ، عَن جَمَاعَةِ مِنالاً عْرابِ، قيسل: السِّلَخُهُ، والشِّلَخُهُ: (الْمُضْطَرِبُ الْخَلْقِ)، كما في اللِّسَانِ، والعُبَابِ.

## [سلعف] \*

(السِّلَّغْفُ، كَجِرْدَحْل، وحِضَجْرٍ)
أَهْمَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وقال ابنُ الفَرَجِ ـ
عن جَمَاعَة من أَعْرَابِ قَيْس ـ : هـو
(السِّلَّخْفُ )، والتَّخْفِيفُ نَقَلَهُ ابـنُ
عَبَّاد.

(وسَلْعَفَهُ)، سَلْعَفَةً (ابْتَلَعَهُ)، نَقَلَهُ الأَزْهَــرِيُّ، (أَو الصَّــوَابُ بِالْغَيْــنِ) المَّعْجَمَةِ، كمــا نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ.

(والْمُسَلَّعَفُ، يِفَتَّحِ العَيْنِ: الْعَلِيظُ)، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(و) قال أَبو عمرو: (السِّلْعَافُ)، بالسَّكْسُرِ: (عُودٌ مُحَدَّدٌ، يُنْصَبُحُوْلَ الشَّجَرَةِ لِلسِّبَاعِ، يَقْتُلُونَهَا بِهِ)، والغَيْنُ

العَدُّ فيه ، كما يأتي .

[سلغف]\*

(السِّلَّغْفُ، كَجِرْدَخْلِ)، والغَيْسَنُ مُعْجَمَةً، أَهْمَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ ابنُ السَّمْحَةُ مِن أَعْسِرَابِ السَّمْحُونُ مَن أَعْسِرَابِ قَيْسٍ - عن جَمَاعة مِن أَعْسِرَابِ قَيْسٍ - : هو (السِّلَّخْفُ).

(و) قسال اللَّيْثُ: السَّلْغَفُ (، كَجَعْفَرِ: التَّامُّ)، هكذا في النُّسَخِ، والصَّوابُ: التَّاسارُّ، (الْحَادِرُ)، كما هو نَصُّ الْعَيْنِ، والعُبَابِ، واللِّسَانِ، وأَنْشَدَ:

بِسَلْغَف دَغْفَ لِللهِ يَنْطَحُ الْصَّ

(وبَقَ رَةٌ سَلْغَفَ تُ ، كَحَلْ دَرَة ، (و) نَصُّ التَّهْذِيبِ : سَلْغَفُ مِثَ الُّ (حَيْدَرِ) : أَى تَارَّةٌ (سَمِينَةٌ)

َ (و) قال ابنُ دُرَيْدِ: (سُلْغَفَهُ)، سَلْغَفَةً: (ابْتَلَعَهُ).

(۱) اللسان والعباب ، وفي التهذيب ٢٣٣/٨ روايته و برأس مُزْلَعْب و بالغين المعجمة ، وسكون الباء ، وفي العباب بكسرها ، وفي هامش مطبوع التاج اقوله: بسلغف ...الخ كذا بمطبوع التاج تبعا للسان، ونيجرروزنه».

(والسِّلْغَافُ): لُغَةٌ فَــى (السِّلْعَافِ) عن أَبــى عَمْرٍو، وقــد تقــدَّم. عن أَبـــى عَمْرٍو، وقــد تقــدَّم. [] ومِّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

[سن جلف]

سَنْجَلْفُ ، بِفَتْحِ فِسُكُونِ : قَرْيَةً بِمِصِرَ ، مِن أَعِمِالُ المَنُوفِيَّةِ .

[سندف]

رَسَّنْ الْمُوْلُ وَآخِرُهُ أَلِفٌ)، وقد الْمُهْمَلَة يَنْ وَالْحَرَّةُ أَلِفٌ)، وقد الْمُهْمَلَة يُمَالُ بِالصَّادِ أَيضاً، وقد أَهْمَلَة الْجَمَاعَة كُلُّهم، وهما: (قَرْيَتَانِ بِمِصْسَرَ ، إِحْدَاهُمَا: مِنْ) أَعْمَال بِمِصْسَرَ ، إِحْدَاهُمَا: مِنْ) أَعْمَال بِمِصْسَرَ ، إِحْدَاهُمَا: مِنْ) أَعْمَال بِمِصْسَرَ ، وَهُمَا وَالْأُخْرَى: مِنْ) أَعْمَال (السَّمَنُّودِيَّةِ)، وهمى بلِصْقِ المَحَلَّةِ (السَّمَنُّودِيَّةِ)، وهمى بلِصْقِ المَحَلَّة السَّمَنُّودِيَّةٍ)، وهمى بلِصْقِ المَحَلَّة والسَّمَنُّودِيَّةٍ)، وهمى بلِصْقِ المَحَلَّة وقد دُخَلْتُ في المَحَلَّة وقد دُخَلْتُ في المَحَلَّة وقد دُخَلْتُ في اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[سنعف]

(السُّنَّعْفُ، كَجِرْدُحْلٍ)، هـكذا

(١) يعنى قوانين الدواوين لابن بمـــاق ، أما كتاب ابـــن
 الجيمان فاسمة و التحفة السنية و .

بالعَيْنِ مُهْمَلَةً ، وصَوابُده بإعْجَامِ الغَيْنِ ، كما هدو نَصَّ العُبَابِ ، وقد الغَيْنِ ، كما هدو نَصَّ العُبَابِ ، وقد أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وصاحبُ اللَّسَان ، وقل المَّدَ وقد السَّرِيُّ ، يقدول : هدو (السَّلَخْفُ) ، البَكْرِيَّ ، يقدول : هدو (السَّلَخْفُ) ، والشِّينُ لُغَةُ فيده ، كما سيأتي .

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليــه :

[سنهف] <u>.</u>

سَنْهَفُ ، كَجَعْفَرٍ : اسْمُ ، كذا في اللَّسَانِ ، قلتُ : وذكره اللَّيْثُ في اللَّسَانِ ، قلتُ : وذكره اللَّيْثُ في «س ه ف » ، وجَعَلَ النَّونَ زَائِسدَةً ، فإذًا وَزْنُهُ فَنْعَلَ .

### [سنف]\*

(السَّنْفُ : مَصْدَرُ سَنَفَ الْبَعِيسِ ، يَسْنُفُهُ ، ويَسْنِفُهُ ) ، مِن حَدِّ ضرب ، ونصر : (شَدَّ عليه السِّنَاف) ، بالحَسْرِ ، وسياتس قسريبا، بالحَسْرِ ، وسياتس قسريبا، (كَأَسْنَفَهُ ) ، قال الجَوْهَرِيُّ : وأبسى الأَصْمَعِي إلاَّ أَسْنَفْتُ البَعِيسِ .

(و) سَنَفَت (النَّاقَةُ : تَقَدَّمَتِ الْإِبلَ) في السَّبْرِ ، (كَأَسْنَفَتْ)، فهي مُسْنِفَةٌ.

(و) السَّنْفُ، (بِالْسَكَسْرِ: الدَّوْسَرُ الْسَكَسْرِ: الدَّوْسَرُ الْسَكَائِنُ فَــى الْبُرِّ والشَّعِيـــرِ)، وهو يَعِيبُهما (۱)، ويَضَعُ مِن أَثْمَانِهما (۱)،

(و) السِّنْفُ: (الْجَمَاعَةُ)، يُقَال: جَاءِنِي سِنْفُ مِن النَّاسِ، أَي: جَمَاعَةُ، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(و) السِّنْفُ: (الصِّنْفُ) ، يُقَال : هذا طَعَامٌ سِنْفَانِ ، أَى : جَيِّدٌ وَرَدِىءٌ ، وهو ضَرْبَانِ ، قَالَهُ أَبُو عمسرٍو .

(و) السّنْفُ: (وَرَقَةُ الْمَرْخِ)، نَقَلَهُ الْجَوْهَرِئُ عَن أَبِى عَمْرٍ و، وَقَاءُ ثُمْرِهِ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ عَن فَيْرِهِ، وقاءُ ثُمْرِهِ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ عَن غَيْرِهِ، وقال ابن بَرِّي: وهاذا هو الصَّحِيد عُن وها قَالَ وقال أهال الصَّحِيد عُن وها قَال وقال على المَعْرِفَةِ بِالمَرْخِ، قال: وقال على ابسن حَمْدِةَ : ليسس للمَرْخِ وَرَقُ ابسن حَمْدِةً : ليسس للمَرْخِ وَرَقُ ابسن حَمْدِةً : ليسس للمَرْخِ وَرَقُ تَنْبُت فيه ولا شَوْكُ، وإنَّمَا له قُضْبَانٌ دِقَاقُ ، تَنْبُت في شُعَب ، وأمَّا السِّنْفُ فهو وَعَاءُ المَرْخِ ، قال : وكذلك ذكره وَعَاءُ المَرْخِ ، قال : وكذلك ذكره أهال اللّغَةِ ، والذي حُكِمي عن أبسي أهال اللّغَةِ ، والذي حُكِمي عن أبسي أهال اللّغَةِ ، والذي حُكِمي عن أبسي

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «يمييها» و«أثمانها» والتصميح من العباب والتص فيه .

عمرو مِن أَنَّ السِّنْفَ وَرَقَدَةُ المَرْخِ مَرْدُودً ، فالبيتُ مَرْدُودً ، والبيتُ الذي أَنْشَدَه ابنُ سِيدَه بكَمَالِه ، وهو قَوْلُهُ ، وهو قَوْلُهُ ، وهو قَوْلُهُ ،

تُقَلَّقِلُ مِنْ ضَغْمِ اللِّجَامِ لَهَاتُهَا تُقَلِّقُ مِنْ ضَغْمِ اللِّجَامِ لَهَاتُهَا تَقَلَّقُ مِنْ فَي مَعْبَةً صِفْرِ (١)

وأَوْرَدَ الجَوْهَرِئُ (٣) عَجُزَه ، ونَسَبَهُ لابْنِ مُقْبِل ، وقال : هـكذا هـو فـى شِعْرِ الجَعْدِئُ (٣) ، قـال : وكذا هـى الرِّوايةُ فيـه «عود المَرْخِ » قـال : وأمَّا السَّنْفُ ففـى بَيْتِ ابنِ مُقْبِلٍ ، وأمَّا السَّنْفُ ففـى بَيْتِ ابنِ مُقْبِلٍ ،

و هـــو :

يُرْخِسَى الْعِذَارَ ولَوْ طَالَتْ قَبَائِلُهُ عَن حَدْرَةً مِثْل سِنْفِ الْمَرْحَةِ الصَّفِرِ (٤)

وعَاوُهَا، وبقيت قِشْرَتُه ، فذاك الخباء [وتلك الخبرائط والأوْعِية الخبيفة ، على سنف ] (١) ، قاله أبو حنيفة ، على ما في العباب ، (فَالُواحِدَةُ مِن تلك الْخَرَائِط سِنْفَة : ج سِنْفُ ، بِالْكُسْر) الْخَرَائِط سِنْفَة : ج سِنْفُ ، بِالْكُسْر) أيضاً ، (وجج) أي جَمْع الجَمْع : (سِنْفَة ، كَقِرَدَة) .

وفى اللَّسَان: قال أَبِسُو حَنِيفَةَ: السِّنْفَةُ: وعَاءُ كُلِّ ثَمَسَرٍ مُسْتَطِيسَلاً كَانَ أَو مُسْتَطِيسَلاً .

(و) قسوله: و (الْعُسودُ)، مُقْتَضَى سِياقِهِ أَن يسكونَ مِن مَعَانِسَى السَّنْفِ، بِالْسَكَسْرِ، كما هسو ظاهِر، بالْسَكُسْرِ، كما هسو ظاهِر، ويُعَارِضُه فيما بَعْدُ قَوْلُه: جَمْعُه سِنْفُ، أَو يُقَال: إنه مِن مَعَانِسَى السَّنْفَة، أَو يُقَال: إنه مِن مَعَانِسَى السَّنْفَة، بسزيادةِ الهاء، فيسكونُ قَوْلُه فيما بَعْدُ، مِن أَنَّ جَمْعَهُ سُنُوفَ، قَوْلُه فيما بَعْدُ، مِن أَنَّ جَمْعَهُ سُنُوفَ، كما هو نصَّ ابن الأَعْرابِسَى فسى كما هو نصَّ ابن الأَعْرابِسَى فسى النَّوادِر، وفسى العُبَابِ، والتَّكْمِلَة السَّنْفُ واللَّسَانِ، قال ابنُ الأَعْرابِسَى: السَّنْفُ واللَّسَانِ، قال ابنُ الأَعْرابِسَى: السَّنْفُ السَّنْفَ السَّنْفَ أَنْ اللَّعْرَابِسَى قَالَ ابنُ الأَعْرَابِسَى السَّنْفَ السَّنْفَ أَلْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ أَلْ اللَّهُ اللَّهُ أَلْ اللَّهُ أَلْ اللَّهُ أَلْ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَّ اللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلِيلُهُ أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلُونَ أَلْهُ أَلَّهُ أَلْهُ أَلَالِهُ أَلَا اللَّهُ أَلَالَالًا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَالَالُلُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَالِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَ

<sup>(</sup>۱) ما بین الحاصر تین زیادة من العباب، وهو من تمامکلام آبی حثیقة .

<sup>(</sup>١) ديوان ابن مقبل ١٠٨ وعجره في السان ، وهو في الصحاح والعباب والمقاييس ٣ /١٠١ .!

۲) في الصحاح المطبوع ورد البيت كاملا .

<sup>(</sup>٣) لم أجده في شعر النابغة الجعدي .

<sup>(</sup>٤) ديوان آبن مقبل ٩٧ ، واللسان ، ومادة (قبل) والعباب والأساس (قبل) وفي الجمهرة ٣٩/٣ اقتصر علىقوله : «كسينف المرّخة الصّفر » .

بالفَنْ عِ (١): العُسودُ (الْمُجَسِّدُ وِسن الْوَرَقِ).

(و) السَّنْفُ (٢) أَيضَا : (قِشْرُ الْبَاقِدِهِ) ، ونَصَّ الْبَاقِدِهِ ) ، ونَصَّ الْبَاقِدِهِ ) ، ونَصَّ ابنِ الأَعْرَابِيِّ : يُقَالُ لِأَكِمَّةِ البَاقِلاءِ ، والعَدسِ ، وما أَشْبَهَها : سُنُوفٌ ، وَاحِدُهَا سَنْنُ .

(و) السِّنْفُ، بالكَسْرِ: (الْوَرَقُ)، هكذا في النَّسَخِ، وفي المُحْكَم: السِّنْدُنُ، الوَرَقَاءُ ، (ج: سِنْفُ)، السِّنْدِنُ : الوَرَقَاءُ ، (ج: سِنْفُ)، همكذا هو في النَّسَخِ، وفيه نَظَرٌ، والظاهرُ: سُنُوفْ، كما همو في نَصِّ ابنِ الأَعْرَابِيِّ .

(و) السُّنْدُفُ، (بِضَمَّةِ : وبِضَمَّيْنِ: ثِيسَابٌ تُوضَعُ عَلَى كَتِفْسِ الْبَعِيرِ) ثِيسَابٌ تُوضَعُ علَى كَتِفْسِ الْبَعِيرِ) ونَسَّ أَبِسِي عمرو: علَى أَكْتَافِ ونَسَّ أَبِسِي عمرو: علَى أَكْتَافِ الْإِيلِ، وِثْلُ الْأَشِلَةِ عَلَى مَآخِيرِها، الإِيلِ، وِثْلُ الْأَشِلَةِ عَلَى مَآخِيرِها، (الْوَاحِدُ: سَنِينَ ) كَأْمِيسِ، واقْتَصَو (الْوَاحِدُ: سَنِينَ ) كأْمِيسِ، واقْتَصَو أَبِسو عمرو على الضَّبْطِ الأَخِيسِ.

(و) السُّنْدُفُ أَيضا بِلُغَنَيْهِ: (جَمْعُ سِنَافِ ، كَكِتَابِ): اسْمُ (لِلَّبَبِ) ، والذي نَقَلَهُ الجَوْهُرِئُ ، عن الخَلِيلِ ، والذي نَقَلَهُ الجَوْهُرِئُ ، عن الخَلِيلِ ، أَنَّه لِلْبَعِيسِ بِمَنْزِلَةِ اللَّبَبِ للدَّابَّةِ ، فَضَى كلامِ المُصَنِّفِ مَحَلُّ نَظَرٍ .

(أو) السّناف : اسْمُ (لِحَبْلِ تَشَدُّهُ مِن التَّصْلِيرِ ، ثُمَّ تُمَدِّهُ مَا تُمَدُّهُ حَيْ مِن التَّصْلِيرِ ، ثُمَ تُمَدِّرَةِ ، فَيَثْبُستُ تَجْعَلَمهُ وَرَاءَ الْكِرْكِرِيرَةِ ، فَيَثْبُستُ التَّصْلِيرُ في ، وَضِعِهِ ) ، قالَمهٔ التَّصْلِيرُ في ، كذا في الصّحاح ، الأَصْمَعِي ، كذا في الصّحاح ، قالله قيال : وإنَّمَا (يُفْعَلُ ) ذلك (إذا اضطرب تصليبره ليمن ليخماصة ) ، والعبساب : إذا ونَّصَ الصِّحاح ، والعبساب : إذا خميص بكون المحرب تصديبره ، وفسى المُحْكَم : تصديبره ، وفسى المُحْكَم : تصديبره ، وفسى المُحْكَم : تَصْديب ليمن يُحْعَلُ مِن وَرَاءِ اللّبَب ، السَّنَافُ : سَيْرٌ يُجْعَلُ مِن وَرَاءِ اللّبَب ، اللهَ عَيْرُ سَيْرٍ — لَمَكَلّا يَزِل .

(والسُّنْفَتَانِ ، بِالضَّمِّ ، والْفَتْحِ : عُودَانِ مُنْتَصِبَانِ ، بَيْنَهُمَا الْمَحَالَةُ ) .

(و) فسى الصِّحاجِ : (الْمِسْنَافُ: الْبَعِيسِرُ) الذي (يُؤَخِّسُرُ الرَّحْسِلَ) ، فيُجْعَلُ له سِنافٌ ، (و) يُقَال : هـو فيُجْعَلُ له سِنافٌ ، (و) يُقَال : هـو

<sup>(</sup>۱) صرح الصاغانى بالفتح عن ابن الأعرابي في العباب ، وورد في السان في سياق الكسر غير محكى عن ابن الأعرابــــى .

 <sup>(</sup>۲) مقتضى العطف أن يكون بالفتح، وهو عند صاحب القاموس بالسكر ، وكذلك في اللسان بضبط القلم .

(الذي يُقَدِّمُهُ) ، وهـو مَجازٌ للهـو (ضِدٌّ)، هكذا قَالَهُ اللَّبْثُ، وقال ابنُ أَشْمَيْل : المِسْنَافُ مِن الإبل : التي تُقَدُّمُ الحِمْلَ ، والمِجْنَاةُ : الَّتِي أَتُؤَخُّــرُ الحِمْـلُ، وعُرضَ عليه قَـوْلُ اللَّيْثِ فأنكره .

(و) قال ابنُ عَبَّادِ : (السَّنِيلِينُ ، كَأْمِيرٍ: حَاشِيَةُ الْبِسَاطِ) ، وهو خَمْلُه . قال: (وفَرَسُ سَنُوفٌ ) ، كَضَّبُورٍ : (يُؤَخَّرُ السَّرْجَ).

(و) قال ابنُ دُرَيْد : فَرَسٌ ( أَمْسْنِفَةُ ، كَمُحْسِنَة : تَتَقَدُّمُ الْخَيْلِ) } قال الجَوْهَرِيُّ : وإذا سَمِعْتَ فَــي الشَّعْــر مُسْنِفَةً ، بِكُسْرِ النُّسونِ ، فهلِي مِن هُلِدًا ، أَى مِن : أَسْدَفَ الفَسِرَشِ : إذا تَقَدُّمُ الْخَيْلُ، قال ابنُ بُرِّي : قال ثَعْلَبُ : المَسَانِيفُ : المُتَقَلِّمَةُ ، وأنشيد :

\*قسد قُلْتُ يَوْماً لِلْغُرَابِ إِذْ جَجَلْ \* \*عليْك بِالْإِبْلِ الْمَسانِينِ الْأَوْلُ (١) \*

(و) رُبَّمَـا قالُوا: أَسْنَفَ (أَمْرَهُ):

(أُو بِفَتْحِ النَّـونِ، خَـاصً بِالنَّاقَةِ)، مِن السِّنَافِ إِنْ أَيْ: شُدَّ عليها ذلك، نَقَلَهُ الْجَوْهُرِيُّ إِ

(أُو بَكْرَةٌ مُسْنِفَةٌ)؛ بِكَسْرِالنُّون، إِذَا (عَشَّرَتْ ، وتَوَرَّمَ ضَرْعُهَا)، نَقَلَهُ ۗ ابنُ عَبُّاد .

(وأَسْنَفَ الْبَعِيــرُ: قَــٰـدُمَ عُنُقَــهُ للِسَّيْرِ) ، أَو تَقَلَدُم ، ويُسْرُوك قَسوْلُ كُنْيُسُرٍ ، يَمْدَح عَسِدَ العَسْزِيزِ بِنَ مَرْوَان :

ومُسْنِفَةً فَضْــلَ الزِّمَامِ إِذَا انْتَحَــي بِهِزَّةِ هَادِيهَا علَى السَّوْمَ بَازِلُ (١) ويُسروك : ومُسْنَفَةً ، أَى : مَشْدُودَةً بِالسُّنَافِ ، والسُّومُ : الذَّهَابُ .

(و) أَسْنَفَـت ِ (الرِّيـخُ : اشْتَـدَّ هُبُوبُهَا ، وأَثَارَت ِ الْغُبَارَ) ، نَقَلَهُ ابسنُ

عَبَّادٍ ، وفي اللِّسَانِ : أَي سَافَتِ

التُّرابُ .

أَى (أَحْكَمَهُ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وهو (١) ديواته ٢٩٤ والسان ، والعاب أ

مَجَازٌ ، مِن أَسْنَفَ النَّاقَةَ : إِذَا شَدَّهَا بِالسِّنَافِ . بِالسِّنَافِ .

(و) قسال العُزَيْسِزِيُّ : أَسْنَسَفَ (الْبَسِرْقُ ، والسَّحَسَابُ ) : إذا (رُئَيَسَا قَرِيبَيْنِ) .

(و) قدال الأَصْمَعِى : أَسْنَدفَ (الْبَعِيسرَ : جَعَلَ لـه سِنَافاً)، وهمى إبِملُ مُسْنَفَاتٌ .

(والْمُسْذِفَةُ ، كَمُحْسِنَة ، مِن الْأَرْضِ : الْمُجْدِبَةُ ، ومِن النُّوقِ : الْعَجْفَاءُ ) ، نَقَلَهُ الْعُزَيْزِيُّ .

[] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عليــه :

خَيْلٌ مُسْنَفَاتٌ : مُشْرِفَاتُ المَنَاسِج ، وذلك مَحْمُودٌ فيها ، لأَنه لا يَعْتَرِى إلاَّ خِيَارَها وكِرامَها ، وإذا كان ذلك كذلك ، فإنَّ السُّرُوجَ تتَأَخَّرُ عن ظُهُورِهَا ، فيجْمَلُ لها ذلك السِّنَافُ لِيَتْبُتَ به السُّرُوجُ .

وجَمْعُ السِّنَافِ: أَسْنِفَةً .

ويُنْنَال في المَثَلِ لِمَن تَحَيَّرَ في المَثَلِ لِمَن تَحَيَّرَ في المُثَلِ لِمَن تَحَيَّرَ في المُثَلِ المُثَافِ » نَقَلَمهُ

الجَوْهَــرِئُ ، وقــال الزَّمَخْشَرِئُ : أَى دَهِشَ مِن الفَزَعِ ، كَمَن لا يَدْرِى أَين يَشُدُّ السِّنَافَ ، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ قَوْلَ ابنِ كَلْثُومٍ :

إِذَا مَاعَسَى بِالْإِسْنَافِ حَسَى الْأَمْرِ الْمُشَبَّهِ أَنْ يَكُونَا (١)

أَى : عَيُّوا بِالتَّقَدُّم ، قال الأَزْهَرِيُّ : وليس هذا إِبشَىء ، إِنَّمَا هو مِنْ أَسْنَفَ الفَرَسُ : إِذَا تقدَّمَ الخَيْلَ .

ونَاقَةٌ مُسْنِفٌ ، ومِسْنَافٌ : ضَامِرٌ ، عن أَبِسَى عمسرٍو .

والمَسَانِدَ : السَّنُونَ المَجْدِبَدَةُ ، نَتَكَدُهُ ابنُ سِيدَه ، كَأَنَّهُم شَنَّعُوها فجَمَعُوها ، قال القُطَامِدِيُّ :

ونَحْنُ نَرُودُ الْخَيْلَ وَسُطَ إِبْيُوتِنَا وَنَحْنُ مَانِفُ (٢)

الوَاحِدَةُ: مُسْنِفَةٌ، عن أبي حَنِيفَةَ.

<sup>(</sup>۱) شرح القصائد السبع الطوال ۳۹۸ واللسان والعباب والأساس والمقاييس ۱۰۶/۳ وزاد في العباب بعده، وفيه شاهد أيضا، وهو:

نصبُنْسا مثل رهسوة ذات حسد معافظ على رهسوة فاتسا المسسيفينا على ديوانه ٥٠ واللسان.

وسَنَفَا، مُحَرَّكَةً: قَرْيَـةٌ شَرْقِـيَّ وَمُـرَدَ.

#### [ س و ف ] \*

(السَّوْفُ: الثَّمُّ) ، يُقَال : سَافَهُ ، يَشَال : سَافَهُ ، يَشَال : سَافَهُ ، يَشُوفُه : إِذَا شَمَّهُ ، ويَسَافُهُ ،لُغَةً فيه .

(و) قال ابنُ الأَّعْرَابِيِّ : السَّوْفُ: (الصَّبْرُ).

و (بِالفَّ مِّ ، و) السُّوفُ ، (كَصُّرَد: جَمْعَا شُوفَة) ، بِالضَّمِّ: اسْمُّ (لِلْأَرْضِ) ، كما يَأْتَى .

(والْمَسَافُ ، والْمَسَافَةُ ، والسِّفَةُ ، والسِّفَةُ ، بِالْكَسْرِ ،) الأُولَى والثَّانِيَةُ ، نَقَلَهُمَا ابنُ عَبَّادِ ، واقْتَصَرَ الجَوْهَ رِئَ على الثَّانِيَةِ : (البُعْدُ) ، وهو مَجَازُ ، يُقَال : الثَّانِيةِ : (البُعْدُ) ، وهو مَجَازُ ، يُقَال : كم مَسَافَةُ هذه الأَرْضِ ؟ وبَيْنَنَا مَسَافَةُ عَشْرِين يَوْمَا ، وكذلك : كم سِيفَةُ عِشْرِين يَوْمَا ، وكذلك : كم سِيفَةُ هذه الأَرْض ، ومَسَافُهَا ؟ وإنَّمَا سُمِّ عَشْرِين يَوْمَا ، ومَسَافُهَا ؟ وإنَّمَا سُمِّ عَشْرِين يَوْمَا ، ومَسَافُهَا ؟ وإنَّمَا سُمِّ عَشْرِين يَوْمَا ، ومَسَافُها ؟ وإنَّمَا سُمِّ عَشْرِين يَوْمَا ، لِيعْلَمَ أَعَلَى قَصْد ) همو ، بذلك (لأَنْ الدَّلِيلَ إِذَا كَانَ في فَلَا وَجَلَا أَمْ لا) ، وذلك إذا ضَلَّ ، فإذا وَجَلَا الأَبْعَاء أَنَّه علَى طَرِيقٍ ، وقال الأَبْعَاء أَنَّه علَى طَرِيقٍ ، وقال

# امْرُوُ القَيْسِ:

علَى لأحِب لا يُهْتَدَى لِمَنْ الرهِ علَى لِأَحِب لا يُهْتَدَى لِمَنْ الرهِ إِذَا سَافَهُ الْعَوْدُ الدِّيَافِيُّ جَرْجَرَا(١)

أَى: ليس به مَنَارٌ ، فيهتدَى به ، وإذَا سَافَ الجَمَلُ تُرْبَتَهُ جَرْجَرَ وإذَا سَافَ الجَمَلُ تُرْبَتَهُ جَرْجَرَ جَزَعاً ، مِنْ بُعْدِدِ ، وقِلَّةِ مَائِهِ ، (فَكَثُرَ الاسْتِعْمَالُ ، حتى سَمَّوا الْبُعْدَ مَسَافَةً ) ، قَالَهُ الجَوْهَرِيُّ .

وفى الأساس : المَسَافَةُ : المَضْرَبُ البَعِيدُ ، وأَصْلُهَا : مُوضِعُ سَوْف اللَّدِلاَّةِ ، يتَعَرَّفُون حَالَهَا مِن بُعْد ، وقُرْب ، وجَوْر ، وقصد ، ويُقَال : بَيْنَهُم مَسَاوِفُ ، ومَرَاحِلُ .

(والسَّائِفَةُ : الرَّمْلَةُ الدَّقِيقَةُ) ، وقد تقــنَّم ذِكْرُها أَيضاً في « س أ ف » وأَوْرَدَهُ الجَوْهُرِيُّ هنا ، وأَنْشَدَ لِذِي وأَوْرَدَهُ الجَوْهُرِيُّ هنا ، وأَنْشَدَ لِذِي الرَّمَّةِ ، يَصِفُ فِرَاخَ النَّعَامِ :

كَأَنَّ أَعْنَاقَهَا كُرَّاتُ سَائِفَةً وَ هَيْشُرُّ سُلُبُ (٢)

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۹ واللسان، والأساس، وعجزه في المقاييس
 ۲ / ۲۱۸ و تقدم في (ديف) .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۳۵ و اللسان و الصحاح و العباب ، و تقدم ی ق (سلب) و (هشر)

وأَنْشَدَ الصَّاعَانِيُّ ، له أيضاً:

وهَلْ يَرْجِعُ التَّسْلِيمَ رَبْعٌ كَأَنَّهُ بِسَائِفَةٍ قَفْرٍ ظُهُـورُ الْأَرْاقِـم (١)

(و) قال ابنُ الأَنْبَارِيِّ : السَّائِفَــةُ (مِن اللَّحْم ِ بِمَنْزِلَةِ الْحِذْيَةِ) .

(والأَسْوَافُ) ، كأنَّهُ جَمْعُ سَوْفٍ ، عَنَى الشَّمِّ أَو الصَّبْرِ ، قال ياقُوتُ : ويجوز أَن يُجْعَل جَمْعَ سَوْفَ \_ الحرفُ الذي يدخُل على الأَفْعَالِ المُضَارِعةِ \_ الذي يدخُل على الأَفْعَالِ المُضَارِعةِ \_ السَما، ثم جَمَعَه ، وكُلُّ ذلك سَائِعَ : السَما، ثم جَمَعَه ، وكُلُّ ذلك سَائِعَ : (ع) بعينِهِ (بِالْمَدِينَةِ ) ، على سَاكِنها أَفْضَالُ السَّلام ، بنَاحِيةِ سَاكِنها أَفْضَالُ السَّلام ، بنَاحِيةِ البَقِيسِع ، وهو مَوْضِعُ صَدَقةِ زَيْدِ البَقِيسِع ، وهو مَوْضِعُ صَدَقةِ زَيْدِ البنِ ثابِيةِ الأَنْصَارِيِّ ، وهو مِن حَرَم المَدينَةِ ، وقد تقدد تقدد م ذِكْرُه في قدى «ن ه س».

(و) السّوافُ ، (كَسَحَابِ : الْقِشَّاءُ) ، رَوَاهُ أَبِسُو حَنِيفَةً عَنْ الطُّوسِيِّ ، هُلكذا هلو بالقاف والثَّاءِ المُثلَّثةِ فلى بعضِ الأُصلولِ ، وهو الصحيح ، وفي بعضِ المُصلولِ ، الفَنَاءُ ،

بالفاء المَفْتُوحةِ والنُّون ، لِمُنَاسَبةِ مَا بَعْدَهُ ، (و) هـو قَوْلُه : و(الْمُوتَانُ في الْإِبِلِ) ، يُقَال : وَقَعَ في الْمَال سَـوَافُ ، أَى: موتُ ، كمـا فـي الصِّحاحِ، (أَو هـو بِالضَّمِّ)، كما رَوَاهُ الأَصْمَعِمِيُّ ، (أَو فَمِي النَّاسِ والْمَالِ ، وبِالضَّمِّ : مَرَضُ الْإِبِلِ ، ويُفْتَــحُ ) ، قال ابنُ الأَثِيــرِ : وهو خَــارِجٌ عن قِيــاسِ نَظَائِــرِهِ ، وفي الصَّحاح ِ: قال ابنُ السِّكِّيت : سَمِعْتُ هِشَامِـاً المَكْفُوفَ ، يقـول : إِنَّ الْأَصْمَعِمِيَّ، يقسول: السُّوافُ، بِالضَّمِّ ، ويقــول : الأَدْواءُ كُلُّهَا تَجيءُ بِالضُّمِّ ، نحمو النُّحَمازِ ، والدُّكَاعِ ، والقُـــلابِ ، والخُمــال ، فقـــال أَبو عمرو : لا ، هــو السُّوافُ ، بالفَتْح ، وكذَّلك قـــال عُمَــارَةُ بنُ عَقِيلٍ بنِ بِسلاك بن جَرِير ، قسال ابنُ بَرِّي : لم يَرْوِهِ بالفَتْسَجِ غيسرُ أبي عمرِو ، وليس بشيء .

(و) يُتَمَال : (سَافَ الْمَالُ ، يَسُوفُ ، ويَسَافُ) ، سَوْفاً : (هَلَكَ) ، واقْتَصُرَ الجَوْهَرِيُّ علَى يَسُوفُ ، وأَنْشَــدَ ابنُ

<sup>(</sup>۱) ديران دي الرمة ۲۱۳ و العباب و المقاييس ۲/۲۳.

بَرِّى لَأَبِى الأَسْوَدِ العِجْلِى : لَجَذْتَهُ مُ أَحَتَّى إِذَا سَافَ مَالُهُ مَ أَتَيْتَهُمُ فَى قَابِلٍ تَتَجَدَّفُ (١)

(أو) سَافَ المالُ : (وَقَعَ فيه السَّوَافُ ) ، أَى المُوتَانُ .

(والسَّافُ : كُلُّ عَرَق مِن الْحَائِطِ) ، كما في العُبَاب ، والصَّحاح ، وفي اللَّسَان : السَّافُ في البِنَاء : كُلُّ صَفْ مِن [اللَّبِنِ ، يُقَال : سَافُ مِنَ] (٢) البِنَاء ، وسَافَان ، وثَلاثَةُ آسُف ، وقال اللَّيْثُ : السَّافُ : ما بين سَافَات ِ البِنَاء ، أَلِفُهُ وَاوٌ في الأَصْل ، وقال غيرُه : كُلُّ سَطْرٍ مِن اللَّبِنِ والطَّينِ في الجِدَارِ سَافُ ، ومِدْمَاكُ .

(و) قال ابن عَبَّاد : السَّافُ (مِن الرِّياتِ عَبَّاد : السَّافُ (مِن الرِّياتِ عِن الْمَاهَا ، الْوَاحِدَةُ سَافَدةً ) ، هكذا هو نَصُّ المُحِياطِ ، وفيله مُخالَفَةً لِقَاعِدَتِهِ .

(والسَّافَـةُ)، والسَّائِفَةُ ، والسُّوفَةُ) ،

اقْتَصَـرَ الجَوْهَـرِيُّ علَى أُولاَهُـنَّ: (الْأَرْضُ بَيْنَ الرَّمْلِ والْجَلَدِ).

وقال أَبو زياد : السَّائفةُ : جَانِبُ مِن الرَّمْلُ مَنْ ما يَكُونُ منه ، والجَمْعُ : سَوَائِفُ ، قال ذُو الرُّمَّةِ :

وتَبْسِمُ عَنْ أَلْمَى اللَّفَاتِ كَأَنَّهُ ذُرَى أُقْحُوانِ مِنْ أَقَاحِى السَّوَاثِفِ (١) وقال جابِرُ بنُ جَبَلَةَ : السَّائِفَةُ : الحَبْلُ مِن الرَّمْلِ .

(وسَافَهَا: دَنَا مِنْهَا) ، وفي العُبَابِ
بَعْدَ قُولِهِ: وكذلك السُّوفَة: كَأَنَّهَا
سَافَتْهما، أَي: دَنَتْ منهما ، وهكذا
هـو نَصُّ المُحِيطِ

(والْمَسَافُ: الْأَنْفُ: لِأَنْبَ يُسَافُ به) ، كذا في المُحِيطِ ، أَي: يُشَمُّ.

قال: (والْمَسُوفُ: الْهَائِحِمُ مِنْ الْجَمَالِ)، يعنى المَشْهُومَ ، وإذا جَرِبَ الْجَمِدُ ، وإذا جَرِبَ الْجَمِدُ ، وطُلِحَى بِالْقَطِحْرَانِ . شَمَّتُهُ الْجَمِدُ ، وطُلِحَى بِالْقَطِحْرَانِ . شَمَّتُهُ الْإِبِلُ ، ويُرْوَى بِالشَّينِ المُعْجَمَةِ ، كما اللهِبِلُ ، ويُرْوَى بِالشَّينِ المُعْجَمَةِ ، كما سياتِحى .

<sup>(</sup>۱) السان،

 <sup>(</sup>۲) أما بين الحاصر تين سقط من مطبوع التأج ، و زدناه من اللسان ، و النص فيه .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٧٩ واللمان ، والمقاييس ٣ /١٢٢ .

قال الصَّاغَانِيَّ : (وأَمَّا الشَّيِّفَةُ) ، كَلَّا فَي نُسَخِ كَلَيْسَةٍ ، (لِلطَّلِيعَةِ) ، كَذَا فَي نُسَخِ العُبَابِ ، وفي التَّكْمِلَة : الطَّبِيعَة ، العُبَابِ ، وفي التَّكْمِلَة : الطَّبِيعَة ، هكذا ، وصُحِّع عليه ، (فَبِالْمُعْجَمَةِ) ، هكذا ، وصُحِّع عليه ، (فَبِالْمُعْجَمَةِ) ، كما سياتى ، وفيه رَدُّ على صاحبِ كما سياتى ، وفيه رَدُّ على صاحبِ المُحيط ، حيثُ أوْرَدَهُ بالمُهْمَلَةِ .

(وسَوْفَ) أَفْعَلُ ، (ويُقَالُ : سَفْ ) أَفْعَلُ ، (وسَوْ) أَفْعَــلُ ، لُغَتَــان في : سَوْفَ أَفْعَلُ ، وقــال ابنُ جِنِّيٌّ : حَذَفُوا تَارِةً الواوَ ، وأُخْرَى الفساءَ ، (و) فيه لُغَةٌ أُخْرَى ، وهي : (سَيْ) أَفْعَلُ ، هكذا هو في النُّسَخ ، وفي اللَّسَان : سَايِكُونُ ، فحذَفُوا الـــلَّامَ ، وأَبْدَلُوا العَيْنَ طَلَبــــأَ للْخِفَّة : (حَرْفٌ مَعْنَاهُ الاسْتِثْنَافُ ، أُو كَلِمَةُ تَنْفِيسِ فِيمَا لَمْ يَكُنْ بَعْدُ)، كما نَقَلَهُ الجَوْهُرِيُّ عن سِيبَوَيْه ، قال : أَلا تَرَى أَنَّكَ سَوَّفْتَهُ (١) ، إذا قلت له مَرَّةً بَعْدَ ءَرَّة : سوف أَفعلُ ، ولا إِيُّفْصَلُ بينَهَا وبينَ أَفْعَلُ، لأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ السِّينِ في سَيَفْعَلُ ، (و) قسال ابنُ دُرَيْسد: سوف: كلمة (تُسْتَعْمَلُ في التَّهْدِيدِ، والْوَعِيسـدِ ، والْوَعْــدِ ، فإذا شِئْتَ أَنْ

(١) في مطبوع التاج ۽ شوقته ۽ والتصحيح من اللسان .

تَجْعَلَهَا اسْمِاً نَوَّنْتُهَا)، وأَنْشَدَ :

ويروى :

إِنَّ سَوْفًا وإِنَّ لَيْتِاً عَنَامُ (١)

إِنَّ لَــوًّا وإِنَّ لَيْتــاً عَنَــــاءُ(١)

فَنَـــوَّنَ إِذْ جَعَلَهُمَا اسْمَيْن ، قــال الصَّــاغَانِـــيُّ : الشَّعْرُ لأَبِـــي زُبَيْـــدٍ الطَّائِــيِّ ، وسِيَاقُهُ :

لَيْــتَ شِعْرِى وأَيْنَ مِنَّــىَ لَيْــتُّ إِنَّ لَيْــتُّ إِنَّ لَيْــــا ُهُ (٢)

وليس في رِوَايَةٍ مِن الرِّوَايــاتِ: «إِنَّ سَوْفــاً » (٣).

ثم قال ابنُ دُرَيْد : وذكر أَصْحَابُ الخَلِيلِ ، عنه ، أَنَّه قَال لأَبى الدُّقَيْشِ : الخَلِيلِ ، عنه ، أَنَّه قَال لأَبى الدُّقَيْشِ : هل لكُ في الرُّطَب ؟ قال : أَسْرَعُ هَلَّ [وأُوْحَاه] (4) ، فجَعَلَهُ اسْداً ، ونَوَّنَهُ ، قال : والبَصْرِيُّونَ يَدْفَعُون هٰذا .

<sup>(</sup>١) العباب .

<sup>(</sup>۲) شعر أبسى زبيد الطائى ٢٤ والعياب والحمهوة (١/ /٢٢ او ٢ / ٢٩ و ٣ (٤٠) والكتاب (٣٢/٣).

 <sup>(</sup>۳) بل هذه هي رواية الجمهرة (٤٠/٣) وقال
 ابن دريد : ٥ ويُرُون : إن لسوًا ٤ .

 <sup>(</sup>٤) زيادة من العباب والجمهرة (٤٠/٣) وهي
 من كلام أبى الدُّقَيْش .

(و) مِن المَجَازِ : يُقَالُ : (فُلاَنُ يَقَاتُ السَّوْفَ ، أَى : يَعِيثُن بِالْأَمَانِيِّ ) ، وكذلك قَوْلُهُم : وما قُوتُه إِلاَّ السَّوْفُ ، كما في الأساسِ .

(والفَيْلَسُوفُ): كلمة (يُونَانِيَّةُ، أَصْلُهُ فَيْلِاً) فَيْلِاً الْحِكْمَةِ، أَصْلُهُ فَيْلاً فَيْلاً وَهُو الْمُحِبُ، فَيْلاً: (هُو الْمُحِبُ، منه وسُوفَا: وهو الْحِكْمَةُ، والاسْمُ)، منه (الْفَلْسَفَةُ، مُرَكِّبَةً، كَالْحَوْقَلَةِ)، والحَمْدَلَةِ، مُرَكِّبَةً، كَالْحَوْقَلَةِ)، والحَمْدَلَةِ، والسَّبْحَلَةِ، كَالْحَوْقَلَةِ)، والسَّبْحَلَةِ، كَالْحَوْقَلَةِ)، والسَّبْحَلَةِ، كما في النَّبَابِ.

(وأَسَافَ) الرَّجُلُ ، إِسَافَةً : (هَلَكَ مَالُهُ) ، فهو مُسِيفًا ، كما في الصِّحاجِ ، وهو قَولُ ابن السِّكِيتِ

وقدال غيره: أسافَ الرَّجُلُ: وَقَعَ فَدَى مَالِهِ السَّوَافُ، قال طُفَيْلُ:

فَأَبَّلَ وَاسْتَرْخَى بِهِ الْخَطْبُ لِعُدَّنَا أَلَّ وَاسْتَرْخَى بِهِ الْخَطْبُ لِعُدَّنَا أَلَّ وَأُولاً سَعْيُنَا لَم يُؤْبَّلُ (١)

وفى حديث الدُّوَلِى (۱) «وقَعَا على أَعْرَابِي ، فقال : «أَكَلَنِي الفَقْرُ، ورَدَّنِي الدَّهْرُ ضَعِيفًا مُسِيفًا ».

(و) قال أبسو عُبَيْد: أَساف (الْخَارِزُ)، إسافة : (أَنْأَى، فَانْخَرَمَتِ الْخُرْزَنَانِ).

وأساف الخَرْزُ : خَرَمَهُ ، قال الرَّاعِي : كَأَنَّ العُيُونَ الدُرْسِلاَتِ عَشِيَّاتَ عَشِيَّاتَ مَثَرَدُدَا شَا لَيْ يَجِدُ مُتَرَدُدَا شَا بِيبَ دَمْع لِم يُجِدُ مُتَرَدُدَا مَزَائِدُ خُرْقَاءِ الْيَدَيْنِ مُسِيفَةً مَنْ أَنْ مُنْ الْمُخْلِفَانِ وَأَحْفَدَا (٢) أَخَبُ بِهِنَّ الْمُخْلِفَانِ وَأَحْفَدَا (٢)

(و) قسال ابس عبداد : أساف (الوالدان ، إذا مات ولدهما ، فالولد مساف ، وأبوه مسيدن ، وأمه مشياف مساف ، وأبوه مسيدن ، وأمه مشياف مساف حتى المشلو : ( «أساف حتى ما يشتكي السواف) ، قال الجوهري : (يضرب لمن تعدود الجوهري : (يضرب لمن تعدود الدواد) ، نعوذ بالله من ذلك ،

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۱ وفيه «الشأن» بدل «الخطب» والسان، والصحاح، والأساس، ويأتى في (أبل) و(رخا).

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « الديلي » والتصحيح من النهايةواللسان.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۰۰۰ والشعر والشعراء ۱۵ والثاني في اللسان ومادة (سيف) والصحاح (سيف) والمقاييس (۲۲/۲) والبيتان في التكملة والعباب .

وأَنْشَدَ لِحُمَيْدِ بِنِ ثُوْرٍ :

فَيَالَهُمَا مِنْ مُرْسَلَيْنِ لِحَاجَةٍ أَسَافًا مِنَ الْمَالِ التِّلاَدَ وأَعْدَمَا (١)

وفسى الأَسَاسِ: لِمَنْ مَسرَنَ عسلَى الشَّدَائِدِ<sup>(٢)</sup>، ويُقاَل: «أَصْبَرُ عسلَى الشَّوافِ مِن ثَالِثَةِ الأَثْنَافِ ».

(وسَوَّفْتُهُ ، تَسُويِها ؛ مَطَّلْتُهُ ) ، وذلك إذا قلت ؛ سوف أَفْعَلُ ، قال ابن جِنِّى ؛ وهذا كما تسرى مُأْخُوذٌ مِن الحَرْفِ ، وهذا كما تسرى مُأْخُوذٌ مِن الحَرْفِ ، وفي شَرْح نهجج البلاغة لابن أبسى الحَدييد ، أَنَّ أَكْتُسرَ ، البُلاغة البُن أبسى التَسُويد ، أَنَّ أَكْتُسرَ ، البُلاغة الذي لا إنْجَازَ له ، التَسُويد فَ للوَعْدِ الذي لا إنْجَازَ له ، نَقَلَهُ شَيْخُنَا .

(و) حسكى أبسو زَيْسلم: سَوَّفْتُ (فُلاَنساً أَمْرِى:) أَى (مَلَّكْتُهُ إِيَّاهُ، وحَكَّمْنُهُ فيه) يَصْنَعُ ما يشساء، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، وكذلك: سَوَّمْتُهُ.

(و) قال ابنُ عَبّاد : (رَكِيَّةُ مُسَوِّفَةً ) كَمُحَدِّنَةً ) : أَى (يُقَاَّلُ : سَوْفَ يُوجَدُ

فيها الْمَاء، أو يُسَافُ مَاؤُهَا، فَيُكْرَهُ ويُعَافُ ) ، والوَجْهَانِ ذَكَرَهما الزَّمَخْشَرِيُّ أَيضاً هٰكَذَا .

[(وكمُحَدِّث : مَــن يصْنَعُ ما يَشَاءُ لا يَرُدُّهُ أَحَدٌ .

واسْتَافَ: اشْتَمَّ ، والمَوْضِعُ مُسْتَافً . وسَاوَفَهُ : سَارَّهُ ، والمرَّاةَ : ضَاجَعَهَا )] (١)

سُئَتِ عَا الرَّجُلُ، فهو مَسْتُوفُ: أَى فَرْعَ، نَقَلَهُ ابنُ عَبَّادٍ هنا، وسَيَأْتِي للمُصَنِّفِ فَى الشَّينَ المُعْجَمَةِ (٢)، للمُصَنِّفِ فَى الشَّينَ المُعْجَمَةِ (٢)، وهما لُغَتَان .

وسَاوَقَهُ ، مُسَاوَقَةً : مَاطَلَـهُ ، أَنْشَدَ سِيبَوَيْهِ لابنِ مُقْبِلٍ :

<sup>(</sup>۱) ديوانمه ۳۰ واللسان، والصحاح، والعباب وفيه « من الله البلاد ِ » وعجزني المقايد س (۱۱۷/۳) .

<sup>(</sup>۲) في هَامش مطبوع التاج : « قوله : لمَــَن ْ مَـرن ، أي يضربُ المثلُ لمن مـَرن .. »

 <sup>(</sup>۱) زيادة عن احدى نسخ القاموس ، وثبه إليها في هامش مطبوع التاج .

 <sup>(</sup>۲) یعنی فی (ش أف ) و ضبطه فیها تنظیراً .
 کعننسی .

<sup>(</sup>٣) ديوانَه ١٧٢ وانلسان ، والكتاب (٣٠١/٢) وفي مطبوع التاج واللسان « من تَجَنَّبها »

انْتُصَبَ مَ سَوْفَ الْعَيُوفِ الْتَصَبَ عَلَى الْمُصْدَرِ المُحْدُوفِ الزِّيَادة .

ويقال: إنّه لَمُسَوِّفٌ: أَى صَبُورٌ، وَأَنْشَدَ المُفَضَّ لَ :

هـ ذا ورُب مُسَوِّفِينَ صَبَحْتُهُ مُ وَنَ خَمْرِ بَابِلَ لَذَّةً لِلشَّربِ (١) وفسى والتَّسْوِيدَ : التَّأْخِير، وفسى الحديثِ : أَنَّه «لَعَن المُسَوِّفة مِن النِّسَاءِ» وهمى التى لا تُجِيدِ وَتُحَافِعُه فيما إذا دَعـاهَا إلى فِرَاشِهِ ، وتُدَافِعُه فيما

وسَاوَفَهُ : شَمَّهُ .

والسَّائِفَةُ: الشَّطُّ مِن السَّنامِ، نَقَلَهُ ابنُ سِيدَه.

يُريدُ منهــا ، وتقولُ : سَوْفٌ أَفْعَلُ .

وأَسافَهُ اللهُ: أَهْلَـكُهُ .

وإِنَّهَا لَمْسَاوِفَةُ السَّيْرِ: أَى مُطِيقَتُهُ. والسَّافُ: طائـرُ يَضِيدُ، نَقَلَهُ ابنُ سِيـدَه.

ومن مَجازِ المَجَازِ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ:

(١) اللاد.

وأَبْعَدِهِمَ مَسَافَمَةً غَوْرِ عَمَّمَ لَلِهِ الْأَمْرُ ذُو الشَّبُهَاتِ عَالاً (١) إذا مَا الْأَمْرُ ذُو الشَّبُهَاتِ عَالاً (١) كما في الأَسَاسِ

[سهف] \*

(السَّهُ )، أَهْمَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ علَى ما في النَّسَخِ المُصحَّحةِ مِن السَّمِحاحِ ، وقعد وُجِدَ في بَهْضِها الصَّحاحِ ، وقعد وُجِدَ في بَهْضِها على الهامشِس، وعليه إشارةُ الزِّيادةِ ، قال اللَّيْثُ : هو (تَشَحَّطُ الْقَتِيلِ ، واضطِرَابُهُ في نَزْعِهِ)، الْقَتِيلِ ، واضطِرَابُهُ في نَزْعِهِ )، واضطِرَابِهِ ، قال سَاعِدةً بنُ جُوَيَة ، واضطِرَابِهِ ، قال سَاعِدةً بنُ جُوَيَة ، الهَذَلِينَ : يَسْهَفُ في نَزْعِهِ ، الهَذَلِينَ : يَسْهَفُ في نَزْعِهِ ، واضطِرَابِهِ ، قال سَاعِدةً بنُ جُوَيَة الهَذَلِينَ : يَسْهَفَ أَلَى اللَّهُذَلِينَ : يَسْهَفَ أَلَى اللَّهُ اللْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللْمُلْعِلِيْ الْمُلْعِلَةُ اللْمُلْعِلَا اللَّهُ اللْمُلْعِلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَاذَا هُنَالِكَ مِنْ أَسُوانَ مُكْتَئَبِ
وسَاهِفٍ ثَدِلٍ فَى صَعْدَةٍ قِصَم (٢)
(و) قسال اللَّيْثُ أَيضًا : السَّهْفُ
( : حَرْشَفُ السَّمَكِ ) خَاصَّةً .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢ ۽ ۽ والأساس .

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذايين ١١٣٥ واللسان والتكملة والعباب والرواية في « صَعَدَة حَطَمٍ » وحكى السكرى في الشرح رواية : «قَصَمَ » أيضا .

(و) قسال ابنُ دُرَيْسد: السَّهَفُ، (بالتَّحْرِيكِ: شِدَّةُ الْعَطَشِ)، يُقَال: (سَهِفَ، كَفَرِحَ)، يَسْهَفُ ،سَهَفًا، (وهسو سَاهِفُ).

(و) يُقَال: (رَجُلُّ مَسْهُوفُّ: كَثِيرُ الشَّـرْبِ لِلْمَاءِ، لا يَكَادُ يَــرْوَى)، وكذلك: رَجُلُ سَاهِفُ، (و) يُقَال: أَصَابَهُ السُّهَــافُ، (كغُرَابِ ) مِثْــل (الْعُطَاش) سَواء.

(والسَّاهِفُ: الْهَالِكُ)، ويُقَسال: السَّذِي خَرَجَ رُوحُه، (و) يُقَسال: السَّذِي خَرَجَ رُوحُه، (و) يُقَسال: (الْعَطْشَانُ)، كالسَّافِهِ (۱)، (أَو مَسن غَلَبَهُ الْعَطْشُ عِنْدَ النَّزْعِ)، عِنْسَدَ خُسرُوجِ رُوحِهِ، أَو السِّذِي نُسزِفَ خُسرُوجٍ رُوحِهِ، أَو السِّذِي نُسزِفَ فَأَغْمِسي عليه ، قسال الأَصْمَعِسي: فَأَغْمِسي عليه ، قسال الأَصْمَعِسي: وبسكُلِّ ذلك فُسِّرَ قَوْلُ سَاعِدَةَ السَّابِق.

(و) يُرْوَى بَيْتُ أَبِي خِرَاشِ الهُذَلِيِّ :

وإِن قد تَرَى مِنَّى لِمَا قـد أَصَابَنِي وَإِن قد تَرَى مِنَّى لِمَا قـد أَصَابَنِي مِنَ الْحُزْنِ أَنِّى (سَاهِفُ الْوَجْهِ) ذُو هَمُّ (٢)

أَى : (مُتَغَيِّرُهُ) ، قَالَهُ ابن شُمَيْلٍ ، ويُرْوَى : «سَاهِمُ الوَجْهِ ».

(و) يقال: (طَعَامُ) فُلانِ (مَسْهَفَةٌ)، ومَسْفَفَةً)، ومَسْفَهَةً، علَسى القَلْبِ، إذا كَسان (يَسْقِسى الْمَسَاءَ كَثِيسرًا) قَالَسهُ ابنُ الأَعْرَابِسى ، قسال الأَزْهَسرِيُ : وأَرَى الْأَعْرَابِسى ، قسال الأَزْهَسرِيُ : وأَرَى قَوْلُ الهُذَلِسى : «وسَاهِفٍ ثَمِلْ » مِن قسادا .

(واسْتَهَفَهُ، اسْتِهَافاً، اسْتَخَفَّــهُ)، وكذلك : ازْدَهَفَهُ .

[] ولمَّا يُسْتَدُّرُكُ عليــه:

نَاقَةٌ مِسْهِافٌ : سَرِيعَةُ العَطَشِ . والمَسْهَكَةِ ، والمَسْهَكَةِ ، كالمَسْهَكَةِ ، قال سَاعِدَةُ بنُ جُؤَيَّةَ :

بِمَسْهَهَ سَــةِ الـــرِّعَـــاءِ إِذَا هُــمُ رَاحُــوا وإِنْ نَعَقُــوا(۱) كذا فــى اللِّسَانِ ، ولم أَجِدْهُ فــى شِعْــرِهِ .

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «كالسافة » والتصحيح من اللسان.

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذايين ١٢٧٤ وفيه : «ساهم الوجه » واللسان والتكملة والعبابوالرواية : « وإن قد بكدا مني . . » .

 <sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذايين ۱۳۳۹ في زيادات شعر أسامة وهو في اللسان .

وسَيْهَافُ . كَصَايْقَلِ : اسْمُ . كَمَا فَي اللَّسَانَ . اللَّسَانَ .

وفيى الجَمْهَ رَةِ: سَنْهَا أَهُ وَالنَّوْنُ الْمَاتُ اللَّهِ وَالنَّوْنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّا

وسَهَنَ السَّنِّ ، سَهِيفَا : صَاحَ . [ س ى ف ] «

(السَّيْنُ ، السَّدَى يُضْرَبُ بِه ، السَّدَى وَمُرَبُ بِه ، وَذَكَرْتُهَا فَسَى السَّرَوْضِ الْمَسْلُسُوفِ ، وَذَكَرْتُهَا فَسَى السَّرَوْضِ الْمَسْلُسُوفِ ) فِيمَا له اسْمَال إلَى الْمَسْلُسُوف ) فِيمَا له اسْمَال إلَى الْأَلُوف . (ج: أَسْيَاف ، وسُيُوف ) ، الأَلُوف . (ج: أَسْيَاف ، وسُيُوف ) ، وعليهما اقْتَصَسر الجَوْمَرِي ، وسُيُوف ) ، وهايؤف ) ، وهايؤف ) ، وهايؤف ) ، وهايؤن ) ، وهايؤن ) ، وهايؤن أَنْ مَرَى أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللللْه

(وسَافَهُ ، يَسِيفُهُ : ضَرَبَهُ أَ بِهِ ، وقَدِهُ أَبِهُ أَبِهُ أَنِهُ ، نَمَلَهُ وقد سِفْتُهُ ) ، فأنَا سَائِفُ ، نَمَلَهُ الجَدِهُ مُرِئٌ ، وهدو قَدُولُ الفَدرَّاءِ ،

(١) السان ، والعباب، وتقدم في مادة (أثر) إ.

وكذلك: رَمَحْتُهُ ، ونَقَلَهُ الكِسَائِي أَيضاً.

قــال: (وسَيَّــافُّ: صَاحِبُهُ ، جَ سَيَّافَةٌ ).

(أو) السَّيَّافَةُ: (هُمُ الذين حُصُونُهُمْ سُيُوفُهُمْ)، قَالَهُ اللَّيْتُ .

(وصَدَقَةُ السَّيَّافُ)، كَأَنَّهُ لِعَمَلِهِ السَّيُّوفَ: (مُحَدِّثُ).

(وهُم) فسى الدَّارِ (أَسْيَافٌ) : أَى (أَحْزَابٌ) ، عن ابن ِ عَبَّادٍ .

(و) قال: (سَافَتْ يَدُه، تَسِيفُ) أَى: (سَئِمِنْتُ)، وقد تقديمً

قال: (والْمَسَادِفُ: السَّنُونَ، والْمَسَادِفُ، السَّنُونَ، والْقَحْطُ)، وذكره ابنُ سِيدَه في «س وف» وقال: هي السَّنُونَ السَّنُونَ السَّنُونَ المُجْدِبَةُ، والأَصْالُ وَاوِئُ وهو الصَّوابُ.

(و) قدال المكِسَائِديُّ : (رَجُسلُّ سَيْفَانُّ): أَى (طَوِيلُ مُمْشُوقٌ)،

كَالسَّيْفِ، زاد الجَوْهَرِئُ : (ضَامِر) البَطْنِ ، (وهم بِهَاءٍ) ، قال اللَّيْثُ : البَطْنِ ، (وهم بِهَاءٍ) ، قال اللَّيْثُ : امْرَأَةُ سَيْفَانَةٌ ، وهم : الشَّطْبَةُ كَأَنَّهَا نَصْملُ سَيْف ، (أو هُوَ خَاصُّ بِهِنَّ) ، كما قَالَهُ الخَلِيلُ .

(والسَّيْفُ)، بالفَتْح ِ، (ويُكْسَــرُ: سَمَكَةٌ) كَأَنَّهَا سَيْفٌ.

(و) السَّيْفُ ، (بِالْفَتْحِ) فقط: (شَعْرُ ذَنَبِ الْفَرَسِ)، وفسى اللِّسَانِ: سَيْبُ الفَرَسِ.

(و) السِّيفُ ، (بِالْكَسْرِ) خَاصَّةً : (سَاحِلُ الْبَحْرِ) ، والجَمْعُ : أَسْيَافُ ، كَمَا فَي الصِّحاحِ .

(و) السِّيفُ : (سَاحِلُ الْوَادِي ، أَو لِلسَّيفُ : (سَاحِلُ الْوَادِي ، أَو لِلسَّيفُ ،أَو إِنَّمَا يُقَالُ ذلك لِسِيف عُمَانَ) .

(و) السِّيفُ أيضاً: (الْمُلْتَزِقُ بِأَصُولِ السَّعَفِ مِن) خِلاَلِ (اللَّيفِ)، بِأُصُولِ السَّعَفِ مِن) خِلاَلِ (اللَّيفِ)، وليس به، وفي الصِّحاح : كاللَّيفِ: قال الجَوْهَرِئُ: وهدذا الحَرْفُ نَقَلْتُهُ مِن كِتَابٍ مِن غَيْرِ سَماعٍ، وزاد

غيرُه : (وهسو أَرْدَأُهُ) ، وأَخْشَنُسهُ ، وأَخْشَنُسهُ ، وأَجْفَساهُ ، وقد سَيِفَ ، سَيَفاً ، قسال الجَوْهَرِيُّ ، ويُنشَدُ :

\* نَخْلُ إَجُوَاتَى نِيلَ مِنْ أَرْطَابِهَا \* \* والسِّيفُ واللِّيفُ علَى هُدَّابِها (١) \*

(و) السِّيفُ: (ع) ، وبـه فُسِّرَ قَوْلُ لَبِيـدٍ : إِلَّانَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ولَقَدْ يَعْلَمُ صَحْبِي كُلُّهُ مَ مَ فَعِيلَ مَ كُلُّهُ مِ مَ فَي وَلَقَلْ (٢) بِعَدَانِ السِّيفِ صَبْرِي ونَقَلْ (٢) والعَدَانُ : السَّاحِلُ .

(والسِّيفُ الطَّوِيلُ : سَاحِلُ) طَوِيلٌ جِعدًّا ، مَسِيرَةَ جِعدًّا ، كَأَنَّه قُطِع بِالسَّيْفِ ، مَسِيرَةَ مِائَةِ فَرْسَخ ، وهو ساحلُ (بَحْرِ البَرْبَرَةِ) ، مِمَّا يَلِسى مَقْدَشُو ، قسالُ البَرْبَرَةِ) ، مِمَّا يَلِسى مَقْدَشُو ، قسالُ الصَّاعَانِيَّ : وقد رأيْتُه في شهرِ الصَّاعَانِيَّ : وقد رأيْتُه في شهرِ رَمَضَانَ سنه قبه ٢٠٩ .

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والعباب ، والثانى فى المقساييس ۱۲۲/۳ وفى العباب زاد مشطورا قبلهما ، هو : . كأنسما احْسُشُ عسلى حُسلاً بها ،

 <sup>(</sup>۲) شرح دیوانه ۱۸۹ واللسان ، والتکملة ، والعباب، والأساس (نقال ) والمقاییس (۲۸۸۶) والجمهرة (۲۳/۳) ومعجم البلدان (عدان) ومعجم مااستعجم ۲۶ ویأت فی (نقل) و (عدن) .

(وخَوْرُ السِّينِ : د ، دُونَ سِيرَافَ) ، مِمَّا يَلِي رَكَرْ مَانَ ، وقد ذُكِرَ في الرَّاءِ . (والْمُسِيفُ : مَن عَلَيْهِ السَّيْفَ ) ، كما في الصِّحاح ، وقال الكِسَائِيُّ : همو المُتَمَلِّدُ بالسَّيْفِ ، فإذا ضَرَبَ همو المُتَمَلِّد بالسَّيْفِ ، فإذا ضَرَبَ به ، فهو سَائِفٌ .

(و) قال ابنُ عَبَّاد : المُسِينُ : هو (الشُّجَاعُ مُعَهُ السَّيْفُ) .

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : (دِرْهَمُّ مُسَيَّفُ ، كَمُعَظَّم : جَوَانِبُهُ نَقِيَّةٌ مِن النَّقْش) .

(وأَسَافَ الْخَرْزَ): خَرَمَهُ ، (قِيلَ: يَائِيَّةُ)، فَمَوْضِعُ ذِكْرِهِ هَنَا ، كَمَا فَعَلَدَهُ ابنُ فَارِسٍ، والجَوْهَرِئُ ، وقسد قَعَلَدهُ ابنُ فَارِسٍ، والجَوْهَرِئُ ، وقسد تقسدُم فسى «س و ف».

(وتسَايَفُوا ، وسَايَفُوا (١) ، واسْتَافُوا ) ، وعَلَى الأَولِ اقْتَصَـرَ الجَوْهَرِيُّ : أَى (تَضَارَبُوا بِالسَّيُوف ) ، قال اللَّيْثُ : (وقـد اسْتِيـفَ الْقَوْمُ ) ، قال اللَّيْثُ : جنِّى : اسْتَافُوا : تَنَاوَلُوا السُّيُوف ، حَنِّى : اسْتَافُوا : تَنَاوَلُوا السُّيُوف ، كَقُولِك : امْتَشَنَـوا سُيُـوف ، كَقُولِك : امْتَشَنَـوا سُيُـوف ، كَقُولِك : امْتَشَنَـوا سُيُـوف ،

(۱) كذا في المطبوع والقاموس ، وأَلَم يذكرها غيره ، ولعلها واساّيَفُوا ، كَاثَاقَــُلُوا .

وامْتَخُطُوهَا ، قال : فأَما تَفْسِيرُ أَهـلِ اللَّغَـةِ أَنَّ اسْتَافَ القومُ ، فـى معنى تَسَايَفُسوا ، فتَفْسِيرُه علَـى المَعْنَـى كَعَادَتِهم في أَمْشَـالِ ذلك .

(وسَيْفُ بنُ سُلَيْمَانَ) الْمَكِّتِيُّ ، مِن رِجَالِ الصحِيحَيْنِ ، قال المِزِّيُّ : رَوَى له الجَمَاعَةُ سِوَى التَّرْمِذِيِّ، رَوَى عَنْهُ مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ ، وَغِيرُه .

(و) سَيْفُ (بنُ عُبَيْدِ اللهِ ، ثِقَتَانِ) غيرَ أَن الذَّهَبِيِّي ذَكَر في الأُول أَنه رُمِي بالقَدَر ، والثانِيي ذكره ابين رُمِي بالقَدر ، والثانِيي ذكره ابين حِبّانَ في الدُّقَاتِ ، وقال : ورُبما خَالَفَ .

(و) سَيْفُ (بن عُمَر) الصبِّيُّ التمييرِيُّ الْأَسَدِيُّ . (صَاحِبُ التَّوَالِيفَ) ، منها كتابُ الفُتُوحِ ، وهو مَشْهُورُ .

(و) سَيْفُ (بِنُ مِحْمَدُ ، وابنُ وابنُ وَهْبٍ ) هَارُونَ ، وابنُ مِسْكِينٍ ، وابنُ وَهْبٍ ) أَبو رُهُم التمِيميُّ ، بَصْرِيٌّ ، يَرْوِي عَن أَبِسِي الطُّفَيْلِ ، وعنه ابنُ عُلَيَّةً .

(و) سَيْفُ (بنُ مُنِيــرٍ التابِعِيُّ) ، عن أَبـــي الدَّرْدَاءِ .

(و) سَيْدِفُ (بنُ أَبِسَى الْمُغِيرَةِ) السَّمُّونِ النَّمَّارُ ، عن مُجَالِدٍ (١) .

(وأَبو سَيْف الْمَخْزُومِيُّ التابِعِتُّ)، قال الذَّهَبِتُ فَنى ذَيْلِ الدِّيوانِ : لِا يُعْسَرَفُ (ضُعَفَاءُ).

(أما الأولُ: وهو سَيْفُ بنُ عُمَر، فإنه يَرْوِى عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَر، فإنه يَرْوِى عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَر ، والتُورِيِّ ، وابن العُمرِيِّ ، والأَعْمَشِ ، والثوْرِيِّ ، وابن جُريْدِ بن عُقْبَدة ، ومُوسَى بنِ عُقْبَدة ، وقال عَريْد ، وقال يحيى : ضَعِيفُ الحديثِ ، وقال أَبو حَاتِم الرازِيُّ : مَتْرُوكُ الحَدِيثِ ، وقال أَبو حَاتِم الرازِيُّ : مَتْرُوكُ الحَدِيثِ ، وقال أَبو حَاتِم الرازِيُّ : مَتْرُوكُ الحَدِيثِ ، وقال أَبو دَاوُد : كَذّابُ ، وقدال النسائِيُّ : وقال ليس بِثِقَةٍ ولا مَأْمُون .

وأُمَّــا الثَّالِثُ (٣) ، فإن كان الذي يَرْوِي عن إِسْمَاعِيــلَ أَبِي خَالَدٍ ،

وسُلَيْمَانَ التَّمِيمِيّ، فقد ضَعَفَهُ النَّسَائِسِيُّ، والدَّارَقُطْنِسِيُّ، وقسال يحيى: ليس بشَيْءٍ، قال ابن الجَوْزِيِّ فسى الضَّعَفَاءِ: ورَجُلُ آخَرُ يُسَكَّى مَنْفَ بنَ هارُونَ، الذي يَرْوِي عنه شَعْبَةُ ، ضَعَّفَهُ أَحمه ، وقال يحيى بن شعبَةُ ، ضَعَّفَهُ أَحمه ، وقال يحيى بن مالك : قلت : وأورده الذَّهَ بِيَّ فسى الدِّيوانِ ، إلاَّ أنه قال : عن شُعْبَةَ ، التهى ، قال : وكأنَّهُ البُرْجُمِيِّ (۱) . انتهى ، قال : وكأنَّهُ البُرْجُمِيِّ (۱) . انتهى ، والصَّوابُ ما قالَهُ ابن الجَوْزِيِّ . انتهى ، والصَّوابُ ما قالَهُ ابن الجَوْزِيِّ .

وأما الرابع ، فقال الدَّارَقُطْنِي : ليس بالْقَوِى ، وقال ابن حِبَّان : يَاتِي بالمَقْلُوبات ِ، والمَوْضُوعَات ِ، لا يَحِلُّ الاحْتِجاجُ به ، لِمُخالَفَة الأَثْبات ِ.

وأمَّا الخامسُ ، فضَعَّفَهُ أَحمدُ ، وقال يحيى : كان هَالِكا ، وقال وقال النَّائِدِيُ : كان هَالِكا ، وقال النَّائِدِيُ : ليس بِثَقَة ، كذا قالَه ابنُ الجَوْزِيِّ ، والذَّهبِيُّ ، قلتُ : وقد أَوْرَدَهُ ابنُ حِبَّانَ في ثِقَاتِ التَّابِعِين .

وأَمَّا السادسُ ، فقد ضَعَّفَهُ

<sup>(</sup>۱) هو مجالد بن سعید و انظر الضعفاء و المثر وکون للدارقطنی ۲۶۶ م ۳۷۳

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج « أبن جزع » و التصحيح من آمذيب التهذيب (٤ / ٢٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) لمخل المصنف بعدم الكلام عن الثانى وهو كما فى الضمفاء للدارقطنى ٣٤١ سيف بن محمد ابن أخت الشورى كونى ضعيف متروك.

<sup>(</sup>۱) فی مطبوع التاج «البرهجی» تحریف ، وهو سیف بن عمر ، و انظر "ہذیب التھذیب (۴ /۲۹۰).

الدَّارَقُطْنِيُّ ، وقال الأَزْدِيُّ : لا يُكْتَبُ حَدِيثُــه .

وأَمَّا السَّابِعُ ، فضَعَّفَهُ الدَّادِقُطْنِيُّ الدَّادِقُطْنِيُّ الدَّادِقُطْنِيُّ الدَّادِقُطْنِيُّ الدَّادِقُطْنِيُّ الدَّادِقُطْنِيْ

ويُنْظَرُ في كَلام المُضَنَّفِ بورُجُوه :

أوّلاً: فإنّه اقْتَصَرَ في ذِكْرِ الثّقاتِ على رَجُلَيْن ، مع أَنّهُم تكلّمُوا في أوّلهِما ، كما تقدم ، وفي ثِقَاتِ التّابِعِين مِمَّن لم يذكرهم ، سَيْفُ بن التّابِعِين مِمَّن لم يذكرهم ، سَيْفُ بن الهُذَيْلِ ، وسَيْفُ بن سُبيعة ، كلاهُمَا الهُذَيْلِ ، وسَيْفُ بن سُبيعة ، كلاهُمَا عن ابن عُمَر ، وسَيْفُ أَبُدو الحَسَن ، عن ابن عُمَر ، وسَيْف أَبُدو الحَسَن ، عن ابن عُمَر ، وسَيْف أَبُدو الحَسَن ، وسَيْف المُأْزِيسي ، عن عُمَر بن الخَطَاب ، وسَيْف وسَيْف وسَيْف مَنسُوب ، عن عَوْن بن وسَيْف عير مَنسُوب ، عن عَوْن بن ماليك الأَشْجَعِي ، هؤلاء ذكرهم ابن ماليك المُنْ الم

وثانيا: فقد فَاتَه سَيْفُ بنُ أَبى زِيادِ التَّيْمِيُّ ، قال أَبو حاتم زيادِ التَّيْمِيُّ ، قال أَبو حاتم الرَّازِّيُّ : مَجْهُولُ ، وسَيْفُ بنُ عُمَيْرَةً الكُوفِيِّ ، يَرُوى عن التَّابِعِين ، قال الكُوفِيُّ ، يَرُوى عن التَّابِعِين ، قال الأَزْدِيُّ : تَكَلَّمُوا فيه ، كذا في كتاب

الضَّعَفاءِ لابنِ الجَوْزِيِّ ، ومِثْلُه في حَوَاشِي الإِكْمَالِ .

وثَالِثا، فإِنَّ سَيْفَ بنَ وَهُب ، - الَّذِي ذَكرَه - تابِعِيُّ ، ولَمْ يُشِرْ لَهُ المُصَنِّفُ ، مع الإِشَارَةِ في غَيْرِه ، فَتَسَأَّمُلُ .

(وسَيْفُ الغُرابِ): (الدَّلَبُوثُ) (١) ، كَفَرَبُوس ، وقد تَقَددَّم في الثَّاءِ أَنَّهُ نَبَاتُ ، أَصْلُه وَوَرَقُهُ مِثْلُ نَبَاتُ النَّاعِفِي ، الزَّعْفَرَانِ سُوَاء ، وبَصَلَتُه فيي لِيفِهِ ، قال أَبوحَنِيفَة : وإِنَّمَا سُمِّي به (لِأَنَّ وَرَقَهُ دَوِيتُ الطَّرَفِ ، كَالسَّيْفِ) .

[] ومَّا يُسْتَدُّرَكُ عَليـــه :

رَجُلُ سَيَّافُ: إِذَا كَانَ سَفَّاكًا لِللَّمَاءِ ، وهو مَجَازُ .

وربيحٌ مِسْيَافٌ: يَقْطَـعُ كَالسَّيْفِ، قال الشاعرُ:

أَلاَ مَـنْ لِقَبْرِ لا تَــزَالُ تَهُجُّــهُ شَمَالٌ ومِسْيَافُ الْعَشِيِّ جَنُوبُ (٢)

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « الدليوس » و التصحيح من القاموس ، و وقد تقدم في (دليث) .

 <sup>(</sup>٢) أن مطبوع التاج كالسان « . . لا يزال بثجة » والتصحيح
 من السان (هجج) وتقدم فيها على الصواب .

وَبُرْدُ مُسَيَّفٌ، كَمُعَظَّمٍ: فيهِ كَصُورِ السُّيُوفِ. السُّيُوفِ.

وسَيِفَتِ النَّخْلَةُ ، وانْسَافَتْ بمعنَّى . وأَسَافَتْ بمعنَّى . وأَسَافَ القَوْمُ : أَتُوا السِّينَ ، حَكَاهُ الفَصَادِسِيُّ .

والمُسِيفُ: الفَقِيــرُ، عــن ابــنِ بَرِّى، أَوْرَدَهُ هنــا .

والسَّائِفَةُ : اشْمُ رَمْلٍ بِعَيْنِهِ .

وتَسَيُّفَه : ضَرَبَهُ بالسَّيْف .

ويُقَال : نَزَلُبوا بالسِّيْدِ ، أَى : بالسَّاحِلِ ، وهم أَهْلُ أَسْيَافٍ وأَرْيَافٍ . وبالسَّاحِلِ ، وهم أَهْلُ أَسْيَافٍ وأَرْيَافٍ . وبُدُرُ مُسَيَّفٌ ، كَمُعَظَّمٍ : عَرِيضُ الخُطُوطِ كالسَّيْف .

ومن المَجَازِ: بَيْنَ فَكَيْهِ سَيْنَ صَارِمٌ.

فصل الشين مع الفاءِ [ش أف] \*

(الشَّأْفَةُ: قَرْحَةٌ تَخْرُجُ فَي أَسْفَلِ الشَّأْفَةُ: قَرْحَةٌ تَخْرُجُ فَي أَسْفَلِ الْقَلَمِ . كما في

الصِّحاح ، وقال يعقوبُ : الشَّافَ ــ تُ تُقْطَعُ فَتَذْهَ ـ ب وقال يعقوبُ : الشَّافَ ـ تُ تُقُطَعُ فَتَذْهَ ـ ب وقى الحديث : «خَرَجَتْ بِ آ دَمَ عليْه السَّلاَمُ في رِجْلِهِ شَافَةً ، قرْحَـةً فـي شَافَةً ، قرْحَـةً فـي القَّذَم ، (أو) الشَّافَةُ : قَرْحَـةُ فـي القَدَم ، (إذا قُطِعَتْ مَاتَ صَاحِبُهَا) . القَدَم ، (إذا قُطِعَتْ مَاتَ صَاحِبُهَا) . هـكذا قِيلَ في شَرْح قَوْلِ الكُمَيْتِ ، هـكذا قِيلَ في شَرْح قَوْلِ الكُمَيْتِ ،

ولَمْ نَفْتَا أَكَالِكَ كُلَّ يَاوُم لَ لَكُمْ يَا وَمُ الْكُلُكُ كُلَّ يَا وَاغِلِهِ الْمُثَالُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال ابنُ الأَثِيرِ: الشَّافَةُ تُهُمَّزُ، وهمى قَرْحَةُ تَخْرُج بباطِنِ القَّدَم ، فتُقْطَعُ أَو تُكُوى ، فتَذْهَبُ ، القَّدَم ، فتُقْطَعُ أَو تُكُوى ، فتَذْهَبُ ، وقال غيره: الشَّافَةُ : وَرَمُّ [يخرجُ] (٢) في اليدِ والقَدم ، من غُودٍ يكَدْخُلُ في البَخَصَة أَو باطِنِ الكَفِّ ، فيبْقَى في جَوْفِها ، فيرمُ المَوْضِعُ ويَعْظُمُ .

(و) قال شَمرُ: الشَّأْفَةُ: (الْأَصْلُ)، وهكاذا قَالَهُ الْهُجَيْمِيُّ أَيضا، (و) منه قَولُهِم : (اسْتَأْصَلَ اللهُ شَأْفَتَهُ)، وهذو مَجَازٌ، قيل : (أَذْهَبَهُ كَمَا تَذْهَبُ تلك الْقَرْحَةُ)، بالكيِّ، أو

<sup>(</sup>۱) شعر الكميت ۱۳۱/۲ واللسان والعباب ، والأساس

<sup>(</sup>۲) تكملة من السان ، والنص فيه .

بالقَطْع ، أُومَعْنَاهُ : أَزَالَهُ مِنْ أَصْلِهِ ) . القَطْع ، أُومَعْنَاهُ : أَزَالَهُ مِنْ أَصْلِهِ ) . الأَخِيرُ عن الهُجَيْمِ يَّ ، وشَدِر ، ومنه حديث على رضي الله عنه ، قال له أَصْحَابُهُ : «لقَدْ اسْتَأْصَالْنَا شَأْفَتَهم » يَعْنِ عِي الخَوَارِج .

(وشَنْهِ فَتُ رِجْلُهُ ، كَفَرِحُ ، زاد وعليه اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُ ، زاد الصَّاغَانِيُ : (و) كذلك شُئِفَتْ رِجْلُه ، مِثْلُ (عُنِيَ ) : أي (خَرَجَتْ بِهَا الشَّافَةُ فهي مَشْؤُوفَةً ) ، وهذه على اللَّغَةِ الأَخِيرَةِ .

(وشَّغْتُهُ)، عن ابنِ القَطَّاعِ ، (و)
كذلك شَّيفْتُ (له)، وها وعن كذلك شَيْدِ، (كَسَمِعَ) فيهما، (شَأْفاً)
بالفَّتْ عَ ، كما هو وفي سائر بالفَّتْ عَ ، كما هو وفي سائر الأُصُولِ، ووقع في البارع لأبي الأصول ، ووقع في البارع لأبي على القالي ، بفتع الهمْزَة ، (وشاً فَدً) ، بالمَدِّ، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرابِي .

ومَالِشَآ فَةً فَى غَيْسِ شَالَىءَ اللهِ الهُ اللهِ المُلْمُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِيَ

أَى : (أَبْغَضْتُهُ) ، والدَّى نَقلَهُ الجَوْهُرِى : وشَّنِفْتُ مِنْ فُللان ، الجَوْهُرِى : وشَّنِفْتُ مِنْ فُللان ، شَأْفَا ، بالتَّسْكِين : أَى أَبْغَضْتُه ، وهسو وقد أَهْمَلَهُ المُحَنِّدُ أَى أَبْغَضْتُه ، وهسو صحيح ، كما أشارَ إليه الصَّاغَانِي صحيح ، كما أشارَ إليه الصَّاغَانِي في التكملة ، (أو) شَّنِفْتُ : (خِفْتُ فَي التكملة ، (أو) شَّنِفْتُ ، أو دَلَلْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُصِيبَنِي بِعَيْنِ ، أو دَلَلْتُ عَلَيْهِ مَنْ يَكُرُهُ) ، قَالَهُ ابن الأَعْرَابِي .

(و) قال الأزهري ، قالوا ، شَيْفَتْ (أَصَابِعُهُ) ، وفي المُحْكَم : يَسَدُهُ ، وسَيْفَتْ ، بِالشِّينِ والسِّينِ : إِذَا (تَشَعَّثَ مَا حَوْلَ أَظْفَارِهَا ، وتَشَقَّقَ) ، قلت : وكذلك سَعِفَتْ ، وهو قَولُ البين الأَعْرَابِي وَأَبين زَيْد ، وقال البين الأَعْرَابِي وأبين زَيْد ، وقال ثَعْلَبُ : هيو تَشَقَّقُ في الأَظْفَارِ .

(و) قدال أبو عُبَيْد : شُعْدِف ( كَعُنِد عَ ، فهو مَشْتُدوف ) ، مِشَالُ وَكُوب كَ ، مِشَالُ وَيُوب كَ ، وَجُمْدِث : إذا (فَرْعَ وَذُعِرَ . فَا وَالْمُعِدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعِدُ وَالْمُعِدُ وَالْمُعِدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُدُ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُرِقِ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُمُونِ وَالْمُعُدُونِ وَالْمُعُمُونِ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُ

و) قال بَعْضُهم: (شَأْفُ الْجُرْحِ: فَسَادُهُ حَسَى لاَ يَكَادُ يَبْرَأُ)، كُما فَيْ العُبَاب.

<sup>(</sup>١) السان ومعه بيتسان قبلسه .

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَمْه :

شَـُونَ صَدْرُهُ عليَّ شَأَفِاً (١) \_ من حَدُّ عَلِم \_ أَي غَمِرَ .

وقيل: شَأْفَةُ الرَّجُل: أَهْلُهُ وعِيَالُهُ ، ومنه الدُّعاءُ: اسْتَأْصَلَ اللهُ شَأْفَتَهم . في روَايَة .

والشُّأْفَةُ : العَدَاوةُ ، وهو مَجازٌ ، ومنه قَوْلُ السَّكُمَيْت :

ولم نَفْتَــأُ كــذلك كُلَّ يَــوْم لِشَأْفَةِ وَاغِدٍ مُسْتَأْصِلِينَا (٢)

واسْتُشْأَفَتِ القَرْحَةُ : صَارَ لها أَصْلُ ، ورَجُلُ شَأَفَدةً ، مُحَرَّكةً : عَزِيزٌ مَنِيعً ، وقَلْبٌ شَنَّفٌ . كَكَتِفِ ، وأَنْشَدَ ابنُ القَطَّاعِ :

\* يَسَا أَيُّهُمَا الْجَاهِلُ أَلاَّ تَنْصَرِفْ \* « ولم تُدَاو قَرْحَةَ الْقَلْبِ الشَّئِنْ (٣) »

[شحذف] (الشَّحْذُوفُ ، كَعُصْفُورِ ) ، أَهْمَلَــهُ

الجَوْهَرِيُّ ، وصاحبُ اللَّسَان ، وفـــــي العُبَابِ: هــو (مِن الْجَبَــلِ وغَيْرِهِ: الْمُحَــدُّدُ)، ومِثْلُــه فـــى التَّكْمِلَــةِ، بالذَّال المُعْجَمَةِ بعدَ الحاءِ .

### [شحف] \*

(الشَّحْدَفُ، كَالْمَنْعِ)، أَهْمَلَـهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقال ابنُ دُرَيْد : هو (قَشْرُ الْجِلْدِ عَـن الشَّـنِّيءِ)، وهـي لُغَـةٌ (يَمَانِيَةً) ، كما في العُبَابِ ، واللِّسَان ،

## [شخف] \*

(الشِّخَافُ ، كَكِتَاب ) ، أَهْمَا َــ يُ الجَـوَّهُرِيُّ ، وقـال اللَّيْـثُ : هــو (اللَّبَنُّ)، لُغَــةٌ (حِمْيَريَّةٌ، و) قــال أَبِسُو عَمْسِرُو : (الشَّخْفُ: صَوْتُهُ عِنْدَ الْحَلْبِ)، يُقَال: سَمِعْتُ له شَخْفًا و أَنْشَدَ:

\* كَأَنَّ صَوْتَ شَخْبِهَا ذِي الشَّخْهٰ ِ \* كَشِيشُ أَفْعَى في يَبِيسِ قُفِّ (١) \* قال: وبه سُمِّي اللَّبَنُّ شِخَافاً.

<sup>(</sup>١) الضبط من اللسان ، ولو نَظَرَ له المصنف، بفرح لكان أجود .

 <sup>(</sup>۲) تقدم في صدر المادة .
 (۳) اللسان .

<sup>(</sup>١) اللسان، والتكملة، والعباب، والجمهرة ١/٨٨ و١/٧١ مع اختلاف في رواية الأول.

#### [شدف] \*

(الشَّدُفُ، مُحَرَّكَةً: الشَّخْصُ) مِن كُلِّ شَيْءٍ يُرَى مِن بُعْد، (ووَهِمَ اللَّيْتِثُ ، فَدَكَرَهُ بِالسِّينِ اللَّهُملَةِ. (ج: شُدُوفُ بِالسِّينِ المُهْملَةِ. (ج: شُدُوفُ بِالسِّينِ المُهْملَةِ. (ج: شُدُوفُ بِالسِّينِ الجَوْهَرِيّ: وهدنا الحَرْفُ في كتابِ العَيْنِ بالسِّينِ غيرَ مُعْجَمَةٍ ، قال ابنُ دُرَيْدٍ: وهو تَصْحِيفٌ.

قلتُ : ونصَّهُ في الجَمْهَرَةِ : يُقال : فلا رَأَيْتُ شَدَفاً ، أَى : شَخْصاً ، قال : فلا تَدْظُرُنَّ إِلَى ما جَاء به اللَّيْتُ عن الخَلِيلِ ، في كتابِ العَيْنِ ، في الخَلِيلِ ، في كتابِ العَيْنِ ، في بابِ السينِ ، فقال : سَدَفُ في بابِ السينِ ، فقال : سَدَفُ في مَعْنَى شَدَف ، فإنَّمَا ذلك عَلَيْ مِن الخَلِيلِ .

قلتُ : وقال غيرُ ابنِ دُرَيْد : هما لُغَتَانِ ،قال ابنُ بَرِّيّ : وأَنْشَدَ الأَّصْمَعِيُّ : وإذَا أَرَى شَدَفاً أَمَامِى خِلْتُ هُ رَجُلاً فَجُلْتُ كَأَنَّنِي خُذْرُوفُ(١)

وقال سَاعِدَةُ بِنُ جُوْيَّةَ الهُذَلِيَّ الهُذَلِيِّ مُوكَلِّ بِشُدُوفِ الصَّوْمِ يَرْقُبُهَا مِنَ الْمُغَارِبِ مَخْطُوفُ الْحَشَى زَرِمُ (١) مِنَ الْمُغَارِبِ مَخْطُوفُ الْحَشَى زَرِمُ (١) قال يَعْقُوبُ : إِنَّمَا يَصِفُ الحِمَارَ الصَّارَ الصَّارَ المَا يَعْدُو الشَّجَرِ ، إِذَا وَرَدَ المَاءَ ، فعَيْنُهُ نَحْوَ الشَّجَرِ ، إِذَا وَرَدَ المَاءَ ، فعَيْنُهُ نَحْوَ الشَّجَرِ ، إِذَا وَرَدَ المَاءَ ، فعَيْنُهُ نَحْوَ الشَّجَرِ ، الشَّجَرِ ، الشَّجَرِ ، الشَّجَرِ ، الشَّخُوصِ هذه الأَشْجَارِ ، مِن خَوْفِ فِ مِن الشَّخُوصِ هذه الأَشْجَارِ ، مِن خَوْفِ فِ مِن شَخُوصِ هذه الأَشْجَارِ ، مِن خَوْفِ فِ مِن الشَّخُوصِ هذه الأَشْجَارِ ، مِن خَوْفِ فِ مِن

[(والْمَيْ لُ في الْخَدِّدِّ، والمَرْحُ، والمَرْحُ، والمَّرْحُ، والمَّرْخُ،

الرُّمَاة ، يَخافُ أَن يكونَ فيه نَاسُ ،

وكُلُّ مَا وَارَاكَ فهــو مَغْرِبٌّ .

(و) الشَّدَفُ: (الظَّلْمَةُ) ، كَالشَّدْفَةِ ، بِالضَّمِّ ، قال ابنُ سِيدَه : وإِهْمَالُ السِّينِ لِنَّافَةً عن يَعْقُوبَ .

(و) الشَّدِفُ ، (كَكَتِفِ : الطَّوِيلُ الْعَظِيمُ ، السَّرِيعُ الْوَثْبَةِ) مِنَ الخَيْلِ . الْعَظِيمُ ، السَّرِيعُ الْوَثْبَةِ) مِنَ الخَيْلِ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « . . فخلت كأني » بالخاء المعجمة و التصحيح من اللمان .

<sup>(</sup>۱) شرح أشمار الهذليين ١٦٢٥ واللسان والعباب ، وتقدم في (عطف) ويأتي في (دزم) و(صوم) .

 <sup>(</sup>٢) زيادة من القاموس ، وقد سقطت من مطبوع التاج ،
 و أشير إليها في هامشه .

وقد شَدِفَ، كَفَرِحَ، (و) قال ابنُ دُرَيْد: (شَدَفَهُ، يَشْدِفُهُ)، شَدْفا: إِذَا قَطَعَهُ (شُدْفَةً شُدْفَةً، بِالضَّمِّ)، أَي: (قِطْعَةً قِطْعَةً).

(و) قال ابنُ عَبّادِ: (الْأَشْسَدَفُ: الْأَعْسَدُفُ: الْأَعْسَرُ).

(و) قال غيرُه: الأَشْدَفُ: (الْفَرَسُ الْمَادِلُ في أَحَدِ شِقَيْهِ بَغْياً)، قال المَرَّادُ:

شُنْدُفُ أَشْدَفُ مَا وَرَّعْتَدِدُهُ وإِذَا طُوْطِىءَ طَيَّدارٌ طِمِسْرٌ (١) وقال العَجَّاجُ :

\* بِذَاتِ لَوْثُ أَو بِنَاجِ أَشْدَفَا (٢) \*
(و) قيل : الأَشْدَفُ : (الْبَعِيلُ في الْمُعْتَرِضُ في سَيْرِهِ نَشَاطاً : ومَنْ في خَدِّهِ مَيَلٌ ، وهمي شَدْفَاءً) ، وقد شَدِف .

(و) الأَشْدَفُ : (الْفَــرَسُ الْعَظِــيمُ الشَّخْصِ) .

(و) قال الفَرَّاءُ ، واللِّحْيَانِيَّ : أَى (شَرْفَةٌ مِن اللَّيْلِ) ، بالضَّمِّ : أَى (سُدْفَةٌ) بالسِّينِ ، وهي الظَّلْمَةُ ، وقيل : السَّوادُ الْبَاقِي .

(وأَشْدَفَ اللَّيْلُ) : أَى (أَظْلَمَ) ، وقَــال أَبو عُبَيْدَةَ : أَى أَرْخَى سُتُورَهُ ، مِثْل أَسْدَفَ .

وقدالَ الأَصْمَعِيُّ : (الشَّدْفَاءُ : القَّوْسُ الْعَوْجَاءُ) ، وهي (الْفَارِسِيَّةُ : ج) القَوْسُ الْعَوْجَاءُ) ، وهي (الْفَارِسِيَّةُ : ج) شُدُفُّ ، (كُكُتُب) ، ومنه حديثُ ابنِ فَدِي يَدِزَنَ : «يَرْمُونَ عن شُدُفٍ » ، فال ابنُ الأَثِيرِ : قال أَبدو موسى : قال معنى لها .

وقال ابنُ عَبَّادٍ: قَوْسٌ شَدْفَاءُ، وهو تَعْطِيفُها في سِيتَيْهًا، قال الزَّفَيَانُ :

\* فِالْتَقَطَّتُ فِي الْقَرِّ طِمْلاً لَائِطًا (١) \*

\* في كُفِّهِ شَدْفَاءُ مِن شُوَاحِطًا \*

\* وأَسْهُمُ أَعَدُّهَا أَمَارِطَا \*

<sup>(</sup>۱) المفضليات ۸۶ واللسان، والعبابوالجمهرة (۲۲۸/۲) وتقدم في (طأطأ) ويأتى في (شندف). ورواية العباب «شندف أشدف ..» الخ.

 <sup>(</sup>۲) ديوانه في مجموع أشعار العرب ٢ /٨٣ ؛ ينسب إلبه ،
 واللسان و العباب .

<sup>(</sup>١) العباب ،

(و) قال أيضاً: (قُوسٌ مُتَشَادِفَةً): أي (مُنْعَطِفَةً).

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

الشَّدْفَةُ مِن اللَّيْلِ، بالفَّتْحِ: لُعَةٌ فَي الشَّدْفَةِ، بالفَّمِّ.

والشَّدَفُ ، مُحَرَّكَةً : الْتِـواءُ زَأْسِ الْبَعِيـرِ ، وهـو عَيْبُ .

وفَرَسُ شُنْدُفُ ، كَقُنْفُذٍ : أَشْدَفُ ، وَلَنُّونُ زَائِدةً .

ونَاقَةُ شَدْفَاءُ: في يَدِهَا اعْوِجَاجُ ، فربَّمَا الْتَفَّتْ يَدُهَا إِذَا سَارَتْ .

والشَّادُوفُ : مَا يُجْعَـلُ عَلَى رَأْسِ الـرَّكِيَّـةِ كَالشَّخْصَيْنِ، والجَـْعُ : شَوَادِيفُ، لُغَةٌ مِصْرِيَّةٌ.

وأبو شَادُوف ٍ : مِن كُنَاهُم .

[ش ذح ف]

(الشُّدْخُوفُ) بِالضَّمِّ . أَهْمَلَهُ الجَمَاعَةُ ، وقال الصَّاعَانِيَّ : (لُغَهُ الجَمَاعَةُ ، وقال الصَّاعَانِيَّ : (لُغَهُ فَالْمَاعَانِيَّ : (لُغَهُ فَالْمَاعَةُ اللَّهُ فَالْمَاعَانِيَّ : (لُغُهُ اللَّهُ فَالْمَاعَانِيَّ السَّاعَانِيَةُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُولُولُولُولِي اللَّهُ الْمُلْعِلِي الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَّالِلْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ الللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّه

#### [ش ذ ف]

(مَا شَلَفْتُ مِنْكَ شَيْئًا)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وصاحبُ اللِّسَانِ ، وقال الخَوْهَرِيُّ ، وصاحبُ اللِّسَانِ ، وقال الفَرَّاءُ: أَى (مَا أَصَبْتُ) ، كما في الفَرَّاءُ: أَى (مَا أَصَبْتُ) ، كما في العُبَاب .

## [شرحف] \*

(اشْرَحَفَّ له ، كَاقْشَعَرَّ) ، أَهْمَلَـهُ الجَـوْهُرِئُ ، كذا فـي غَالِبِ نُسَـخِ مِلَا فَـي غَالِبِ نُسَـخِ مِسَحَاحِهِ ، ووُجِدَ في بَعْضِهـاً .

وقدال أبو عمرو: اشرَحَفَّ الرَّجُلُ لِلْرَّجُلِ ، إِذَا (تَهَيَّا لَ لِمُحَارَبَتِهِ) ، وقِتَالِهِ ، وأَنْشَدَ :

\* لَمَّا رَأَيِّتُ الْعَبْدَ مُشْرَحِفَّا \*

\* لِلشَّرِّ لاَ يُعْطِنَى الرِّجَالَ النَّصْفَا \*

\* أَعْذَمْتُهُ عُضَاضَهُ والأَنْفَا(') \*

قال: وكذلك الدَّابَةُ للدَّابَةِ

(و) اشْرَحَفَّ : أَى (أَسْرَعَ وحَفَّ ) . قال أَبو دُوَّادِ :

(١) اللسان ، والتكملة ، والعساب وفيسه «عُضاضَهُ والكَفّا». وتقدم في (عضض)

ولَقَدْ غَدَوْتُ بِمُشْرَحِفْ وَلَا اللَّجَامُ (١) مَنْ (اللَّجَامُ (١) (و) قال البنُ الأَعْرَابِدِيِّ: الشُّرْحُوفُ، (كَعُصْفُورٍ: المُسْتَعِدُ لِلْحَمْلَةِ عَلَى العَدُولِ. المَسْتَعِدُ لِلْحَمْلَةِ عَلَى العَدُولِ.

(و) قال ابنُ عَبَّاد : الشِّرْحَافُ ، (كَقِرْطَاسِ : الْعَرِيضُ فَأَهْرِ الْتَكَمِ). (و) الشِّرْحَافُ : (النَّصْلُ الْعَرِيضُ).

[] وثمّا يُسْتَدْرَكُ عليـــه :

التَّشَرْخُفُ: التَّهَيَّوُ لِلْقِتَالِ، ومنه قَوْلُ السَّاجِدِ:

\* لَمَّا رَأَيْتُ الْعَبْدُ قَدْتَشُرْحَفَا (٢) \* والشِّرْحَافُ : السَّرِيَّ : أَنْشَدَ ثَغْلَبِ :

تَرْدِى بِشِرْحَافِ الْمَغَاوِرِ بَعْدَمَا نَشَرَ النَّهَارُ سَوَادَ لَيْسَلِ مُظْلَمِ (٣) وشَعْرُ مُشْرَحِفَّ . كَذَهَ شَعِرً : مُرْتَفِعٌ ، جاء في لُغَةٍ في مُشْرَحِفَّ . وقد تقدم.

#### [شرسف] \*

(الشُّرْسُوفُ، كَعُصْفُور : غُضْرُوفُ مَعَلَّقُ بِـكُلِّ ضِلَع ) ، مِثْلُ غُضْرُوفِ مَعَلَّقُ بِـكُلِّ ضِلَع ) ، مِثْلُ غُضْرُوفِ الكَّيِفِ ، كما في الصّحاح ، (أو) همو (مَقَطُّ الضَّلَع ، وهمو الطَّرَفُ المُشْرِفُ علَى الْبَطْنِ ) ، نَقَلَمهُ الْمُشْرِفُ علَى الْبَطْنِ ) ، نَقَلَمهُ شَرَاسِيفُ ، وقال ابسنُ الأَّرْابِسي : الشَّرْسُوفُ : رَأْسُ الضِّلَع مِمَّا يَلِسي الشَّرْسُوفُ : رَأْسُ الضِّلَع مِمَّا يَلِسي البَطْنَ ، وبسه فُسِّر حمديستُ المَبْعُرِي إلى شُرْسُوفِ يه ، وقال ابسنُ المَّدُونِ إلى شُرْسُوفِ يه ، وقال ابسنُ لئِمْ مَا يَلِسي المَبْعَدَةِ : الشُّرْسُوفِ عَمَى ، وقال ابسنُ لئِمْ مُوفِ يه ، وقال ابسنُ طَرَفِ المَسْرِع عَلَى طَرَفِهُ المُخْسَرُوفِ .

(و) قدال ابن الأعرابي : الشُّرْسُوفُ : (الْبَحِيثُ الْمُقَيَّدُ ، و) الشُّرْسُوفُ : (الْبَحِيثُ الْمُقَيَّدُ ، وهو هو أيضا الأسيرُ المَكْتُوفُ ، وهو البَعِيدرُ (الدي) قد (عُرْقِبَدتُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ).

(و) الشُّرْسُوفُ : (الدَّاهِيَةُ).

(و) قــال ابـنُ فـارسٍ: (أُوَّلُ

<sup>(</sup>١) شعر أيسى دؤاد في (دراسات في الأدب العربسي) ص ه٣٣ واللسان والتكملة ، والعباب .

<sup>(</sup>٢) اللمان.

<sup>(</sup>٣) الليان.

الشَّادَّةِ) ، ومنه قَوْلُهم : أَصَابَتِ النَّاسَ الشَّرَاسِيفُ.

الله عَبَّادِ . أَوَ الْخُلُقِ ) عَلَى الْخُلُقِ ) عَلَى الْخُلُقِ ) عَلَى الْخُلُقِ ) الْخُلُقِ ) الله الله الله عَبَّادِ .

(و) قـال اللَّيْسَتُ : (شَاةٌ مُشَرْسَفَةً ) ، بِفَتْهِ السِّينِ : إِذَا كَانَ (بِجَنْبَيْهُ البَيْسَافُ ) ، قـد كان (بِجَنْبَيْهُ البَيْسَافُ ) ، قـد (غَشَى الشَّرَاسِيفَ) ، زَادَ في التَّهُ لِيبِ : والشَّوَاكِلَ

# [] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ :

[شرشف]

شُرْشَفَــةُ بنُ خُلَيْفِ ، وَـن بـنى مَازِنِ ؛ فارِسُ عَيَّارٌ .

## [شرعف] \*

(الشُّرْعُوفُ، كَهُصْفُورٍ)، أَهْمَلَـهُ الجَوْهَـرِيُّ، وقال ابـنُ دُرَيْدٍ : هـو (نَبْتُ ، أُو ثَمَرُ نَبْتِ).

(و) قسال في بابِ فِعْللا : (الشِّرْعَافُ ، بِالْكُرْ ، وَبِالظَّمِّ ) : كَافُورٌ ، أَى : (قِشْرُ طَلْعَةِ الْفُحَّالِ مِن النَّخْلِ ) ، لُغَةٌ أَزْدِيَّةً .

# [شرعف]

(الشُّرْغُوفُ) ، والغيْنُ مُعْجَمَةً ، أَهْمَلُهُ الجَوْهَرِيُّ ، وصاحِبُ اللِّسَانِ ، وقدال ابنُ دُرَيْد: هلى لُغِةً فلى (الشُّرْعُوفُ) ، بالعَيْنِ المُهْمَلَةِ .

قال: (و) الشُّرْغُوفُ أيضاً: (الضَّفْدَعُدَعُ الصَّغِيدَرَةُ)، كما في العُبَابِ، والتَّكْمِلةِ.

### [شروف] \*

(الشَّرَفُ ، مُحَرَّكةً : الْعُلُوَّ ، والْمَكانُ الْعَالِي ) ، نقلهُ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشدَ :

آتِسى النَّسدِيَّ فلا يُقرَّبُ مَجْلِسِي وأَقُودُ لِلشَّرَفِ الرَّفِيعِ حِمَارِي (١)

يقول: إنَّى خَرِفْتُ فَ اللَّ يُنْتَفَعُ أَنْ برأْيِسى ، وكبِرْتُ فَ للا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَركبَ مِن الأَرْضِ حِمَارِى ، إلاَّ مِن مَكانِ عَالِ.

وقال شمِرُ : الشَّرَفُ : كُلُّ نَشْرَ مِن الأَرْضِ ، قد أَشْرَف عدلى ما حُوْلَهُ ،

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح والعباب .

قَادَ أَو لَم يَقُدُ ، وإِنَّمَا يَطُولُ نَحْوًا مِن عَشْرِ أُذْرُع ، أو خَمْسٍ ، قلَّ عَرْضُ ظهْرِهِ أَو كَثُرَ .

ويُقال: أَشْرَفَ لَى شَرَفٌ فَمَا زِلْتُ أَرْكُضُ حَــتَى عَلَوْتُهُ ، ومنه قَــوْنُ أُسَامَة الهُذلِــيُّ :

إذا مَا اشْتَانى شَرَفاً قَبْلَةُ وَوَاكَا أَوْشاك منه اقْتِرَابَا (١)

(و) الشَّرَفُ: (الْمَجْدُ)، يُقال: رَجُسلُ شريب ، أَى: مَاجِسدُ ، أَى: مَاجِسدُ ، (إلاَّ وَالْمَجْدُ (إلاَّ بِالْآبَاء)، يُقسال: رَجُسلُ شريب فُ ، يُقسال: رَجُسلُ شريب فُ ، ورَجُسلُ مَاجِدُ : له آباءُ متقدِّمون فسى الشَّرَف؛ وأما الحَسَبُ والكرَمُ فيكونان فسى الرَّجُل ، وإن لم يكن له آباءُ ، قالهُ ابنُ السِّكِيسةِ .

(أَو) الشَّرَفُ: (عُلُـوُّ الْحَسَبِ)، قالهُ ابنُ دُرَيْدٍ.

(و) الشَّرَفُّ (مِن الْبَعِيرِ : سَنامُهُ) ، وهو مَجازُّ، وأَنْشدَ :

\* شَرَفٌ أَجَبُّ وكَاهِلُ مَجْــزُولُ (١) \* (و) الشَّرَفُ : (الشَّوْطُ)، يُقَـــال : عَدَا شَرَفاً أَو شَرَفَيْنِ .

(أو) الشَّرَفُ: (نَحُو مِيلٍ) وهو قَسُولُ الفَرَّاءِ ، (ومنه ) الحديثُ: قسولُ الفَرَّاءِ ، (ومنه ) الحديثُ : «الخيْسِلُ لِتُسلانَة ؛ لِرَجُسلِ أَجْسِرٌ ، وعسلَى رَجُسلُ وَزْرٌ ، ولِسرَجُلِ سِتْرٌ ، وعسلَى رَجُسلُ وَزْرٌ ، فأمَّا الذي له أَجْرٌ : فرَجُلُ رَبَطُها في مَرْجِ أو سَيِسلِ اللهِ ، فأطَالَ لها في مَرْجِ أو رَوْضَة كانتُ دَلكُ مِنَ المَرْجِ أو الرَّوْضَة كانتُ دلكُ مِنَ المَرْجِ أو الرَّوْضَة كانتُ له حَسنَات ، ولو أنّه انْقَطَعَ طِيلُهَا ذلكُ مَرْتُ أَوْ شَرَفَيْنِ ) ، كانستُ له آثَارُهَا وأَرْوَاثُها حَسنَات ، ولو أنّه المَوْبَثُ منه ولم يُرِدْ أَنْ له سَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ منه ولم يُرِدْ أَنْ يَسْقِيهاً ، كان ذلك حَسنَات له ، فهي يَسْقِيهاً ، كان ذلك حَسنَات له ، فهي يَسْقِيهاً ، كان ذلك حَسنَات له ، فهي لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ » الحديثُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ١٢٩٣ واللسان ، والعباب وقال: «يصت حمارا» وضبط «قبله » بضم فسكون.

<sup>(</sup>۱) اللسان والعباب وفيه «عبدول» بالدال، ونسب في اللسان (جزل) إلى جرير ، وهو في ديوانه ه ٩ بشرح ابن حبيب : وصدره :
منع الله حكيمطل أن يتسامي قَرَّمَنا .

<sup>(</sup>۲) تمسامه في العباب : « ورَجُلُ رَبَطَها تَعَنَيْسًا وتَعَفَّفًا ، ثم لم يَنْسَ حَقَّ الله في رقابيها ولا ظُهُورِها ، فهى لذلك سينر ، ورَجُلُ رَبَطَها فَخْرًا وريساء ونواء لأهل الإسلام ، فهى على ذليك وزر » .

(و) مِسن المَجَازِ: الشَّرَفُ: (الْإِشْفَاءُ علَى خَطْرٍ مِسنَ خَيْرٍ أَوْ شَرُّ)، (الْإِشْفَاءُ علَى خَطْرٍ مِسنَ خَيْرٍ أَوْ شَرَّفِ يُقَالَ فَسَى الخَيْرِ: هنو علَى شَرَفِ مِن قَضَاءِ حَاجَتِه ، ويُقَالَ فَسَى الشَّرِّ: هو علَى شَرَفٍ مِن الهَلاكِ.

(و) شَرَفُ : (جَبَالٌ قُرْبُ جَبَالٍ شُرَيْفُ ) ها المُرَيْفُ ) ها المُرَيْفُ ) ها المُرَيْفُ ) ها المُرَافِقُ العالِمُ العالِمُ العالِمُ المُرابِ المُرابِ

(۱) في القاموس ضبط الساء الشانيه من « إِ شُسِيلينَه » مشددة ، وضبطها في (شبل) منفقة ونظر لها بإرْمينيك ، وقد نصياقون على التخفيف .

العُبَابِ ، وقال الشَّقُنْدِيُّ : إَشَـرَفُ

إِشْبِيلِيَّةَ : جَبَـلٌ عظـيمٌ ، شُرِيــفُ

البُقْعَدةِ ، كَرِيمُ التَّرْبَدةِ ، دائسمُ الخُضْرةِ ، فَرْسَخٌ في فَرْسَخ طُولاً وعَرْضاً ، لا تحادُ تُشْمِسُ فيه بُقْعَـةً ، لالْتِفافِ أَشْجَارِهِ ، ولا سِيَّمَا الزَّيْتُون ، وقال غيرُه : إِقْلِيهُ الشَّرُفُ علَى تَلُّ أَحْمَرَ عِالِ مِن تُرَابِ أَحْمَرَ ، مُسَافَتُه أَرْبِعُونَ مِيسَلاً في مِثْلِهَا، يَمْشِي بــه السَّائِرُ فــي ظِــلُ الزَّيْتُون والتَّيــنِ ، وقـــال صاحِبُ «مَبَاهِــج الفِكُو » : وأَمَّا جَبَلُ الشَّرَفِ ، وهــو تُرَابُ أَحْمَرُ ، طُولُه مِن الشَّمَال إِلَى الجَنُوبِ أَربعون مِيلًا ، وعَرضُه مِن المَشْرِقِ إِلَى المَغْرِبِ اثْنَا عَشَرٌ مِيلاً ، يشْتَمِلُ عَلَى مائتين وعشرين قَرْيَةً ا قد الْتَحَفَ بِأَشْجَارِ الزَّيْتُونِ ، والْتَفَّتُ عليه ، (منه): الحاكم (أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيهُ بِنُ محمد الشَّرَفِيَّ، خَطِيبِ ثُوْطُبَةً ، وصَاحِبُ شُرْطَتِها ، مات سنة ٣٩٦.

(و) أَمِينُ الدِّينِ أَبو الدُّرِّ (يَاتُوتُ الدِّرِ أَبِو الدُّرِّ (يَاتُوتُ البِّرَ فَيَعْرَفُ البِّرَ فَيَعْرَفُ أَنْ عَبِيدِ اللهِ الشَّرَفِيَّ )، ويُعْرَفُ أَيضًا بِالنَّورِيِّ ، وبِالمَلِكِمِيِّا،

(الْمَوْصِلِينُ الْكَاتِبُ) ، أَخَذَ النَّحْوَ عن ابنِ الدُّهَّانِ النَّحْوِيِّ، واشْتَهَرَ في الخَطِّ حــــي. فَاقَ ، ولم يـــكنْ في آخِرِ زَمَانِــهِ مَن يُقَارِبُه فــى حُسْنِ الخَطِّ، ولا يُسؤَدِّى طَرِيقَهِ ابنِ البَوَّابِ في النَّسْخِ مِثْلُه ، مع فَضْلٍ غَزِيرٍ ، وكان مُغْرًى بنَقُل صِحَاحِ الجوهريِّ، فكتُب منه نُسَخا كثيرةً ، تُبَاعُ كُلُّ نُسْحَةِ بمائسةِ دِينسارٍ ، تُوُفِّسيَ بالمَوْصِل ، سنة ٦١٨ ، وقد تَغَيَّرَ خَطَّمه مِن كِبَرِ السِّنِّ ، هكذا تَرْجَهَـهُ السَدُّهَبِسِيُّ فسى التَّارِيسخِ، والحافِظُ في التَّبْصِيرِ مُخْتَصِرًا ، وقد سمِعَ منه أَبِو الفَضْلِ عبدُ اللهِ بِـنُ محمد (١) دِيوَانَ المُتَنبِّي ، بحَقِّ سَمَاعِهِ مِن ابنِ الدَّهَّانِ.

(و) الشَّرَفُ: (مَحَلَّه بِمِصْرَ) ، والسَّدَى حَقَّقَه أَلمَقْسِرِيسِزِيُّ في والسَّدَى حَقَّقَه المَقْسِرِيسِزِيُّ في الخِطَسِطِ ، أَنَّ الْمُسَمَّى بِالشَّرَفِ ثَلاثَةُ مَوَاضِعٍ بَصَسَرَ ؛ أحسدُهَا المَعْرُوفُ بِحَبَلِ الرَّصْدِ.

(منها) أبو الحسن (عَلِي بسنُ إبراهم الضّريرُ الْفَقِيمةُ) ، رَاوِي كِتَابِ المُزَنِي عَن أَبِي الفَوَارِسِ الصَّابُونِي الفَوَارِسِ الصَّابُونِي ، عنه ، مات سنةَ ١٠٨

(و) أَبِو عُثْمَانَ (سَعِيدُ بن سَيِّدِ اللهِ بنَ الْقُرَشِيُّ ) الحَاطِيِكُ ، عن عبدِ اللهِ بنَ محمد البَاجِمِيِّ ، وعنه أبو عُمَرَ بنُ عبدِ البَاجِمِيِّ ، وعنه أبو عُمَرَ بنُ عبدِ البَرِّ .

(و) أَبِو بِكُو (عَتِيتُ بِسَنُ الْمُصَّرِيُّ ، عَن أَبِي إِسَحَاقَ بِنِ أَحَمَّدُ الْمُحَدِّثُونَ مَعْ الْمُحَدِّثُونَ الْفُتَرِيسَةِ ، وغيرِه . : (الْمُحَدِّثُونَ الشَّرَفِيُّونَ) .

وفَاتَهُ : أبو العَبَّاسِ بنُ الحُطَيْثَةِ الفَقِيمةُ المَالِكِمِيُّ الشَّرَفِيِيُّ .

ومحمسودُ بسنُ أَيتكين الشَّرَفِيَّ، سَمِعَ منه ابنُ نُقُطَةً ، وقال : مات سنية منه (۱) .

وأرمانُوسُ بنُ عبدِ اللهِ الشَّرَفِسَيُ . عسن أبسى المُظَفَّسرِ بسنِ الشَّبْلِسَيِّ ، وغيسرِه ، مات سنة ٢٠٦، قَالَهُ الحَافِظُ .

<sup>(</sup>۱) في التبصير ۸۰۹ عبد الله بن محمــود بن بُلدِ جي .

<sup>(</sup>١) في التبصير ٨١٠ ه سنة عشروسيائة ه.

(وشَرَفُ الْبَيَاضِ: مِن بِلاَدِ خُوْلاَنَ)، مِنْ جِهَـةِ صَعْدَةً.

(وشَرَفُ قِلْحَاحِ : قَلْعَدَةً ) على جَبَلِ قِلْحَاحِ ، و (قُرْبَ زَبِيدَ) ، حَرَسَهِا اللهُ تعالَى ، وسائر بسلادِ اللهُ تعالَى ، وسائر بسلادِ المُسْلِمِين .

(والشَّرَفُ الْأَعْلَى : جَبَلُ آخَـرُ مُنَـعُ ، مُنَـالِكَ) ، عليه حِصْنُ مَنيع ، مُنَـالِكَ) ، عليه حِصْنُ مَنيع ، يُعْرَفُ بحِصْنِ الشَّرَفِ

(و) الشَّرَفُ (:ع، بِدِمَشُقُ)، وهو جَرَاحً الشَّامِ، وهو جَرَاحً الشَّامِ، وهو ويُعْرَفُ بِشَرَفِ البَعْلِ، وقيل : هو صُعْمَ مِن الشَّامِ.

(وشَرَفُ الْأَرْطَى : مَنْزِلُ لِتَمِمِ ) مَعْرُوفٌ .

(وشَرَفُ الرَّوْحَاءِ): بَيْنَهَا وبينَ مَلَلِ (مِن الْمَدِينَةِ) المُشَرَّفَةِ، (عَلَى سِتَّةٍ وثَـلاَثِينَ مِيلًا، كَمَلا فَسَى) صَحِيل (مُسْلِم)، فَسَى تَفْسِيرِ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ يَـوْمَ

الْأَحَدِ بِمَلَل ، علَى لَيْلَةً مِنَ الْمَدِينَةِ ، 
ثُرَاحَ فَتَعَشَّى بِشَرَفِ السَّيَّالَةِ » (أُو وَصَلَّى الصَّبْحَ بِعِرْقِ الظَّبْيَةِ » (أُو أَرْبَعِينَ أُو ثَلاَثِينَ ) ، على اختِلافِ فيه . 
(ومَوَاضِعُ أُخَرُ ) سُمِيَّتُ بِالشَّرَفِ .

(وشَرَفُ بنُ محمد الْمَعَافِرِيُّ ، وعلی البسنُ إبراهسيمَ الشَّرَفِسیُّ ، كَعَرَبِسیُّ : مُحَدِّثَانِ ) ، أَمَّا الأَخِيرُ فَهسو الفَقِيهُ الضَّرِيرُ ، الذِي رَوَى كتاب المُزَنِسیِّ الفَوارِسِ ، وقد عند بواسِطة أبسى الفَوارِسِ ، وقد تقدد م له قريباً ، فهسو تدكرار يشبغسي التَّنبيدُ عليه .

(و) شُرَيْفٌ ، (كَزُبَيْرٍ : جَبَلُ) ، قد (تَقَدَّمَ) ذِكْرُه قريباً.

(و) أيضاً : (مَاءُ لِبَنِسَى نُمَيْرٍ ، بِنَجْدٍ) ، ومنه الحديثُ : «مَا أُحِبُّ أَوْبُ أَنْ لُكِمَ أَنْ أَنْفُ لِلْمَ أَكْبَ لَاقٍ وَأَنَّ لِلْمَ مَمَرَّ الشَّرَفِ ».

(و) الشَّرَيْفُ (لَـهُ پَوْمٌ ) أَو هـو مَاءُ) يُقَدِّم اللهِ : التَّسْرِيرُ ، (وَمَا) كان مَاءُ) يُقَــال له : التَّسْرِيرُ ، (وَمَا) كان (عَــنْ يَمِينِهِ) إِلَى الْغَــرِبِ (شَرَفٌ ،

ومـــا) كان (عَــنْ يَسَارِهِ) إِلَى الشَّرْقِ (شُرَيْفٌ) ، قال الأَزْهَرِيُّ : وقَوْلُ ابنُ السِّكِّـيتِ في الشَّـرَفِ والشَّرَيْـنِ صَحِيحٌ (١)

(وإِسْحَاقُ بِنُ شَرْفَى ، كَسَكْرَى) : مِن المُحَدِّثين ، وهو (شَيْخٌ لِلثَّوْرِيِّ) ، كمسا فسى التَّبْصِيسِ .

(وشَرُفَ ) الرَّجُلُ ، (كَكُرُمَ ، فهو شَرِيفٌ الْيَوْمَ ، وشَارِفٌ عَن (٢) قليل ) كذا فسى بعض نُسَخ الكتاب ، وهسو الصُّوابُ ، ومِثْلُه نَصَّ الجَوْهَرِيِّ والصَّاغَانِسيُّ ، وصاحبِ اللَّسَانِ ، وفي أَكْثَرِهَا : عن قَرِيسبِ : (أَىْ سَيَصِيرُ شَرِيفاً) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، عسن الفَرّاء (:: ج شُرَفَاءً)، كأَمِيسرٍ ، وأُمَسرَاءً، (وأَشْرِافٌ) ، كَيَتِسِيمٍ ، وأَيْتَسامٍ ، وعليــهِ اقْتُصَــرَ الجَوْهَرِيُّ.

(وشَرَفٌ ، مُحَرَّكَةً ) ، ظاهـرُ سِيَاقِهِ أَنَّهُ مِن جُمْلةِ جُمُوعِ ِ الشَّرِيفِ ، ومِثْلُه في العُبَــابِ ، فإِنَّه قال : والشَّرَفُ : الشَّرَفَاءُ ، ولـكن الذي في اللِّسَانِ : أَنَّ شَرَفاً ، مَحَرَّكَةً ، بِمَعْنَى شَرِيفٍ ، ومنه قَوْلُهم : همو شَرَفُ قَوْمِهِ ، وكَرَمُهِم ، أَى شَرِيفُهم ، وكَرِيمُهم ، وبه فُسِّرَ ما جَاءَ في حديث ِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّه قيل للأَعْمَشِ: لِمَ لمْ تَسْتَكُثِيرِ(١) عن الشُّعْبِيِّ ؟ قال : كان يَحْتَقِرُنِي ، كنتُ آتِيهِ مع إِبْرَاهِيمَ ، فيُرحِّبُ به ، ويقُول لى : اقْعُدْ ثُمَّ أَيُّهَا العَبْدُ ، ثم يقول :

لاَ نَرْفَعُ الْعَبْدَ فَدُقَ سُنَّتِهِ مَا دَامَ فِينا بِأَرْضِنَا شَـرَفُ (٢) أَى: شَرِيكُ ، فَتَأَمَّلُ ذلك .

(والشَّارِفُ مِن السَّهَــامِ : الْعَتِيقُ الْقَدِيمُ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ لأوس يَصِدُفُ صَائِدًا:

يُقَلِّبُ سَهْمــاً رَاشَهُ بِمَنَاكِــب ظُهَارٍ لُؤَامٍ فَهُو أَعْجَفُ شَارِفُ (٣)

<sup>(</sup>١) ذكر الشارح تعقيب الأزهـــرى على ابن السَّكَّيت ، ولم يذكر كلام ابن السكيت، وهو : ٩ الشُّرِّيُّف : واد بنجد ، فماكان عن يمينه فهو الشـــّرَف ، وَمَا كَانَ عَن يساره فهو الشيرينف » .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « من قليل » و التصحيح من الصحاح واللسان والعباب وفي القاموس «عن قريب ۽ وفي هامشه أنه في بعض النسخ ۾ عن قليل ۽ .

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « تتكثر » و المثبت من المسانوالعباب.

<sup>(</sup>۲) اللسان والعباب والنهاية . (۳) ديوانه ۷۱ واللسان ، والصحاح ، والعباب ، و المقاييس ٣ /٢٦٤ ويأن في (لام) .

ويُقَالُ: سَهْمُ شَارِفٌ ، إِذَا كَانَ بَعِيدَ الْعَهْدِ بِالصِّيانَةِ ، وقيل : هو الذي انْتَكَثَ رِيشُه وعَقَبُه ، وقيل : هـو الدَّقِيدَ لَ الطَّوِيدِ لَ .

(و) الشَّارِفُ (مِن النُّوقِ : الْمُسِنَّةُ الْهَرِمَـةُ) ، وقــال ابنُ الأَعْرَابِـيِّ : هـــى النَّاقَةُ الهِمَّةُ ، وفـــى الأَّسَاسِ : هـي الْعَالِيَةُ السِّنِّ، ومنه حديثُ ابن زِمْلِ : «وإذا أَمامَ ذلك نَاقَةٌ عَجْفَاهُ شَّارِفُ » (كَالشَّارِفَة ، وقــد شَرُّفَتْ ، شُرُوفاً) ، بالضَّمِّ ( ، كَكُرُم ، ونَاْصَر ) ، والمصدرُ الذي ذكره مِن باب نصر قِياساً ، ومن باب كُرُمَ بِخِلافِ ذلك (: ج شُوَارِفُ ، وشُرُفٌ ، كُكُتُبِ ، ورُكُّع ) ، وقال الجَوْهَرِيُّ : بضَّمَّ فَسُكُونَ ، ومثْلُه بَازِلُ (١) ، وبُزْلُ وعَائِذًا وعُوذًا، (و) شُرُوفٌ ، مِثْل (عُدُول) ، ولايُقَالُ للجَمَلِ: شَارِفٌ ، وأَنْشَدُ اللَّيْثُ: نَجَاة مِنَ الْهُوجِ الْمَرَاسِيلِ هِمَّة

كُمَيْت عَلَيْهَا كَبْرَةٌ فَهْيَ شَارِفُ (٢) وَ عَلَيْهَا كَبْرَةٌ فَهْيَ شَارِفُ (٢) وَ عَلَيْهَا رَاكُ وَ التصحيح من

ونَهُ اللهِ اللهُ اللهُ كُورُ أيضاً ، اللهُ اللهُ كُر أيضاً ، وفي حديث على راضي الله عنه الله عنه «أصبت شارفاً مِسْ مَعْنَم بدر ، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [شارفاً] (۱) فأنختهما بباب رجل أمن الأنصار ، وحمدزة في البيت ، ومعه قينة تعنيه :

أَلاَ يَا حَمْزُ لِلشَّرُفِ النِّوَاءِ فَهُ نَ مُعَقَّلِاتٌ بِالْفِنَ الْعِنَاءِ

ضَعِ السِّكِّينَ في اللَّبَاتِ منها وضَرِّجْهُنَّ حَمْـــزَةُ بِالَــدِّمــاء

وعَجَّلْ مِن أَطَايِبِهِ الشَّرْبِ (٢) طَعاماً مِن قَدِيد أو شَواء (٣) فَخَرَجَ إليهما فَجَبَّ أَسْنِمَتَهِما ، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ، وأَخَذَ أَكْبَادَهُمَا ، فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرِ أَفْظَعَنِي ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم ، فَخَرَجَ ومعه زَيْدُ بِنُ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ

الصحاح واللسان .

<sup>(</sup>٢) السان .

<sup>(</sup>١) زيادة من العباب ، وهي أمن لفظ الحديث .

<sup>(</sup>Y) في مطيوع التاج « لشرف » و التصاحيح من العباب .

 <sup>(</sup>٣) الأول في اللسان والنهاية والأبيات في العباب، وأنفار
 اللسان (عقل) و(نوى) وفتح البارى (١٢٠/٦)
 وإرشاد السارى (١٠٩/٤).

عنه ، حتى وقف عليه ، وتغيّه الله فرفع رأسه إليه ، وقال : همل أنتم إلا عبيه رسول الله إلا عبيه آبائي وسلم يُقهْقِرُ الله عليه وسلم يُقهْقِرُ الله عليه وسلم يُقهْقِرُ الله قال وتُسكن تخفيفا الله الله ويُروى : وتُضم راؤها وتُسكن تخفيفا الله والشين ، فقه حالاً والسين ، فقه حالاً والسين ، فقه حالاً والسين ، فقه حالاً والسين ، فقه على الله والله فعة .

(وفى الحديث: «أَتَتْكُمُ») كما هو نَصَّ العُبابِ والرِّوايَةُ: «إِذَا كَانَ هُو نَصَّ العُبابِ والرِّوايَةُ: «إِذَا كَانَ كُذَا وكَذَا أَنسَى أَنْ تَخْرُجَ بكُمُ (الشَّرُفُ الجُونُ » بضَمَّتَ نُ (ا) (الشَّرُفُ الجُونُ » بضَمَّتَ نُ (ا) أَى: الْفِتَنُ الْمُظْلِمَةُ )، وهو تَفْسِيرُ النَّبِيلِ الْمُظْلِم، حين النَّبِيلِ وسلَّم، حين النَّبِيلِ وسلَّم، حين النَّبِيلِ وسلَّم، حين شَبِيلِ: وما الشُّرُفُ الجُونُ يا رَسُولَ اللهِ؟ قال : «فِتَنُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ » . قال : «فِتَنُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ » . قال : «فِتَنُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ » . فَاتِها فَاللَّهُ المُؤْفِ : جَمْعُ شَبَّهُ الفُومَةُ ، شَبَّهُ الفُومَةُ ، شَبَّهُ الفُومَةُ ، شَبَّهُ الفُومَةُ ، وَالجُونُ ! المُسِنَّةِ السُّودِ ، والجُونُ ! والجُونُ ! المُسِنَّةِ السُّودِ ، والجُونُ ! والجُونُ ! والجُونُ ! المُسِنَّةِ السُّودِ ، والجُونُ ! والجُونُ !

السُّودُ، قسال ابنُ الأَثِيسِ : هسكذا يُرْوَى ، بسُكُونِ السرَّاءِ ، وهسو جَمْعً قَلْيسلُ فسى جَمْع فاعِل ، لسم يَرِدْ إِلاَّ في أَسْمَاءٍ مَعْدُودَةِ (ويُرْوَى) : يَرِدْ إِلاَّ في أَسْمَاءٍ مَعْدُودَةِ (ويُرْوَى) : «الشَّرْقُ الْجُسونُ » ، (بِالْقَساف ) ، جَمْعُ شَارِق ، (أَى : الْفِتَنُ الطَّالِعَةُ ) مِن نَاحِيةِ المَشْرِق ، نَادِرُ لم يَأْتِ مِثْلُهُ إِلاَ نَاحِيةِ المَشْرِق ، نَادِرُ لم يَأْتِ مِثْلُهُ إِلاَ الْحَرُفُ مَعْدُودَةً ، مِثْلُ بَاذِلُ وبُسزْل ، وَعَائِدٍ وعُوذٍ ، وعَائِط وحُولٍ ، وعَائِدٍ وعُوذٍ ، وعَائِط وحُولٍ ، وعَائِدٍ وعُوذٍ ، وعَائِط وعُسولٍ .

(والشُّرُفُ (۱) أَيْضًا مِن الْأَبْنِيةِ: مَالَهَا شُرَفُ ، الْوَاحِدَةُ شُرْفَاءُ) ، كَحَمْرَاءَ وحُمْرٍ ، ومنه حديثُ ابنُ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عنهما : «أُمِرْنَا أَنْ نَبْنِسَى المَسَاجِدَ جُمَّا ، والمَدَائِسن شُرْفاً ») وفي النِّهَايَةِ : أَرادَ بالشُّرُفِ السَّى طُولَتُ أَبْنِيتُهُا بالشُّروفِ، الوَاحِدَةُ شُرْفَةً .

(والشَّارُوف: جَبَـلُّ)، قـــال الجَوْهَرِيُّ: مُوَلَّــدُّ.

<sup>(</sup>۱) كذا قيده المصنف بضمتين ، وهو في السان والنهاية والعباب بضم فسكون ، ويؤيده قول الشارح بعد – عن أبهز الأثير – همسكذا يروى بسكون الراء ۾

<sup>(</sup>۱) في القامون ضبط بضم الراء ساضبطه حركة ساوالمابت من العباب والنص والشاهد نيه .

قال: (والْمِكْنَسَةُ) تُسَمَّى شَارُوفً، وهـو (مُعَرَّبُ جَارُوبْ)، وأَصْلُه جَاى رُوبْ، أَى كَانِثُ المَوْضِعِ

(و) شَرَافِ ، (كَقَطَامِ : ع)

بَيْنَ وَاقِصَدَةً وَالْفَرْعَاءِ ، (أُو مَاءُ لِبَنِي وَاقِصَدَ وَالْفَرْعَاءِ ، (أُو مَاءُ لِبَنِي أَسَدِ) ، ومنه حديث ابن مَسْعُود رضى الله عَنْه : « يُوشِك أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ شَرَاف وأَرْضِ كَذَا لا يَكُونَ بَيْنَ شَرَاف وأَرْضِ كَذَا وَكَذَا جَمَّاءُ ، ولا ذَاتُ قَرْن ، قيل : وكذا جَمَّاءُ ، ولا ذَاتُ قَرْن ، قيل : وكيف ذاك ؟ قيال : «يكونُ وكيف ذاك ؟ قيال : «يكونُ النَّيْهُمُ وَلَا المُثَقِّبُ العَبْدِيّ : وقال المُثَقِّبُ العَبْدِيّ : رِقَابَ بَعْضِ » ، وقال المُثَقِّبُ العَبْدِيّ :

مَرَدْنَ عَلَى شَرَافِ فَذَاتِ رَجْلِ ونَـكَّبْنَ الذَّرَانِـحَ بِالْيَلْمِيـنِ (١)

وبِنَاؤُه على الكَسْرِ هو قَوْلُ الأَصْمَعِي ، وأَجْراهُ غيرُه مُجْرَى الأَصْمَاءِ ، (أو) ما لا يَنْصَرِفُ مِن الأَسْمَاءِ ، (أو) هو: (جَبَلُ عَالَ ، أو يُصْرَفُ) ، ومنه قَوْلُ الشَّمَّاخِ :

مَرَّتْ بِنَعْفَى شَرَا فِ وَهَى عَاصِفَةٌ تَخْدِى عَلَى يَسَرَاتٍ غَيْرِ أَعْصَالِ (١) (أو) هو (كَكِتَابِ ، مَمْنُوعاً) من الصَّرْفِ ، فصار فيه تَلاثُ لُغَاتٍ . الصَّرْفِ ، فصار فيه تَلاثُ لُغَاتٍ . (و) شُرَافٌ ، (كَغُرَابٍ : مَاءً) غيرُ الذى ذُكِرَ .

(وشَرَفَهُ ، كَنَصَرَهُ)، شَرْفًا : (غَلَبَهُ شَرَفًا) ، فهو مَشْرُوفٌ ، زاد الزَّمَخْشَرِيُّ : وكذا : شَرُفْتُ عليه ، فهو مَشْرُوفٌ عليه ، (أو طَالَهُ في في الْحَسَبِ) ، وقال ابنُ جنِّى : شَارَفَهُ في الشَّرَف ، (و) فشَرَفَهُ ، يَشْرُفُه : فَاقَهُ فِي الشَّرَف ، (و) شَرَفَ (الْحَائِط) ، يَشْرُفُه ، شَرْفاً ( : جَعَلَ شَرَفَ (الْحَائِط) ، يَشْرُفُه ، شَرْفاً ( : جَعَلَ لَهُ شُرْفَةً ) ، بالضَّم ، وسَيَأْتِي قريبا .

(و) قَوْلُ بِشْرِ بِنِ المُعْتَمِر (٢) : وطَائِدً أَشْدَو خُدْدُ جُدْدُدَة وطَائِدً لَيْسَ لِلهُ وَكُدْرُ (٣)

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۰ والمفضلیات ۲۸۸ والتکملة ، والعباب ،
 ومعجم البلدان (الفرانح) و (رجل) ..

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰ (ط المارث) والعباب ، ومعجم ما استمچم ۷۸۸ وصدره في معجم البلدان (شراف) وفي مطبوع التاج «على يسرات» الطبيسع .

<sup>(</sup>۲) فى السان « قال بشر » وهو ١٤ أورده محقسق ديسوان بشر بن أبسى خازم فى زياداته ص ٢٣٠ وهو وهم ، والصواب انه لبشر بن المعتمر ، كما جاء فى التكملة والعباب والقصيدة التى منها البيت مشهورة .

<sup>(</sup>٣) فَى مطبوعُ التاجُ ، والسانُ « ذَو حزرةً » والتصحيح من التكملة والعباب أ

قال عمرو : (الْأَشْرَفُ) مِن الطَّيْرِ: (الْخُفَّاشُ) لأَنَّ لأَذُنَيْهِ حَجْماً ظاهِــرًا، وهو مُتَجَرِّدٌ (١) من الــزِّفِّ والرِّيش ، وهــو طائرٌ يَلِدُ ولايَبيضُ ، (و) قَوْلُهُ : و(طَائِرٌ آخَرُ لاوَكُرَ له) هكذا هـو في النُّسَخ ، ولا يَخْفَى أنَّه تَفْسِيدرٌ للمِصْرَاعِ الأَخِيرِ مِن البَيْتِ ، الذي ذَكَرْنَاه لِبِشْرِ ، الأَنَّه من مَعَانِسي الأَشْرَف ، وانْظُرْ إِلَى نَصِّ اللِّسَان ، والعُبَاب ، بَعْدَ ذِكْرِ قَــوْل بِشْرِ، مَا نَصَّمه : والطَّائِسِرُ اللَّذِي لا وَكُرُ له ، هــو طائرٌ يُخْبِرُ عنــه البَحْريُّون أَنَّه (لا يَسْقُطُ إلاَّ رَيْشَكَ يَجْعَلُ لِبَيْضِهِ أَفْحُوصاً مِن تُواب، ويَبِيضُ ، ويُغَطِّى عَلَيْهِ ) ، ولا يَخْفَى أَنَّ قُولُهُ : ويَبِيضُ ، ليس فيما نَصَّ عَليه الصَّاغَانِينُ ، وصاحِبُ اللِّسَانِ عن البَحْرِيِّين ، وهــو بَعْــدَ قَوْلِــه : لِبَيْضِهِ ، غيرُ مُخْتَاج إليه ، (ويَطِيرُ) أَى: ثُمَّ يَطِيرُ في الهَوَاءِ، (وبَيْضُهُ يتَفَقُّسُ ) (٢) ، وفسى بعض النسخ :

يَنْفَقِشُ (بِنَفْسِهِ)، عند انْتِهاءِ مُدَّتِهِ، (فإذا أَطَاقَ فَرْخُهُ الطَّيرَانَ كَانَ كَأْبُويْهِ فَى عَادَتِهِمَا)، فهذه كَأْبُويْهِ فَى عَادَتِهِمَا)، فهذه العِبَارَةُ سِيَاقُهَا في وَصْفَ الطَّيْرِ الآخر، النِي قَالَهُ بِشُرٌ في المحرر، النِي قَالَهُ بِشُرٌ في

(ومَنْكِبُّ أَشْرَفُ : عَالَ ) ، وهو الذي فيه ارْتِفَاعٌ حَسَنٌ ، وهُوَ نَقْيِيضُ الأَهْدَإِ .

(وَأَذُنَّ شَرْفَاءُ: طَوِيلَــةٌ) نَقَلَــهُ الجَوْهَــرُه: قَائِمَــةٌ الجَوْهَــرُه: قَائِمَــةٌ مُشْرِفَــةٌ ، وكذلك الشُّرَافِيَّــةُ .

قال: (وشُرْفَةُ الْقَصْر، بِالضَّم: مَ مَعروف، (ج: شُرَفٌ، كَصُرَد)، معروف، (ج: شُرَفٌ، كَصُرد)، جَمْعُ كَثْرَةٍ، ومنه حديثُ المَوْلِدِ: ﴿ الْرُتَجَسَسُ إِيَسُوانُ كِسْرَى، فَسَقَطَتُ مِنْهُ أَرْبَعَ عَشَرَةً (١) شُرْفَةً ﴾، ويُجْمَع أيضا مِنْهُ أَرْبَعَ عَشَرَةً (١) شُرْفَةً »، ويُجْمَع أيضا على شُسَرُفْات ، بضَمِّ الرَّاءِ وفَتْجِهَا وسُكُونِها، ويُقَال أيضا أيضا : إِنَّها وسُكُونِها، ويُقَال أيضا أيضا : إِنَّها جَمْعُ سَلامَة ، قال الشِّهَاتُ : فَلَا الشِّهَاتُ : فَلَا الشِّهَاتُ : فَلَا الشَّهَاتُ : فَلَا الشَّهَاتُ : فَلَا الشَّهَاتُ المَّدُونَةُ ، لِأَنَّهُ جَمْعُ سَلامَة ، قال الشَّهَاتُ : فَلَا الشَّهَاتُ : فَلَا الشَّهَاتُ المَّدَا المَّلَّةَ ، لأَنَّهُ جَمْعُ سَلامَة ، قال الشَّهَاتُ : فَكَذَا السَّهَاتُ المَّدُونَةُ ، لَا المَّاتِ القَصْرِ : أَعَالِيهِ ، هَا كَذَا

<sup>(</sup>١) في اللسان و منجسرد ،

 <sup>(</sup>٢) فى مطبوع التاج «يتقس α والتصحيح من القاموس
 و السان و العباب ,

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « أربعة عشر شرفة » والتصحيح من الفائق ۲ /۳۸ و هو مقتضى القاعدة .

فَسَّرُوه ، وإِنَّمَا هــى مــا يُبْنَى عــلَى أَعْلَى الحــائطِ مُنْفَصِــلاً بَعْضُه مِـن بَعْضٍ ، علَى هَيْتَةٍ مَعْرُوفةٍ .

(و) قسال الأَصْمَعِتُ (شُرْفَةُ الْمَالِ : خِيَارُهُ ).

(وقَوْلُهُمْ): إِنِّسَى (أَعُلَّ إِنْيَانَكُمْ شُرْفَةً ، بِالضَّمِّ) ، وأَرَى ذلك شُرْفَةً ، (أَى ذلك شُرْفَةً ، (أَى ذلك شُرْفَةً ، (أَى ذَلْك شُرْفَةً ، (أَى ذَلْك شُرْفَةً ، (أَى ذَلْك شُرْفَةً ، أَنَشَرَّفُ به )

(وشُرُفَاتُ الْفَرسِ، بِضَمَّتَيْنِ : هَادِيهِ ، وقَطَاتُهُ ) .

(وأَذُنَّ شُرَافِيَّةً) ، و (شُفَّارِيَّـةً) : إذا كَانَتْ عَالِيَةً طويلةً ، عليها شَعَرُ .

(و) قال غيره: (نَاقَةٌ شُرَافِيَّةٌ: ضَخْمَةُ الْأُذُنيْنِ، جَسِيمَةٌ)، وكذلك نَاقَةٌ شَرْفَاءُ.

(والشَّرَافِ عَيَّابُ عَفُرَابِ عِيُّ : (ثِيَابُ بِيضٌ ، أَو) هـو (مَـا يُشْتَرَى مِمَّا شَارَفَ أَرْضَ الْعَجَمِ مِن أَرْضِ الْعَرَبِ) ، وهـذا قَوْلُ الأَصْمَعِ عَيْ .

(و) من المَجَازِ: (أَشْرَافُكَ: أُذُنَاكَ وأَنْفُكَ) ، هـكُذا ذَكُـرُوا، ولـم

يذْكُرُوا لها واحدًا، والظَّاهرُ أَنَّ وَاحِدَهَا شَرَفُ ، كَسَبَبِ وأَسْبَابِ ، وَالطَّابِ ، وَاحِدَهَا شَرْفَاءً ، وَإِنَّمَا سُمِّيتِ الأَذُنُ والأَنْفُ شَرْفَاءً ، وإِنَّمَا سُمِّيتِ الأَذُنُ والأَنْفُ شَرْفَاءً ، لِبُرُوزِهَا وانْتِصَابِهَا ، وقَال عَدِيُّ ابنُ زَيْدٍ العِبَادِيُّ :

كَقَصِير إِذْ لَم يَجِدْ غَيْرَ أَن جَدْ دَعَ أَشْرَافَهُ لَشُكُو قَصِير (١) وفي المُحْكَم : الأَشْرَافُ : أَعْلَى الإِنْسَانِ ، واقْتَصَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ على الأَنْف.

(والشَّرْيَافُ ، كَجِرْيَالَ : وَرَقُ الزَّرْعِ إِذَا طَالَ وَكُثُرَ ، حَتَّى يُخَافَ الزَّرْعِ إِذَا طَالَ وَكُثُرَ ، حَتَّى يُخَافَ فَسَادُهُ ، فَيُقْطَعَ ) ، نَقَلَمه الجَوْهَرِئُ ، وقد شَرْيَفَهُ ، والنَّونُ بَدَل الياء ، لُغَمة فيه ، وهما زَائِدَتَان كما سيأتى .

(ومَشَارِفُ الْأَرْضِ: أَعَالِيهَا) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ .

(ومَشَارِفُ الشَّامِ: قُرَّى مِن أَرْضِ العَرَبِ، تَكْنُو مِن الرَّيفِ)، نَقَلَمهُ العَرَبِ، تَكْنُو مِن الرَّيفِ)، نَقَلَمهُ العَجُوْهَرِئُ، عن أَبى عُبَيْدَةَ، وقسال غَيْره: مِن أَرْضِ اليَمَنِ، وقسد جاءَ في

<sup>(</sup>١) ديوانه ٩١ واللمان، والتكملة، والعباب، والأساس.

حديث سطيح : «كان يسكن مشارف الشام » وهى : كُلُّ قَرْيَة بَيْنَ بِسلادِ الرِّيانِ وبَيْنَ جَزِيرةِ العَرَب ، لأَنَّهَا أَشْرَفَتْ علَى السَّوادِ ، ويُقَال للها أيسضا : المَازارِعُ ، كما تقال أبو عُبَيْكُ كما سَيَأْتِي ، كما قال أبو عُبَيْكَ : (مِنْهَا السُّيوفُ المَشْرَفِيَّةُ ، بِفَتْح السرَّاءِ) ، يُقال : قال أبو عُبيدكة : (مِنْها السَّيوفُ المَشْرَفِيَّةُ ، بِفَتْح السرَّاءِ) ، يُقال : سَيْفُ مَشْرَفِيَّةً ، بِفَتْح السرَّاءِ) ، يُقال : سَيْفُ مَشْرَفِيَّ ، ولا يُقال : مَشَارِفِيًّ ، ولا يُقال : مَشَارِفِيًّ ، ولا يُقال : مَشَارِفِيًّ ، ولا يُقال : مَهَالِبِيًّ ، ولا يَقال : مَهَالِبِيًّ ، ولا يَقال : مَهالِبِيًّ ، ولا : عَبَاقِرِيُّ ، ولا : عَبَاقِرِيُّ ، ولا : عَبَاقِرِيُّ ، ولا يَقال : مَهالِبِيًّ ، ولا يَقال : مَهالِبِيً ، ولا يَقال : مَهالِبِيً ، ولا يَقال : مَهالِبِيً ، وقال كُثَيْر :

فما تَرَكُوهَا عَنُوةً عن مَودَّة ولكنْ بحدٍّ المَشْرَفِسيِّ اسْتَقَالَها(١) وقال رُؤْبَاة :

\* والحَرْبُ عَسْرَاءُ اللَّقَاحِ المُغْدِى \* \* بالمَشْرِفِيَّاتِ وطَعْدِنٍ وَخْدِزِ (٢) \* وفي ضِرَامِ السَّقْطِ : مَشْرَفُ : اشمُ قَيْنٍ ، كان يَعْمَلُ السَّيُوفَ .

(وأَبُو الْمَشْرَفِيِّ)، بِفَتْحِ المِيمِ وَالرَّاءِ، بِاسْمِ السَّيْفِ : (عَمْـرُو بِالْسَّهِ بِالْسَمِ السَّيْفِ : (عَمْـرُو بِسِنُ جَابِسِرِ) الحِمْيَرِيُّ، يُقَال : إِنَّه (أُوَّلُ مَوْلُـود بِواسِطَ).

(و) أبو المَشْرَفِيّ : (۱) : (كُنْيَسَةُ لَيْثُ ، شَيْسِخِ ) سُفْيَانَ (الثَّوْرِيِّ) ، وَخَالِسِدِ الحَسَدَّاءِ (الرَّاوِي عَسنَ أَبِسِي مَعْشَرٍ) زِيَسادِ بِسنِ كُلَيْبِ التَّوِيمِسِيِّ السَّوِيمِسِيِّ السَّوِيمِسِيِّ ، السرَّاوِي عسنَ إِبْراهِيسمَ النَّخَعِسِيِّ ، قلتُ : وهسو لَيْثُ بنُ أبي النَّخِيسِيِّ ، قلتُ : وهسو لَيْثُ بنُ أبي النَّخِيسِيِّ ، قلتُ : وهسو لَيْثُ بنُ أبي النَّخِيسِيِّ ، قلتُ : وهسو لَيْثُ بنُ أبي سُلَيْمِ اللَّيْشِيِيُّ السَّكُوفِييُّ ، هسكذا في النَّيْشِيُّ ، وقسد ضَعَفُوه في النَّزيسِيُّ ، وقسد ضَعَفُوه المُزيْسِيُّ ، وقسد ضَعَفُوه المُزيْسِيُّ ، وقسد ضَعَفُوه المُزيْسِيُّ ، وقسد ضَعَفُوه المُزيْسِيُّ ، وقسد الزَّهَبِيِّ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللْهُ اللللْهُو

(و) شَرِفَ الرَّجُلُ، (كَفَرِحَ : دَامَ علَى أَكْلِ السَّنَامِ) .

(و) شَرِفَتِ (الْأَذُنُ)، شَـرَفَا، (و) كـذا شَـرِفَ (الْمَنْكِبُ) : أَى (ارْتَفَعَا)، وأَشْرَفَا، وقيـل : انْتَصَبا فــى طُولٍ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢ /٥٣ و العياب و معجم البلدان (مشر ف) .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٤ والأول في السان (غرز) وهما في العباب .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « وأبو المشرف» والتصحيح من التبصير ۱۳۲۷ والنص فيه .

(و) شَرُفَ الرَّجُلُ، (كُكُرُمَ، شَرَفاً، مُحَرَّكَةً)، وشَرَافَةً (: عَلاَ فَى شَرَافَةً (: عَلاَ فَى دِينِ أَو دُنْيَا)، فهو شَرِينَ، والجَمْعُ: أَشْرَافٌ، وقد تقدَّم.

(وأَشْرَفَ الْمَرْبَأَ : عَلاهُ ، كَشَرَّفَهُ ) ، تَشْرِيفًا ، همكذا في النَّسَخِ ، والصَّوابُ ، كَتَشَرَّفَهُ ، (وشَارَفَهُ ) ، والصَّوابُ ، كَتَشَرَّفَهُ ، (وشَارَفَهُ ) ، مُشَارَفَةً ، وفي الصِّحاحِ . تَشَرَّفْتُ المَرْبَأَ ، وأَشْرَفْتُهُ : أَى عَلَوْتُهُ ، قال العَجَّاجُ :

\*ومَـرْبَا عَـال لِمَنْ تَشَـلَرَّفَا \* \*أَشْرَفْتُـهُ بلا شَفَى أَو بِشَفَى (١) \*

وفيى اللِّسَانِ : وكَذَلْكُ أَشْرَفَ عَلَى المَرْبَإِ : عَلَى لاهُ .

(و) أَشْرَفَ (عَلَيْهِ : اطَّلَعَ عليه (مِن فَوْق ، وذلك الْمَوْضِعُ مُشْرَفٌ ، كَمُكْرَمٌ )، ومنه الحديث : « ما جاءَك مِن هذا الْمَال وأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِف (٢) ولا سَائِل ، فَخُذَهُ ».

(۱) دیوانه ۸۲ واللسان والصحاح والعباب، ویأتی فی (شفی).

(٢) تنظيره بمكرم ، وإيراده الحديث بعده يوهم أن يكون افظ «مشرف» في الحديث=

(و) أَشْرَفَ (الْمَرِيفُ علَى الْمَوْتِ) : إِذَا (أَشْفَى) عليه.

(و) أَشْرَفَ (عَلَيْهِ : أَشْفَقَ) ، قال الشَّاعِرُ ، أَنْشَدَهُ اللَّيْثُ :

ومِنْ مُضَرَ الْحَمْرَاءِ إِشْرَافُ أَنْفُسِ عَلَيْنَا وَحَيَّاهَا إِلَيْنَا تَمَضَّرا(١) وَعَيَّاهَا إِلَيْنَا تَمَضَّرا(١) ومُشروفٌ، كَمُحْسِنِ (رَمْلِلُ وَالرَّمَّةِ : وَمُلِلًا هُنَاءِ) قال ذُو الرَّمَّةِ :

إِلَى ظُعُن يَعْرِضْ نَ أَجْوَازَ مُشْرِفِ شِمَالاً وعَنْ أَيْمَانِهِنَّ الْفُوَارِسُ (٢) شِمَالاً وعَنْ أَيْمَانِهِنَّ الْفُوَارِسُ (٢) (و) مُشَرَّفُ ، (كَمُعَظَّم ﴿ جَبَلُ ) . قال قَيْسُ بن عَيْزارَةً :

فَإِنَّسِكَ لَسَوْ عَالَيْتَهُ فَسَى مُشَرَّفَ مِن مُشَرِّفًا تِ التَّوائِم (٣)

= بعتح الراء ، وليس كذلك ، وهو مضبوط في العباب واللسان بكسرها ضبط حركة ، وفسره بقوله أى غير مُتَطَلِّع إليه ، ولا طامع فيه » ولو قدم الحديث على قوله : و ذلك الموضع ... النخ » الكان أجود وأبعد عن الإيهام .

(١) اللسان والتكملة ، و العباب .

(۲) ديوانه ۳۱۳ والعباب ، ومعجم البلدان (مشرف)

(٣) في مطبوع التاج « مثمر فات القوائم » و التصحيح
 من شرح أشعار الحذليين ٢٠١ و العباب و معجم البلدان (مشرف) .

هــكذا فَسَّرَه أَبسو عمسرو ، وقــال غيرُه: أَى فــى قَصْرٍ ذِى شُرُفٍ مِنِ الصَّفْرِ .

(وشَرِيفَةُ ، كَسَفِينَة ، بنتُ محملِ بننِ الفَضلِ الفُراوِيِّ ، وحَملِ الفُراوِيِّ ، وحَدَّمَتُ ) عن جَدّها لأُمِّهَا طَاهِسرِ الشَّحَّامِسيِّ ، وعنها ابنُ عَسَاكِرَ .

(وشَرَّفَ اللهُ الْـكَعْبَةَ)، تَشْرِيفَـاً، (مِن الشَّرَفِ)، مُحَرَّكَةً، وهوالمَجْدُ.

(و) شَرَّفَ (فُلاَنٌ بَيْتَهُ) ، تَشْرِيفاً : (جَعَلَ له شُرَفاً) ، ولَيْسَ مِن الشَّرَفِ.

(وتَشَرَّفَ) الرَّجُلُ : (صَارَ مُشَرَّفاً) مِن الشَّرَفِ .

(وتُشُرِّفَ الْقَدُومُ ، بِالْضَّمِّ ) ، أَى مَبْنِيًّا للمَجْهُولِ : (قُتِلَتْ أَشْرَافُهُمْ) ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِدِيُّ

(واسْتَشْرَفَهُ حَقَّهُ: ظَلَمَهُ)، ومنسه قَوْلُ ابنِ الرِّقَاعِ :

ولَقَدْ يَخْفِضُ الْمُجَاوِرُ فيهـمْ غَيْرَ مُسْتَشْرَفٍ ولاَ مَظْلُـومِ (١)

(و) اسْتَشْرَفَ (الشَّنَى َ : رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيْهِ ، وبَسَطَ كَفَّهُ فَوْقَ بَصَرَهُ إِلَيْهِ ، وبَسَطَ كَفَّهُ فَوْقَ حَاجَبِهِ ، كَالْمُسْتَظِلِّ مِن الشَّمْسِ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، قال : ومنه قَوْلُ الخُسَيْنِ بنِ مُطَيْرٍ الأَسَدِى :

فَيَا عَجَباً لِلنَّاسِ يَسْتَشْرِفُونَنِسَى كَأَنْ لِم يَرَوْا بَعْدِي مُحِبًّا ولاقَبْلِي<sup>(۱)</sup>

وأَصْلُه مِن الشَّرَف : العُلُوّ ؛ فإنَّه يُنظُر إليه من مَوْضِع مَرْتَفِع ، يُنظُر إليه من مَوْضِع مَرْتَفِع ، في حديث في كونُ أَكْثَرَ لإِدْرَاكِه ، وفي حديث الفِتَن : «ومَنْ تَشَرَّفَ لها تَسْتَشْرِفْهُ (٢) ، فمن وَجَدَ مَلْجَأً أَو مَعَاذًا فَلْيعُذْ به " فمن وَجَدَ مَلْجَأً أَو مَعَاذًا فَلْيعُذْ به " فمن وَجَدَ مَلْجَأً أَو مَعَاذًا فَلْيعُذْ به " (و) منه حديث الله عنه : «(أُمِرْنَا أَن أَن عن الله عنه : «(أُمِرْنَا أَن نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنِ وَالْأَذُنَ) " : أَي عن نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنِ وَالْأَذُنَ) " : أَي نَسَتَشْرِفَ الْعَيْنِ الْعَيْنِ وَالْأَذُنَ) " : أَي نَتَأَمَّلَ سَلاَمَتَهَا مِن آفَة بهما ، (لِثَلاَ يَكُونَ فِيهِمَا نَقْصٌ ، مِن عَور أُوجَدْع ) ، فَآ فَدَ بُهُما اللهَ الْأَذُن يَكُونَ فِيهِمَا نَقْصٌ ، مِن عَور أُوجَدْع ) ، فَآ فَدَ أُل العَيْنِ الْعَوْر ، و آفَدَ الْأَذُن فَا الْمُذُن فَيْ الْمُدَا الْعَدْنِ الْعَوْر ، و آفَدَ اللهُ الأَذُن فَا الْمُذُن اللهَ اللهُ ال

في النهاية والنسان (الدنسرفات به) والسبك المدر المياب .

<sup>(</sup>١) اللمان والعباب .

<sup>(</sup>۱) الليان ، والصحاح ، والعباب ، وقبله فيه : فيا عَـجَبِـــًا مِنِي ومن حُبِّ قاتــــلـي كأنَّي آجُــُــزِيه المَوَد َّةُ مَن فَتَسُــليي (۲) في النهاية والليان واستشرفت له » والمثبت مثله في

الجَدْعُ ، فإذا سَلِمَتِ الأَضْحِيةُ منهما جَازَ أَنْ يُضَحِّى ، وقيل : مَعْنَاه (أَىْ نَطُلُبَهُمَا شَرِيفَيْنِ ) ، هكذافي النَّسَخ ، نطلُبَهُمَا شَرِيفَيْنِ ) ، هكذافي النَّسَخ ، والصَّوابُ : شَرِيفَتَيْن (بِالتَّمَامِ ) ، والسَّلَامةِ ، وقيل : هو فيمن الشَّرْفَةِ . والسَّلَامةِ ، وقيل : هو فيمن الشَّرْفَةِ . وهو خِيارُ المالِ ، أَي: أُمِرْنَا أَنْ نَتَخَيَّرَهُمَا.

(وشَارَفَهُ) ، مُشارَفَةً : (فَاخَرَهُ فَــى الشَّرَفِ ) ، أَيُّهما أَشْرَفُ ، فَشَرَفَهُ : إِذَا غَلَبَهُ فَــى الشَّرَفِ .

(واستشرف : انتصب ) ، ومنه حديث أبسى طَلْحَة ، رضى الله تعالَى عنه « أَنَّه كان حَسَنَ الرَّمْي ، ف كان إذا رمَى الله عليه ومني الله عليه وسلَّم ، لينظر إلى مَوْقِع (١) نبله » . وسلَّم ، لينظر إلى مَوْقِع (١) نبله » . قسال :

تَطَالُلْتُ واسْتَشْرَفْتُ أَ فَرَأَيْتُ لَهُ وَالْمِثْلُ الْأَرَامِلِ ؟ (٢) فَقُلْتُ له : آأَنْتَ زَيْدُ الأَرَامِلِ ؟ (٢) (وفَرَنَّ مُشْرِفُ ) : أَى (مُشْرِفُ الْخَلْقِ ) . (وشَرْيَفَهُ : قَطَعَ شِرْيَافَهُ ) . الْخَلْقِ ) . (وشَرْيَفَهُ : قَطَعَ شِرْيَافَهُ ) .

[] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

الاشْتِرَافُ: الانْتِصَابُ ، انقَلَلهُ الجَوْهَرِيُ .

والتَّشْرِيفُ: الزِّيَادَةُ، وَمِنْهُ قَـوْلُ جَـرِيـرٍ:

إِذَا مَا تَعَاظَمْتُمْ جُعُورًا فَشَـرُفُـوا جَحِيشًا إِذَا آبَتْ مِنَ الصَّيْفِ عِيرُهَا (١) جَحِيشًا إِذَا آبَتْ مِنَ الصَّيْفِ عِيرُهَا (١) قال ابنُ سِيدَهُ: أَرَى أَنَّ مَعْنَاهُ : إِذَا عَظُمَتْ فَى أَعْيُنِكُم هذه القبيلة إِذَا عَظُمَتْ فَى أَعْيُنِكُم هذه القبيلة مِسن قبائِلِكُم ، فَزِيدُوا منها في جَحِيشِ هذه القبيلة القليلة [الدَّلِيلة.

والشَّرْفَـةُ: أَعْلَى الشَّيْءِ. والشَّرَفُ: كالشُّرْفَةِ] (٢)

والجَمْعُ أَشْرَافٌ ، كَسَبَسِبِ وَأَسْبَابٍ ، قال الأَخْطَلُ :

وقد أَكُلَ الْكِيرَانُ أَشْرَافَهَا الْعُلَىي وقد أَكُلَ النَّمْرُ (٣) وأَبْقِيَتِ الْأَلْوَاحُوالْعَصَبُ السُّمْرُ (٣)

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « موضع » و المثبت من العباب .

<sup>(</sup>٢) العباب، وفي الأساس نسبه إلى مُزَرَّد ، وروايته « ... زيد الأراقم » وانظر الفائن ( ٢٣٣/٢ ) .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۹۵ و السان.

 <sup>(</sup>۲) تكملة من اللمان والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۹۷ و اللسان .

قال ابنُ بُزُرْجَ : قالُوا : لك الشُّرْفَةُ فـــى فُوَّادِى علَى النَّاسِ .

وأَشْرَفَ عـلَى الشَّيْءِ ، كَتَشَـرَّف عليــه .

ونَاقَةُ شَرْفَاءُ : شُرَافِيَّةٌ .

وضَبُّ شُرَافِيًّ: ضَخْمُ الأَذُنَيْنِ ، جَسِمٌ ، ويَرْبُوعٌ شُرَافِيَّ : كذلك ، قسال :

وإِنِّى لأَصْطَادُ الْيَرَابِيَ كُلَّهَا شَوَافِيَّهَا وَالتَّدْهُ وِيَّ الْمُقَصَّعَا (١) شُرَافِيَّهَا وَالتَّدْهُ وِيَّ الْمُقَصَّعَا (١) وأَشْرَفَ لك الشَّيْءُ: أَمْكَنَكَ .

وشَارَفَ الشَّىءَ: دَنَا منه، وقَارَبَ أَنْ يَظْفَرَ به، وقيل : تَطَلَّعَ إِلَيْهِ، وحَدَّثَتُهُ نَفْسُه بهِ، وتَوَقَّعَهُ.

ومنه : فُــلانُ يتَشَرَّفُ (٢) إبِلَ فُلانٍ ، أَى : يَتَعَيَّنُهَا ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ.

وشَارَفُوهُمْ : أَشْرَفُوا عليهــم .

(۱) اللسان، وتقدم في (دمسر) و (شسفر) برواية « ... شُفَارِيسَّها » بتقديم الفاء .

(٢) الذي في الصحاح « واستَشْرَفْتُ ﴿ بِلَهُمُ تَعَيِّــُنْتُهُا » وسيد كره المصنف بعد .

والإشراف : الحروش والتَّهَالُكُ ، ومنه التَّهَالُكُ ، ومنه الحديث : «مَنْ أَخَذَ الدُّنْيَا بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارِكُ له فيها » ، وقسال الشاعر :

لَقَدُ عَلِمْتُ وَمَا الْإِشْرَافُ مِنْ طَمَعِي لَقَدُ عَلِمْتُ وَمَا الْإِشْرَافُ مِنْ طَمَعِي أَنَّ الذي هُوَ رِزْقي سَوْفَ يَأْتِينِي (١)

ونُهْبَةٌ ذَاتُ شَرَف : أَى ذَاتُ قَدْرٍ وقِيمة ورِفْعَة ، يَرْفَعُ النَّاسُ أَبْصَارَهُم إليها ، ويُسرُوك إليها ، ويُسرُوك بالسِّينِ ، وقد أَشَارَ له المُصَنِّنُ في السَّينِ ، وقد أَشَارَ له المُصَنِّنُ في (س رف ».

واسْتَشْرَفَ إِبِلَهِم : تَعَيَّنَهِا لِيُصِيبَها بِالعَيْنِ .

ودَنَّ شَارِفٌ : قَدِيسَمُ الخَمْرِ ، قال الأَخْطَلُ :

سُلاَفَةٌ حَصَلَتْ مِنْ شَارِفِ حَلِمَةِ كَأَنَّمَا فَارَ منهما أَبْجَرٌ نَعِمرُ (٢)

<sup>(</sup>۱) اللسان والبيت لعروة بن أذبنه من قصيدة أوردها الأصفهاني في الأغاني ( ٢٤٢/١٨ و ٣٤٣) والرواية . « وما الإشراف مسن خُلُمَني » .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۹۹ و الأسان .

وشَـرَّفَ النَّاقَـةَ ، تَشْرِيفً : كاد يَقْطَـعُ أَخْلافَهَا بِالصَّـرِّ ، قالَهُ ابـنُ الأَعْرَابِـيِّ ، وأَنْشَدَ :

\*جَمَعْتُهَ مِسَنْ أَيْنُتِ غِلْزَارِ \*

\*مِسَ اللَّسُوا شُرِّفْنَ بِالصِّسُوالِ (۱) \*

أراد : مِنَ اللَّواتِي، وإِنَّمَا يُفْعَلُهُ

ذلك بهسا ليَبْقَى بُدْنُها وسِمَنُها،
فيُحْمَل عليها في السَّنَةِ المُقْبِلَةِ.

ونَـوْبُ مُشَرَّفُ : مَصْبُوغُ أَخْمَرُ ، وقصال أَيْضِاً: العُمَرِيَّةُ: ثِيـابُ مَصْبُوغَةً بالشَّرَفِ ، وهمو طيمن مُصْبُوغَةً بالشَّرَفِ ، وهمو طيمن أَحْمَـرُ ، ودُوْبُ مُشَرَّفُ : مَصْبُوغُ بالشَّرَفِ ، وأَنْشَدَ :

أَلاَ لا يَغُسَرَّنَّ أَمْسِراً عُمَسِرِيَّةً وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى غَمْلَج إِطَالَتْ وتَمَّ قَوَاللهُ الله

ويُقَال : شَرْفُ وشَرَفُ للْمَغْرَةِ ، وقال اللَّيْثُ : الشَّرَفُ [له] (٣) صِبْغُ أَحْمَرُ ، يُقَال لِهِ اللَّيْثُ : السَّرَفُ اللهَ اللهِ : السَّارُ بَرْنَيسان ، وقسال الأَزْهَرِيُّ : والقَوْلُ ما قَالَ ابنُ الأَغْرَابِيِّ في المُشَرَّف في المُشَرَّف

وكَعْبُ بنُ الأَشْرَفِ، مِنْ رؤساءِ السَّهُودِ.

وأَبُو الشَّرْفَاءِ : مِن كُنَاهِم، قال : \* أَنَا أَبُو الشَّرْفَاءِ مَنَّاعُ الْخَفَرُ (١) \*

أراد: مَنَّاعَ أَهْلِ الخَفَرِ .

والشَّرُفَ ، ومُنْيَةُ شَرِيفَ ؛ قُرَّى عَصْرَ ، شَرَف ، ومُنْيَـةُ شَرِيف ؛ قُرَّى عَصْرَ ، مَـن أَعْمَـال المَنْصُـورَةِ ، ومُنْيَــةُ شَرِيف ؛ أُخْرَى من الغَرْبِيَّةِ ، وأُخْرَى مِن الغَرْبِيَّةِ ، ومُنْ العَرْبِيَّةِ ، ومُنْ العَرْبِيَّةِ ، وأُخْرَى مِن الغَرْبِيَّةِ ، وأُخْرَى مِن الغَرْبِيَةِ ، وأُخْرَى مِن الغَرْبِيَّةِ ، وأُخْرَى مِن الغَرْبِيَةِ ، وأُخْرَى مِن الغَرْبِيَةِ ، وأُخْرَى مِنْ الغَرْبِيَةِ ، وأُخْرَى مِنْ الغَرْبِيَةِ ، وأُخْرَى مِنْ الغَرْبِيَةِ ، وأُخْرَى مِن المُنْوِنِيَّةِ ، وأُخْرِيقِ المُنْ المُنْوِنِيَّةِ ، وأُخْرِيقِ المِنْ المُنْوِنِيَّةِ ، وأُخْرِيقِ المُنْ المُنْوِنِيَّةِ ، وأُخْرِيقِ المُنْ المُنْوِنِيَّةِ ، وأُخْرِيقُ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُ

ومُشَيْرُفُ ، مُصَنَّرًا : قَسَرْيَتُ ، بالمَنُوفِيَّةِ ، وهي في الدِّيسوانِ : شُكَيْرُفُ ، بتَقْدِيمِ الشَّينِ ، كما سياتين ، كما سياتين ،

وكزُبَيْرٍ: شُرَيْفُ بِسنُ جِرْوَةَ بِسنِ أُسَيْدِ بِسنِ عَمْرِو بِنِ تَمِيمٍ ، في نَسَبِ حَنْظُلَةَ الـكاتب .

وإبراهيم بن شُرَيْف ، عن أبي طالب بن سَوادَة ، وعنه عُمَرُ بن أبي إبراهيم الحَدَّادُ .

<sup>(</sup>١) النسان والتكملة والعباب.

<sup>(</sup>٢) اللسان، وتقدم في (غملج) .

<sup>(</sup>٣) تكملة من اللسان .

<sup>(</sup>١) اللان.

وشِرَافَةُ ، بالكَسْرِ : قَرْيَةُ بالمَوْصِلِ ، ذكره ابنُ العَلاهِ الفَرَضِيِّ ،

ق وشرّافَة المَسْجِلِ، كَتُفَّاحة، والجَمْعُ: شَرَارِيفُ، هكذا اسْتَعْمَلَهُ الفُقَهَاءُ، قال شيخُنَا: وهو من الفُقَهَاءُ، قال شيخُنَا: وهو من أغْلِطِهِم، كما نَبَّه عليه ابن أبَّ عليه ابن برَّى، ونَقَلَهُ الدَّمَامِينِيَّ في شَرْحِ التَّسْهِيلِ.

وقَطَع اللهُ شُرُفَهُم م بضَمَّتَيْنِ - أَنُوفَهم ، نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ .

[ ش ر ن ف] \*

(الشَّرْنَافُ ، بِالنَّون) ، أَهْمَلَهُ الجَوْرِيُ ، أَهْمَلَهُ الجَوْرِيُ ، وقسال اللَّيْثُ : هو (كَالشَّرْيَافِ ، بِالْيَاءِ) التَّحْتِيَّةِ : الذي تقدَّم ذِكْرُه في التي تقدَّمتْ .

(و) يُقَالُ: (شَرْنَفَ الزَّرْعَ): إِذَا (فَطَعَ شِرْنَافَهُ)، وذلك إِذَا طَالَ وكَثُرَ حَى يُخَافَ فَسادُهُ، وهمي كلمةً بَمَانِيَةً، وشَكَّ الأَزْهَرِيُّ في الشَّرْناف، وشَرْنَفْتُ، أَنْهما باليَاءِ أَو بالنُّونِ فِي وجَعَلَهما زَائدتَيْنِ

## [] وثمّا يستـــدركُ عليـــه :

شِهُابُ (١) بنُ شُرْنُفَةَ المُجَاشِعِيُ ، كَفُنْفُذُذُ الحَسَنَ ، أَدْرَكَ الحَسَنَ ، ضَبَطَهُ الحَافِظُ هَكَذَا .

#### [شرهف]

(شَرْهَافَ) ، أَهْمَلَاهُ الْجَوْهُرِى ، وصاحبُ اللِّسَانِ ، وقالَ أَبُو وصاحبُ اللِّسَانِ ، وقالَ أَبُو وصاحبُ اللِّسَانِ ، وقالَ أَبُو تُرَابِ : شَرْهَفَ في غِذَاءِ الصَّبِيِّ ، وَمُنْ غِلَاءً الصَّبِيِّ ، وَمُنْ غِلَاءً أَحْسَنَ غِلَاءً أَهُ ، مِثْلَ (سَرْهَفَ) ، إذا أَحْسَنَ غِلَاءً أَهُ ، وَعُلاَمٌ مُشْرَهِفٌ ، وَمُشْمَعِلٌ : حَافَّ (٢) (وغُلاَمٌ مُشْرَهِفٌ ، كَمُشْمَعِلٌ : حَافَّ (٢) الرَّأْسِ ، شَعِثٌ ، قَشِفٌ ) ، كما في العُبَابِ .

### [شسف] »

(الشَّاسِفُ: الْسِيَايِسُ ضُمُّسِرًا وهُزَالاً)، كالشَّاسِبِ، عن يَعْقُوبَ، قال الأَصْمَعِيُّ: الشَّنَاسِبُ: الضَّامِرُ، والشَّاسِفُ: أَشَدُّ مِنْه ضَّمْرًا.

 <sup>(</sup>۱) قى مطبوع التاج « سباب » و التصحيح من المشابه ۲۹۹
 و التبصير ۷۸۱ و النقل عنه .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج والقاموس لا جاف، بالجم والتصحيح من التكملة والعباب والنقل عنه، وهو من لاحتَّرأسه : إذا بَعُدَ عهده بالدهن » و نظر (حفف).

(و) قـــــال أبـــو عــــــرِو: ولهـــو (الْقَاحِـــلُ).

(وقد شسف) البعير (كنصر ، وكسرم) (١) الثانية عن ابن دُريد ، وشسوفاً) كقعُود ، (وشسافةً) ، بالفَرْح ، ويكسر (٣) ، قال الصاغانية : ويكسر (٣) ، قال الصاغانية ونشر والدكسر أكثر ، وفيه له له ونشر الجوهري مرتب : (يبس) ، واقتصر الجوهري على اللَّه الأولى ، وأنشد لابن مُقْبل : على اللَّه الأولى ، وأنشد لابن مُقْبل : إذا اضفة نت سلاحى عند مَرْضِها وور فق كرئاس السّيف إذ شسفا (٣) وأنشد الشيف إذ شسفا (٣) وأنشد الشيف إذ شسفا (٣) وأنشد الله والسّيف الله والنسك الله والسّيف الله والسّيف الله والسّيف الله والسّيف الله والنسك الله وا

(۱) في الجمهرة ٤٢٦/٣ ذكره ابن دريد (فيما حاء على فعل وفعل ) ولو قال المصنف في كنصر وضرب » والثاني أكثر عن الصاغاني ، « وككرم » عن ابن دريد ، لسلم من الاضطراب .

(۲) يعنى كسر عين المضارع ، وأوضح منسه قول الصاغاني في العباب : « وقد شسكت يتشسك ، ويتشسك ... والكسر أكثر » (٣) ديوانه ١٨٦ وفيه : « ثُمَّ أضطبَنْست أ

(۳) دیوانه ۱۸۲ وفیه : «شم اضطبَنست سلاحی ... » واللسان ، والصحاح ، والعباب ، والمقاییس (۳۲٤/۳) وتقدم فی (رأس) ویأتی فی (ضبن ).

تَتَقِبَى الرِّيدِ عَ بِدَفُّ شَاسِفَ وضُلُوع تَحْت زَوْرٍ قَدْ نَحَلُّ (۱) (وسِقَاءٌ شَاسِفُ ، وشَسِيفُ ) أَى يَابِسُ ، عَن أَبِي عَمْرٍو ، وقال :

وأَشْعَثَ مَشْحُوبِ شَسِيفٍ رَمَتْ بِهِ عَلَى الْمَاءِ إِحْدَى الْيَعْمَلاَتِ الْعَرَامِسِ (١) عَلَى الْمَاءِ إِحْدَى الْيَعْمَلاَتِ الْعَرَامِسِ (١) (ولَحْمُ شَسِيدُ : كَادَ يَيْبُسُ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وابنُ فَارِسٍ .

(وهو) أَى الشَّيِدُ فَ : (الْبُسُرُ الْمُشَقَّقُ) ، عن أَبِي عمرو ، كما في الصِّحاح ، وعَزاهُ الصَّاعَانِيُّ إِلَى السِّعاح ، وعَزاهُ الصَّاعَانِيُّ إِلَى ابنِ الأَعْرَابِيِّ ، (وقد شَسَفُوهُ) : إِذا شَقَقُوهُ ، عن أَبِي عدرو

(و) قال ابنُ عَبَّدِ: (الشَّسْفُ ، بِالْــكَسْرِ : قُرْضُ يَابِسٌ مِن خُبْزٍ) ، كما في العُبَابِ .

[] ومَّا يُسْتَدُّرَكُ عليه :

الشَّسَانُ ، مُحَرَّكَةً : البُسْرُ الدِّي

 <sup>(</sup>۱) شرح دیوانه ۱۸۲ و اللمان و العباب
 (۲) اللمان و تقدم فی (کلب) برو ایة « و أشعث منجوب»

فأصبيَّ مسوق المساء ريّان بعسسدما أطسال به الكلب السّري وهو ناعرس

يُشَقَّقُ، ويُجَفَّفُ، حَكَاهُ يعقوبُ.

### [شطف] \*

(شَطَفَ) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، وقال الأَصْمَعِسَ : أَى (ذَهَبَ ، وتَبَاعَدَ) ، مِثْل شَطَبَ ، (و) قال غيرُه : شَطَف : أَى (غَسَلَ) ، قال الصَّاغَانِسَ : (وهذه سَوَادِيَّةُ) ، أَى لُغَةُ السَّوادِ ، قلت : وكذا لُغَةُ مِصْرَ ، أَنْشَدَ الأَصْمَعِسَ :

- \* أَحَانَ مِنْ جِيرَتِنَا خُفُسوفُ \*
- \* إِذْ هَتَفَسَتْ قُمْرِيَّةً هَتُوفُ \*
- \* فسى الدَّارِ والحَسِيُّ بهما وُقُسوفُ \*
- (و) أَقْلَقَتْهُمْ (نِيَّةٌ شَطُوفُ) (١) ...

أَى: (بَعِيدَةً ، و) يُقَالُ: (رَمْيَةُ شَاطِفَةً): إذا (زَلَّتْ عَنِ الْمَقْتَلِ)، وكذلك رَمْيَةً شَاطِبَةً وصَائِفَةً ، كذا في النَّوَادِرِ.

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه:

التَّشْطِيفُ ، كالشَّطْفِ ، بمَعْنَسى التَّسْلِ ، مِصْرِيَّةُ (٢)

(١) التكملة والعباب والأول والرابع في اللسان.

والشُّطْفَــةُ مِــن الشَّيءِ ، بالضَّمِّ : القِطْعَةُ ، والجَمْع : شُطَفُ (١) .

وشَطَفَ عن الشَّيءِ : عَدَلَ عنه ، كذا في النَّوَادِرِ لابنِ الأَعْرَابِكِ.

والشَّطَّافُ، كشَّدَّادٍ: الجبال (٢)، عُمَانِيَّــةً.

### [شطنف]

(شَطَنُوفُ ، كَحَلَــزُونِ ) ، أَهْمَلَــهُ الجَمَاعَةُ ، وهــى : (ة بِعِصْرَ) ، مِن أَعْمَالِ المَنُوفِيَّةِ ، ولهــا كُفُورٌ تُنْسَبُ إليهــا ، منها : الــكوادِى ، وبُوهَــةُ ، وقـــد نُسِـب إليهــا جَمَاعَــةٌ مِـن المُحَدِّثيــن .

#### [ش ظ ف] \*

(الشَّظَ فُ ، مُحَرَّكَ ةً ، و) كذلك الشَّظَ فَ ، (كَسَحَ اب : الضِّ ي فَ ، والشَّ فَ ، والشَّ فَ ، والشَّ فَ أَ الضَّفَ فَ الضَّفَ فَ أَ الضَّفَ فَ أَ الضَّفَ فَ أَ الضَّفَ أَ الضَّ اللهَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>ُ(</sup>٢) في التكملة والعباب قالُ الصّاغاني : ﴿ وأَمَا قولهم : شَطَعْتُه بَنْعَنَى غَسَلْتُهُ فَلُغَــة سَــواديــة ﴾ .

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا الجمع في المعجمات فجعلته من باب غُرُفة وغُرُف

<sup>(</sup>٢) هكذا في مطبوع التاج ، ولا أجده في المعجمات ، فلمل فيه تحريفاً .

أبو عُبَيْد الحديث : «أَنَّهُ صلَّى اللهُ عليه عليه وسلَّم لهم يَشْبَعُ مِن خُبْنِ على عليه ولحَم إلا على شَظَف » ويُسرُوى : «عَلَى ضَفَف » قال ابنُ الرِّقاع : ولَقَهُ لَهُ لَقِيتُ مِن الْمَعِيشَةِ لَهُ لَا تُولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَ شِدَادُهَا (۱) وشَاهِدُ الشَّظَافِ ، قَوْلُ الكُمَيْتِ : ورَاج لِينَ تَعْلِبَ عَنْ شَظَافِ الكُميْتِ : ورَاج لِينَ تَعْلِبَ عَنْ شَظَافِ المُعْمِينَةِ لَهُ المُعْمِينَةِ المُعْمَا يَلِينَ المُعْمِينَةِ وَلَى الكُميْتِ : ورَاج لِينَ تَعْلِبَ عَنْ شَظَافِ ، قَوْلُ الكُميْتِ : ورَاج لِينَ تَعْلِبَ عَنْ شَظَافِ ، قال ابنُ سِيدَه الشَّطَفِ ، وَانَّ الشَّطَافِ لَهُ اللهُ فَي الشَّطَفِ ، وَانَّ الشَّطَافِ لَهُ اللهُ فَي الشَّطَفِ ، وَانَّ الشَّطَافِ لَهُ اللهُ فَي الشَّطَفِ ، وَانَّ الشَّطَافِ لَهُ اللهُ قَدْ رُوى بالفَتْح ، وأَنَّ الشَّطَافِ الكُمَيْتِ قد رُوى بالفَتْح ، وأَنَّ الشَّطَافِ المُحَمِّيْتِ قد رُوى بالفَتْح ، وأَنَّ بَيْتَ الكُمَيْتِ قد رُوى بالفَتْح ، وأَنَّ الشَّطَافِ المُحَمِّيْتِ قد رُوى بالفَتْح ، وأَنَّ الشَّعْافِ ، وأَنْ الشَّعْافِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَانَّ بَيْتَ الكُمَيْتِ قد رُوى بالفَتْح ، وأَنَّ بَيْتَ الكُمَيْتِ قد رُوى بالفَتْح ، وأَنَّ بيْتَ الكُمَيْتِ قد رُوى بالفَتْح ، الشَّعْافِ اللهُ الله

(و) قيل : هـو (يُبْسُ الْعَيْشِ وشِدَّتُهُ . ج : شِظَافٌ ) ، بالكَسْرِ .

وقسالَ ابنُ بَسرِّيٌّ : فسي الغَرِيسبِ

المُصَدُّف: شِظَافٌ، بِالكَسْرِ.

وقد (شَظِفَ) العَيْشُ، (كَفَارِحَ، فهو شَظِفُ)، ككَتِيفٍ.

(و) الشَّظِيفُ (كَأَمِيرِ ، مِن الشَّجِّرِ : مَا لَمْ يَجِدْ رِيَّهُ فَصَلُبَ ، وفيه نُدُوَّتُهُ) ،

وعِبارةُ الجَوْهَرِئِ : مِن غَيْرِ أَن تَذْهَبَ نُدُوَّتُهُ ، تقول منه : (شَطْفَ ، تَذْهَبَ نُدُوَّتُهُ ، تقول منه : (شَطْفَ ، كَكُرُمَ ) ، وعليه اقْتَصَرَ الجَوْهَرِئُ ، زادَ الصَّاغَانِيَ : (و) شَطِفَ مِثْلُ لزادَ الصَّاغَانِيَ : (و) شَطِفَ مِثْلُ الأَوَّلِ ، (سَمِعَ (۱) ، شَظَافَةً ) ، مَصْدَنُ الأَوَّلِ ، (فهو شَظِيفٌ) ، ومنه قَوْلُ رُوْبَةً :

(والشَّطْفُ: الْمَنْعُ)، يُقَالَ: شَظِفْتُهُ عَن الشَّيْءِ، شَظْفَاً، إِذَا مَنَعْتَهُ .

(و) الشَّظْ فَ عَنْ : (سَّلُّ خُصْيَتَى السَّلْ خُصْيَتَى السَّلْ خُصْيَتَى الْفَكْبُشِ ، أَو) هنو (أَنْ تُضَمَّ ابَيْنَ عُودَيْنِ ، وتُشَدَّا بِعَقَبِ حَتَى تَذْبُلاً).

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : الشَّطْفُ : (شِقَّةُ الْعَصَـا) ، وأَنْشَدَ :

\* كَبْدَاءُ مِثْلُ الشَّظْفِ أُوشَرِّ الْعِصِي (٣) \*

<sup>(</sup>١) السان والصحاح والعباب، والأساس.

<sup>(</sup>٢) السان والصحاح والعباب ، ويأتى في (ودن) .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « مثل فرح » والمثبت لفط القاموس ، وفي العباب قال الصاغاني \_ بعدما أنشد قول رؤبة \_ : « تقول منه : شَطَفُ بالضم شَطَافة ً ، وشَطَفَ بالكسر أيضا » .

 <sup>(</sup>۲) دیوان رؤبة ۱۹۱ و السان ، و الصحاح ، و العباب ،
 و تقدم في (قور) و يأتي أيضاً في (شنن) .

<sup>(</sup>٣) السان، والتكملة، والعباب.

(و) قال غيرُه: الشُّظْفُ، (بالْكُسْر: يَابِسُ الْخُبْزِ).

(و) قسال ابسنُ عَبّساد: الشُّظْفُ (عُوَيْدٌ كَالْوَتِدِ ،ج): شِظَفَةٌ ( ، كَقِرَدَةِ).

(و) قال غيرُه : الشِّظَافُ ، (كَكِتَابِ : الْبُعْدُ) .

(و) الشُّطِفُ ( ،كَكَتِف : السَّيِّـــىءُ الْخُلُق) .

(و) قال ابنُ عَبَّادِ : هــو (الشَّدِيدُ الْقِتَال).

(و) فـــى الصِّحاح: (بَعِيرٌ شَظِفُ الْخِلاَطِ) ، إذا كان (يُخَالِطُ الْإِبِلَ مُخَالَطَةً شَدِيدَةً).

(و) قسال ابسنُ عَبَّادٍ : (أَرْضُ شَظِفَةٌ)، كَفَرِحَةٍ: (خَشْنَاءُ).

(وشَظِفَ السَّهُمُ ، كَفَرحَ : دَخَلَ بَيْنَ الْجِلْدِ واللَّحْمِ ﴾ .

(وكَمِنْبَرِ : مَــن يُعَرِّضُ بِالْكَلاَم علَى غَيْرِ الْقَصْدِ)، وهــو مَجَازُ.

## [] وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ :

(الشِّطْفَةُ ، بالكُّسْر : ما احْتَرَقَ مِنَ الخُبْزِ ، عن ابن الأَعْرَابِيِّ . والشُّظَـفُ، مُحَـرَّكةً: انْتِكـاثُ اللَّحْمِ عن أَصْلِ إِكْلِيلِ الظُّفُرِ .

## [شعف] \*

(الشَّعَفَةُ ، مُحَرَّكَةً : رَأْسُ الْجَبَلِ . ج: شَعَدَفٌ ، وشُعُوفٌ ، وشِعَافٌ ، وشُعَفَاتٌ ) ، وهي رُؤُوسُ الجبَال ، وفي مُوَازَّنَةِ الآمِدِيِّ (١) : الشَّعَفُ : ما ارْتَفَعَ مِـن الأَرْض وعَلاً ، وفي الحــديثِ : ﴿ أَو رَجُلُ في شَعَفَة (٢) في غُنيمَة له ، حسى يَأْتِيَسهُ الْمَوْتُ ، ، قسالُ ذُو الرُّمَّةِ :

بنائِيَةِ الْأَخْفَاف مِنْ شَعَفِ الذُّرى نِبَالِ تُوَالِيهَا رِحَابِ جُيُوبُهَا (٣)

 (۱) في مطبوع التاج و الأبدى تطبيسع .
 (۲) في النهاية و في شَعفة من الشَّعاف و المثبت متفن مع ما في العباب .

 (٣) في مطبوع التاج وبنادية الآخفاف، والمثبت من الديوان ٧٠ والعباب، وقال الصاعاني:

بمَسْفُوحَة الآباط عُرْيانَة القَــرا».

وأَنْشَدَ اللَّيْثُ :

و كَعْبِاً قد حَمَيْنَاهُم فَحَلُّوا مَحَلَّ الْعُصْمِ من شَعَفِ الْجِبَالِ (١) (و) الشَّعَفَةُ: (الْخُصْلَةُ فَلَى) أَعْلَى (الرَّأْسِ).

(و) الشَّعَفَةُ (مِن الْقَلْبِ: رَأْسُهُ عِنْدَ مُعَلَّقِ النِّيَاطِ ، ومنه فَوْلُهُم : وَمَنْهَ أَى أَحْرَقَ (شَعَفَنِكَى حُبُّهُ ، كَمَنَعَ) : أَى أَحْرَقَ وَلَهُم : قَلْبَه ، قال الأَزْهَرِيُّ : ١٠ علمتُ أَحَدًا جَعَلَ لِلْقَلْبِ شَعَفَةً غِيرَ اللَّيْتِ ، والحُبُّ الشَّدِيدُ يته حَنْ من سَوادِ والحُبُّ الشَّدِيدُ يته حَنْ من سَوادِ القَلْبِ ، لامِنْ طَرَفِهِ .

(وشَعِفْتُ بِهِ ، وبِحُبِّهِ ، كَفَرِحَ : أَىْ غَشَّى (٢) الْحُبُّ الْقَلْبَ مِن فَوْقِهِ ، وقُرِى تَ بِهِمَا) ، أَى بِالفَتْ حِ وَالكَسْرِ ، قَوْلُه تعالَى : (﴿قَد شَعَفَهَا حُبًّا ﴾ (٣) ) ، أَمَّا الفَتْ حُ فهى قدراءَةُ الحسنِ البَصْ رِيِّ ، وقَتَادَةَ ، وأَبِو رَجَاءِ (٤) ،

(١) اللسان والعباب.

والشَّعْسِى ، وسعيد بسن جُبَيْسِ ، وثابت البُنَانِسَ ، ومُجَاهِد ، والزَّهْرِى ، وابسن كَثِيْسِ ، وابسن مُحَيْسِ ، وابسن مُحَيْسِ ، وعَوْفِ بِن أَيْسَى جَمِيلَة ، مُحَيْسِن ، وعَوْفِ بِن أَيْسَى جَمِيلَة ، ومحمد اليَمانِسَ ، وعَلْسَى ، ويَزِيدَ (١) بسن فَطَيْسِب ، وعلَسَى الأول اقْتَصَسَر فَطَيْسِ ، وعلَسَى الأول اقْتَصَسَر فَطَيْسِ ، وقال : أَى بَطَنَهَا حُبّا ، الجَوْهَرِي ، وقال : أَى بَطَنَهَا حُبّا ، قال أَبو زَيْسِد : أَى أَمْرَضَهَا وأَذَابَهَا ، وأَمَّ البُنَانِسَى أَيْضًا ، بمَعْنَى عَلِقَهَا حُبّا البُنَانِسَى أَيْضًا ، بمَعْنَى عَلِقَهَا حُبّا ، وعشَا .

(والشَّعَـنُ ، مُحَـرَّكَـةً : أَعْلَـى السَّـنَامِ ) ، زادَ اللَّيْـثُ : كَرُّؤُوسِ السَّنَامِ ) ، زادَ اللَّيْـثُ : كَرُّؤُوسِ السَّنَادِيرةِ فَـى المُسْتَدِيرةِ فَـى أَعـالِيهَا ، قال العَجَّاجُ :

[ \* فَاطَّرَقَتُ إِلاَّ ثَسلانًا عُكَّفَا \* \* دَوَاخِساً فَى الْأَرْضِ إِلاَّ شَعَفَا (٢) \* \* دَوَاخِساً فَى الْأَرْضِ إِلاَّ شَعَفَا (٢) \* ( وَشُرُ ( وَ اللهِ عَضُهُم : الشَّعَفُ : ( قِشْرُ

(و) قال بعضهم : الشعف : (قِشر شَــَجَرِ الْغَــَافِ ) ، والصَّحِيــــــُ أَنَّــــه

<sup>(</sup>۲) ضبط العباب « غَشْبِي » مثل رَضِيَ والمثبت ضبط القاموس .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ٣٠. وقــراة مفص « شنفها » بالدين المعجمة مفتوحة .

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج « ابن رجاه » والتصخيح من العباب ، وهو أبو رجاء العطاردي واسمه عبران بن تيم ، وانظره في طبقات القراء ١٠٤/ .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « زيد » والتصحيح من العباب والنص فيه ، و انظر ه فى طبقات القراء ٢٨٢/ .

 <sup>(</sup>۲) شرح دیوانه للأصمعی۲ /۲۲۱، واللسان ، والتكملة والعباب، وتقدم الأول في مادة (دخس) ویأتی الثانی فی مادة (طرق) .

بالغَيْنِ المُعْجَمَةِ ، نَبَّهُ عليه الصَّاعَانِيَّ . ( وَاعْ لَمُعْبَدُ اللَّيْثُ : الشَّعَفُ : ( وَاعْ يُصِيبُ النَّاقَةَ ، فَيَتَمَعَّطُ شَعَرُ عَيْنَيْهَا ، وَالْفِعْلُ ) شَعِفَ ، ( كَفَرِحَ ) ، شَعَفًا ، والْفِعْلُ ) شَعِفَ ، ونَاقَدةٌ (شَعْفَاءُ ، ونَاقَدةٌ (شَعْفَاءُ ، خَاصَّ بِالْإِنَاثِ ، ولا يُقَالُ : جَمَلُ خَاصَّ بِالْإِنَاثِ ، ولا يُقَالُ : ) هو ( بِالسِّينِ خَاصَّ بِالْإِنَاثِ ، ولا يُقَالُ : ) هو ( بِالسِّينِ المُهْمَلَةِ ) ، قَالَهُ غيرُ اللَّيْثِ ، وقد المُهْمَلَةِ ) ، قَالَهُ غيرُ اللَّيْثِ ، وقد المُعْمَلَةِ ) ، قَالَهُ غيرُ اللَّيْثِ ، وقد المُعْمَلَةِ ) ، قَالَهُ غيرُ اللَّيْثِ ، وقد اللهَ عَدَّمُ اللَّهُ .

(ورَجُلٌ صَهْبُ الشَّعَافِ، كَكِتَابِ): أَى (صَهْبُ شَعَرِ الرَّأْسِ)، واحدُهُما شَعَفَةٌ ، وقسد تَقَدَّم ، وقسد جاء ذلك فى حديث يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ ، فقال: «عِرَاضُ الوُجُوهِ ، صِغَارُ العُيُون ، صُهْبُ الشَّعَافِ ، (1) مَن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ».

(ومَا علَى رَأْسِهِ إِلاَّ شُعَيْفَاتٌ): أَى (شُعَيْرَاتُ مِن الذُّوَابَةِ) ، وقال رجل : (شُعَيْرَاتُ مِن الذُّوَابَةِ) ، وقال رجل : «ضَرَبَنِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنه ، فَأَغَاثَنِي اللهُ فسقَط البُرْنُسُ عن رَأْسِي ، فَأَغَاثَنِي اللهُ بشُعَيْفَتَيْن في رَأْسِي » أَى: ذُوَابَتَيْنَ ني وَقَتَاهُ الضَّيْنَ في رَأْسِي » أَى: ذُوَابَتَيْنَ في وَقْتَاهُ الضَّيْنَ في رَأْسِي » أَى: ذُوَابَتَيْنَ في وَقْتَاهُ الضَّيْنَ في رَأْسِي » أَى اللهُ أَيْنَ اللهُ وَقَتَاهُ الضَّيْنَ في رَأْسِي » أَي اللهُ الضَّيْنَ في رَأْسِي » أَي اللهُ السَّيْنَ في رَأْسِي » أَي اللهُ ال

(وشَعَانَ الْبَعِيارَ بِالقَطِارِانِ ، كَمَنَعَ)، شَعْفَةً : أَى (طَلاَهُ) بِهِ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، ومنه قَوْلُ امْرِىءِ القَيْسِ :

لِيَقْتُلَنِسَى وقسد شَعَفْتُ فُؤَادَهَسَا كَمَا شَعَفَ الرَّجُلُ الطَّالِي (١)

ويُسرْوَى : «قَطَرْتُ فُسُوَادَهَا كَمَا قَطَرَ أُسُوَادَهَا كَمَا قَطَرَ (٢) » وقسال أَبو عسليٍّ القَالِسَى : إِنَّ المَهْنُوءَةَ تَجِدُ لِلْهِنَاءِ لَذَّةً مع حُرْقَةٍ .

(و) شَعَفَ هذا (الْيَبِيسُ): أَى (نَبَتَ فِيهِ أَخْضَرُ) ، هكذا قَالَهُ بَعْضُهُم ، (أَو الصَّوَابُ بِالْمُعْجَمَةِ) ، نَبَّهَ عليه الصَّاعَانِي .

(والْمَشْعُوفُ : الْمَجْنونُ ) ، في لُغَةٍ أهـــل هَجَرَ .

(و) أَيضاً (مَن أُصِيبَ شَعَفُدةُ قَلْبِهِ) ، أَى رَأْسُه عِنْدَ مُعَلَّقِ النِّيَاطِ ، (بِحُبٌّ ، أَو ذُعْرٍ ، أَو جُنُونٍ ) ، ومنسه

<sup>(</sup>١) في العباب « ومن كُلُل . . »

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٣٣ واللسان ، والعباب ، والأساس، وفي الديوان « أَيَّمْتُلُنَّتِي وقد شَغَفْت ... كما شَغَفْ ... كما شَغَفَ ... » بالغين المعجمة في الموضعين (۲) في سمط اللآلي ٤٨٩ قال البكرى :
« من القَطران» والمعنى فيهما واحد .

الحديث : ﴿ أَمَّا فِتْنَدَةُ الْقَبْرِ فَبِي الْحَدِيثُ : ﴿ أَمَّا فِتْنَدَةُ الْقَبْرِ فَإِذَا كَانَ لَهُ تَفْتَدُ وَنَ ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحاً أُجْلِسَ فَلَى قَبْرِهِ غَيْرَ فَرْعٍ ، ولا مَشْعُوفٍ » .

(و) الشَّعَافُ، (كَغُرَابِ: الْجُنُونُ)، ومنه المَشْعُوفُ، قــال جَنْدَلُ :

\* وغَيْر عَدُوَى مِنْ شُعَافٍ وحَبَنْ (١) \*

المَثَلِ عُرْوَةُ بِنُ الوَرْدِ ، يُضْسِرُبُ لَمَن نَشَا فَسَى ضُرَّ ثُمَّ يَرْتَفِيعَ (۱) عند نَشَا فَسَى ضُرَّ ثُمَّ يَرْتَفِيعَ (۱) عند المَسْتَقْصَى : يُضْرَبُ لَمَن أَخْصَب بعد مَزالُ ، ونَسِي ذَلِكَ ، والجَدُودُ : القليلةُ اللَّبَنِ ، ووقعَ هذا في حَواشِي عسلي المَسْدِينِ كلامٌ فَاسِدٌ ، لا طَائِلَ تَحْسَد ، قد كَفَانَا شَيْخُنا مَنُونَةَ الرَّدِ عليه ، فراجِعُهُ ،

(والشَّعْفَةُ: الْمَطْرَةُ اللَّيْنَةُ)، ونَصَّ السَّوَادِرِ لأَبِسَى زَيْسَدْ: الْهَيِّنَةُ، قَالَ (و) منه المَشَلُ: ((مَا تَنْفُسَعُ الشَّعْفَةُ فَسَى الْوَادِي الرُّغُبِ»)، قال الشَّعْفَةُ فَسَى الْوَادِي الرُّغُبِ»)، قال (يُضْرَبُ) مَثَلَلًا (لِلَّذِي يُعْطِيلُكَ مَشَلًا (لِلَّذِي يُعْطِيلُكَ مَسَلًا (لِلَّذِي يُعْطِيلُكَ مَسَلًا (لِلَّذِي يُعْطِيلُكَ مَسَلًا (لَلِّذِي يُعْطِيلُكُ مَسَلًا (لَوَادِي الرَّغُبُ : الواسِعُ مَسَلًا)، والوادِي الرَّغُبُ : الواسِعُ مَسَلًا) ، والوادِي الرَّغُبُ : الواسِعُ الذي لا يَمْلأَهُ إلاَّ السَّيْلُ الجُحَافُ.

[] وممّا يُسْتَدُرُكُ عليه :

شُعِفَ بِفُلِن ، كَعُنِسِيَ : ارْتَفَعَ خُبُهُ إِلَى أَعْلَى الدواضِعِ مِن قَلْبِهِ ،

<sup>(</sup>۱) اللسان ، والهله «وعُرُّ عَدَّوْیَ . » روایة التکملة « قَرَّحٌ وأَدُّواء شُعابُ . . وفيها مشطوران قبله ، هما :

<sup>«</sup> قد كان أفي أعينيهم من الكُمن »

أَ وَكُنْ وَفِي أَكِسَادَ هَلِم مَن الإَحْنَ ﴿ مِن الْإِحْنَ ﴿ وَكُنْ الشَّاهَدُ فِي الْحِينِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « فيرتفع عنه » والتصحيح والزيادة من الكملة ، والنقل عنها .

وهـو مَذْهَبُ الفَرَّاءِ ، وقال غيـرُهُ : الشَّعَفُ : الذُّعْرُ ، والْقَلَقُ ، كالدَّابَّةِ حين تُذْعَرُ ، نَقَلَتْهُ العـرَبُ مِن الدَّوَابُّ إلَى النـاسِ .

وأَلْقَى عليه شَعَفَهُ ، بالعَيْنِ والغَيْنِ : أَى حُبَّهُ .

والمَشْعُوفُ : الذَّاهِبُ القَلْبِ .

وحــكى ابنُ بَرَى عن أبى العَلاءِ: الشَّعَفُ: أَنْ يَقَعَ في القَلْبِ أَشَىءٌ.

وشَعَفَهُ المَرَضُ : أَذَابَهُ .

والشَّعْفَةُ: القَطُرَةُ الواحِدَةُ مِن المَطَرِ. ووَصْدَرُ شَعَفَ البَعِيدِرَ: الشَّعَفُ، كالأَلَمِ، وضَيْطُده كمَنَد عَ آنِفًا يقْتَضِى أَن يكونَ بالفَتْد حِ.

والشُّعُوفُ ــ فـــى قَوْلِ كَعْبِ بـــنِ زُهَيْرٍ :

\* وَمَطَافُهُ لَكَ ذُكْرَةُ وشُعُوفُ (١)

(۱) شرح ديوانه ۱۱۳ والسان ، وتقدم في (ذكر) وصدره : و أذي ألم بك الخيسال يُطيف » .

\_ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ جَمْعَ شَعْفِ ، وأَنْ يكونَ جَمْعَ شَعْفِ ، وأَنْ يكونَ مَصْدَرًا ، وهو الظَّاهِرُ .

والشَّعَافُ، كَسَحَابِ إِ: أَنْ يَسَدُهُ مَا اللَّعَيْفَ اللَّهَ يَصَابُ اللَّعَيْفَ اللَّعَيْفَ اللَّعَيْفَ اللَّعَيْفَ اللَّعَيْفَ اللَّعَيْفَ اللَّعَيْفَ اللَّعَيْفَ اللَّعَيْفَ اللَّعَيْفِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

## [شخف] \*

(الشَّغَافُ، كَسَحَابِ : غِلَافُ الْقَلْبِ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وهو جِلْدَةً دُونَهُ كَالحِجَابِ ، (أُو حِجَابُهُ)، وهي شَحْمَةٌ تَكُونُ لِبَاساً لِلْقَلْبِ، قَالَهُ شَحْمَةٌ الكَونُ لِبَاساً لِلْقَلْبِ، قَالَهُ أَبو الهَيْثَمِ ، (أُو حَبَّتُهُ ، أُو سُويْدَاوُدُ) قَالَهُ الزَّجَّاجُ ، (أُو مَوْلِحِ الْبَلْغَمِ) ، قَالَهُ النَّجَّاجُ ، (كالشَّغْفِ) ، بالفَتْعِ ، قَالَهُ اللَّيْثُ ، (كالشَّغْفِ) ، بالفَتْعِ ، (فِيهِمَا ، أَى فَسَى المَعْنَيَيْسِن الأُولَيْنِ ، (ويُحَرَّكُ) ، كِلاهُمَا ، أَى : الفَتْحِ ، والتَّحْرِيكِ فَكَ قَوْلُ أَبِي

(و) شَغَفَهُ ، (كَمَنَعَسهُ : أَصَابَ شَغَافَهُ ، أَكَابَ ثَغَلَهُ : أَصَابَ شَغَافَهُ ، قَالَهُ يُونُسُ ، وفي الصِّحاح : شَغَفَهُ الحُبُّ ، أَي : بَلَغَ شَغَافَهُ ، قلتُ : وهـو قَـوْلُ ابـنِ السِّكِيتِ ، وقال

الفَرَّاءُ: أَى خَرَقَ شَغَافَ قَلْبِهِ، وقَرَأَ الفَرَّاءُ: أَى خَرَقَ شَغَافَ قَلْبِهِ، وقَرَأَ البَّنَّ عَبَّاسٍ: قَدْ ﴿ وَشَغَفَهَا حُبَّهُ عَبَّهِ الشَّغافِ، وقال قال: دَخَلَ حُبَّهُ تَحْتَ الشَّغافِ، وقال اللَّيْثُ: أَى أَصابَ حُبَّهُ شَغَافَهَا.

(و) شَغِنَ، (كَفَرِحَ : عَلِقَ بِهِ)، وبه قَرَأً أَبوالأَشْهَبِ: ﴿شَغِفَهَاحُبًّا ﴾ (١)، بكَسْرِ الغَيْنِ ، كَقِرَاءَةِ ثَابِتِ البُنَانِكِيِّ ﴿شَعِفْهَا﴾ ، بكَسْرِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ .

(و) الشَّغَافُ، (كَسَحَابِ، وغُرَّابِ) وعُرَّابِ وعَلَى الأَوَّلِ اقْتَصَـرَ الجَـوْهَرِيُّ ، والثَّانِسِي هُـو القِيَـاسُ فَـي أَسْلَمَاءِ الأَدْوَاءِ: (دَاءُ يَأْخُذُ تَحْتَ الشَّرَاسِيفِ)، الأَدْوَاءِ: (دَاءُ يَأْخُذُ تَحْتَ الشَّرَاسِيفِ)، قال أَبو عُبَيْدِ: (مِن الشِّقِّ الْأَيْمَنِ)، قال النَّابِغَةُ الذَّبيانِسِيُّ :

وقَدْ حَالَ هَمُّ دُونَ ذلك وَالِحِ الْأَصَابِعُ (٢)

يَعْنِي أَصابِ عَ الأَطِبَّاءِ، (و) يَقَال : هُ مُ و وَجَعُ الْبَطْنِ ، و) قيل : (وَجَعُ شَعَافِ الْقَلْبِ ، و) حَكَى الأَصْمَعِ عَلَى شَعَافِ الْقَلْبِ ، و) حَكَى الأَصْمَعِ عَلَى الْأَصْمَعِ عَلَى الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ اللْعَلْمِ الْعَلْمِ اللْعَلْمِ الْعَلْمِ اللْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْ

أَنَّ الشَّغَافَ: دَاءٌ في التَّلْبِ ، إِذَا التَّصَلَ بِالطِّحالِ قَتَلَ صَاحِبُهُ.

قال اللَّيْثُ : شَغَفُ ( ، كَجَبَلِ : ع بِعُمَانَ ) ، يُنْبِتُ الْغَافَ العِظَامَ ، قَال :

حتَّى أَناخَ بِذَاتِ الْغَافِ مِنْ شَغَفِ وَمُثَّ وَمُثَّ مِنْ شَغَفِ وَمُثَّ وَمُثَّ مُثَّ الْإِلاَدِ لَهِم وُسْعٌ ومُثَّ طَرَبُ (١)

(و) قـــال أَبو حَنِيفَــةً : الشَّغَــفُ: ( (قِشْرُ) شَجَرِ (الْغَافِ) .

(و) قال ابن عَبَداد: (الْمَشْغُوفُ: الْمَشْغُوفُ: الْمَشْغُوفُ: الْمَشْغُونُ ، كالمَشْغُوفُ .

[] وممّا يُسْتَدُرُكُ عليسه :

قُوْلُ على رَضِى اللهُ تعالَى عنه : «أَنْشَاأُهُ فَى ظُلَمِ الْأَرْحَامِ ، وشُغُفِ الأَسْتَارِ » اسْتَعَارَ الشُّغُفَ ، - جَمْعَ شَغَافِ القَلْبِ - لِمَوْضِعِ السولَدِ .

وقُوْلُ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: «ما هذه الفُتْيَا الَّي تَشَغَّفُتِ النَّاسَ » أَى وَسُوسَتْهُم ، وفَرَّقَتْهِم ، كَأَنَّهَا دَخَلَتْ شَغَافَ قُلُوبِهِم .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية ٣٠

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۲ واللسان، والصحاح ، والعباب ، والحمهرة (۲۰/۳)

<sup>(</sup>١) اللمان ، والتكملة، والعباب ومعجم البلدان (شنف).

وشَغِفَ بِالشَّنَىءِ ، كَفَرِحَ : قَلِقَ . وكَعُنِسَىَ : أُولِسَعَ بِهِ .

[شفف] \*

(الشَّفُّ) ، بالفَتْ مِ ، (ويُكُسَرُ : الثَّوْبُ الرَّقِيتُ : ج شُفُوفُ ) ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، وهو قَوْلُ أَبسى زَيْدٍ ، ومن أَبْيَاتِ الحَيَابِ :

لَلُبْسُ عَباءَة وتَقَــرَّعَيْنِــي لَلْبُسِ الشُّفُوفِ (١) أَحَبُّ إِلَىَّ مِن لُبْسِ الشُّفُوفِ (١)

(و) قسال السكسائسيُّ : (شَفُوفاً) ، النَّوْبُ ، يَشِفُ ) ، بالكَسْرِ ، (شُفُوفاً) ، بالخَسْرِ ، (شُفُوفاً) ، بالخَسْرِ : (رَقَّ بالضَّمِّ ، (وشَفِيفاً) ، كَأْمِيسرِ : (رَقَّ فَحَكَى مَاتَحْتَهُ ) ، ونَصُّ الصَّحاحِ : خَي يُرى ما خَلْفَهُ ، وفسى حديث عُمَسرَ - رَضِيَ الله تَعالَى عَنْهُ - عُمَسرَ - رَضِيَ الله تَعالَى عَنْهُ - «لا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُم السَّكَتَّانَ ، أَو المَعْنَسِي أَنْ القَبَاطِيَّ ، فإنَّه إِنْ لا يَشِفُ فَإِنَّه أَنْ القَبَاطِيَّ ، فإنَّه إِنْ لا يَشِفُ فَإِنَّه يَصِلْيً يَصِلُ » والمَعْنَسِي أَنَّ القَبَساطِيَّ . والمَعْنَسِي أَنَّ القَبَساطِيَ

(۱) العباب ، وكتاب سيبويه ٢٦/١ من غير عزو ، ونسب إلى ميسون بنت بحدل الكلبية زوج معاوية بن أبئ سُفيان في الحماسة البصرية ٢/٣٧ والخزانة ٩٢/٣ وفيها : ولُبُسُ عباءة . .

ثِيَابٌ رِقَاقٌ ، غيرُ صَفِيقَةِ النَّسْجِ ، فإذَا لَبِسَتْهَا المَرْأَةُ لَصِقَتْ بأَرْدَافِهَا فؤصَفَتْها ، وأَحَبَّ فؤصَفَتْها ، وأَحَبَّ أَنْ يُكْسَيْنَ الشِّخانَ الغِلاظَ .

(والشَّفُّ) ، بالفَتْ مِ ، (ويُكُسُّ : السِّبْ والْفَضْ السِّبُ والْفَضْ اللَّهِ والْفَضْ اللَّهِ والْفَضْ اللَّهِ وفَسَى اللَّهِ وفَسَى اللَّهِ وفَسَى اللَّهِ وفَسَى اللَّهِ وفَسَى اللَّهِ والمعروفُ ، وفسى اللَّهِ اللَّهِ عَنْ وَهُ وَفَسَى اللَّهِ وَالْمَ اللَّهُ وَفَسَى عَنْ وَشَفْ مَالَمُ المَّهُ وَمُ وَهُ وَفَسَى عَنْ وَشَفْ مَالَمُ المَّهُ وَمُ وَمُ وَفَسَمَنْ ، أَى : عَنْ وَبُحِهِ .

(و) قال ابن السّكِيتِ : الشَّنْ فَ السَّنْ فَالْ السَّنْ فَالْ السَاسِلْ فَالْمَالِيْ فَالْمَالِقُ السَّنْ فَالْمَالِقُ السَّنْ فَالْمَالِيْ فَالْمَالِقُ السَّلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَلْمُ الْمُعْلَمُ السَلْمُ السَلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْم

(و) قد (شَفَّ، يَشِفُّ، شَفَّا، شَفَّا : زَادَ ، ونَقَصَ) ، ومن الأَوَّلِ حديث أُ الصَّرْفِ : «فشَفَّ الخَلْخَالاَن نَحْوًا مِن الصَّرْف : قَمَرَضَه » قال شَدِرُ : أَى زادًا .

(و) شَـفَ الشَّنَى ءُ ، يَشِـفُ : إِذَا (تَحَرَّكَ) .

قال: (و) شَفَّ (جِسْمُهُ) ، يَشِفُّ،

(شُفُوفَاً): إذا (نَحَالَ) مِنْ هَسمُّ ووَجُد.

(و) شَفَّهُ (الْهَا عَرَّلَهُ) ، يَشِفُّهُ شَفًا ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وزادَ غيرُه : وَأَضْمَرَهُ حَتَى دَقَّ ، ومنه قَوْلُ الغَرْجِيِّ : وَأَضْمَرَهُ حَتَى دَقَّ ، ومنه قَوْلُ الغَرْجِيِّ : إِنِّى امْرُوُّ لَجَّ بِسَى حُبِّ فَأَخْرَجَنِي وَحَتَى الشَّقَمُ (۱) وحَتَى شَفَّنِي السَّقَمُ (۱) وفي بَلِيتُ وحَتَى شَفَّنِي السَّقَمُ (۱) وفي المُحْكَم : شَفَّهُ الحَوْنُ والحَبِنُ ، يَشِفَّهُ ، شَفَّا ، وشَفُوفاً : والحُبِنُ ، يَشِفَّهُ ، شَفًا ، وشُفُوفاً : وَالحُبِنُ ، وقيل : أَنْحَلَهُ ، وقيل اللّهُ وَسُلْ : إِنْ فَلَهُ اللّهُ اللّ

ويُقَال : شَفَّهُ الحَزَنُ : إِذَا أَظْهَرَ ما عندَه مِن الجَزَعِ .

(و) الشَّفِيفُ، (كَأَمِيرٍ): البَّرْدُ، وقيل : (لَلْ عُ الْبَرْدُ)، وبله فُسِّرَ قَوْلُهم : وَجَدَ فَسَى أَسْنَانِهِ شَفِيفًا، وقال صَخَرُ الْغَيِّ الهُذَلِكِيُّ :

ومَـــاءِ وَرَدْتُ عَـلَى زَوْرَةِ كَمَدُّى كَمَدُّى السَّفِيفُا (٢)

(۱) في مطبوع التاج « أنا امسرؤ ٌ . . أ والمثبت من ديوان العرجي ٥ والعباب .

(۲) شرح أشعار لحذلين ۳۰۰ وعجزه في الدن والبيت،
 في العباب ونقدم في ( زور ) .

### وقال آخُرُ :

ونَقْرِى الضَّيْفَ مِنْ لَحْمِ عَرِيضِ إِذَا مَا الْكَلْبُ أَلْجَاأُهُ الشَّفِيفُ (۱) (و) الشَّفِيفِ أَيضاً: (مَطَرَّ فِيهِ بَرَدٌ ، أَو) هـو (الرِّيـحُ الْبَارِدَةُ) فيها نَسدَى ، عن ابنِ دُرَيْد ، فيها نَسدَى ، عن ابنِ دُرَيْد ، النَّالْشُفْشَافِ) ، وهي الرِّيحُ اللَّيِّنَةُ البَسرْدِ

(و) الشَّفِيفُ أَيضًا : (شِدَّةُ حَـرً الشَّمْسِ) ، وهـو مع قَوْلِهِ : شِدَّةُ لَذْعِ السَّمْسِ) ، وهـو مع قَوْلِهِ : شِدَّةُ لَذْعِ السَّمْدِ (ضِـدُّ) .

(و) الشَّفِيدَ ، والطَّفِيدِ : (الْقَلِيدُ ، كَالشَّفَفِ ، مُحَرَّكَةً)، نَقَلَهُ الصَّدَاغَانِيُ .

(وَثَوْبُ شَفْشَافٌ : لَمْ يُحْكَمْ عَمَلُهُ).

(والشَّفَافَةُ ، كَكُنَاسَةٍ : بَقِيَّةُ الْمَاءِ فَسَى الْإِنَاءِ ) ، وكذا بَقِيَّةُ اللَّبَنِ فيه ، قال ابنُ الأَثِيرِ : وذكرَ بعضُ المُتَأَخِّرِينَ أَلَّا ابنُ الأَثِيرِ : وذكرَ بعضُ المُتَأَخِّرِينَ أَلَّا اللهُ مَلَدةِ ، قسال

<sup>(</sup>۱) اللــان وعجزه في الصحاح ، والعباب ، والبيت في الجمهرة ١/٧٩ .

الصَّساغَانِكُ: وقَوْلُ ذِى الرُّمَّذِ: شُفَافَ الشَّمْسِ أَرْمَعا شُفَافَ الشَّمْسِ أَرْمَعا رَوَاحاً فَمَدا مِنْ نَجَاءٍ مُناهِبِ (١) أَرادَ: بَقِيَّةَ النَّهَار.

(والشَّفَاشِفُ : شِدَّةُ الْعَطَشِ) .

(و) الشَّفَّانُ: الرِّياتُ الباردةُ مَا مَطَرِ، يُقَالُ: ها فَاللهُ ذَاتُ مَطَرِ، يُقَالُ: ها فَاللهُ ذَاتُ (بَرْد ورياح )، شَان )، أَى: ذاتُ (بَرْد ورياح )، وكاذا قوْلُهُم : إِنَّ في لَيْلَتِنَا ها ذه شَفَّانا أَ شَدِيدًا، أَى: بَرْدًا، قال :

إِذَا اجْتَمَعَ الشَّفَّانُ والْبَلَدُ الْجَدْبُ (٢) وقال عَدِيُّ بنُ زيدٍ العِبَادِيُّ :

في أَكِنَاس ظَاهِر يَسْتُرُهُ اللهُ الْمُنَنُ (٣)

(۱) في مطبوع التاج واللسان « أو قمشة الشمس» وهو تحريف ، وفيهما أيضا . « نجاء مهاذب » وهي رواية أشار إليها الصاغاني ، والمثبت من الديوان ٦٤ والتكملة، والعباب وقال الصاغاني : « ويروى : ذُنابي الشّفاً » وهي رواية الديوان .

أَى : مِن الشَّفَّان ، ويُرْوَى :مِن عَرَا (١) الشَّفَّانِ ، وقال رُؤُبَةً :

\* أَنْتَ إِذَا مَا انْحَدَرَ الخَشِيفُ \* \* ثَلْجٌ وشَفَّانٌ لـ ه شَفِيهِ فُ (٢) \*

(وأَشْفَفْتُهُمْ : فَضَّلْتُهُمْ )، يُقَال : أَشَفَّ عليه : إِذَا فَضَلَهُ وَفَاقَهُ ، وأَشَفَّ فُلانٌ بَعْضَ وَلَدِهِ على بَعْضِ :أَى فَضَّلَهُ.

(واشتَفَّ الْبَعِيسرُ الْحِزَامَ كُلَّهُ ، مَلَاهُ ، واسْتَفْرَقَهُ ، حتى لم مَلَاهُ ، واسْتَفْرَقَهُ ، حتى لم يَفْضُلُ منه شَيْءٌ ، يُقال ذلك ، إذا كان البَعِيسرُ عَظِيمَ الجُفْرَةِ ، قال كعبُ ابنُ أُزُهَيْر ، رَضِيَ اللهُ تعالى عنه ، يُصِفُ بَعِيرًا ، ويُرْوَى لأبيه زُهَيْسٍ ، يَصِفُ بَعِيرًا ، ويُرْوَى لأبيه زُهَيْسٍ ، وهو موجودٌ في ديواني أشعارهما :

له عُنُقُ تُلُوِى بما وُصِلتْ بِسهِ
ودَفَّانِ يَشْتَفَّانِ كُلَّ ظِعَانِ (٣)
وهـو حَبْلُ پُشَدُّ بِه الهَوْدَجُ علَى
البَعِيرِ، وقيل: يَشْتَفَّانِ، أَى: يَغُولان

<sup>(</sup>٢) الحان

 <sup>(</sup>٣) ديوان على بن زيد ١٧٧ (مما ينسب إليه) واللسان ،
 والعباب ، ويأنى في (علا) .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : « من عل » والمثبت من العباب والعرا : الناحية والجانب .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۷۸ (فيما ينسب إليه) واللسان ، والعباب ،
 و تقدم في (خشف) .

<sup>(</sup>٣) ديوانُ زهير ٣٦٠ وديوان كمب بـــن زهير ٢٦٠ واللــان، والعباب، وتقدم في (دفف) .

النَّسْعَةَ (١) ، ويَغْتَرِقانِهَا ، لِعِظَهمِ النِّسْعَةِ أَجُوافِهِ ما .

(و) اشتَّفَ (مَا فِي الْإِنَاءُ كُلَّهِ):
أَى (شَرِبَهُ كُلَّهُ) حيى الشُّفَافَة،
ولا يَخْفَى أَنَّ لَفْظَة كُلَّه الأُولِي
لا حاجَة إليها، ومنه حليث أمَّ 
زَرْع : «وإنْ شَرِبَ اشْتَفَّ » وفي 
وصاة بعض العرب لابنه : أقبَّح 
طاعم المُقْتَفُّ ، وأقبَح شَارِب 
المُشْتَفُّ ، واسْتَعَارَه عبد الله بن سَبْرَة 
الْجُرَشِيُّ (٢) في المَوْتِ ، فقال :

سَاقَيْتُهُ الْمَوْتَ حَتَّى اشْتَفَّ آخِرَهُ فَمَا اسْتَكَانَ لِمَا لاَقَى ولاضَرَعَا (٣) فَمَا اسْتَكَانَ لِمَا لاَقَى ولاضَرَعَا (٣) أَى: حَتَى شَرِبَ آخِرَ المَوْتِ، وإذا شَرِبَ آخِرَهُ فقد شَرِبَ كُلَّهُ.

(۱) في مطبوع التاج « السنعة ويغرقانها » والتصحيح من العباب والنص فيه . وهو من قولهم : « اغترق البعير التصدير : ضخم بطنه ، فاستوعب الحيزام حتى ضاق عنه » .

 (۲) فى سمط اللالى ۱۹۲ « الحرشى » » بالحاء المهملة المفتوحة ، وانظر شرح الحاسة للمرزوق ۴۸۳ .

(٣) اللسان ، وأمالى القالى ( ٤٨/١ ) وانظــر السمط ١٩٢ وفي الوحشيات ٢٦ ، حـــتى استــَفَّ . . »

(كَتَشَافً)، ومنه المَثَلُ «ليس الرِّيُ مِنَ التَّشَافِّ»، أَى: ليس الرِّي عن أَنْ يَشْتَفَّ الإِنْسَانُ ما فِي الإِنَاءِ، بل قيد يحصُلُ بدونَ ذلك، يضرب في النَّهِي عن اسْتِقْصَاءِ الأَمْسِ، في النَّهُي عن اسْتِقْصَاءِ الأَمْسِ، وقال ابن الأَعْرَابِيّ والتَّمَادِي فيه، وقال ابن الأَعْرَابِيّ تَشَافَيْتُ المَاءَ (١) : إذا أَتَيْتَ عملي ما فيه ، قال ابن سيده : وهو مِس مُحَوَّلِ التَّضْعِينِ ، لأَنَّ أَصْلَهُ تَشَافَفْتُ.

(ُوتَشَافَفْتُهُ: ذَهَبْتُ بِشَفِّهِ، أَيْ ضَلِهِ).

(والشَّفْشَفَةُ: الارْتِعادُ والاخْتِلاَطُ، (٢) مِن شِدَّةِ الغَيْرَاةِ).

(والنَّضْحَ بِالْبَوْلِ (٢) ، ونَحْوِهِ). (و) قال أبو عمرو: الشَّفْشَفَةُ: (تَشُويَ طُ الصَّقِيعِ نَبْتُ الْأَرْضِ فَيُحْرِقُهُ).

(١) لفظ ابن الاعرابي في اللسان : وتَشَافَيَتُ مافي الإناء تَشَافِياً \*

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج: ﴿ وَالاَحْتَلَاطَ ، وَمَــنَ شَدَّةُ الْغَيْرَةُ : النصح بالبول وَحَـــوه » والتصحيح من العباب ، ومن تفسيره التالى للمُشَفَّشَفَ ، وزاد في العباب ؛ يقال: : شَفَّشَفَ ببــوله : إذا نصحه » .

(و) أَيضاً: (ذَرُّ السَّوَاءِ عسلَى الْجُرْح) .

(و) قسال ابسنُ الأَّهْ سرَابِي : الشَّفْشَفَةُ : (تَجْفِيفُ الْحَسِرِ والْبَسِرْدِ الشَّنْيَةَ)، كالنَّبَاتِ وغيسِرِه، وقسد شَفْشَفَهُ ، قال ابنُ الرِّقاعِ :

وشَفْشَفَ حَــرُّ القَيْظِ كُلَّ بَقِيَّــةٍ مِنَ النَّبْتِ إِلاَّ سَيْكَرَانِاً وحُلَّبَــا(١)

(والْمُشَفْشَفُ ، بِالْفَتْح ، والْكَسْرِ ،) اللَّخِيدُ عن أبنِ الأَّعْدِرَابِكِ : الأَّعْدِيدُ عن أبنِ الأَّعْدِرَابِكِ : (السَّخِيدَ فُ ، السَّيدىءُ الْخُدُرُدِي) ، وبه فُسَّرَ قَوْلُ الفَرَزُّدَقِ ، يَصِمْفُ نِسَاءً :

مَــوَانِـعُ لِلْأَسْرَارِ إِلاَّ لِأَهْلِهَــــا ويُخْلِفْنَ مَا ظَنَّ الْغَيُورُ الْمُشَفَّشَفَ (٢)

(و) قال سَعْدانُ : المُشَفَّشَفَ هنا ، (مَنْ به (٣) رِعْمَدَةً والْخَتِمَالَطُ ، غَيْرَةً

(١) العباب ، وتقدم في (سكر) برواية « . . حــرُّ الشـــمسِ » وفي المخصص ( ١٩٩/١٠ ) « حَرُّ الصَّيْفِ » .

 (۲) ديوانه ۵۵۸ والفيحاح والعباب ، وعجزه في السان و المقاييس (۲/۷۷) .

(٣) لَفظ سَعْدُان في العباب: « المُشفَشف:
 الذي كأن به رعدة واختيلاطا منشيدة الغيرة والإشفاق».

وإشْفَاقاً على حُرَمِهِ) ، كَأَنَّهُ شَفَّتِ الغَيْرَةُ فَوْادَهُ ، وأَضْمَرَتْهُ ، وهَزَلَتْهُ ، وقَرْلَتْهُ ، وقَرْلَتْهُ ، وقيسل : المُشَفْشَفُ : السَّبِيءُ الظَّنِّ الغَيُورُ .

(واسْتَشَفَّهُ: نَظَرَ مَا وَرَاءَهُ) ، ومنه قَوْلُهُم للبَزَّازِ: اسْتَشِفَّ هــذا الثَّوْبَ، أَى: اجْعَلَــهُ طَاقَاً ، وارْفَعْهُ فــى ظِلِّ، حَــتَى أَنْظُرَ ؛ أَكْثِينَ هــو أَو سَخِيفٌ ؟ وتقــول : كتبــتُ كِتَــابــاً فاسْتَشِفَّهُ ، أَى: تَأَمَّلُ ما فيه .

[] وممَّا يُسْتَدُرُكُ عليه :

شَفْشَفَهُ الهَمُّ : هَزَلَـهُ ، وأَضْمَـرَهُ حـتى دقَّ .

وشَفْشَنَ عليه : إذا أَشْفَقَ ، فهو مُشَفْشِفٌ ، وبه فُسِّرَ قَوْلُ الفَرَزْدَقِ أَيضاً. وشَفَّ المَاءَ ، يَشُفُّهُ ، شَفًّا ، واسْتَشَفَّهُ : تَقَصَّى شُرْبَه ، فلَم يُسْئَرْ منه شَيْئاً .

والشَّفُّ، بالكَسْرِ: الشَّيْءُ الْيَسِيرَ. وحُكي عن أَبِي زَيْد، أَنَّهُ قال: شَفَفْتُ الماء، إِذا أَكْثَرْتَ مِن شُرْبِهِ، فلم تَرْوَ.

وأَشَفَّ فُلانُ الدِّرْهَمَ : إِذَا زَادَه ، أَو

وشَفِفْتُ فَــى السَّلْعَةِ : رَبِحْتُ . وقال قَوْلاً شَفَّا : أَى فَضْلاً . وفُلانٌ أَشَفُّ مِــن فُلانٍ : أَى أَكْبَرُ منــه قَلِيــلاً .

وشَـفَ عنـه الثَّـوْبُ ، يَشِفُ : قَصُـرَ .

وشَفَّ لك الشَّيْءُ: دام، وثَبَتَ. والشَّفَفُ: الخِفَّةُ، ورُبَّمَا شُمِيَت رِقَّةُ الحالِ شَفَفًا.

وفى الحديث: «فى لَيْلُةِ ذَاتِ ظُلْمَةً وشِفَاف » هنو جَمْعُ شَفِينَ، فَلَامَةً وشِفَاف » هنو جَمْعُ شَفِينَ، لِشِدَّةِ البَرْدِ مَعَ المَطَرِ والرينجِ .

وفُلانٌ يَجِدُ فَسَى مَقْعَدَتِهِ شَفْيِفًا ، أَى : وَجَعَاً ، قَالَهُ أَبُو سَعِيلًا .

وجَوْهَرُ شَفّافُ، كَشَدّاد : يُرْكَى منه ما وَرَاءَهُ، وكذلك تَوْبُ شَفّافُ .

والشِّفُّ، المَهْنَأُ ، يُقَال : شِفُّ لك يا فُلانُ : إِذَا غَبَطْتَهُ بِشَّىءٍ فَلَــتَ لــه ذلك .

وتَشَفْشَفَ النّبَاتُ: أَخَذَ في النّبيسِ.

وقال ابن بُزُرْجَ أَشَدَ الفّم ، يُشِفُّ ، وهدو نَتْنُ رِيدح فيد . والشَّفُّ : بَثْرٌ يخرُج فيُرُوحُ . قال : والمَحْفُوفُ مِثْلُ المَشْفُوفِ . قال : والمَحْفُوفُ مِثْلُ المَشْفُوفِ .

(الشَّقَفُ، مُحَرَّكَةً) ، أَهْمَلَدهُ اللَّيْدِثُ ، والجَوْهَرِئُ ، وقدال ابدن عَبَّاد : هو (الْخَزَفُ ، أُومُكَسَّرُهُ)، وهو قَوْلُ أَبدى عمرٍو، فيما رُوِي عنده .

(ودَرْبُ الشَّقَّافِ ، ودَرْبُ الشَّقَّافِينَ : مَوْضِعَانِ بِمِصْرَ) ، كما في المُحِيطِ .

(وشقيدف ، كأمير : أرْبَعَد ، مَوَاضِع ) ، أحدُها الحِصْنُ الدَى مَوَاضِع ) ، أحدُها الحِصْنُ الدَى بالقُرْب مِن عَكًا ، مِن فُتُوح السلطان صلاح الدِّينِ يُوسُف ، رَحِمَهُ الله .

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

الشُّقَافَةُ ، كَثُمامَةٍ : القِطْعَةُ مِن الخَزَفِ ، مِصْرِيَّةُ .

وكُوْمُ الشُّقَفِ (١) : قَرْيَةٌ بمِصْرَ.

[شقدف]

(الشَّقْدُفُ) ، كَقُنْفُذ : أَهْمَ لَهُ الْجَمَاعَةُ ، وهو (مَرْكَبُ م) مَعْرُوفُ (بِالْحِجَاعَةُ ، وهو (مَرْكَبُه الحُجَّاجُ إِلَى بَيْتِ اللهِ الحَسرَامِ ، وهو أَوْسَعُ مِن العمارِي ، وأَعْظَمُ جِرْماً ، والجَسْعُ : شَقَادِفُ .

(وأمّا الشِّقِنْدَافُ) ، بالسَّكُسُ ، السَّكُسُ ، السَّكُسُ ، السَّكُسُ ، الْمَكُسُ مِن كَلاَمِهِمْ ) ، بل هي لُغَةٌ سَوَادِيَّةً ، وسَمِعْمَتُ بعضَ مَشَايِخِسَي يقسولُ : إِنَّهُ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى عِرَاقِمَّ ، فقال له : ما تُسَمُّونَ همذا عِنْدَكم ؟ فقال له : الشِّقِنْدَافُ ، فقال : أليْسَ هو الشُّقْدُفُ ؟ قَال : لا ، ألا تَعدُرِي أَنَّ الشَّقْدُفُ ؟ قَال : لا ، ألا تَعدُرِي أَنَّ وَيَادَةِ المَعْنَى ، وَيَادَةِ المَعْنَى ، وَيَادَةِ المَعْنَى ،

وهـــذا أَعْظَمُ من شَقَادِفِكُم ، وأَوْسَهُهَا جِــرْمــًا .

[شقرف]

[] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

شُقْرُفُ ، كَقُنْفُذ : قَرْيَةٌ بِمِصرَ ، مِن أَعْمَالِ البُحَيْرةِ ، وقد أَهْمَلَهُ الجَمَاعَةُ .

[ ش ك ف ]

[] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عليمه :

إِشْكِيفٌ ، كَإِزْمِيلِ : الغُلامُ الحَسَنُ الوَجْهِ ، هكذا يَسْتَعْمِلُه الحِجازِيُّونَ ، ولا إِخَالُهُ إِلاَّ مُعَرَّبِاً ، وكأَنَّهُ على ولا إِخَالُهُ إِلاَّ مُعَرَّبِاً ، وكأَنَّهُ على التَّشْيِهِ بِالأَشْكُوفَةِ ، بِالضَّمِّ ، وهي نَوْرُ كُلِّ شَجَرٍ قبل أَن يَتَفَتَّحَ ، فارسيَّةً ، فتَأَمَّلُ .

## [شلخف] \*

(الشِّلَخْنُ ، كَجِرْدَخْلِ ) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهُ وَيُولِ ) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهُ وَيُولِ : أَبِسُو الجَوْهُ وَيُ التَّهْ الْجَوْهُ وَيُلِ : أَبِسُو تُرابِ ، عن جَمَاعَة مِن أَعْرَابِ قَيْس : هُول (الْمُضْطَرِبُ الْخَلْقِ ) ، زَادَ ابنُ عَبَّدِ : (والْفُسْدُمُ الضَّخْمُ ) ، والسِّينُ لَخَةٌ فَيه ، كما تقلم .

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان (كوم): «كـــوم الشَّقاف: قرية على شرقى النيل، بأعلى الصعيد».

## الشاه [شلعف]

# [] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه (١) :

الشِّلَّغُدُنُ ، بالعَيْنِ المُهْمَلَةِ ، لُغَدَّةُ ، عَن في الشَّلْغُفُ ، بالغَيْنِ المُعْجَمَةِ ، عن أبسى تُراب ، والسِّينُ المُهْمَلَةُ لُغَةً لُغَةً فيه ، وقد تقدَّم

## [شل عف]

(الشَّلَّغْفُ، كَجِرْدَحْلِ)، أَهْمَلَهُ الجُوْهُ سِرِيُّ، وروَى ابنُ الفَرَجِ عَبن جَمَاعَةً مِن أَعْرابِ قَيْس هنو المُضْطَرِبُ الخَلْقِ، (لُغَةٌ في المُضْطَرِبُ الخَلْقِ، (لُغَةٌ في السِّلَّغْفِ)، بالسِّينِ المُهْمَلَةِ، وقد تقددٌم ذِكْرُه.

# [شمرف] [] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليسه:

شُمَيْرَف ، مُضَغَّرًا : قَرْيَةٌ بَرَضَرَ مِن المُنُوفِيَّةِ ، والعامَّةُ تَقَلُولُ : مُشَيْرَفٌ ، بِتَقَلِيمِ المِيمِ ، وقدر أَيْتُهَا .

### [ ش ل ف ]

(الشَّلَّافَةُ ، كَشَـدَّادَةِ ) ، أَهْمَـلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وصاحِبُ اللَّسَانُ ، وقال ابنُ عَبَّـاد : هي (الْمَرْأَةُ الزَّانِيَـةُ ) ، كما في الغُبَاب .

(و) شَلِدنُ ، (كَكَتِفَ : ع قُرْبَ تَعِدزٌ ) باليَمَنِ ، (بسه مَسَّجِدٌ قَدِيهُ صَحَابِينٌ ) ، أَى بُنِي فَي عَهْدِ لَا تَعْدِينَ أَى بُنِي فَي عَهْدِ الصَّحابِةِ ، رَضِيَ الله عنهم .

[] وممّا يُسْتَدُرُك عليه :

أبو شلُّوف: مِن كُنَّاهم.

والشَّافُ ، مُحَرَّكةً : وَادْ عَظِيمٌ ، بِالقُرْبِ مِن جَزَادِرِ مَرْغِينَانَ .

### [شن حف] .

(الشَّنْحَفُ ، كَجَعْفَ ، هـكذا ضَبَطَهُ ابنُ دُرَيْدٍ ، (و) في المُحِيطِ : مِثْلُ (جِرْدَحْلٍ) : هـو (الطَّوِيـلُ) ، والجَمْـعُ : شَنَاحِفُ ، وقـد أَهْمَلَـهُ الجَوْهَرِيُ ، وهـي بالخَاءِ أَعْلَىٰ

آ ش ن خ ف آ \* (كَالشَّنَّخُفِ ، كَجِرْدَخْلِ) ، أَوْرَدَهُ

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج جاءت « الشَّلَّعَافُ »بالعبن المهملة بعد « الشَّلْعَافُ » بالمعجمسة ، فقدمناها عليها مراعاًة للرَّ تيب .

الجَوْهَرِيُّ ، (و) كذلك : (الشُّنْخِيفُ) ، بالكَسْرِ ، وهسذِد عن ابنِ عَبَّادِ ، (أُو كَجِرْدَحْل : الرَّجُلُ الضَّخْمُ) ، قَالَهُ ابنُ عَبَّاد، وَالْجَمْعُ: شِنَّخْفُونَ، وَلاَيْكَسُّر، ودَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُتَمِّم ِ بِنِ نُوَيْسِرَةً اليَرْبُوعِتُ ، على عبد المَلِكِ بدن أرْوَانَ ، فسلَّمَ بجَهْسورِيَّةٍ ، فقسال : إنَّكَ لَشِنَّخْفُ ، فقسال : يسارأُمِيسرَ المُوْمِنِين، إِنِّي مِن قَوْم ِ شِنْخُفِين ، قال الشاعرُ:

وأَعْجَبَهَــا فِيمَنْ يَسُوجُ عِصَــابَةٌ مِنَ الْقَوْمِ شِنَّخْفُونَ جِدٌّ طِوَالِ (١) (وفِيهِ شَنْخَفَةٌ) (٢) : أَى (كِبْرٌ، وزَهْوً ) ، عن ابنِ عَبَّادِ .

[] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عليه :

بَعِيـرُ شِنْخَافٌ : صُلْبٌ شَدِيدٌ .

ورَجُلُ شِنْخَافُ (٣) : طُوالٌ .

(٣) الذي في العباب: « الشَّنْخيفُ: الطوال »

### [شندف] \*

(فَرَسُ شُنْدُفٌ ، كَفَنْفُذَ) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيِّ هنا، وأَوْرَدَهُ في «شدف» علَى أَنَّ النُّــونَ زائــدةً ، وقــال أبو عُبَيْدَةَ : أَى (مُشْرِفٌ ، أَو ) هــو (مَاثِلُ الخَدِّ) مِن النَّشَاط ، قسال المَرَّارُ [بن مُنْقِد (١) ] يَصِدفُ الفَرَسَ : شُـُدُفُ أَشُدَفُ مَما وَرَّعْتَهُ ف إِذَا طُوطِيءَ طَيَّارٌ طِمِرٌ (٢)

## [شن ن طف]

(شُنْطَفٌ ، كَجُنْدَب ) (٣) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وصاحِبُ اللِّسانِ ، وهـي (كَلِمَةٌ عَامِيَّةٌ) ، ليست بعَرَبِيَّة، مَحْضَــةِ ، (ذَكَرَهَا ابنُ دُرَيْدِ) فِــى الجَمْهَرَةِ ، (ولم يُفَسِّرْهَا).

¶ قلتُ : وفى إيرادِ المُصَنِّفِ إيَّاهُ
إياهُ هنــا نَظَرُ مِن وُجُوه :

الأِّوَّالُ : فإنَّه قد ضَبَطَه بَعْضُ المُقَيِّدِينَ

<sup>(</sup>١) النسال ، وتقدم في (سوج) برواية : ا ... شنسخفون غير قضاف ا وبها أيضا جاء في المخصص (١٠٨/٣).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطه في الفاموس ، وفي العباب عن ابن عبّاد .. : «شنبَّخْفَة "».

<sup>(</sup>١) زيادة من العباب ، لتمييزه من غيره . (٢) اللسان والعباب ، وتقدم في : (شدف) .

<sup>(</sup>٣) هذا ضبط القاموس ، وهو في الجمهرة (٣٤٤/٣) بضم الطاء ، ضبط حسركة ولعل التنظير بحنثدب يعنى الضبطان وأنظر ، (جدب) .

كَفُنْفُذُ أَيضِاً ، وهكذا هو في أَكْثَرِ نُسَـخِ الجَمْهَرَةِ .

والثاني : فلم النَّونَ زَائدةً ، فالأَوْلَى ذِكْرُها في «شُ ط ف ».

والشّالثُ: فإنّه إذا لم تكن عربيّةً مَحْضَـةً فليستْ على شَرْطِ الجَوْهَرِيِّ ، فكيـف يُسْتَدْرَك عليه ما ليسل عـلَى شَرْطِهِ ؟

#### [شنظف]

(الشَّنْظُوفُ ، كَعُصْفُورٍ) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُ ، وصاحِبُ اللَّسَانُ ، وقال البَّنُ عَبَّادِ : هُمو (فَرْعُ كُلِّ أَنْيَءٍ) ، ابنُ عَبَّادِ : هُمو (فَرْعُ كُلِّ أَنْيَءٍ) ، كمسا في العُبَابِ ، زادَ في التَّكْمِلَةِ : مُشْرِف .

### [شنعف] \*

(الشَّنْعُسونَ)، والشَّنْعُافُ، (كَعُضْفُسورِ، وقِرْطَاسِ)، أَهْمَلَـهُ الجَوْهَرِيُّ، وأَوْرَدَهُ فَسَى «شَعْف» وحكم بسزيادةِ النَّـون : (أَعَالِسَى الْجِبَالِ)، قَالَـهُ ابنُ دُرَيْـل ، (أَو رُؤُوسُهَا)، والجَمْعُ : شَنَاعِيفٌ ، قَالَهُ الأَصْمَعِـيُّ.

(أُو كَقِرْطَاسٍ: الْجَبَلُ الشَّامِــَّ )، عن ابنِ عَبَّادٍ .

(و) قسال اللَّيْتُ: الشَّنْعَسَافُ: (الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الرِّجُو الْعَاجِلُ)، كَالشَّنْعَابِ، وأَنْشَدَ:

تَزَوَّجْتِ شِنْعَافِ أَ فَآنَسْتِ مُقْرِفً اللَّهُ وَاللَّهُ مَجْدًا تَقَنَّعَ اللَّهُ (١)

وفى نُسْخَة من كتابِه : الشَّنْعَابُ . الطَّوِيلُ الشَّدِيدُ ، والشَّنْعَافُ : الطَّوِيلُ الرِّخُوُ العَاجِــزُ .

(و) قال ابن دُرَيْد : (الشَّنْعَفَة : الطَّاولُ ، والشَّنْعَفُ ، كَجِرْدَحْل ) ، الطَّوْ مُن ، والشَّنْعُفُ ، كَجِرْدَحْل ) ، والشَّنْعُفُ ، بِالْغَدِيْنِ ) المُعْجَمَة ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، ورَوَاهُما أَبُو تُرابِ مِن زَائِدَة البَكْرِيِّ ، قال : هما من زَائِدَة البَكْرِيِّ ، قال : هما (الْمُضْطَرِبُ الْخَلْقِ ) ، وكذلك (الْمُضْطَرِبُ الْخَلْقِ ) ، وكذلك الهِلَّغْفُ ، كما سيأتي .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ۱ .. تفنعا ۱ وأسمير هامشه إلى أنه في اللمان ۱ .. تقبعًا ۱ والمثبت من العباب ، والتهذيب ٣٢٧/٣ . وهو الصواب .

[] ومَّا يُسْتَدُرَكُ عليمه :

[شنغف] \*

الشَّنْغَافُ: الطَّوِيلُ الدَّقِيـــقُ مِن الأَرْشِيَةِ والأَغْصانِ .

والشَّنْغُوفُ: عِرْقٌ طَوِيلٌ مِن الأَرْضِ دَقِيقٌ ، كذا في التَّهْذِيبِ

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه:

[ ش ن ق **ف** ] \*

الشَّنْقُدُ فُ ، بالضَّمِّ ، والشَّنْقَافُ ، بالضَّمِّ ، والشَّنْقَافُ ، بالكَسْرِ : مِن الطَّيْرِ ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، والصَّاغَانِيُّ ، وأَوْرَدَهُ صاحِبُ اللِّسَانِ .

## [شنف] \*

(الشَّنْفُ، بالفَّتْحِ، (و) لا تَفُسلُ: الشَّنْفُ، (بِالضَّمِّ)، فَا إِنَّهُ (لَحْسَنُ)، وهو: (الْقُرْطُ الْأَعْلَى)، كما فسى الصِّحاحِ، (أَو مِعْلاَقٌ فَى كما فسى الصِّحاحِ، (أَو مِعْلاَقٌ فَى قُوفِ الْأُذُنِ)، قالَهُ اللَّيْثُ، (أَو مَا عُلِّقَ فَى فَي أَعْلاَهُ)، والرَّعْثَةُ (اللَّهُ فَي أَعْلاَهَا)، والرَّعْثَةُ (اللَّهُ فَي أَعْلاَهَا)، والرَّعْثَةُ (اللَّهُ مَا عُلِّقَ فَى قَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ فَي أَعْلاَهَا، قَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ فَي أَعْلَى فَي قَالَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ ا

أَسْفَلِهَا فَقُرْطُ) ، قَالَاهُ ابنُ دُرَيْدِ ، وَقَالَاهُ ابنُ دُرَيْدِ ، وقيل : الشَّنْفُ والقُرْطُ وَاحِدٌ : (ج : شُنُوفٌ) ، كَبَدْرٍ وبُدُورٍ ، وأَشْنَافٌ ، كذلك ، وهو مُشْتَدْرَكُ عليه .

(و) الشَّنْفُ (۱) : (النَّظَرُ إِلَى الشَّىءِ كَالْمُعْتَرِضِ عليه ، و (۲) هو أَنْ يَرْفَحَ الإِنْسَانُ طَرْفَهُ نَاظِرًا إِلَى الشَّهْ يَء ، الإِنْسَانُ طَرْفَهُ نَاظِرًا إِلَى الشَّهْ يَء ، الْكَالْمَة عَجِّب منه ، أَو كَالْكَارِهِ لَهُ ) ، ومِثْلُه الشَّفْنُ ، قَالَهُ أَبو زَيْد ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي للْفَرَزْدَقِ ، يُفَضِّلُ الأَخْطَلَ ، ابنُ بَرِّي للْفَرَزْدَقِ ، يُفَضِّلُ الأَخْطَلَ ، ويهجُو جَرِيرًا : ويَهْجُو جَرِيرًا :

يَا ابْنَ الْمَرَاغَةِ إِنَّ تَغْلِبَ وَالْسِلَ رَفَعُوا عِنَانِسِي فَسُوْقَ كُلِّ عِنَسَانِ

يَشْنِفْنَ للنَّظَرِ الْبَعِيدِ كَأَنَّمَا يَشْنِفْنَ للنَّظَرِ الْبَعِيدِ كَأَنَّمَانِ (٣) إِرْنَانُهَا بِبَوَائِنِ الْأَشْطَانِ (٣)

ويُرْوَى: «يَضَهِلْن للشَّبَحِ ِ البَعِيدِ»

<sup>(</sup>١) في مطيوع التاج « الرغثة » والتصحيح والضبط مسن اللسان ومادة (رعث ) .

 <sup>(</sup>۱) ضبط في السان بالتحريك وكذلك الشفن في قوله بعد « ومثله الشفن » وهو في العباب بالسكون فيهما .

 <sup>(</sup>٢) في تسخة من القاموس و أو n .

<sup>(ُ</sup>٣) ديوان الفرزدق ٨٨٦ والنقائض ٨٨١ و ٨٨١ و ٨٨١ و ٨٨١ و ٨٨١ و اللهان ، والثانى أن الصحاح وتسبه إلى جرير ، وصحح ابن منظور نسبته إلى الفرزدق عن ابن برى، وهو له في التكملة والعباب ، ورواية الديوان و النقائض .

<sup>«</sup> يَصْهَلُنَ بالنظـر البعيد . . » .

وروايسة ابن الأغرابسي : «يَشْتَفْنَ» من الاشتِيافِ

(وشَنِفَ له ، كَفَرِح : أَبْغَضَهُ ، وهو وتَنَكَّرَهُ) ، حَكَاهُ ابْنُ السِّكِيت ، وهو مِثْلُ شَيْفُتُهُ ، بالهَمْز ، ومنه الحديث : «مَالِهِ قَرْمَكَ قَدِد شَنِفُوا لكَ » (فهو شَنِفٌ) ، كَذِنٍ ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي :

\*ولَنْ تُدَاوَى عِلَّةُ الْقَلْبِ الشَّنِفُ (١) \* وقال آخَرُ :

ولَنْ أَزَالَ وإِنْ جَامَلْتُ مُحْتَسِبًا في غَيْرِ نَاثِرةٍ ضَبًّا لها شَنِفًا (٢) أي: مُتَغَضِّبًا .

(و) قسال ابنُ الأَعْرَابِسِيِّ: شَنِفَ له ، وبسه : (فَطِسنَّ) ، وكسذا فسى البِغْضَـةِ ، وأَنْشَدَ :

وتَقُولُ قَد شَنِفَ الْعَدُوُّ فَقُلْ لَهَا مَا لِنْعَدُو لَهُ لَهُا لَهَا مَا لِنْعَدُو بِغَيْرِنَا لَا يَشْنَدُ فَ (١)

نسال ابنُ سِيسدَه: والصَّحِيسَةُ أَنَّ سُنِفَ (٢) مَتَعَدِّيَةً سُنِفَ (٢) مَتَعَدِّيَةً بِعَيْسَةٍ مَتَعَدِّيَةً بِعَيْسِرِ حَرْف ، وفي الفِطْنَةِ مُتَعَدِّيَةً بِعَدْي فَطِن بحرْفَيْن مُتَعَاقِبَيْن ، كما يتَعَدَّى فَطِن بهما ، إذا قلت : فَطِن له ، وبه .

(و) قال أَبو زَيْد : شَنِفَ ، شَنَفاً : (انْقَلَبَتْ شَفَاتُهُ الْعُلْيَا مِن أَعْلَى) ،فهى شَفَةٌ شَنْفَاء .

(والشَّانِفُ: الْمُعْرِضُ) ، يُقَال : مالِي أَرَاكَ شَانِفً عَنِّي ، وَخَانِفًا .

(وإِنَّهُ لَشَادِتُ عَنَّــا بِأَنْفِــهِ): أَى (رَافِــعُ)، وهــو مَجــازُّ.

(و) قدال أبدو عمدو: (نَاقَدَّهُ مَشْنُوفَدَّهُ): أَى (مَزْمُومَدَّهُ)، نَقَلَدهُ الصَّداغَانِديُّ.

(و) شُنَيْنَ ، (كَزُبَيْرٍ : تَابِعِلَى ) .

<sup>(</sup>۱) الليان . (۲) في موادي العالم و في غير ناوات من شر

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ٥ في غير نائلة » وفيه وفي اللسان ﴿ صَبَّالُهُا » والمثبت من العبسساب والتهذيب ٣٧٥/١١ والنائرة : العسسداوة والشحناء . والضبُّ من معانيه : الغيظو الحقد .

<sup>(</sup>۱) اللسان ، وفي العباب و لقبونا » وفي التهذَّيْب ۲۰۹/۹۹ . و لفترها » .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج و . . شنضنف . ! فى البقة » و التصحيح
 من السان ، و النص فيه .

(و) شُنَيْفُ (بنُ يَزيدَ: مُحَدِّثُ).

(و) قسال الزَّجَّاجُ : (أَشْنَدَفَ الْجَارِيَةَ ، و) قال غيرُه : (شَنَّفَهَا ، تَشْنِيفًا ، كلاهما بمعْنَى : (جَعَلَ لَهَا شَنْفًا ) ، كلاهما بمعْنَى : (جَعَلَ لَهَا شَنْفًا ) ، وكذلك : قَرَّطَهَا تَقْرِيطًا ، (فَتَشَنَّفَتْ) هي ، كما تقريطًا ، (فَتَشَنَّفَتْ) هي ، كما تقول : تَقَرَّطَتْ .

[] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

شَنَفَ إليه ، يَشْنِفُ ، شَنْفَ أَ<sup>(۱)</sup> : نَظَرَ بِمُوْخِرِ العَيْنِ ، حَكَاهُ يَعْقُوبُ.

وأَبُو شُنَيْفٍ، كَزُبَيْرٍ: قريَةٌ بمصرَ من أَعْمَالِ الجِيدِزَةِ .

ومن المَجَازِ : شُذَّنَ كلامَه ، وقَرَّطَهُ .

(۱) فى مطبوع التاج «تشنيفا» والتصويب والضبط من الحان والنص فيه ، وفى هامشه ؛ «قوله : شنف إليه . . النع كذا ضبطه بالأصل ، واقتصار المجد على المصدريقتضى أنه من باب كتب، ونظره الحوهرى بشفن ، وشفن من باب ضرب، وعلم ، وحرد » . وعندى انه كفرح ؛ لأن النظر بمؤخر العسين

وعندى انه كفرح ؛ لأن النظر بمؤخر العدين كناية عن البغض والتنكر ، وقد نقل الصاغائي عن ابن السكيت أن الاسم منه الشدّنف ( بالتحريك ) والفعل منه شنفت بالكسر ، وقال « وهو مشل شئفت » وتقدم في (شأف) أن شَدَفْتُه ، وشَدَفْتُ له ( معنى كرهته وأبغضته ) بالكسر لاغير ، وأنظر ( إصلاح المنطق ٦٤ ) .

### [شوف] \*

(شُفْتُهُ ، شَوْفَاً: جَلَوْتُهُ ، و) منه (دِينَارٌ مَشُوفٌ) : أَى (مَجْلُوُّ) ، قسال عَنْتَرَةُ :

ولَقَدْ شَرِبْتُ مِنَ الْمُدَامَةِ بَعْدَمَا رَكَدَ الْهُوَاجِرُ بِالْمَشُوفِ الْمُعْلَمِ (١) يَعْنِسَى اللَّيْنَارَ المَجْلُونَ، أَو أَراد بذلك دِينَارًا جَلاهُ ضَارِبُهُ ، وقيل : عَنَى بِهِ قَدَحاً صَافِياً مُنَقَّشًا .

(وشِيفَتِ الْجَارِيَـةُ ، تُشَافُ) : أَى (زُيِّنَتْ) .

وقد شَوَّقُها : زَيَّنَهَا .

(والشَّوْفُ: الْمِجَرُّ)، وهو الخَشَبَةُ التي (تُسَوَّى بــه الْأَرْضُ الْمَحْرُوثَةُ).

(و) الشَّوْفُ: (طَلْسَىُ الْجَمَسِلِ بِالْفَطِرَانِ)، يُقَال: شُفْ بَعِيرَكَ، أَى: اطْلِهِ بِالْقَطِرَانِ.

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج : « ركض لهواجر » والتصحيح من ديوانه ۲۱۳ واللسان والتكملة والعباب والجمهسرة ٣ /٣٦ والمقايس ٣ /٢٩ وسيأتى فى (شوف).

(والْمَشُوفُ): هو (الْمَطْلِيُّ بِـهِ)، لأَنَّ الهِنَاءَ يَشُوفُهُ، أَى: يَجْدُوه .

(و) المَشُوفُ: الجَمَلُ (الْهَائِجُ)، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وأَبِو عمرو، قالَ الأَزْهَرِيُّ: ولا أَدْرِي كَيْبَ يُكُونُ الفَاعِلُ عِبَارَةً عن المَفْعُولِ ، وقَوْلُ لَبِيدٍ

بِخَطِيرَة تَوفِى الْجَدِيلَ سَرِيحَة مِنْ أَتَدُهُ بِعَصِيم (١)

يَخْتَمِلُ المَعْنَيَيْن ، قال أَبو عمرو: ويُرْوَى : «المَسُوفِ » بالسِّين ، يَعْنِكَ المَشْمُسُومَ ، إِذَا جَرِبَ البَدِيرُ فَطُلِكَى بالقَطِرَان شَّمَّتُهُ الإبلُ .

(و) قيسل: المَشُوفُ: (الْمُزَيَّدَنُ بِالْهُهُونِ، وغَيْرِهَا).

والخَطِيرَةُ: التي تَخْطِرُ بِنَّانَبِهَا نشاطاً ، والسَّرِيحَةُ: السَّرِيعَةُ ، السَّهْلَةُ السَّيْرِ .

(والشَّيِّفَةُ ، كَكَيِّسَةِ ، والشَّيِّفَانُ (۱) ، بِشَدِّ يَائِهِمَا الْمَكْسُورَةِ : الطَّلِيعَةُ الذَّى بَشْتَافُ لَهُمْ ) ، عن ابن الأَعْرَابِيّ ، يُقَال : بَعَثَ القَوْمُ شَيِّفَةً لهم ، أَى : يُقَال : بَعَثَ القَوْمُ شَيِّفَةً لهم ، أَى : طَلِيعَةً ، وقال أَعْرَابِيّ : تَبَصَّرُوا الشَّيِّفَانَ ، فإنَّهُ يَصُوكُ عَلَى شَعَفَةِ المَصَادِ ، أَى يَلْزَمُهَا ، وقد تقدَّم ذِكْرُه المَصَادِ ، أَى يَلْزَمُهَا ، وقد تقدَّم ذِكْرُه في في « ش ع ف » وقال قَيْدُن بن أَنْ في عَنْزَارَةً :

وَرَدْنَا الْفُضَاضَ قَبْلَنَا شَيِّفَاتُنَا فَرَدُنَا الْفُضَاضَ قَبْلَنَا شَيِّفَاتُنَا بِأَرْعَنَ يَنْفِي الطَّيْرَ عَنْ كُلِّ مَوْقِع (٢)

(و) قسال العُزَيْزِيُّ : (الشِّيافُ ، كَكِتَابِ : أَدْوِيَةٌ لِلْعَيْنِ ، ونَحْوِهَا) . وهسو مِن قَوْلِهسم : شُفْتُ الشَّيْءَ : إذا جَكَوْتَه ، وأَصْلُه الوَاوُ .

(وشَيَّفَ الدَّواءَ : جَعَلَهُ شِيَافاً) ، عن ابنِ عَبَّادِ .

(وأَشَــافَ عَلَيْــهِ) ، وأَشْفَــــى : (أَشْرَفَ) عليــه ، وفــى الصَّحاحِ :

 <sup>(</sup>۱) شرح ديو نه ۱۱۵ و السان والتكملة و العباب و المقاييس
 ۲۲۹/۳ و سيأتى فى (عصم) .

<sup>(</sup>١) في العباب والتكملة ضبط الشيئفان – ضبط قلم – بفتح الياء المشددة لاغير .

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار لهذايين ۲۰۳ و اللسان ومعجم البلسدان
 ( الفضاض ) و تقدم في ( فضض ) .

هــو قَلْبُ أَشْفَى عليه ، وفى حديت عُمَرَ رَضِى الله عنــه : «ولكنْ إنْظُــرُوا إِلَى وَرَعِهِ إِذَا أَشَافَ » أَى : أَشْرَفَ ، وهــو بمَعْنَى أَشْفَى ، وقــال طُفَيْلُ :

مُشِينً علَى إِحْدَى اثْنَتَيْنِ بِنَفْسِهِ فُوَيْتَ الْعَوَالِي بَيْنَ أَسْرٍ ومَقْتَلِ (١) فُويْتَ الْعَوَالِي بَيْنَ أَسْرٍ ومَقْتَلِ (١) (و) قال ابنُ عَبَّادٍ: أَشَافَ (منه): أَى (خَافَ).

(واشْتَافَ) الرَّجُلُ : (تَطَاوَلَ وَنَظَرَ) ، وكذا الخَيْلُ ، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِسَىِّ ، يَصِنْ خَيْلاً نَشِيطَةً :

يَشْتَفْنَ للبِنَّظَرِ الْبَعِيدِ كَأَنَّمَ الْمَثَفْنَ للبِنَّظَرِ الْبَعِيدِ كَأَنَّمَ الْمِثْطَانِ (٢) لِإِنْ الْأَشْطَانِ (٢) وذَكُرْتُ بَقِيَّةَ الرِّوايَاتِ فِي وذَكَرْتُ بَقِيَّةَ الرِّوايَاتِ فِي «ش ن ف » أَى: إذا رَأَتْ شَخْصاً «ش ن ف » أَى: إذا رَأَتْ شَخْصاً بَعِيدًا ، طَمَحَتْ إليه ، ثم صَهلَتْ .

(و) اشْتَافَ (الْبَرْقَ : شَامَهُ) ، قال العَجّاجُ :

\* واشْتَافَ مِنْ نَجْوِ سُهَيْلٍ بَرْقُ اللهِ \* وَاشْتَافَ مِنْ نَجْوِ سُهَيْلٍ بَرْقُ اللهُ وَ اللهُ وَيَدِ : اشْتَافَ (الْجُرْحُ) : أَى (غَلُظَ) .

(و) قسال ابنُ دُرَيْدِ : (تَشَوَّفَ : تَزَيَّنَ) .

وفى حديثِ سُبَيْعَ َ : ﴿ أَنَّهَا تَشَوَّفَتْ لَلَخُطَّابِ ﴾ أَى : طَمَحَتْ ، وتَشَرَّفَتْ .

(و) تَشَوَّفَ (إِلَى الْخَبَرِ)، وغيرِه: (تَطَلَّعَ) إِليــه.

(و) تَشَوَّفَ (مِن السَّطْحِ: تَطَاوَلَ ، وَنَظَرَ ، وأَشْرَفَ ) ، يُقَالُ : رَأَيْتُ نِسَاءً يَشَوَّفُنَ مِسَن السُّطُوحِ : أَى يَنْظُرُنَ ، ويَتَطَاوَلْنَ .

وقال اللَّيْثُ : تَشَوَّفَتِ الأَّوْعَالُ : إِذَا ارْتَفَعَاتُ عَلَى مَعَاقِلِ الجِبَالِ إِذَا ارْتَفَعَاتُ ، وقال كُتُيَّرُ عَزَّةَ :

تَشَوَّفُ مِنْ صَوْتِ الصَّدَى كُلَّمَا دَعَا تَشَوُّفَ جَيْدَاءِ الْمُقَلَّدِ مُغْيِــبِ (٢)

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٩ واللسان والأساس (فوت).

<sup>(</sup>٢) اللسان ، والعباب، والبيت للفرزدق ، وقد تقسدم في ( شنف ) مع آخسر قبله برواية « يَشْنَفُنْنَ » .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٠ واللسان والصحاح والنباب.

<sup>(</sup>r) ديوانه ۱ه۳ واللسان .

[] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليــه:

المُشَوَّفَةُ ، كَمُعَظَّمَةٍ ، مِن النَّسَاءِ : التَّ الْقَلْمَةِ ، مِن النَّسَاءِ : التَّ الْقَلْمِ نَفْسَهَا لِيَرَاهَا النَّاسُ ، عن أبى على .

وشَوَّفَهَا ، تَشْوِيفاً : زَيَّنَهَا ، ومنه حَدِيثُ عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : ﴿ أَنَّهَا شُوَّفَتْ جَارِيةً ، فطافَتْ بها ، وقالت : لَعَلَّنَا نَصِيدُ بها بَعْضَ فِنْيَانِ لَعَلَّنَا نَصِيدُ بها بَعْضَ فِنْيَانِ قَرَيْشٍ ».

وتَشَوَّفَ الشَّىءُ ، وأَشافَ : ارْتَفَعَ . وأَشافَ : ارْتَفَعَ . واسْتَشَافَ الجُرْحُ ، فهو مُسْتَشِيفٌ ، بغَيْرِ هَمْزٍ : إِذَا غَلُظً .

وفى الحديث : «خَرَجَتْ بِآدَمَ شَأْفَدَةٌ بِرِجْلِهِ » : هـى قَرْحَةٌ تَخْرُج

بِبَاطِنِ القَدَمِ ، تُهُمَزُ ولا تُهْمَزُ ، وقد ذُكِرَ في «شُ أَ ف» . فَكُرَ في «شُ أَ ف» .

والشَّوَفُ أَنُّ ، مُحَرَّكُ أَ : الشَّوْفُ ، عَامِيَّةً : الشَّوْفُ ، عَامِيَّةً .

والشَّوْفُ: البَصَرُ، عَامِّيْــةً وَ وَرَجُلُّ شَوَّافُ، كَشَدًّادِ: حَدِيدُ البُصَرِ

[شىن]

(الشّيفُ ، بِالْكُسُو) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهُرِيُّ ، وصَاحِبُ اللَّسَانِ ، وقسال أَبُو حاتم في كِتَابِ النَّخْلَةِ : هو (الشَّوْكُ) الذي (يَكُونُ بِمُؤَخَّرِ عَسِيبِ النَّخْلِ) ، هكذا نَقَلَهُ الصَّاغَانِي في كِنَابَيْهِ .

قلتُ : والذي نُقِلَ عن اللَّيْثِ ، أَنَّهُ بِالسَّينِ المُهْمَلَةِ ، وقد تقدَّم .